# المفصّل المفصّل المفرّدة العرب المعرب العرب الع

<sup>شالین</sup> ا**لدکورجوادعلی** 

ساعدت جامعة بغداد على نشره

الجزء التتاوس

الطبعة الثانية
 الطبعة الثانية
 الطبعة الثانية

## الفصل الحادي والستون

# أديان العرب

والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأخرى تعبدوا لآلهــة ، وفكروا في وجود قوى عليا لها عليهم حكم وسلطان ، فحاولوا كما حاول غيرهم التقرب منها واسترضاءها بمختلف الوسائل والطرق ، ووضعوا لها أسماء وصفات ، وخاطبوها بألسنتهم وبقلوبهم ، سلكوا في ذلك جملة مسالك ، هي ما نسميها في لغاتنــا بالأدبان .

وتقابل كلمة (دين) العربية لفظة Religion في الانكليزية من أصل (لاتيني) هو Religere أو Religare . وآراء العلماء المعنيين بتأريخ الأديان وفلسفتها على اختلاف كبير جداً في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع الدين ، وربما لا يوجد موضوع في العالم اختلفت في تحديده الآراء كهذا الموضوع : موضوع ماهية الدين وتعريفه ، حتى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة يجمع على أنها تمثل الدين . والشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله كاتب ، هو أن يكتب رأيه بوضوح فيما يعنيه من (الدين) ، فإذا فعل ذلك ، صار من المعروف ما قصد صاحبه منه المنه ال

وقد عرّف بعض العلماء الدين أنه إيمان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعـــة والبشر، يكون لها أثر في حياة هذا الكون ٢. وعرفه آخرون أنه استمالة واسترضاء

Sir James G. Frazer, The Golden Bough, A Study in Magig and Religion,
Vol., I, p. 50, Abridged Edition, London, 1947.

E.B. Tylor, Primitive Culture, I, p. 424, Ency. Brita. Vol. 19, p. 103.

ليقوى هي فوق البشر ، يؤمن أنها تدير وتدبر سير الطبيعة وسير حياة الانسان ا. وهو عند بعض آخر شعور وتفكير عند فرد أو جاعة بوجود كائن أو كائنات الهية ، والصلة التي تكون بين هذا الفرد أو تلك الجاعة وبين الكائن أو الكائنات الإلهية آ . وهو يطلق بهذا الاعتبار على الإسلام كما يطلق على اليهودية والنصرانية وعلى المجوسية وعلى غيرها من أديان سواء أكانت سماوية أم غير سماوية كما يصطلح على ذلك بعض العلماء .

وهناك تعريفات وحدود كثيرة أخرى للدين، نشأت من اختلاف أنظار الباحثين بالقياس الى مفهوم الدين . فهناك مسائل كثيرة مختلف فيها : هل تدخل في نطاق حدود الدين أو لا كما ان مفهومه قد تغير عند الغربيين باختلاف العصور " .

وليس من السهل وضع حدود معينة لمعنى الدين ، فإن وجهات نظر الأديان نفسها تختلف في هذا الباب . وللدين في نظر الشعوب البدائية مفهوم يختلف كل الاختلاف عن مفهوم الدين عند غيرهم ، ومفهومه في نظر الأقوام المتقدمة يختلف باختلاف دينها وباختلاف وجهة نظرها الى الحياة . وهناك أمور تدخل في حدود الدين عند بعض أهل الأديان ، على حين أنها من الأمور الأخلاقية أو من أمور الدولة في نظر بعض آخر ، ومن هنا تظهر الصعوبات في تعيين المسائل التي تعد من صلب الدين في نظر الجميع .

وللدين مها قيل في تعريفه ، شعائر تظهر على أهله ، فتميزهم عن أتباع الديانات الأخرى، كما في العبادات والمأكولات والمعابد واللغات وما شاكل ذلك ، ولهذه الأمور أثر بالطبع في النواحي الاجتماعية والثقافية ، إذ تطبع أتباع الدين بطابع مميز خاص .

وقد زعم بعض المستشرقين ان لفظة ( الدين ) من أصل أعجمي ، وانها من

The Golden Bough, Vol., I, p. 222, Abridged Edition, p. 50.

H. Schmidt, Philosophische Wörterbuch, S. 551.

Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 10, p. 662, Art. Religion, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 13-14, p. 228, Ency. Brita., Vol., 19, p. 103, Friess and Schneider, Religion in Various Cultures, New York, 1932.

Ency. Relig., Vol. 10, p. 263, Ency. of Social., Vol. 13-14, p. 228.

Ency. Relig., Vol., 10, p. 663.

الألفاظ المعربة ، أصلها فارسي هو (دينا) Daena . وقد دخلت في العربية قبل الاسلام عدة طويلة . وترد لفظة (دين) بمعنى الحشر في الإرمية والعرائية كذلك . وهي (دينو) في الإرمية . وتقابل لفظة Daino الإرمية لفظة الديان في العربية . وهي بمعنى القاضي في هذه اللغة . وتعني لفظة (دين) القضاء في اللغة البابلية . و (ديان) (ديونو) Dayono ، الحاكم والمجازي والقاضي في لغة بني إرم . وهي بهذا المعنى في العربية أيضاً ".

والدين في تعريف علماء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك ديني وديدني ، أي عادتي . والدين بمعنى الطاعة والتعبد . وقد ورد في الحديث: (كان على دين قومه ) ، أي كان على ما بقي فيهم من إرث ابراهيم ، من الحيج والنكاح والمبراث ، وغير ذلك من أحكام الايمان . وجاء : (كانت قريش ومن دان بدينهم، أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه، واتخذ دينهم له ديناً وعبادة) .

ومن (دين) الديّان ، بمعنى الحكم القاضي والقهار . ومن ذلك مخاطبة (الأعشى الحر مازي ) الرسول بقوله :

يا سيد الناس وديّان العرب .

والديان : الله ، ومن أسماء الله° .

وقد وردت هذه اللفظة في المعنى المفهوم منها في الاسلام في بيت شعر ينسب الى أميّة بن أبى الصلت ، هو :

كلّ دين يوم القيامة عند الله به إلاّ دين الحنيفة زور ٦

Handwörterbuch des Islams, S. 98, Grundriss, der Iran. Philoso. I, I, S. 107, 270, I, 2, S. 26, 170, II, S. 644, Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, S. 40, 58, Schorter Ency. of Islam, p. 78, Ency. I, p. 975, Zeitscher. fur Assyr., Bd., XIV, S. 351.

برصوم ( ص ٦٠ ) ، غرائب اللغة (١٨٢) ٠

٣ اللسان (١٣/١٦٦ وما بعدها) ، (دين) ٠

ب اللسان ( ۱۳/ ۱۲۲ وما بعدها ) ، ( دين ) ، تاج العروس ( ۱۸/۹ وما بعدها ) ، ( ديمن ) ٠ ( ديمن ) ٠

ه اللسان (۱۳/۱۳۱ وما بعدها) ، (دين) ، تاج العروس (۱۹/۲۰۸ وما بعدها) ،

٦ الاغاني (٤/١٢٢) ، ( دار الكتب المصرية ) ٠

ووردت بهذا المعنى أيضاً في النصوص الثمودية . وردت في نص سجله رجل من قسوم ثمود ، توسل فيسه إلى الإله ( ود ّ ) ، أن يحفظ له دينسه ، ( الله دي ن ي ق . ي د ) ، ووردت في نص آخر جاء فيه : ( بدين و د امت ) ، أي ( بدين ود أموت ) ، أو ( على دين ود أموت ) . فاللفظة إذن من الألفاظ العربية الواردة في النصوص الثمودية ، وقد يعثر عليها في نصوص جاهلية مدونة بلهجات عربية أخرى .

ويصنف بعض العلاء، الأدبان، الى صنفن: أدبان بدائية Primitive Religions وأديان عليا The Higher Religions ، غير أن هذا التقسيم لا يستند الى التسلسل الزماني ، وإنمسا يقوم على أساس دراسة أحكام الدين وعقائده وعمق أفكاره . فالأديان التي تقوم على أفكار بدائية وعلى السحر Magic وعلى المبالغة في التقديس وتقديم القرابين Sacred ، والتي تنحصر عبادتها بأفراد قرية أو قبيلة واحدة ، وأمثال ذلك مما يشرحه علماء تأريخ الأديان وعلماء فلسفة الأديان ، هي من أديان الصنف الأول . فإذا توسع مجال الدين وشمل قبائل عديدة ، وتعمق في أحكامه وفي تشريعه وفلسفته ، وصار الإله أو الآلهة إلها ذا سلطان واسع أو آلهسة ذات سلطان واسع عد الدين من الأديان العليا " .

وأما تقسيم الأديان الى أديان قبيليسة Tribal Religions ، و(أديان قومية) National Religions ، وأديان مطلقة عامة (National Religions ) المطرق الأخرى Religions ، فإنه ، وإن كان تقسيماً واضحاً ظاهراً بالقياس الى الطرق الأخرى لتقسيم الأديان ، يرد عليه أنه تقسيم بني على أسس وحدود ليست لها أرض صلبة في جوهر الدين وأركانه ، فهو بعيد عن المبادىء الأساسية التي تجب مراعاتها في تقسيم كل علم أو موضوع ، كذلك تجابسه التقسيم الثلاثي للأديان الى (أديان تقسيم كل علم أو موضوع ، كذلك تجابسه التقسيم الثلاثي للأديان الى (أديان

Grimme, S. 34, 40.

Mu 646/17, Grimme, 40.

ENCY. BRITA., Vol. 19, p. 107.

Ency, Brita, Vol. 19, p. 111.

الطبيعة ) Nature Religion . و (ديانة الشريعة) Nature Religion ، و ( ديانة الحلاص ) Erlosungs Religion عند بعض العلماء الألمان صعوبات كبرة تجعل السير على أساسه في دراسة تطور الدين أمراً عسراً شاقاً .

وتستند دراسات علماء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدوار التي مرت بها الى دراسة أمور كثيرة تأريخية ونفسية واجماعية واقتصادية،ولهم في ذلك جملة طرق، منها طريقة الدراسات المقارنة The Comparative Method ، وهي تعتمد كما يتبين من اسمها على المقارنات بن الأديان ، فتتناول جميع النواحي بالبحث ، لتجد ما بينها من مطابقات ومفارقات . ومنها طرق البحث التأريخسي والاجتماعي Historical and Sociological Methods وتستند الى الدراسات التأريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والعوامل الأخرى ، للنـاس وللمنطقة التي عاشوا فيها ، وأثر كل هذه العوامل في نمو الأفكار الدينية وظهورها . وطــرق عديدة أخرى تذكر في كتب تواريخ الأديان .

وقد تقدمت دراسة تأريخ الأديان تقدماً كبيراً ، ولا سيا بعد اتباع أساليب الطرق التجريبية والبحوث المقارنة والتحليل النفسي في هذه الدراسة . وظهر محث جديد شائق طريف ، هو ( فلسفة الدين ) The Philosophy of Religion ، أفاد كثيرًا في مسرفة دراسة تطور الأديان ومبادئها الأساسية ، كما ظهرت فروع أخرى كهذا الفرع لها صلة بدراسة الدين وتقدمه ، كالفرع النفسي الذي يعتمد على الدراسات النفسية للدين ، وهو فرع نستطيع أن نسميه بـ ( علم النفس الديني ) The Psychology of Religion في الألمانية " Religionspsychologic في الألمانية " وكالفرع الذي يعتمد على أساليب محث الاجتماع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن الدين نفسه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية ٤ .

وهناك عوامل عديدة لها أثرها في تطور الأديبان ، وفي ( تكييفها ) ، منها أثر (العوامل الطبغرافية )Topographic Factors . وأثر (المحيط)

Philosophische Wörterbuch, S. 552.

Ency. Relig., 10, p. 964.

۲ Strattons, Psychology of he Religious Life, 1911, Ency. Brita., 19, p. 111, Schmidt, S. 554.

Schmidt, S. 554, J. Wach, Einfuhrung in die Religion, 1941. ٤

وأثر الحالات النفسية في تكييف الدين ، وفي تصور الناس لآلهتهم . ولهذا تصور اليونان مثلاً آلهتهم على شاكلتهم ، تصوروها ذات أخلاق وصفات تشبه أخلاق البشر وصفاتهم ، تتخاصم وتتصادق وتتباغض ويحسد بعضها بعضاً ، تشرب الحمر وتحزن وتفرح ، وتسرق أيضاً . ونجهد في اله ( ايدا ) Edda نفسية الشعوب الشمالية الأوروبية ممثلة في الأساطير التي تتحدث عن الآلهة والأبطال!

ويظهر أثر العوامــل المذكورة في الديانة الهندية القديمة ، وهي من الديانات الآرية ، وفي الدياناة المجوسية ، وهي من أهل السهول وديانات أهل الجبــال ، وبين ديانات الساميين الشماليين وديانات الساميين الجنوبيين ، يظهر في الأساطــير (Mythlogy) وفي تصور الآلهة وتقديمها وتأخيرها وما شابه ذلك من أمور .

ولشكل المجتمع أثره كذلك في تطوير الدين وفي أحكامه. فمجتمع يقوم على الزراعة يختلف في تفكره عن مجتمع يعيش على الصناعة أو على الرعي في بواد واسعة ، كذلك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دخل في تطور الأديان . وقد كان التعاون وثيقاً جداً في الأيام الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وبين السلطات الدينية حيى كان الحكام الزمنيون كهاناً في كثير من الأوقات ، كاحدث أن وقع اختلاف بين السلطتين أدى الى حدوث تغيير في عقيدة الحكومة أو أكثرية الشعب .

وطالما أدى قهر مدينة أو قبيلة أو شعب الى قهر آلهتها معها وموتها ، والى عبادة آلهة القاهرين المتغلبين باعتبار أنها أقوى وأعظم شأناً من آلهــة المغلوبين التي لم تتمكن من حمايتهم من تعديات الغالبين . وقد تبقى تلك الآلهة فتندمج في آلهة المغيرين ، فيزداد بذلك العدد ، وتتعدد الآلهة ، وتختلط الأساطير بعضها ببعض وتتداخل . ولهذه الناحية أهمية كبيرة في تحليل عناصر هذه الأساطير ، ورجعها الى منابعها الأولى . كذلك يكون للجوار وللصلات التأريخية والروابط الثقافية أثر الى منابعها الأولى . كذلك يكون للجوار وللصلات التأريخية والروابط الثقافية أثر في ديانات الشعوب وفي (تكييفها) ويكون للثقافة خاصة أثر بارز في هذا التوجيه في ديانات الشعوب ، وفيا ينتج غير أن للأديان كذلك أثرها في توجيه الأفراد والقبائل والشعوب ، وفيا ينتج عن عمل الإنسان من مجتمعات وسياسة وثقافــة واقتصاد " . فهذه نواح يجب أن

Ency. Social. 13-14, p. 232.

Ency. Social. 13-14, p. 232.

Ency. Social. 13-15, pp. 234.

تلاحظ كلها في دراستنا لتأريخ الأديان . هذا وبجب ألا نتصور أن أديان العرب قبل الإسلام لم تتأثر بمؤثرات خارجية ، فلم تأخذ من الأمم والشعوب التي اتصلت بها شيئاً ، جرياً على نظرية القائلين بعزلة العرب وبعدم اتصالهم بالحارج ، وبأنهم بدو ، لا علم لهم ولا رأي ولا دين . وهي نظرية نشأت عن عدم وقوف القائلين بها بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولئك على أن اليهودية والنصرانية كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كما نص على ذلك القرآن الكريم ، وأن من العرب من كان على دين النصارى ، فلن العرب من كان على دين النصارى ، فلن يستطيعوا إنكار ورود اليهودية والنصرانية الى العرب من الحارج بعمل الهجرة والتبشير والانصال بفلسطين والعراق . وسيوافقون أيضاً على أن الوثنيين قد تأثروا كذلك بوثنية غيرهم ، كما نص على ذلك الاخباريون وانهم أثروا في غيرهم أيضاً .

إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة في الدرجة الأولى من النصوص الجاهلية بلهجاتها المتعددة من معينية وسبئية وحضرمية وأوسانية وقتبانية وتمودية ولحيانية وصفوية ، وهي نصوص ليس من بينها نص واحد وياللأسف في أمور دينية مباشرة ، مثل نصوص صلوات أو أدعية دينية أو محوث في العقائد وما شابه ذلك . غير أن هذه النصوص المذكورة، ومعظمها كما قلت سابقاً في أمور شخصية ، حوت مع ذلك أسماء آلهة ذكرت بالمناسبة ، ويفضلها عرفنا أسماء آلهة لم يصل خبرها الى علم الأخبارين ؛ لأن ذكرها كان قد انطمس وزال قبل الإسلام . ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلهة القبائل العربية القديمة ، وأن نرجعها الى المواضع التي كان الناس فيها يتعبدون لها على وجه التقريب .

كذلك تعد الكتابات والنقوش المدوّنة ببعض اللغات الأعجمية كالآشورية والعبرانية واليونانية واللاتينية ولغة بني إرم ، مورداً مفيداً لمعرفة أديان العرب قبل الإسلام بعد النصوص العربية . فقد وعت أسماء أصنام قديمة نصت عليها ، وبذلك ساعدتنا في الوقوف على عبادتها وعلى من تعبّد لها من قبائل .

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره ، فالقرآن الكريم هو مرجعنا في هذا الباب . ففيه ذكر لما كان عليه الناس ولا سيما أهل مكة ويترب والحجاز من عبادات وآراء ، وفيه أسماء بعض الأصنام الكبرى التي كانت تتعبد لها القبائل .

وفي تفسير القرآن الكريم تفصيل وشرح لما جاء موجزاً في الآيات البينات، ويضاف الى ذلك ما ورد عن هذا الباب في الحديث .

وفي الشعر المنسوب الى الشعراء الجاهليين إشارات الى بعض عقائد الجاهليين ، والى بعض الأصنام ، تعرّض لها شرّاح الدواوين بالمناسبات، وترد هذه الاشارات في القصص المروى عن أخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامها وأمثال ذلك وفي كتب الأدب واللغسة والمعجات ، وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا في هذا الموضوع .

ويضاف الى ذلك ما ورد في كتب السير والمغسازي وفي كتب التواريخ من كتب خاصة مثل تأريخ مكة ، ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبسل الوحي وفي أثناء الوحي وعن أمر الرسول بتحطيم الأصنام والأوثان . وقد ورد بهده المناسبة أوصاف بعضها ، وذكرت بعض المواضع التي كانت قائمة فيها ، والقبائل التي كانت تتعبد لها ، وما أدير حول بعضها من قصص ، أو ما قيل عنها في الجاهلية وفي تحطيمها من أقوال .

ومما يجب علينا ملاحظته ، ان الشعر الجاهلي السذي أمد نا بفيض من معارف قيدة عن الجاهلية القريبة من الاسلام ، لم يمدنا بشيء مهم عن الحياة الدينية عند الجاهليين ، فكأنه أراد مجاراة من دخل في الاسلام في التنصل من أيام الجاهليسة ومن التبرؤ منها ، ومن غض النظر عن ذكر أصنام حرمها الاسلام . وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان رواة الشعر في الاسلام ، قد أغفلوا أمر الشعر الجاهلي الذي مجد الأصنام والوثنية ، وأهملوه ، فلم يرووه ، فات ، وان بعضاً منهم قد هلب ذلك الشعر وشذبه ، فحذف منه كل ما له علاقة بالأصنام والوثنية ، ورفع منه أسماء الأصنام ، وأحل محلها اسم الله ، حيث يرد اسم الصنم . فا فيه اسم منه أسماء الأصنام ، وأحل منه في الأصل .

وقد ألّف بعض العلماء مؤلفات خاصة في الأصنام ، وصل الينا منها كتاب ( الأصنام ) لابن الكلبي أ . أما المؤلفات الأخرى ، فلم يصل الينا منها إلا الاسم.

 <sup>«</sup> كتاب الاصنام » بتحقيق المرحوم أحمد زكي باشا ، القاهرة ١٩٢٥ م الطبعة الثانية ، « مطبعة دار الكتب المصرية » ، وسيكون رمزه : الاصنام · وقد طبعة الكتاب مرارا ، وترجم الى الانكليزية والالمانية والى لغات أخرى ·

وبمن ألَّف في هذا الموضوع أبو الحسن على بن الحسين بن فضيل بن مروان ، والجاحظ" . وقد استفاد ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) من كتاب ( الأصنام ) لابن الكلبي ، وأورد ما أخذه منه في الكتاب . أمــا النسخة التي اعتمد الحموي عليها ، فكانت مخط عالم مشهور وبروايته هو الجوالقي" .

وقد تعرض ابن الكلبي لذكر الوثنية والأصنام في مؤلفاته الأخرى عرضاً ، وأشار ( ياتوت الحموي ) في بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلبي عن الأصنام ، ذاكراً انها ليست من كتاب (الأصنام) . كما استقى من منبع آخر ، هو محمل بن حبيباً .

وقد ألَّف أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع كتاباً في أديان العرب وآرائهم ، اسمه ( آراء العرب وأديانها ) ، وقف عليه ابن أبسي الحديد ، وأشار الى بعض هفوات رآها فيه . وللجاحظ مؤلف اسمه ( أديان العرب ) استفاد منه أبو الفتح محمد بن عبد الكرىم الشهرستاني ٦٠

وبالرغم من فضل من تقدم ممن ذكرت وممن لم أذكر ، على دارس التأريخ الديني للجاهلين فإنهم عف الله عنهم ، لم يتعمقوا تعمقاً كافياً في محوثهم عن الوثنية ، ولم يتحرشوا بها في الغالب ، إلا بسبب اتصالهـ اللاسلام ، ثم إن في كثير مما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو في أحوال الوثنية في الحجاز وعند القبائل التي ورد لها ذكر في حوادث الاسلام في أيام الرسول ، في مثل قدوم وفود سادات القبائل على النبي ، وأمر الرسول بتحطيم الأصنــــام . ولهذا لا نجد للوثنية في بقية مواضع جزيرة العرب ، مكاناً فما كتبه أولئك العلماء

<sup>«</sup> كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبــارك اسمــه » ، الفهرست ( ص ١٢٥ ) ، الاصنام (٢٣) ، « الرد على عبدة الاوثان ، ، معجمه الإدباء ( ۱/۲۲/۱ ) \*

الاصنام (٢٣) ، وقد نقل منه ( النويري ) في كتابه نهاية الارب ( ١٦/١٦ ) ، ۲ ( فهو مَا نقله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ رحمه الله ـ في كتاب له سمأه ١ كتاب الاصنام ، قال فيه ٠٠٠ ) ٠

الإصنام (٢٤) • ٣

J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, Berlin, 1927, S. 12. ٤ وسیکون رمزه: Reste

بلوغ الارب ( ٣٠٨/٢ ) ٠ ٥ Brockelmann, Suppl.. I, S. 945. ٦

عن الأصنام والأوثان أو الزندقة . ثم ان في الذي ذكروه وكتبوه تناقض محير ، وتنافر عجيب ، مجعلك تشعر ، ان رواة تلك الأخبار ، لم يكونوا علكون يومئذ أدوات النقد لصقل ما سمعوه من أفواه الرواة ، وما نقلوه عمن أدرك الجاهلية من أقوال ، أو انهم كانوا يعمدون الى الوضع أحياناً : لصنع أجوبة عن أسئلة وجهت اليهم في أمور لم يأتهم علم بها من قبل .

خد ما ذكره ( الطبري ) في تفسيره عن اللات والعزى ومناة ، تجده يروي أقوالا " ذكر سندها تتناقض فيا بينها بشأن هذه الأصنام ، وبشأن بيوتها ومواضعها ، هما يدل على أن رواة تلك الأخبار لم بكونوا على علم بأخبارها ولا وقوف على حقيقتها ، بدليل أن كل واحد منهم ناقض غيره فيا قاله ، وأن أحدهم يذكر خيراً ثم يعود فيذكر ما يناقضه ا . حدث كل ذلك في أمور كانت باقية الى ما بعد فتح مكة ، فكيف حالهم اذن في الأمور البعيدة نوعاً ما عن الاسلام .

ولا تتناول الموارد الإسلامية بعد ، إلا الوثنية القريبة من الإسلام والوثنية الي كانت متفشبة بين قبائل الحجاز في الغالب ، وبين القبائل التي اعتمد عليها رواة الأخبار في جمع اللغة والأخبار لذلك لا نجد فيها ذكراً للوثنية البعيدة عن الاسلام، فلم يرد فيها مثلاً أي شيء عن ( المقه ) إله سبأ الأكبر ولا عن بقية الآلهـة العربية الجنوبية الكبيرة مثل ( عثر ) ، وعن دين العرب الجنوبيين وشعائرهم ، ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو بلاد الشأم في الأزمنة البعيدة أو القريبة من الإسلام .

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرائية ، فقليلة جداً ، قصتها وروتها لما لها من تماس وصلة بما جاء في القرآن الكريم ، أو لما لها من علاقة بأيام الرسول . ولهذا صارت خرساء صامتة بالنسبة الى أحوال أهل الكتاب في بقية أنحاء جزيرة العرب أو في العراق وفي بلاد الشأم . فلم تتحرش بهم إلا بقدر . وبسبب ذلك صارت معارفنا عنهم قليلة جداً . وقد كان في إمكان أهل الأخبار جمع معلومات واسعة عن النصرائية في العراق قبل الإسلام ، برجوعهم الى رجال الدين النصارى الذين كانوا في الحيرة وفي مواضع أخرى من العراق ، وهم رجال لهم علم واسع بهذه الأمور ، لكن اختلافهم عنهم في الدين على ما يظهر ، وانصرافهم إذ ذاك

١ تفسير الطبري ( ٢٧/٣٥ وما بعدها ) ، تاج العروس ( ٤/٥٥ ) ، ( عزز ) ٠

عن رواية كلّ ما يتعلق بالأمور الجاهلية خلا ما يتعلق بالنواحي القبلية وبالنواحي الأدبية واللغوية ، كانا من العوامل الـــــي أدت الى غض نظرهم عن البحث في هذه الأمور .

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهليين ، استطعنا الوقوف على جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعائر الحج من حج مكة ، وبعض أحكامهم وآرائهم في الدين ووجهة نظرهم الى الحلال والحرام ، والتقرب الى بيوت الأرباب وغير ذلك . وما كان في وسعنا الوقوف عليها لولا تعرض الإسلام لها بالإقرار والتثبيت ، أو بالتحريم والنهي، فأشير الى كل ذلك في القرآن الكريم وفي كتب التفسر وأسباب النزول والحديث .

وقد ُعني المستشرقون بهذا الموضوع ، فكتبوا بحوثاً فيه. ومن هؤلاء (ولهوزن) Arabischen Heidentums ( صاحب كتاب ( بقايا الوثنية العربية ) J. Wellhausen لا و ( دتلف نيلسن ) Ditlef Nielsen و ( لودولف كريـل ) و فعرهم .

وقد اعتمد ( ولهوزن ) على ما نقله ( ياقوت الحموي ) من كتاب الأصنام ومن غيره، ذلك لأن كتاب الأصنام لم يكن مطبوعاً ولا معروفاً ايام ألف (ولهوزن) كتابه عن الوثنية العربية .

ويعد كتاب (ولهوزن) أوسع مؤلف في موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية العربية . وقد كتب المستشرقون حديثاً جملة بحوث عن الأصنام العربية التي عثر عليها في الكتابات فات ذكرها في كتاب ( ولهوزن ) ، لأن أكثر النصوص الجاهلية لم تكن قد نشرت يومئذ ، ولأن كثيراً منها قد نشر حديثاً ، فلم يكن في استطاعة ( ولهوزن ) بالطبع أن يبحث في شيء من التفصيل في الوثنية ببلاد العرب الجنوبية . لذلك كان أكثر ما جاء في كتاب (ولهوزن) مستمداً من روايات

استعملت الطبعة الثانية ، وقد طبعت ببرلين سنة ١٩٢٧ م ٠

Ditlef Nielsen, Die Altorabische Mondreligeon und die Mosaische Meberlieferung, Strassburg, 1904.

Ludolf Krehl, über die Religion der Varislamishen Araber, Lelpzig, 1863.

: اذا أردت أسماء بعض المراجع عن هذا الموضوع ، فأرجع الى :

D. G. Pfannmüller, Handbuch der Islam — Literatur, 1923.

الأخباريين . فمن الضروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ما كتبه هو وأمثاله، لنحصل على صورة شاملة عن أديان العرب قبل الاسلام .

وتفيد الأعلام الجاهلية المركبة Theophorus Names المدونية في النصوص الجاهلية وفي الموارد الاسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصنام ، وفي تكوين فكرة عنها . ففيها أسماء آلهة ، وفيها بعض الصفات الإلهية التي كان يطلقها الناس على آلهتهم . ونجد هذه الأسماء المركبة عند بقية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارنة هذه الأسماء بعضها ببعض ، استخرج العلماء آلهة اشترك في عبادتها جمع الساميين ألم ونعني به Theophorus Names الاعلام المركبة من أسماء آلهية ومن كلمات أخرى مثل (عبد) و (عطيسة) و (امرىء) و (أوس) و (عائذ) و (جار) و (عوذ) و (وهب) . ترد قبل اسم الإله أو بعده ، فيتألف منها ومن أسماء الآلهة أسماء أعلام ، مثل عبد الأسد، وعبد الله ، وعبد سعد، وعبد العزى ، وعبد محرق ، وعبد ذي الشرى ، وعبد يغوث ، وعبد ود ، وعبد قبس ، وعبد شمس ، وامرىء القيس ، وأمثال ذلك من أعلام .

ومعظم هذه الأعلام المدونة في مؤلفات الاسلاميين ، أسماء أشخاص عاشوا في الجاهلية القريبة من الاسلام ، حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة ، ومنهم تناقلها أهل الأخبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة (عبد) للرجال و (أمت) أي أمة للنساء ، ترد قبل اسم الصنم . أما الأسماء المبتدأة بكلات أخرى غير (عبد) ، فنل (أحمس الله) و (امرىء مناة) ، و (امرىء القيس) ، و (أنس الله) و (أوس الله) ، و (تيم اللات) ، و (خيليل) ، و (زيد اللات) ، و (زيد مناة) ، و (سعد اللات) ، و (سعد ود") و (سعد العشيرة) ، و (سكن اللات) ، و (شم اللات) ، و (شم اللات) ، و (غيد اللات) ، و (عبد اللات) ، و (عبد اللات) ، و (غيد اللات) ، و (غيد اللات) ، و (غيد اللات) ، و (شم اللات) ، و (شهميل) ، و (غيد اللات) ، و (عود مناة) و (غيد اللات) ، و (عود اللات) ، و (عود اللات) ، و (عود اللات) ، و (عبد اللات) .

Dr. H. Brau, Die Altnordarabischen Kultischen Personennamen, in WZKM, Bd. 32, 1925, S. 31. ff. 85. ff. Reste, I. ff. Ency., Religi.. I p. 659

Reste, S. I.

ويلاحظ على بعض الأعلام المركبة ، مثل عمرو اللات ، وعوف إيل ، وجد اللات ، وسعد مناة ، وود "ايل ، ان الكلمات الأولى من هذه الأسماء تتأخر في أعلام أخرى ؛ فتسبق بكلمة توضع قبلها فيتكون منها علم مركب جديد كما في الأسماء الآتية : عبد عمرو ، وعبد عوف ، وعبد جد " ، وعبد سعد ، وعبد ود " ، وقد كانت متقدمة في الأعلام الأولى . أما في هذه الأعلام فصارت في المنزلة الثانية .

وهذه الأسماء التي حفظتها ذاكرة أهل الأخبار ، تخالف أكثر الأعلام العربية والسامية القديمة المدوّنة في النصوص وفي مؤلفات اليونان والرومان والسريان وغيرهم من حيث الصيغ والتراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام كما رأينا بكلمات تلتها أسماء الآلهة . أما الأعلام القديمة ، فقد كانت على العكس تبدأ باسم الصنم، وبعده الألفاظ الأخرى ، مثل : (الشرح) (ايل شرح) و (اليفع) (ايال يفع) و (اللهم ) مثل ذرح) و (الله يفع) و أمثال ذلك . أو تبدأ بكامات تم تليها أسماء الأصنام ، إلا أنها ليست في حالة الإضافة، بل على صورة الإخبار والفاعلية ، مثل (يذكر ايل) و (يشم ايل) و (يدع ايل) و (يسمع الله ) و (يالو) المعروف عند جميع الساميين .

وقد يوضع حرف الجر ، وهو ( اللام ) ( لامد ) في الاسم ، ليـــــــ على تعلق الاسم بالإلــه ، مثل ( لحي عثت ) في النصوص العربية الجنوبية ، وقد عثر على طائفة من هذه الأعلام في الكتابات الفينيقية والعبرانية ٢ .

وقد تهمل الكلمة الثانية من الاسم المركب ، ويقتصر على اللفظة الأولى ، كما في : أوس ، وزيد ، ووهب ، وتيم ، وسعد ، ونصر ، وعائذ ، وعبد ، وأمثال ذلك من أعلام . فإنها اختصار له ( أوس الله ) ، و ( زيد اللات ) ، و ( زيد مناة ) ، و ( وهب اللات ) ، و ( تيم اللات ) ، و ( سعد مناة )

Bd., VI, S. 313.

۲

Reste, S. I, Nöldeke, über den Gottesnamen El, in Monatsberichte der Köni. Akademie der Wissenschaft zu Berlin, 1880, S. 761, 1887, S. 1175. Reste, S. 7, Nöldeke, in Wiener Zeitshrift für die Kunde des Morgenlandes,

و ( سعد ود ) ، و ( سعد اللات ) ، و ( نصر اللات ) ، و ( عائذ الله ) و ( عبد ود ) ، وغير ذلك . وقد بحدث العكس ، فتسقط الكلمة الأولى ، وتبقى الكلمة الثانية التي هي اسم الإله ، ويصير هذا الاسم اسما لشخص أو لاسرة أو لقبيلة ، مثل : مناف ، وغم ، وشمس ، وإساف ، ونائلة ، وزهرة ، وقيس ، وعُطارد ، وهبل ، وجد ، وأمثال ذلك . فإن هذه هي أسماء المة في الأصل ، سبقت بكلات مثل ( عبد ) ، ثم أهملت هذه الكلات الأولى ، وبقيت أسماء الآلهة حية ، ولكنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائل ، تسبقها لفظة أسماء الآلهة حية ، ولكنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائل . ولهذا الانتهاء أهمية كبيرة في نظر الباحثين في فلسفة الأديان وتأريخها .

ويلاحظ أن بعض الأعلام المركبة المبتدأة بـ ( عبد ) مثلاً ، لا تتكون كلمتها الثانية من اسم إله ، إنما تكون اسم موضع أو اسم شخص أو اسم جاد ، مثل: عبد حارثة ، وعبد المطلب ، وعبد أمية ، وعبد الدار ، وعبد الحارث ، وعبد الحجر ، وما شاكل ذلك . ولبعض العلماء تفاسير وتعليلات في العوامل التي أد ت الى هذه التسميات : منها أن بعض هذه الأسماء هو لآلهة قديمة ، نسبت فظن أنها أسماء أشخاص كانت لهم قدسية أو المنزلة خاصة ، وهو شيء بحدث أو منزلة خاصة ، فترك الناس بتسمية أولادهم عبيداً لهم ، وهو شيء بحدث وعبد الزهرة ، وعبد المسيح ، وعبد الرسول ، وعبد علي ، وعبد الأمير ، وعبد الزهرة ، وعبد محمد ، وان بعضاً آخر هو مسميّات لمجتمعات ، مثل : وعبد أهله ، وعبد العشيرة ، وسعد العشيرة ، أو انه نسبة الى طوطم أو جاد مقدس في نظر الناس للهر .

وقد قضى الاسلام على الأسماء الوثنية ، كما قضى على كثير من معالم الجاهلية ، فاستبدل من أسلم اسمه الجاهلي الذي له صلة بصنم أو بشرك باسم إسلامي ، وبذلك زالت تلك التسميات . كما زالت أكثر التسميات اليهودية والنصرانية بدخول أصحابها في الإسلام . وهسذا شيء مألوف في تأريخ الانسان . فقد قضت اليهودية على الأسماء الوثنية القديمة ، وعوضت عنها بأسماء يهودية ذات صلة بالتوراة ، وقضت النصرانية على الأعلام الوثنية ، أو طورتها لتكون ملائمة مع النصرانية ، وهكذا

Reste, S. 7. ff.

Robertson, p. 42, Reste, S. 4.

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة ، كانت أسماؤهم ذات صلة بالأصنام ، فلما أسلموا أبدلها الرسول بأسماء اسلامية . فقد كان اسم كاتب النبي (عبدالله بن الأرقم بن أبي الأرقم ) (عبد يغوث ) فلما أسلم ، دعي (عبدالله) أ . وكان اسم (عبدالله بن أصرم بن عمرو بن شعيثة ) الهلالي ، (عبد عوف بن أصرم ) ، فلما قدم على النبي ، فقال من أنت ؟ قال عبد عوف ، قال النبي: أصرم ) ، فلما قدم على النبي ، فقال من أنت ؟ قال عبد عوف ، قال النبي: أنت عبدالله ، فأسلم . ونجد غيرهما وقد أبدل الرسول أسماءهم ، حتى صار من يسلم يبدل اسمه إن كان له صلة بصنم ، حتى ماتت الأسماء الجاهلية التي هي من هذا القبيل .

والأساطير Myth = Mythos ، ونعني بها هنا الحرافات والأقاصيص المتعلقة بالآلهة Legend ، هي مصدر مهم لمعرفة تطور الأديان وتطور فكرة الألوهية عند الشعوب . وهي قد تكون شعراً ، وقد تكون نثراً، وفي كلتا الحالتين تكون مادة خصبة للباحثين .

ومعارفنا عن الأساطير العربية الدينية قليلة جداً. وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول بأن العرب لم تكن لهم أساطير دينية عن الملتهم ، كما كان عند غيرهم من الأمم كاليونان والرومان والفرس وعند بقية الآريين ، بـل حتى عند بعض الشعوب السامية الأخرى مثل البابلين . وفي رأيبي اننا لا نستطيم أن نجزم في مثل هذه الأمور ، لأن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابليين انما استنبطناها من نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما العرب الجاهليون ، فلم يصل الينا منهم حتى الآن نص ما في هذا الموضوع، يمكننا من الحكم بعدم وجود الأساطير الدينية عند العرب الوثنين .

ومشكلتنا أننا لا نملك كما قلت نصوصاً دينية جاهلية ، ولا كتباً كتبها يونان أو لاتبن أو سريان أو غيرهم عن أساطير العرب في الجاهليـــة نستطيع استخراج

١ الاصابة (٢/٥٢٦)، (رقم ٢٥٥٥) -

٢ الاصابة (٢/٤٦٧)، ( رقم ١٩٥٤) ٠

Ency. Religi. I, p. 660.

حكم منها عن أساطير العرب . ولكن هذا الوضع لا يخولنا نفي وجود الأساطير عند العرب ، بحجة بداوتهم وضيق أفقهم وبساطة تفكيرهم ، كها أنه لا يخولنا أيضاً الحكم بوجود أساطير عندهم من طراز عال كها نجده عند اليونان مثلاً . ويتبن من بعض روايات الأخباريين ، وهي قليلةً ، أن العرب كانت لهم أساطير كالذي رووه من أن ( العيوق ) عاق ( الدبران ) لما ساق الى الثريا مهراً ، وهي نجوم صغار نحو عشرين نجماً ، فهو يتبعها أبداً خاطباً لهما ، ولللك سموا هذه النجوم القلاص وكالذي رووه عن (العبور) و (الغمسيصاء) و(سهيئل). وقد كانت هذه النجوم مجتمعة ، فانحمد سهيئل فصار عانياً ، وتبعنه العبور فعبرت المجرَّة ، وأقامت الغمسيصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت الوكالذي رووه مسن أن ( الزهرة ) كانت امرأة حسناء ، فصعدت الى السهاء ومسخت نجماً ، وأمثال ذلك من قصص يظهر أنه من بقايا قصص أطول قدم " .

وإذ لم تصل الينا نصوص دينية جاهلية ، صعب علينا تكوين فكرة صحيحة عن مفهوم الدين عند العرب ، وعن كيفية عبادتهم لآلهتهم ، وعن كيفية تصورهم للآلهة ، خاصة عند العرب الذين عاشوا قبل الميلاد .

وقد تعنينا أسماء الآلهة والأعلام المركبة في تكوين وجهة نظر عن صفات آلهة الجاهليسين . فكلات ثمثل (ود") و (شرح) و (سعد) و (سمع) ، أو تعابير مفسل (ذت حمم) (ذات حميم) و (ذت صنتم) (ذات بعدن) (ذات صنتم) و (ذت بعدن) (ذات بعدن) (وذقبضم) و (ذو قبضم) وما شابه ذلك ، لا بد أن تكون لها معان خاصة تشير الى صفات الآلهة التي قيلت لها ، فتفيدنا في فهم عبادة الجاهليين وتفكيرهم في تلك الآلهة . وإذا كانت بعض أسماء الآلهة أو صفاتها واضحة مفهومة تمكن الاستفادة منها في تكوين فكرة عن الآلهة ، فإن هناك بعضاً آخر محيط محناه الغموض ، فلا في نسطيع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الآخرى . وليس من المعقول بالطبع علم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الآلهة عند من وضعها لها ، ونسبها اليها ،

١ بلزغ الارب (٢/٢٣٩) ٠

٢ بلوغ الارب (٢/٢٣٩) ٠

٣ البلُّخي: البدء والتاريخ ( ١٤/٣ ) ٠

من الوجود ، وضاعت معالمها ، فلم يبق منها إلا الأسماء المجردة أ . ولعل معانيها كانت غامضة حتى على من كان يتعبد لها ، لاختفائها منذ زمن طويل ، وعدم ورود نصوص مدونة الى المتعبدين لها في هذه المعاني، وهذا شيء مألوف معروف .

وتختلف نظرة الانسان الى الخالق والحلق باختلاف تطوره ونمو عقله ، ولهذا نجد فكرة (الله) (الإله) التي تقابل كلمة Deus في اللاتينية وكلمة God في اليونانية وكلمة نفي شكل بختلاف مفاهيم الشعوب ودرجات تقدمها . فهي عند الشعوب البدائية القديمة والحديثة في شكل بختلف عن مفهومها عند الشعوب المتحضرة . كذلك اختلفت عند سكنة البوادي عن سكنة الجبال والهضاب، ومختلف مفهوم فكرة الله عند الشعوب السامية عنها عند الشعوب الآرية، لأسباب عديدة يذكرها علماء تأريخ الأديان لله بل مختلف هذا المفهوم في داخسل الشعب الواحد عن ختلف فيه باختلاف ثقافة الانسان وتقدم مداركه العقلية، فتصور كل انسان خالقه على قدر عقله ودرجة ثقافته ، صوره وكأنه مرآة صافية لنفسه ولدرجة نمو عقله ، ومن هنا قيل : ان الانسان يصنع إلهه بنفسه على تفكيره .

يقول (أكسينوفان) Xenophanes : « تصور الأحباش آلهتهم فطس الأنوف، سوداً . وتصور أهل (تراقية) Thracians آلهتهم ذوي عيون زرق وشعر أحمر . وزعم اليونان أن تصورهم للآلهة هو التصور الصحيح . أما تصور الزنوج وأهل تراقية عن آلهتهم ، فهو تصور فاسد باطل ! ولو كان للهاشية والحيل والسباع أيد تتمكن من الرسم والنحت ، لرسمت الحيل آلهتها على صورة خيل، ولنحتت تماثيلها على صورتها ، ولرسمت الماشية ونحتت آلهتها على صورتها وهيئتها، تماماً كما يصور الانسان وينحت آلهته على صورته وقدر إدراكه . كل صنف يتصور ويرى آلهته على صورته » " . وقد نسب اليونان الى آلهتهم كل الصفات والأعمال الانسانية المعروفة بين اليونانين ، فتصوروهم على هيئة بشر ، لهم الفضائل، ولهم الرذائل، يتزوجون وينسلون ويحبون ويعشقون ويسرقون ويكرهون ويتخاصمون بينهم ويتحاسدون يتزوجون وينسلون ويحبون ويعشقون ويسرقون ويكرهون ويتخاصمون بينهم ويتحاسدون

Handbuch, S. 189.

Ency. Religi., Vol. 6, p. 243, W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, London, 1894, p. 5, Ency. Britd., 10, p. 480, «Lyod».

Ency. Religi., 10, p. 113.

ويقومون بأقبح الأعمال كها يفعل الانسان .

وهناك أشكال عديدة للعبادة ، تمثل تعدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى مفهوم الألوهية لديه . فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل ، حيث أسبغ عسلى أجداد القبائل ما يسبغ عادة على الآلهة من نعوت وصفات . وتجد هذه العبادة عند القبائل البدائية . وقد يكون هـؤلاء الأجداد أجداداً حقيقين ، وقد يكونون أشخاصا خلقتهم الأساطير . ومها يكن من شيء ، فقـد أعطي هؤلاء صفات الربوبية ونعوتها ، ونظر اليهم نظرة من فيه قوى خارقة ذات هيمنة على العبالم والحلق . وقدد اصطلح عسلى تسمية هذه العبادة بـ All Fathers في الانكليزية وقدم طلح عسلى تسمية هذه العبادة بـ Verehrung des Stammesvators في أيساس عبادة الأجداد .

وألته بعض الناس الظواهر الطبيعية ، لتوهمهم أن فيها قوى Spirit روحية كامنة مؤثرة في العالم وفي حياة الإنسان، مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهرة. وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السهاوية التي لفتت أنظار البشر اليها ، لا في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وفي حياة الانسان بصورة مطلقة . كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان عما يبعثه من نور يهدي الناس في الليل ، ومن أثر كبير يؤثر في حس البشر . فكانا في مقدمة الأجرام السهاوية التي أتلها الانسان . عبدهما مجردين في بادىء الأمر ، أي دون أن يتصور فيها ما يتصور من صفات ومن أمور غير محسوسة هي من وراء الطبيعة . فلما تقدم وزادت مداركه في أمور من الصفات التي تطلق على الآلهة . فخرجتا من صفتها المادية البحتة ومن طبيعتها من الصفات التي تطلق على الآلهة . فخرجتا من صفتها المادية البحتة ومن طبيعتها المفهومة ، وصارتا مظهراً لقوى روحية لا يمكن ادراكها ، إنما تدرك من أفعالها المفهومة في هذا الكون .

وإذا كانت هذه العبادة قسد اقتصرت على الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة ،

Ency. Religi., 10, p. 113.

r في الاصل \* Father ours » ، وقد أطلق « هويت » \* Howltt » الاصطلاح ( All Father »

Howitt, Native Tribes of S.E. Australia, London, 1904, Making of Religion, London, 1898, Ency. Religi., Vol. 6, p. 243.

فإن هناك توسعاً في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية ، يصل الى حدد تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك ، إذ تصوروا وجود قوى روحية كامنة فيها ، فعبدوها على أن لها أثراً خطيراً في حياتهم . ونجد في أساطير الشعوب البدائية أن الإنسان من نسل الحيوان ومن الأشجار أيضاً ، كذلك تجدد أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطير اليونان والرومان والساميين .

وهناك الشرك ، وهو عبادة آلهة عديدة ، كما ان هناك عقيدة التوحيد التي تدين بوجود إلله واحد خالق لهذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معين من الآلهة ، فقد يكون بضعة آلهة ، وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين المعاكس لدين التوحيد ، ويعرف بإسم : Polytheism في الانكليزية من كلمة مي Polys اليونانية ومعناها (كثير) و ( تعدد ) ، ومن كلمة يونانية ثانية هي Polydaemonism اليونانية ومعناها ( الآلهة ) . ويختلف الشرك عن عقيدة الد Polydaemonism القائلة بوجود الأرواح والجن من حيث الطبيعة Nature ، كما يختلف عن أديان التوحيد Monotheism من حيث القول بتعدد الآلهة ، وعن القائلين بمبدأ (الحلول) التوحيد Pantheism) من حيث حلول الإله في الحلق والحلق في الإله" .

وتطلق في العربية كلمة (إله) على الإله الواحد، وكلمة (آلهة) في حالة الجمع، أي في حالة القول بوجود آلهة عديدة. وتقابل كلمــة (إله) كلمة (ايلوه) Eloh = Eloah ( ايلوه) . ومنها كلمة (ايلوهيم) Eloh في حالة الجمع، أي آلهة المستعملة في العهد القديم بالقياس الى آلهة الوثنيين . وكلمة (إله) لا تعني على كــل حال إلها معيناً على نحو ما تعنيه لفظة (الله) في العربية التي يراد بها الله الواحد الأحد ليس غير.

أما ( الله ) ، وهي كلمة الجلالة ، فهي ( اسم علم ) خاص به على رأي، وهي ( علم مرتجل ) في رأي آخر . وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني أو عبراني . أما أهل الكوفة فرأوا انه من ( ال إليه ) ، أي من أداة التعريف

Ency. Religi., Vol. 10, p. 112.

Hastings, p. 299, Ency. Religi., Vol. 6, p. 248, Ency. Bibli., III, Col. 33239

Hebrew Lexicon, 42, Ency., II, p. 484.

( ال ) ومن كلمة ( إله ) . وهناك آراء لغوية أخرى في أصل هذه اللفظة ' .

ولم يعثر على لفظة (الله) في نصوص المسند، وإنما عثر في النصوص الصفوية على هذه الجملة: (فهله)، وتعني (فالله) أو (فيا الله) و (الهاء) الأولى هي أداة التعريف في اللهجة الصفوية. وقد وردت الجملة على صورة أخرى في بعض الكتابات الصفوية. وردت على هذا الشكل: (فه هل ت)، أي في بعض الكتابات الصفوية وردت على هذا الشكل: (فه هل ت)، أي في بعض الكتابات المنابقة في القرآن الكرم ، وتقابل (البلات)، وهي صنم مؤنث معروف ذكر كذلك في القرآن الكرم ،

ويظن بعض المستشرقين أن ( الله ) هو اسم صنم كان بمكة ، أو أنه (إله) أهل مكة ، بدليل ما يفهم من القرآن الكريم في مخاطبته ومجادلته أهل مكـــة من اقرارهم بأن الله هو خالق هذا الكون " .

وترد في العربيسة كلمة أخرى من الكلمات المختصة بالحالق ، هي ( رب" ) وجمعها ( أرباب ) . وهي من الكلمات العربية الجاهلية المذكورة بكثرة في القرآن الكريم ، ولهسا معنى خاص في اللاهوت وفي الأدب العربي النصراني . وتقابل كلمة ILorā في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) ، و ( ادون ) في اللغات السامية الأخرى ، ويذكر علماء اللغة أن ( الرب" ) هو الله ، هو رب" كل شيء ، الأخرى ، وله الربوبية على جميع الحلق ، لا شريك له ، وهو رب" الأرباب، أي مالكه . وله الربوبية على جميع الحلق ، لا شريك له ، وهو رب" الأرباب، ومالك الملوك والأملاك ، ولا يقال الرب" في غير الله ، إلا بالإضافة .

وقد قال الجاهليون : (الرب") للملك . قال الحارث بن حازة :

وهو الرب" ، والشهيد على يو م الحيسارين ، والبلاء بلاء"

ويظهر أن لفظــة ( الرب ) و ( رب ) كانت يمعنى ( سيد ) ومالك عند

۲

٣

Ency. Religi., Vol. 6, p. 248.

Ency. Religi., Vol. 6, p. 248.

Ency. Religi., Vol. 6, p. 248, Ency., III, p. 1088.

اللسان ( ۲۹۹/۱) ، ( دبب ) ٠

الجاهلين ، ولم تكن تعني العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة بالله ، وهي تؤدي معنى ( بعل ) عندهم أيضاً . فكانوا يطلقونها عــلى الإلـه والآلهة وعلى الإنسان باعتباره سيّـداً ومالكاً . أما هذا التخصص الذي يذكره علماء اللغة ، فقد حدث في الإسلام من الاستعال الوارد في القرآن الكريم .

و ( ربّ البيت ) ، الله ، وكذلك : ( رب هذا البيت ) . و ( رب الدار ) ، أي مالكها ، وكل من ملك شيئاً ، فهو ربّه . وبهذا المعنى ( هو رب الأرباب ) . أما ( الربة ) ، فعنوا بها الصخرة التي كانت تعبدها ثقيف بالطائف . وكان لهم بيت يسمّونه ( الربة ) و ( بيت الربة ) ، يضاهي (بيت الله ) بمكة . فلما أسلموا هدمه (المغيرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران ، لملاحج وبني الحارث بن كعب يعظمها الناس .

وأما ( بعل ) ، فعناها مالك وصاحب ورب في اللهجات السامية . فترد بعل الموضع الفلاني ، أي صاحب ذلك الموضع وربه . ومؤنث الكلمة هو (بعلت) . وترد كلمة (بعل) بمعنى زوج في العربية ، وقد وردت بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم ، وأما الزوجة ، فهي ( بعلت ) ( بعلة ) أي في حالة التأنيث .

و لما كانت لفظة بعسل تعني الرب والصاحب ، صار اسم الموضع يرد بعسد ( بعل ) ، فيقال : ( بعل صور ) ، و ( بعل لبنان ) ، و ( بعل غمدان ) ، أي رب المواضع المذكورة وصاحبها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون ذكر اسم الموضع المنسوب اليها بعدها ، فتعني عندئذ رب وإله، أي رب الجاعة المؤمنة به . .

وقد ورد في القرآن الكريم في صدد الكلام عن الياس Elijah « وانّ إلياسَّ كَلِينَ المُرسلينِ . إذ قـــال لقومه : ألا تتقون ؟ أتدعون بعــلاً وتذرون أحسن الخالقين » . وقد ذهب الطبري في تفسير ( بعل ) في هذه الآية الى أن بعــلاً

<sup>(</sup> فليعبدوا رب هذا البيت ) ، فريش ، الآية ٣٠

٢ النسان ( ١/٣٩٩ وما بعدها ) ، ( ربب ) ٠

٣ البقرة: الآيةُ ٢٢٨ ، هود: الآية ٧٥ ، النور ، الآية ٣١ ٠

Ency., I, p. 610, Robertson, p. 94.

Robertson, p. 94.

الصافات ، الآية ١٢٢ وما بعدها •

تعني رباً في لغة أهل اليمن ، او ان المراد ببعل صنم ا .

ومن رأي (روبرتسن سمث ) Robertson Smith أن العرب اقتبسوا المعنى الديني لبعل من الأقوام السامية المجاورة لهم مثل سكان (طور سيناء) أو موضع آخر ، أخذوه من تلك الأقوام التي عرفت باشتغالها بالزراعة ، ولا سها زراعة النخيل ، وان هذا المعنى دخل اليهم بدخول زراعة النخيل الى بلاد العرب ، وأنه استعمل عند العرب المزارعين . أما البدو والرعاة ، فإنهم لم يستخدموا تلك اللفظة بالمعنى المذكور من وهو رأي يخالف رأي بعض المستشرقين من أمثال (نولدكه) بالمعنى المذكور . وهو رأي يخالف رأي بعض المستشرقين من أمثال (نولدكه) سامية قدعة كانت معروفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود .

ويرى بعض المستشرقين ان لفظ ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض التي لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنية، بل على المياه الجوفية وعلى الرطوبة في التربة ، فينبت فيها خير أنواع النخيل والأثمار ، فهي تمشل الخصب والناء . والظاهر ان الساميين كانوا يخصصون أرضهم بالآلهة ، لتمن عليهم بالبركة واليمن ، فتكون في حمى ذلك الإلته ( بعل الموضع الفلاني ) . ومن هنا صارت جملة ( بعل سميم ) ( بعل سمن ) ( بعل سمين ) تعني ( رب السهاء ) ، ويعني بذلك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الإسقاء والحصب والناء في جملة ( أرض بعل ) تعني الأرض التي يسكنها الساميون . ورأى مستشرقون آخرون ان جملة ( أرض بعل ) تعني الأرض التي تسقى بالأمطار .

وذكر العلماء أن لفظة ( الآل ) بمعنى الربوبية ، واسم الله تعمالى . وأن كل اسم آخره ( ال ) أو ( ايسل ) فمضاف الى الله تعالى ، ومنسه ( جبرائيل ) و ( ميكائيل ) . وذكر أن ( أبا بكر ) لما سمع سجع ( مسيلمة ) ، قال : هما كلام لم يخرج من ال ولا بر ، أي لم يصدر عن ربوبية ألى . وقد ذهب

Ency., I, p. 610. ، ( ۵٣/٢٣ ) تفسير الطبري (

Robertson, p. 97.

Nöldeke, in ZDMG., Bd. 40, 1886, S. 174, Reste, S. 146, Handbuch, I, S. 240.

Robertson, p. 97, Ency. Religi., I, p. 664.

Reste, S. 146.

٢ تاج العروس ( ٧/ ٢١١ وما بعدها ) ، ( أل ) •

بعض علماء اللغة الى أن اللفظة ( ايل ) من المعربات . عربت عن العبرانية، وهي فيها اسم الله الله الله الله الألفاظ العامة التي ترد في اللغات السامية ، ولا يعرف معناها على وجه مضبوط ، ويظن أنها بمعنى (القادر) و (العزيز) والقهار ، والقوي ، والحاكم . وترد في الشعر وفي أسماء الأعلام في الغالب . وقلها نجدها ترد في النثر الله .

وقد وردت في نصوص المستد وفي نصوص أخرى ألفاظ كثيرة مثل (ود) و (سمع) أي (سميع) و (حلم) أي (حكيم) ، و (حلم) أي حليم) و (علم) أي (علم) أي (رحيم) ، و (رحم) أي (رحيم) ، و (رحمن) أي (الرحمن) ، وأمثال ذلك . ذكرت على صورة أسماء آلحة . لكنها في الواقع صفاتها لا أسماؤها . ذكرت في مقام ذكر أسماء الآلحة ، كما يقول المسلم في دعائه ربه يا سميع ويا حكيم ويا رحيم . وهي صفات وردت في القرآن الكرم .

وعلى من يريد الوقوف على رأي الجاهليين في طبائع آلهتهم وفي تعيين صفاتها، حصر هذه الصفات وضبطها، وتعيين مدلولها، وهي صفات تدل على معسان خلقية بجردة. وسنتمكن بذلك من الوقوف على نظرة الجاهليين الى آلهتهم، ومن تعيين وتثبيت عددها إذ سيظهر لنا من هذه الدراسة ان أكثر تلك الأسماء ليست أسماء آلهة ، وانما هي صفات لها، وان الكلمات التي لا يشك في كونها أسمساء صحيحة قليلة جسداً، ريما لا يتجاوز عددها الثلاثة، هسي الثالوث، ومن يدري ؟ فقد تكون في النتيجه اسماً لإله واحد، وعند ثذ يمكن أن نتوصل الى نتيجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهلين.

ويجد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية التي كانت عند الشعوب القديمة ، ويستصعب تصور اعتقاد الناس بها ، وهو ينسى أن هذه العقائد أو بعضها على الأقل لا تزال معروفة بين بعض قبائل افريقية وأستراليا، وأماكن أخرى من العالم ، وان العقل الانساني في تطور مستمر ، وان هناك بشراً يؤمنون بعقائد ورثوها عن آبائهم لا تقل غرابة عن غرابة بعض المعتقدات الستي نؤاخذ

تاج العروس ( ۲۱۸/۷ ) ، ( ايل ) · Hastings p. 290 «God».

بها قدماء البشر ، مع أنهم من الشعوب المتقدمة في الحضارة وفي المدنيـــة ، ومن القرن السلي نفتخر بتسميته بقرن العقوق على الأم ، والهروب منهــــا الى بيوت أخرى ، تكون بعيدة عنها ، سابحة في هذا الفضاء .

وقد يصعب على الانسان اليوم تصور وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة لا يمكن قطعاً أن تضر أو تنفع ، ولكن القدماء تصوروه مع ذلك واعتقدوه . فقدسوا الأحجار والأشجار والحيوانات ، وقد سوا الأرواح والأموات من الآباء والأجداد والقديسين ، وتعبدوا لها . ولهذه العبادات أسماء علمية خاصة اصطلح على تسميتها العلماء .

والدين هو إيمان وعمل: إيمان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر ، لها تأثير في حياته وفي مقدراته ؛ وعمل في أداء طقوس معينة تعين شكلها الأديان للتقرب إلى الآلهة ولاسترضائها . والإيمان هو قبل العمل بالطبع ، فلا بد للقيام بالشعائر، أو بأداء العمل ، من وجود إيمان عنسد الشخص أو الأشخاص بوجود إليه أو الله . حتى يقوم بعمل ديني أ . فالعمل تابع للايمان ، ونتيجة من نتائجه ، وهو شعاره ومظهره . وهو أبرز عند الأقوام البدائية من الايمان لدرجة عقليتها ومجال تفكيرها الضيق . ومن العمل : الرقص ، والأفراح الدينية ، والسحر، والقرابين، والحملوات المناه والسحر، والقرابين،

وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين كان يمارسها الجاهليون في جاهليتهم ، لأنها لا تتعارض مع مبدىء الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأشياء توضح لنا نواحي خافية علينا في الزمن الحاضر من الحياة الدينية عند الجاهليين ، لذلك أرى من الضروري تتبع هذه الأشياء لتدوين تأريخ صحيح للدين عند الجاهليين . وأرى من الضروري كذلك تتبع الأساطير والعادات الموروثة التي لها صلة وعلاقة بالدين الجاهلي بين الأعراب والحضر في كل أصقاع جزيرة العرب ، ولا سيا القرى العربية النائية عن العمران المنعزلة عن الأعاجم ، فإن معظم هذه الأساطير والتقاليد هي من بقايا الوثنية العربية القديمة ، بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة حتى اليوم .

The Golden Bough, p. 50, Abridged Edition.

Ency. Brita., Vol. 19, p. 108.

ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهليين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول الأشياء ، وأعني بأصول الأشياء هنا ديانة الساميين الأولى بشكلها البدائي القديم . فن تلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية ، وفي ذلك الدين نجد الأصول والأسس التي بنيت عليها الديانات الفروع .

أما كيف نتمكن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة الساميين القديمة الموضوع ليس بالسهل اليسير ، ونحن ، وان كنا نملك بعض المؤلفات والبحوث عن أديان الساميين ، لا نستطيع أن نجرؤ فنقول ان البحث قد نضج فيه ، وان القوم قد استوفوه من أطرافه وأكملوه ، بل ان كثيراً مما تطرق اليه العلماء هو موضع جدل واختلاف ، ولن يمكن التوصل الى نتائج مقبولة معقولة إلا اذا تمكن الباحثون من الحصول على وثائق جديدة تكشف النقاب عن أديان قدماء الساميين.

وللتوصل الى تكوين رأي عن أديان الساميين القديمة لا بد من دراسة النصوص الدينية السامية كلها ، ودراسة كل ما له صلة بالدين عند الساميين ، ومقارنة الأديان السامية بعضها ببعض ومراجعة الأصول اللغوية للمصطلحات الدينية عند جميع الشعوب السامية للتوصل منها الى الأسس العميقة المدفونة التي أقيم عليها بنيان ديانية الساميين . ثم لا بد أيضاً من دراسة المؤثرات الحارجية التي أثرت في الساميين من عوامل طبيعية ومن عوامل أخرى غير طبيعية ومن الأثر الثقافي الذي كان لغير الساميين في السامين في الساميين في الساميين في الساميين في السامي الساميين في في السامي السامي

ويتبن من دراسة الأساطير السامية وجود شكل من أشكال التوحيد Henoteism عند القبائل السامية البدائية ؛ عثل في اعتقاد القبيلة بوجود إلى لها واحد أعلى ، غير ان هذا لا يعني نفي اعتقادها بتعدد الآلهة . فإننا نرى ان تلك القبائل كانت تعتقد ، في الوقت نفسه، بالأرواح كأنها كاثنات حية ذات أثر وسلطان في مصير هذا الكون ، وفي ضمنه الانسان ، وبآلهة مساعدة للإله الكبير ا .

والديانات السامية ، وإن كانت في الأصل من ديانة قديمة،قد تطورت وتغيرت بعوامل عديدة من العوامل التي تؤثر في كل المجتمعات البشرية فتحدث فيها انقلاباً في التفكير وفي طراز الحياة . ومن هذه العوامل المؤثرات الحارجية والمحيط الجديد. وسنجد أن ديانة العرب الجنوبيين ، وإن كانت في الأصل من تلك الديانة السامية

Ency. Religi., II, p. 283.

الأصلية فيها مثل ( ال ) ( ايل ) وأمثال ذلك ، قد غيرت في ديانتها، وبدّلت في تصوراتها للآلهة ، حتى صارت في بعض معتقداتها على نقيض مسع معتقدات الساميين الشهالين .

وفي الدين معبود يعبد هو الله ، أو جملة آلهـــة ، أو قوى خارقة تلعب في مقدرات الانسان.وعبدة يتعبدون له أو لها . فهم عبّاده أو عبّادها . و (العيبادة) الطاعة ، وأداء الواجبات المفروضة على الانسان تجاه الله ، أو الآلهة .

والرأي المعروف بين الناس حتى الطبقة المتعلمة منهم ، أن العرب الجاهليسين كانوا على جانب عظيم من الانحطاط الديني قبل الاسلام ، وأن تفكيرهم في ذلك تفكير منحط لا يتجاوز تفكير القبائل البدائية . وهو رأي خاطىء ، يفنده القرآن الكريم . وإذا كان ما يقوله صحيحاً بالقياس الى السواد والأعراب ، فإنه لا يصح أن يكون حكماً عاماً على الكل ، ولا سيا على المتحضرين وعسلى من كان لهم اتصال بالعالم الحارجي .

وتأريخ أديان العرب قبل الإسلام ، فصل مهم جداً من فصول تأريخ العرب عامة قبل الاسلام وبعدها ، بدونه لا يمكن فهم عقلية القوم السذين نزل الوحي بينهم وطريقة معرفة تفكيرهم ووجهة نظرهم الى الحالق والكون ثم الأسباب التي دعت الى نزول الوحي وظهور الإسلام . وبدون دراسة أديان الجاهليين ومقالاتهم في الحالق والحلق ، لا نتمكن أبداً من فهم رسالة الإسلام فها صحيحاً . بسل ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جداً لفهم كثير من الأمور الواردة في التسوراة والانجيل إذ كان العرب قوماً من هذه الأقوام التي كانت لها صلات قديمة بأرض الوحي التي نزل بها الكتاب المقدس بعهديه ، وعضو فعال في هذه المجموعة المساة بالشعوب السامية . ما نعثر عليه من جديد في الناحية الدينية ، يكشف عن غوامض عديدة من غوامض العهدين ، فجدير بالعلاء وبنا إذن الانصراف الى البحث والاستقصاء للعثور على المصطلحات المفقودة من هذا الفعل .

وسنرى في الفصول القادمة أسماء رجال كان لهم شأن وخطر في الحياة الدينية للجاهليين ، وقد زعم أهل الأخبار ان بعضاً منهم كان من الأنبياء الذين جاءوا الى قومهم برسالة . وان بعضاً آخر ، كان من المصلحين الهادين ، من أصحاب

١ تاج العروس (٢/٠١٤ وما يعدها) ٠

العقول النيرة التي هزأت بالأوثان وبدبانات قومهم . وان رجالاً منهم كانوا على الحنيفية . يريدون بها ديانة التوحيد ، وان آخرين بشتروا بالوثنية، وأشاعوها بين العرب ، لما كان لهم من مكانة ونفوذ . وان رجالاً من الجاهليين كانوا على ملة اليهودية ودين المسيح . وان قوماً من أهل الجاهلية كانوا على عبادة (الله) و (الرحمان) . وكل المذكورين كانوا محسن مهد الجادة اذن لظهـور الاسلام .

وقد أدى ظهور الاسلام الى ظهور مصطلحات جديدة وموت مصطلحات قديمة، وصارت هذه المصطلحات من علائم الوثنية. ولا بد لنا للوقوف على صورة أوضح للحياة الدينية عند الجاهليين من وجوب دراسة الألفاظ الجاهلية ذات المعاني الدينية بجمعها وتبويبها وتثبيت معانيها ، فبهذه الدراسة نستطيع الوقوف على مبلغ تغلغل الحياة الدينية في نفوس الجاهلين ، ومعرفة مدى تعمقهم في الدين وفهمهم له .

ومن الدراسات التي يجب أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفة الحياة الدينية وتطورها عند الجاهلين معرفة صحيحة ، دراسة المصطلحات الدينية بحسب اللهجات العربية ، وأماكن تلك اللهجات ، وأسماء الأصنام أو الأوثان ، ومعتقدات سكان تلك الأرضين في هذه الأيام ، فإن دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة كبيرة في معرفة أسس الحياة الدينية عند الجاهلين ، وفي معرفة اختلاف العرب أو اتفاقه م في العقائد وفي الأمور الدينية ، ومعرفة العوامل والأسباب التي أدت الى ذلك ، ثم معرفة المؤثرات الحارجية في الحياة الدينية للجاهلين . وبتثبيت هذه وأمثالها و مقارنتها بأسماء أصنام الأقوام المجاورة وآلهتهم ومصطلحاتهم ، نستطيع فهم كثير من الأمور الغامضة من الحياة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام ، وفهم الاحتكاك العقلي والصلات الروحية التي كانت بين تلك الشعوب قبل الاسلام .

إن الأخباريين عفا الله عنهم ، لم يعنوا بتنسيق هذا الذي توصلوا اليه ورووه لنا من آراء الجاهليين في الدين . فرووا روايات مختلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً علا وجاءوا بأمور تثبت ان أولئك الأخباريين لم يكونوا عسلى مستوى عال من النقد والتعمق في دراسة الأخبار ، وأنهم كانوا يروون أخبارهم بالمعنى المفهوم من الأخبار ، يأخذون ما يقال لهم فيروونه على نحو ما سمعوه وإن كان فيا يروونه ما عالف المنطق والفهق السليم . والاستسلام للروايات داء يذهب بالفائدة منها ، ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . ولهذا نجد أنفسنا في موضوع أديان العرب

قبـــل الاسلام في زوبعة عاتية وعاصفة مليثة بالرمال نتخبط فيهـــا للحصول على عخرج نخرج منه ، وليس لنا إلا الأمل بالحروج من هذه العاصفة العاتية المتعبة في وقت ما .

وهذا الذي أورده أهل الأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب واقتضاب، هو كما رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل الاسلام وعند ظهوره ، ولا سما بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والعراق. وهناك روايات لم نستفد منها حتى الآن ، لصعوبة التوصل اليها ، لا لكونها في بطون المخطوطات ، ولهذا يصعب الحصول عليها . فإن الكثير منها قد طبع ، وهو في متناول الأيدي ، إنمــا صعوبتها في كونها في كتب مطبوعة طبعـًا على الطريقة القديمة بلا نظام ولا ترتيب ولا تبويب فني " ولا فهرست لما في الكتـــاب المطبوع من مواد ومن أسماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما شابه ذلك. وليس أمام المورخ في هذه الحالة إلا أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حتى منتهاها ، ليحصل منها في النهاية على كلمة أو كلمتين أو خبر أو أخبسار ، ولكن كيف يتمكن المؤرخ من قراءة كتب ضخمة كتفسر الطبري وكتب التفاسر الأحرى وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبقات وبقية الكتب إذا كان الكتباب يتألف من أكثر من عشرة أجزاء ، وهي كلها بلا فهرست للأعلام ولا لما في الكتاب من فوائد ومواد . لا يتمكن المؤرخ بالطبع من قراءة كلُّ هذه الموارد المذكورة مع تساوي عمره بسائر أعمار الناس ، ولو مدّ الله في عمـره وصيَّره إنساناً آخر ذًا عمر طويل من أعمار الأناس الذين أرخهم ( السجستاني ) في كتاب المعمرين، لتمكن من الإحاطة ببعض تلك الموارد على الأقل. غير أن عمر المؤرخ ويا للأسف مثل أعمار سائر النـــاس ، قصير محدود ، فليس في إمكانه الإحاطة بما ورد في هذه الكتب الواسعة المجهولة ، على ظهورها في عالم الوجود ووجودهـًا في خزانة كتب المؤرخ وفي يد أي شخص يريد الحصول عليها، لأن الموضوع ليس موضوع وجود كاتب مطبوع أو مخطوط ، إنما هو اكتشاف ما في المطبوع أو المخطوط من آراء وأخبار وأعلام .

ما دام الوضع على هذا الحال وما دامت أكثر كتبنا غير مفهرسة ولا منسقة ، فليس في استطاعة المؤرخ أن يأتي بشيء كثير يشفي غليـــل من يريد المزيد من المعرفة عن الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام . وهذا أمر يؤسف له بالطبيع كثيراً . وسيأتي بعدنا من يضيفون الى هذا العلم البسيط الذي توصلنا اليه علماً كثيراً ، ثم يتوصل من بعدهم الى أكثر من ذلك ولا شك . ومن يدري ؟ فلعلهم يتوصلون الى كتابات جاهلية تغنيهم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية كتبت بعد الجاهلية بعشرات السنين . وليس لنا ، وسنكون بالطبع من الماضين ، إلا أن ندعو لمن يأتي بعدنا بالتوفيق والنجاح التام .

### الفصل الثاني والستون

# التوحيد والشرك

كانت العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب: كان منهم من آمن بالله ، وآمن بالله ، وكان منهم من آمن بالله ، وتعبد للأصنام ، اذ زعموا أنها تقربهم اليه . وكان منهم من تعبد للأصنام ، زاعمين أنها تنفع وتضر ، وأنها هي الضارة النافعة ا . وكان منهم من دان باليهودية والنصرانية ، ومنهم من دان بالمجوسية ، ومنهم من توقف ، فلم يعتقد بشيء ، ومنهم من تزندق ، ومنهم من آمن بتحكم الآلهة في الانسان في هذه الحياة ، وببطلان كل شيء بعد الموت، فلا حساب ولا نشر ولا كتاب ، ولا كل شيء مما جاء في الإسلام عن يوم الدين .

ومذهب أهل الأخبار ، أن العرب كانوا على دين واحد ، هو دين ابراهيم ، دين الحنيفية ودين التوحيد . الدين الذي بعث بأمر الله من جديد ، فتجسد وتمثل في الاسلام . وكان العرب مثل غيرهم ، قد ضلوا الطريق ، وعموا عن الحق ، وغووا بعبادتهم الأصنام . حببها لهم الشيطان ، ومن اتبع هواه من العرب، وعلى رأسهم ناشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب : (عمرو بن لحي ) .

وذهب (رينان ) Renan الى ان العرب هم مشل سائر الساميين الآخرين

ا أبو استحاق ابراهيم بن عبدالله النجيرمي الكاتب ، أيمان العرب في الجاهلية ، ( تحقيق محب الدين الخطيب ) ، ( القاهرة ١٣٨٢ ) « ص ١٢ وما بعدها » ٠

وقد أقام (رينان) نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من دراسته للآلهة التي تعبّد لها الساميون، ومن وجود أصل كلمة (ال ) (ايل) في لهجاتهم، فادعى ان الشعوب السامية كانت تتعبد لإلله واحد هو (ال) (ايل) الذي تحرف اسمه بين هذه اللهجات، فدعي بأسماء أبعدته عن الأصل، غير ان أصلها كلها هو إلله واحد، هو الإله (ال) (ايل) .

و (التوحيد) الابمان بإله واحد أحد لا شريك له ، منفرد بذاته في عدم المثل والنظير . لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام". ويقال للديانة التي تدين بالتوحيد: Monotheism في اللغات الأوروبية، من أصل يوناني هو Monotheism ، معنى (واحد)، و Theos معنى (إله) ، لأنها تقول بوجود إله واحد . ويتمثل القول في التوحيد في اليهودية وفي الاسلام .

والشرك في تفسير العلماء الاسلاميين ، ان يجعل لله شريكاً في ربوبيته، غير الله مع عبادته ، والايمان بالله وبغيره ، فصاروا بذلك مشركين . ومن الشرك ان تعدل بالله غيره ، فتجعله شريكاً له . ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو مشرك ، لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد . ويقال له Polytheismus كثرة الأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد . ويقال له Polytheismus من أصل يوناني هو Polys ، ومعناها كثرة وتعداد ، و Theos معنى ( إله ) . فيكون المعنى : القول بتعدد الآلهة ، أي الشرك . نقيض القول بالتوحيد Monotheismus . فالشرك هو الدين المعاكش لدين التوحيد . ويختلف عن عقيدة اله Polydoemonism . فالشرك هو الانسان، كما يختلف والجن من حيث الطبيعة Nature ، وبوجود أثر لها في حياة الانسان، كما يختلف

Ency. Religi. Vol. II, p. 383

E. Renan, Histoire Générale et Système comparé des Langues Sémitiques, Paris, 1855, Vol. I, Chapt I, p. 1. ff.

٣ تاج العروس ( ٢/٢٦٥ ) ، ( وحد ) ٠

Ency. Religi., 10, p. 112.

ه تاج العروس ( ۱۲۸/۷ ) ، ( شرك ) ٠

٣ اللسان ( ١٠/ ٤٤٩ وما بعدها ) ، ( شرك ) ٠

عن القائلين بمبدأ (الحلول) Pantheism من حيث حلول الإله في الحلق والحلق في الإلها.

وقد ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهيم ، من الايمان بإله واحد أحد ، اعتقدت به ، وحجت الى بيته ، وعظمت حرمه ، وحرمة الأشهر الحرم ، بقيت على ذلك ، ثم سلخ بهم الى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره ، فعبدوا الأوثان، وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم ، حتى أعادهم الإسلام اليه ٢ .

ونظرية أن العرب جميعاً كانوا في الأصل موحدين ، ثم حادوا بعد ذلك عن التوحيد فعبدوا الأوثان وأشركوا ، نظرية يقول بها اليوم بعض العلماء مثل (ويليم شميد ) Wilhelm Schmidt الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتها ، فرأى ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشريحها ودرسها الى عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود (القديم الكل) أو (الأب الأكبر) الذي هو في نظرها العلة والأساس. فهو إلته واحد. وتوصل الى أن هذه العقيدة هي عقيدة سبقت التوحيد ، ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق عليها في الألمانية مصطلح Urmonotheismus أي التوحيد القديم ".

ويأخذ بهذه النظرية علماء اللاهوت وبعض الفلاسفة ، وفي الكتب السهاوية تأييد لها أيضاً . فالشرك وعبادة الأصنام بحسب هذه النظرية ، نكوص عن التوحيد ، ساق اليه الانحطاط الذي طرأ على عقائد الانسان فأبعده عن عبادة الله أ

اننا لا نستطيع ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل الاسلام استناداً الى ما لدينا من كتابات جاهلية ، لعدم ورود شيء عن ذلك . فالنصوص التي وصلت الينا ، هي نصوص فيها أسماء أصنام ، وليس فيها ما يفهم منه شيء عن التوحيد عند العرب قبل الميلاد وبعده ، إلا ما ورد في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة من عبدة الإله ( ذسموى ) ( ذو سموى ) ، أي صاحب السهاء ، المتأخرة من عبدة الإله ( ذسموى ) متأخرة في اليمن بتأثير اليهودية والنصرانية بمعنى إله السهاء . وهي عبادة ظهرت متأخرة في اليمن بتأثير اليهودية والنصرانية

Ency. Religi., Vol. 10, p. 112.

٢ النجيرمني ، أيمان العرب ( ١٢ وما بعدها ) ، الاصنام ( ص ٦ ) ٠

Schmidt, S. 637, W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 4 ed., 1912.

Ency. Religi., Vol. 7, p. 113.

اللتين دخلتا اليمن ووجدتا لها أتباعاً هناك ، بل حتى هذه العبادة لا نستطيع أن نتحدث عنها حديثاً يقينياً ، فنقول انها عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود الله واحد على نحو ما يفهمه أهل القول بالتوحيد .

وقد ذكرت جملة ( ذ سموى ) في نص مع الإله ( تالب ربمم ) ( تالب ريام ) ، رب قبيلة ( همدان ) . ويدل ذكر اسم هذا الإله مع اسم إله آخر على ان عقيدة التوحيد لم تكن قد تركزت بعد ، وانها كانت في بدء تكوينها ، فلما اختمرت في رؤوس القوم ، ذكرت وحدها في النصوص المتأخرة ، دون ذكر أسماء الأصنام الأخرى ، مما يشير الى حدوث هذا التطور في العقائد ، والى ظهور عقيدة التوحيد والايمان بإله السماء عند جاعة من العرب الجنوبين . وقد أكملت هذه العقيدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرض المعتمدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرب المعتمدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرب المعتمدة المعتمدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرب المعتمدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرب المعتمدة المعتمدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرب المعتمدة بأن صار إله السماء رب السماء والأرب المعتمدة بأن صار إله المعتمدة بأن معتمدة بأن صار إله المعتمدة بأن معتمدة بأن معتمدة بأن معتمدة بأن المعتمدة بأن معتمدة بأ

ولم يكن ( ذ سموى ) ، ( ذ سمى اله ) ، ( ذو السماء إله ) أي (صاحب السماء ) ، أو ( إله السماء ) ، أو ( رب السماء ) ، إله جماعه معينة أو إله قبيلة مخصوصة ، بل هو إله ولدته عقيدة جديدة ظهرت في اليمن بعد الميلاد على ما يظن تدعو الى عبادة إله واحد هو ( رب السماء ) ، فهو إله واحد مقره السماء . ويرى بعض المستشرقين أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل اليمن باليهودية والنصرانية على أثر دخولهما العربية الجنوبية، فظهرت جماعة تأثرت بالديانتين تدعو الى عبادة إله واحد هو ( رب السماء ) .

وأما عبادة ( الرحمن ) ( رحمنن ) ، فهي عبادة توحيد ، ظهرت من جزيرة العرب فيا بعد الميلاد . وقد وردت كلمة ( رحمنن ) ، أي ( الرحمن ) ، في نص يهودي كذلك وفي كتابات ( ابرهة ) ، وردت في نصوص عربية جنوبية أخرى وفي نصوص عثر عليها في أعالي الحجاز " . وقد كان أهل مكة على علم بالرحن ، ولا شك ، باتصالهم باليمن وباليهود . ولعلهم استخدموا الكلمة في

Handbuch, I, S. 102.

Handbuch, I, S. 104, Rivista, 1955, Fax, I, II, p. 109,

Le Muséon, 1954, tome LXVII, p. 118.

Glaser 554, 406 = 410, Halevy 63, CIH, Pars 4, Tomus, I, Capt. I, No. 6, p. 15 - 9, II, 537 - 543, p. 257 - 300, CIH, 6, 45, 537, 538, 539, 541, 542, 543, MM, Altsiid., 19, Rep. Epig., 3904,

<sup>4069, 4109,</sup> Stambul, 7608, Asmara, I, Le Muséon, LII, p. 51.

وقد جاء في النص اليهودي المذكور: ( الرحمن الذي في السماء واسرائيل وإلله اسرائيل رب يهود). وقد حمل هذا النص بعض الباحثين على القول بأن العرب الجنوبيين قد أخذوا هذه الكلمة وفكرتهم عن الله من اليهودية، وان فكرة التوحيد هذه اتما ظهرت بتأثير اليهودية التي دخلت الى اليمن . غير ان من الباحثين من رأى خلاف هذا الرأي . رأى ان افتتاح النص بذكر الرحمن ، ثم اشارته بعد ذلك الى إليه يهود ، وورود كلمة (الرحمن) في نص آخر يعود الى سنة (٤٦٨) للميلاد من كتبه صاحبه شكراً للرحمن الذي ساعده في بناء بيته : كل هذه وأسباب أخرى ، تناقض رأي القائلين بأن عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من اليهود .

وقد ذكر بعض علماء اللغة ان ( الرحمن ) اسم من أسماء الله مذكور في الكتب الأول ، وان اللفظة عبر انية الأصل ، وأما ( الرحم ) فعربيسة . وذكروا ان (الرحمن) اسم مخصص بالله ، لا يجوز أن يسمى به غيره ، وقد أنشدوا للشنفرى أو لبعض الجاهلية الجهلاء :

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن رببي يمينها "

فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرحمن . ونجد مشل هذه العقيدة في قول سلامة بن جندل الطهوي":

Handbuch, I, S. 248, Halevy, Revue des Etudes Juives, 1891, Vol. 22, pp. 125 - 129, 281, 23, p. 304, Margoliouth, The Relations, p. 67.

CIS, 7.

Margoliouth, The Relation between Arabs and Israelites prior to the Rise of Islam, p. 67.

على العروس ( ٣٠٧/٨) ، ( رحم ) ، القرطبي ، الجامع الأحكام القرآن ( ١٠٦/١)،
 تفسير الطبري ( ١/٤٤) ، تفسير ابن كثير ( ١/٢١) .

تفسير الطبري ( ١ / ٤٤ ) ، وورد : لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي يمينها الاشتقاق ( ص ٣٧ ) •

### عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقــد ويطلق ا

وقد وردت لفظة ( الرحمن ) في شعر ينسب الى ( حاتم الطاثي ) هو :

كلوا اليوم من رزق الإلَّه وأيسروا وإن على الرحمان رزقكم غداً

« وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حستى رد ّ الله عليهم ذلك بقوله : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهسذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعلي : اكتب : بسم الله الرحمن الرحم ، فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحمي ، دواه البخاري ، وفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا وحمن الهامة » أ .

وذكر أن المشركين سمعوا النبي يدعو ربه ، يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن ، فظنوا أنه يدعو إلهين ، فقالوا : هذا يزعم أنه يدعو واحداً ، وهو يدعو مثنى مثنى . وأن أحدهم سمع الرسول يقول في سجوده : يا رحمن يا رحيم فقال لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبي كبشة دعا الرحمن الذي باليامة . وكان باليامة رجل يقال له الرحمان .

١ تفسير الطبري ( ١/٤٤) ، ( سلامة بن جندب الطهوي ) ،

عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق

تفسیر ابن کثیر ( ۲۱/۱ ) ، الاشتقاق ( ص ۳۷ ) •

۲ ، برسیمای ر طن ۱۲ ) ۳ غرائب اللغة (۱۸۲)

ع تفسير ابن كثير ( ٢١/١) ٠

ه تفسير الطّبريّ ( ١٢١/١٥ ) ، ســـورة الاســـراء ، الآيــــة ١١٠ ، روح المعاني ( ١٧٦/١٥ ) .

ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن ذلك الشخص السذي زعموا انه كان يعرف بد ( رحمان اليامة ) . لكنهم ذكروا ان ( مسيلمة الكذاب ) ، كسان يقال له رحمان اليامة المنامة ا

وورد ان قريشاً قالوا للرسول: « انا قد بلغنا انك انما يعلمك رجل باليامة » يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبداً » . فنزل فيهم قوله : « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك » وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إلله إلا هو عليه توكلت واليه متاب » ٢ . وذكر بعض أهل الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفي ، قد تسمى بالرحمن في الجاهلية ، وكان من المعمرين ، وذلك قبل أن يولد عبدالله أبو رسول الله ٣ .

وورد في بعض أقوال علماء التفسير ان اليهود قالوا : ( ما لذا لا نسمع في القرآن اسماً هو في التوراة كثير . يعنون الرحمان ، فنزلت الآية ) .

ويرى المستشرقون ان عبادة (الرحمن) ( رحمنن ) ، انما ظهرت بين الجاهليين بتأثير دخول اليهودية والنصرانية بينهم .

وقد ذكر ( اليعقوبي ) أن تلبية ( قيس عيلان ) ، كانت على هذا النحو : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك أنت الرحمان ، أنتك قيس عيلان ، راجلها والركبان» أ وأن تلبية عك والأشعرين ، كانت :

#### نحج للرحمان بيتاً عجباً مستتراً مغبياً محجباً ٧

وفي التابيتين المذكورتين دلالة على اعتقاد القوم بإلَّه واحد ، هو الرحمان .

اللسان ( ۲۲۱/۱۲ ) ، ( رحم ) ، تاج العروس ( ۳۰۷/۸ ) ، ( رحم ) ٠

ا سبورة الرعد ، الآية ٣٠ ، الروض الأنف (١٠٠/١) ، سيرة ابنَ هُشَامُ (١٠٠/١) . ( حاشية على الروض ) ، تفسير الطبري (١٠١/١٣) .

٣ الروض الأنف (١/٢٠٠) ٠

٤ القرطبي ، الجامع (٣٤٣/١٠) . G. Ryckmans, Inscriptions Sudarabes, X, No. 515, Le Muséon, 66, 1953, ه

p. 314, Ryckmans 330. b., CIH 541, G. Ryckmans, in Le Muséon, 59, 1946,
 p. 165, A. Jamme, La Religion Sud-Arabe, Preislamique, 275.

اليعقوبي (١/٢٢٥) ٠

٧ اليعقوبتي ( ١/٢٢٦ ) ٠

ولم ترد لفظة (الرحمان) إلا مفردة ، فليس لها جمع ؛ لأنها تعبير عن توحيد ، وليس في التوحيد تعدد ، فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) ، التي تؤدي معنى (إله) ، وهي تعبير عن اعتقاد ، لا اسم علم لإله ، وقلا وردت لفظة (أرباب) بمعنى آلهة تعبيراً عن تعدد الآلهة ، وهو الشرك . وقد كان الجاهليون يقولون : ربي وربك وربنا وأربابنا ، كما يقولون إلهي وإلاهك وآلهتنا الم

وقـــد تكون كلمة ( ه رحم ) ( هارحيم ) ، أي ( الرحيم ) الواردة في النصوص الصفوية وفي النصوص السبئية اسم إلّـه ، وقد تكون صفة من صفات الآلهة على نحو ما تؤديه كلمة (الرحيم) من معنى في الاسلام .

وللعلماء آراء في ظهور عبادة الشرك . ورأي رجال الدين منهم ، ان النساس كانوا أمة واحدة في الدين ، كانوا على التوحيد جميعاً ، ثم ضلوا فعبدوا جملة آلهة وصاروا مشركين أما غيرهم من العلماء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل علم النفس وعلم الاجتماع، فيرون ان عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالنسبة الى ظهور الوثنية والشرك ظهرت بعد أن توسعت مدارك الانسان ، فشعر أن ملاكان يتصوره من وجود قوى روحانية عليا في الأشياء التي عبدها لم يكن سوى وهم وخداع، وصار يقتصد في الشرك ، الى أن اهتدى الى عبادة إلية واحد .

#### ظهور الشرك :

هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك ، أي تعدد الآلهـــة ، وأثرت في تعدد الآلهة . هناك عوامل طبيعية وعوامل رسّية Characteristics ، وعوامـــل

۱ هناك ربك ما أعطاك من حسن وحيثمايك أمر صالح فكن شرح ديوان زهير ( ۱۲۳ ) ۰

Handbuch, I, S. 248, Vogue, Syrie Centrale, Inscriptions Sémitiques,
Paris, 1868 - 1877, p. 142, No. 402, Dussuad, voyage Archéologique au Safa,
Paris, 1901, No. 258, Mission, p. 88, Les Arabes en Syrie, p. 152.

CIS, 4, 2, No. 40, p. 63, Grahmann, S. 246.

Ency. Religi., 10, p. 112.

سياسية وعوامل تأريخية واجتماعية واقتصادية وعوامل أخرى ، كل هذه أثرت في شكل الشرك وفي تعدد الآلهة وفي كيفية تصور الناس لآلهتهم . ولا يعني هذا انها أثرت كلها مجتمعة وفي آن واحد ، انما يعني ان ظهور الشرك وشكله هو نتيجة عوامل متعددة وأسباب مختلفة أثرت في ظهوره وفي تكوين صورة الآلهة في نظر المؤمنين مها المتعبدين لها .

وإنّا لنجد وجهة نظر الشعوب عن الآلهة أو الإلّه تختلف باختلاف ثقافتها ومستواها الاجتماعي ، وللوضع السياسي دخل كبير في الشرك وفي عدد الآلهة وفي شكل الدين . لقد كان لكل قبيلة إلّه خساص بتلك القبيلة محميها من الأعداء ومن المكاره ، ويسدافع عنها في الحروب والمليات ، ويعطيها النصر . كما كان للقرى والمدن آلهتها الحاصة بها . فإذا تحالفت القبائل أو القرى أو المدن تحالفت القبائل المتها معها ، وكو نت حلفاً وصداقة متينة بينها . أما إذا تحاربت هذه القبائل او القرى او المدن ، فيكون لهذه الحرب أثر كبير في مستقبل الآلهة وفي عددها . افقد ينصرف المغلوبون عن آلهتهم الى عبادة آلهة أخرى ، لأنها أصبحت ضعيفة لا قدرة لها على الدفاع عن عبد بها . وقد يتأثر الغالبون بعبدة المغلوبين الذين خضعوا لهم ، فيضيفون آلهة المغلسوبين الى آلهتهم ، فيزيد بدلك عدد الآلهة ، خضعوا لهم ، فيضيفون آلهة المغلسوبين الى آلهتهم ، وكان لهم ادب وفن .

والعادة أن آلهة القبائل أو المدن الرئيسية تكون هي الآلهة الرئيسية للحلف أو في المملكة . ويكون إلىه القبيلة ذات النفوذ أو العاصمة عندئذ ، هو إلىه الحكومــة الكبير . أما الآلهة الأخرى ، فتكون دونه في المنزلة ، ولهذا يرد اسمها في العالب بعد اسم الإلىة الكبير .

كذلك بجب ألا ننسى عامل الجوار والاتصال الثقافي في ظهور الشرك، فكثيراً ما يؤدي هذا الاتصال الى اقتباس آلهة المجاورين واضافتها الى مجموعة الآلهة عند ذلك الشعب، فيزيد بذلك عدد الآلهة أو ينقص. فقد تطغى الآلهة الجديدة المقتبسة على الآلهة القديمة ، ويقل شأن بعضها فيهمل ، ثم يموت اسمها . وقد يحدث ذلك بطريق الحرب أيضاً ، كما ذكرت ، فيتغير العدد بذلك .

ولرجال الدين ولسادات القبائل وللأمراء وللملوك أثر في ظهور الشرك . كان في إمكانهم اقرار مستقبل الآلهة بإضافة آلهة جديدة على الآلهة القديمة ، أو بإبعاد

إله أو آلمة عن عبادة قومهم ، فيزيد أو ينقص بذلك عدد الآلمة . وقد كان سادات القبائل والوجوه يغيرون عبادة أتباعهم بإدخال عبادة إله جديد ، يأخذونه من زيارتهم لبلد غريب " كأن يكون أحدهم قد أصيب بمرض وهو في ذلك البلد ، فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لإله ذلك البلد أو لأحد آلمته ، فيصادف أن يشفى ، فيظن أنه شفى ببركة ذلك الإله وبقدرته وقوته ، فيتقرب له ويتعبد له " فإذا أعاد حمل عبادته الى أتباعه ، فيعبد عندهم . ويضاف عملى آلمتهم " ويصير أحدهم وقد يطغى اسمه عليها ، وذلك حسب درجة تعلق سيد القبيلة به ، وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة بن الناس. وتأريخ الجاهلية مليء بحوادث تبديل وحسب تبديل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولآلمتهم ، فتدخل القبيلة كلها في العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل برمتها ، بسبب دخول سيدها في الاسلام ، قالناس تبع لساداتهم ولقادتهم ، و « الناس على دين ملوكهم » كما الاسلام ، قالناس تبع لساداتهم ولقادتهم ، و « الناس على دين ملوكهم » كما هو معروف ومشهور في أقوال العرب .

ومعظم أسماء الآلهة صفات للآلهة لا اسم علم لها ، فود ورضى والمقه وذات حميم وأمثالها ، هي صفات في الأصل ، مضى عليها الزمن ، فاستعملت استعال الأسماء الأعلام . وظن أنها آلهة قائمة بذاتها . فلما جاء الباحثون وجمعوها حسبوها أسماء آلهة ، فزاد بذلك عدد الآلهة ، واعتبرت الأسماء الكثيرة من سياء الإفراط في الشرك . بينا هي صفات لإله ، أو آلهة لا يزيد عددها على ثلاثة ، هي الثالوث الكواكبي المقدس الذي تعبدوا له .

ولا بد لنا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ( ماكس مولر ) Monotheism على مرحلة من العبادة هي بين بين ، لا هي توحيد Monotheism ولا هي شرك Polytheism ، بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأى هذا الباحث الى إلى واحد هو إلى القبيلة ، مع الاعتقاد بوجود آلهة أخرى! . وهذا الاصطلاح هو Henotheismus . وقد رأى ( فلايدلر ) Pfleidler أن الساميين لم يكونوا موحدين بطبعهم كما ذهب ( رينان ) الى ذلك ، بل كانوا يدينون بإله قومي ، ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد الحالص كما حدث عند الاسرائيلين .

Max Müller, Varlesungen über den Ursprung und die entwicklung der Religion, 1880, Schmidt, S. 261.

Ency. Religi., 10, p. 811, Pfleidler, Philosophy of Religion, London, 1885 - 1888, III, p. 19.

وفي القرآن الكريم إشارات الى أنواع من الشرك كان عليه الجاهليون ، وفيه تعريف لمعنى الشرك ، فالشرك في قوله تعالى : ﴿ أَيْشُرَكُونَ مَا لَا يَخْلَقُ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) عبادة الأصنام المصنوعة من الحجارة أو الحشب أو المعادن ، أي مما لا روح له وقابـــل للكسر ٢ . وفي بعض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء لله" . ومن أنواعه أيضاً القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته ، وفي آيات أخرى ان من الشرك اتخاذ آلهة أخرى مع الله° . والآلهة هنا شيء عام . فيه تأليه الكواكب وعبـــادة الأشياء غير المنظورة ، أي غير المادية وعبادة الأصنام .

وفي القرآن الكريم جواب عن فلسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم (أولياء) من دون الله ، إذ يقولون جواباً عن الاعتراض الموجه اليهم في عبــادة غير الله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهـــم إلا ليقربونا الى الله زلفي . ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ) . ويتبين من هذه الآية ومن آيات أخرى ان فريقاً من العرب كانوا يعتقدون بوجود الله ، وانه هو الذي خلق الخلق ، وأن له السيطرة على تصرفات عباده وحركاتهم ، ولكنهم عبدوا الأصنام وغيرها ، واتخذوا الأولياء والشفعاء لتقربهم الى الله زلفي<sup>٧</sup> .

وفي كتاب الله مصطلحات لها علاقة بعبادة الشرك ، منها ( شركاء ) جمع ( شريك ) ، وهو من اتخذه المشركون شريكاً مع الله ^ . و ( أنداد ) ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبُّونهم كحبُّ الله ) ٩ ( وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا ، فإن مصيركم الى النار )١٠ . و ( أولياء )

الاعراف ، الآية ١٩١ وما بعدها ، يونس ، الآية ١٨ ٠

تفسير الجلالين ( ١٣٩/١ ) ، « طبعة المطبعة المليجية ، •

الانعام ، الآية ١٠٠ ، الجلالين ( ١١٦/١ ) .

سيأ ، الآية ٤٠ وما بعدها ٠ الانبياء ، الآية ٢٤ .

الزمر ، الآية ٣ ، الجلالين ( ١٣٣/٢ ) . ٧

الزمر ، الآية ٣ ، الانعام ، الآية ١٤٨ ، النحل ، الآية ٣٠ .

الأنعام ، الآية ١٠٠ ، راجع « فتح الرحمن لطالب آيات القرآن » ( ص ٢٣٨ ) ، حيث تجد المواضع الواردة في القرآن الكريم · البقرة ، الآية ١٦٥ ·

ابراهيم ، الآية ٣٠ .

و ( ولي" ) و ( ولياً ) و ( شفعاء ) و ( شهداء ) لا . فهذه الكلمات وأمثالها تعبر عن عقائد الجاهليين قبيل الاسلام . وعن اعتقادهم في عبادة أشياء أخرى مع الله كانوا يرون انها تستحق العبادة ، وانها في مقابل الله في العرف الاسلامي ، أو انها شركاء في ادارة الكون أو انها مساعدة لله .

والشرك في تفسير العلماء المسلمين ، أن تعدل بالله غيره ، فتجعله شريكاً له . فهو يشمل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب ، أي عبادة القوى الطبيعية ، وعبادة الجن والملائكة والأمور الحفية ، وبمعنى آخر عبادة القوى الحفيسة ، أو القوى الروحية ، وعبادة الأمور المادية كالأصنام والأحجار ، باعتبار أنها تشفع للانسان عند الآلهة ، وعبادة الانسان والحيوان ، الى غير ذلك من عبادات .

ومن العبادات التي يجب أن يشار اليها عبادات اصطلح علماء الأديان على تسميتها عسميات حديثة ، تمثل عقائد قدمة ، ولبعضها أتباع أحياء يرزقون . ولبعض منها آثار ومظاهر ، دخلت في الآديان الباقية ، وصبغت بصبغتها ، وهي من بقايا العقائد الدينية البدائية التي رسخت في النفوس وفي القلوب حتى صار من الصعب على الانسان أن يتخلص منها ، فبقيت راسخة تحت مسميات جديدة. ومن تلك العقائد : الـ Shamanism ، و Tatemism ، و Fetishism ، وغيرها من مسميات سيرد الحديث عنها في هذا الكتاب . و Animism ، وغيرها من مسميات سيرد الحديث عنها في هذا الكتاب .

أما الـ (شمانية) ، فقد أخذت من كلمة (شمن) Shaman ومعناها كاهن أو طبيب (شمان) ، أو من كلمة Shemen التي معناها صنم أو معبد، أو من أصل آخر . ويراد بها اليوم ديانة تعتقد بالشرك ، أي تعدد الألهة Polytheism أو بعبادة الأرواح Polydomonism مع عبادة الطبيعة Nature - worship لاعتقادها بوجود أرواح كامنة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضاً بوجود إله أعلى هو فوق جميع هذه الأرواح والقوى المؤلهة ، وبتأثير السحر .

١ راجع فهارس القرآن الكريم ، مثل فتح الرحمن ( ص ٤٨٠ ) ٠

۲ فتح الرحمن ( ص ۲۶۰ ). A.A. Bowman, Studies in the Philosophy of Religion, London, 1938, p. 67.

Ency. Religi., II, p. 441.

ويستعين الـ (شمن) ، وهو الكاهن أي رجل الدين ، بالقوى الخارقة التي لديه والتي لا يملكها الرجل الاعتيادي في اعتقاد أبناء هذه العقيسدة في الاتصال بالأرواح وبما وراء الطبيعة للتأثير فيها . ولدى هذا الكاهن أرواح مأمورة بسين يديه للقيام بما يطلب منها القيام به . وهو يمارس أعمالاً سحرية للتأثير في الأرواح . فللسحر في هذا الدين أهمية ومقام . ويقوم الـ (شمن ) عند أكثر المتدينين بهذا الدين بأعمال الطبيب .

وأما (الطوطمية) ، فقد تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب٬ وقد بينت عقيدتها في (الطوطمي) ، ورأي العلماء في كيفية ظهور المجتمع (الطوطمي) ، وهو مجتمع يقوم على أساس الجماعة أو القبيلة ، يرتبط أفراده برباط ديني مقدس، هو رباط ( الطوطم ) ، رمز الجماعة .

وأما الـ Factitus ، من أصل Factitus اللاتيني ، يمعنى السحر ، أي القوة المؤثرة الخفية Magic ، فللباحثين في تأريخ الأديان آراء متعددة في تعريفها وفي تثبيت حدودها " . والرأي الغالب الشائع بينهم انها عبادة أو تقديس للأشياء المادية الجامدة التي لا حياة فيها لاعتقاد أصحابها بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى غير منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . ويحمل الـ Fetish غير منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . ويحمل الـ Dr. Tylor عثابة ( البد ) لجلب السعد إلى صاحبه . وهو في نظر ( تيلور ) Dr. Tylor عثابة ( إليه البيت ) وقوة فاعلة خفية تطرد الحبائث عن صاحبه ، وتجلب الخير له . ولحدوث الأحلام ونشوئها في نظر الأقوام البدائية دخل كبير في رأي العلماء في ظهور هذه العقيدة أ

وأصحاب هذه العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على انها نفسها ذات قوة فعالة خفية ، وانها الرمز أو الصورة للإله المنسوب ذلك الشيء اليه ، بل هم يرون ان تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى المؤثرة التي يكون لها دخل في إسعاد الانسان. وهو يقدس الأشياء المادية كالحجارة

Ency. Religi., Vol. 11, p. 441.

<sup>(</sup> ص ۱۸ه و ما بعدها ) ۰

Ency. Religi., Vol. V, p. 894.

Ency. Brita., Vol. 9, p. 202, Taylor, Primitive Culture, II, p. 143, Waitny, Anthropologie der Naturvölker, II, S. 174.

مها كانت صغيرة أو كبيرة ، مهندمة ومصقولة صقلتها يد الانسان ، ومستها أو لم تمسها يد ، بل كانت على نحو ما وجدها في شكلها الطبيعي، لأنه حياً يتقرب إلى تلك الحجارة ، لا يتقرب اليها نفسها ، بل يتقرب الى الروح التي تحل فيها. فالروح هي المعبودة ، لا الحجر الذي تحل الروح فيه ، وليس الحجر أو المواد الأخرى إلا بيتاً أو فندقاً تنزل الروح فيه .

أما عبادة الأسلاف Ancestor worship ، فهي فرع من أهم فروع الدين في نظر بعض العلماء ، بل هي الأساس الذي قام عليه الدين في نظر آخرين ، ولا سيا عند (سبنسر) H. Spencer . وأما الأسباب التي دعت البشر الى هذه العبادة ، فهي الحب والتقدير للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم عنهم وحمايتهم للجاعة التي تنتمي اليها كما كانت تفعل في حياتها ورد أذى الأعداء الأموات منهم والأحياء . فتمجيد الأبطال والحوف منهم ، هو الذي حمل البشر على عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى ان تمجيد الأبطال والاشادة بذكرهم ، هو الذي أوجد هذه العبادة ، ومنهم من نسبها الى الخوف منهم حسال .

وسواء أكان منشأ هذه العبادة الحب والتقدير أو الخوف أو كلاهما، فإن أساس هذه العقيدة هو الا بمان ببقاء الروح ، روح الميت ، وان بإمكان هذه الروح نفع الأحياء أو إلحاق الآذى بهم . ورؤية الأحياء وسماع توسلاتهم ودعواتهم لهما . فالميت وإن كان قد دفن في قبره وغيب بين التراب ، إلا انه يسمع ويعي ، فروحه حية وبإمكانه النفع والضر . وهذه العقيدة هي التي حملت بعض الشعوب على مخاطبة الأرواح من فجوات مخصوصة في الأرض ومن مواضع أخرى لاستشارتها في بعض الأمور التي تهمها ، وللتحدث معها في مسائل خطيرة كتقديم مشورة أو أخذ رأي أو استفسار عن اسم قاتل أو سارق . ولهذه الغاية اتخذت مواضع مقدسة عامل يتقرب فيها الى الأرواح وللاستفسار منها . فكان في اليونان مثلاً موضع شهير عرف بإسم Thesprotia ، وموضع آخر عرف بإسم Phigalia في العاليات موضع التنبؤ يقدع على محيرة (أركاديا) Arcadia .

Ency. Relig., I, pp. 425, 427,

Jevons, Introduction to History of Religion, p. 54.

Herodothus, V, 92, Pausanus, III, 17, 8, 9.

( أفيرنوس ) Avernus ' ، وكانت العادة في هذا الموضع أن يتقرب الراغبون في استشارة الأرواح الى الموضع المقدس بتقديم ضحية ، وعندئذ ينام السائل في الموضع المقدس ، فتحدثه بما يحتاج اليه ' .

ولعبادة السلف علاقة بعبادة الأصنام Idolatry . ويلاحظ ان عبادة السلف تقود أتباعها في بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم تنتمي الى صلب جد واحد، أصله حيوان في رأي الأكثرين ، أو من النجوم في بعض الأحيان. وهذا ما يجعل هذه العقيدة قريبة من (الطوطمية) ".

ولهذه العبادة أثر كبير في نظام أصحابها الاجتماعي ، إذ هي تربط الأجيال الحاضرة بالأجيال الماضية بروابط متينة ، وتؤلف من أصحاب هذا المدهب وحدة قوية ، كما ان لها أثراً مهماً في الأسرة ، فهي في الواقع عبادة تخص الأسرة قبل كل شيء .

ومعارفنا عن عبادة السلف عند الجاهليين قليلة ، ويمكن أن نستنتج من أمــر النبي بتسوية القبور ونهيه عن اتخاذها مساجد ومواضع للصلاة ان الجاهليين كانوا يعبدون أرواح أصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل في عبارة (قبر ونفس) أو ( نفس وقبر ) الواردة في بعض النصوص الجاهلية ما يؤيد هذا الرأي ، فإن النفس هي الروح .

ومن آثار عبادة السلف عند العلماء حلق الرأس وإحداث جروح في الجسد واحتفالات دفن الموتى ولبس المسوح والعناية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعائر دينية فوقها أو علامات خاصة بالميت أو الموتى للتقديس°. ونحسن اذا استعرضنا روايات الأخباريين نجد آثار هذه العبادة معروفة بين الجاهليين .

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور اتخذت مزارات، كانت لرجال دين ولسادات قبائل يقسم الناس بها ، ويلوذون بصاحب القبر ويحتمون به ، كالذي كان من

Ency. Religi., I, p. 428.

Ency. Religi., Vol. I, p. 430, Crooke, Popular Religion, I, 179, Wilken, Het
Animisme bij de Volken Indischen Archipel, 1884 - 1885, I, 74 ff.

Ency. Religi., I, p. 536. Taylor, Primitive Cultures, II, p. 193,

Ency. Religl., I, p. 432.

Hastings, p. 300, Ency. Religi., 7, p. 325, «Ancestor - Worship ».

أمر ضريح ( تميم بن مر" ) ، جد" ( تميم ) ، وكالذي ذكروه من أمر (اللات) من أنه كان رجلاً في الأصل ، اتخذ قبره معبداً ثم تحول الرجل الى صنم . ونجد في كتب الحديث نهياً عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . وقد أشارت الى اتخاذ اليهود والنصارى قبور سادتهم وأوليائهم مساجد ، تقربوا اليها ، لذلك نهي أهل الاسلام من التشبه بهم في تعظيم القبورا ، كما نهى عن تكليل القبور وتجعله كالكلة ، وهي الصوامع والقباب التي تبنى على القبورا .

وأما الـ Animism ، فهو اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في الطبيعة كلّها ، Nature ، ولذلك يؤله كثيراً من المظاهر الطبيعية المرئية وغير المرئية منها ، لاعتقاده بوجود قوى هي فوق الطبيعة ، منها ما يكون في جسم ، وهو (النفس) Saul ، ومنها ما لا يكون في الأجسام وهو (الروح) Spirit .

و عكن تقسيم هذه العبادة الى ثلاثة أصناف : عبادة النفس ، نفس الإنسان أو الحيوان وخاصة منها عبادة الأموات Necrolatry ، وعبادة الأرواح Spiritism ، وعبادة الأرواح التي تحل في المظاهر الطبيعية ، إما بصورة مؤقتة وإما بصورة دائمة Naturism .

والآراء في هذه المعتقدات لا تزال في مراحلها الأولى ، وهي موضع جسدل بين العلماء ، لأنها قائمة على أساس الملاحظات والتجارب التي حصلوا عليها من دراساتهم لأحوال المجتمعات البدائية لهنود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية ، ولا يمكن بالطبع حدوث اتفاق في الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. وإذ كانت هذه الدراسات غير مستقرة وغير نهائية حتى الآن ، فقد صعب بالطبع تطبيقها على معتقدات العرب قبل الاسلام ، وزاد في هذه الصعوبة قلة معلوماتنا في هذه الأمور . وليس من الممكن في نظري أن نتوصل إلى نتائسج علمية غير قابلة للأخذ والرد في هذه الموضوعات في الزمن الحاضر ، بل ولا في المستقبل

ر صحیح مسلم ( ۲/۲۲ ) ، ( باب النهی عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فیها ، والنهی عن اتخاذ القبور مساجد ) •

٧ اللسان (١١/٥٩٥)، (كلل) ٠

Schmidt, S. 24.

Ency. Religi., I, p. 535.

القريب ، ما لم يحدث ما ليس في الحسبان ، من العثور على نصوص دينية تكشف لنا عن عقائد الجاهليين .

ونستطيع أن نقول إجالاً أن من الجاهليين من كان يدين بعبادة الأرواح على اختلاف طرقها ، ويؤمن بأثرها . وللعلسماء من مفسرين ولغويين وغيرهم تفاسير عديدة للروح ، تفيدنا كثيراً في معرفة آراء الجاهليين عنها ، كما أن للاخباريين قصصاً عنها وعن استقلالها وانفصالها عن الجسد بعد الموت واتصالها بالقبر وغير ذلك ، يمكن أن تكون موضوع دراسة قيدة لمن يريد التبسط في دراسة هذه الأمور .

#### عبادة الكواكب:

وقد رأى بعض العلماء ان عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في الأصل. وان أسماء الأصنام والآلهة ، وإن تعددت وكثرت ، إلا انها ترجع كلها إلى ثالوث سماوي ، هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لعائلة صغيرة ، تتألف من أب هو القمر ، ومن أم هي الشمس ، ومن ابن هو الزهرة . وذهبوا إلى أن أكثر أسماء الآلهة ، هي في الواقع نعوت لها ، وهي من قبيل ما يقال له الأسماء الحسني لله في الاسلام .

وقد لفت الجرمان الساويان: الشمس والقمر، نظر الانسان اليها بصورة خاصة، لما أدرك فيها من أثر في الانسان وفي طباعه وسحنه وعمله، وفي الجو الذي يعيش فيه، وفي حياة زرعه وحيوانه، وفي تكوين ليله ونهاره والفصول التي تمر عليه. فتوصل بعقله يوم ذاك إلى انه نفسه، وكل ما يحيط به، من فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شأناً منها عليه. فنسب اليها نموه وتكوينه وبرءه وسقمه، وحياة زرعه وماشيته، ورسخ في عقله انه إن تقرب وتعبد لها، ولبقية الأجرام، فإنه سيرضيها، وستغدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في البنين، فصار من ثم عابد كوكب.

ونجد في حكاية كيفية اهتداء ( ابراهيم ) إلى عبادة إلَه واحد ، الواردة في سورة الأنعام ، تفسيراً لسبب تعبد الانسان للأجرام الساوية . ( وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نُري

ابراهيم ملكوت الساوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليــل ، رأى كوكباً ، قال : هذا ربي ، فلما أفل ، قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً ، قال : هذا ربىي ، فلم أفل ، قال : لئن لم يهدني ربىي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة ، قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت ، قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ) . فقــد لفت ذلك الكوكب نظر ابراهيم ، وبهره بحسن منظره وبلونه الزاهي الخالب ، فتعبد له ، واتخله ربًا ، فلما أفل ، ورأى كوكبًا آخر أكبر حجمًا وأجمل منظرًا منــه ، تركه ، وتعبد للكوكب الآخر ، وهو القمر . فلما أفل ، ورأى الشمس بازغة، وهي أكبر حجماً وأظهر أثراً وأبين عملاً في حياة الانسان وفي حياة زرعه وحيوانه وجوَّه ومحيطه ، ترك القمر وتعبَّد للشمس ، فيكون قد تعبَّد لثلاثة كواكب ، قبل أن يهتدي إلى التوحيد ، هي القمر والشمس ، والمشتري أو الزهرة على ما جاء في أقوال المفسرين .

ويشير القرآن الكريم في موضع آخر الى عبادة الجاهليين للأجرام الساوية ، ولا سياً الشمس والقمر ، ففيه : « ومن آياته الليل والنهـار والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنَّم إيَّاه تعبدون<sub>»</sub> ٣.

وهذه الأجرام السماوية الثلاثــة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي بهرت نظر الإنسان ، ولا سيا الشمس والقمر . والزهرة ، وإن كانت غـــير بارزة بروز الشمس والقمر ، غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات مظهر جذاب ، ولون باهر خلاب ، وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخاذ هو الذي جعلها ابناً للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين .

واعتبر الجاهايون القمر أباً في هذا الثالوث ، وصار هو الإلَّه المقدم فيــه ، وكبير الآلمة . وصارت له منزلة خاصة في ديانة العرب الجنوبيين . وهذا ما حدا ببعض المستشرقين إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين عملى سبيل

الانعام ، الآية ٧٥ وما بعدها ٠

تفسير الطبري ( ١٥٨/٧ وما بعدها ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( ٢٥/٧ ) · فصلت ، الآية ٣٧ ·

التغليب٬ ، وعلى الذهاب الى أن هذا المركز الذي يحتله القمر في ديانة العربيــة الجنوبية لا تجده في أديان الساميين الشماليين ، مما يصح أن نجعله من الفروق المهمة التي تميز الساميين الجنوبيين عن الساميين الشماليين٬ .

ويرجع أولئك المستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيين وعبادة الساميين الشاليين وتقديم القمر على الشمس عند العرب الجنوبية يكون القمر هادياً للناس طبيعة الأقاليم والى التباين في الثقافة ، ففي العربية الجنوبية يكون القمر هادياً للناس ومهداً للأعصاب ، وسميراً لرجال القوافل من التجار وأصحاب الأعمال في الليالي اللطيفة المقمرة ، بعد حر شديد تبعثه أشعة الشمس المحرقة ، فتشل الحركة في النهار ، وتجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه ، وتميت من يتعرض لأشعتها الوهاجة في عز الصيف القايظ . إنها ذات حميم حقاً ، فلا عجب إذا ما دعيت بد (ذت حمم ) ، (ذات الحميم ) عند العرب الجنوبيين . ولذلك ، لا يستغرب إذا قدمه العرب الجنوبيون في عبادتهم على الشمس، وفضلوه عليها . واذا كانت الشمس مصدراً لنمو النباتات نمواً سريعاً في شمال جزيرة العرب ، فإن أشعة الشمس الوهاجة المحرقة تتقف نمواً أكثر المزروعات في صيف العربية الجنوبية ، وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الموسم ، فلا بد العربية الجنوبية ، وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الموسم ، فلا بد العربية الجنوبية ، وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الموسم ، فلا بد

ويرى ( هومل ) أن ديانات جميع الساميين الغربيين والعرب الجنوبيسين هي ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها مقدم على الشمس ، وهو عكس ما نجده في ديانة البابليين . ويعلل ذلك يبقاء الساميين الغربيين بدواً مسدة طويلة بالقياس الى البابليين . ويلاحظ أيضاً أن الشمس هي أنثى ، وأما القمر فهو ذكر عند الساميين الغربيين ، وهو بعكس ما نجده عند البابليين .

والاسم الشائع للقمر بين الساميين ، هو : ورخ ، و ( سن ) ( سين ) ، وشهر . وشهر خاصة هو الاسم الشائع المستعمل للقمر في الكتابات الجاهلية التي

D. Nielsen, Die Altarabische Mondreligion.

Handbuch I, S. 213.

Handbuch I, S. 213, Die Altarbische Mondreligion, S. 49, Die Sabalsche Gott Ilmukah, S. I.

Hommel, Grundriss, I, S. 85.

عثر عليها في العربية الجنوبية وفي النصوص التي عثر عليها في الحبشة، وفي الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب. ويلاحظ ان الصور التي ترمز إلى القمسر مما عثر عليه في تلك النصوص هي متشابهة تقريباً ، ومتقاربة في الشكل ، مما يدل على ان الأسطورة الدينية التي كانت في مخيلة عبدة القمر عنه كانت متشابهة ومتقاربة ومن أصل واحد . أما كلمة (قر) ، فلم ترد حتى الآن في النصوص الجاهلية التي وصلت الينا ، وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول بأن هذه التسمية متأخرة الله .

ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية لا تسمي القمر بإسمه دائماً في النصوص، وإنما تشير اليه بكناه وصفاته في الغالب. ويظهر ان ذلك من باب التأدب والتجمل أمام رب الأرباب . ونجد هذا التأدب في مقام الأرباب عند جميع البشر ، فلا يخاطب الانسان ربه كما يخاطب غيره من الإنس ، أي بإسمه المعتاد ، لأنه الرب والإله ، وهو فوق الانسان . وهو إذا خاطبه بإسمه ، فإنما يفعل ذلك على سبيل التودد والتقرب والتحبب إلى الرب ، فهو نوع من أدب التقرب إلى الآلهة .

ولما كان القمر هو الأب ، خاطبه المؤمنون به بـ ( ودم ابم ) ، وبـ ( ابم ودم ) ، أي ( وَدُّ أَبُّ ) ، و ( أب ودُّ ) ، ولا غرابـة في ذلك . فإذا كان القمر أباً للآلهة ، فليم لا يكون إذن أباً للانسان عبده ، وهو في حاجــة شديدة اليه ، حاجة العبد إلى سيده والولد إلى والده ؟

ودعوه أيضاً بـ (عم) ، ولم لا ؟ أليس العم في مقام الأب ؟ ثم إن العرب لا تزال تخاطب الكبير بـ (عم) دلالة على تقديره واحترامه ، فليس بغريب إن نادى المؤمنون إلههم القمر : يا عم ! ليرجمهم وليبارك فيهم ، إن في هذا النداء تقرباً وتواضعاً واشعاراً بضعف السائل تجاه المخاطب .

والأب عند العرب كلّ من كان سبباً في إيجاد شيء أو اصلاحه أو ظهوره. ويقوم العم عندهم مقام الأب . ولذلك سمّي مع الأب الأبوين ً .

وقد عبر عملي أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود" ، أو جمل ( ودم

Handbuch, I, S. 214.

Handbuch, I, S. 214.

المفردات في غريب القر/آن ، للراغب الاصفهاني (ص ٤ وما بعدها) ، مادة أبا في كتاب الالف •

ابم) ، أو ( ابم ودم ) ، وذلك فوق أبواب المباني ، لتكون في حمايته وللتبرك باسمه وللتيمن به ، كما وجدت كلمة (ود") محفورة على أشياء ذات ثقــوب ، تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتبرك بها . فعلوا ذلك كما يفعــل الناس في الزمن الحـاضر في التبرك بأسماء الآلهة والتيمن بها لمنحها الحب" والبركة والخرات .

ونعت القمر بـ (كهلن) ، أي (الكهل) في نصوص المسند ، وفي نصوص عثر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعني لفظة (كهلن) ، القدير والمقتدر والعزيز أ . وهي من نعوت هذا الإله .

ونعت بنعوت أخرى ، مثل (حكم) ، أي (حكم) و (حاكم) و (صدق) أي (صديق) و (صادق) ، و (علم) ، أي (عليم) . و (عالم) و (علام) ، و بنعوت أخرى عديدة من هذا القبيل ، وهي من نوع ( الأسماء الحسي ) لله عند المسلمين . ترينا الإله إلها قديراً قوياً عالماً حامياً مساعداً لأبنائه المؤمنين به . يحبتهم حب الأب الشفيق لأبنائه الأعزاء .

والإله ( القمر ) ، هو الإله ( المقه ) عند السبئين . وهو إله سبأ الكبير. وهو (عم ) عند القتبانيين . كما سأتحدث عن ذلك في أصنام الكتابات ، وهــو ودّ عند المينين و (سن ) (سين ) ، عند الحضارمة .

واتخذ الثور من الحيوانات رمزاً للقمر، ولذلك عدّ الثور من الحيوانات المقدسة التي ترمز الى الآلهة . ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية والثمودية وعند غير العرب من الشعوب الساميّة . وقد نص على اسمه في الكتابات ، إذ قيل له (ثور) .

وقد ذكر ( الألوسي ) ، ان عبدة ( القمر ) « اتخذوا له صنماً على شكل عجل ، وبيد الصنم جوهرة يعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياماً معلومة في كل شهر ، ثم يأتون اليه بالطعام والشراب والفسرح والسرور . فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديسه ٣ . ولم يشر الى اسم الجاهلين الذين فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب وغيرهم .

Halevy 237, Chrestoma. 91, 97, Grundriss, I, S. 136, Glaser, 284.

Glaser 1546, Wiener Museum 5, Handbuch, I, S. 214.

٣ بلوغ الارب (٢١٦/٢) ٠

وذهب بعض الباحثين إلى احتمال كون (الحية) تمثل الإله القمر ، وهي تمثل الروح أيضاً عند بعض آخرا .

والشمس ، هي من أول الأجرام السماوية التي لفتت اليها أنظار البشر بتأثيرها في الانسان وفي الزرع والناء . وهذا التأثير البارز جعل البشر يتصور في الشمس قدرة خارقة وقوة غير منظورة كامنة فيها ، فعبدها وألهها ، وشاد لها المعابد ، وقد ملما القرابين . وهمي عبادة فيها تطور كبير ورقي في التفكير إذا قيست بالعبادات البدائية التي كان يؤديها الانسان للأحجار والنباتات والأرواح .

وقد تعبد العرب للشمس في مواضع مختلفة في جزيرة العرب . وترجع عبادتها إلى ما قبل الميلاد ، في زمن لا نستطيع تحديده ، لعدم وجود نصوص لدينا يمكن أن تكشف لذا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها أقوام آخرون من غير العرب من الساميين ، مثل البابليين والكنعانيين والعبرانيين . وقد أشير في مواضع عديدة من العهد القديم إلى عبادة الشمس بين العبرانيين ، وجعل الموت عقوبة لمن يعبد الشمس . ومع ذلك ، عبدت في مدن يهوذا . وقد اتخذت جملة مواضع لعبادة الشمس فيها عرفت به ( بيت شمس ) Beth Shemesh .

والشمس أنثى في العربية ، فهي إلهة ، أما في كتابات تدمر فهي مذكر ، ولذلك فهي إليه ذكر عند التدمريين . ويرى ( ولهوزن ) Wellhousen أن ذلك حدث بمؤثرات خارجية " . وكانت عبادة الشمس شائعة بين التدمريين . وورد في الكتابات التي عثر عليها في (حوران) أسماء أشخاص مركبة من شمس وكلمة أخرى ، ويدل على ذلك شيوع عبادتها عند أهل تلك المنطقة . وذكر (سترابو) أن النافقة . وذكر (سترابو) لا تؤيد هذا الرأي الشمس ، هي الإله الأكبر عند النبط . ولكن الكتابات النبطية لا تؤيد هذا الرأي . والإله الأكبر فيها هو (اللات) . فلعل (سترابو) قصد به اللات . وإذا كان هذا صحيحاً ، فتكون اللات هي الشمس .

والشمس من الأصنام التي تسمى بها عدد من الأشخاص، فعرفوا بـ (عبد شمس). وقد ذكر الأخبـــاريون أن أول من تسمى به سبأ الأكبر ، لأنه أول من عبد

Arabien, S. 269.

Hastings, p. 880, Die Araber, III, S. 125. ff.

Reste, S. 60 Waddington 2569, 2587, Vogue, Palmy., 2, 8, 19, 75, 116, 125, Reste, S. 60.

الشمس ، فدعي بـ ( عبد شمس ) . وقد ذكر ان بني تميم تعبدت له . وكان له ببت ، وكانت تعبده بنو أدّ كلها : ضبّة ، وتميم ، وعدي " وعُطُل : وثور ، وكان سدفته من بني أوس بن مخاشن بن معاوية بن شُريف بن حروة ابن أسيد بن عمرو بن تميم ، فكسره هند بن أبي أهالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن مخاشن .

وذكر أن (عبد شمس)، اسم أضيف الى شمس السهاء ، لأنهم كانوا يعبدونها. والنسبة ( عبشمي )" .

وكانت العرب تسمي الشمس ( الإلهــة ) تعظياً لها ، كما يظهر ذلك من هذا الشعر :

تروَّحنا من اللعباء قسراً فأعجلنا الإلاهة أن تـــؤوبا على مثل ابن ميّة فانعياه تشق نواعم البشر الجيـوبا

ويقال لها ( لاهة ) بغير ألف ولام .

وعرفت الشمس بـ ( ذُكاء )° عند الجاهلين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح ابناً للشمس تارة ، وتصوروه تارة حاجباً لها . فقيل حاجب الشمس ، وقيل يقال للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها ألم .

وكانوا يستقبلون الشمس ضحى. ذكر ( الأسقع ) الليثي ، انه خرج إلى والده، فوجده جالساً مستقبل الشمس ضحى . وإذا تذكرنا ما أورده أهــل الأخبار عن

۱ منتخبات ( ص ۹۷ ) ۰

٢ المحبر (٣١٦) ٠

٣ تاج العروس ( ٤/٧٢ ) ، ( شيمس ) ٠

ينسب هذا الشعر لمية بنت أم عتبة بن الحارث ، وقيل لبنت عبد الحادث اليربوعي وقيل : لنائحة عتيبة بن الحادث ، وقيل لام البنين بنت عتيبة بن الحادث ، تاج العروس ( ٩/ ٣٧٤) ، اللسان ( ١٧/ ٣٧٠) ، تاج العروس ( ٩/ ٥١٠) ، ( لاه )،
 ( تروحنا من اللعباء فصرا ) ، ابن الاجدابي الازمنة والانواء (٧٩) .

ه بالضـــم

٦ تاج العروس ( ١٣٧/١٠ ) ، ( ذكو ) ٠

٧ الأصابة ( ١/١٥ ) ، رقم (١٢١) ٠

صلاة الضحى ، وهي صلاة كانت تعرفها قريش ، ولم تنكرها ، أمكننا الربط بن استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة ـ

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة في نفوس بعض الناس والقبائل، حيث تتجلى في تقدير هذين الكوكبين وفي تأنيب من يتطاول عليها بالشتم أو بكلام مسيء وفي تعظيمها من بين سائر الكواكب تعظيماً يشير إلى انه من يقايا الوثنية القديمة على الرغم من إسلام أولئك المعظمين .

ويلي الشمس والقمر ( الزهرة ) ، وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبية ، ويسمى (عثتر) . وهو عثابة ( الابن ) للشمس والقمر ، وهذا الثالوث الكوكبي يدل ، في رأي الباحثين في أديان العرب الجنوبيين ، على أن عبادة العربية الجنوبية هي عبادة نجوم . وهو عثل في نظرهم عائلة إلهية مكو نة من ثلاثة أرباب، هي : الأب وهو القمر ، والأبن وهو الزهمة ، والأم وهي الشمس .

وإذ كان القمر هو الآب وكبير الآلهة الثلاثة، صار اسمه في طليعة من يذكر اسمه من الآلهة في النصوص، وصارت له كنى ونعوت كثيرة لا تجاريها في الكثرة نعوت الآلهة الأخرى، وبه تسمى أشخاص كثيرون. وهذا ما حدا ببعض المستشرقين على إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل التغليب. وهذا المركز الذي يحتله القمر في ديانة العرب الجنوبية ، لا نجده في أديان الساميين الشماليسين عن الساميين الجنوبيين . كما يصح اعتبار تذكير (الزهرة) (عثر) عند العرب الجنوبيين ، من جملة الفروق التي نراها بين ديانة سكان العربية الجنوبية وديانات الساكنين في شمال العربية الجنوبية ، فإن (الزهرة) هي أنثى عندهم .

وعبد بعض أهل الجاهلية أجراماً سماوية أخرى، وتقربوا اليها بالنذور والصلوات. ففي كتب الأخباريين ان طائفة من تميم عبدت (الدّبران)، وان (العيوق) في زعمهم (عانق الديران لمّا ساق إلى الثريا مهراً، وهي نجوم صغار نحو عشرين نجماً، فهو يتبعها أبداً خاطباً لها، ولذلك سمّوا هذه النجوم القلاص) ".

Handbuch, I, S. 199, 201, 205, W. Gifford Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia, London, 1866, 250,

A. Grahmann, Arablen, S. 81.

Handbuch, I, S. 213.

٣ للوغ الارب ( ٢/٢٣٩ ) ، ابن الاجدابي ، الازمنة والانواء (٧١) ٠

وفي كتبهم أيضاً ان بعض قبائل لخم وخزاعة وحمير وقريش عبدوا (الشعرى العبور ) ، وأن أول من سنّ ذلك لهم ، وأدخل تلك العبادة اليهم(أبو كبشة) . وهو ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان الحزاعي ) ، أو ( وجز ابن غالب ) ، وهو من خزاعة ثم من بني غبشان ، أحد أجداد النبي من قبل أمهاته . خالف قريشاً في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) يقول : إن الشعرى تقطع السهاء عرضاً ، فلا أرى في السهاء شيئاً ، شمساً ولا قمراً ولا نجماً ، يقطع السماء عرضاً . والعرب تسمي الشعرى العبور ، لأنها تعبر السماء عرضاً ، ووجز هو أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، اليه ، والعرب تظن ان أحداً لا يعمل شيئاً إلا بعرق ينزعه شبهه ، فلما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دين وريش ، قالت قريش : نزعه أبو كبشة ، لأن أبا كبشة خالف الناس في عبادة الشعرى. وكانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه . وكان أبو كبشة سيداً في خزاعة ، لم يعيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم به من تقصير كان فيه ، ولكنهم أرادوا أن يشبهوه مخلاف أبسي كَبشة ، فيقولون : «خالف كمّا خالف أبو كبشة " . وذكر ( القرطبي ) ان أول من عبد الشعرى ( أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ، من قبل أمهاته ، ولذلك كان مشركو قريش يسمُّون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ابن أبي كبشة ، حين دعا إلى الله وخالف أديانهم ، وقالوا : ما لقينا من ابن أبسي كبشة ! وقال أَبو سفيان يوم الفتح ، وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تمر عليه : لقد أمر أمر ابن أبسي كبشة) ٢. وكان ( الحارث ) ، وهو ( غبشان بن عمرو بن بؤي بن ملكان ) ، ويكنى أبا كبشة ، ممن يعبد الشعري .

و ( الشعرى) Sirius هي المقصودة في الآية : « وإنه هو ربّ الشعرى<sub>»</sub> <sup>4</sup> . وكان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقــــال له الشعرى . وهو النجم

۱ الزبيري ، كتاب نسب قريش ( ٢٦١ وما بعدها ) ، تاج العروس ( ٢٤٢/٤ ) ، ( كبش ) +

٢ تفسير القرطبي (١١٩/١٧) ، تفسير الطبرسي (١٨٣/٢٧) ، (١٨٣/٩) ، (طبعة طهران) ، المحبر (١٢٩) ، ابن سعد ، طبعة ت (١/١ ص ٣١) .

٢ المحبسر (١٢٩) ٠

<sup>؛</sup> النجم، الآية ٤٩٠

الوقاد الذي يتبع الجوزاء ، ويقال له المرزم' . وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم' .

وذكر بعض العلماء أن ( الشعرى ) كوكب نير يقال له المرزم ، وطلوعه في شدة الحر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى ، جعل صاحب النحل يرى . وهما: ( الشعريان ) : العبور ، والشعرى الغميصاء . تزعم العرب أنها أختا سهيل . وعبدت طائفة من العرب الشعرى العبور . ويقال : إنها عبرت السهاء عرضاً ، ولم يعبرها عرضاً غيرها . وسميت الأخرى الغميصاء ، لأن العرب قالت في حديثها: إنها بكت على أثر العبور حتى غمصت .

والعرب تقول في خرافاتها : إن سهيلاً والشعرى كانا زوجين ، فانحدر سهيل فصار بمانياً ، فاتبعته الشعرى العبور فعبرت المجرة فسميّت العبور ، وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناه ، فسميت غمصاء لأنها أخفى من الأخرى؛ .

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا (الثريا)، وبعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم)، وأن (كنانة) عبدت القمر . ويتبين من بعض الأعلام المركبة ، مثل : عبد الثريا ، وعبد نجم ، أن الثريا ونجماً ، كانا صنمين معبودين في الجاهلية . وقد ذهب بعض المفسرين الى أن ( النجم ) المذكور في سورة (النجم) : (والنجم اذا هوى) ن : الثريا ^ ( والعرب تسمي الثريا نجماً ) . وقال بعض آخر : « إن النجم ههنا الزهرة ، لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها ، ا .

۱ تفسیر الطبري ( ۲۷/۵۶ وما بعدها ) ، تاج العروس ( ۳٤۱/۶ ) ، ( جوز ) ، القرطبی ، الجامع ( ۱۱۹/۱۷ وما بعدها ) ۰

٢ تفسير القرطبي (١١٩/١٧) ٠

٣ تاج العروس (٣/٥٠٥) ، (شعر ) ٠

ع تفسير القرطبي ( ١١٩/١٧ وما بعدها ) ٠

بلوغ الارب ( ٣١١/٣ ) ، تاج العروس ( ٣١١/٨ ) ، ( دذم ) .

Ency. Religi., I, p. 66.

٧ سورة النجم ، الآية ١٠

٨ تفسير الطبري ( ٢٧/٢٧ ) ٠

ه تفسير القرطبي ( ۱۷/۱۷ وما بعدها ) •

١٠ الصدر نفسه ٠

وعبـَدَ بعض الجاهلين ( المريخ ) ، واتخذوه إلهاً ، كما عبد غيرهم (سهيلا) Canapus و ( عطارد ) Merkur و ( الأسد ) Lion و ( زحل ) . وقد ذكر أهل الأخبار ، ان أهل الجاهلية مجعلون فعلاً للكواكب حادثاً عنه. فكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ، وكانوا بجعلون لها أثراً في الزرع وفي الانسان ، فأبطل ذلك الاسلام ، وجعله من أمور الجاهلية . جاء في الحديث : « ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن في الأنساب ، والنياحة ، والاستسقاء بالأنواء» · . ومن مظاهر الشرك المتجلى في التعبد للأمور الطبيعية الملموسة ، عبادة الشجر، وهي عبادة شائعة معروفة عند الساميين . وقد أشار ( ابن الكلبي ) الى نحلسة ( نجران ) ، وهي نخلة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون لها ، ( لها عيد في كل سنة . فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحليّ للنساء ، فخرجوا اليها يوماً وعكفوا عليها يوماً ٢٠ . ومنها العزى وذات أنواط . محدثنا أهمل الأخبار عن ذات أنواط ، فيقولون : ( ذات أنواط : شجرة خضراء عظيمة ، كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظياً لها ، فتعلق عليها أسلحتها وتذبيح عندها ، وكانت قريبة من مكة . وذكر انهم كانوا إذا حجّوا، يعبقون أرديتهم عليها ، ويدخلون الحرم بغمر أردية ، تعظماً للبيت،ولذلك سميت (ذات أنواط) ". ﴿ وَقُدْ رُويُ انْ بِعَضِ النَّاسِ قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، اجْعَلِ لَنَا ذَاتَ أَنُواطُ كَمَا لهم ذات أنواط ) ً .

ونستطيع أن نقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند الناس. تظهر في المتناع بعضهم وفي تهيبهم من قطع بعض الشجر ، لاعتقادهم أنهم إن فعلوا ذلك أصيبوا بنازلة تنزل بهم وبمكروه سيحيق بهم. ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر فلم يتعرضوا له بسوء ".

وتعبد بعض أهل الجاهلية لبعض الحيوانات . فقد ورد أن جماعة الشاعر (زيد الحيل ) ، وهم من طيء ، كانوا يتعبدون لجمل أسود . فلما وفد وفدهم على

١ ابن الاجدابي ، الازمنة والانواء (١٣٦) ٠

۲ البلدان ( ۸/۲۲۰ ) ، ( نجران ) ۰

٣ البلدان ( ١/٣٦٣) ، ( أنواط ) ، تاج العروس ( ٥/٢٣٦ ) ، ( فوط ) ، الازرقي ( ٤٤ وما بعدها ) .

إسالة الغفران ( ١٤٠ وما بعدها ) -

Grahmann, S. 82.

الرسول ، قال لهم : « ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عز وجل ، وورد أن قوماً كانوا بالبحرين عرفوا به ( الأسبذيين ) ، كانوا يعبدون الحيل . ذكر أنهم قوم من المجوس ، كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين . فهم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( إياد ) ، كانت تتبرك بالناقة .

#### الشفاعة:

والشفاعة من أهم مظاهر الشرك عند الجاهلين . وأقصد بالشفاعة هنا ، ما ورد في القرآن الكريم من تبرير أهل الجاهلية لتقريم الى الأصنام بأنهم ما يتعبدون لها إلا لتقريم الى الله : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون» . فهم محاجون الرسول ، ويدافعون عن التقرب الى الأصنام ، بقولهم : إنها تشفع عند الله ، فهي شفيعة ، فهم لا يعبدون الأصنام إذن ، ولا يشركون بالحالق ، وإنما هم يتقربون اليه بها . فهي الواسطة بينهم وبين الله ٧ .

### الأصنام:

ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون لآلهتهم ليكونوا شفعاء لهم عندها ، الماثيل المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثميئة والخشب . ومن عادتهم انهم كانوا يدونون ذلك على الحجارة ، فيكتبون عدد الماثيل وأنواعها وأسماء الآلهة أو اسم الإله الذي قدمت له تلك الأشياء واسم الناذر ، ويشار إلى السبب الداعي

١ الاغاني ( ١٦/٧٤ ) ، الاصابة ( ١/٥٥٥ ) ، ( رقم ٢٩٤١ ) ٠

٢ البلاذرّي ، فتوح (٨٩) ، ( البحرين ) ٠

٣ اللسان ( ٤٩٣/٣ ) ، (سبذ ) ٠

ع الاغاني ( ٥١ُ/٩٣ ) ، « في أخبار أبي دواد الايادي » ·

ه سورة يونس ، الرقم ١٠ ، الآية ١٨ .

٧ الزمر ، الآية ٣٠

٧ المفردات ، للاصفهاني (٢٦٤) ٠

إلى ذلك ، كأن يذكر بأن أصحامها توسلوا إلى الإلَّه أو الآلهة المذكورة برجائهم الذي طلبوه ، فأجيبت مطالبهم ، ولذلك قدموا هذه النذور ، فهي وفاء لديسن استحق عليهم بسبب ذلك النذر وتلك الشفاعة .

ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافـع عن قبائلها وتذب عنها وتحامي عنها في الحرب ، كما يدافع سيد القبيلة عن قبيلته ، وان أبناء القبيلة أبناؤها وأولادها ، ولذلك كانوا يقولون عنها ( اب ) ( أب ) في كتاباتهم = ويكتبون عن أنفسهم ( أبناء الصنم ... ) . وفي الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشير إلى اعتقاد القوم باشتراك آلهتهم معهم في الحرب وفي انتصارهم لهم . ففي الحرب التي وقعت بين ( بني أنعم ) و ( بني غطيف ) بشأن الصنم (يغوث ) ، يقول

# وسارً بنا يغوثُ إلى مراد فناجزناهمُ قبـل الصباح

وطبيعي أن يعد أعداء القبيلة أعداء لصنم القبيلة ، وأعداء الصنم أعداء للقبيلة، فأعداء الآلهة وأعداء القبيلة هم خصوم لا يمكن التفريق بينهم .

وفي معركة أُحد ، وهي من المعارك الحربية المهمة الستي جرت بين الإسلام والوثنية على مستقبل العرب الديني ، نادى أبو سفيــــان بأعلى صوته : « اعلُ هُبُل ! اعلُ هبل ! » ، ليبعث الحاسة في نفوس الوثنين ، وليستغيث بصنمه في الدفاع عن أتباعه المؤمنين به . أما المسلمون ، فاستنجـــدوا بالله ، إذ ردّوا عليه ردَّة قوية عالية : « ألله أعلى وأجل » . فقال أبو سفيان : « ألا لنا العزى ولا عُزى لكم » . فأجابه المسلمون : « الله مولانا ولا مولى لكم » ٢ .

وفي الحروب يحارب كل إلَّه عــن قبيلته ، وبجهد نفسه في الدفاع عنها في سبيل حصولها على النصر . ولهذا السبب كانت القبائل والجيوش تحمل أوثانها أو صور آلهتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروب . تتبرك سها وتستمد منها العون والنصر . ولمسا حارب الأعراب الملك ( سنحاريب ) ملك آشور ، حملوا اً صنامهم : ( دبلت ) ( دبــــلات ) Diblat ( دبـــلات ) Daia ـــ Daja

البلدان ( ۱۱/۸ ) ٠ الطبري ( ۲/۲۲ ) ٠ « معركة أحد » ٠

وكان في جملة الأصنام التي شاء سوء طالعها الوقوع في أسر الآشوريين الصنم (اترسمين) (اترسمين) (A-tar-sa-ma-a-a-in) (Atarsamin) و (اتر) هو (عشر) ، فيكون المراد به (عشر الساء) عشر الساوات ، ويدل ذلك على أنه إليه الساء . وكان قد وقع أسراً في أيديهم ايام الملك (أسرحدون) ، فلما توفي الملك وانتقل عرشه إلى ابنه (أشور بانبال)، جاء Uaite العربي اليه ، وهو أحد سادات القبائل إلى الملك، وصالحه وأرضاه، فأعاد اليه أصنامه ومنها الصنم الملككور" .

وطالما كان يعرض حمل المحاربين أصنامهم معهم في الحروب الى وقـــوع تلك الأصنام في الأسر ، تقع كما يقع الإنسان في الأسر . بل يكون أسر الأصنام في نظرهم أشد وقعاً في نفوسهم من أسر الإنسان . إنها آلهة تدافع وتحامي ، إنهــــا

Musil, Deserta, p. 481, Reali., II, S. 265, Thompson, Prisms of Esarhaddon and of Ashurbanipal, p. 20.

Musil, Deserta, p. 483, Realb., I, S. 440, Rawlinson, The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World, Vol. II, p. 470 - 471.

Reall., I, 310, Schrader, KAT., S. 434, Streck, Vorderasiatische Bibliotheck, VIII 8. 72.

آلهة القبيلة كلّها ، فأسرها معناه في عرفهم أسر القبيلة كلها ، فأسر الآلهة شيء كبر بالنسبة الى القبيلة. وقد أشرت الى استيلاء الآشوريين على أصنام قبائل ( عرببي ) التي حاربتهم ، والى أخذها أسيرة الى أرض آشور ، والى مُفاوضة الأعراب معهم على الصلح في مقابل إعادة تلك الأصنام اليهم. فلما أعيدت الأصنام الى أصحابها ، كتب الآشوريون عليها كتابة تخبر بوقوعها في الأسر ، وبانتصار آلهة آشور عليها ، لتكون نديراً للمؤمنين بها ، يحدرهم من حرب ثانية توقع هذه الأصنام في أسر جديد .

وقد أشير الى ( خيل اللات ) في مقابل (خيل محمد) ، في شعر لأبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ، إذ قال :

## لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمدا

ومن أمثلة العرب : ( لا تفر حتى تفر القبة ) ، أو ( لا نفر حتى تفـــر القبة )٢ . ويراد بالقبة : قبة الصم ، أي خيمة الصم التي تحمل مع المحاربين وتضرب في ساحة القتال ، ليطوف حولها المحاربون، يستمدون منها العون والنصر . كما كانوا يستشيرون الأصنام عند القتال ، ويأخدون برأيها فيما تأمر به .

وحمل الأصنام مع القبيلة في ترحالها وفي حروبها وغزواتها يستلزم بذل عنايسة خاصة بها للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في سمتها ، وهي خيمة تقوم مقام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية خاصة ، وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الخيمة فوقه، وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل على هذا الطراز . ولم يكن من السهل على أهل الوبر تغيير طراز هـــذا المعبد ، واتخاذ معبد ثابت ، لخروج ذلك على سنن الآباء والأجداد . ولذلك لم يرض العبرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سليان ، لما فيه من نبذ للخيمة المقدسة التي كانت المعبد القديم لهم وهم في حالة تنقل من مكان إلى مكان .

واعتقاد القبائل أن أصنامها هي التي تجلب لهـا النصر والحسارة ، كان يؤدي في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصنم المحبوب ونبذه ، نتيجة لانهزام القبيلة،

الاصابة ( ٩٠/٤ ) ، ( رقم ٣٨٥ ) ٠ المشرق ، السنة ١٩٣٨ م ، ( الجزء الاول ) ، ( ص ١١ ) ٠

إذ يتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلك الهزيمة التي نزلت بها إنما كانت بسبب ضعف ربها واستكانته وعدم اقتداره في الدفاع عنها ، ولذلك تقرر الاستغناء عنه والتوجه الى رب قوي جديد . وقد يكون ذلك الرب هو رب القوية المنتصرة ، أو رب قبيلة من القبائل التي عرفت بتفوقها في الحروب ، فيكون التوفيت حليف ذلك الرب . وهكذا الأرباب في نظر قبائل تلك الأيام كالناس لها حظوظ ، والحظ هو دائها في جانب القوي .

وكان على كهان صم القبيلة المغلوبة ايجاد تفسير لعلة الهزيمة التي لحقت بعبدة ذلك الصم ، والبحث عن عذر يدافعون به عن الصم ، ويلقون اللوم فيه على أتباعه ، لتبرئة ذمته وابعاد المؤمنين به عن الشاك في قلرته وعظمته . فكان من أعذارهم ، أن الهزيمة عقاب من الإله أرسله الى أتباعه لابتعادهم عن أوامره ونواهيه ، ولعدم إطاعتهم أحكام دينه ، ولمخالفتهم آراء رجال دينهم وكهانه . ولن تنقشع عنهم النكبة ، ويكتب لهم النصر ، إلا إذا تابوا وعملوا بأوامر الكهان وأرضوا الآلهة ، وعملوا بما أوجبته شريعتهم عليهم . وهكذا يلوم الكهان الناس، دفاعاً عن الهتهم التي خلقوها بأنفسهم ، وحماية لمصالحهم القائمة على استغلال تلك المخترعات ، التي نعتوها الهة وأصناماً .

ولما كانت الآلهة آلهة قبائل ، كان نبذ الفرد لإلبهه معناه نبذه لقبيلته وخروجه على إجاعها ، فلا يسع شخصاً أن يغير عبادة إله القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته وتعبد لإلبه آخر . فإن تغيير عبادة الأفراد لأصنامهم في نظر قدماء الساميين أمر إد م عثابة تبديل الجنسية في العصر الحاضر . إن عبادة الأصنام عبادة موروثة يرشها الأبناء عن الآباء ، وليست بشيء اختياري ، فليس للرجل أن يحتار الصنم يرشها الأبناء عن الآباء ، وليست بشيء اختياري ، فليس للرجل أن يحتار الصنم الذي يريده بمحض مشيئته . إن الصنم دين وهو رمز للقبيلة ، والمحامي المدافع عن شعبه ، والرابطة التي تربط بين الأفراد ، فالحروج عليه معناه خروج على ارادة الشعب ، وتفكيك لوحدته ، وهو مما لا يسمح به وإلا تعرض الثاثر العقاب المعقاب .

نعم ، كان في إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والرئاسة تغيير أصنام القبيلة ، أو تبديل دينها ، كما سنرى فيما بعد . فهؤلاء هم سادة ، والناس تبع لسادمم،

Robertson, p. 37. f.

وفي المثل: « الناس على دين ملوكهم ». لقد أضاف سادة أصناماً الى قبائلهم، فعبدت وتمسك أتباعهم بعبادتها ، وكأنهم قد تلقوا أوامرهم من السهاء ، ونبذت قبائل بعض أصنامها ، بأمر من سادتها . ودخلت قبائل في الاسلام، لدخول سيدها فيه ، ودخلت أخرى قبل ذلك في النصرانية، بتنصر سادتها، بكلمة أقنعت الرئيس ، أو بعد محاورة ، أو بإبلال من مرض قيل له انه كان ببركة ذلك الدين، فدخل أتباعه في ذلك الدين من غير سؤال ولا جواب .

# عبادة الأصنام:

ويتين من غربلة روايات الأخباريين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة انتشاراً واسعاً قبيل الاسلام، حتى كان أهل كل دار قد اتخلوا صياً في دارهم يعبدونه. « فإذا أراد الرجل منهم سفراً ، تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما بصنع حين يتوجه الى سفره ، واذا قدم من سفره تمسح به ، فكان أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله » أ. وقد كان أشق شيء في نظر قريش نبذ تلك الأصنام وتركها وعبادة إلكه واحد « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحداً ، ان هذا لشيء عجاب . وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصروا على آلهت كم ان هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » ٢ .

يقول اين الكلبي: « واشتهرت العرب في عبادة الأصنام فمنهم من اتخذ بيتاً، ومنهم من اتخذ بيتاً، ومنهم من اتخذ صناً . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت ، نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ، ثم طاف به كطوافه بالبيت ... فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً ، أخذ أربعة أحجار ، فنظر الى أحسنها فاتخذه رباً، وجعل ثلاث أثافي لقدره . فإذا ارتحل تركه ، فإذا نزل منزلاً آخر ، فعل مثل ذلك . فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون اليها » . وروي أنه لم يكن حي فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون اليها » . وروي أنه لم يكن حي

۱ این هشام ( ۱/۲۶) « هامش الروض » ، این هشام ( ۱/۸۶ ) ، الاصنام (۳۲) . خزانة الادب ( ۲۲۵/۳ ) .

٢ سبورة ص ، الآية ك وما بعدها .

٣ الاصنام (٣٣) ٠

من أحياء العرب إلا وله صنم يعبده يسمونه : ﴿ أَنَّى بَنِي فَلَانَ . ومنه قولـــه تعالى : إن يدعون من دونه إلا إناثاً ! والإناث كل شيء ليس فيه روح مثل الحشبة والحجارة «٢ . وقد كان المشركون يعبدون الأصنام « ويسمونهـا بالإنات من الأسماء كاللات والعزى ونائلة ومناة وما أشبه ذلك  $^{\circ}$  .

ولم يذكر (ابن الكلبي) العوامل التي دفعت بعبدة الأحجار الى اختيار أربعة أحجار من بين عدد عديد من الأحجار ، ثم اختيار حجر واحد من بين هـــده الأحجار الأربعة المختارة . فهل أخذ هذا العدد من نظرية العناصر الأربعة الي وضعها الفيلسوف ( امبدوكلس ) (Empedokles) ( ٤٩٠ – ٤٣٠ قبل الميلاد ). نظرية أن الكون قد تكوّن من عناصر أربعة هي ﴿ النارِ ، والماء ، والهـــواء ، والتراب ، فكانوا مختارون لذلك أربعة أحجار ، تمثل هذه القوى الأربع المكونة بينها يكون أحسنها وأجملها ، ليكون رمزاً لها ، وتمثلاً للإلَّه .

وقد كان من الجاهليين من يختار الأحجار الغريبة فيتعبد لها . فإذا رأوا حجراً أحسن وأعجب تركوا الحجارة القديمة وأخذوا الحجارة الجديدة. قال (ابن دريد): « الحارث بن قيس : وهو الذي كان اذا وجد حجراً أحسن من حجــر أخذه فعبده . وفيه نزلت : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ، ٤ . فهذه هي عبادة الأحجار عند الجاهلين .

ولدينا أمثلة عديدة تفيـــد ان كثيراً من الجاهليــين كانوا يحتفظون في بيوتهم بأصنام يتقربون اليها كل يوم . ولا يعني ذلك بالطبــع ان تلك الأصنام كانت أصناماً كبيرة منحوتة نحتاً فنياً ، بل كان أكثرها تماثيل صغيرة ، وبعضها أحجاراً غير منسقة ولا منحوتة نحتاً جيداً ، وانما هي أحجار تمثل الصُّم الذي يتقرب اليه المرء . روي ان ( أحمر بن سواء بن عدي السَّدُّوسي ) ، كأن له صنم يعبده، فعمد اليه فألقاه في بشر ، ثم جاء الى الرسول فأسلم .

النساء ، الآية ١١٧ .

النسان ( ۳٤٩/۱۲ ) ، ( صنم ) \*

تفسير الطبري ( ٥/١٧٩ وما بعدها ) ، روح المعاني ( ٥/١٣٤ ) .

الاشتقاق (٧٦) •

الاصابة ( ٢/١١) .

وكان بين الجاهليين قوم كرهوا الأصنام وتأففوا منها ، رأوا انها لا تنفع ولا تضر ولا تشفع ، فلم يتقربوا اليها ، وقالوا بالتوحيد ، ومن هؤلاء ( مالك بن التيهان ) ، وهو من الأنصار ومن المسلمين الأولين الذين دخلوا في الاسلام من أهل ( يثرب ) ، و ( أسعد بن زرارة ) .

وقد شك بعض المستشرقين في وجود أصنام عند العرب الجنوبيـين ، ويظهر أن الذي حملهم عسلي قول هذا القول ، هو ما رأوه من تعبد العرب الجنوبيين لإلهة منظورة في السماء هي الكواكب الثلاثة المعروفة ، فذهبوا الى انتفاء الحاجــة لذلك الى عبادة أصنام ترمز الى تلك الآلهة . وعندي أن في اصدار رأي في هذا الموضوع نوع مـن التسرع ، لأننا لم نقم حتى اليوم محفريات علمية عميقة في مواضع الآثار في العربية الجنوبية حتى نحكم حكماً مثل هذا لا يمكسن إصداره إلا بعد دراسات علمية عميقة لمواضع الآثار ، فاربحا تكشف دراسات المستقبل عن حل مثل هذه المشكلات. إن الإسلام قد هدم الأصنام وأمر بتحطيمها ، فذهبت معالمها، إلا أنه من الممكن احتمال العثور على عدد منها، لا زال راقداً تحت التربة، لأنه من الأصنام القديمة التي دفنت في التربة قبل الاسلام بسبب دمار حل بالموضع الذي عبد فيه، أو من الأصنام التي وصلت اليها أيدي الهدم ، فطمرت في الأتربة، وعلى كلَّ فالحكم في هذا الرأي هو كما ذكرت للمستقبل وحده ، وعليه الاعتماد . والرأي الذائع بين الأخباريين عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب من رأي بعض العلماء المحدثين في هذا الموضوع. عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القديم وفي بادىء بدء للأصنام، ولم يكونوا ينظرون اليها على أنها أصنام تعبد، إنما صوّروها أو نحتوها لتكون صورة أو رمزاً تذكرهم أو يذكرهم بالإله أو الآلهة أو الأشخاص الصالحين. فلما مضى عهد طويل عليها ، نسي الناس أصلها ، ولم يعرفوا أمرها، فاتخذوها أصناماً وعبدوها من دون الله . وتحملنا رواياتهم في بعض الأحيان عـلى الاعتقاد أنهم كانوا يعتقدون بعقيدة المسخ ، كالذي رووه عن الصنمــين إساف ونائلة من أنَّهما « رجل وامرأة من جرهم ، وأن إسافــــاً وقع عليها في الكعبة فسخا ٣ ، وبعقيدة التقمص كالذي رووه عن الصنم اللات من أنه كان إنساناً

ظبقات ابن سعد ( ٤٤٨/٣ ) « صادر » ·

Arabien, S. 247.

٢ الروض الأنف (١/٦٤)٠

من ثقيف، فلما مات قال لهم عمرو بن لحي : لم يمت ، ولكن دخل في الصخرة. ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بنياناً يسمى اللات ، أو كالذي رووه عن الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من أن هؤلاء كانوا نفراً من بني آدم صالحين ، « وكان لهم أتباع يقتدون بهم . فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم فلما مساتوا ودب اليهم ابليس ، فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم» ٢ .

وهذه العقيدة هي التي خلقت للأخباريين جملة قصص عن وجود أرواح كامنة في تلك الأصنام على كانت تتحدث الى الناس ، وهي التي أوحت اليهم يذلك القصص الذي رووه بمناسبة أمر النبي بهدم الأصنام ، من خروج جن من أجوافها حينا قام بهدمها المسلمون . وقد كان أولئك الجنة على وصفهم إناثاً ، والغالب انهن على هيأة زنجيات شمطاوات عجائز ، وقد نثرن شعورهن . وهي صور مرعبة ولا شك في نظر الناس ، ومن عادة الناس منذ القديم أن يمثلوا الجنة على هيأة نساء طاعنات في السن مرعبات .

والخوف من هذه الأرواح أو الجنة التي كانت تقيم في أجواف الأصنام على رأي الجاهليين ، حمل بعض من عهد اليهم تحطيم تلك الأصنام عسلى التهيب من الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها بمن تجاسر عليها. وهذا الخوف هو الذي أوحى اليهم ولا شك برواية القصص المذكور .

ويمثل الصنم قوة عليا هي فوق الطبيعة ، وقد يظن انها كامنة فيه أ . وتكون الأصنام على أشكال مختلفة ، قد تكون على هيأة بشر ، وقد تكون على هيأة حيوان أو أحجار أو أشكال أخرى. ولهذه الأصنام عند عابديها مدلولات وأساطير. وهي تصنع من مواد مختلفة ، من الحجارة ومن الخشب ومن المعادن ومن أشياء أخرى بحسب درجة تفكير عبدتها وتأثرهم بالمظواهر الطبيعية والمؤثرات التي تحيط

۱ البلدان ( ۲/۰/۳ ) « اللات » ۰

٧ تفسير الطبري ( ٢٩/٢٩) ٠

س البلدان ( ۲/۰۲۳ ) « اللاث » ·

Ency. Religi.. 7, p. 112.

بهم . وقد تستخدم خُشُبُ خاصة تؤخذ من أشجار ينظر اليها نظرة تقديس واحترام في عمل الأصنام منها . ويتوقف صنعها على المهارة التي يبديها الفنان في الصنع . ويحاول الفنان في العادة ان يعطيها شكلاً مؤثراً له علاقة بالأساطير القديمة وبالكائن الذي سيمثله الصنم . وقد يكون الصنم من حجارة طبيعية عبدها عن أجداده كأن يكون من حجارة البراكين ، وقد يكون من النيازك عبدها لظنه بوجود قوة خارقة فيها .

ولعبادة الأصنام صلة وثيقة بتقديس الصور Images . وكذلك بصور السحر Magical Images . ونعني هنا بتقديس الصور ، الصور المقدسة التي تمثل أسطورة دينية أو رجالاً مقدسين كان لمم شأن في تطور العبادة ، أو جاءوا بديانة ، وأمثال ذلك ، فأحب المؤمنون بهم حفظ ذكراهم وعدم نسيانهم أو الابتعاد عنهم ، وذلك بحفظ شيء يشير اليهسم ويذكرهم بهم ، وهسذا الشيء قد يكون صورة مرسومة ، وقد يكون صورة عفورة أو منحوتة أو مصنوعة على هيأة تمثال أو رمز يشير الى ذلك المقدس . فالصور المرسومة إذن ، هي نوع من العبادة أيضاً ، ينظر اليها نظرة تقديس وإجلال .

ونجد في روايات أهل الأخبار عن منشأ عبادة الأصنام عند العرب ما يؤيد هذا الرأي ، فهناك رواية طريفة عن المصنم ( سواع ) تزعم أن سواعاً كان ابناً لشيث ، وأن يغوث كان ابناً لسواع ، وكذلك كان يعوق ونسر ، كلما هلك الأول صورت صورته وعظمت لموضعه من الدين. ولما عهدوا في دعائه من الإجابة . فلم يزالوا هكذا حتى خلف الحلوف ، وقالوا : ما عظم هؤلاء آباءنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضر ، واتخذوها آلهة . وهناك رواية أخرى تزعم أن الأوثان التي كانت في الأصل أشخاصاً صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا ، أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا مجلسونها أنصاباً ، وسموها بأسمائها ، ففعلوا ، فلم تعبد ، حتى اذا هلك أولئك وتنوسخ العلم مها عبدت .

Ency. Religi. Vol. 7, p. 110.

٢ الروض الأنف (١/٦٢)، تفسير الطبرسي (٥/٣٦٤)٠

وهناك روايات عن أصنام جعلتها أشخاصاً مسخوا حجراً ، فعبدوا أصناماً ، وصاروا شركاء لله ، تعبد لها ، لأنها في نظرهم تنفع وتضر .

ونجد في أخبار فتح مكة ان الرسول حييا دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء والملائكة ، فأمر بها فمحيت. ورأى فيها ستين وثلاث مئة صم مرصعة بالرصاص، وهبال أعظمها ، وهو وجاه الكعبة على بابها ، وإساف وناثلة حيث ينحرون ويذبحون ، فأمر بها فكسرت .

أما هذه الصور ، فقيل انها صور الرسل والأنبياء ، وبينها صورة (ابراهيم) وفي يده الأزلام يستقسم بها <sup>۲</sup> .

#### الأصنام:

والصم في تعريف علماء اللغة هو ما اتخذ إلها من دون الله، وما كان له صورة كالتمثال ( مثال ) ، وعمل من خشب ، أو ذهب ، أو فضة ، أو نحاس ، أو حديد ، أو غيرها من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصم جشة متخذة من فضة ، أو نحاس ، أو ذهب ، أو خشب ، أو حجارة ، متقربين به الى الله ، فالشرط فيه أن يكون جثة : جثة انسان أو حيوان . وقيل : الصنم الصورة بلا جثة " . وذكر ان الصنم ما كان من حجر أو غيره أ . وعرف بعضهم الصنم بأنه ما كان له جسم أو صورة ، فهو وثن . بأنه ما كان له جسم أو صورة ، فهو وثن . و ( الصنمة ) ، الصورة التي تعبد أ . وقد كان (المنطبق) صنا من نحاس أجوف يكلمون من جوفه .

ابن الاثير (٢/١٠٥)، (فتح مكة)، امتاع الاسماع (١/٣٨٣ وما بعدها). (فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام، حتى محاها عليه السلام)، امتاع الاسماع

<sup>(</sup> فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام ، حتى معالف صير ( ٣٨٣/١ ) ، الروض الانف ( ٢٧٥/٢ وما بعدها ) ·

٣ اللسان ( ١/١٥) ، الروس ( ٣٣٣/١٧ ) ، تاج العروس ( ٣٧١/٨ ) ، ( ٣٥٨/٩ ) ، اللسان ( ١/١٥٥ ) ، ( ٣٠٨) ، اللسان ( ١٤١/ ) ، الاصنام ( ٣٠٠ ) ، الاشتقاق ( ٣٠٢ ) ، الاصنام ( ٣٥ ) ، الفردات ( ٢٨٩) .

ع الروض الانف ( ١/٦٢) ·

ه اللسان (۱۲/۹۶۹) ، ( صنم ) ، ( صادر ) ٠

۲ اللسان (۲۱/۳۶۹) ، (صنم) ۰

٧ المحبر (٣١٨) ٠

ووردت لفظة (صلم) في كتابات عثر عليها في أعالي الحجاز ، اسم علم لإلله ازدهرت عبادته بصورة خاصة بمدينة (تياء). ويرجع بعض المستشرق تأريخ ازدهار عبادة هذا الصنم الى حوالي سنة (٦٠٠) قبل الميلاد. وقد ورد أسمه علماً لأشخاص في الكتابات اللحيانية. ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم ثمودا.

وقد وردت كلمة (أصنام) و (أصنامًا) و (الأصنـــام) و (أصنامكم) في القرآن الكريم ، بحسب مواقع الكلمة في الجملة .

وذكر علماء اللغة أن كلمة (صنم) ليست عربية أصيلة ، وإنما هي معربسة وأصلها (شمن) (شنم)، ولكنهم لم يذكروا اسم اللغة التي عربت منها . وترد اللفظة في اللهجات العربية الجنوبية . وردت (صلمن) في نصوص المسنسد بمعنى (صنم) و (تمثال) ، و (مثال) . ووردت في لهجات عربيسة أخرى . وهي (صلمو) Salmo في لغة بني ارم ، ومعناها (صورة) . من أصل (صلم) بمعنى (صور ر) . وتقابل (صلم) في العبرانية .

وقد ورد في قصص أهل الأخبار أن (بني حنيفة) تعبدوا لصم من حيس، فعبدوه دهراً طويلاً ، ثم جاعوا فأكلوه ، فقال الشعراء في ذلك شعراً يعيرون به (بني حنيفة) لأكلهم ربهم زمن المجاعة أ. وهو في رأيسي من القصص الذي يضعه الخصوم في خصومهم للاستهزاء بهم .

Grimme, 23.

٢ الاعراف ، الآية ١٣٧٠

٣ الانعام ، الآية ٧٤ ، الشعراء ، الآية ٧٢ •

١٠ ابراهيم الآية ٣٥٠

الانبياء ، الآية ٥٠

۲ القاموس (۶/۱۶۱) ، اللسان (۲۵//۱۵) ، تاج العروس ، (۳۷۱/۸) ، روح
 المعاني (۲۱۰/۱۳) ، خزانة الادب (۳/۶۶۲ وما بعدها) .

ر صلمن ذ صرفن وصلمنن ذ ذهبن ) ، أي ( تمثال من فضة ، وتمثالان من ذهب ) ،
 راجع المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ، لغويدي (١٩) .

٨ غرائب اللغة (١٩٣) ٠

٩ الاعلاق النفيسة (٢١٧) ٠

#### الوثن :

وأما كلمة (وثن) ، فهي من الكلمات العربية القديمة الواردة في نصوص المسند. ويظهر من استعال هذه الكلمة في النصوص مثل : ( وليذبحن وثنن درا بخرفم ذبصم صححم انثيم وذكرم ) ، أي ( وليذبح للوثن مرة في السنة ذيماً صحيحاً، أنى أو ذكراً ) أ . ان الوثن هو الذي يرمز الى الإلك ، أي يمعى الصم في القرآن الكرم .

### الصلم:

ويظهر من استعال كلمي (صلمن) (الصلم) و وثنن) و الوثن) و (الوثن) ان هناك فرقاً بين الكلمتين في نصوص المسند، فإن كلمة (صلمن) تعني في الغالب تمثالاً يصنع من فضة ، أو من ذهب ، أو من نحاس ، أو من حجر ، أو من خشب ، أو من أية مادة أخرى ويقدم الى الآلهة لتوضع في معابدها تقرباً اليها ، لاجابتها دعاء الداعين بشفائهم من مرض أو قضاء حاجة ، أي انها تقدم ندوراً . أما الوثن ، فإنه الصنم في لهجتنا ، أي الرمز الذي يرمز به الى الإله ، والذي يتقرب له الناس .

والوثن في رأي بعض العلماء الفظة مرادفة لصنم. وقال بعض آخر: (المعمول من الحشب أو الذهب والفضة أو غيرها من جواهر الأرض صنم ، وإذا كان من حجارة ، فهو وثن ) لا وذكر بعض آخر ان الصنم ما كان له صورة جعلت تمثالاً ، والوثن ما لا صورة له . « وقيل ان الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت ويعبد ، والصنم صورة بلا جثة . وقيل : الصنم ما كان على صورة خلقة البشر ، والوثن ما كان على غيرها » . « وقال آخرون: ما كان له جسم أو صورة ، فهو ما كان له جسم أو صورة ، فهو وثن . وقيل : الصنم من حجارة أو غيرها ، والوثن ما كان صورة مجسمة .

ا المختصر ، لغويدي (۱۸) . ۲ الاصنام (۳۳) ، (روزا) ، تاج العروس ( ۱/۲۷۸) ، (صنم ) ، ( ۱/۳۳۸ ) . الاصنام (۳۳) ، خزانــة الأدب

<sup>(</sup> وثن ) ، القاموس ( ٤ / ١٤١ ، ٢٧٤ ) ، اللسَّان ( ١٧ / ٣٣٣ ) ، خزانَّة الأدب ( ٣٤ / ٢٤٢ ) ، خزانَّة الأدب ( ٣٤٤ وما بعدها ) ، سبائك الذهب (١٠١) .

وقد يطلق الوثن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن الله » . وقال بعض آخر: « يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ، ولا يقال وثن إلا لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه » أ . وذكر بعض آخر : « أصل الأوثان عند العرب ، كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوها ، وكانت العرب تنصبها وتعبدها » ٢ .

وذكر علماء اللغة أن (الودع) وثن ً . ولم يذكروا شيئاً عنه غير ذلك . وقد أطلق ( الأعشى ) على الصليب ( الوثن ) ، إذ قال :

## تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن

( أراد بالوثن الصليب ) . « قال عدي " بن حاتم : قدمت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي عنقي صليب من ذهب ، فقال لي : التي هذا الوثن عنك، أراد به الصليب ، كما سمّاة الأعشى وثناً » أ .

فنحن اذن أمام آراء متباينة في معنى (الصنم) و (الوثن) . منهم من جعل الصنم مرادفاً للوثن ، أي في معنى واحد ، ومنهم من فرق بينها ، ومنهم من جعل الصنم وثناً والوثن صنها . والظاهر ان مرد هذا الاختلاف ، هو اختلاف استعمال القبائل للكلمتين ، فلما جمع علماء اللغة معانيها ، وقع لهم هدا التباين وحدث عندهم هذا الاختلاف في الرأي .

وترد في كتب الأدب واللغة لفظـة ( البعيم )° . اسم صنم ، والتمثال من الحشب ، وقيل الدمية من الصمغ أ . والمثال الشبه ، وما جعــل مثالاً لغيره ، والتمثال . وهو الشيء المصنوع مشبهاً بخلق واذا قدرته على قدره . وذكر انهــا الأصنام . وفي هذا المعنى وردت في القرآن الكريم : ( ما هذه الماثيــل ؟ أي

الروض الانف ( ۲/۲) ٠

٢ اللسان ( ١٣/ ٤٤٣) ، (وثن ) ، (صادر ) ٠

٣ اللسان ( ٣٨٧/٨ ) ، ( ودع ) ٠

<sup>؛</sup> اللسان (١٣/ ٤٤٣) ، (وثن) .

البعيم ، كأمير .

۲ تاج العروس ( ۲۰۳/۸ ) ، ( البعيم ) ، الاصنام (۱۰۸) ، ( تكملة ) « روزا » ·

الأصنام . وقوله تعالى : من محاريب وتماثيل ، هي صور للأنبياء ) . وذكر : النماثيل للأصنام ، والصورة ، والشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله . أي انسان أو حيوان أو نبات . ويعبر عن التمثال والمثال بلفظة (امثلن) في العربيات الجنوبية . وردت في النصوص لمناسبة تقديم أصحابها تماثيل الى الآلهة لتوضع في معابدها وفاء لنذور نذروها لها " .

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرخام ، أو عام من كل شيء ، أو الصورة عامة . والصنم ، والأصنام دمى . ومن أيمان الجاهلية : لا والدمى ، يريدون الأصنام . وذكر ان ( الدمية ) ما كان من الصمغ .

و ( البد ً ) الصنم اللذي يعبد ، فارسي معرب . عرب من ( بت ) بمعنى ( صنم ) أ . وذكر ان ( البد ) ، بيت الصنم والتصاوير أيضاً ٢ .

وقُد اشتغل بعض أهالي مكة بصنع الأصنام . فكان ( عكرمة بن أبسي جهل ) بمن يعملها بمكة ^ . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية الأخرى اشتروا الأصنام منها للتعبد لها <sup>1</sup> .

### هيأة الأصنام:

وقد وصف ( ابن الكلبي ) ، وهو الراوية الرئيس والعمالم الكبير بالأصنام هيأة بعض الأصنام ، فذكر مثلاً أن الصنم ( هبل ) ، كان عملي صورة إنسان مكسور اليد اليمني ، أدركتمه قريش فجعلت له يداً من ذهب ا . فهو تمثال إنسان اذن نحت من حجر أحمر أو وردي ، لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد

۱ تاج العروس ( ۱۱۱۸ ) ، ( مثل ) ۰

۲ تاج العروس (۸/۱۱۱)، (مثل) ٠

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, p. 24.

ع تاج العروس ( ۱۰/ ۱۳۱) ، ( دمی ) ۴

ه الاصنام (۱۰۸) ، ( تکملة ) ٠

٢ تاج العروس (٢١/٥٠٠) ، ( بدد ) ، غرائب اللغة (٢١٨) ٠

٧ تاج العروس (٢/٥٩٦)، (بدد) ٠

٨ الأزرقتي ( ١/٧٧ وما بعدها ) ٠

<sup>»</sup> الازرقي ( ١ /٧٨ ) ·

<sup>،</sup> ١ الاصنام ( ٢٧ وما بعدها ) ، الازرقي ( ١ / ٦٨ ) .

الشأم أو من عمل الفنانين اليونان، واستورد من هناك، فنصب في جوف الكعبة. استورده أحد سادة ( مكة ) وهو ( عمرو بن لحي" ) على رواية أهل الأخبار، أو غيره ، لما رأى فيه من حسن الصنعة ودقة النحت. فوضعه في موضعه . ولم يذكر أهل الأخبار سبب كسر اليد اليمني للصنم ، هل كان ذلك بسبب حادث، يذكر أهل الأخبار سبب أسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقوشة ، في رواية أكثر انها الأخبار . وتمثال من حجر على رواية ، وأما العزى ، فهناك رواية تذكر أنها كانت صنيا ، أي تمثالا ، ولكنها لم تعبن صورته على نحو ما تحدثت عنها في الفصل الخاص بالأصنام . واما ( ود ) فقد كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال ، قد ذبر عليه حلتان ، متزر بحلة ، مرتد بأخرى ، عليه سيف قد تقلده ، وقد تنكب قوسا ، وبين يديه حربة فيها لواء ، ووفضة فيها نبل . وأما ( سواع ) ، فكان صنيا على صورة امرأة . ولا يستبعد أن يكون من بين وأما ( سواع ) ، فكان على صورة حيوان . فقد كان الصنم ( نسر ) يمثل النسر . وأما الأصنام الباقية ما كان على صورة حيوان . فقد كان الصنم التي كان النساس وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام المعابد ، أي الأصنام التي كان النساس المناس الناتعد والند . وأما الأصنام الصغة ق ، ه هم الدائيا الذ كان التعد والنا الذي النساس المعابد ، أي الأصنام التهد والنا الذي كان الدائي الذي النساس المعابد ، أي الأصنام التهد والند . وأما الأصنام الصغة ق ، ه هم الدائيا الذي كان النساس المنا النسبيد والنه النه النسر . وأما الأصنام الصغة ق ، ه هم الدائيا الذي كان النساس المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا النساس المنا المنا

وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام المعابد ، أي الأصنام التي كان النداس يتقربون اليها بالتعبد والندور . وأما الأصنام الصغيرة ، وهي الماثيل التي كان يتعبد لها الناس في بيوتهم أو محملونها معهم في أسفارهم أو محملونها معهم حيث ذهبوا تتركا بها . فقد كانت كثيرة ، لا يخلو منها انسان ، وكانوا يتقربون بها الى الأصنام الكبيرة . وقد عثر المنقبون على عدد كبير منها ، وهي متفاوتة في الحجم وفي الروعة ودقة الصنع والاتقان .

#### عبادة الاصنام:

ونظرية ( ابن الكلبي ) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيل بن ابراهيم لما تكاثر بمكة حتى ضاقت بهم ، وقعت بينهسم الحروب والعداوات ، فأخرج بعضهم بعضاً ، فتفسحوا في البلاد الماساً للمعاش . وكان كلما ظعن من مكة ظاعن حمل معه حجراً من حجارة الحرم ، تعظياً للحرم وصبابة بمكسة .

۱ تفسیر ابن کثیر ( ۲۵۳/۶ وما بعدها ) ۰ تفسیر ابنی السعود ( ۱۱۲/ ) ۰

۲ الاصنام (۸۳) ، (۳۵) « روزا » ۰

فحيثًا حلّوا ، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة ، تيمناً منهم بهسا وصبابة بالحرم وحُبًا له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ، ومجبون ويعتمرون ، على إرث ابراهيم واسماعيل .

(ثم سلخ بهم الى ان عبدوا ما استحبوا ، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا ابراهيم واسماعيل غيره ، فعبدوا الأوثان ، وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من قبلهم ، وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح منها ، على إرث ما بقي فيهم من ذكرها ، وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم واسماعيل يتنسكون بها : من تعظيم البيت ، والطواف به ، والحج والعمرة ، والوقوف على عر قدة ومزدلفة ، واهداء البدن ، والإهلال بالحج والعمرة ، مع إدخالهم فيه ما ليس منه ) .

فكان أول من غير دين اسماعيل ، فنصب الأوثان ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ، وبحر البحيرة ، وحمى الحامية ، عمرو بن ربيعة ، وهو لحي بن حارثة ابن عمرو بن عامر الأزدي ، وهو أبو خزاعة .

وكانت أم عمرو بن لحيّ ، فهـــيرة بنت عامر عمرو بن الحـــارث بن عمرو الجرهمي ، ويقال : قمعة بنت مضاض الجرهمي ،

وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة . فلما بلغ عمرو بن لحي ، نازعه في الولاية ، وقاتل جرهماً ببني اسماعيل ، فظفر بهم ، وأجلاهم عن الكعبة،ونفاهم عن بلاد مكة ، وتولى حجابة البيت بعدهم .

ثم إنه مرض مرضاً شديداً ، فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمّة إن أتيتها ، برأت . فأتاها ، فاستحم بها ، فبرأ . ووجد أهلها يعبدون الأصنام ، فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر ، ونستنصر بها عسلى العدو . فسألهم أن يعطوه منها ، ففعلوا . فقسدم بها مكة ، ونصبها حول الكعبة . ثم أخذ عمرو ابن لحي في توزيع الأصنام على القبائل . وبذلك شاعت عبادة الأصنام بين الناس .

١ الاصنام (ص ٦ وما بعدها) ، ابن هشام (١ / ٨٢) ، الروض الأنف ( ١/ ١٦) .

۱ الازرقي ، أخبار مكة ( ٢/١٤) . الاصنام ( ص ٦ وما بعدها ) ، الاشتقاق (٢٧٦) ، البلدان ( ٢٠٨/٨ ٤ وما بعدها ) ، ( ود ) ، مروج الذهب ( ٢٢٧/٢ ) ، ( ذكر البيوت المعظمة ، والهياكل المشرفة ) ، سبائك الذهب (١٠١) ، الروض الانف ( ١/٦٤) ، البلدان ( ٤/٢٥٢ وما بعدها ) ( طهران ١٩٣٥ ) .

هذه رواية شهيرة معروفة بين الأخباريين عن منشأ عبادة الأصنام وانتشارها عند العرب . وفي رواية أخرى : « كان أول من اتخذ تلك الأصنام ، مسن ولد اسماعيل وغيرهم من الناس ، وسمّوها بأسمائها على ما بقي فيهم من ذكرها حين فارقوا دين اسماعيل ، هـُذيل بن مدركة  $^{1}$  . فنسبت هـذه الرواية اتخساذ الأصنام الى هذيل .

وهناك روايات أخرى في هذا المعنى تتفق مع الرواية الأولى من حيث الجوهر ولا تختلف معها إلا في بعض التفاصيل ؛ ففي رواية ان (عرو بن لحي") حيمًا قدم (مآباً) من أعمال البلقاء ، وهي يومئذ بأيدي العاليق ، ووجدهم يتعبدون للأصنام ، سألهم أن يعطوه صنما منها ليسير به الى أرض العرب ليعبدوه، فأعطوه الصنم هبل ، فأخذه ، وقدم به الى مكة فنصبه ، وأمر الناس بعبادته الم فعينت هذه الرواية القوم الذين ذهب اليهم (عمرو بن لحي") ، والموضع الذي نزل به ، وثبت اسم الصنم الذي أخذه منهم . وهي زيادات لم نجدها في كتاب الأصنام . فير ان تشابه عبارات هذه الرواية التي ذكرها ( ابن هشام ) مع رواية ( ابن غير ان تشابه عبارات هذه الرواية التي ذكرها ( ابن هشام ) مع رواية ( ابن في مواضع أخرى .

وفي رواية أخرى عن ( ابن الكلبي ) كذلك ، وهمه في كتابه الأصنام ، ترجع أيضاً عبادة الأصنام الى عمرو بن لحي " ، غير انها تروي الخبر في صيغهة أخرى ، فتقول :

« وكان عمرو بن لحسي ، وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد ، وهو أبو خزاعة ، وأمه فُهيرة بنت الحارث ، ويقال إنها كانت بنت الحارث بن مضاض الجرهمي ، وكان كاهناً . وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً ، وتولى سدانتها .

الاصنام (ص ٩)، نسب عدنان وقحطان ، للمبرد ( ٢٢ وما بعدها ) ، المختصر في أخبار البشر ، لابي الفداء ( ١/٩٤) ، ابن هشام ( ١/٧٨) ، ( البابي ) ، البلدان ( ٤/٢٥٢) ، ( طهران ) ، ابن خلدون ( ٢/٦٨٢ ) ، مروج الذهبب ( ٢/٢٥ وما بعدها ) ، (محمد محيي الدين عبد الحميد ) ، أبو الفداء ( ٢/٢٧ ) ، ابن هشام ( ص ٦٢) ، حاشية على الروض الانف ، ابن هشام ( ١/٢٨ ) ، ديوان حسان ( ١/١٠٠ ) ، (هرشفلد ) ، ابن هشام ( ١/٢٠ ) ،

وكان له رثي من الجن،وكان يكنى أبا ثمامة ، فقال له : عجل بالمسير والظعن من تمامة ، بالسعد والسلامة ! قال : جير ، ولا إقامة .

قال : ايت ضَـَفَ جُـُدَّة ، تجد فيها أصناماً معـــدة ، فأوردها يَهامة ولا تهاب ، ثم ادع عبادتها قاطبة .

فأتى شط دجلة ، فاستشارها ، ثم حملها حتى ورد تهامة ، وحضر الحج ، فدعا العرب الى عبادتها قاطبة .

فأجابه عوف بن عُدُّرة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، فدفع اليه ود"اً . فحمله الى وادي القرى ، فأقره بدومة الجندل . وسمّى ابنه عبد ود" . فهو أول من سمّي عبد ود" ، ثم سمعة العرب به بعد ا .

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأ عبادة الأصنام بين العرب قبل الاسلام بحسب رأي الأخباريين بالطبع ، سوى اختلافها عنها في المكان الذي أخذت الأصنام منه . فهنا (جُدَّة) على ساحل البحر الأحمر ، وهناك البلقاء من أعمال الشأم . والموضعان ، وإن كانا يختلفان موقعاً ، يتفقان في شيء واحد هو وقوعها على حد مقصود ، يرده الأجانب منذ القديم للاتجار . فهل يعني هذا استيراد تلك الأصنام من الحارج ، من بلاد الشأم أو من مصر ، والها كانت من عمل المروم او الرومان ؟ وتذكر رواية أخرى ان (عمرو بن لحي ) ، إنما جاء بالصنم (هبل) ، من (هيت) بالعراق حتى وضعه في الكعبة ٢ .

وعمرو بن لحي" هو على اختلاف الروايات أول من غير دين اسماعيل، فنصب الأوثان ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ، وحمى الحامي . فقـــ عن عشرين بعيراً ، فصارت العادة أن يفقاً عين الفحل من الإبل إذا بلغت الإبل ألفاً . فإذا بلغت ألفين ، فقيت العين الأخرى . وقد نسب اليه كلام طويل . وزعم له عمر مديد ، وقصص أخرجه من عالم الواقع الى عالم القصص والأساطير ، ورجع عصره الى ايام ( العاليق ) والى ايام ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب

١ الاصنام (ص ٥٥ وما بعدها) ٠

الازرقيٰ ( ١/٧٣ وما بعدها ) ، الروض الانف ( ٦٥/١ ) ٠

جعلته ( رباً لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة ، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم ، فريما نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة ) ، وذكروا انه كان ملكاً على الحجاز ، وكان كبير الذكر في ايامه ، الى غير ذلك من قصص بروونه عنه .

وذكر ( المسعودي ) ، ان ( عمرو بن لحي ) حين خرج الى الشأم ورأى قوماً يعبدون الأصنام ، فأعطوه منها صنما " فنصبه على الكعبة، وأكثر من الأصنام ، وغلب على العرب عبادتها، انمحت الحنيفية منهم إلا لماماً ، ضبح العقلاء في ذلك ، فقال ( شحنة بن خلف ) ( سحنة بن خلف الجرهمي ) :

يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة شي بمكة حول البيت أنصابا وكان للبيت ربّ واحد أبداً فقد جعلت له في الناس أربابا لتعرفن بأن الله في منهـَـــل سيصطفي دونكم للبيت حجابا "

وكان (عمرو بن لحي") كاهناً على ما يذكره أهل الأخبار ، وهسو من (خزاعة) ، التي انخزعت من اليمن . ثبت حكمه على مكة ، بعسد أن انتزع الحكم من جرهم ، وغلب قومه عليها ، فصاروا يطيعونه ويتبعون ما يضعه لهم . وقد نسبوا اليه وضع بقية الأصنام ، مثل اللات واساف وناثلة ، فهو على رأي أهل الأخبار مؤسس هذه الأصنام التي بقيت الى أيام الذي ، والتي حطمت بأمره عام الفتح ، وباستيلاء المسلمين على المواضع الأخرى .

وذكر أهل الأخبار أن (عمرو بن لحيّ) كان أول من غيّر تلبية (ابراهيم). وكانت: (لبيك لا شريك لك. لبيك) ، فجعلها: (لبيك اللهم لبيك، الا شريك هو لك، تملكه وما لك) ، وقد كان (ابليس) قد ظهر له في صورة شيخ نجدي على بعير أصهب، فسايره ساعة، ثم لبى ابليس، فلبى (عمرو) تلبيته حتى خدعه، فلبيّاها الناس على ذلك.

الروض الأنف ( ٦٢/١ ) ، البداية والنهاية ( ١٨٨/٢ ) ٠

٧ المُحتصر في أخبار البشر ، لابي الفداء ( ٩٤/١ ) ٠

٣ مروج الذهب (٢٩/٢ وما بعدها) ٠

<sup>¿</sup> مروج الذهب (٢/٣٠٣) ·

ه الآزرقي ( ١/٦٢٦ وما بعدها ) ، ( ٢٦/١١ وما بعدها ) ، ابن هشام ( ٧٩/١ وما بعدها ) •

وقد قيل إنه بلغ بمكة وفي العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده في الجاهلية مبلغه! ويظهر أنه كان من أصحاب الحول والسلطان والجاه،ولذلك ترك هذا الأثر في روايات أهل الأخبار واني أرى أنه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام، وإلا لم حفظت ذاكرة أهل الأخبار أخبارها عنه والظاهر أنه كان كاهناً من الكهان ، ورجلا كبراً من رجال الدين .

وروي أن الرسول ذكر أن ( عمر بن لحي بن قمعـــة ) كان أول من غيّر دين اسماعيل ، فنصب الأوثان ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ٢ .

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم ( عمرو بن لحي" ) في قصة انتشار الأصنام في جزيرة العرب اقحاماً من غير أصل ولا أساس ، فلا بد من أن تكون للرجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهليين ، ولا بد أن يكون من الرجال الله الله الله عهد غير بعيد عن الاسلام ، لا قبل ذلك بكثير كما يدعي الأخباريون ، فما كان خبره ليصل اليهم على هذا النحو لو كان زمانه بعيداً عنهم البعد الذي تصوروه . وأنا لا أستبعد احمال شراء (عمرو بن لحي" ) للأصنام من بلاد الشأم ومجيئه بها الى الحجاز ، ونصبه لها في الكعبة وفي مواضع أخرى ، لما وجده من حسن صنعة الماثيل في تلك البلاد ومن جودة حجارتها ، فاشترى علداً منها ، لتنصب في المحجات ، فنسبت عبادة الأصنام اليه .

وزعموا أن ( ابن أبي كبشة ) : ( جزء بن غالب بن عـــامر بن الحارث ابن غبشان الخزاعي )، كان ممن أدخل الشرك الى العرب ، وخالف دين التوحيد . لقد ذكروا أنه دعا الى عبادة ( الشعرى العبور ) .

وليست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب ، بـل هي عبادة كانت معروفة عند غيرهم من الشعوب السامية ، وعند غير الساميين ، كما أنها لا تزال موجودة قائمة حتى الآن .

وكانت قريش تتعبد وتتقرب الى أصنام قبائل أخرى ، على شرط المثل ، أي أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام قريش . فقد ذكر ( السكرى ) أن قريشاً

۱ أخبار مكة (٥٤) ٠

۲ الاستيعاب (۱/۱۲۰) ٠

٣ تاج العروس ( ٤/ ٣٤١) .

كانت تعبد صاحب كنانة ، وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش . وقد تمكنت قريش بفضل هذه السياسة الحكيمة من جمع أصنام العرب وضمها في الكعبة ، وهذا ما جعل القبائل تعظم هذا المجمع ، وتحج اليه كل سنة مرة ، في موسم الحج ، بالإضافة الى الأيام الأخرى من أيام السنة ، حيث تقع فيها العمرة . فربحت من ذلك ربحاً معنوباً ومادياً ، وصارت مكة سوقاً مستقرة ثابتة ، يقصدها الناس في كل وقت .

## الحلف بالأصنام والطواغيث:

ولعقيدتهم المذكورة في الأصنام ، كانوا محلفون بها وبالطواغيت . والظاهر أن هذه العادة بقيت في نفوسهم حتى في الإسلام . فقد ورد في الحديث : «أنه قال من حلف بغير الله ، فقال في حلفه باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله » ، و « من حلف ، فقال في حلفه واللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله » ، و « من حلف ، فقال في حلفه واللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله » ، و من قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » " . وكانت ألسنتهم تسبقهم ، لما اعتادته من زمن الجاهلية من الحلف بالأصنام أن .

١ المحبر (٣١٨) ٠

۲ ارشاد الساري ( ۹/۳۷۷ ) ۰

۳ تفسیر ابن کثیر (۲۵۲/۶) ۰

٤ تفسير ابن كثير (٤/٣٥٣) ٠

### الفصل الثالث والستون

# أنبياء جاهليون

ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهليسين لم يعدموا من الأنبياء ، فقسد ذكروا لهم أنبياء قالوا إنهم بشروا بالله وبدينه بين العرب الأولى ، ومنهم (هود) نبي (عاد) ، و (صالح) نبي قوم نمود . وقد أشير اليها في القرآن الكريم ا . وزعوا أن رجلاً من ببي ( قطيعة بن عبس ) كان نبيساً كذلك ، ولم يكن في ببي اسماعيل نبي قبله . وهو الذي أطفأ الله به ( نار الحرتين ) .وكانت ببلاد عبس . فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السهاء ، وكانت طيء تنفش بها إليها ، ورعا ندرت منها (العنق) ، أي قطعة فتأتي على كل شيء فتحرقه . وإذا كان النهار فإنما هي دخان يغور . فاحتفر (خالد) لها بشراً ، ثم أدخلها فيها ، والناس ينظرون ، ثم اقتحم فيها حتى غيبها . وذكروا أنه نجح في إخادها ، وكان الناس يقولون : هلك الرجل ، فكذبهم ، وخرج سالماً . فلم حضرته الوفاة قال لقومه : إذ أنا مت ثم دفنتموني ، فاحضروني بعد ثلاث ، فإنكم ترون عبراً أبتر يطوف بقبري ، فإذا رأيتم ذلك فانبشوني ، فإني أخبركم بما هو كائن الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث، فلما رأوا العبر وذهبوا ينبشونه ، اختلفوا ، فصاروا فرقتين ، وابنه عبدالله في الفرقة التي أبت أن تنبشه ، وهو الختلفوا ، فصاروا فرقتين ، وابنه عبدالله في الفرقة التي أبت أن تنبشه ، وهو يقول : لا أفعل ! إني إذاً ادعى ابن المنبوش ! فتركوه .

ا سورة هود ، الآية ٥٣ ، ٦٠ ، ٨٩ ، الشعراء ، الآية ١٢٤ ، صالح ، سورة الاعراف الآية ٧٧ ، هود ، الآية ٦٢ ، ٨٩ ، الشعراء ، الآية ١٤٢ ٠

قال (الجاحظ): والمتكلمون لا يؤمنون بهذا، ويزعمون أن خالداً هذا كان أعرابياً وبَرَياً، من أهل (شرج) و (ناظرة). ولم يبعث الله نبياً من الأعراب ولا من الفدّادين أهل الوبر، وهم أهل البادية. إنما يبعثهم من أهل القرى، وسكان المدنا.

ويظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأخبار أن ابنة له قدمت على النبي ، فبسط لها رداءه وقال : هذه ابنة نبي ضيعه قومه . وذكروا أنها لما سمعت سورة : « قل هو الله أحـــد » ، قالت : قد كان أبي يتلو هذه السورة <sup>٢</sup> . وزعموا أنه هو الذي دعا على العنقاء ، فذهبت وانقطع نسلها <sup>٣</sup> .

ثم نبي آخر اسمه (حنظلة بن صفوان) ، كان نبياً بعثه الله الى ( أهل الرس ) ، فكذبوه وقتلوه ، عاش في أيام ( بختنصر ) ، وقد نسب الى حمير ، وقيل إنه كان من أنبياء الفترة كذلك ، وإنه هو الذي دعا على العنقاء ، فانقطع نسلها أ . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ( حنظلة ) الى أهسل عدن . فقتلوه .

وذكر أهل الأخبار اسم نبي أرسل الى أهل (حضور) ، اسمه (شعيب بن ذي مهدم) . فقتلوه ، فاستأصلهم ( بخت نصر ) ، وقبره بـ ( صنين ) جبل باليمن .

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) ، كان ممن ادعى النبوة عكة قبل الهجرة ، وصنع أسجاعاً <sup>٧</sup> . وكان قد طاف قبل التنبي ، في الأسواق التي كانت بين دور العجم والعرب ، يلتقون فيها للتسوق والبياعات ، كنحو سوق الابلة ، وسوق لقه ، وسوق الأنبار ، وسوق الحيرة . وكان يلتمس تعلم الحيل والنيرجات ، واختيارات النجوم والمتنبئين . وقد كان أحكم حيسل السدنة

الحيوان ( ٤/٦/٤ وما بعدها ) ٠

الحيوان ( ٤/٧/٤ ) ٠

٣ ( ذاك نبي أضَّاعه قومه ) ، بلوغ الارب ( ٢٧٨/٢ وما بعدها ) ٠

<sup>؛</sup> اللسان (١٤٩/١٢)، (عنق)، تاج العروس (١/١١٠)، (عنق) ٠

<sup>،</sup> الروض الانف ( ١/٩) .

١ الروض الانف ( ١/ ٩) ٠

الحيوان (٤/٩٨) ، « مسيلمة بن عثامة بن كبير بن حبيب بن الحرث ، من بني حنيفة » ، ارشاد الساري (٢/٤٣٤) .

والحُواء وأصحاب الزجر والخط ، ومذهب الكاهن والعيّاف والساحر ، وصاحب الجن الذي يزعم أن معه تابعه \ .

وقد أحكم من ذلك أموراً . فمن ذلك ، أنه صبّ على بيضة من خلّ قاطع، حتى لان قشرها ، فأدخلها في قارورة ضيقة الرأس، وتركها حتى جفت وببست، وعادت الى هيئتها الأولى ، فأخرجها الى ( مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي ) اليامي ، وأهل بيته ، وهم أعراب ، وادعى بها أعجوبة ، وأنها جعلت له آية، فآمن به من في ذلك المجلس : مجاعة وغيره . ومن ذلك أنه كان قد حمل معسه ريشاً في لون ريش أزواج حمام ، وقد كان يراهن في منزل مجاعة مقاصيص . فالتفت ، بعد أن أراهم الآية في البيض ، الى الحهام فقال لمجاعة : الى كم تعذب خلق الله بالقص ؟! ولو أراد الله للطير خلاف الطيران لما خلق لها أجنحة ، وقد حرمت عليكم قص أجنحة الحهام ! فقال له مجاعة كالمتعنت : فسل الذي أعطاك في البيض هذه الآية أن ينبت لك جناح هذا الطير الذكر الساعة ؟

قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك ، فانتبه له حتى يطير وأنتم ترونه ، أتعلمون اني رسول الله اليكم ؟ قالوا : نعم . قال فإني أريد أن أناجي ربي ، وللمناجاة خلوة ، فانهضوا عني ، وان شتم فادخلوني هذا البيت وادخلوه معي ، حتى أخرجه اليكم الساعة وافي الجناحين يطير . وأنتم ترونه ولم يكن القوم سمعوا بتغريز الحام ، وكانوا بسطاء لا يعرفون حيل المحتالين ، فلما خلا بالطائر أخرج الريش الذي قد هيأه ، فأدخل طرف كل ريشة تما كان معه في جوف ريش الحيام المقصوص ، من عند المقطع والقص . فلما غرز ريشه أخرجه ، وأرسله أمامهم من يده فطار ، واعتبروا عمله آية .

ثم انه قال لهم : أن الملك ينزل إلي ، والملائكة تطير وهي ذوات أجنحة ، ولمجيء الملك زجل وخشخشة وقعقعة ، فمن كان منكم ظاهراً فليدخل منزله ، فإن من تأمل اختطف بصره ! ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصبي ، ومن الكاغد ، وتجعل لها الأذناب والأجنحة ، وتعلق في صدورها الجلاجل ، وترسل يوم الربح بالخيوط الطوال الصلاب . ثم أرسلها مع الربح ، وهم لا يرون الخيوط ، والليل لا يبين عن صورة الرق ، وعن دقة الكاغد ،

١ الحيوان ( ٤/٣٦٩ وما بعدها ) ، المعارف (٥٠٥) -

فتوهموا أن ذلك الملائكة : وتصارخوا ، وصاح : من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن ! فأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله :

ببيضــة قارور ورايــة ِ شادن وتوصيل مقصوص من الطير جادف ا

قال (الواحدي) في أسباب نزول الآية : « وهم يكفرون بالرحمن . قل :

١ الحيوان (٤/ ٣٧١ وما بعدها) ، المعارف (٤٠٥) ٠

٢ الروض الانف (٢/٠٢٠) ، (وفد بني حنيفة) ، امتاع الاسماع (٢/٠٠٥) ،
 البلاذري ، فتوح (٩٧) ، (اليمامة) .

٣ الاشتقاق (٢٠٩) ، البلاذري ، فتوح (١٠٠) ٠

٤ الروض الانف ( ٢/ ٣٤٠) ، اليعقوبي ( ١٢٠/١ ) ٠

Shorter Ency., p. 416.

Shorter Ency., p. 416.

٧ - الروض الانف ( ١/ ٢٠٠ ) ٠

هو ربي لا إلله إلا هو عليه توكلت واليه متاب " : « قال أهـل التفسير : نزلت في صلح الحديبية ، حين أرادوا كتاب الصلح . فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ، اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن " إلا صاحب اليامة ، يعنون مسيلمة الكـذّاب . اكتب باسمك اللهم . وهكذا كانت الجاهلية يكتبون ، فأنزل الله تعالى فيهم هـذه الآية " . وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : « وإذا قيل لهم اسجلوا للرحمن . قالوا : وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا بـه وزادهم نفوراً " ، « أن مسيلمة كان يـدعى الرحمن . فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، اسجلوا للرحمن قالوا : أنسجد لما يأمرنا رحمن اليامة يعنون مسيلمة بالسجود له " . أو أنهم قالوا : «ما نعرف الرحمن إلا وحمن اليامة . يعنون مسيلمة الكذاب " .

ولا يعقل قول من قال ان مسيلمة كان يعرف به ( الرحمن ) قبال ولادة ( عبدالله ) والد الرسول . أما انه كان أسن من الرسول فلا غرابة في ذلك ، ولكني لا أرى انه كان أكبر من الرسول بعشرات السنين . ومن الجائز ان يكون قد دعا الى عبادة ( الرحمن ) ، وهي عبادة كانت شائعة معروفة إذ ذاك ، في اليامة وفي غير اليامة ، فعرف بين قومه به ( رحمن اليامة ) ، وذلك قبل نزول الوحي على الرسول ، فسمع أهل مكة بدعوته .

وورد في رواية ان ( أبا جهل ) سمع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الحيجر ويقول : يا الله يا رحمن . فقال : كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة ، وهو يدعو إلهين . فنزلت هذه الآية ، : قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن ) . وفي هذا الحبر إن صح ، دلالة على ان أهل مكة كانوا قد سمعوا بعبادة (الرحمن) وانهم سمعوا ان قوماً من الجاهليين دعوا الى عبادته ، وان ( أبا جهل ) كان قد سمع قولهم ، ولهذا أخذ على النبي قوله : يا الله يا رحمن . ولا يعقل ألا يكون لأهل مكة علم بعبادة (الرحمن) ، التي تحدثت عنها في موضع آخر ، وقد كان

١ الرعد ، الرقم ١٣ ، الآية ٣٠ ٠

٢ أسباب النزول ( ٢٠٥ وما بعدها ) ، تفسير القرطبي ( ٣١٧/٩ وما بعدها ) ٠

٣ الفرقان ، الآية ٦٠ ٠

ع تفسير الطبري ( ١٩/١٩ ) ، روح المعاني (٣٦/١٩ ) ،

تفسير القرطبي ( ٦٤/١٣ ) ٠

تفسير القرطبي ( ٣١٨/٩ ) ٠

لهم اتصال باليمن وباليامة وبمعظم أنحاء جزيرة العرب. وأرى ان (مسيلمة) كان قد دعا الى عبادة الرحمن متأثراً بدعوة المتعبدين له ممن كان قبله على ما يظهر، وهي عبادة إليه اسمه (الرحمن) فعرف مسيلمة بـ (الرحمن) وبـ (رحمن اليامة). وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحيد، وبوجود إليه واحد هو (الرحمن) وب العالمن.

وقد أشير الى موضع اسمه ( وادي الرحمن ) في الكتاب الذي أعطاه رسول الله الى ( يزيد بن المحجل ) الحارثي ، ورد فيه : ( ان لهم غرة ومساقيها ووادي الرحمن من بين غابتها ) . ولا أستبعد احتمال وجود صلة بين هذه التسمية وبين الرحمن الإله .

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصيراً شديد الصفرة أخنس الأنف أفطس ٢٠ .

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ( مسيلمة ) أنه كان أكبر عمراً من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنبأ باليامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي على النبي . وأن أهسل مكة كانوا على علم برسالته . ويذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة ) كان ابن مائة وخمسين سنة حين قتل " . وهو عمر قد بولغ فيه ولا شك ، إذ لا يعقل أن يكون في هذه السن يوم قتل ، فقد كان فعالا " نشيطاً ، نشاطاً لا مكن أن يظهر إلا " من رجل قوي " فعال ، هو دون المائة .

وكان (مُسيلمة) يدعي أن معه رئيــــاً في أول زمانه ، ولذلك قال الشاعر حمن وصفه :

ببيضة قــــارور وراية شادن وخلة جنّي وتوصيل طائرن

وكان ( مسيلمة ) في جملسة رجال ( وفد حنيفة ) الذي قصد الرسول ، وفيهم ( رحان بن عنفوة ) . لكنه – كما يقول الرواة – لم يذهب مع الوفيد

۱ ابن سعد ، طبقات ( ۲٦٨/١) ، ( ذكر بعدة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام ) •

البلاذري ، فتوح (۱۰۰) ٠

٣ - الروض الانف (٢/ ٣٤٠) ، اليعقوبي ( ١٢٠/١ ) ٠

الحيوان (٦/٥/٦ وما بعدها) .

الى الرسول ، بل بقي مع رحال الوفد يبصرها لهم . فلما قرروا العودة ، بعد أن أسلموا وأعطاهم جوائزهم ، قالوا : « يا رسول الله إنا خلفنا صاحباً لنا في رحالنا يبصرها لنا ، وفي ركابنا يحفظها علينا، فأمر له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمثل ما أمر به لأصحابه وقال : ليس بشراكم مكاناً لحفظه ركابكم ورحالكم ، فقيل ذلك لمسيلمة ، فقسال : عرف أن الأمر إلي من بعده . فلما عادوا الى ديارهم ، ادعى مسيلمة النبوة، وشهد ( رحال بن عنفوة ) (الرحال بن عنفوة ) ، أن رسول الله ، أشركه في الأمر ، فتبعه الناس . وكان (الرحال) قد تعلم سوراً من القرآن ، فنسب الى (مسيلمة) بعض ما تعلم من القرآن ، فكان من أقرى أسباب الفتنة على ( بني حنيفة ) . قتله ( زيد بن الحطاب ) ، يوم الهامة ٢ .

وذكر (الطبري) ، أن (مسيلمة) كان يصانع كل أحد ويتألفه ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح . (وكان معه نهار الرجّال بن عنفوة) وكان قد هاجر الى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقرأ القرآن ، وفقه في الدين ، فبعثه معلماً لأهل اليامة وليشغب على مسيلمة ، وليشدد من أمر المسلمين ، فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة ، شهد له أنه سمع محمداً ، صلى الله عليه وسلم، يقول : إنه قد أشرك معه ، فصدقوه واستجابوا له ، وأمروه بمكاتبة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، وعدوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه ، فكان نهار الرجّال ابن عنفوة لا يقول شيئاً إلا تابعه عليه ؛ وكان ينتهي الى أمره " . وكان الذي يُوذن له : عبدالله بسن النواحة ، وكان الذي يُوتم له (حجير بن عمير ) ، ويشهد له ، وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة ، قال : صَرّح حجير ، فيزيد في صوته ، ويبالغ لتصديق نفسه ، وتصديق نهار وتضليل مَن كان قسد فيزيد في صوته ، ويبالغ لتصديق نفسه ، وتصديق نهار وتضليل مَن كان قسد (مهيلمة ) أسلم ، فعظم وقاره في أنفسهم " . فجعل ( الطبري ) اسم مساعد ( مسيلمة ) أسلم ، فعظم وقاره في أنفسهم " . فجعل ( الطبري ) اسم مساعد ( مسيلمة ) ( رحال بن عنفوة ) ، لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة )

۱ ابن سعد ، طبقات ( ۲۱٦/۱ وما بعدها ) ، ( وفد حنيفة ) ، الطبري ( ۱۳۷/۳ وما بعدها ) ، ( قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة ) .

٢ الروض الآنف ( ٣٤٠/٢ ) •

٣ الطبري (٣/٢٨٢ وما بعدها) ٠

ع الطبري ( ٢٨٣/٣ ) .

كما في الموارد الأخرى . لكنه عاد فدعاه (الرجال) تارة و (رحال بن عنفوة) تارة أخرى ، حينا تكلم عنه وعن نهايته . وذلك في أيام (أبسي بكر) ، أي في حوادث السنة الحادية عشرة ٢ . وأظن أن مرد هذا الاختلاف لا يعــود الى (الطبري) نفسه ، بل الى النساخ والى الطبع .

وقد أورد (الطبري) رواية أخرى في كيفية قدوم (مسيلمة بن حبيب) على رسول الله ، فلكر (ان بني حنيفة أتت بمسيلمة الى رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلم ، تسره بالثياب ، ورسول الله جالس في أصحابه ، ومعه عسيب من سعف النخل و في رأسه خوصات ، فلما انتهى الى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله : لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك! ) . وقد ذكر ولم يشر (الطبري) الى أسماء من جاء معه من وفد (بني حنيفة) ، وقد ذكر بعد هذه الرواية الرواية السابقة التي ذكرتها ، دون أن يشير الى أسماء رجال الوفد " مثم قال بعد ذلك : (ثم انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله ، فلما انتهى الى اليامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم ، وقال : إني قد أشركت في الأمر معه ، وقال لوفده : ألم يقل لهم رسول الله حيث ذكر تموني : أشركت في الأمر معه ، وقال لوفده : ألم يقل لهم رسول الله حيث ذكر تموني : جمل يسجع السجعات ، ويقول لهم فيا يقول مضاهاة للقرآن : لقد أنعم الله على الحبل ما الحمر والزنا ، ونحو ذلك ) .

ولا يتفق ما ذكره (الطبري) من وضع ( مسيلمة ) الصلاة عن أتباعه ، مع ما أورده هو من اتخاذه مؤذناً يؤذن بين الناس ، ومن اتخاذه ( مقيماً ) يقيم له الصلاة ، ثم مع ما ذكره غيره من انه قليص الصلوات الحمسة ، فجعلها ثلاثة صلوات في اليوم من ولا يوجد دليل على تحليله الزنا والحمر .

وذكر ان (مسيلمة) ، بعد ان عاد الى قومه كتب كتاباً الى الرسول فيه :

۱ الطبري ( ۱/۲۸۷ ) ۰

٢ الطبري ( ٣٠ / ٢٨١ – ٣٠١ ) ، ( ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل المأمة ) .

٣ الطبري ( ٣/٣٧ ) ، زاد المعاد ( ٣/ ٣١ وما بعدما ) ٠

<sup>؛</sup> الطبري ( ۱۳۸/۳ ) ، زاد المعاد ( ۱۳۸/۳ ) ٠

Shorter Ency., p. 416.

( من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ، أما بعد ، فإني قد أشركت معك في الأمر ، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ، ولكن قريشاً قوماً يعتدون). فكتب اليه رسول الله : . ( بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ، أما بعد ، فالسلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإن الأرض الله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان ، فسألها رسول الله عنه فصد قاه ، فقال : أما والله لولاً ان الرسل لا تقتل لقتلتكما ١ .

وتذكر رواية أخرى ان مسيلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وفد من رجال (حنيفة) : ( إن شئت خلينا لك الأمر وبايعناك على انه لنا بعدك . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا ولا نعمة عين ولكن الله قاتلك ) . وتذكر رواية أخرى ان ( هوذة بن علي الحنفي ) صاحب اليامة ، قد كتب الى النبيي ، أن يجعل له الأمر من بعده على ان يسلم ويصير اليه فينصره، فقال رسول الله : لا ولا كرامة اللهم اكفنيه ، فمات بعد قُليل ً .

وروي ان رسول الله ، بعث ( حبيب بن زيد بن عاصم ) أحد (بني النجار) و ( عبدالله بن وهب الأسلمي ) الى مسيلمة ، فلم يعرض لعبدالله ، وقطع يدي حبيب ورجليه" .

وذكر ان رسولي مسيلمة اللذين حملا كتابه الى الرسول ، كانا ( ابن الفو ّاحة ) و ( ابن أثال ) ، وانها قالا لرسول الله : نشهد ان مسيلمة رسول الله . فقال الرسول : لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما . فعادا الى صاحبهما . .

وذكر ( الطبري ) أن ( مسيلمة ) « ضرب حرماً بالهامة ، فنهي عنه، وأخدَ الناس به ، فكان محرِّماً ، فوقع في ذلك الحرم قُرَى الأحاليف ، أفخـاذ من بني أسيد ، كانت دارهم باليامة فصار مكان دارهم في الحرم ) ، فصاروا يغيرون على ثمار أهل اليامة . ويتخذون الحرم دغلاً ، فإن نذروا بهم فدخلوه أحجموا عنهم ، وإن لم ينذروا بهم فذلك ما يريدون . • فكثر ذلك منهم حتى استعدوا عليهم ، فقال : انتظر الذي يأتي من السياء فيكم وفيهم ، ثم قال لهم :

امتاع الاسماع ( ١/٨٠١ وما بعدها ) ، اليعموبني ( ١٢٠/١ ) .

البلاذري ، فتوح (٧١٩) ، ( اليمامة ) ٠

البلاذري ، فتوح (۱۰۲) · زاد المعاد ( ۳۲/۳ ) ·

والليل الأطحم ، والذئب الأدلم ، والجذع الأزلم ، ما انتهكت أسيد من محرم . فقالوا : أما محرم استحلال الحرم وفساد الأموال ! ثم عادوا للغارة ، وعادوا للعدوى . فقال : انتظر الذي يأتيني ، فقال : والليل الدامس ، والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس . فقالوا : أما النخل مرطبة فقد جدّوها ، وأما الجدران يابسة فقد هدموها ، فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق لكم » .

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً زعموا أن (مسيلمة ) نظمه مضاهـــاة للقرآن . مـــن ذلك قوله : « يا ضفدع نيقي ّ كم تنقـــن ! نصفك في المـــاء ونصفك في الطنن ! لا الماء تكدرين ، ولا الشارب تمنعن ٧٠٠ . ١ وكان فسما يقرأ لهم فيهم : إن بني تميم قوم طهر لقاح ، لا مكروه عليهم ولا إتاوة ، نجاورهم ما حيينا بإحسان ، نمنعهم من كل إنسان ، فإذا متنا فأمرهم الى الرحمان ٣٠ . «وكان يقول: والشاة وألوامها ، وأعجبها السود وألبامها ، والشاة السوداء واللمن الأبيض، إنه لعجب محض ، وقد حرم المذق ، فمالكم لا تمجعون » . « وكأن يقول : يا ضفدع ابنة ضفدع ، نقتي ما تنقين ، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين ، لا الشارب تمنعن ، ولا الماء تكدرين » . « وكان يقول : والمبذرات زرعاً ، والحاصدات حصداً ، والذاريات قمحاً ، والطاحنات طحناً ، والحابزات خبزاً ، والثاردات ثرداً ، واللاقمات لقها ما إهالة وسمناً ، لقد فضلتم على أهمل الوبر ، وما سبقكم أهل المدر ، ريفكم فامنعوه ، والمعتر فآووه ، والباغي فنساوثوه » ٠ . وذكر بعض أهل الأخبار أن ( أبا بكر ) لما سأل وفداً من ( بني حنيفة ) أرسله ( خالد ) اليه عمّا كان يقوله لهم : « قالوا : كان يقول يا ضفدع نقي نقي ، لا الشارب تمنعن ، ولا الماء تكدرين ، لنا نصف الأرض ، ولقريش نصف الأرض ، ولكنّ قريشاً قوم يعتدون "° .

ويظهر من أسلوب هذه الآيات المنسوبة الى (مسيلمة) ، انها محاكاة ومضاهاة الآولى. للآيات الأولى من القرآن الكريم ، الآيات التي نزلت بمكة في عهد الرسالة الأولى.

الطبري ( ٢/٣٨ ) ٠

٢ الحيوان (٥/٥٠٥) ٠

٣ الطبري ( ٣/٣٨٣ وما بعدها ) ٠

<sup>؛</sup> الطبري ( ٣/٣٨٣ وما بعدها ) ٠

الطنبري ( ۳/ ۳۰۰ ) ۰

وهي بذلك تختلف عن أسلوب الوحي المنزل بعد الهجرة بالمدينـــة أ . ولم نجد فيا بقي من كتب أهل الأخبار ما يشير بشيء الى ( قرآن مسيلمة ) ، أو الى بقية أخرى منه .

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى مسيلمة من كلام ، هو حق وصحيح . فمن الجائز أن يكون قد وضع عليه وضعاً . وقد رأينا كيف انهم اختلفوا في رواية ( يا ضفدع ) اختلافاً بينا في ضبط العبارات.

وكان الناس يقصدون ( مسيلمة ) ليسمعوا منه ، بعد ان اشتهر أمره . وقد تمكن من التأثير في بعضهم . وكان ممن قصده ( المتشمس بن معاوية ) ، عم ( الأحنف بن قيس ) الشهير . فلما خرج من عنده قال عنه انه كذاب٬ . وقال عنه (الأحنف) ، وقد رآه أيضاً ، وقد سئل كيف هو ؟ ما هو بنبي صادق ، ولا يمتنىء حاذق.

وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( نبرجات ) وتمويه واحتيال . يدعي المعجزات والآيات ، وانه أول من أدخل البيضة في القارورة ، وأول من وصل جناح الطائر المقصوص ، وكان يدعي ان ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنها . وقد جربه قوم ، فوجدوا آياته ( منكوسة . تفل في بثر قوم سألوه ذلك تبركاً ، فلح ماؤها . ومسح رأس صبي فقرع قرعاً فاحشاً ، ودعا لرجل في ابنين له بالبركة ، فرجع الى منزله ، فوجد أحدهما قد سقط في البثر والآخر قد أكله الذئب . ومسح على عيني رجل استشفى بمسحه فابيضت عيناه ) ، ومسح وجه ( أبا بصبر ) ، وهو صبي من ( بني يشكر بن وائل ) ، وكانوا أتوا به ( مسيلمة ) ، فعمي ، فكني ( أبا بصبر ) ، وكان يروى عنه . وأتته امرأة من بني حنيفة ، تكنى بأم الهيثم ، ( فقالت : إن نخلنا لسحق وإن آبارنا لجرز ، فادع الله لمائنا ولنخلنا ، كما دعا محمد لأهل هزمان ) ، فدعا بسجل ، ودعا لهم فيه ، ثم تمضمض بفمه منه ، ثم مجه فيه ، فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك

Shorter Ency., p. 416.

۲ المعارف (۲۲٤) ٠

٣ امالي المرتضى ( ١/٢٩٢) ٠

عُ ٱلروضُ ٱلآنفُ (٢/٣٤٠) ٠

المَّارَفُ ( ٤٥٤ ) .

الآبار ، ثم سقوه نخلهم ، فغارت مياه تلك الآبار ، وخوى نخلهم . وقد ذكر ( الطبري ) هذه الملاحظة : ( وانما استبان ذلك بعد مهلكه ) .

وروى (الطبري) ، أخباراً أخرى من هذا النوع ، ذكر ان ( نهاراً ) قال له : برك على مولودي بني حنيفة ، فقال له : وما التبريك ؟ قال : كان أهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود أتوا به محمداً فحنكه ومسح رأسه ، فلم يؤت مسلمة بصبي فحنكه ومسح رأسه إلا قرع ولثغ . وذكر ان (نهاراً ) قال له : توضأ واعط وضوءك الى أصحاب الحيطان ، أي البساتين كها يفعل محمد ، فأعطى أحدهم وضوءه ، فسقى به حائطه ، فيبست أشجاره ، وصارت الأرض يباباً لا ينبت مرعاها . وأعطى (مسيلمة) رجلاً سجلاً من ماء، وكانت أرضه سبخة ، فأفرغه في بثره ، فغرقت أرضه ، فسا جف ثراها ، ولا أدرك ثمرها . وأتنه امرأة فاستجلبته الى نخل لها يدعو لها فيها ، فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها .

وقد عرف ( مسيلمة ) بن أتباعه بـ ( رسول الله ) ، وكانوا يتعصبون له ، ويؤمنون به إيماناً شديداً . وذكر أن ( طلحة النميري ) جاء الى اليهامة ، فقال : « أين مسيلمة ؟ قالوا : انه رسول الله ! فقال : لا ، حتى أراه ، فلها جاءه . قال : أنت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : من يأتيك ؟ قال : رحمن . قال : أفي نور أو في ظلمة ؟ فقال : فقال : أشهد أنبك لكذاب وأن عمداً صادق ، ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر » ، أو ( أنه قال : كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر » ، أو ( أنه قال : كذاب ربيعة أحب إلى من كذاب مضر ) ، فقتل معه (يوم عقرباء ) " .

ويظهر من بعض ملاحظات (الطبري) عن هذه الأخبار ، أنها إنما ظهرت وقيلت بعد هلاك (مسيلمة) . فقد قال في موضع : « وكانوا قد علموا واستبان لهم ، ولكن الشقاء غلب عليهم  $^1$  ، وقال في موضع آخر : « وانمسا استبان ذلك بعد مهلكه  $^1$  . ولهذه الملاحظات أهمية كبيرة بالطبع في تقييم صدق هذه الروايات وصحتها ، فالعادة أن من يفشل ويهلك

ا الطبري ( ٣/ ٢٨٤ وما بعدها ) ٠

٢ الطبري (٣/٢٨٥ وما بعدها ) ٠

٣ الطبري (٣/٢٨٦) ٠

الطبري (٣/٣٨) ٠

الطبري ( ٣/ ٢٨٥ ) ٠

لا سيم اذا كان قـــد نال حظاً من المكانة والجاه والاسم ، يحمل عليه كثيراً ... ولا يتورع حتى أصحابه ومن كان يؤمن به من الدس عليه .

واتخذ ( مسيلمة ) مؤذناً يؤذن له في أتباعه اسمه ( حجير ) . ( وكان أول مرح ما أمر أن يذكر مسيلمة في الآذان ، توقف . فقال له محكم بن الطفيل : صرح حجير ، فذهبت مثلاً ) . وكان ( محكم بن طفيل الحنفي ) صاحب حربه ومدبر أمره ، وكان أشرف منه في حنيفة ا . وذكر ( الطبري ) ، أن الذي كان يؤذن له ( عبدالله بن النو احة ) ، وكان الذي يقيم له حبير بن عمير ، ويشهد له . وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة ، قال صرح حجير ، فيزيد في صوته ويبالغ لتصديق نفسه الله . وذكر أن مؤذنه ( حجير ) ، كان إذا أذن يقول أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله ، فيقول مسيلمة له : أفصح حجير ، فذهبت مثلاً " .

ورووا أنه تزوّج ( سجاح ) التي تنبأت ، وهي تميمة من ( بني يربوع ) ، وكان يقال له ( زهير بن عمرو ) ، من وكان لها مؤذن ، يقال له ( زهير بن عمرو ) ، من ( بني سليط بن يربوع ) ، ويقال إن ( شبث بن ربعي ) أذَّن لها أ

وذكروا أنها كانت كاهنة زمانها ، تزعم أن رئيها ورثي سطيح واحد ، ثم جعلت ذلك الرئي ملكاً حتى ادعت النبوة ، فاختلفت مع ( مسيلمة ) وكذبتــه وجحدت نبوته، فلما اتصلت به وتزوجته ، وهبت نفسها له . فقال لها فيما زعموا :

ألا قومي الى المخدع فقد هيتى لك المضجع فإن شئت سلقناك وان شئت على أربع وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع

فقالت بل به أجمع . فجرى المثل بغلمتها حتى قيل أغلم من سجاح. .

١ الروض الآنف ( ٢/٣٤٠ وما بعدها ) ٠

٢ الطبري (٣/٣٨) ٠

٣ البلاذري ، فتُوح (١٠٠) ٠

ع المعارف ( ٤٠٥ ) ٠

ه ثمار القلوب ( ٣١٥ وما بعدها ) ٠

وفيها قال قيس بن عاصم ، وقيل عطارد بن حاجب بن زرارة :

أضمحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبيساء الله ذكرانا يا لعنسة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا أعنى مسيلمة الكذاب لاسقيت أصداؤه ماء مزن حيثما كانا ا

ولما قتل ( مسيلمة ) رثاه بعض شعراء بني حنيفة بقوله :

قتله ( وحشي ) قاتل حمزة <sup>٣</sup> .

وذكر أهل الأخبار ان (مسيلمة) كان قد تزوج (كبشة بنت الحارث بن كريز بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس) (كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس) ، ثم تركها فخلف عليها (عبدالله بن عامر بن كريز) ، فولدت له . ويظهر انها لم تلد من (مسيلمة) .

والذي يقرأ ما ذكره (الطبري) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( نهار ) به ، مخرج بصورة تظهره شخصاً جاهلاً بليداً ، محركه ويوجهه (نهار ) حيث يريد، لا يفهم ولا يعقل ، ولا يعرف كيف يتصرف ، ولا يتخذ رأياً حتى يشير عليه ( نهار ) به . ( فكان نهار الرجّال بن عنفوة لا يقول شيئاً إلا تابعه عليه ) . وهي صورة تخالف ما نقرأه عنه في الموارد الأخرى . ولو كان ( مسيلمة ) على نحو ما صوره الطبري ، لما التفت حوله ( بنو حنيفة ) ، ولما استاتوا في الدفاع عنه . ولما ضحتى ( الرحال بن عنفوة ) و ( محكم بن الطفيل ) وغيرهما بأنفسهم عنه . ولما ضحتى ( الرحال بن عنفوة ) و ( محكم بن الطفيل ) وغيرهما بأنفسهم

١ - ثمار القلوب (٣١٥) ، المعارف (٤٠٥) ٠

۲ المعارف (٤٠٥) ، «كم آية لابيهم » ، الحيوان (٤٠٨) ٠

٣ رسائل الجاحظ ( ١/ ١٨٠) ، الطبري ( ٣/ ٢٩٤ وما بعدما ) ٠

٤ كتاب نسب قريش (٢٠٠)٠

ه الروض الآنف ( ۱۹۸/۲ ، ۱۹۸) ، ( کیسة بنت الحارث بن کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس ) ، المحبر (٤٤٠) ، ، امتاع الاسماع (۲٤۷) ، کتاب نسب قریش (۱٤۷)  $\cdot$ 

٦ الطّبري (٣/٣٨)٠

في الدفاع عنه . حتى ان منهم من بقي مؤمناً به حتى بعد مقتله ، وتغلب المسلمين على الهامة .

وقد كتب الجاحظ قصة مسيلمة وقصة ( ابن النواحة ) ، ولعلّه قصد به ( عبدالله بن النواحة ) مؤذنه ، في كتابه المفقود حتى اليوم ( فصل ما بين النبي " والمتنبي " ) ، حيث ذكر جميع المتنبين . وذكر (البلاذري) أن ( مسيلمة ) اكان قد أرسل كتابه الذي كان وجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول الله ، الى محمد رسول الله ، أما بعد : فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشاً لا ينصفون " والسلام عليك . وكتب ( عمرو بن الجارود الحنفي)، مع ( عبادة بن الحارث ) أحد بني عامر بن حنيفة ، وهو ( ابن النواحة ) الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة الله .

وكان ( مسيلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود الحنفي ) ، بتدوين كتابه الذي وجهه الى الرسول ، فأمر الرسول كاتبه ( أبي بن كعب ) بالرد عليه . ومعنى هذا أن مسيلمة كان قسد اتخذ له كتبة يكتبون له رسائله ، على نحو ما كان لرسول الله .

وأنا لا استبعد احتمال علم ( مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وإن لم ينص أهل الآخبار على ذلك . كما لا استبعد احتمال التقائه باليهود وبالنصارى وأخذه منهم ، فقد كان في اليامة قوم من أهل الكتاب ، ودعوته الى عبادة إلّه هو (الرحمن)، تدل على تأثره بأتباع هذه الديانة وبأهل الكتاب .

هذا ولم أجد في الأخبار المتعلقة بمسيلمة خبراً يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد اعتنق الاسلام ودخل فيه . فالأخبار التي تتحدث عن مجيئه الى يترب لا تشير الى ذلك ، والأخبسار الأخرى التي تتحدث عنمه وهو في اليامة لا تشير الى قبوله الإسلام كذلك ، بل نجد فيها كلها أنه ظل يرى نفسه نبياً مرسلاً من (الرحمن) وصاحب رسالة ، لذلك فليس من الصواب أن نقول : ( ردة مسيلمة ) ، أو ارتداد مسيلمة ) ، أو نحو ذلك ، لأنه لم يعتنق الإسلام ثم ارتد عنه ، حى نعته بالمرتد .

١ الحيوان (٤/٣٧٨) ٠

۲ البلاذري ، فتوح (۹۷) ٠

وكان (مجاعة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) ، من رؤساء (بني حنيفة). وممن وفد على الرسول ، فأعطاه النبي أرضاً باليامة يقال لها (الغورة) ، وكتب له بذلك كتاباً . وذكر بعض أهل الأخبار انه كان بليغاً حكيماً وقد أسر (يوم اليامة ) ، فتوسط له بعض وجوه ( بني حنيفة ) ، لدى خالد أن يبقيه ، فأرسله الى (أبي بكر ) ، فصفح عنه . وقد كان قد انجرف مع من انجرف فحال الى (مسيلمة ) وأيده ، وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيلمة ا ، ونعته فيه به ( الكذاب ) . ولما وفد على ( أبي بكر ) اقطعه ( الخضرمة ) ، ثم قدم على عمر ، فأقطعه قطيعة أخرى المحرى .

وأما (الرحال بن عنفوة) (رحال بن عنفوة)، فهو (نهار الرجال بن عنفوة)، فهو (نهار الرجال بن عنفوة)، الرجال بن عنفوة) في تأريخ الطبري . وهو من وجوه (بني حنيفة) واسمه (نهار)، وكان في الوف لللي جاء الى الرسول، وق ل اختلف الى (أبي بن كعب) ليتعلم منه القرآن . وكان رئيس وفد (حنيفة) (سلمي بن حنظلة) . وقد تعلم سورة البقرة وسوراً من القرآن . وذكر انه كان على غاية من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والجبر، ثم انقلب على عقبيه وصار من أشد أعوان مسيلمة المقربين له ، فشهد له أن الرسول أشركه معه في الأمر. وكان احد وفد (بني حنيفة) الى رسول الله ، وفيهم (فرات بن حيان) .

وأما ( محكم بن طفيل بن سبيع ) الحنفي ، فقد كــان من أشراف وسادات

قال مجاعة :

أترى خالدا يقتلنا اليو م بذنب الاصيفر الكذاب

لم ندع ملة النبي ولا نح ن رجعنا فيها على الاعقاب

<sup>(</sup>الاصغر) الاصابة ( ٣٤٢/٣) ، (رقم ٧٧٢٤) ، الحيوان ( ٤/ ٣٧١) ، (حاشية) المرزباني ، معجم (٤٧١) ، الجاحظ ، البيان ( ٣٦٣/٣) ، « مجاعة بن مرارة بن سلمى بن زيد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدول بن حنيفة ، كتباب الطبقات ، لخليفة بن خياط ( ٦٦ ، ٢٨٩ ) .

۲ البلاذري ، فتوح (۱۰۳) ٠

٢ طبعة ( دار المعارف ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠

<sup>؛</sup> ابن سعد ، طبقات ( ١/٣١٦) ، ( وفد حنيفة ) ، الروض الأنف ( ٣٤٠/٢ ) .

<sup>،</sup> البلاذري ، فتوح (٩٧) ٠

٢ الاصابة ( ١/١١ه ) ، ( رقم ٢٧٦١ ) ٠

( بني حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة في حنيفة <sup>١</sup> . وكان من المقدمين عند مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قيادة احدى المجنبتين في قتــاله مع ( خالد ابن الوليد ) . وقد عرف بـ ( محكم اليامة ) . وقد قتل وهو يحارب المسلمين ٢ . وتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة ٣٠ .

وأما ( فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب ) العجلي ، فكان عيناً لأبي سفيان في حروبه ، وكان ممن هجا الرسول ، ثم أسلم ومدحه،وأقطعه الرسول أرضاً باليامة ، ثم سكن الكوفة وأقام بها . وكان في حرب الحندق عيناً للمشركين أ

وأما أثال بن النعان الحنفي ، فكان مع ( فرات بن حيان ) حين قدم المدينة وقد كلّم الرسول . وذكر في رواية أنه كان مع ثمامة بن أثال في قتال مسلمة في الردة ° .

وكان ( ثمامة بن أثال بن النعان بن سلمة الحنفي ) " من قدماء من أسلم من أهل اليامة . فقد أرسل رسول الله خيلا قبل نجد ، فجاءت به ، فربطوه بسارية من سواري المسجد بيثرب ، فكلمه الرسول ، ثم امر فأطلق من رباطه ، فدخل في الإسلام ، وأمره ان يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ! قال : لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ولا والله لا يأتيكم من اليامة حبّ خنطة ، حتى يأذن فيها النبي " . ثم خرج الى اليامة ، فنعهم أن محملوا الى مكة شيئا . فكتب الى ثمامة أن نحلي شيئا . فكتب الى ثمامة أن نحلي بينهم وبين الحمل اليهم " . وكانت ميرة قريش من اليامة ومنافعهم منها، وكانت ريف مكة . ولما ارتد أهل اليامة ، وصاروا مع مسيلمة ، ثبت أثال على الاسلام فكان مقيا " باليامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه ، فلما عصوه وأصفقوا على اتباع مسيلمة ، عزم على مفارقتهم ، ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي في مقاتلة اتباع مسيلمة ، عزم على مفارقتهم ، ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي في مقاتلة

١ الروض الأنف ( ٢٠/ ٣٤١ ) ٠

٢ الطبري (٣/ ٢٠) ، الاشتقاق (٢١٠) ، تاج العروس (٨/٢٥٤) ، (حكم ) · ٣ اللسان (٢١/ ١٤٢) ، (حكم ) ، تاج العروس (٨/٢٥٤) ، (حكم ) ·

٣ اللسان (١٤٢/٢٢) ، (حكم) ، ناج اله ع الاصابة (٣/١٩٥) ، (رقم ١٩٦٦) •

ه الاصابة ( ١/٣٣) ، ( رقم ٢٥) ٠

رشاد الساري ( ٦/٢٣٤ وما بعدها ) ٠

وجاء في رواية ان رسول الله لما بعث العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى في رجب سنة تسع ، فأسلم المنذر ورجع العلاء ، فمر باليامة ، قال له ثمامة بن أثال : انت رسول محمد ؟ قال نعم . قال : لا تصل اليه ابدا ، فقال له عمه : عامر بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي : ما لك وللرجل ، فأسلم عامر ، ووقع ثمامة بعد ذلك في الأسر .

وكان ( معمر بن كلاب الرماني ) ، جاراً لنَّهامة بن أثال ، وهو ممن وعظ مسيلمة وبني حنيفة ونهاهم عن الردة ، فلما عصوه تحول الى المدينة ، فمنعه ثمامة حتى ردّه وشهد قتال اليامة مع خالد ً .

و (الحطم) المذكور، هو (الحطم بن هند) البكري، أحد (بني قيس ابن تعلبة)، قدم المدينة في رواية في عبر له يحمل طعاماً فباعه، ثم دخل على النبي، فبايعه وأسلم، فلما قدم اليامة، ارتد عن الاسلام، وخرج في عبر له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، وكان عظيم التجارة، وأراد المسلمون أن يتلقوه ويأخذوا ما معه افضعهم الرسول من ذلك لحرمة الشهر. وذكر انه بعد ان قابل الرسول، وسمع منه مبادىء الاسلام. قال الحطم: في أمرك هذا غلظة، أرجع الى قومي، فأذكر لهم ما ذكرت، فإن قبلوه أقبلت معهم، وان أدبروا أدبرت معهم، قال له ارجع فلما رجع مر بسرح من سرح المدينة، فساقه فانطلق به أدبرت معهم. قال له ارجع فلما رجع مر بسرح من سرح المدينة، فساقه فانطلق به أ

وذكر أن (الحطم) قتل في الجبار ، من نواحي البحرين ، لما ارتدت بكر ابن وائل <sup>7</sup> .

۱ الاصابة (۱/۲۰۶)، (رقم ۹۳۱)، الاستيعاب (۱/۲۰۵ وما بعدها)، (حاشية على الاصابة)، تاج العروس (۲۰۳/۷)، (أثل) ·

٢ الأصابة (٦٢/١٤٢)، (رقم ٣٩٠٤).

٣ الاصابة (٢/ ٢٤١) ، ( رقم ٢٩٠٠ ) ٠

٤ الاصابة (٣/٥٧٤)، (٢٥٤٨) ٠

ه تفسير الطبري ( ٣٨/٦ ) ٠

٣ - تاج العروس (٣/٦١١)، ( جير ) ٠

هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأنبياء العرب في الجاهلية . وقد حصلنا عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية ، فيها شيء عن النبوة والأنبياء، فلم يصل الينا منها أي شيء .

يقول (أبو العلاء المعري) عن ادعاء بعض الناس بالأمامة والنبوة في الإسلام: 
لا ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم ، والأمور غير النظائم ، 
بل كانت عقولهم تجنح الى رأي الحكاء ، وما سلف من كتب القدماء . إذ كان أكثر الفلاسفة لا يقولون بنبي ، وينظرون الى من زعم ذلك بعين الغبي "ه' . فهو 
ينكر وجود نبوة وأنبياء عند الجاهلين للسبب المذكور . وهو يقصد ولا شك بها ، 
النبوة على وفق المعنى المفهوم منها في الاسلام . أي أن تكون بوحي ينزل على النبي "من الاسلام ، وبكلام منزل يتلوه على الناس ، يكون كلام الله لا كلام النبي " من الاسلام ، وبكلام منزل يتلوه على الناس ، يكون كلام الله لا كلام النبي " .

رسالة الغفران (٤٤٠) ، ( بنت الشاطيء ) ٠

## الفصل الرابع والستون

## الله ومصير الإنسان

لا نعرف رأي الجاهليين في الحلق ، وفي كيفية نشوء هذا الكون، إذ لم تصل الينا نصوص جاهلية في هذا المعنى . ولا بد أن يكون لهم كما كان لغيرهم رأي في الحلق وفي نشوء الكون . فموضوع نشوء الكون وظهوره ، من الموضوعات التي تثير رأي كل انسان مهما كانت ثقافته وكان تفكيره .

وفي القرآن الكريم كلمات مشل (البارىء) و (المصور) و (الحلاق) و إلى الله و الحلاق) و خلقنا و (خلقنا ) و خلقنا و (خلقنا ) و خلقنا و (خلقنا ) و خلقنا الله للكون ومن فيله خلق الكون والانسان وبقية المخلوقات ، وفيه كيفية خلق الله للكون ومن فيله و كيفية خلق الانسان ومن أي شيء خلق ولكن هل كان يعرف جميع الجاهليين هذا المعنى المنزل في كلام الله ، وهل نزلت هذه الآيات لإرشاد الناس الى ذلك ، أو انها نزلت لتذكير القوم ولفت نظرهم الى شيء يعلمونه ولكنهم كانوا ينسبونه لغير الله أو يتجاهلونه ، إن كان ذلك على سبيل التذكير ، فعنى هذا ان لأهل الجاهلية رأياً في كيفية الحلق ، وإن كان ذلك على سبيل التعليم والإرشاد ، فإنه الجاهلية رأياً في كيفية الحلق ، وإن كان ذلك على سبيل التعليم والإرشاد ، فإنه الحل على أن من خوطب بتلك الآيات لم يكن له فقه وعلم بما خوطب به .

وفي القرآن الكريم آيات فيها خطاب للمشركين في بيان فساد رأيهم واعتقاداتهم الوفيها ردّ عليهم ، منها نستطيع أن نحيط بعض الإحاطة بآرائهم في الوجود وفي البعث والحشر والحساب وغير ذلك من أمور تتعلق بـدياناتهم . وهذه الآيات هي

الشواهد الوحيدة التي نملكها من آراء القوم في ذلك العهد. أما ما جاء في روايات الأخباريين وفي كتب التفسير والحديث والملل والنحل ، ففيه بعض الشيء عن آراء الجاهلين القريبن من الاسلام ، ولا سما عرب مكة ويثرب عن تلك الأمور .

ويفهم من القرآن الكريم ان من الجاهليين من كان يعتقد ان للعالم خالقاً خلق الكون وسوَّاه ، وان منهم من كان يعتقد بوجود إلَه واحسد فهم موحدون ، وان منهم من أقر بوجود إلَّه واحد غير انه رأى تعذر الوصول اليه بغير وسطاء وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد الأصنام لتكون واسطة تقربه الى الله' .

أما كيف خلق الله الأرض والسياوات وكيف نشأ الكون، فذلك ما لم يتعرض له القرآن الكرىم حكاية على لسان الجاهلين . ولذلك لا نعرف رأي أولئك القوم الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام في كيفية ظهور الوجود وخلق الكون .

ويفهم من بعض الأخبارين أن من الجاهلين من كان يرى أن خالقـــ خلق الأفلاك ، غير أنها تحركت أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته ، لأنه لم يقـــدر على ضبطها وإمساك حركتها ، وأن منهم من كان يقول : « إن الأشياء ليس لها أول البتة ، وإنما تخرج من القوة الى الفعل . فإذا خرج ما كان بالقوة الى الفعل ، تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر . وقالوا إن العالم لم يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل مع فعله . وهذا العالم هو الممسك لهذه الأُجزَاء التي فيسه ، ٢ . وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهلين ومن مقالاتهم ، فإنه يدل على تعمق القوم في المقالات ، وعلى أن لهم رأياً وفلسفة في الدين ، وأنهم لم يكونوا على الصورة التي يتخيلها معظمنا عنهم ، وهي الصورة التي رسمها لهم أهل الأخبار في أثناء كالأمهم العام عن الجاهلين .

#### الله الخالق:

ويظهر من القرآن الكريم ، أن قريشاً كانوا يؤمنون بإلَه واحد خلق الكون ، وهو رب السهاوات والأرض . ففي سورة العنكبوت : « ولثن سألتهم من خلق

١ بلوغ الارب (٢/١٩٤٢ وما بعدها) ٠ ٢ بلوغ الارب (٢/٢٢٠ وما بعدها) ٠

السهاوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله ، فأنى يؤفكو " . . . وفي هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه الى المشركين « ولشن سألتهم من نزل من السهاء ماء قاحيا به الأرض من بعد موتها ، ليقولن : الله ، قبل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون » ٢ . وفي سورة لقان سؤال آخر موجه الى أولئك المشركين ، وجواب صادر منهم ، هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خالق واحد خلق السهاوات والأرض ، ليقولن : الله . قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون » ٣ . وفي سورة الزخرف: « ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض ، وفي سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض ، ليقولن الله » ، وفي سورة الزمر : « ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض ، ليقولن الله » ، وفي سورة الزخرف أيضاً : « ولئن سألتهم من خلقهم ، ليقولن : الله . فأنى يؤفكون » أ ، وفي سورة العنكبوت : « ولئن سألتهم من نوتل من السهاء ماء فيها المثرض من بعد موتها ، ليقولن : الله » ٢ . وهناك آيات أخرى عسلى فأحيا به الأرض من بعد موتها ، ليقولن : الله » ٢ . وهناك آيات أخرى عسلى هذا النحو ، فيها أسئلة موجهة الى المشركين عن خلق السهاوات والأرض، وأجوبة على ألسنتهم فيها اعتراف بأن خالقها وصانعها هو الله .

وفي القرآن الكريم أيضاً ان قريشاً كانت تعتقد ان الله هو الذي ينزل المطروبي الأرض بعد موتها <sup>^</sup> ، وفيه انهـم كانوا يقسمون به <sup>^</sup> ، وانهم كانوا قد جعلوا له نصيباً مما ذرأ من الحرث والأنعام <sup>^</sup> ، وانهم كانوا يقولون إن الله هو الذي شاء فجعلهم وآباءهم مشركين ، وانه لو لم يشأ لما أشركوا بعبادته أحداً <sup>11</sup>، وانهم كانوا يتضرعون اليه ويستغيثون به في الكوارث والملات ، وانهم جعلوا له

١ سورة العنكبوت ، الرقم ٢٩ ، الآية ٦١ ·

٢ العنكبوت ، الآية ٦٣ ·

٣ سيورة لقمان ، الرقم ٣١ ، الآية ٢٥ ٠

إلى الزخرف ، الرقم ٤٣ ، الآية ٩ ٠

ه الزمر ، الرقم ٣٩ ، الآية ٣٨ ٠

١٠ الزخرف ، الرقم ٤٣ ، الآية ٨٠ .

٧ العنكبوت ، الرقم ٢٩ ، الآية ٦٣ ٠

٨ العنكبوت ، الآية ٦٣ ٠

٩ الانعام ، الآية ١٠٩ ، النحل ، الآية ٣٨ ٠

١٠ الانعام ، الآية ١٣٦٠ .

١١ الانعام ، الآية ١٤٨ •

بناتاً وبنين وشركاء الجن . فقريش اذن وفق هذه الآيات قوم ، كانوا يؤمنون بإلّه عزيز عليهم ، ومن آيات ذلك انهم جعلوا له نصيباً في أموالهم،مع ان المال من أعز الأشياء على الانسان ، لا سيما بالنسبة لتلك الأيام .

وفي تلبية الجاهليين المنصوص عليها في كتب أهل الأخبار اعتراف صريح واضح بوجود إلله . كانوا يلبون بقولهم : ( لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك ، إلا شريك هو لك . تملكه وما ملك ، يعنون بالشريك الصنم ، يريدون ان الصنم وما يملكه ويختص به من الآلات التي تكون عنده وحوله والندور التي كانوا يتقربون بها اليه كلها ملك لله عز وجل ) فذلك معنى قولهم : تملكه وما ملك . فهم يعترفون ويقرون بوجود الله ، لكنهم يتقربون اليه بالأصنام . وهذا هو الشرك .

وفي دعاء العرب اعتراف بوجود (الله) ، فقولهم : (رماه الله بما يقبض عصبه) ، و (ققم الله عصبه) ، و (لا ترك الله له هارباً ولا قارباً) ، و (شتت الله شعبه) ، و (مسح الله فاه) ، و (رماه الله بالذيحة) ، و (رماه الله بالطسأة) ، و (سقاه الله الذيغان) ، و (جعل الله رزقه فوت فه ) ، و (رماه في نيطه) ، و (قطع الله به السبب) ، و (قطع الله علجته) ، و (مد الله أثره) ، و (جعل الله عليها راكباً قليل الحداجة) ، و (لا أهدى الله له عافية ) ، و (أثل الله ثلله) ، و (حته الله حت البرمة) ، و (رماه الله بالطالطلة) ، و (رماه الله بالطالطلة) ، و (ألزق و (باتاضه الله الله ) ، و (المناه الله الله ) ، و (ألزق و (ابتاضه الله ) ، الى آخر ذلك من دعاء يدل على وجود ايمان بخالق هو الله ؟

وفي الشعر المنسوب الى الجاهليين اعتقاد بوجود الله ، واتقاء منه ، وتقرب اليه باحترام الجوار وقرى الضيف . هذا عمرو بن شأس يقول في شعره :

الانعام ، الآية ١٠٠٠

٧ اللسان (١٠/١٠٠) ، (شرك) ٠

س راجع بقيته في ذيل الامالي والنوادر ( ص ٥٧ وما بعدها ) ، ( عود الى بحث دعاء العرب ) .

### ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى منيتــه منى أبوك اللياليـــا ا

فلولا انقساء شأس الله " لفتك بخصمه ، وجعله من الهالكين . وفي بعضه اعتراف بأن هذه الأرض الواسعة هي ( بلاد الله ) ، أينا حللت فيها فهي أرضه وبلاده ٢ . وهذه نظرة مهمة جداً عن رأي الجاهليين في الله وفي الأرض ، إن صح أن هذا الشعر الوارد فيه حقاً من شعر أهل الجاهلية .

و (اللهُ) كما جاء في شعر زهير بن أبيي سُلمي ، عالم بكل شيء، عارف بالحفايا وبالأسرار ، وبما ظهر من الأعمال وما بطن ا

## فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ، ومها يكتم الله يعلم "

وهو عدو" للأشقياء شديد عليهم ، لا يرحم ظالماً ، وأمره بُلُغ به تشقى به الأشقياء ، وهو يثيب على الإحسان ، وبجزي المحسن على جميل إحسانه ، وهو الذي يعصم من السيئات والعثرات ، وهو مقر بوجود يوم حساب يحاسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال ، وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآخرة ، فلا على له ٧ .

الاغاني ( ٢٢/١٠ ) ، نسب عمرو بن شأس وأخباره في هذا الشعر وغيره · بدا لي أن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا شرح ديوان زهير (٢٨٧) ·

٢ فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا ديوان عروة (٥١) ٠

٣ شرح ديوان زهير (١٨) ٠

فهدآهم بالاسودين وأمر الله بلغ يشقى به الاشقياء
 اللسان ( ۲۰۲/۱۰۰ ) ، ( بلغ ) ،
 فهدآهم بالاسودين وأمر الله بلغ تشقى به الاشقياء
 تاج العروس ( ۲/۶ ) ، ( بلغ ) .

ه رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو شرح ديوان زهير (١٠٩) ٠

ومن ضريبته التقوى ويعصمه من سئى العثرات الله والمرحم شرح ديوان زهير ( ص ١٦٣ ) ٠

فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيودع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم شرح ديوان زهير ، لثعلب (ص ١٦٠) ، بلوغ الارب (٢٧٧/٢ ومابعدها) ، شعراء النصرانية (القسم الرابع ص ٥١٨) ، جمهرة أشعار العرب (٧١) ٠

والله ( كريم ) لا يكدر نعمة ، اذا تُدعي أجاب . وهذا هو رأي الأعشى في الرب ، اذ يقول :

# ربِّي كريم لا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشدا ا

وقد ورد اسم الجلالة في أشعار كثير من الشعراء الجاهليين : ورد في شعـــر امرىء القيس وغيره ، فامرؤ القيس يقول : ( من الله ) و (لله) ، و (تالله) ، و ( قبح الله ) ، و ( والله ) ، و ( يمين الله ) ، و ( يمين الإلــُه ) " = و ( الإلَّه ) هي ( الله ) ، و ( الحمد الله <sup>v</sup> . ونرى العرب عامة تستعمل في 

فاليوم أشرب غـــير مستحقب اثمـا من الله ولا واغــل لله زبدان أمسى قرقرا جلــدا وكان من جندك أصم منضودا

شرح ديوان امرى القيس ، للسندوبي ( ص ٦٣ ، ١٥٢ ) ، وسيكــون رمزه :

سىندوبى •

تالله قد علمت قيس اذا قذفت شرح دیوان زهیر (۱۲۱) ۰ يا لهيف هند اذ خطئن كاهلا سندوبي (۱٥٤)٠

الا قبع الله البراجم كلها سندوبی (۱۸۰) ۰

فقد أصبحوا والله أصفاهم به والله لا يذهب شيخي باطلا سندوبي ( ۱۵ ، ۱۸۹ ) ، شرح ديوان زهير (۲۶) ٠

كلا يمين الالسه يجمعنسا سندوبي (۱۸۱) \*

أزي ابلى والحمد لله أصبحت سندوبي (٦٤) ٠

ـــت وقائـــل : للــه دره ! كـم شامت بي ان هلكـ دیوان لبید ( ص ۲ ) ، « تحقیق کارل بروکلمن » ۰

وهدى به صدع الفؤاد المفجعــــا وقولي ألا لا يبعمد الله أربدا ديوان لبيد (ص٦) ٠

لحي الله صعلوكا اذا جـن ليله وللة صعلسوك صفيحة وجهه ديوان عروة بن الورد ( ٢٦ ، ٥٣ ) ٠

تالله لا يذهب شيخي باطللا

وجدع يربوعها وعفهر دارهها

أبسر بميثاق وأوفى بجمسيران حتى أبيير مالكياً وكاهنيا

شئى وأخوالنا بنو جسما

ثقالا اذا ما استقبلتها صعودها

مصافى المشاش آلفا كل مجــزر كضوء شهماب القابس المتنمور

ديوان الاعشى ، قصيدة ٣٤ ( ص ١٥١ ) ، « تحقيق كاير » •

ريح الشتاء بيوت الحي بالعنن

و ( جزى الله ) ، و ( عمر الله ) ، وأمثال ذلك مما يرد في أشعار الشعراء الجاهليين ، مخرجنا تدوينه وحصره في هذا المكان عن حدود الموضوع .

وقد جاءت لفظة الجلالة في المان أخرى ، في مثل : ( لعمر الله ) ، و ( ها لعمر الله ) ، و ( ها لعمر الله ) كالذي ورد في شعر رهر :

تعلمن هـا لعمر الله ذا قسماً فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك

وورد ( هــــا الله ) و ( والله ) و ( الله ) و ( نعم الله ) و ( أي والله الأفعلن ) ، و ( ايم الله ) و ( علم الله ) و ( علم الله ) و أمثال ذلك <sup>2</sup> .

ومن ايمانهم الدالة على الاعتقاد بوجود خالق ، قولهم : (لا وبارىء الحلق)، و ( لا والذي نادى الحجيج له ) ، و ( لا والذي نادى الحجيج له ) ، و ( لا والذي كل الشعوب تدينه ) ، و ( لا والذي كل الشعوب تدينه ) ، و ( حرام الله لا آتيك ) ، و ( لا والذي جله الإبل جلودها ) ، و ( والذي وجهي زمم بيته ) ، و ( لا والدي هو أقرب الي من حبل الوريد ) ، و ( لا ومقطع القطر ) ، و ( لا وفالق الإصباح) ، لي من حبل الوريد ) ، و ( لا ومنشر الأرواح ) ، الى غير ذلك من ايمان وحقيدة بوجود خالق ، فحلفوا به .

ونجد في معلقة امرىء القيس قسماً بالله حكي على لسان صاحبة صاحب المعلقة: فقالت: يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي<sup>٦</sup> وترى في بيت لامرىء القيس وهو يذكر اقدامه على الشرب:

١ جزى الله خيرا كلما ذكر اسمه أبا مالك ان ذلك الحي اصعدوا ديوان عروة ( ص ٥٠) ٠

٢ قعيدك عمر الله ، هل تعلمينني كريما اذا اسود الانامل أزهرا ديوان عروة بن الورد (٢٢) ، "Reste, B. 224.

٣ السنن الكبرى ( ١٠/ ٢٦ وما بعدها ) ، المخصص ( ١١٣/١٣) .

ع المخصص (١١٤/١٣ وما بعدها) ٠

<sup>،</sup> ذيل الامالي ( ص ٥٠ وما بعدها ) ٠

المُعلَقات الْعَشْرِ وَأَخْبَارِ شَعْرُائِهَا (٦٢) ٠

معراء النصرانية (١٩) •

فالرجل مؤمن بالله ، وقد وفي بما عاهد الله عليه ، وهو لا يخشى بعد ذلك إثماً اذا شرب ، لأنه وفي بنذره .

ونراه يذكر ألله أيضاً في هذا البيت :

لله ِ زبدان أمسى قرقراً جلداً وكان من جندل أصم منضودا ا

ثم نراه يشكر الله بجملة : ( والحمد لله ) في هذا البيت : أرى إبلى والحمد لله أصبحت ثقالاً إذا ما استقبلتها صعودها

ونراه يحث الناس على التمسك بحبل الله ، فبالله ِ يكون النجاح ، ويحث الناس على عمل البر ، والبر خير حقيبة الرجل :

والله أنجح ما طلبت بــه والبر خير حقيبة الرجل

ونفهم من هذه الأبيات ومن أبيات أخرى ، إن امرأ القيس رجل مؤمن يعتقد بالله الواحد ، مؤمن بالله الواحد ، مؤمن بالثواب وبالعقاب ، وأنه كان يخاف الله وكفشى الإثم والفسوق ، ولا أدري أينطبق هذا الذي نقوله على امرىء القيس الذي يتحدث عنه أهل الأخبار ويصفونه بأنه رجل عابس ميال الى اللهو والشهوات رمى صنمه بسهم وأنبه لما جاء الجواب بخلاف ما كان يرغب فيه ويشتهيه . ثم لا أدري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاهلي وطرازه ؟ وإذا كان هذا الشعر صحيحاً ، فلم أدخل رواته شاعره في الجاهليين الوثنيين ولم يدخلوه في عداد المؤمنين بالله من الأحناف ؟

وإذا اعتقدنا بصحة الأبيات المنسوبة الى عَبيد بن الأبرص:

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب بالله يدرك كل خسير والقول في بعضه تلغيب والله كليب علام ما أخفت القلوب

وقلنا مع القائلين إنها من شعر ذلك الشاعر حقاً ، وجب عدَّه إذن في جملة

١ شعراء النصرانية (٤٠) ٠

الموحدين المؤمنين المسلمين ، وإن عاش قبل الإسلام . فرجل يقول هذا القول ، لا يمكن إلا أن يكون مسلماً مؤمناً بالله الواحد الأحد علام الغيوب والعارف بما في القلوب ، ومن الممهدين للتوحيد بين العرب قبل الإسلام .

وقد أهمل بعض رواة هذه المعلقة البيت الآتي :

### والله ليس لـــه شريك علام ما أخفت القلرب

وكأنهم فطنوا الى ان من غير المعقول نسبته الى رجل وثني ، مها كان رأيه في الأوثان والتوحيد ، لا يمكن أن يستعمل هـذه الألفاظ التي لم يستعملها العرب مذا الشكل إلا في الاسلام .

والى عبيد نفسه ينسب الأخباريون قول هذا البيت :

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح

ورجل يقول هذه الأبيات وأبياتاً أخرى من لونها ، لا يمكسن إلا ان يكون موحداً مؤمناً ، من فصيلة المؤمنين بالله من الأحناف . وقد أراح (شيخو) نفسه وأراح الناس حين ذهب الى ان عبيداً وأمثاله من الشعراء الجاهليين كانوا نصارى وان هذا التوحيد هو توحيد نصراني محض ، وقف عليه عبيد في زيارته للحيرة مهد النصرانية في ذلك العهد ، فاعتنقه ، فهو على رأيه اذن شاعسر نصراني ، وشعره شعر نصراني لا يرد ولا يرفض .

ونجد (طفيل بن عوف ) الغنّوي يقسم ب ( الإلّه ) في شعره . غير أن هناك رواية تضع ( رضى ) موضع ( الإلّه ) فيكون القسم بــه ، ورضى اسم صنم كان لطيء . وقد ذكر ( الله ) في مواضع أخرى من شعره ، وقال إنه هو الذي يصلح الأمور ، ويسد العجز والثُغر التي ليس في وسع الإنسان سدّها ،

٢ لعمري لقد خلى ابن جيدع ثلمــة فمن أين ان لم يرأب الله تــرأب ديوانه (ص ١٩) ٠

وإنه بجزي الناس على أعمالهم .

وَفِي معلقــة ( الحارث بن حلّزة ) اليشكري : ﴿ أَمْرُ اللَّهُ بِلَغُ تَشْقَى بِــهُ الأشقياء ، ٢ ، وأن الله عالم بالأمور " .

ونجـــد ( المتلمس ) ، يُقسم بالله ِ في شعره ، ويـــذكر الله في مثل جملة ( أبسى الله )؛ للتعبير عن مشيئة الله وإرادته ، وجملة ( لله دري ) في التعجب وجملة ( تقوى الله ) " ، و ( عاداك الله ) <sup>٧</sup> وغيرها مما يدل على أنه كان يعتقد أن الله يعادي الأعداء وبحب المحبين .

ولكننا نجده في مواضع أخرى يقسم باللات وبالأنصاب ، والمقصود بالأنصاب الأوثان مما يشعر أنه كان يؤمن بها ، فكيف نوفق بين اعتقاده بالله واعتقاده باللات

ونكراء خيرا كسل جاد مودع جزى الله عوفا من موالي جنابـــــة ديوانه (ص ٥٠) ٠

بنا تعلنا في الواطئين فزلت جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت ديوانه (ص ٥٧) ٠

فهداهم بالاسودين ، وأمسر الله بلسغ تشقسى بسه الاشقيساء شرح القصائد العشر (٤٦٨) ، ( البيت رقم ٦٢ ) من المعلقة ٠

ومــــا ان للخائنـــــين دمـــــاء وفعلنا بهسم كما علسم الله البيت ( رقم ٧٥ ) من المعلقة ، ( ص ٤٧٥ ) من شرح القصائد العشر للتبريزي ( محمد محيى الدين عبد الحبيد ) .

طال الله الثواء ونوب العجز ملبوس يا آل بكر ألا لله احكمسوا ديوان المتلمس ( ص ١٦٩ ) ، ( طبعة فولرس ) ، جمهرة أشعار العرب ( ص ٤٤ ، ٢٠٦)، شعراء النصرانية (٣٣٢) ٠

وقىال :

وهل لي أم غيرها ان تركتهــا أبي الله الا أن أكون لهـا ابنا شعراء النصرانية (٣٣٨) •

> وقىسال : اطردتني حسندر الهجساء ولا

والله والانصاب لا نشل وذلك في رواية • وفي الروايات الشائعة « واللات » بدلا من والله ، ديـــوان المتلمس (۱۷۱) \*

فللـــه دري أي أهلــي أتبـــع تفرق أهلى مـن مقيـم وظاعـــن ديوان المتلمس (ص ١٨٧) \*

وأعلم علم حق غير ظمن وتقوى الله من خير العقاد ديوان المتلمس ( ص ١٩٥ ) ، شعراء النصرانية (٣٤٣) .

لا خاب من تفعمك من رجالها بلا وعادى اللمه من عاداكا ديوان المتلمس (ص ٢٠٦) ، شعراء النصرانية (٣٤٨) .

والأنصاب ؟ وهل نعد هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم ، يجــوز أن يكون قاله هو . قاله لأنه كان يعتقد بوجود إله ، فهو يؤمن به ويقر بوجوده غير أن قسمه باللات والأنصاب ، هو من باب عقيدة الجاهليين المؤمنين بوجود إله ، ولكنهم كانوا يتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويتوقف هــذا التفسير بالطبع على اثبات أن هذا الشعر له حقاً ، وليس مفتعلاً ، ولا مما أدخل الرواة عليه تغييراً أو تبديلاً .

ونجد في شعر النابغة الجعدي ، أبو ليلى عبـدالله بن قيس ، الشاعر المخضرم المتوفى سنة (٦٥) للهجرة ، قصيدة مطلعها :

### الحمد الله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا

يلي هذا المطلع قصة نوح والسفينة ، وهي سفينــة مصنوعة من خشب الجوز والقار . وفي هذه القصيدة اعتراف بالتوحيد ، وبوجود إله واحد لا شريك له ، لا يحمد إلا هو ، وهو شعر لا يمكن أن يكون إلا من شعر شاعر مسلم، إن صحانه من شعره ، فيجب أن يكون ثما نظمه في الاسلام .

وينسب الى (لبيد) اعتقاده ان الله يبسط الحير والشر على عباده ، وانه منتقم من يخالفه ، معاقب له ، كها عاقب ( إرما ) و ( تبعا ) ، وقوم ( لقان بن عاد ) ، و ( أبرهة ) وذلك في أبيات أولها :

# من يبسط الله عليه إصبعاً بالخير والشر بأي أولعا

وهي رجز ، يرى بعض العلماء انها ليست من رجزه .

ونجد معود الحكماء ، وهو معاوية بن مالك بن جعفر ، يذكر الله ومحمده ، فيقول : • بحمد الله » ، ويقول ( عامر ) : « أردت لكيما يعلم الله انني » ، ويقول ( خداش بن زهير ) : « وذكرته بالله بيني وبينه » .

۱ ديوان لبيد ( ٣٣٧ وما بعدما ) ٠

مرح ديوان لبيد ، (ص ٢١) ، (المقدمة ) ، (تحقيق الدكتور احسان عباس) ، قيل له معزد الحكماء لقوله : أعسود مثلها الحكماء بعسدي اذا ما الحق في الاشياع نابسا تاج العروس (٢٠/٤٤) ، (عود) .

وذكر أهل الأخبار ان الجاهلين الوثنيين كانوا يفتتحون كتبهم بجملة (باسمك اللهم ) . ساروا في ذلك على هدى ( أميَّة بن أبي الصلت ) مبتدَّعها وموجدها ، كها في رواية تنسب الى ابن الكلبي . وذكر بعض آخر ان قريشاً كانت تستعمل هذه الجملة منذ عهد قبل الاسلام ، وأنها بقيت تستعملها الى ظهور الاسلام . وقد استعملها الرسول ، ثم تركها ، وذلك بنزول الوحسي باستعال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ونحن لا يهمنا هنا اسم مبتدع هذه الجملة ، وانما الذي يهمنا منها هو ما فيها من عبارة تدلُّ أيضاً على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا يستعملون هذه الجملة ، فإن استعمالها هذا يدل على اعتقاد القوم بإلَّه واحد ، أي بعقيدة التوحيد ، ولا يعقل بالطبع استعال شخص لهذه الجملة في رسائله ، يفتتح بها كتبه ، لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد ، وقد جاء في بعض الأخبار أن هذا الاستعال متأخر، وانه حدث بعد ان تغيرت عوائد القوم في افتتاح كتبهم، فقد كانت عوائدهم القديمة افتتاح رسائلهم بأسماء آلهتهم كاللات والعزى، فرفعوا تلك الافتتاحيات القديمة واستبدلوا بها هذه الجملة الجديدة، جملة (باسمك اللهم) . وعلى كل ، فإن جملة ( باسمك اللهم ) وأمثالها إن صح انها من ذلك العهد حقاً فإنها تدل على حدوث تطور في الحياة الدينية عند الجاهلين . وإلا، فكيف يتصور استعال هذه الجملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري كبير في هذا العهد حملهم على استعال هذه الجملة وأمثالها من الجمل والألفاظ الدالة

وقد درس بعض المستشرقين هــــذا الموضوع ، ولا سيا موضوع ورود اسم الجلالة في الشعر الجاهلي ، فذهبوا في ذلك مذاهب . منهم من أيد صحة وروده في ذلك الشعر ، وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقـــاً ، ومنهم من أنكر ذلك ، وأظهر أنه شعر منحول مصنوع ، صنع على الجاهليين فيا بعد، ومنهم من ذهب الى أنه شعر صحيح ، غير أن رواة الشعر أدخلوا اسم الجلالة فيه ، ولم يكن هو فيه في الجاهلية ، بأن رفعوا أسماء الأصنام وأحلوا اسم الله علها .

بلوغ الارب ( ٣/٣٧٥ ) ، تاج العروس ( ٩/٤١١ ) ، ( لاه ) ٠

أدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : آكتب باسم الله الرحمن الرحيم وقال سهيل : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب : باسمك اللهم »، الطبري (٢/٦٣٤)،
 ( صلح الحديبية ) •

وبينما نجد أهل الأخبار ينسبون الى هؤلاء الشعراء وأمثالهم الاعتقاد بالله، نجدهم ينسبون اليهم ، الحلف بالأصنام ، والاعتقاد بهما . فقد نسبوا الى ( خداش بن زهير ) شعراً آمن به بالله ، ثم نسبوا له قوله :

وبالمروة البيضاء يوم تبالة ومحبسة النعان حيث تنصرا

والمروة البيضاء،هي ذو الخلصة ، ثم هو يقسم بمحبسة النعان ، وهو نصراني الأولا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض في عقيدة أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي لا وقوف له على طبائع أهل الجاهلية ، يرى هذا الرأي ، أو يذهب الى أن هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم ، فلا يستغرب منه ولا يرى فيسه تنافراً ، فقد كان الجاهليون يقسمون بكل شيء ، يقسمون بالشجر وبالحجر وبالحواكب ، وبالليل وبالنهار ، وبالأصنام ، وبعمر الإنسان وعياتهم وبلحى الرجال ، وبالأصنام وبالمعابد ، وبالله ، وبالخبز والملح ، لا يرون في ذلك بأساً ولا تناقضاً مع عقيدتهم . هذا (عدي بن زيد ) العبادي ، يقسم عكة ، وهو نصراني ، لا يري للكعبة في دينه حرمة ولا مكانة . أقسم بها على على أعلم العرب في القسم ، وقد أقسم بأمور أخرى من أمور أهل الجاهلية الوثنين، ولم يذكر أحد أنه بدل دينه ، وصار وثنياً . وكذلك الأمر مع غيره من شعراء في يدكر أحد أنه بدل دينه ، وصار وثنياً . وكذلك الأمر مع غيره من شعراء نصارى وبهود وعباد أصنام ، أقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرانية ، مع نصارى وبادواً عباد أوثان .

ومن القائلين بالرأي الأخير ، ( نولدكه ) . فقد ذهب الى ان رواة الشعر وحملته في الاسلام هم الذين أدخلوا اسم الجلالة في هذا الشعر ، وذلك بأن حذفوا منه أسماء الأصنام ، وأحلوا محلها اسم الله . فما جاء فيه اسم (اللات) حل محله اسم ( الله ) ٢ . وقد ذهب أيضاً الى ان رواة الشعر في الاسلام حذفوا من شعر الجاهليين ما لم يتفق مع عقيدتهم ، وما وردت فيه أسماء الأصنام . ومن جملة ما استدل به على أثر التغيير والتحريف في الشعر الجاهلي ورود كلمة ( الرحمان ) في شعر شاعر جاهلي من هذيل ، زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل في شعر شاعر جاهلي من هذيل ، زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل

شزح دیوان لبید (۲۱) ۰

Nöldeke, Belträge, S. IX, ff.

كاف ُلاثبات أثر التلاعب فيه ، لأن هذه اللفظة اسلامية استحدثت في الاسلام ، ولا يمّكن أن ترد في شعر شاعر جاهلي . وقد فات ( نولدكه ) صاحب هذا الرأي ان الكلمة بهذا المعنى كلمة جاهلية ، وردت في نصوص المسند وفي نصوص جاهلية أخرى ، وان من جملة من استعملها ( أبرهة ) الحبشي في نصه الشهير المعروف بنص سد مأرب ، وان قوماً من الجاهليين تعبدوا للرحمان ، على نحو ما تحدثت عن هذه العبادة في موضع آخر من هذا الكتاب .

وادعاء أن لفظة ( الله ) لم تكن موجودة في الأصل ، وإنما أقحمت فيه من بعد، وذلك بإزالسة رواة الشعر لأسماء الأصنام التي ذكرها أولئك الشعراء ، واحلالهم اسم الله في محلها على حتى ظهر ذلك الشعر وكئانه شعر شعراء موحدين يعتقدون بوجود إليه واحدا . هو تعليل فيه شيء من التكلف ، فليس كل شعر فيه اسم الأصنام بصالح لقبول الجلالة ، فقد لا يستقيم من حيث الوزن أو المعنى بإدخال تلك اللفظسة في موضع اسم الصنم . ثم إن من الشعر الجاهلي المروي في الإسلام ما بقي محافظاً على اسم الصنم دون أن يمس ذلك الاسم بسوء . ولو كان من عادة الرواة حذف اسم الأصنام عامة لما تركوا لها بقية في الشعر . ثم ما هي الفائدة التي يجنيها الرواة من طمس أسماء الأصنام ، وهم يعلمون أن أهل الجاهلية كانوا وثنيسين ، يدينون بالأصنام ، وكانوا يقسمون بها ، وقد رووا أمثلة من ذلك القسم !

أما ( ولهوزن ) ، فيرى أن عدم ورود أسماء الأصنام في الشعر الجاهلي الأقلق النادر والا في حالة القسم أو في أثناء الإشارة الى صنم ، أو موضع عبادة ، ليس بسبب تغيير الرواة الاسلاميين وتبديلهم لأسماء الأصنام . وإنما سببه هو أدب الجاهليين وعادتهم في عدم الإسراف والإسفاف في ذكر أسماء الآلهة الحاصة ، وذلك على سبيل التأدب تجاه الأرباب ، فاستعاضوا عن الصنم بلفظة (الله) التي لم تكن تعني إلها معيناً ، وإنما تعني ما تعنيه كلمة رب وإله . ومن هنا كثر استعالها في القسم وفي التمني أو التشفي وأمثال ذلك من حالات " .

Nöldeke, Beiträge, S. X.

Werner Caskel, Das Schiksal im der Altarabische Poesie, Leipzig, 1926, S. 8, Goldziher, Abhandlungen, II, S IX-LXXVI, Ahlwardt, Bemerkungen über dle Achtheit der Aletn Arabischen Gedischte.

Reste, S. 217, ff.

ويرى (ولهوزن) أن لفظة (الله) كانت بهذا المعنى في الأصل. كانت تعني إلها على وجه التعميم ، دون التخصيص ، أي أنها لا تشير إلى إليه معين . استعملتها كل القبائل بهذا المعنى ، فهي صفة تشير الى الألوهية المجردة ، وإن كان أفراد كل قبيلة يقصدون بها صنمهم الحاص بهم . استعاضوا بها عن ذكر اسم الصنم . وان استعلما جملا مثل : (حاشا لله) و (لله درك ) و (لاها الله) ، و ( تا لله ) ، و ( ايم الله ) ، و ( لحا الله ) ، و ( جزى الله ) ، و ( جعلني الله فداك ) ، و ( لك الله ) ، و ( أرض الله ) ، وأمثالها ، هو من هذا القبيل ، الله فيها بمعنى الرب والإله . ولما كانت أداة التعريف تفيسد التخصيص ، فدخولها في اسم الجلالة أفاد التخصيص والعلمية . وهذا ما حدث ، الذي صارت عليه في الاسلام الها ...

وقد ذهب مستشرقون آخرون الى صحة ورود لفظة الجلالة في الشعر الجاهلي . كما ذهبوا الى ان ورودها في القرآن الكريم أو في الحديث ، لا يمنع من ورودها في الشعر الجاهلي ، ولا يكون سبباً للطعن في ذلك الشعر ، لأن من الجاهليين من كان يؤمن بوجود إلى هو فوق الآلهة عندهم ، فورود اسمه في شعرهم ، ليس بأمر غريب .

Reste, S. 218.

ومعناها ( الإلك ) بلغة ( بني إرم ) . أما الذين قالوا بعربيتها ، فيرون أنها من ( اللات ) ، اسم الصنم المعروف ، تحرف وتولد منه هذا الاسم .

واللفظة ( الله ) من أصل ( إلاه ) ، أي ( رب ) ، و ( بعل ) ، وهي من الألفاظ السامية القديمة . ويقال ( إلحة ) ( إلاهة) للأنثى . لأن من الجاهليين من تعبد للآلفة الأناث . وتقابل ( ه ــ اله ) ( ها الاه ) ( هالاه ) في النصوص الثمودية ، أي ( الله ) لا . كما ترد هذه اللفظة في نصوص عربية أخرى مثل النصوص اللحيانية .

ويلاحظ ان لفظة (الله) هي من التسميات التي وردت في النصوص الشهالية ، ويدل ورودها في هذه النصوص على تأثر العرب الشهاليين بمسن اختلطوا بهم من الشعوب التي كانت تقيم في شمال جزيرة العرب ، وأخذهم عبادة هذا الإله منهم. ولم تكن هذه اللفظة اسم علم في الأصل ، ثم تخصصت على ما يظهر من النصوص المتأخرة ، فصارت تدل على إله معين ثم على إله واحد أحد هو إله الكون في الاسلام .

ويذكر علماء اللغة ان ( لاه ) الله الحلق يلوههم خلقهم ، واللآهة الحية ، منها سمّي الصنّم اللات بها ، وجوز (سيبويه ) اشتقاق اسم الجلالة منها . قال الأعشى :

### كدعوة من أبي كبار يسمعها لاهه الكبار

ولاه : علا وارتفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها في السماء" . وذكروا ان ( ال ) اسم الله ، وكل اسم آخره ال أو ايل ، فضاف الى الله ، ومنه جبرائيل وميكائيل أ ، فهو ( ايل ) اذن ، إله جميع الساميين القديم .

وتعداد المواضع التي وردت فيها لفظة الجلالة أو لفظــة إلـّه والإلـّه في الشعر الجاهلي ، يخرجنا عن صلب الموضوع ، ويجعل البحث جافاً ممـلاً . غير أن في استطاعتنــا أن نقول إنها وردت في أكثر ذلك الشعر إن لم نقل فيه كله . وأن ورودها فيه يشير الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإلـّه واحد قهـّار هو إلــه العالمين.

Ency. Religi., I, p. 661, Ency., I, p. 302.

Reste, S. 209, Mission, II, p. 557, 559, 564, Grohmann, S. 87. ff.

٣ تاج العروس ( ٩/ ١١٠ ) ، ( لاه ) ، ( ٩/ ٤٧٣ ) ، ( اله ) .

تاج العروس ( ٧//٢١ وما بعدها ) ، ( أل ) •

غير أن هذا القول يتوقف بالطبع على إثبات أن ذلك الشعر هو ﴿ شعر جاهلي حقاً ، وأن من نسب اليهم قالوه من غير شك، وأنه لم يوضع على ألسنة أو لئك الجاهليين .

#### الاعتقاد بإله واحد:

والسذي يفهم - وذلك كما سبق أن قلت - من القرآن الكريم ومن الحديث أن قريشاً ومن كان على اتصال بهم ، أو غيرهم من قبائل أخرى ، لم يكونوا ينكرون عبده الله ، ولم يكونوا يجحدون الله ، بل كانوا يقرون بوجوده ، ويدينون له ، وإنما الذي أنكره الإسلام عليهم وحاربهم من أجله وسفه أحلامهم عليه ، هو تقربهم الى الأصنام والأوثان ، وتقديسهم لها تقديساً جعلها في حكم الشركاء والشفعاء ومرتبسة الألوهية . والاسلام لا يعترف بهذه الأشياء ، وهو ينكرها ، ومن هنا حاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن القبائل التي كانت ترى رأبها . فهنا كان موطن الحلاف ، لا عقيدة الإيمان بالله! .

وإذا أخذنا بهذا الرأي ، رأي اعتقاد الجاهليين أو بعضهم بإليّه واحد ، نكون بذلك قد حلنا عقدة الازدواجية ، أي العقيدة الثنائية عند الجاهليين ووجودها في شعرهم ، فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره ويحلف به، ثم تجده يذكر الأصنام في الشعر نفسه ، ويقسم بها قسمه بالله .

ويكاد يكون الاجاع على ما تقدم . قال ابن قيم الجوزية في معرض مقارنته بين آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب : « بل كفر المجوس أغلظ . وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، وأنه لا خالق إلا الله ، وأنهم إنما يعبدون المتهم لتقربهم الى الله سبحانه وتعالى ، ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما خالق للخير والآخر للشر كها تقوله المجوس » ٢ . فالوثنية على هذا الرأي، ليست نكراناً لوجود إله ، وإنما هي اعتقاد بوجوده ، واعتقاد بفائدة التقرب اليه ، بما في ذلك المبالغة في تقديس بتقربهم الى الأصنام والأوثان ، أي الشفعاء ، بما في ذلك المبالغة في تقديس الأشخاص والقبور .

Reste, S. 217, Lyall, Ancient Arabian Poetry, p. XXIX.

٢ ﴿ زَادُ المَّعَادُ ( ٣/ ٢٢٤ ) ، ﴿ فَصَلَّ فَي حَكُمَهُ فَي الْجَزِّيةُ وَمَقَدَارُهَا وَمَمَنْ تَقْبُلُ ﴾ •

ولا نجد للعرب إلها قومياً خاصاً بهم كالذي نجده عند العبرانيين من تعلقهم بر (يهوه) ، وعدهم اياه إلها خاصاً باسرائيل . فقد صار هذا الإله إله جميع قبائل اسرائيل ويهوذا . أما العرب ، فقد كانوا يعبدون جملة آلهة : كل قبيلة لها إله خاص بها وآلهة أخرى ، ولم يكن لها إله واحد له اسم واحد يعبده جميع العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة في الحجاز ونجد والعراق والشأم، صارت قبيل الاسلام تتنكر لأصنامها العديدة ، وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد بإله واحد هو الله، وهو الذي نجده في هذا الشعر الجاهلي الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة مما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإله فوق الأصنام والأوثان ، وقد توجت هذه العقيدة بتاج النصر في الاسلام . غير ان (الله) في الاسلام يختلف عن الله الجاهليين . فالله هو إله العالمين ، إله جميع البشر على اختلافهم . ليس له شريك من أصنام وأوثان .

أما الله الجاهلين ، فهو رب الأرباب ، وإلكه الآلهة ، يسمو فوق آلهة القبائل أي آلمة القبائل أي آلمة القبائل ، لأنه لا يختص بقبيلة واحدة .

ويقال لما يعبد من دون الله : الأنداد . وفي كتاب النبي لأكيدر : وخلـع الأنداد والأصنام . والند : مثل الشيء والنظير . وفي التنزيل : واتخذوا من دون الله أنداداً ، أي ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله ا .

والله إله ذكر . وكيف لا يتصور الإنسان إلهه ذكراً ، والذكر هو قوي مقتدر مخلاف الأنبى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة والحلق ، فلا بد وأن يكون ذكراً في عقلية تلك الأيام ، ولا بد من التعبير عنه بصيغ التذكير . كما يلاحظ أن الجاهليين قد تصوروه واحداً ، فلم يخاطبوه بصيغة الجمع ، مما يفهم منه التعدد .

ولم يتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود إلهة أي أنثى تكون زوجاً له . ولم يشر القرآن الكريم الى اعتقاد الجاهليين بوجود زوجة له . فهو في نظرهم إذن إله واحد متفرد لا يشاركه مشارك في حياته . وإذ كان الله واحداً أحداً أعزب ، فلا عكن أن يكون له ولد . ولكن القرآن الكريم يشير الى اعتقاد الجاهليين بوجود

١ اللسان (٣/ ٢٠٤) ، ( ندد ) ٠

بنين وبنات لله . ففي سورة الانعام : ٥ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » سيحانه وتعالى عما يصفون » أ . وقـد ذهب المفسرون الى أن العرب قالت الملائكة بنات الله ، وقالت اليهود والنصارى عزير والمسيح ابنا الله ، وأن النصارى قالت المسيح ابن الله ، وقال المشركون الملائكـــة بنات الله ٢ . وفي سورة النحـــل « وبجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ٣٠ ، وفي سورة الصافات « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون » أ « ألا إنهم من إنكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات عسلى البنين . مالكم كيفُ تحكمون »° . وفي سورة الزخرف «أم اتخذ مما مخلق بنات وأصفاً كم بالبنن» أ وفي سورة الطــور « أم له البنات ولـكم البنون » . وأجمعوا عــلى أن قريشاً وأضرابهم كـانوا يزعمون أن الله اصطفى الملائكة بناتاً له . ولم يذكروا كيـف صاروا له بناتاً . وقد ورد في بعض الروايات أن كفار قريش قالوا: « الملائكة بنات الله . فسأل أبو بكر من أمهاتهن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن »^ .

وورد في بعض أقوال علماء التفسير ، ان (أعسداء الله) زعموا : ان الله وابليس اخوان ٩ . ولم يذكروا من هم ( أعسداء الله ) أهم من العرب أم من غرهم!

ويظهر ان الذين آمنوا بوجود إلَّه ، تصوروا مكانه فوق الانسان ، أي فوق الأرض ، في السماء . لذلك كانسوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا أيدمهـــم الى السماء . والسماء ، المكان المرتفع اللائق بأن يكون مقر الرب أو الأرباب . وهو اعتقاد نجده عند غير الجاهلين أيضاً. ومن هذه النظرة ظهر ( بعل سمين ) (بعل سمن ) ، أي ( رب السماء ) و ( إلَه السماء ) المذكور في بعض نصوص المسند . وهو إلَّه قبيلة ( امر ) (أمر) من القبائل العربية الجنوبية . الإلَّه المرسل للسحاب

الانعام، الرقم ٦ ، الآية ١٠٠ ٠

تفسير الطبري ( ١٩٧/٧ وما بعدها ) ، روح المعاني ( ٢٠٩/٧ ) ٠

النحل ، الرقم ١٦ ، الآية ٥٧ ·

الصافات ، الرُّقم ٣٧ ، الآية ١٤٩ ·

الصافات ، الرقم ٣٧ ، الآية ١٥١ وما بعدها ٠ الزخرف ، الرقم ٤٣ ، الآية ١٦ ٠ الطور ، الرقم ٥٢ ، الآية ٣٩ ٠

تفسير الطبري ( ٦٩/٢٣) ٠

تفسير الطيري ( ٦٩/٢٣ ) ٠

ومنزل الغيث وباعث الحركة والحصب والخير للناس . وقـــد تعبد له الصفويون كذلك ، وذكر في نصوصهم . وعرف عندهم بـ ( هــ ــ بعل سمن )٢ .

ولهذه النظرة اتخذ زهادهم لهم معابد خلوية على قسم الجبال وعلى الهضاب والمرتفعات وابتنوا الصروح للتعبد فيها ومناجاة الرب ، واتخذوا من الكهوف المنقورة في الجبال مآوي يتعبدون فيها ويعتكفون الأيام والشهور والسنن . وكانوا اذا أمسكت السهاء قطرها ، وأرادوا الاستمطار ، أصعدوا البقر في جبل وعر ، وقد أضرموا النار في السلع والعشر المعقودين في أذنابها ، وهم يتبعون آثارها ، يدعون الله ويستسقونه . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض ، لما أتعبوا أنفسهم ، فصعدوا الجبل المرتفع مع بقرهم ، فكان استسقاءهم من الأرض .

### الجبر والاختيار:

هذا وأود ان ابين ان اكثر الذين كانوا يدينون بالتوحيد ، ويعتقدون بوجود إليه واحد خلاق لهذا الكون ، كانوا يؤمنون بما نسميه : « القضاء والقدر » او ( الجبر ) بتعبير أصح . فالحير والشر من الله ، وكل شيء في هذا الكون محتوم مكتوب . وما يصيب الانسان ، لا بد ان يكون قد كتب عليه ، ولا راد لما هو مكتوب ، بل نجد هذه النظرة حتى عند من لم يأت اسم الله في شعره ، فلا ندري أكان من المؤمنين بالله ام لا . وفكرة ان كل شيء في هذا الكون مقدر محتوم ، فكرة قديمة غلبت على عقلية الشرقيين ، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والعسكرية التي كانت سائدة أذ ذاك ، أوضاع جعلت الغالبية من الناس تشعر انها مسخرة ، وانها تدفع في حياتها دفعاً وفي سبيل خدمة النخبة المتحكمة ، المسيرة للأمور ، أضف الى ذلك تأثير عامل الجو في الانسان .

وقضية الجبر والاختيار ، قضية لا نجدها عند المؤمنين بوجود إلّه هو (الله)، أو آلهة أخرى من الجاهليين فقط ، بل نجدها عند غيرهم أيضاً ممن لم يكن يقر بعبادة (الله) ، وينكر وجود خالق ، نجدها عند ممن كان يتعبد للأصنام ،

Rep. Epigr. 4142, Grohmann, S. 245,

F. V. Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, p. 18, 23.

ابن فارس ، رسالة النيروز ( ص ١٨ وما بعدها ) •

أو للقوى الخفية ، أو لا يدري أي شيء عن الآلهة والحلق ، أو من الدهرية ، القائلين بالدهر . فهؤلاء أيضاً كانوا يعتقدون أن الإنسان ، مسير ولا اختيار لمه في هذه الدنيا ، فكل شيء مكتوب عليه . كتب عليه منذ ولد . والسبب ، هو ما قلته: وجود عوامل عديدة سيرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجهاعية وعسكرية واقتصادية ومناخية تحكمت فيه ، حتى رسخ في عقل الجاهلي ، أن كل شيء في هذه الدنيا مقدر مكتوب ، وأن ما كتب على الجبين ، لا يمكن تغييره ولا تبديل له، ولا اعتراض على ما هو مكتوب ، ولا راد لأمر كتب في السهاء .

#### الموت :

وفي مطلع قائمة الموضوعات التي أثارت البشرية ولا تزال تثيرها قضية الموت الذي هو ضد الحياة والعالم الثاني الذي يصير اليه الانسان بعد الموت الله المنسلة واعب يثير مشاعر كل انسان . فما الذي سيكون مصيره بعد الحياة ، وهل الموت انطفاء لشعلة الحياة وانحلال وإلى أي مكان سيتجه بعد هذه الحياة ، وهل الموت انطفاء لشعلة الحياة وانحلال للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحلة من حياة الى حياة أخرى بحيا فيها الانسان حياة جديدة ، ويبعث بعثاً جديداً يبعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه في العالم الثاني ؟ هل يعيش عيشة راضية مطمئنة ، عيشة تفوق معيشنه في عالمه الأول ؟ أم سيعيش عيشة أخرى ؟ إما راضية ناعمة ، وإما شقية تعسة بحسب عمل الإنسان أم سيعيش عيشة أخرى ؟ إما راضية ناعمة ، وإما شقية تعسة بحسب عمل الإنسان وما قدمه لنفسه من عمل في العالم الأول ؟ هذه الأسئلة وعشرات من أمثالها شغلت بالى الانسان البدائي والراقي ولا تزال تشغله . كل وجد لها أجوبة ، وكـل قنع عا أجاب به عنها ، ورضي بها . وكانت للجاهلين على اختلافهم آراء في هذه المشكلات لا شك في ذلك .

والموت في كلام العرب: السكون. يقال مات بمعنى سكن . وهذا هو المعنى المفهوم للموت عند الجاهلين. فالمراد من الموت هو سكون الجسد بعد مفارقة الروح له . وقد حار الجاهليون، كما حار غيرهم في تفسير ظاهرة الموت،

١ المخصص (٢/٢) ٠

۲ تاج العروس ( ۱/۸۲ه ) ، ( موت ) ۰

وكيفية وقوع الموت وحلوثه . وقد اعتبره بعضهم حدثاً طبيعياً ، محدث للانسان كما يحدث لآي شيء آخر في هذا الكون من التعرض للهـــلاك والدمار . واعتبره بعض آخر ، مفارقة الروح للجسد . وهم الذين اعتقدوا بالثنائية وبالازدواجية في حياة الانسان ، أي بوجود جسد وروح . واعتبره آخرون موت للنفس ، وبوفاة النفس يتوفى الجسد ويصيبه السكون . فالموت عندهم مفارقة الروح للجسد ، فإذا مات الانسان خرجت روحه من أنفه ، او من فحه ، فينفض الانسان ننفسته . واذا مات ميتة طبيعية ، يقال عن الميت : مات حتف أنفه ، ومات حتف فيه ، أي ان روحه خرجت من أنفه او من فحه ، وهو قليــل ، لأن النفس في نظر أي ان الجاهلية تخرج بتنفسه ، كما يتنفس من أنفه . ويقــال أيضاً حتف أنفيه . وكانوا يعتقدون أن المريض تخرج روحه من أنفه ، وأما القتيــل ، والجريح ، فتخرج روحه من موضع جرحه .

ويقال : ( زهقت نفس فلان ) ، اي خرجت روحه . فهم يتصورون اذن ان روح الانسان كائن مستقل اذا فارق الجسد مات . ( وفي الحديث : إن النحر في الحلق واللبة ، وأقروا الأنفس حتى تزهق ، اي حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركة ) .

و ( الرمق ) بقية الحياة ، او بقية الروح ، وآخر النفس " . فكأنهم تصوروا ان الشخص المريض او الجريح ، قد ودع معظم نفسه ، ولم تبق من روحه إلا بقية لا تزال في جسده ، هي الرمق .

#### البعث:

لم يكن كثير من الجاهليين يؤمنون بالبعث كما يتبين ذلك من القرآن الكريم . لقد كانوا يرون أن الموت نهاية ، وانهم غير مبعوثين ، وأن البعث بعـد الموت شيء غير معقول ، لذا تعجبوا من قول النبي بوجودالبعث والحساب . « وقالوا

ر تاج العروس ( ٦/٦ وما بعدها ) ، ( حتف ) \*

٧ اللسان ( ۱٤٧/١٠ ) ، ( زهق ) ٠

س اللسان (۱۰/۱۰) ، ( رمق ) ٠

إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ، ، « وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ، بلي وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون "، ، و وقالوا أإذا كنيًّا عظاماً ورفاتاً إنيًّا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل : كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم ، فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل :الذي فطركم أول مرة ، فسينفضون اليك رؤوسهم ، ويقولون : مــــــى هو ؟ قل : عسى أن يكون قريباً ٣° . و « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ، قل بلي وربـي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير » ، و « إن كنتم في ريب من البعث فإنَّا خلقناكم من تراب »° ، و « لثن قلت إنكم مبعوثون بعــد الموت ، الأولون . قالوا أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ٧٠ ، و « ان تعجب فعجب قولهم : أإذا كنّا تراباً أإنا لفي خلق جديد ، ^ ، و ( أيعدكم أنكم اذا إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ٧٠ . و ﴿ قَــالَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَإِذَا كُنَّا تَرَابًا وآباؤنا أإنا لمخرجون . لقد وعدنا هذا ، نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين . قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عُسى أن يكون ردف لـكمّ بعض الذي تستعجلون « ' ، و « وقالوا : أإذا ضللنا في الأرض أإناً لفي خلَّق جديد ، بل هم بلقاء ربهم كافرون . قل يتوفاكم

الانعام ، الآية ٢٩ ٠

٢ النحل ، الآية ٣٨ ، تفسير الطبري ( ٨/٤٠١ وما بعدها ) ٠

٣ الاسراء ، الآية ٤٩ وما بعدها ، تفسير الطبري ( ١٠٤/١٤ وما بعدها ) ، روح المعاني ( ١٠٤/١٤ ) ٠

<sup>؛</sup> النغابن ، رقم ٦٤ ، الآية V

ه الحج، رقم ۲۲، الآية ٥٠

۲ هود ، رقم ۱۱ ، الآية ۷ •

٧ المؤمنون ، الآية ٨٢ ، الصافات ، الآية ١٦٠

٨ الرعد ، الآية ٥ ٠

٩ المؤمنون ، الآية ٣٥ وما بعدها ٠

١٠ سورة النمل ، رقم السورة ٢٧ ، الآية ٦٧ وما بعدها ٠

ملك الموت الذي وكل بكم " ثمّ الى ربكم ترجعون " . و « إن هؤلاء ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين . فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين " .

والآيات المتقدمة وأمثالها "كلها حكاية عن رأي كثير مسن الجاهليين في نفي البعث وفي عدم امكان العودة الى حياة أخرى بعد موت بهلك الجسم ويفي العظام فيجعلها رميا ويمحو كل أثر للجسم ، لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه الجاهليون معارضة قاسية شديدة ، وكان من الموضوعات التي تندروا بها وسخروا واتخذوا عليها الرسول أ . وكانوا يقولون : « إن هي إلا موتتنا الأولى التي نموها. وهي الموتة الأولى ، وما نحن بمنشرين بعد مماتنا ولا بمبعوثين تكذيباً منهم بالبعث والثواب والعقاب » . وقالوا للرسول : « فأتوا بآبائنا الذين قسد ماتوا ان كنم صادقين ان الله باعثنا من بعد بهاتنا في قبورنا، وعيينا من بعد مماتنا » . وقالوا : « أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ؟ يقولون منكرين بعث الله اياهم بعد بلائهم . أثنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا ومصيرنا تراباً وعظاماً قد ذهب بلائهم . أثنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا ومصيرنا تراباً وعظاماً قد ذهب عنها اللحوم . أو آباؤنا الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ » " .

وكان من محاججة قريش للرسول ومحاولتهم إفحامه وتعجيزه قولهم له يوم اجتمعوا به: « يا محمد ؟ فإن كنت غير قابل منا شيشاً مما عرضناه عليك ، فإنك قد علمت انه ليس من الناس احد أضيق بلدا ولا اقل ماء ولا أشد عيشا منا . فسل لنا ربك الذي بعثك ما بعثك به فليسبر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم والعراق . وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب ، فإن صدقوك فإنه كان شيخ صدق ، فنسألهم عما تقول ، أحق هو ام باطل ، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعثك رسولاً كما

١ السجدة ، رقم السورة ٣٢ ، الآية ١٠ وما بعدها ، تفسير الطبري ( ٢١/٢١) ، روح المعاني ( ١١٢/٢١ وما بعدها ) •

روح المعاني ( ١١١/١١ ومه بعد ) الكنان ، رقم السورة ٤٤ ، الآية ٣٤ وما بعدها ، تفسير الطبري ( ٢٥/٢٧ وما

م هود ، ۷ ، المؤمنون ۸۲ وما بعدها ،سبأ ، ۳ وما بعدها ، الجائية ، ۲۶ وما بعدها . ٤ الكشاف ( ١/٨٤٤ ) ، ( ٢/٤٧ ، ١٨٩ ، ١٩٥ وما بعدها ) ، الطبرسي (٧/٣٩) ،

<sup>(</sup> ۱۱/۵۷) ، ( ۱/۸۰٥) ، تفسير الطبري ( ۲۰/۲۷) ، ( ۱/۸۷ وما بعدها ) ٠

تفسير الطبري ( ٢٣/٣٠) .

تقول ! " . وسألوه أسئلة اخرى من هذا القبيل ، لتعجيزه في اثبات البعث . «جاء عبدالله بن أبي الى النبي صلى الله عليه وسلم ، بعظم حائل فكسره بيده ، ثم قال : يا محمد ، كيف يبعث الله هذا وهو رميم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يبعث الله هذا ويميتك ثم يدخلك جهنم " . وأتسى (أبسي بن خلف) رسول الله (بعظم حائل ففته ثم ذراه في الريسيح . ثم قال : يا محمد من يحيي هذا وهو رميم ؟ قال الله يحييه ثم يميته ، ثم يدخلك النار " . و « جاء العاص ابن وائل السهمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعظم حائل ففته بن يديه . فقال يا محمد أيبعث الله هذا حياً بعدما أرم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا ، ثم يميتك ، ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم " .

وممن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا الآخرة والربوبية ، أخلوا زندقتهم هذه من الحيرة ° . وإذا كان من هؤلاء من كان يقدم القرابين والهدايا لأصنامه ، فإن ذلك لا يعني أنه كان يفعل ذلك لترضى عنه في هذه الحياة الدنيا ، لتمن عليه بالنعم والحيرات . أما العالم الثاني ، فهو عالم لا يهتم به ، لأنه لم يكن يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الموت " .

ويتجلى هذا الانكار للحشر والبعث في أبيات تنسب الى (شدّاد بـن الأسود ابن عبد شمس بن مالك ) يرثي بها قتلى قريش يوم بدر ، وهم الذين قتلوا في تلك المعركة وألقوا في القليب :

أبوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ أبعجز أن يرد الموت عـني وينشرني إذا بليت عظامي

أراد الشاعر إنكار البعث، وأن يصير الإنسان مرة أخرى انساناً بعد أن تتحول

١ ابن هشام ( ١٨٦/١ ) ، ( حاشية على الروض ) ٠

٢ تفسير الطبري ( ٢٣/ ٢٦ ) ، روح المعاني ( ٢٣/ ٥٠ ) ٠

٣ تفسير الطبري ( ٢١/٢٣ ) ، الاشتقاق (٨٠) ٠

٤ تفسير الطبري ( ٢٦/٢٣ ) ٠

ه المحبر (ص ١٦١) ، بلوغ الارب ( ١/٥٤٥) ، المعارف (٦٢١) ٠

Reste, S. 185.

روح الانسان الى طير ا .

وذكر ان ( الحارث بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة ، لما قدم مكة ، قالت له قريش : « ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : وما يقول : قالوا : يزعم ان الله يبعث بعد الموت ، وان لله دارين يعذب فيها من عصاه ، ويكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفر ق جاعتنا ، ٢ . فهم ينكرون البعث والحساب ، ولا يريدون سماع شيء عنها ، ولا يصدقون عودة الروح الى الجسد بعد أن فارقته ، فذلك عندهم من المستحيلات ، ولذلك سخروا من البعث لما سمعوا به . وكيف يكون بعثاً وقد فنيت الأجساد ، فلم تبق منها بقية !

ونجد رأي الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا الا الدهر ، أ . فهم يقولون : ما هي الا حياتنا الدنيا ، نموت نحن وبحيا أبناؤنا بعدنا ، فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة لهم ، لأنهم منهم وبعضهم ، فكأنهم بحياتهم أحياء . والدهر الزمان ، وهو الذي بهلك ويفنى . فالحياة بهذا المعنى ، فعل مستمر ، وتطور لا ينتهي ، بهلك جيل،

وهي من أبيات رويت بصور مختلفة ، وفي بعضها زيادات ، راجـــع ابن هشام ( ١٩٨١ ) ، هامش على الروض الانف ، كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصــير ( ص ٣٠٨ ) ، « طبعة أوروبة ١٩٢٧ » ، بلوغ الارب ( ١٩٨/٢ ) ، يحدثنـــا الرسول بـــان سنحيا وكيف حيــاة أصــــداء وهـــام ؟ بلوغ الارب ( ١٩٢/٢ ) .

٢ ألروض الآنف (١٠٧/١) ٠

٣ تفسير الطبرسي ( ٢٥/١٣١) ، ( بيروت ) ، ( ٧٨/٢٥) ، ( طهران )

الجائية ، الآية ٤٤ ، تفسير الطبري ( ٢٥/ ٩١) ، روح المعاني ( ٢٥/ ١٣٩) .
 تفسير الطبري ( ٢٥/ ٩١ وما بعدها ) ، ( بولاق ) ، ( ٢٥/ ١٥٠١ وها بعدها ) . .
 ( القاهرة ١٩٥٤ ) .

ليأخذ محله الجيل الذي نبت منه . وكلّ يأخذ دوره في هذه الحياة ، فإذا انتهى دور انسان ، قام بدوره نسله ، وهكذا ، وبهـذا المعنى تفسر الحيـاة ، ويفسر الموت .

وقد يسأل سائل اذا كان أغلب أهل الجاهلية لا يؤمنون بثواب ولا بحساب وبعث ونشر ، فلم تعبدوا اذن لإله ، وتقر بوا الى الأصنام ، وقد موا القرابين والمنذور ؟ وجوابي على هذا السؤال ، هو ما ذكره المتقدمون عنه . قالوا : «كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط ، فكانوا يسألون الإبل والمغنم والظفر بالعدو ، ولا يطلبون الآخرة ، اذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون مها » ا . فعباد م الله وتقرم م الى الآلهة ، هي لمصلحة دنيوية ، لنفع ولزيادة في مال ، ولدفع شر الأذى والأمراض وعيون الحساد ، ومن كل ما هو شر ، أما الآخرة ، فلا علم لهم مها .

وما خوفهم من الآلهة إلا لاعتقادهم أنها تضرهم وتهلكهم وتنزل بهم الشر" في هذه الدنيا . فإذا أقسم أحدهم كذباً ، انتقمت الآلهة منه وأنزلت به نازلة ، لذلك تجنبوا الايمان الكاذبة ، وامتنعوا من الحلف جهد إمكانهم ، لحوفهم من عاقبة الحلف الكذب . والعاقبة السيئة تكون في هذه الدنيا . وهي عواقب مادية ، لأن عقلية اكثر اهل الجاهلية لا تدرك إلا القيم المادية للأشياء . فتصوروا العاقبة السيئة تصوراً ماديداً ، كنزول مرض بإنسان أو نزول كارثة بماله او بإبله أو برعه او بأهله ، وهي أمور محشاها الجاهلي ، تكون معجلة في نظره ، اي في بزرعه او بأهله ، وهي أمور محشاها الجاهلي ، تكون معجلة في نظره ، اي في هذه الدنيا . لأنهم لا يعرفون أن في الحياة داراً غير هدف الدار ، ولا يؤمنون عشر وبعث .

جاء في الأخبار ان (ضام بن ثعلبة) السعدي ، ويقال التميمي ، لما قدم على الرسول ، اقبل حتى وقف على رسول الله ، وهو في اصحابه ، فقسال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أمحمد؟ قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسئلة فلا تجدن في نفسك . قال : لا اجد في نفسي . سل عمّا بدا لك . قال انشدك بالله إلحك واله من هو كائن بعدك الله امرك ان نعبده وحده

١ تفسير القرطبي ( ٢/٤٣٢ ) ١٠

لا نشرك به شيئاً ، وان نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : اللهم نعم . ثم سأله عن الفرائض ، فأسلم . فلما قدم على قومه ، فاجتمعوا اليه ، ( فكان أول ما تكلم به ، ان قال : بئست اللات والعزى . قالوا : مه يا ضمام اتق البرص ، اتق الجسذام ، اتق الجنون . قال : ويلكم انهما والله ما يضران وما ينفعان ) . فالعقاب عقاب مادي في هذه الدنيا ، ترسله الآلهة على الانسان .

غير ان فريقاً من الجاهلين كما يقول أهل الأخبار كان يؤمن بالبعث وبالحشر بالأجساد بعد الموت ، ويستشهدون على ذلك به ( العقيرة ) وتسمى ( البلية ) أيضاً . والبلية الناقة التي كانت تعقل عند قبر صاحبها اذا مات حتى تموت جوعاً وعطشاً . ويقولون انه يحشر راكباً عليها ، ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلاً . وهذا مذهب من كان يقول منهم بالبعث ، وهم الأقل . ومنهم زهير فإنه قال :

# يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم

ويذكر أيضاً انهم كانوا يعكسون رأس الناقة أو الجمل أي يشدونه الى خلف بعد عقر احدى القوائم او كلها لكيسلا تهرب، ثم يترك الحيوان لا يعلف ولا يسقى حتى يموت عطشاً وجوعاً، ذلك لأنهم كانوا يرون ان الناس يحشرون ركباناً على البلايا ومشاة "اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم "، وفي هذا المعنى قال الشاعر في البلية:

والبلايا رؤوسها في الولايا مانحات السموم حر الحدود

والولايا هي البراذع ، وكانوا يثقبون البرذعة فيجعلونها في عنق البليـــة وهي معقولة . وأوصى رجل ابنه عند الموت بهذه الوصية :

يا سعـد ُ امــا أهلكن فإنني أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب

الاستيعاب ( ٢٠٧/٢ وما بعدها ) ، ( حاشية على الاصابة ) ٠

٧ الروض الانف ( ٩٦/١) ، الشعر والشعراء ( ٧٦/١) ، ( ببروت ١٩٦٤ م )

س تاج العروس ( ۱۰/۲۰) ، اللسآن ( ۹۲/۱۸ ) ، النهاية ( ۱۱٥/۱ ) ، رسالة النفران ( ۳۳۳ وما بعدها ) ، ( بنت الشاطئ ) .

لا تتركسن أباك يمشي خلفهم تعبآ يخر عسلى اليدين وينكب احمل أباك عسلى بعسير صالح وابق الخطيئة إنسه هو أصوب ولعل مالي ما تركت مطيسة في الم أركبها إذا قيل اركبوا

وذكر أنهم كانوا يحفرون للبايسة حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبلى ، أي تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموف جوعاً وعطشاً . وكانت النساء ، يقمن حول راحلة الميت فينحن إذا مات أو قتل ، وقد عرفن بـ (مُبَكّيّات) ٢ .

وفي رواية أن بعض المشركين كان يضرب راحلة الميت بالنار وهي حيّة حتى تموت ، يعتقدون أنهم إنما يفعّلون ذلك ، ليستفيد منها الميت بعد الحشر؛ .

وإذا كانت عقيدة الجاهلين في عقر الحيوانات المسكينة وإهلاكها قسد ماتت وزالت ، بسبب تحريم الإسلام لها ، فإن فكرة حشر الناس ركباناً لا تزال باقية حية عند بعض الناس . فالمذين يقدمون ( العقيقة ) في الحياة أو يقدمونها حسين الوفاة ومع نقل الجنازة أو على القبر ، مختارون أحسن الحيوانات وأقواها لتتمكن من حملهم يوم المحشر ، وتنهض بهم ، فيسير راكباً ، ولا يحشر وهو مترجل يسر في تلك الساعات الرهيبة ماشياً على قدمية .

ويقال للموت وللحساب (الليزام)° .

ولا أعتقد أن نحر الإبل على القبر وتبليله بدم الإبل المذبوحة أن مجرد عادة يراد بها إظهار تقدير أهل الميت له ، او تمثيل كرم الراحل حتى بعد وفاته ، بل لا بد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية التي لها علاقة بالموت وباعتقادهم أن موت الانسان لا يمثل فناء تاماً وإنما هو انتقبال من حال الى حال .

الشعر أــ (جريبة بن الاشم الفقعسي ) ، يوصى ابنه به وقد ورد بصور أخرى ، راجع الروض الآنف ( ١١٥/١ ) ، اللســـان ( ١١٥/١ ) ، اللســـان ( ١١٥/١ ) ، اللســـان ( ١٨٥/١٤ ) ، طبقات الامم (٤٩) ٠

٢ اللسانُ (١٤/٥٥ وما بعدماً ) -

٣ المخصص (٦/ ١٢٢) ، اللسان (١٥/١٦) ، الاغاني (١٢٢/٦) ٠

<sup>؛</sup> الانجاني ( ١٦/ ٤٨ ) ، « أخبار زيد الخيل » ، ( ١٧٦/١٧ ) ، '( بيروت ١٩٥٥ ) ، Reste, S. 180.

<sup>،</sup> تاج العروس ( ٩/٩٥ ) ، ( لزم ) ، المخصص ( ١٢٢/٦ ) ٠

الأغاني ( ٩١/٨٨) ٠

وذكر (السكتري)، أن أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبعث. واستشهد على ذلك بشعر للأعشى، ذكر فيه الحساب. كما ذكر أنهم كانوا يؤمنون بالحساب، واستشهد على رأيه هذا بشعر للأخنس بن شهاب التميميا. وقول (السكري) هذا مردود، مما ورد في القرآن الكريم من إنكار أغلبهم للحساب والبعث والكتاب، وأما الذين قالوا بالبعث، فهم طائفة لا تصل الى مستوى الكثرة أو الكلّ حتى نستعمل صيغة التعميم.

وإذا كان ما تصوره أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحاً على نحو ما ذكره أهل الأخبار ، فلا يستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا الحساب على نحو ما يحاسب الانسان على عمله في دنياه . ويلاحظ أن القيامة والبعث والحشر والجنة والنار هي من الكلمات العربية التي لا يستبعد أن يكون لها مفهوم قريب من مفهومها الإسلامي عند الجاهلين .

أما كيف تصور أولئك الجاهليون حدوث البعث والحشر ، هل هـو قصاص وثواب وعقاب وحساب وجنة ونار،أو هو بعث وحشر لا غير ، فأهل الأخبار لم يأتوا عنه بجواب ، ولم يذكروا رأي تلك الفئة المقرة بالبعث والحشر في ذلك. ولهذا فليس في استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن الحشر وعمّا يحدث بعده من تطورات وأمور .

ولم تتحدث الكتابات الجاهلية عما سيحدث للانسان بعد موته . وكل ما ورد فيها هو توسل الى الآلهة بأن تنزل غضبها على كل من محاول تغيير قبر ، أو ازالة معالمه ، أو دفن ميت غريب فيه ، وان تنزل به الأمراض والآفات والهلاك. ولم تذكر تلك النصوص السبب الذي حمل أهل القبور على التشدد في المحافظة على القبر وعلى ضرورة بقائه ودوامه . فلا ندري اذا كان ذلك عن تفكير بوجود بعث ، وبتصور قيام الميت من قبره مرة أخرى ، ورجوعه ثانية الى الحياة ، او الى عالم ثان ، هو عالم ما بعد الموت ، ولهذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم الساح بدفن أحد في قبر ، إلا اذا كان من أهل صاحب القبر ومن ذوي رحمه، السماح بدفن أحد في قبر ، إلا اذا كان من أهل صاحب القبر ومن ذوي رحمه، حتى لا يتأذى الميت من وجود الغرباء ، وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى بعد عودة الحياة اليه ، فيرى نفسه محشوراً معهم ، ومع من أحبه في حياته، عائشاً بعد عودة الحياة اليه ، فيرى نفسه محشوراً معهم ، ومع من أحبه في حياته، عائشاً

ا المحبسر (٣٢٢) .

معهم ، كما كان قد عاش معهم ، أو ان حرصهم على حرمة القبر ، انما كان عن مراعاتهم لحرمة القبر ، مس عرمة عن مراعاتهم لحرمة القبر ، وعلى منزلة الموتى ، فالمس محرمة القبر ، مس محرمة الميت ، وانتهاك لمقامه ولمكانته ، ولما كان عليه في هذه الحياة !

وهناك من كان يعتقد ان الميت وان غيب في قبره وانقطعت علاقته بآله وذويه، الا ان روحه لن تموت ، وانه يظل وهو في قبره يقظاً ، متتبعاً لأخبار أهله . تخبره بها هامته التي تكون عند ولد الميت في محلته بفنائهم ، لتعلم ما يكون بعده فتخبره به ، حتى قال الصلت بن أمية لبنيه :

# هامي تخبّرني بما تستشعروا فتجنبوا الشنعاء والمكروها ا

وأما ما ورد في الشعر الجاهلي من أمر الحشر والنشر والحساب والكتاب والعالم الثاني ، فهو مما ورد ودوّن في الاسلام ، ولم أجد في رواية من روايات أهــل الأخبار ان أحداً من رواة الشعر الجاهلي ، ذكر انه نقل ما نقل من هذا الشعر من ديوان جاهلي ، أو من كتاب كتب قبل الاسلام . ومــع ذلك ، فإن هذا المروي عن العالم الثاني قليل ، لذلك لا نتمكن لقلته من تكوين صورة واضحة عن ذلك العالم ومن التحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر والبعث .

وأما ما ورد في شعر ( أمية بن أبيي الصلت ) عن الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار ، فهو أوسع ما ورد في الشعر الجاهلي في هذا الموضوع . وأمية ، هو الشاعر الجاهلي الوحيد الذي جاء أكثر شعره في نزعات دينية وفكرية ، ذلك لأنه كان في شك من عبادة قومه ، وكان على شاكلة غيره ممن سئم تلك العبادة ، ينهى قومه عنها ، ويسفه أحلامها ، وقد تأثر باليهودية وبالنصرانية . وفي شعره اعتقاد بالجنة والنار والبعث . وبصحة المعاد الجسماني ، وبوجود الجنة والنار بالمعنى الحقيقي ، لا المجازي = وهو يتفق في ذلك مع الإسلام . كما تحدثت عن ذلك في الفصل الحاص بالأحناف .

وكان ( الأعشى ) ممن يؤمن بالله وبالحساب ، وقد استشهد من قال ذلك عنه

۱ مروچ ( ۲/۱۳۳۲ ) ۰

بأبيات شعر تشعر أنه كان يؤمن بالحساب وبقيام الانسان بعد الموت لمحاسبته على عمله . من ذلك قوله :

يراوح من صلوات المليك طوراً سُجوداً وطوراً جُوارا بأعظم منك تُقى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا ا

وكان ( زهير بن أبي سلمى ) على مذهب من كان منهم يقول بالبعث ، وهم الأقل أقال :

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليـوم الحساب أن يعجل فينقم " وكان (حاتم) طيء من المتألهين ، ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد أهل الأخيار له شعراً في ذلك .

#### البلية والحشر :

ولم يذكر أهل الأخبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أهل الجاهلية قيام الموتى ومشيهم الى المحشر. فقد ذكروا ان قوماً من الجاهليين كانوا اذا مات أحدهم عقلوا ناقة على قبره وتركوها حتى تبلى ، وتسمى لذلك (البلية). وقالوا: « البلية كغنية الناقة التي يموت ربها ، فتشد عند قبره ، فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً أو يحفر لها وتترك فيها الى ان تموت ، لأنهم كانوا يقولون صاحبها يحشر عليها ، و (كانوا يزعمون ان الناس يحشرون ركباناً على البلايا ومشاة اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم ) . وذكر انهم (كانوا في الجاهلية يعقرون عند القبر بقرة أو ناقة أو شاة ، ويسمون العقيرة البلية ) ، وفي فعلهم هذا دليل على انهم كانوا يرون في الجاهلية البعث والحشر بالأجساد. وهم الأقل . ومنهم زهير ) ° . وفي هذا المعنى يقول جريبة بن أشيم " :

١ رسالة الغفران (١٨٠) ٠

الروض الانف ( ۱/۹۹) .

٣ الروض الانف ( ١/٣٩) ٠

ع رسالة الغفران (٨٨٤) ٠

تاج العروس ( ۱۰/۲۶ وما بعدها ) ، ( يلي ) ، القاموس ( ٤/ ٥٠٠ وما بعدها ) ٠
 اللسان ( ۲۲/۲۲ ) ، ( هوم ) ، تاج العروس ( ۱۱۲/۹ ) ، ( هيم ) ، ( جريبة بن الاشيم الفقعسي ) ، بلوغ الارب ( ۲/۷۲ ) ٠

يا سعد أما الهلكن فإنني أوصيك أن أنحا الوصاة الأقرب لا أعرفن أباك محشر خلفكم تعبآ يخر على اليدين وينكب والحمل أباك على بعير صالح وتقى الحطيثة انه هو أصوب ولقل أباك على بعير صالح في الحشر أركبها اذا قيل: اركبوا المقل ألي مما جمعت مطية في الحشر أركبها اذا قيل: اركبوا الم

ومن ذلك قول عمرو بن زيد المتمني يوصي ابنه عند موته في البلية : أبني وودي زودني اذا فارقتني في القبر راحلة برحسل فاتر للبعث أركبها اذا قيل: اظعنوا مستوثقين معا لحشر الحاشر من لا يوافيه عسلى عثراته فالخلق بن مدفع أو عاثر الم

وقال عوبمر النبهاني :

أبني ً لا تنس البلية إنها لأبيك يوم نشوره مركوب

وأوصى رجل ابنه عند الموت سذا :

لا تتركن أباك بحشر مرة عدواً بخر على اليدين وينكب

وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات ، بلوا ناقته ، فعكسوا عنقها الى مؤخرتها مما يلي ظهرها ، أو مما يلي كلكلها أو بطنها ، ويأخذون وليّة فيشدون وسطها ، ويقلدونها عنق الناقة ، ويتركون الناقة في حفيرة لا تطعم ولا تسقى حتى تموت، وربما أحرقت بعد موتها ، وربما سلخت وملىء جلدها تُماماً ".

قال شاعر في البلية:

والبلايا رؤوسها في الولايا ما نحات السموم حر الحدود

اللسان ( ۱۲۲/۱۲ ) ، ( هوم ) ، تاج العروس ( ۱۱۲/۹ ) ، ( هيم ) ، بلسوغ
 الارب ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) .

بلوغ الارب ( ۳۰۹/۲ ) ٠

٣ بلوغ الارب (٣٠٩/٢)٠

ءِ الروض الآنف ( ٩٦/١ ) ٠

ه بلوغ الارب ( ٣٠٧/٣ ) ، اللسان ( ١٤/ ٨٥ وما بعدها ) ، (بلا ) ٠

والولايا هي البراذع . وكانوا يثقبون البرذعة ، فيجعلونها في عنق البليّة وهي معقولة حتى تموتًا .

أما كلمة (جهنم) ، فيرى العلماء أنها من الكلمات المعربة . ويظن المستشرقون أنهـــا من أصل عبراني " . ومن أسماء جهنم على رأي علماء اللغة ( الهاوية ) " . و ( أم الهاوية ) أ .

الروض الأنف ( ٩٦/١ ) •

المعرب ، للجواليقي ( ص ١٠٧ ) « طبعة دار الكتب المصرية » ، Ency., I, p. 998.

اللسأن ( ۲۰/۲۰) .

المخصص ( ۲۸/۱۱) .

### الفصل الخامس والستون

# الروح والنفس والقول بالدهر

و محملنا قول بعض الجاهليين بوجود البعث ، وبالصدى والهامة ، على التحرش بموضوع الروح وماهيتها عند أهل الجاهلية ، وعن كيفية تصورهم لها . وقسد سأل أهل مكة الرسول عن ماهية الروح ، فنزلت الآية : « ويسألونك عن الروح ، قل : الروح من أمر رببي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " . ويذكر المفسرون أن اليهود حرضوهم على توجيه هذا السؤال الى الرسول ، امتحاناً واحراجاً له " . وفي سؤالهم له عسن الروح معنى اهتمام القوم بالموضوع ، ومحاولة إثارة مشكلة للرسول كانت مهمة في أعين الناس يومئذ ، مما يدل على أهمية هسذه القضية في ذلك العهد . وورد أن يهود يثرب هم الذين سألوه عن أمر الروح ما هي ؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد ؟ فنزل الوحي عليه بالآية المذكورة " .

و ( الروح ) في تعريف علماء اللغة ما به حياة الأنفس ، والذي يقوم بـــه الجسد وتكون به الحياة . وذهب بعضهم الى ان الروح والنفس واحد ، غير ان

١ الاسراء، الآية ١٠٠٥

٢ القرطبي ، الجامع (٢١/٣٢) ٠

تفسير الطبري ( ١٠٤/١٥ وما بعدها ) ، القرطبي ، الجامع ( ٢٠/٣٣ وما بعدها ) ، تفسير الطبرسي ( ١٩/١٥) ، ( ببروت ١٩٥٦) ، تفسير ابن كشير (٣/٢١ ) ، تفسير البيضاوي ( ٣٨٢/١٥ ) ، تفسير أبو السعود ( ٢٠/٢ ) ، تفسير السيوطي ( ١٩٧/٢ ) وما بعدها ) ، تفسير الكشاف ( ١٩٧/٢ ) ، ارشاد الساري ( ٢١٢/٧ ) ،

الروح مذكر والنفس مؤنثة أ. وقال بعض آخير الروح هو الذي بسه الحياة ، والنفس هي التي بها العقل ، فإذا نام النائم قبضت نفسه ، ولم يقبض روحه ، ولا يقبض الروح إلا عند الموت . وذكسر بعض العلماء : لكل انسان نفسان : احداهما نفس التمييز ، وهي التي تفارقه اذا نام ، فلا يعقل بها ، والأخرى نفس الحياة ، واذا زالت زال معها النفس ، والنائم يتنفس . وقد يراد بالنفس الدم ، وفي الحديث : ما ليس له نفس سائلة ، فإنه لا ينجس المساء اذا مات فيه . فعبر عن الدم بالنفس السائلة ، وكما ورد في قول السموأل :

تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل

وانما سمتى الدم نفساً لأن النفس تخرج بخروجه .

وقد يعربها عن الانسان جميعه ، وعن الجسد" . وهناك كلمة أخرى ترد في معنى (الروح) ، هي (النسيم) . و (النسيم) نفس الروح كالنسمة ، يقال ما بها نسمة ، أي نفس ، وما بها ذو نسيم ، اي ذو روح . والنسيم نفس الريح اذا كان ضعيفاً كالنسيم . وقد ربطوا بين النسيم والروح ، لما كان قد علق في أذهانهم اذ ذاك من ان الروح نوع من انواع النسيم ، وهو النفس الذي يتنفسه الانسان ، ومن ان النفس من النسيم كذلك ، وان بين التنفس والنفس صلة ، والتنفس يكون بالنسيم . ولهذا قالوا لمن يموت موتاً طبيعياً : (مات حتف أنفه ) ، و ( مات حتف فيه ) ، والحتف الموت ، لأن نفسه نخرج بتنفسه من أنفه او فيه . ولأنها نهاية الرمق ، ومنها يكون التنفس " .

ويظهر من دراسة معاني الكلمات المذكورة ، أن لفظــة ( نفس ) هي بمعنى الإنسان والجسد في الشعر الجاهـــلي القديم ، أما ( الروح ) ، فبمعنى النفس ،

١ تاج العروس ( ١٤٧/٢ ) ، ( روح ) ٠

٢ اللسان ( ٦/٣٣٦ وما بعدها ) ، ( نفس ) ٠

٣ اللسان ( ٦/ ٢٣٤ وما بعدها ) ، ( نفس ) ٠

ه تاج العروس (٦/حتف) ٠

أي التنفس واستنشاق الهواء والريح في . وتقابل لفظة ( نفس ) لفظة ( نيفش ) المسان أو Nephesh في العبرانية ، وتطلق على نفس كل كائن حي ، من إنسان أو حيوان ، ومهذا المعنى وردت في العهد القديم في . وتقابل لفظة Soul في الألمانية عمى نفس في Seele في الألمانية . وقد استعملت لفظة Psyche اليونانية بمعنى نفس في العهد الجديد في . ومن هذه اللفظة اليونانية أخذ العلماء مصطلحهم Psychology المتعلقة بموضوع المنفس ، ثم مصطلحات العلوم الأخرى المتعلقة بموضوع النفس . وهي في الوقت الحاضر علوم عديدة .

أما لفظة (الروح) ، فتقابل كلمة (روح) Ruach في العبرانية ، ولفظة Spirit في الانكليزية ، و Geist في الألمانية . وتكون في مقابل النفس في علم النفس في ، ومعناها الهواء والريح والنفس .

ونجد بين المعاني التي ذكرها علماء العربية للألفاظ المذكورة ، وهي : النفس، والمربح ، والهواء ، والنسيم ، وبين المعاني الواردة في اللغات الأعجمية عنها شبها كبيراً ، يرجع الى وجهة نظر الإنسان في تفسير مظاهر الحياة ، وشعوره بوجود شيء في نفسه خارج عن حدود المادة ، أي عن الجسيم او الجسد ، لا يمكن أن يمسكم ولا أن يلمسه ، فسمناه (نفساً) تارة وسماه ( روحاً ) تارة أخرى ، وفرق بين الاثنين تارة ثالثة . وقد تصور أن النفس والروح ، شيئان لها علاقة بالحياة . فنسب الحياة اليها او الى أحدهما . ونظراً الى أنها غير محسوسين ، ولا يمكن الامساك بها أو لمسها ، تصورهما الانسان تصوراً مختلف باختلاف درجة مداركه ومقدار ثقافته ودرجة ما توصل اليه من علم في ذلك الوقت .

وقد تصور اليونان النفس ، على انها هواء ونسيم ، وتصوروها على هيأة طائر صغير في شكل الانسان ، او على شكل طير ، او فراشة ، وهو تصور عرف عند غيرهم ايضاً ، بل يكاد يكون الغالب على الناس . ولا زال الناس يصورون الروح على هيأة طائر ، يسبح في الفضاء ، فإذا مات الانسان صعدت روحه الى خالقها ، او الى السهاء . فالأرواح طيور تكون في الانسان ، اذا انفصلت عن خالقها ، او الى السهاء . فالأرواح طيور تكون في الانسان ، اذا انفصلت عن

Shorter Ency., p. 433.

٢ التكوين ، الاصحاح الاول ، الآية ٢٠ ٠

٣ انجيل متى ، الاصحاح السادس عشر ، الآية ٢٦ · ٢٥ Hastings, p. 872.

H. Schmidt, Philosophisches Wörterbuch, S. 518.

الجسد مات ، وأخذت هي تطير مرفرفة في الأعالي . وبهذا الرأي أخسف بخض الجاهليين تفسير النفس . تصوروا ( النفس طائراً ينبسط في الجسم ، فإذا مات الانسان او قتل لم يزل يطيف به مستوحشاً بصدح على قبره ) . ( وكانوا يزعمون ان هذا الطائر يكون صغيراً = ثم يكبر حتى يكون كضرب من البوم، وهو أبداً مستوحش، ويوجد في الديار المعطلة ومصارع القتلي والقبور = وأنها أي النفس لم تزل عند ولد الميت وعلفه لتعلم ما يكون من بعده فتخبره ) أ . وزعموا انه اذا قتل قتيل ، فلم يدرك به الثأر خرج من رأسه طائر كالبومة ، وهي الهامة عن والذكر الصدى ، فيصيح على قبره اسقوني اسقوني " فإن قتل قاتله كف عن صياحه . وكان بعضهم يقول ان عظام الموتى تصير هامة وتطير . وذكر ان الصدى حشو الرأس ، ويقال لها الهامة أيضاً ، او الدماغ نفسه .

وكان من زعم بعض الجاهلين ، ان الانسان اذا مات او قتل اجتمع دم الله ماغ او أجزاء منه ، فانتصب طيراً هامة، ترجع الى رأس القبر كل مئة سنة ". ويرجع هذا الرأي الى عقيدة قديمة تعتبر الدم مقراً للنفس ، بل تجعل الدم في معنى النفس ، وذلك للصلة الوثيقة الكائنة بين الدم والنفس ، ولأن الانسان اذا قتل سال دمه ، فتخرج روحه بخروج الدم من الجسم ، اي خروج النفس من السدم ، بعد ان كانت كامنة فيه . وبمثل هذا الرأي رأي العبرانيين ايضاً في النفس وفي صلتها بالدم ، ورأي غيرهم من الشعوب .

وكان اعتقادهم أن مقر الدم ومركز تجمعه في الدماغ ، ومن هنا قيل : بنات الهام : منح الدماغ ، فلا غرابة إذا تصوروا ان الروح تنتصب فيه ، فتكون هامة تخرج من الرأس ، وتطير . ويكون خروجها من الأنسف او الفم ، لأن النفس يكون منها . فتتجمع الأرواح حول القبور ، ويكون في وسعها مراقبة أهل الميت وأصدقائه ونقل أخبارهم اليه . ولهذا السبب ، تصوروا المقابر مجتمع

١ بلوغ الارب (٢١١/٢) ٠

<sup>.</sup> من الله المعروس ( ۲۰۷/۱۰ ) ، ( صدى ) ، ( ۱۱۲/۹ ) ، اللهان ( ۱۰۸/۱٦ ) ، اللهان ( ۱۰۸/۱۳ ) ، اللهاني الكبير ( ۲/۱۰۹ ، ۱۰۰۸ وما بعدها ) ٠ المعاني الكبير ( ۲/۱۰۹ ، ۱۰۰۸ وما بعدها ) ٠

٣ بلوغ الارب ( ٢/٩/٢ ، ٣١١ ) ، الروض الآنف ( ٢/١٠٩ ) ٠

Hastings, p. 101.

ه اللسان (۱۲/۲۲)، (هوم) .

> سلّط المــوت والمنون عليهم فلهم في صدى المقـــابر هام وكذلك في شعر للشاعر لبيد :

فليس الناس بعسدك في نقير وليسوا غير أصداء وهسام الشاعر: ولهذا سمتوا الدماغ ( الطائر ) لأنهم تصوروه على صورة طير. قال الشاعر: هم أنشبوا صم القنا في نحورهم وبيضاً تقيض البيض من حيث طائر

عنى بالطائر الدماغ . وعبر عنه للسبب المذكور بـ (الفرخ)٢

وورد أن ( الصدى ) ما يبقى من الميت في قبره ، وهو جثته ، وقيل : حشوة الرأس ، أي دماغ الانسان الهامسة والصدّ أي . وكانت العرب تقول إن عظام الموتى تصير هامة فتطير . وقال بعض الأخباريين : إن العرب تسمي ذلك الطائر الذي نخرج من هامة الميت اذا بلي ، الصدى أ .

وقد نهمى الإسلام عن الاعتقاد بالصدى والهامة. ورد في الحديث: « لا عدوى، ولا هامة ، ولا صفر » ° .

وذكر بعض العلماء أن المراد من (صفر) في الحديث النبوي المذكور دابة يقال إنها أعدى من الجرب عند العرب ، فأبطل النبي أنها تعدي . وقال بعض آخر أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخيرهم المحرم الى صفر في تحريمه وجعل صفر هو الشهر الحرام ، فأبطله الرسول .

١ اللسان ( ١٢٤/١٢ وما بعدها ) ، ( هوم ) ، تاج العروس ( ٩/١١٢ ) ، ( هيم ) ٠

تاج العروس ( ٢/٢٧٢ ) ، ( فرخ ) ، ( ٣٦٤/٣ ) ، ( طير ) ٠

٣ قال النمر بن ثولب ، وهو من المخضرمين : '

أعاذل أن يصبّ صداي بقفرة بعيدا نآني ناصري وقريبي

أضربك حيث تقول الهامة اسقوفي البرقوقي ( ص ٧٦ ) •

ه اللسان ( ۲۲/۲۲۲) ، ( هوم ) ، تاج العروس ( ۱۱۲/۹ ) ، ( هيم ) .

اللسان ( ٦/٣٣٦ ) ، ( ٤٦٣/٤ ) ، ( صفر ) ، ( صادر ) .

وقد لخص ( المسعودي ) آراء أهل الجاهليــة في النفس والروح ، فقال : « كانت للعرب مذاهب في الجاهلية في النفوس ، وآراء ينازعون في كيفياتها ، فمنهم من زعم ان النفس هي الدم لا غير ، وان الروح الهــواء الذي في باطن جسم المرء منه نفسه ، ولذلك سمُّوا المرأَّة منه نفساء ، لما يخرج منها من الدم « ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فيما له نفس " سائلة اذا سقط في الماء : هل ينجسه ام لا ؟ قال تأبط شراً لحاله الشُّنفرى الأكبر وقبد سأله عن قتيل قتله ، كيف كأنت قصته ؟ فقال : ألجمته عضباً ، فسألت نفسه سكباً . وقالوا ان الميت لا ينبعث منه اللم ، ولا يوجد فيه ، بدأ في حال الحياة ، وطبيعته طبيعة الحياة والناء مع الحرارة والرطوبة ، لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة، فإذا مات يقي اليبس والبرد ، ونفيت الحرارة ، ١

ثم تطـــرق ( المسعودي ) الى رأي من قال ان النفس طاثر ينبسط في جسم الانسان ، فإذا مات او قتل لم يزل مطيفاً به متصوراً اليه في صورة طاثر يصرخ على قبره مستوحشاً ، يسمونه الهام ، والواحدة هامة ٢ .

ونظراً الى قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد ، عند الجاهلين ، فإننا لسنا في وضع نستطيع فيه ان نتحدث عن رأي عموم الجاهلين في تركيب الانسان . هل هو من (جسد ) و (روح) ، أو (جسد) و (نفس) أي ثنائسي التركيب ، او انه من ( جسد ) و ( روح ) و ( نفس ) ، اي ثلاثي التركيب . فقد رأينا انهم يجعلون السروح والجسد شيئاً واحداً أحيانـــاً ، ويفرقون بينها أحياناً اخرى . ولكننا نستطيع ان نقول ان غالبيتهم كانت ترى ان الانسان من جسد ، هو الجسم ، أي مادة ، ومن شيء لطيف ليس بمسادة هو الروح او النفس ، وهما مصدرا القوى المدركة في الانسان ومصدرا الحياة . وان بانفصالها عن الجسد ، او بانفصال الجسد عنها يقع الموت .

ويظهر من مخاطبات الوثنيين للأصنام ، كأنهم كانوا يتصورون أن لها روحمًا وأنها تسمع وتجيب . ومن الجائز حلول الروح في الجاد . وقعد ورد عن ( ابن الكلي ) عن ( مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان يعطيه اللن ، ويكلُّفه

مروج ( ۲/۱۳۲ ) · مروج ( ۲/۱۳۳ ) ·

بأن يذهب به الى الصنم ود ليسقيه، فكان مالك يشربه سراً ويبخل به على صنمه . واذا صح خبر ابن الكلبي هذا ، فإنه يدل على (حارثة) ، وربما غـــيره أيضاً من عبدة الأصنام ، كان يرى ان الصنم يعقل ويدرك ، يسمع ويرى ، وانه وان كان من حجر ، إلا أنه ذو روح . كما ورد أن من المشركين مــن كان يرى أن الشمس ملك من الملائكة ذات نفس وعقل .

ويتبين من تشديد النبي في تسوية القبور مع الأرض ، ومن لعن المتخذين على القبور المساجد والسُرُج ، ومن النهي عن الصلاة الى القبور ، ومن حديث : ه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٣ ، ان المشركين كانوا يقدسون قبور اسلافهم ، ويتقربون اليها ، لزعمهم أنهم أحياء ، لهم أرواح ، تعي وتسمع وتدرك ، وتفرح وتغضب وتجيب ، وتنفع وتضر ، ولهذا حاربها الرسول ، وأمر بتسوية القبور ، ابعاداً عن أمر الجاهلية في ذلك ، وخشية العودة الى ما كانت عليه : « ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى ٣ ، تعبير عن معنى هذه المشاركة وعن رأيهم في عبادة الأصنام .

#### الرجعة :

واعتقد قوم من العرب في الجاهلية بالرجعة: اي الرجوع الى الدنيا بعد الموت. فيقولون ان الميت يرجع الى الدنيا كرة أخرى ويكون فيها حياً ، كما كان . ولعل هذه العقيدة هي التي حملت بعض الجاهليين على دفن الطعام وما يحتاج الانسان في حياته اليه مع الميت في قبره ، ظناً منهم ، انه سيرجع ثانية الى هذه الدنيا ، فيستفيد منها ، فلا يكون معدماً فقيراً . ويفهم من كتب الحديث ان من الناس

بلوغ الارب ( ۲۱۶/۲ ) •

٢ بلوغ الارب ( ٢/٥/٢ ) ٠

٢ بلوغ الارب (٢/٤/٢) ٠

إلى الزمر ، الرقم ٢٩ ، الآية ٣٠

تاج العروس ( ٣٤٨/٥ وما بعدها ) ، ( رجع ) ، ( والرجعة : مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم • ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والإهراء ، يقولون ان الميت يرجع الى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ) ، اللسان ( ١١٤/٨ ) ، ( رجع ) •

و لا آما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام عمر بن الخطاب ، فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون ان رسول الله توفي، وان رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب الى ربه كها ذهب موسى بن عمران ، فغاب عن قومه أربعين ليلة ، ثم رجع بعد ان قيل قسد مات ، والله ليرجعن رسول الله فليقطعن ايدي رجال وأرجلهم يزعمون ان رسول الله مات » . ثم جاء ( أبو بكر ) « وعسر يكلم الناس ، فقال : على رسلك يا عمر ؟ فأنصت ، فأبى إلا ان يتكلم ، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه ، وتركوا عمر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ابها الناس ، انه من كان يعبد محمداً فين محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا هسذه فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا هسذه الآية : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . الى آخر الآيسة » . « وقال عسر : والله ما هو إلا ان سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت على الأرض ، ما تحملني رجلاي ، وعرفت ان رسول الله قد مات » .

وقد اعتقد بعض الجاهليين بـ (المسخ) . وهو تحول صورة الى صورة أخرى أقبح ، وتحول انسان الى صورة أخرى أقبح ، او الى حيوان . كأن بصير إنسان قرداً ، او حيواناً آخر ، او الى شيء جاد . من ذلك ما يراه بعض أهل الأخبار عن (اللات) ، من انه كان رجلاً يلت السويق عند صخرة بالطائف، فلما مات قال لهم (عرو بن لحي ) ، إنه لم يمت ، ولكنه دخل الصخرة ، ثم أمرهم بعبادتها وبنى بيتاً عليها يسمى اللات ، وما رووه ايضاً عن (أساف) و ( نائلة ) ، من أنها كانا رجلاً وامرأة ، عملا عملاً قبيحاً في الكعبة، فسخا حجرين ه . وما رووه من أن (سهيلاً ) كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً ،

١ النهاية ( ٢/٢٧ ) ، ( رجع ) ٠

٢ سيورة آل عمران ، الآية ١٤٤ ( ٢٢ الطبري ( ٣/٢٠٠ وما بعدها ) ٠

٣ تاج العروس (٢/٩٧٢) ، ( مسخ ) ٠

<sup>؛</sup> تَاجَ العروس ( ١/ ٥٨٠) ، ( لت ) · ، تاج العروس ( ٦/ ٤٠ وما بعدها ) · ( اسف ) ، اللسان ( ١٠/ ٣٤٨) ، الاصنام ( ٩ ، ٢٩ ) ، الروض الآنف ( ١/ ٦٤ ) ، المحبر (٣١٨) ·

فمسخه الله كوكباً .

وورد أن بعض الملائكة عصى الله فأهبط الى الأرض في صورة رجل تزوج أم جرهم فولدت له جرهماً. وأن ما تولد بين الملك والآدمي يقال له (العلبان). وان ( النسناس ) جنس من الحلق يثب أحدهم على رجل واحدة ، أصلهم حي من عاد عصوا رسولهم فه فسمخوا نسناساً ، لكل إنسان منهم يسد ورجل من شق واحد ، ينقزون كما ينقز الطائر ويرعون كما ترعى البهائم".

وقد ذكر (الجاحظ) أمثلة من امثلة المسخ التي وقعت للحيوان عسلى اعتقاد الناس ، من ذلك : اعتقادهم ان السمك (الجري) والضباب كانتا أمتين من الأمم مسختا واعتقادهم ان (الإربيانة) كانت خياطة تسرق السلوك ، وانها مسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة لها ودليلاً على جنس سرقتها ، ومن ان (الفأرة) كانت طحانة ، والحية كانت في صورة جمل ، وان الله عاقبها حتى لاطها بالأرض ، وقسم عقابها على عشرة اقسام ، حين احتملت دخول ابليس في جوفها حتى وسوس الى آدم من فيها . ومن ان الإبسل خلقت من أعناق الشياطين ، وان الكلاب امة من الجن مسخت ، وان الوزغة والحكأة من محسوخ الحيوان .

ومن أمثلة المسخ : جرهم، فقد زعم ان جرهماً كان من نتاج ما بين الملائكة وبنات آدم . وكان بعض الملائكة قد عصى الله ، فأهبط الى الأرض في صورة رجل ، تزوج أم جرهم فولدت له جرهماً ° . وزعموا ان سهيلاً كان عشاراً باليمن ، فلما ظلم مسخه الله نجماً آ . و ( الزهرة ) ، وقد زعموا انهسا كانت بغياً عرجت الى السماء فمسخها الله شهاباً ٧ . و ( البسوس ) ، وقد زعموا انها كانت امرأة مشؤومة اسمها : البسوس ، أعطي زوجها ثلاث دعوات مستجابات، وكان له منها ولد ، فكانت محبة له . فقالت اجعسل لي منها دعوة واحدة . قال : فلك واحدة . فاذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان يجعلني أجمل امرأة

١ تاج العروس ( ٧/ ٣٨٤ ) ، ( سهل ) ، الحيوان ( ٢٩٧/١ ) ٠

۲ الحيوان ( ۱/۱۸۷ ) ، ( ٤/ ۷۰ ) ، حاشية (٦) ٠

٣ تَأْجِ الْعَرُوسُ ( ٤/٢٥٧ ) ، ( نس ) ٠

٤ الحيوان ( ١/٢٥١ ، ٢٩٧ ) ، ( ٦/٨٦ ، ٥٥١ ) ، ( ١/٨٢ ) .

ه الحيوان ( ١/٧٨ ) ، ( ٤/٣٦ ) ، الروض الآنف ( ١/٧٧ ) .

الحيوان ( ١/٧٧) ، ( ٤/٦٩) .

الحيوان (٤/٦٩) ٠

في بني اسرائيل . ففعل فرغبت عنه ، لما علمت أن ليس فيهم مثلها ، فأرادت سيئاً . فدعا الله تعالى عليها أن يجعلها كلبة نباحة ، فذهبت فيها دعوتان . فجاء بنوها ، فقالوا : ليس لنا على هذا قرار،قد صارت أمنا كلبة يعيرنا بها الناس : فادع الله تعالى ، أن يردها الى حالها التي كانت عليها ، ففعل . فعادت كما كانت : فذهبت الدعوات الثلاث بشؤمها ، وبها يضرب المثل .

ونجد عقيدة (المسخ) عند غير العرب أيضاً. ففي التوراة أن الله مسخ امرأة لوط، فصارت عمود ملح في ونجدها عند الهنود وعند غيرهم من الأمم القديمة. وقد تسرب من اليهودية الى العرب المسلمين كثير من القصص الوارد في المسخ. وقد أنكر بعض المتكلمين (المسخ) ، وأنكره قوم آخرون ، لكنه جو زوا (القلب) . وهو أن يُقلب أبن آدم قرداً من غير أن ينقص من جسمه طولا أو عرضاً ".

### الزندقة:

وقد أشار بعض الأخباريين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة ، زاعمين النهم أخذوه من الحيرة . ويسمي الأخباريون أصحاب هذا الرأي ( الثنوية ) ، وأطلقوا على تلك الفئة المذكورة من قريش : ( الزنادقة ) أ . ولم يذكروا شيشاً عن زندقة تلك الجاعة من قريش ولا عن رجالها . وأشار بعض أهل الأخبار الى وجود الزندقة والتعطيل في قريش : و وكانت الزندقة والتعطيل في قريش » أوقد وصفوا الزنديق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر أ ، ولا يؤمن بالآخرة وبوحدانية الحالق . فهو دهري ملحد لا يؤمن بوجود إله واحد ، وهو من (الثنوية ) على

١ تاج العروس (٤/١٠٩) ، (بس) .

التُّكُوينُ ، الاصحاحُ ١٩ ، الآية ٢٤ وما بعدها ٠

٣ الحيوان ( ٤/٧٧ ) ٠

<sup>؛</sup> اللسّان (۱۲/۱۲) « زندق » ، (۱۶۷/۱۰) ، « بيروت ١٩٥٦ » ، تاج العروس ( ٢٧٣/٦ ) ، وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة ) ، المعارف (٦٢١) ، المعرب ، للجواليقي (١٦٦) -

ه البد والتأريخ ، (٤/١٦) ، بلوغ الارب (٢٢٨/٢) ٠

<sup>،</sup> اللسان ( ١٤٧/١٠ ) « بيروت ١٩٥٦ » ، اللسسان ( ١٢/١٢ ) ، « زنسدق » « بولاق » ٠

رأي بعض العلماء ! . والى هذا المعنى في تفسير زندقة قريش ، ذهب أكثر أهل الأخبار . وقد عد " ( أبو العلاء ) المعري ( شداد بن الأسود الليثي ) المعروف أيضاً بـ ( ابن شعوب ) ، وهمي أمه ، شاعر زنادقة قريش . وذلك لشعره الذي فيه :

ألا من مبلع الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام اذا ما الرأس زايل منكبيه فقد شبع الأنيس من الطعام أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وكيف حياة أصداء وهام أتترك ان ترد الموت عني وتحييني اذا بليت عظامي المرت المرت عني وتحييني اذا بليت عظامي المرت عني وتحييني اذا بليت عظامي المرت المرت عني وتحييني اذا بليت عظامي المرت المرت المرت عني وتحييني المرت المرت

والزندقة كلمة معربة ، ذكر علماء اللغة انها أخذت من الفارسية ، أريد بها في الأصل الحارجون والمنشقون على تعاليم دينهم ، فهي في معنى (هرطقة ) . وقد صار لها في العهدين : الأموي والعباسي مدلول خاص ، حيث قصد بها (الموالي الحمر ) ، الذين تجمعوا في الكوفة ، وكانوا يظهرون الاسلام ويبطنون تعاليم المجوسية والإلحاد " .

وفي كلام أهل الأخبار عن الزندقة ووصفهم لزندقة قريش إيهام وغموض وخلط. وإذا كان الزنديق هو القائل ببقاء الدهر ، وبعدم وجود عالم ثان بعد الموت ، فتكون الزندقة ( الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري لقوله بالدهر وبأبديسة الكون والمادة ، أما القول بالثنوية : بالنور والظلمة ، وبالكفر والالحاد، فشيء تخر ، يختلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول بالنور والظلمة وبالكفر والالحاد ، إنما وقع في الإسلام ، بسبب الحلط الذي وقع بين المفهوم للفظة في الفارسية القدعة وفي الفارسية الحديثة ، وبالمعنى المذي ظهر للكلمة في الإسلام . والذي تحول الى زندقة بغيضة تحوي العناصر المذكورة، والي كانت تؤدي عن يتهم بها الى القتل .

۱ اللسان (۱٤٧/۱۰) ، (زندق) ، الغزالي ، فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة (۱۷۳) ، (۱۷۳) ،

٢ رسالة الغفران ( ٤٢١ وما بعدها ) ٠

<sup>«</sup> والحمراء العجم ، لبياضهم ، ولان الشقرة أغلب الالسوان عليهم » ، اللسان « Shorter Ency. of Islam, p. 659, Muh. Stud., I, S. 150. ، حمر » ، ( ۲۸۸/ ٥ )

<sup>؛</sup> المعربُ ( ص ١٦٦ وما بعدها ) ، اللسان ( ١٢/١٢ ) ، ( ١٤٧/١٠ ) ، طبعة دار بيروت «١٩٥٦ م » •

وقد أشير في القرآن الكريم الى وجود القائلين بالدهر : ﴿ وَقَالُوا مَا هِي إِلاَّ ۖ حياتنا الدنيا ، نموت ونحيــا ، وما بهلكنا إلا الدهر ، . وهم على حــد قول المفسرين والأخباريين ، من لا يؤمن بالآخرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين كان عليه كثير من أهل الجاهلية ، يسخر من البعث بعد الموت ، ويرى استحالة ذلك . ولم يذكر المفسرون أن من عقيدة هؤلاء القول بالثنوية، أي بالنور والظلمة، وبوجود إلهين : إلَّه الحبر وإلَّه الشر .

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أسماء ( زنادقة قريش ) ، فجعلهم : (أبو سفيان ابن حرب ) ، و ( عقبة بن أبي معيط ) ، و ( أبي بن خلف الجمحي )، و ( النضر بن الحارث بن كلدة ) ، و (منبه ) و ( نبيه ) ابنا ( الحجاج ) الهميّان ، و ( العاص بن وائل ) السهمي ، و ( الوليد بن المغيرة ) المخزومي . وذكر انهم ( تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة ) <sup>۲</sup> . فربط هنا بين الزندقة وبين ( نصارى الحيرة ) . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) أيضاً ، الى أخذ قريش الزندقة من الحبرة " .

والذي نعرفه عن المذكورين، أنهم كانوا من المتمسكين الأشداء بعبادة الأصنام. وقد كان ( أبو سفيان ) يستصرخ ( هبل ) على المسلمين يوم أحد ، ويناديه : ( أعلُ مُبِلُ ، أعثلُ مُبِلُ ) ، وقد نص على انـه كان من أشد المتحمسين لعبادة الأصنام ؛ . ولم يذكر أحد من أهل الأخبار ، انهم كانوا ثنويين على رأي المجوس ، يقولون بإلهين ، بالنور والظلمة ، وأنهم تعبُّدوا للنـــار ، أو تأثروا برأي مزدك أو ماني الذي أضيف اليه الزنادقة ، ولا نجد في آرائهم المنسوبة اليهم وفي حججهم في معارضة الرسول ما يشير الى ( زندقة ) بمعنى ( ثنوية) ، لذلك فزندقة من ذكرت لا مكن أن تكون مهذا المعنى ولا على هذه العقيدة °.

وللوقوف على زندقة من ذكرت من رجال قريش ، ولتحديد معنى زندقتهم، يجب الرجوع الى ما نسب اليهم من آراء والى ما عارضوا به الرسول وحاربوه

الجاثية ، الآية ٢٣ .

المحبر (۱٦١)، (زنادقة قريش). المعارف (٦٢١) ، الاعلاق النفسية (٢١٧) .

اللسان ( ١٤/٢١٢) ، تاج العروس ( ٨/٢٢١ ) ، ( هبل ) ، الاصنام (٢٨) .

راجع معنى الزُندقة في مروج الذَّهب ( ١/٢٧٥)، ( أتناء حديثه على بهرام ) .

من أجله . وبمكن حصر ذلك في أمرين : التقرب الى الأصنام والتعبد لها،والدفاع عنها بقولهم : « ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفي » ، ولا علاقة لهـذه العقيدة بالزندقــة . والأمر الثاني ، هو القول بالدهر وبالتعطيل ، أي بنكران البعث والحشر والنشر . ويتجلى ذلك في قولهم لرسول الله : إن كنت صادقاً فيما تقول ، فابعث لنا جدَّك : ( قصي بن كلاب ) ، حتى نسأله عمَّا كان و يحدث بعد الموت ، وأمثال ذلك مما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو السـذي له صاة بالزندقة . فالزندقة مهذا المعنى قول بالدهر وبدوامه ونكران للبعث ، لا الثنويــة ععنى القول : بالنور والظلمة .

وأما ما يرويه أهل الأخبار من أخذ زنادقة قريش زندقتهم من الحيرة٬ ، أو من نصارى الحبرة " ، فإن فيه تأييداً لما قلته من أن الزندقة لا تعنى المجوسية والثنوية ، وإنما القول بالدهر ، وانكار المعاد الجسماني؛ . وهـو قول قريب من قول من أنكر بعث الأجسام ، وآمن ببعث الروح فقط من النصارى ومن غيرهم من أهل الأديان .

والزندقة مهذا المعنى قريبة من رأي القائلين بالدهر ، وهم ( الدهرية ) الذين أشر اليهم في القرآن الكريم ، في الآية : ( وقالوا ما هيي إلا حياتنا الدنيا ، تموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر )° . وهم من يقول ببقاء الدهر ، وبنكران البعث والآخرة ، والحالق والرسل والحلق على بعض الآراء ، وينسبون كل شيء الى فعل الدهر ، أي الأبدية مع التأثير في حياة الانسان وفي العالم . ولهذا أضافُوا اليه بعض الألفاظ والنعوت التي تشير الى وجود هذا التأثير في الحياة فقالوا : يد الدهر ، وريب الدهر ، وعُدواء الدهر ، و ( الدهر لا يبقي على حدثانه ) ، و ( الدهر بحصد ربيه ما يزرع ) ، وأمثال ذلك من تعابر ، فنسبوا اليه الفعل في الكون وفي كل ما فيه<sup>٦</sup> .

الزمر ، سيورة رقم ٣٩ ، الآية ٣ ٠

المعارف ( ٦٢١ ) •

المحبر ( ١٦١ ) •

مروج ( ٢٠٢/٢ ) ، ( ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية ) · الجانية ، سورة رقم ٤٥ ، الآية ٢٤ ، نفسير الطبرى ( ٢٥١/٢٥ ) ، ( القاهـــرة

ختــور العهـ يلتهـم الرجالا ألم أخبرك أن الدهـــر غــــول وليس على شيء قويهم بمستمر ألأ انما الدهسر ليسال وأعصر السندوبي ( ۸۳ ، ۱۷۱ ) .

ونسبوا الإماتة الى الدهر ، فقالوا : « وما يهلكنا إلا الدهر » أي وما يميتنا إلا الأيام والليالي ، اي مرور الزمان وطول العمر ، انكاراً منهم للصانع . قال أحدهم:

> فاستأثر الدهـــر الغداة بهم والدهـــر يرميني وما أرمـــي يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم

فكانوا في الجاهلية يضيفون النوازل الى الدهر ، والنوازل تنزل بهم من موت أو هرم ، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه ، وأبادهم الدهر ، فيجعلون الدهر الذي يفعله ، فيذمونه ويسبونه . وقد ذكروا ذلك في أشعارهم ٢٠٠٠

ومن الجمل التي تنسب الفعل الى الدهر ، قولهم : ﴿ أَصَابِتُهُمْ قُوارَعُ اللَّهُمُ وَارَعُ اللَّهُمُ وحوادثه ، وأبادهم الدهر ، ، والدهر يجلب الحوادث ، ففي هذه الجمل وأمثالها معنى أن ما ينزل بالإنسان من قوارع ، وما محل به من إبادة هو بفعل الدهر، فهو إذن المهيمن على العالم والمسخر له" .

كثير ممن أدرك الإسلام فأسلم ، فكانوا إذا أصيبوا عكروه ومحادث مزعج نسبوا حدوثه الى الدهر ، فسبُّوه كما يتضع من حديث : « لا تسبُّوا الدهر ، فسإن

أذاع بهم دهر على الناس دائب ضراس الحروب والمنايا العواقب Caskel, S. 45.

ورزءا بزوار القرائب أخضعا ولست اذا ما الدهر أحدث نكبة Caskel, S. 50.

والا تعاديني المنية أغشكم على عدواه الدهر جيشا لهامسا Caskel, S. 51.

كما الدهر في أيامه العسر واليسر Caskel, S. 51.

ابن قتيبة : الشعراء (٢٢٩) ، غنينك زمانا بالتصعلك والغنى

والدهسر برمينسي ولا أرمسي

قال زهير بن أبي سلمي : واستأثر الدهر الغدداة بهم ديوان زهير (٥٨٥) ٠

تفسير الطبرسي ( ٢٥/١٣٦ ) ، ( بيروت ١٩٥٥ ) ، ( ٢٥/٨٧ وما بعدها ) ، ( طبعة طهران )

تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) ، ( دهر ) ٠ ديار بني سعد بن تعلبـة الالي فأذهبهم ما أذهب الناس قبلهم

الله الدهر ، أو ( فإن الدهر هو الله ) . ومن حديث : « يؤذيني ابن آدم يسبّ الدهر الدهر ، وإنما أنا الدهر : أقلب الليل والنهار » . وأحاديث أخرى من هذا القبيل . وقد ذكر ( الجاحظ ) ، أن من الصحابة والتابعين والفقهاء من نهــى الناس من قول : طلع سهيل وبرد سهيل ، وقوس قزح ، كأنهم كرهوا ما كانوا عليه من عادات الجاهلية ، ومن العود في شيء من أمر تلك الجاهلية ، فاحتالوا في أمورهم ، ومنعوهم من الكلام الذي فيه أُدَّني متعلق٬ .

وفي هذين الحديثين توفيق لفكرة الجاهلين في الدهر ، وللعقيدة الإسلامية في التوحيد بأن صبر الدهر ُ الله َ ، وصبره بعض العلماء من أسماء الله الحسني . والذي حملهم على ذلك، على ما أرى ، صعوبة إزالة تلك الفكرة التي رسخت في النفوس منذ القدم عن فعل الدهر ، وعن أثره في الكون ، فرأى القائلون بذلك إزالتها بجعل الدَّهر اسماً من أسماء الله م أو هو الله تعالى ، وهو واحد أحد ، والدهر واحد أبدي أزلي كذلك ، فلا تصادم في هذا التوفيق بين الرأيين .

وقد وقع هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول في أمور عديدة نسبت الى الرسول، وقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . وللحكم على صحة نسبة الحديثين الي الرسول أحيل القارىء على الطرق التي وردا بها ، والى آراء العلماء فيها ، وأعتقد أنه إن فعل ذلك فسيجد في نسبتها الى الرسول بعض الشك ، إن لم أقل كل الشك .

وتعمر لفظة ( الزمان ) عن معنى ( الدهر ) كذلك . وقد ذهب علماء اللغة الى ان الزمان ، أقصر من الدهر ، اذ يقع عـلى الزمان القصير ، أما الدهر ، فالزمان الدائم ، أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا يهمني في هذا المكان تفريق العلماء بينها في الطول والقصر ، انما المهم عندي هو ان الجاهلين استعملوا الزمان استعالهم للدهر ، ونسبوا اليه ما نسبوه للدهر من فعل في الانسان وفي الحياة والعالم . هذا ( زهير بن أبسي ُسلمي ) يتشكى منه في قصيدته التي يمسدح بها ( هرم بن سنان ) . فيقول في مطلعها :

الحيوان ( ١/ ٣٤٠ وما بعدها ) ٠

اللسان ( ٥/٨٧٨ ) ، ( دهر ) ، تاج العروس ( ٢١٨/٣ ) ، ( دهر ) ، المعجم ١٩٥٥ ) ، صحيح مسلم ( ١٥/٧ وما بعدها ) ٠

## لمن الديار ُ بقُننَة الحجر أقوين من حجج ومن دهر لعب َ الزمان بها وغيّرها تبعدي َسواني المُور ِ والقـَطر ا

وتجد اللفظة في أشعار غيره من الشعراء الجاهلين والاسلاميين تعبير عن (غدر الزمان ) وعن (كذبه ) وتلونه وتلاعبه عقدرات الانسان . وفي كل هذه المواضع التي استعملت فيها تعبير عن تلك العقيدة التي لا تزال راسخة في نفوس كثير من الناس وهي ان الحياة قسمة ونصيب وحظ وبخت، وانه ليس لمخاوق على ما يقدره له القدر من سلطان . وان الزمان يلعب بالانسان وبالكون كيف يشاء ، مع ان الانسان لو فكر في نفسه وتأمل في عقله ، لوجد انه هو الذي خلق الزمان اي الدهر فأوجده على صورته هذه، بأن حدده وعينه بسنين وبقرون، وليس الزمان إلا دوام وبقاء لحذا الكون ، وليس له اي فعسل حقيقي في هذا الكون ، والانسان هو الذي أوجسد السنين ليقيس بها طول الزمان ، لحاجته الى معرفته ، وان حسابه بالسنين مها سيطول ، فإنه لن يبلغ ولن يكون في مقدوره بلوغ نهاية الكون .

والمعنى الذي نفهمه من ( الدهر ) في الشعر الجاهلي ، هو الأبدية مع التأثير في حياة الانسان وفي العالم . ولهذا أضافوا اليه بعض الألفاظ التي تشير الى وجود هذا التأثير في الحياة ، فقالوا : يد الدهر ، وريب الدهر ، وعدواء الدهر ، وأمثال ذلك من تعابير . فنسبوا اليه الفعل في الكون وفي كل ما هو فيه أ .

ر وفي بعض الروايات « لعب الرياح » ، شرح ديوان زهير ( ص ٨٧ ) ، ( Caskel, S. 44.

أفرحت أن غدر الزمان بفارس قلح الكلاب وكنت غير مغلب الكلاب وكنت غير مغلب و الكلاب و الكلاب وكنت غير مغلب و الكلاب و

م ولو سألت سراة الحي عني على أنبي تلون بني زماني Caskel, S. 52.

والدهر لا يبقى على حدثانه ) ، « والدهر يحصد ريبه ما يزرع » ، « والدهر لا يبقى على حدثانه ) ، « والدهر يحصد ريبه ما يزرع » ، ألب أن الدهر غسول خسول خسور العهد يلتهم الرجالا ألا انما الدهر ليسال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر الا انما الدهر ليسال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر (Caskel, Die Schiksal in der Altarabischen Poesie, Leipzig, 1926, S. 48, W. L. Schramaier, über den Fatalismus der Varislamischen Araber, S. 12, Bonn, 1881.

ومن نسب اليه القول بالدهر ، الحارث بن قيس ، المعروف بابن الغيطلة ا . وتؤدي لفظة ( الأيام ) هذا المعنى كذلك ، بل استعملت أجزاء اليوم مشل ( الليالي ) للتعبير عن تلك الفكرة أيضاً . فالليالي هي كالأيام ، لا يمكن أن يطمأن اليها ، ولا ان يوثق بها ، إنها تتلون وتتبدل ولا تخلص لأحد . وحيث أن الليالي هي أوقات الراحة والاستقرار والهدوء ، وأوقات الانس والطرب والإنفراد بالأحبة ، وهي أوقات الغدر والاغتيال والغارات والغزو في الوقت نفسه ، فيكون فذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقديمها عليه ، ونسبة الحير أو الشر اليها أكثر من نسبتها الى النهاس من نسبة تبدل الحال والتلون الى الليالي أكثر من النهاد أو الناس من نسبة تبدل الحال والتلون الى الليالي أكثر من النهاد ؟

وقد استعملت لفظة ( عَوْض ) في معنى الدهـر والزمان ، وردت في شعر شاعر من شعراء بكر بن واثل ، فعر بهذه اللفظة عن زمانه . واستخدام بكري لهذه الكلمة ، يشير الى الصنم ( عوض ) الذي كانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعبد له " . وقد أقسموا بها ، فقالوا : ( عوض لا يكون ذلك أبداً ) ، ولا أستبعد وجود صلة بينها وبين الصنم ( عوض ) .

وأما ( الحيام ) ، فإنه قضاء الموت وقدره ، يقال : ( ُحمَّ أجله ) اي قضى وقدره . وقد وردت لفظة ( حم ) ومتعلقاتها في أشعار عديدة بهذا المعنى . اي القضاء والتقدير . فورد ( ما ُحمّ واقع ) . وورد ( أحم الله ... ) و (حمّه الله ) ، و ( حمّ الموت ) ، و ( حمام الموت )

۱ أنساب ( ۱۳۲/۱ ) ٠

ب فان تَـك غبراء الخبيبة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير ابدال بما قد رأى الحي الجميع بغبطة بها والليالي لا تدوم على حال (Caskel, S. 45.

د وعوض معناه أبدا أو الدهر • سمني به لانه كلما مضى جزء عوضه جزء أو قسم • أو اسم صنم لبكر بن وائل » ، القاموس ( ٣٣٧/٢ ) ، قال الاعشى : حلفت بمائرات حول عسوض وأنصاب تركسن لدى السعير وقيل ان هذا الشعر لرشيد بن رميض العنزي • والسعير اسم صنم كذلك ، تاج العروس ( ٥٨/٥ وما بعدها ) ، (عوض ) •

<sup>؛</sup> تاج العروس (٥/٨٥)، (عوض) ٠

<sup>،</sup> تَأْجُ الْعَرُوسُ ( ٨/٨٥ ) \*

### القضاء والقدر:

ويسوقنا هذا الموضوع الى البحث عن فكرة القضاء والقدر عنسد الجاهلين . فقد كان بين أهل الجاهلية من كان يقول بالجبر ، وبأن الإنسان مسير لا محير . وان كل ما يقع له مكتوب عليه، ليس له دخل في حدوثه . ومن هؤلاء القائلون بالدهر والمنون والحام وما شاكل ذلك من مصطلحات تشير الى وجود هذا الرأي عندهم .

ولا يعني القول بالجبر ، ان قائله من المتألمين القائلين بوجود خالق أوجد الكون ، فقد كان من المجبرة من كان ملحداً ، لا يقول نخالق ، وكان منهم من كان مشركاً . كما أن بينهم من كان يؤمن بوجود خالق أو جملة آلهـة . فليس لمذهب الجبر علاقة بالخالق ، وإنما هو مذهب يرى ان الإنسان مسير ، وأنه يسير وفق ما كتب له ، ومنهم من ينسبه الى علة : هي الله أو الدهر ، ومنهم من ينسبه الى علة : هي الله أو الدهر ، ومنهم من لا ينسبه الى أحد وهو مذهب موجود في اليهودية وفي النصرانيـة وفي الإسلام .

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زيد العبادي )، وربما نجدها أيضاً عند سائر إخوانه النصارى ومن كان على هذا الدين من غيرهم من العرب . والسواقع أن الاعتقاد بوجود إله خلق الكون منفرداً ، أو آلهة خلقوا الكون مشتركين ، يحمل الانسان على أن يتصور نفسه أنه لا شيء تجاه خالقه أو المحتون مشتركين ، محمل الانسان على أن يتصور نفسه أنه لا شيء تجاه خالقه أو المحتود من صنعهم ، فسا يقوم به ، هو من صنع الله أو من صنع الآلهة .

قال البعيث:
ألا يا لقدوم كل ما حدم واقدح وقال الاعشى:
تـــؤم سلامــــة ذا فــائش وقال خباب بن غزي:
وأرمى بنفسي في فــروج كشــيرة تاج العروس ( ٢٥٨/٨)

وللطير مجرى والجنوب مصارع هيو اليسوم حسم لميعادها وليس لامر حمه الله صارف

وهي عقيدة لا بد أن يكون للأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إذ ذاك دخل في شيوعها بينهم . ونكاد نجد أكثر الشعوب الشرقية على هذا الرأي . وأما ما ظهر من نظرية حرية الارادة وقدرة الإنسان على خلق أفعاله واختياره ، فإنه من تأثير الفلسفة الاغريقية التي دخلت النصرانية .

ونرى ( حاتم الطائي ) وهو من النصارى على رأي ، مؤمناً بالقضاء وبالقدر وعما يأمر به الله ، اذ يقول :

اتيــح له من ارضه وسمائه حمامٌ ، وما يأمر به الله يفعل

فأسند الأمر والنهي في هذا البيت الى الله ، وأما الانسان فإنه مأمور مسيّر . ونجده يكل أمره الى الله ، ويدعو قومه الى تسليم أمرهم للإلـه الذي يرزقهم اليوم ويرزقهم غداً :

كلوا اليوم من رزق الإلبَّه وأيسروا وإن على الرحمان رزقكم غمدا

ونجد ( المثقب العبدي ) مؤمناً بالله ، وبالقدر . فما يقع للانسان يكون بمشيئة الإلكه وقدره :

وأيقنت إن شاء الإلَّه بأنه سيبلغني أجلادها وقصيدها ا

و ( القدر ) و ( المقدر ) و ( المقدور ) و ( الأقدار ) و ( القضاء ) ، من الألفاظ القديمة التي كانت تؤدي هذا المعنى الذي نبحث فيه قبل الاسلام . واستعال المتكلمين للقضاء والقدر وللقدرية ، لا يعني ان تلك الكلمات من الألفاظ التي نبعت في الاسلام . بل ان ظهورها في هذا العهد واشتهارها فيه ، هو لاستخدام العلماء لها في مدلولات معينة وفي مصطلحات وأفكار توسعت واستقرت في هذا العهد .

ونجد الاشارة الى القدر في شعر الجاهليين والمخضرمين بالمعنى الذي نقصده هنا، اي شيء مقدر مفروض على كل انسان . هذا لبيد الشاعر المخضرم يذكـــر ان ما يرزقــه هو من فضل الله عليه ، ومــا يحرمه فإنه ممـا يجري بــه

١ تاج العروس (٢/٨/٤)، (قصد) ٠

القدرا. ونجد فكرة القدر مركزة قوية صريحة في شعره ، فهو يعتقد ان القدر خيره وشر"ه من الله ، وان ما يصيب الانسان مكتوب عليه ، ولا راد لما هو مكتوب . ولا دخل لامرىء في عمله ، فليحمد الله على خيره ، وليشكره على شر"ه ايضاً ، فهو العالم وحده بما هو صالح وضارا . وشعره هذا لا بد ان يكون بما نظمه في الاسلام ، اذ لا يعقل ان يكون من نظم عصر وثني، لما يتجلى عليه من الطابع الاسلامي في الفكر وفي الأسلوب والعرض .

كذلك نجد هذه العقيدة عقيدة القدر في شعر ( زهير بن أبي سُلْمَى ) وفي شعر غيره من الشعراء . هذا زهير يقول : إن المنايا أمر لا مفر منه ، وإن من جاءت منيّته لا بد أن يموت ، ولو حاول الارتقاء الى السماوات فراراً منه " . ثم نجده يقول :

وجدت المنايا خبط عشواء من تصب تمتــه ومن تخطىء يعمر فيهرم أ

فليس للإنسان دخل في عمله ، وإنما كل شيء يقع له في حياته هـو مكتوب عليه . مكتوب عليه أن يموت في أجله ، وأن يعيش الى أجله ، وان يكون غنياً وأن يكون فقيراً ، وليس للإنسان عمل على سلطان الحظ .

ومن القائلين بالقدر ، (عَبيد بن الأبرص) ، الشاعر الجاهلي الشهير، المقتول في قصة معروفة مشهورة . نجد في الشعر المنسوب اليه اسم (الله) يتردد في كثير من المواضع ، ونراه من المتشائمين المؤمنين بالمنايا وبالمحتم المكتوب ، وتراه يتوكل على الله ، ويدعو الناس الى الاعتماد عليه ، فيقول :

ر فما رزقـــت فان اللـه جالبــه وما حرمت فما يجري بـه القـــدر ديوان لبيد (ص ٥٤)، (طبعة ليدن ١٨٩١)

ولا أقول اذا ما أزمة أزمت يا ويح نفسي مما أحدث القدر ولا أقول اذا ما أزمة أزمت

٢ من يبسط الله عليـه اصبعـا بالخـير والشــــر بأي أولعـــا ديوان لبيد ( ٨ ، ١١ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٥٥ ، ٥٥ ) ، ( طبعة بروكلمن ) Ency., III, p. I.

من يسأل الناس يحرموه وسائسل الله لا يخيب بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب والله ليس لسه شريك علام ما أخفت القلوب ا

ونراه يقول في المنايا :

فأبلغ بني وأعمامهم بأن المنايا هي الوارده لها مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده فلا تجزعوا الحام دنا فللموت ما تلد الوالده

وفي كثير من مواضع شعره يذكر المنايا ويذكر الموت ، ثم هو يتجلد ويتصبر في ملاقاة الشدائد والأهوال ، وينصح الناس بالسير على هذا المنوال . والذي يقرأ شعره ، يشعر انه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج ، ذي نفس ميالة الى التقشف والتصوف ، مؤمن بالعدل ، كاره للظلم ، فهل كان عبيد على هذه الشاكلة؟ وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ او هو من نظم من عاش بعده في الاسلام ؟.

ونجد ( عمرو بن كلثوم ) في جملة من آمن بالقضاء والقدر ، وبأن الموت مقدر لنا ، ونحن مقدرون له ، وذلك في قوله :

وأنيّا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا ٣

وهو من المؤمنين بالله ، الحالفين به . وذلك كما جاء في بيت شعر نسبوه اليه :

معاذ الله يدعوني لحنث ولو أقفرت أياماً قتار <sup>4</sup>

وكما ورد في أشعار أخرى تنسب اليه .

والشاعر ( لبيد ) من هذه الطبقة التي اعتقدت ان الله خالق كـــل شيء ،

البيان والتبيين ( ٢٢٦/١ ) ، شعراء النصرانية ، القسم الرابع ( ص ٢٠٧ ) ٠

٢ - شعراء النصرانية ، ألقسم الرابع ( ١٠٤ وما بعدها ) ف

التبريزي ، شرح القصائد العسر (٣٨٤) ، ( البيت رفم ٧ من المعلقة ) ، شرح القصائد السبع للزوزني ( ١٤٦ وما بعدها ) ، جمهرة أشعار العرب (١٢٠) .

المحبر ( ٤٧١ ) ٠

يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، فلا دخل للانسان في عمله . تراه يقول : من هداه سبل الحير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل ا

وتؤدي لفظة ( منا ) معنى القدر ، ومنها ( الماني ) بمعنى القادر ، و(المنيّة) عمى الموت ؛ لأن الموت مقدر بوقت مخصوص من الكلمات السامية المشتركة الواردة في مختلف لهجات هذه المجموعة . ولهذه الكلمة صلة باسم الإلَّه الكنعاني ( مني ) ، وهو إله القدر . ولها أيضاً صلة بالصنم (منوات) (منوت) من أصنام تمود ، وب ( مناة ) من أصنام الجاهلين " .

ومن أصل ( منـــا ) ( المنايا ) الواردة في أشعار الجاهلين؛ . و ( الماني ) الواردة في شعر منسوب الى سويد بن عامر المصطلقي ، هو :

لا تأمن الموت في حلّ ولا حرم إن المنسايا توافي كل إنسان واسلك طريقك فيها غــــر محتشم حتى تلاقي ما يمنى لك المـــاني

في رواية . و :

فالحسير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان

لا تأمين وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما تُمْني لك الماني

المنيـــة منهــل لا بــد أن أسقى بكأس المنهــل واذا النية انشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا ننفسع

حوالي مــن أبنـاء نكرة مجلس وعلق انجاسا عملى المنجس يخب بها هاد الى معرس Caskel, S. 29.

> Caskel, S. 22, Ency. Religi. I, p. 661. فهــل ذاك عما يبتغي القوم محضر وأن المنايــا ثغـــر كـــل ثنيـــة وغبراء مخشي رداها مخوفة أخوها بأسباب المنايا مغرر ديوان عروة بن الورد ( ص ٣٨ ) ، ( تحقيق نولدكه ) ، كُوتنكن ١٨٦٣ ) .

الاغاني ( ۱۱۲/۹ ) ، ( ۱۲۱/۲۱ ) ٠

تاج الَّعروسُ ( ۲۱/۲۶ ومًا بعدها ) ٠ الإغاني ( ۷۹/۱۵ ) ،

ولو كنت في بيت تسد خصاصه ولو كان عندي حازيــان وكاهن اذا لاتتنى حيث كنت منيتى

على رواية أخرى .

وفي هذا البيت الذي ينسبه بعض الرواة الى أبـى قلابة الهُـذلي :

فلا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تلاقي ما عنى لك الماني ا

وتؤدي كلمة ( المنون ) معنى الدهر والموت من ، وقد تسبق بكلمة ( ريب ) في بعض الأحيان ، فيقال : ( ريب المنون ) كما يقال ( ريب الدهر ) " . ويرى ( نولدكه ) ان هذه الكلمات هي أسماء آلهة ، وليست أسماء أعلام ، هي أسماء تعبر عن معان مجردة للألوهية ، وهي مما استخدم في لغة الشعر للتعبير عن هذه العقائد الدينية . فالزمان مثلاً أو الدهر ، لا يعنيان على رأيه هذا إلهــــــاً معيناً ، ولا صنماً خاصاً ، انما هي تعبير عن فعل الآلهة في الانسان ً .

وبعض هذه الكلمات – في رأي ( ولهوزن ) – مثل قضاء ومنيّة ، هي بقايا جمل اختصرت ، ولم يبق منها غير بقايا ، هي هذه الكلمات . فكلمة قضاء هي بقية جملة أصلها ( قضاء الله ) ، سقطت منها الكلمة الأخبرة ، وبقيت الأولى . وكذلك الحال في منية ، فإنها بقية جملة هي : منية الله ، سقط عجزها ، وبقي صدرها . وهي تعني ان المنية هي منية الله تصيب الانسان° .

يبدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان والحام والمنايا وأمثالها في الشعر ونسبة الفعل اليها ، بينا مهمل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى الله . فهل يعني هذا ان الجاهليين لم يكونوا يعلمون ان لله سلطاناً وحولاً ، وان المنايا والحتوف وكل خبر أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي نذكره يذهب اليه أهل

تاج العروس ( ۲۹۲/۱۰ ) ، اللسان ( ۲۹۲/۱۰ ) ، ( مني ) ٠

تاج العروس ( ٩/٠٥٣ وما بعدها ) ٠

<sup>«</sup> أم يقولون شاعر عتربص به ريب المنون » ، الطور ، الآية ٣٠ · أإن رأت رجـــــ أعشى أضر به ريب المنــون ودهر مفند خبـــل

نخوفني ربب المنسون وقد مضى لنا ديوان عروة بن الورد (ص ٤٣) ، نولدكه ) ، لنا سلف ميس معا وربيع أمن المنبون وديبهما تتوجيع والدهس ليس بمعتب من يجزع

Caskel, S. 41.

Ency. Religi., I, p. 661.

Reste, S. 222.

الجاهلية ولم يقصدوه . وما ذكر الدهر في الشعر ، إلا كتشكّي الناس من الزمان او من الحظ او النصيب في هذه الأيام . وشكواهم من ذلك لا يعني تحديد سلطان الله ، أو نكرانه = وانحا هو بقية من تصور انساني قديم بنسبة كل فعل وعمل الى قوة خفية هي القوة العاملة ، وهي ما عبرت عنها بالدهر وبالزمان . وذلك لما يتصورونه من مرور الأيام والسنين وبلاء الانسان فيه = وبقاء الأرض والكون، ومثل هذه النسبة والشكوى عامة عند جميع الشعوب البدائية والمتطورة المتقدمة ، فنراها عند القبائل البدائية ونراها عند الغربين .

ولا يقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده ، بل نجد ذلك في النثر وفي كلام الناس الاعتيادي . لذلك لا أرى صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقين من ان نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستعالات الحاصة بالشعرا .

وهناك كلمات أخرى تشير معانيها الى هذه الفكرة فكرة القدر ، وان الحير والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون قد انبعث من الأوضاع الاجماعية والاقتصادية والسياسية ، ومن أثر المحيط في الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خفية تلعب به وتوجهه حيث يشاء لا منسب كل ذلك الى غيره ، وصير نفسه مسخراً موجها كالريشة في مهب الرياح وتؤدي عقيدة القدر بصاحبها الى التشاؤم ، والى القنوط والاستسلام . والتوجع والتألم ، والتشكي من عبث الدهر بالإنسان ، وهو ليس له دخل في رده وصده وقد تؤدي معتنقها الى الخمول والكسل ، والى العجز في هذه الحياة ، والى رد كل ما يصيبه بسبب كسله وعدم استخدام قابلياته ومواهبه الى غدر الدهر به وحنق الزمان عليه ، وتلاعب الحدثان بأموره . ونجد أكثر شعراء أهل الجاهلية هم على هذه الشاكلة ، يبكون أيامهم ، ويتذكرون الماضي ، ويتوجعون، لأسم أو عالم الموت أو عالم الفقر . وأمثال ذلك من العوالم المفزعة . يستوي في ذلك امرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم امرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم امرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم امرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم امرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم المرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم المرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما مقلية به الدهر ، حتى

Caskel, S. 54.

ر والمال ما خول الالمه فلا بلد له أن يحوزه قسادر شرح ديوان زهير (ص ٣١٤) ٠

وموضوع (القدر) من المواضيع التي حيّرت المسلمين أيضاً. فانقسموا في ذلك الى مذاهب. وقد مر الرسول بناس كانوا يتذاكرون في القدر ، فقال : انكم قد أخذتم في شعبين بعيدي الغور . أي يبعد أن تدركوا حقيقة علمه، كالماء الغائر الذي لا يقدر عليه الله .

وقد ذكر علماء التفسير أن قريشاً خاصموا الرسول في القدر ، وأن رجلاً جاء الى الرسول فقال : يا رسول الله ففيم العمل ؟ أفي شيء نستأنفه ، أو في شيء قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، سنيسره لليسرى، وسنيسره للعسرى لله . ويظهر من ذلك أن قريشاً أو جمعاً منهم ، لم يكونوا يؤمنون بالله فعل الانسان منه ، وان لا لأحد من سلطان في تصرفه وفعله .

#### القدرية:

وذكر ان الشاعر ( الأعشى ) كان قدرياً ، يرى ان للانسان دخلاً في فعله، وأن له سلطاناً على نفسه ، حيث يقول :

استأثر الله بالوفاء وباله عدل وولى الملامة الرجلا

فالانسان مسؤول عن فعله ، ملام على ما يرتكبه من قبيـــح . فالله عادل ، لا يجازي الانسان إلا على فعله ، ولو كان قد قدر كل شيء له ، وحتمه عليه كان ظالماً . وقد أخذ الأعشى رأيه هذا « من قبل العباديين نصارى الحيرة ، كان يأتيهم يشتري منهم الحمر فلقنوه ذلك » .

١ - تاج العروس (٣/٧٥٤) ، (غور) ٠

٢ تفسير الطبري ( ٢٧/ ٦٤ وما بعدها ) ٠

٣ الاغاني ( ١١٢/٩ ) ، ( ١٢٦/٢١ ) ٠

فنحن أمام عقيدتين . عقيدة تقول : إن الله خالق كل شيء ، وان فعـــل الانسان من تقدير الله وأمره-، فهو يفعل بفعله ومحسب ما قدره له ، ورأي يقول ان الانسان خالق فعله ، فهو حر مختار ، ولهذا فهو وحده مسؤول عن عمله ، من خبر أو شر . والرأي الأول أظهر عندهم وأقوى من الرأي الثاني .

#### الحظ:

وحظ الإنسان ، أي ما يصيبه في حياته ، هو جزء من هذا الموضوع أيضاً . مشتبك به ، متصل بأجزائه . والحظ في اللغة النصيب والجد . أو خاص بالنصيب من الخير والفضل ا . والنصيب ، هو ما قدر وما قسم لك ، أي حظك . والحظ وهو (البخت) . وقيل : البخت من المعربات ، وقيل من الألفاظ التي تكلمت العرب بها قديماً ا . وذكر علماء اللغة أن الجد البخت والحظ في الدنيسا . ويفهم من الأمثلة الواردة في شرح معنى اللفظة ، أنها في معنى الحظوة والرزق أ . أي معنى الشيء الحسن المفرح مما يصيب الإنسان .

قالوا: والحظ موجود في المرزوق والمحروم ، وفي المحارف ، وفي القبائل ، فربما سعدت بالحظ ، وربما حظيت بالجد . وهو كذلك في الشعر وفي النباهة ، وربما عاقل فاهم أديب ، لا يكون إلا دائم الصبر على الشدة ، لسلطان الحظ على الإنسان .

ونظرية ( القسمة والنصيب ) ، معروفة في الاسلام ، وقد بحث فيها علماء الكلام . فهي من الموضوعات التي بحثت في الجاهلية والاسلام . ونجد أحد الشعراء يقول :

وليس الغبى والفقر من حيلة الفبى ولكن أحاظ قسمت وجدود وهو بيت ينسب لسويد بن حذاق العبدي ، ويروى للمعلوط بن بدل القريعي ، وصدره :

تاج العروس ( ٥/٩٤٩ ) ، ( حظ ) •

٢ تاج العروس ( ١/٢٨٦ ) ، ( نصب ) ٠ ٣ تاج العروس ( ١/٥٢٥ ) ، ( بخت ) ٠

ہ تاج العروس ( ۱/۳۱۳ ) ، ( جدد ) \* پی تاج العروس ( ۲/۳۱۳ ) ، ( جدد ) \*

و الحيوان ( ١٠٢/٢ وما بعدها ) ٠

متى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقولوا عاجز وجليد

أي « انما أتاه الغني لجلادته ، وحرم الفقير لعجزه وقلة معرفته ، وليس كها ظنوا ، بل ذلك من فعل القسام وهو الله سبحانه وتعالى ، لقوله : نحن قسمنا بينهم معيشتهم ، د وفي هذا المعنى قول الشهاب المقري:

سبحان من قسم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملامه ٢

وأهل الجاهلية يرجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ. فأبطل الاسلام ذلك، اذ جعلها بأمر الله وقدره . فالله هو مقدر الأقدار ، ومقسم القيستم ، وموزع الحظوظ والأرزاق .

## الطبع والطبيعة :

ومن الموضوعات التي لها صلة بالقضاء والقدر ، موضوع الطبع ، أي الحليقة والسجية التي جبل عليها الانسان . فرأي كثير من الجاهليين ، ان الانسان مجبول على طبيعته التي ولد فيها ، وكل انسان على طبيعته ، ولن يستطيع تبديل طبعه ، ولا تغيير السجايا ، لأنها مكتوبة على الانسان مسنونة ، ولا تبديل لما طبع المرء عليه . وطبائع الانسان لا يغيرها إلا الموت . جاء في شعر لبيد :

فاقنع بما قسم المليك ، فإنما قسم الحلائق بيننا علامها أ وهو شعر قد يكون مما قاله في الاسلام .

و ( زهير بن أبـي سلمى ) ، ثمن يعتقدون بهذه العقيدة ، ويأخذون بهـذا الرأي . فهو القائل :

ومها تكن عند امرىء من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم \*

تاج العروس ( ٥/٢٤٩) ، ( حظ ) ٠

٢ المصدر تفسه ٠

٣ اللسان ( ٨/٢٣٢ ) ، ( طبع ) ٠

<sup>؛</sup> اللسان ( ۱۰/۲۸) ، (خلق) ٠

ه التبريزي ، شرح القصائد العشر (٢٤٠) ، ( البيت ٥٨ من المعلقة ) ، ( القاهــرة ١٩٦٤ ) .

## الفصل السادس والستون

# الالهة والتقرب اليها

لا نملك \_ ويا للأسف \_ نصوصاً جاهلية فيهـا وصف لطبائع الآلهة ، ولا أساطير فيها شيء على رأي أهل الجاهلية في أخلاق أربابهم . وله أما صار مرجعنا وسندنا في تكوين صورة عن طبائع الآلهة وأخلاقها ، دراسة وتفسير أسماء الآلهة ونعوتها التي نعتت بها ، لاستخراج شيء منها يعيننا على تكوين هذه الصورة .

وتفسير أسماء الآلهة ومعرفة أصولها وجذورها ، عملية ليست سهلة يسيرة ، بسبب جهلنا بمعاني بعض تلك الأسماء ، وعدم وقوفنا على أصولها التي اشتقت منها ، لأن اللهجات التي دو "نت بها ، لا تزال بعيدة عن مداركنا ، ولأن قواعد نحوها وصرفها تختلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا ، ونحن لا نملك اليوم المؤهلات الكافية ، للحكم في تلك اللهجات حكمنا في عربيتنا .

واسم الإليّه هو صفة في الغالب ، ألبسها الزمن بمضي الوقت لباس العلمية ، فعدت اسماً علماً ، فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأسماء الصفات، نكون قد استنبطنا شيئاً عن طبائع تلك الآلهة من صفاتها المذكورة ، ونجحنا بعض النجاح من تكوين رأي عن تلك الديانات الجاهلية .

هنالك أسماء مثل (ال) (ايل) ، بجد الباحثون صعوبة في الاتفاق على تعيين أصولها ، وضبط معانيها ، وهناك أسماء واضحة جلية ظاهرة ، تدل على أشياء معروفة محسوسة ، مثل (شمس) و (ورخ) بمعنى قمر ، و (عشر) ، و ( الشعرى العبور ) و ( نجم ) ، و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أسماء تشير الى

أشياء مادية " هي كواكب ونجوم ، يستدل منها على وجود عبادة الأجرام السهاوية عند الجاهليين . وهناك أسماء ، هي نعوت في الواقع ، لا تدل على ظواهر حسية وإنما تعبر عن أمور معنوية ، مثل (ود ) بمعنى (حب ) و (رضى)،و(سعد)، و (حكم)، و (نهيي)، و (صدق) ، و (رحمن)، و (رحم) (ها – رحم) (الرحيم)، و (سمع)، (سميع)، و (عرم) (عرم)، وأمثال ذلك من ألفاظ ، هي نعوت ، جرت بين الناس مجرى الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء الفاظ ، هي نعوت ، جرت بين الناس مجرى الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء سيكون جل اعتمادنا في استنباط الصورة التي نريد تكوينها عن طبيعة آلهة العرب الجنوبيين .

وعلينا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المركبة المضافة للأشخاص ، مشل (عبد ود) ، و (عبد مناف) ، و (عبد شمس) ، و (عبد يغوث) ، و (امت العزى) (أمة العزى) ، فالكايات الثانية من الاسم ، أسماء أصنام . وفي تركيب الاسم على هذا النحو ، دلالة على تذلل الانسان تجاه ربه ، واعتبار نفسه عبداً له ، وفيه تعبير عن صلة الأشخاص بربهم ، أضف اليها الأعلام المركبة تركيباً إخبارياً ، مثل (ودم ابم ) ، أي (ودأب ) أو (أب ود)، ففي هذا التركيب دلالة على حنو الإله على المؤمنين به ، واشفاقه عليهم، إشفاق الأب على أولاده .

ودراسة الأمور المذكورة ، هي مصدر مهم ، بل هي تكاد في هذا اليوم ان تكون المصدر الوحيد لفهم ذات الآلهة وادراك شخصيتها ، ولفهم تطور الدين على مر العصور والأجيال ، وكيف تطور الدين عند الجاهليين الى يوم ظهور الاسلام .

هذا ، ونجد في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة ، أسماء آلهة لا نجد لها موضعاً في النصوص العربية الجنوبية المتقدمة ، واختفاء لأسماء الآلهـــة القديمة التي كانت لامعة ساطعة في سماء الألوهية عند العرب الجنوبيين قبل الميلاد . وتجد أسماء آلهـة قبائل تعبد عند قبائل أخرى مع معبوداتها القديمة ، وأسماء آلهة كانت لامعة شهيرة ، تحولت الى آلهة صغيرة . وفي كــل هذه الملاحظات دلالة على حدوث تطور في الحياة الدينية عند الجاهليين ، وعلى تأثر العقائد بمؤثرات داخلية وخارجية ، فأحدث هذا التطور الذي نبحث عنه .

ومن بنن أسماء الآلهة ، أسماء مركبة ، استهلت بـ (ذ) ، أو بـ (ذت). و ( ذ ) ، معنى ( ذو ) في عربيتنا ، و ( ذت ) معنى ( ذات ) . و ( ذ ) للمذكر ، و ( ذت ) للمؤنث ، أما الكلمات التالية ، فهــي صفات . فجملة ( عثر ذ قبضم ) ، تدل على إلكه ذكر ، اسمه ( عشر ذو القبض ) ( عشر و ( ذ صهرم ) ا ، و ( ذ عذبتم ) ، و ( ذ يسرم ) ا ، و ( ذ امر وشمر )، أي الآمر الناهي" ، و ( ذ انبي ) ، هي جمــل تشير الى إلَّه ذكر ، لوجود (ذ) علامة التذكير فيه . وجملة ( ذت حمم ) ، و ( ذت بعدن ) ، و ( ذت برن ) ، و ( ذت غضرن ) ، و ( ذت رحين ) ، و ( ذت صهرن ) ، و ( ذت صنتم ) ، و ( ذت ظهرن ) ، تشير الى آلهة إناث ، لوجود (ذت) ( ذات ) في ألاسم . ومعنى هذا ان العرب الجنوبيين كانوا قد جعلوا الآلهـــة كالانسان النائاً وذكوراً . وهو ما ورد في القرآن الكريم عن أهل مكــة وبعض قبائل الحجاز ، من قوله تعالى : ﴿ وَمِجْعَلُونَ لِلَّهُ الْبِنَاتُ سَبِحَانُهُ وَلَهُمُ مَا يَشْتُهُونَ ﴾ ، ومن قوله : « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون »° . وقوله تعالى: « واصطفى البنات على البنين ، ، و ، أم اتخذ عما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ، ٧ ، و ، أم له البنات ولكم البنون ، ^ . وقد ذكر علماء التفسير انه • لا ينبغي ان يكون لله ولد ذكر ولا أنثى . سبحانه نزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافوا اليه ونسبوه من البنات ، فلم يرضوا بجهلهم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه ، ولا ينبغي أن يكون له من الولد ان يضيفوا اليه ما يشتهونه لأنفسهم ويحبونه لهـــا ولكنهم أضافوا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها اذا كانت لهم » <sup>١</sup> . وذكروا « ان مشركي قريش كانوا يقولون : الملائكـــة بنات الله » 

Rep. Epigr. 504,

REP. EPIGR. 2831, 4688.

Handbuch, I, S. 244.

النحل ، الرقم ١٦ ، الآية ٥٧ \*

ه الصافّات ، الرقم ٣٧ ، الآية ١٤٩٠

الصافات ، الرقم ٣٧ · الآية ١٥٣ ·
 الزخرف ، الرقم ٤٣ ، الآية ١٦ ·

۷ الطور ، الرقم ۲۰ ، الآية ۳۹ ·

أ تفسير الطبري (١٤/٨٣) ، روح المعاني (١٤/١٥١) .

Prieral Organization Of the Alexan

Malloren O'Mexemel ??

dria Library (GOAL)

<sup>170</sup> 

وكانوا يعبدونها » أ . وقد وبخهم القرآن الكريم على قولهم هذا، واستخف بأحلامهم وبما قالوه جهلاً وحماقة .

وذكر علماء التفسير أن كفار قريش قدالوا: ﴿ الملائكة بنات الله . فسأل أبو بكر من أمهاتهن ؟ فقالوا سروات الجن . يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه إبليس و . وإنهم قالوا : ﴿ ان الله وابليس الحوان ﴾ ، وان بين الله وبدين الجنة نسباً . ولم يذكر علماء التفسير من قال هذا القول من كفار قريش . ولا كيف صارت الملائكة بناتاً لله ، أو كيف اصطفى الله له البنات ، ولم فضلهن على البنين ، إذ لم يذكروا ان أهل الجاهلية نسبوا له ولداً ذكراً ، ولم يذكروا هل اختار الله البنات اختياراً من خلقه ، أو من زواج ؟ وقد رأيت ان رواية نسبت الى قريش قولهم إن امهات الملائكة سروات الجن ، وذلك حين سألهم أبو بكر من أمهاتن .

ولا نجد في نصوص المسند إشارة الى زواج الآلهة ، والى وجود بنات لها . وما قلناه من وجود آلهة ذكور ، وآلهة أناث ، هو استنباط من وجود علامية التذكير (ذ) وعلامة التأنيث (ذت) في أسماء الآلهة . أما موضوع زواج القمر بالشمس ، وظهور ولد ذكر منه هو (عشر) . فهو من استنباط علماء العربيات الجنوبية ومن آرائهم اليي استخلصوها من دراستهم للنصوص . فليس في المسند أي شيء عن دين العرب الجنوبيين ، وعين أساطرهم في الآلهة وفي الحلق ، ولا عن صلواتهم وأدعيتهم وكل ما يتعلق بالدين من أمور .

وكل اسم ورد في المسند استهل بلفظة (ذت)، (ذات) ، فيراد به الشمس، وهي إلهة ، وكل لفظة بدأت بـ (ذ) ، (ذي) ، فإنها تعني إلها ، هو القمر أو عشر . فنحن أمام ثالوث سماوي ، يمثل عقيدة الجاهلين في الآلوهية ، كل ممثل عقيدة السامين عموماً . والثالوث السماوي هو نواة الألوهية عند جميع الساميين، ومنه انبثقت عقيدة التوحيد فها بعد .

١ تفسير الطبري ( ٢٣/ ٢٧ وما بعدها ) ، روح المعاني ( ٢٣/ ١٣٥ ) ٠

۲ تفسير الطبري ( ۲۳/۲۳ ) ٠ ۲ الصدر نفسه ٠

<sup>؛</sup> تفسير الطبري ( ٢٣/ ٢٩ ) ٠

وعثتر ، هو ( النجم الثاقب ) المذكور في القـــرآن الكريم . وقـــد ذهب المفسرون الى ان العرب كانت تسمي الثريا النجم . وذكـر بعض منهم ان النجم الثاقب هو زحل . والثاقب الذي قد ارتفع على النجوم٬ . وذكر بعض آخـر ان النجم الثاقب هو الجدي " . وأقسم في موضّع آخر من القرآن الكريم بـ (النجم) . وقد ذهب المفسرون الى ان النجم الثريا " ، ونحن لا يهمنا هنا اختلاف علساء التفسير في تثبيت المــراد من النجم ، انما يهمنا ان المــراد به نجم من النجوم . فنكون أمام ثالوث معبود: هو الشمس والقمر والنجم الثاقب ، الذي هو (عثر) في نصوص العرب الجنوبين .

وقد ذكر ان العرب تعبدت للشمس وللقمر ، وان طائفة منها، تعبدت لكواكب أخرى مثل الشعرى ، حيث تعبدت لها خزاعة وقيس ، ومثل (سهيل) ، حيث تعبدت لها (طيء). و (عطارد) ، وقد تعبّد له (بنو أسد). و (الأسد)، وقد تعبد له بعض قريش . و (الدبران) ، وقد تعبدت له (طسم) . و (الزهرة)، وقد تعبد لها أكثر العرب. و (زحل) ، وقد تعبد له بعض أهل مكة . حتى ان من الباحثين من زعم ، ان ( الكعبة ) كانت معبداً لزحل في بادىء الأمر . وتعبد للمشتري قوم من لخم وجدام".

ونجد في الكتابات العربية الجنوبية جملة : ( ودم ابم ) ، أي ( ودُّ أب ) و ( ايم ودم ) ، أي ( أبُّ ود ) . كما نجد جملة : ( ولد ود ) و ( اولد ود ) ( اولد هو ود ) ، أي ( اولاد ود ) عمني ( شعب معن ) . وتعـير الجمل الأولى عن معنى ان الإله ( ود ) ، هو إله شفيق رحيم عطوف عـــلى الإنسان ، هو بالنسبة له عنزلة الأب من الابن. فهو (أب) للإنسان لا بالمعنى الحقيقي بالطبع ، أي معنى ان الانسان انحدر من صلبه ، بل بالمعنى المجازي الذي أشرت اليه . ومهذا المعنى نفسر جملة : ﴿ أُولَادُ ودٌّ ﴾ تعبيراً عن معنى ﴿ شعب

سورة الطارق ، رقم ٨٦ ، الآية ٣ ·

تفسير الطبري ( ٣٠/٣٠ ) •

تفسير القرطبي ، الجامع (١/٢٠) .

سورة النجم ، الرقم ٥٣ ، الآية ١٠ · تفسير الطبري ( ٢٧/٢٧ ) ·

Johann Ernest Oslander, Studien über die Varislamische Religion der Araber, in ZDMG., 1853, S. 463 - 505, Grohmann, S. 81.

معين) ، فالإله (ود) هو أب هذا الشعب يحميه ويدافع عنه ويعطف عليه . ومهذا المعنى وردت أيضاً جملة (ولد عم) عند القتبانيين و (ولد المقه) عند السبئيين . ف (عم) الذي هو (القمر) في لغة القتبانيين ، هو بمنزلمة الأب لشعبه ، وكذلك (المقه) ، الذي هو (القمر) في لهجة سبأ ا .

وقد عبر عن الشمس بلفظة (هـ الت)، أي ( الإلهة ) في النصوص العربية الشهالية ٢ . وقيل لها (نكرح) في النصوص المعينية ، و (ذت حمم) (ذات حمم) (ذات حمم) و (ذات حمم) في النصوص السبثية ، كها قيل لها (ذت بعدن) و (ذت غضرن)، و (ذت برن) ، و (ذت نظهرن) ، في هذه النصوص كذلك . وقيل لها (ذت صنع ) و (ذت صهرن) و (ذت صهرن) و (ذت صعم ) و (ذت صهرن) و (ذت سمم ) ، و (ذت سمم ) ، و قد وردت لفظة (حميم) و (يحموم) معني (ذات حمم ) ، و (ذات حميم ) . وقد وردت لفظة (حميم) و (يحموم) في القرآن الكريم أ . والحميم الحار الشديد الحرارة ، المتقد من شدة الحر الساخن في القرآن الكريم أ . وقسد ذكر علماء التفسير أن ( اليحموم ) ، دخان حميم ، الشديد السواد يخرج من نار جهنم أ . فعني (ذت حمم ) ، إذن ، الإلهة ودخان شديد السواد يخرج من نار جهنم أ . فعني (ذت حمم ) ، إذن ، الإلهة خات الحرارة الشديدة المهلكة ، التي تلفح وتحرق . والشمس ، نفسها حارة ، ملتهبة متقدة . لذلك يكون الناس منها ، بانتقامها منهم إن خالفوا عليها ، وصاروا ينعتونها بها ، ومخيفون الناس منها ، بانتقامها منهم إن خالفوا أمرها وعملوا عملاً يشر غضبها عليهم .

ويقابل هذه الإلحة ذات الحميم ، الإله ( ال حمون ) ( حمون ) و ( بعدل حمون ) عند الساميين الشهاليين ، بسبب ان لفظة ( الشمس ) ، نفسها مذكرة عندهم ، هو ذو حميم وحما،أي ذو سخونة وحماوة وشدة حرارة ٧ . وقدد نعت عندهم بالنعت الذي نعت بسه عند العرب

Handbuch, I, S. 217, D. Nielsen, Der Sabalsche Gott Ilmukah, S. 61.

Handbuch, I, S. 224.

Handbuch, I, S. 224, 260.

الواقعة ، الرقم ٥٦ ، الآية ٤٣ ·

تاج العروس ( ۲۵۹/۷ وما بعدها ) ، ( حمم ) ٠

ت تفسير الطبري ( ٢٧/ ١١٠ وما بعدها ) ·

Handbuch, I, S. 225.

الجنوبيين . فهو إلّه ذو حرارة مفزعة ، وحميم لا يوصف . وقد استمد هـذا الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث الحرارة على هذه الأرض ، يدرك الانسان حرارتها في كل مكان . فهي اذن ( ذت حمم ) حقاً .

وعرفت الشمس بـ ( اثرت ) في كتابات قتبانية ، ومعناها : (اللامعة ) ، أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والمتوهجة . فهي في معنى ( ذت هم ) . وعرفت أيضاً بـ ( ذت اثر ) ، ( ذات أثر ) ، وبـ ( ربت اثر ) ، ( ربة أثر ) ، و بحد في النصوص النبطية الإلهة الشمس وقد عرفت بـ ( ربت الاثر ) عمنى ربة التوهج ، مما يدل على ان ( اثرت ) ، و ( ذت اثر ) ، و ( ربت أثر ) ، في القتبانية هذه الإلهة الشمس .

وقد يعبر عن ( الشمس ) بـ ( الفرس ) . والفرس من الحيوانات التي قدسها قدماء الساميين . وقد كان العرب الجنوبيون يتقدمون بماثيل الحيل، تقرباً الى الآلهة. ومنها الإلهة ( ذت بعدن ) ( ذات البعد ) ، أي البعيدة ، وهي الشمس .

وأما (عثتر) ، الذي هو ( الزهرة ) ، فيرد اسمه في نصوص عربية جنوبية كثيرة . ولاسمه هذا صلة بأسماء بعض الجاهليين الواردة الينا ، مثل : (أوس عثت) عمنى ( عطية عثتر ) و ( لحيعثت ) ( لحى عثت ) .

وني الكتابات العربية الجنوبية أسماء يظن انها تخص الإله (عثر). منها: ( ذقبضم ) ، و ( ذيهرق ) ، و ( ذجفت ) ، و ( ذجرب )، و (جرب)، و ( متب نطين ) ، و ( متب قبت ) ، و ( متب مضجب ) ، و ( يهر ) و غيرها .

وقد عرف (عثر) به (الشارق) في الكتابات ، فورد (عشر شرقن) أي (عثر الشارق) . وعرف به (شرقن) فقط . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن المراد من (شرقن) بمعنى الطالع من الشرق ، أو (عشر المشرق) . وهو تفسير رده بعض آخر من الباحثين ، إذ رأوا أن (شرقن) ، بمعنى وهو تفسير رده بعض آخر من الباحثين ، إذ رأوا أن (شرقن) ، بمعنى

Handbuch, I, S. 226.

Handbuch, I, S. 226.

Handbuch, I, S. 227.

Handbuch, I, S. 228.

Handbuch, I, S. 228.

( الشارق ) . وهي لفظة ترد في اللهجات العربية الشهالية المحمد على أن بينت رأي المفسرين في ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن الكريم ، وقلت باحتمال المراد به هذا الكوكب، وان ذهبوا الى انه الثريا أو زحل أو الجدي . و ( الشارق ) صنم من أصنام الجاهلين تسمى به عدد من أهل الجاهلية، سموا به ( عبد الشارق) لا قد يكون رمزاً لهذا الإلكه .

وورد في بعض كتابات المسند : ( ذ غربم ) ، و ( عثتر ذ غربم ) أي ( الغارب ) و ( عثتر الغارب ) . ومعنى ذلك ( نجمة الغروب ) ، أو ( نجمة المساء ) ، و ( كوكب المساء ) ، في مقابل ( نجمة الصباح ) و ( كوكب العصباح ) .

وورد (عشر نورو) ، و (نورو) ، أي (عثر نور) ، (نور) ، (نور) ، ونور صفة من صفات الله في الاسلام . (الله نور السهاوات والأرض . مثل نوره) ، ولفظة (نورو) ، هي نعت من نعوت (عثر) . وورد (سحرن) ، بمعنى السحر . والسحر ، قبيل الصبح وآخر الليل ، فبراد بذلك (كوكب السحر) ، أي الكوكب الذي يطلع عند طلوع السحر . كما ورد (متب نطين ) ، أي (الحامل للرطوبة) ، وورد (عثر قهجم) ، أي (عثر القدير) و (عثر القادر) و (نبعن) و (نبعن) و (نبعن) و (نبعن) و (نبعن) القادر) و ( يغلن ) بمعنى المدمر ، والمنتقم . وقد ورد هذا النعت في أحجار القبور بصورة خاصة . وذلك لتذكير من يحاول تغيير الحجر أو أخذه من موضعه أو تدميره أو إلحاق أذى به ، أو الاستفادة منه في أغراض أخرى ، بأنه في جماية آو تدميره أو إلحاق أذى به ، أو الاستفادة منه في أغراض أخرى ، بأنه في جماية آو تدميره أو إلحاق أذى به ، أو الاستفادة منه في أغراض أخرى ، بأنه في جماية آو تدميره أو إلحاق أذى به ، أو الاستفادة منه في أغراض أخرى ، بأنه في جماية المدير منتقم .

وقد ذهب بعض البساحثين الى أن الإله (رضى) ( رضو ) الذي يرد في النصوص الثمودية والصفوية ، هو الإله (عثر ) . وهو صنم ذكره أهل الأخبار، لكنهم لم يذكروا شيئاً عن صلته بالكواكب ولا عن المعبود الذي عثله .

Handbuch, I, S. 228, Fell, in ZDMG., 54, (1900), S. 231 - 259.

۲ تاج العروس ( ۳۹۳/٦ ) ، ( شرق ) ٠

Arablen, S. 245.

٤ سورة النور ، الآية ٣٥ ، تفسير الطبري ( ١١/١٠١ ) ، ( ١٨/١٤١ ) .

Rep. Epigr. 4194.

Arabien, S. 245. Handbuch, I, S. 229.

وقد ورد في الأخبار المتعلقة بـ (الرها) ان أهل هذه المدينة ، كانوا يعبدون الشمس ويعتقدون بوجود إله يطلع قبلها اسمه ( أزيزوس ) Azizos ، والسه يظهـر بعدها ، يسمى ( مونيموس ) Monimos . وذهب الباحثون الى ان ( أزيزوس ) ، هو ( عزيز ) . وهو نجم الصباح ، ويطلع قبل طلوع الشمس. ويمثل ( رضى ) ( رضو ) ، و ( عثر ) . ويرد اسم ( رضى ) في الكتابات التدمرية كذلك . و ( عزيز ) ( العزيز ) من صفات الله في الاسلام .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان الصنم المنحوت على شكيل طفل هو رميز لد (عثتر) ، أي (رضى) (رضو) ، و (عزيز). وقد حفر على شكل طفل عاري الجسم في الكتابات التدمرية . أما الشمس والقمر ، فقد مثلا انسانين كاملين . ونجد هذا التصور للآلهة في الديانات الفطريسة ، التي استمدت ادراكها لكنه الآلهة عن مظاهر الطبيعة ٢.

ولعل تصور الجاهلين الإله ( رضو ) على هيأة طفل ، هو الذي يحل لنا المشكلة الواردة في أخبار ( نيلوس ) Nilus عن تقديم العرب Saracens قرابين أطفالا لكوكب الصباح . ذكر ( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصغير ( ثيودولس ) Théodulus ، وقرروا تقديمه قربانا لكوكب الصباح . وقد قضى الطفل ليلة تعسة صعبة ، فلما طلع الكوكب ، وحان وقت تقريب الطفل قربانا له ، نام مختطفوه ، ولم يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس ، وفات وقت القربان، وبلك نجا الطفل من الهلاك . وقد تفسر جملة « إننا نقدم لك قرباً يشبهك » الواردة في دعاء عثر على نصه في (حران) قصة تقديم الأطفال الجميلة قرابين الى هذا الإله .

وقد أشار كتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقمر وكوكب الصباح، وهي أجرام سماويـــة تراها العين . ذاكرين أن العرب لا يتعبدون لآلهة روحيــة لا يبصرونها بأعينهم . ولهذا تعبدوا لهذه الأحرام المادية وللأحجار .

Handbuch, I, S. 229.

Handbuch, I, S. 231.

Handbuch, I, S. 203, Nili Opera, Tomus, 79, 1865, in Migne, Patrologia, Series Graeaca.

Handbuch, I, S. 231.

ه المدر نفسه ٠

وأما ( مونيموس ) Monimos ، فإنه ( منعم ) . و ( منعم ) من صفات الله في الإسلام . فالله هو ( المنعم ) المتفضل على عباده العزيز المقتدر .

وذهب بعض الباحثين الى أن الصنم ( ذو الخلصة ) المذكور في كتب أهـــل الأخبار ، والذي كان له بيت يدعى : ( الكعبة اليانية ) ، ويقال له ( الكعبة الشامية ) أيضاً ، والذي هدم في الاسلام ، هو تعبير آخر عن الصنم (عثر) ، أي الإله المكون مع القمر والشمس للثالوث الله .

ويظن ان ( ملك ) اسم آخر من أسماء ( عثير ) . وقد تسمى به رجل عرف بد ( عبد ملك ) . كما ورد اسم ( عبد ملكا ) في النصوص النبطية والإرمية ، عمنى (عبد الملك ) ٢ . ويرد اسم ( ملك ال ) ( ملك ايل ) كثيراً في الكتابات الثمودية . كما ورد في كتابة من الكتابات القتبانية ( مختن ملكن ) ٢ . وقد ظن ان لفظة ( ملك ) تعني ملكاً ، أي رئيس حكومة ملكية ، فترجمت جملة ( مختن ملكن ) به ( مختن الملك ) ، أي ملك قتبان . غير ان هذه النرجمة وإن كانت ترجمة مقبولة ، إلا أنها غير دقيقة . ولو ترجمت لفظة ( ملكن ) بمعنى ( الملك ) ، على انه اسم إلته لكانت النرجمة أدق وأصح . فنحن نجهد النص القباني الذي وردت فيه جملة ( مختن ملكن ) يقول : « بنى الملك ورم معبد ود وأثرت ومختن الملك» ، ولو ترجمناها على هذه الصورة : « بنى الملك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإلته ولو ترجمناها على هذه الصورة : « بنى الملك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإلته في الاسلام ، وان ( عبه الملك ) ، وهو من أسمهاء المسلمين كذلك يعني : الملك ، وان ( الملكوت) من الملك مختصة بملك الله . ورد في القرآن : « وكذلك عبد الله . وان ( الملكوت) من الملك مختصة بملك الله . ورد في القرآن : « وكذلك فري ابراهيم ملكوت السموات والأرض » أ .

ومن الممكن فهم الصلة بين لفظة (ملك) التي تعني إله ، وبين لفظة (ملك) المالك على الأرض ، أي الملك الدنيوي . فالإلـــه مالك ، والملك مالك أيضاً ، مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عقيدة تقديس الملوك عند الشعوب

Handbuch, I, S. 232.

Handbuch, I, S. 232

Hommel, Aufs., S. 206.

تاج العروس ( ۱۸۱/۷ ) ، ( ملك ) ٠

القدعة ، واعتبار بعضها ملوكها من نسل الآلهة . فالآلهة قوة خارقة، والملوك قوة مسيطرة مهيمنة ، تفعل في القديم ما تشاء بغير حساب ، وهي ألسنة الآلهة الناطقة على الأرض ، فلا بد وان تكون الآلهـة اذن صلة بالملوك ، ولا بد وان يكون لم لملوك الأرض نسب وان تكون لهم قرابة بالآلهة . وقد فسر بعض الباحثين جملة : ( ولد ود ) ، التي نعت بها أحد ملوك قتبان ، تفسيراً بهذا المعنى ، تفسيراً بعبر عن اعتقاد القوم ، بأن ملوكهم هم من نسل الإله (ود) أ . ولكني أرى اننا لو فسرنا لفظة ( ولد ) بالمعنى المجازي ، أي ولد الإله ود على سبيل المجاز ، يمعنى ان الإله منه بمنزلة الوالد من الولد ، في العطف والود ، فإن هذا التفسير يكون مقبولاً أكثر من تفسير الولد المتسلسل من صلب الإله ود .

## الآلهة:

توصلنا من دراساتنا المتقدمة ، الى أن الآلهة كالبشر ذكوراً وأناثاً . وتوصلنا منها الى أن القمر ، هو مذكر عند جميع العرب على اختلاف لهجاتهم ، وأما ( الشمس ) ، فهي أنثى عندهم . وأما ( النجم ) ، الذي هو ( عثر ) ، فهو ولد ، عند العرب الجنوبيين . وعلى ذلك فنحن أمام ثالوث سماوي يتألف من إلاهة أنثى .

وقد عجزنا عن الإهتداء الى كيفية ظهور هذا الثالوث. أو العائلة الصغيرة المختارة المكونة من ذكرين وأنى . لأننا لم نعثر على نص جاهلي أو غير جاهلي يتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن التوصل الى علاقة أعضاء هذا الثالوث يعضهم ببعض ، وذلك لسبب مماثل ، هو عدم وجود نص لدينا يشرح لنا هذه العلاقة ! ولم نتمكن من العثور على أي مورد يشرح لنا كيفية ظهور هذه الآلهة، ولا سيا الإله (عثر) الذي يعد ابناً للقمر وللشمس .

ولم نعثر ويا للأسف على نصوص جاهلية فيها بعض الشيء عن كيفية التقاء القمر بالشمس ، وفي كيفية طلوع ( النجم ) ( عثتر ) . فبيما نجد في اللغات اليونانية والهندية واللاتينة تعابير عن التقاء الشمس بالقمر ، فيها معنى النكاح ،

Handbuch, I, S. 233.

نجد أنفسنا قد عجزنا عن الحصول على مثل هذه المصطلحات في النصوص الجاهلية، ولهذا لم نتمكن من تكوين رأي عن تصور الصلة التي كان يراها الجاهليون بين الشمس والقمر . وفي اليونانية والهندية وأساطير الشعوب الأخرى ، أن القمر اقترن بالشمس ، وتزوج بها ، وتغنت بذلك الزواج ال

وبالنظر لوجود الإله الذكر والإلهة الأنثى في نصوص المسند ، وفي مؤلفات أهل الأخبار ، فلا يستبعد احتمال مجيء يوم قد نعثر فيه على نصوص قد تتعرض الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وفي عربيتنا لفظة ( اقتران ) نطلقها على اقتران الشمس بالقمر وعلى اقتران الكواكب بعضها ببعض ، وترد في كتب النجوم والأنواء . وفي هذه اللفظة معنى الازدواج .

إن هذه الأسطورة التي جعلت من الأجرام الساوية آلهة ، وحصرت الألوهية في ثلاثة أجرام منها في الغالب ثم زوجتها وأولدتها ، حولت هذا الزواج الى زواج حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض . زواج تكوّن من ذكر وأنّى ، من أب وأم ، انتج ولداً عند العرب الجنوبيين ، وولدين عند شعوب أخرى غير عربية هما كوكبا الصباح والمساء ، أو بناتا هي الملائكة أو الجن عند فريق من الجاهليين .

ونجد الإلة ( القمر ) يلعب دوراً كبيراً في الأساطير الدينية عند الجاهليين . دوراً يتناسب مع مقامه باعتباره رجلاً بعلاً أي زوجاً ، والزوج هو ( البعل ) ، والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند العرب . وهـو القوي ذو الحق ، وعـلى الزوجة حق الطاعة والحضوع له . وبناءً على هذه النظرية جعل الإلة القمر صاحب الحول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية في الأرباب . ومن هذا الإلة القوي الجبار ، جـاء ( الله ) بعد أن تحول الثالوث عند بعض الجاهليين الى ( واحد ) ، واستخلصوا منه عبادة ( الله ) .

وقد عرف القمر بـ (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرنيه اللذين يذكران بالهلال . دعي بهذه التسمية ، أي (ثور) في الكتابات من وقد رمز الي الإله القمر بـ (ثور) عند شعوب سامية قدعة أخرى .

Handbuch, I, S. 206. ff.

Glaser 1546, Wiever Museum 5.

Handbuch, I, S. 214, D. Nielsen, Altarabische Mondreligion, S. 110.

ونظراً لأن القمر هو الإله الذكر ، صار بمنزلة الأب . فدعي بـ (ابم) ، أي (أب) . ونعت بمحب ، فقيل له (ودم) (ود) ، لأنه يحب عبيده ويشفق عليهم . وهو (كهلن) ، أي القادر والقدير ، وهو (حكم) اي اي الحاكم والحكيم ، وهو (سمعم) ، اي السامع والسميع ، وهو (علم) ، اي العالم والعليم ، والبصير المبصر ، وهو (نهي ) ، اي الناهي ، وهو (صدق) الصادق الصديق المتعالي المنعم الكريم الى غير ذلك من نعوت عرف بها ورمز بها اليه في النصوص .

ويجب ان ننتبه الى ان الكتابات الجاهلية وكذلك أخبار أهل الأخبار ، قد نصاً على اسم الإلهة الشمس ، فدعوها باسمها ، اي الشمس . أما القمر ، فلا نجد لاسمه الحاص ذكراً يتناسب مع مقامه . نعم ذكر به ( شهر ) و ( سبن ) في النصوص العربية الجنوبية . و (شهر) القمر في العربيات الجنوبية ، ولا زال الناس يسمونه مهذه التسمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا نجد أسماءه المأخوذة من النعوت ، اي من صفاته تطغى عليه . فهو (ود) في الغالب في النصوص المعينية . ويظن من لا علم عميق له بالعربيات الجنوبية ، انه اسم إلك خاص ، بيما هو اسم من أسماء عديدة للإلك القمر عند شعب معين ، وهو ( المقه ) ، اي المنبر والنور عنسد السبئيين ، اي صفة للقمر . وهكذا قل عن باقي أسمائه ، فهي صفات له في الغالب ، لا اسم علم خاص به ، كما في حالة الشمس .

ونحن نجد هذه الظاهرة في روايات أهل الأخبار أيضاً . فبينا تنص أخبار أهل الأخبار على تعبد بعض العرب للشمس وعلى مخاطبتهم لها بـ ( الإلاهة ) وبـ ( لاهة ) ٢ . وعلى تعبد بعضهم لزحل أو للمشتري أو لغيرهما من الأجرام السهاوية كما تحدثت عن ذلك في موضع آخر ، لا نجد للقمر ذكراً في أخبار أهل الأخبار . فلم يشيروا الى اسمه ولا الى تعبد الجاهليين له و حتى ليذهب الظن بعد تتبع جميع ما ورد في تلك الأخبار واستقصاءها استقصاء تاماً ان الجاهليين لم يعرفوا عبادة القمر . والظاهر أن أهل الأخبار كانوا في جهل من عبادة الجاهليين للقمر، بسبب ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغيرهم وكذلك القبائل الى الأصنام وتقربهم بسبب ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغيرهم وكذلك القبائل الى الأصنام وتقربهم

Handbuch, I. S. 215, D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriften, S. 15. ه ابن الإجدابي (۷۹)

اليها ، وقولهم أنها تقربهم الى الله، وبسبب نص القرآن الكريم على تعبد الجاهلين وتقربهم للأصنام والأوثان . فذهبوا الى أنهم كانوا مجرد عبدة أوثان ولم يفطنوا الى أنهم اتخذوا الأصنام واسطة وشفيعة للآلهة التي هي أجرام سماوية في الأصل . أو لأن أهل الجاهلية القريبين من الإسلام ، كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الكواكب ولم يعودوا يذكرونها ذكر أجدادهم لها ، واختصروا عبادتها ، بأن جعلوا من الثالوث إلها واحداً ، هو (الله) . فتقربوا اليه ، وعكفوا يتقربون اليه بالتقرب الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إياها رموزاً مشخصة وممثلة للإله على الأرض . فكان لكل قبيلة صنم يقربهم في زعمهم الى الله .

واذا أردنا تلخيص ما توصلنا اليه عن آلهة العرب الجنوبيين ، قلنا انهم تعبدوا كما ذكرنا لثالوث سماوي تألّف من القمر والشمس ومن عثر ، وهو الزهرة في رأي معظم الباحثين . وقد عرف القمر به (ود) عند المعينيين ، وبه (المقه) عند السبثيين ، وبه (عم) عند قتبان ، وبه (سن ) (سين ) عند حضرموت، وبه (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس به (نكرح) عند المعينيين، وبه (شمس) عند السبثيين ، وبه (شمس ) عند السبئيين ، وبه (شمس ) عند السبئيين ، وبه (شمس ) عند أهل حضرموت وأوسان . وعرف (عثر ) به (عثر ) عند المعينيين والسبئيين والسبئيين وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانين المعينيين والسبئين .

وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالوث السهاوي المقدس برموز. فرمز الى القمر بهلال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والمعادن . والهلال ، يشير بالطبع الى مطلع القمر في أول الشهر القمري . كما اشير اليه برأس ثور ذي قرنين . أما الشمس ، فقد صورت قرصاً او دائرة ، او كتلمة او هالة ، والقرص ، صورة طبيعية لقرص الشمس ، التي تظهر في السهاء قرصاً وهاجاً يبعث الحرارة والنور . وأما الزهرة ، فرمز اليها بصورة نجمة في النقوش العربية الجنوبية وبنانية خبوط اشعاعية في النصوص البابلية ٢ . وهي ذكر وولد عند العرب الجنوبين .

A. Jamme, La Religion Sudarabe Preislamique, in M. Brillant et R. Aigrain,
Histoire des Religions, IV, Paris, 1956, 239-307, G. Ryckmans, Les Religions
Arabes Preislamiques, Bibliothèque de Muséon, 26, Louvian 1951, 25-64,
G. Ryckmans, De Maangod in de Voorislami.

Handbuch, I. S. 201, Grohmann, Göttersymbole, S. 37-44, H. Primy, Altorientalische Symbolik, Berlin, 1915, S. 75, 76, 142.

وقد هدم الإسلام عبادة الكواكب ، وحرم السجود للشمس وللقمر ، والصلاة لها ، وحاول اجتثاث كل ما له صلة بتلك العبادة ، فلم يبق اليوم من العرب من يتعبد للثالوث السهاوي المقدس . ولكننا لا نزال نرى بعض العوام يغضبون إذا سب أحدهم الشمس أو القمر ، ويتقرب الأطفال الى الشمس بأسنانهم التي خلعونها ، لتعطيهم أسنان غزال ، أي اسنانا جميلة بيضاء ، الى غير ذلك من أوابد يعرفها الأعراب .

وفي القرآن الكريم: « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون » ا . « فله فاسجدوا وإياه فاعبدوا دونهما ، فإنه إن شاء طمس ضوءهما فتركم حيارى في ظلمة لا تهتدون سبيلا ولا تبصرون شيئاً » ل . وقد خاطب الله قريشاً وغميرهم بذلك ، مما يدل على أنهم كانوا يسجدون للشمس والقمر . ولعلهم كانوا يفعلون ذلك عند الشروق وعند الغروب . وقد ذكر ( ابن كثير ) في تفسيره الآية المذكورة ، ما يأتي : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . أي ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره ، فإنه لا يغفر أن يشرك به » " .

والسجود الحضوع ، ومنه سجود الصلاة ، وهو وضع الجبهة على الأرض ، والانحناء ، وسجد طأطأ رأسه . وكان النصارى يسجدون لأحبارهم ، أي سادتهم من رجال دينهم . و ( المسجد ) من الألفاظ المعروفة عند الجاهليين . وهـو البيت الذي يسجد فيه ، وكل موضع يتعبد فيه ، فهو مسجد .

## صفات الآلهة:

ومعظم أسماء الآلمة هو كما سبق ان ذكرت صفات في الأصل ، استعملت

فصلت ، رقم ٤١ ، الآية ٣٧ ·

٧ تفسير الطبري ( ٧٧/٢٤ ) ٠

٣ تفسير ابن كثير (١٠٢/٤)

استعمال الأسماء الأعلام . وهي كثيرة يتبين من دراستها ان الآلهة كالانسان ، تغضب وترضى ، تحب وتبغض ، قوية شديدة ، رؤوفة رحيمة شفيقة ، اذا رضيت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا ، وإن غضبت عليه أهلكته، سميعة بصيرة حكيمة حليمة . باقية خالدة خلود الدهر ، بينما الانسان هالك .

ومن النعوت الواردة في نصوص المسند: (رحم) ، أي (رحيم) ، فالآلهة رحيمة بعبادها ، تغفر ذنوبهم وتصفح عن سيئاتهم ، وهي (حليمة) (حلم) ، سميعة (سمع) ، قديمة (كهلن) ، تحمي عبادها حماية الأب لأبنائه (ابحمى) ، ترضى عنهم رضاء الآب عن أولاده (اب رضو) . شفيقة بهسم شفقة الأب بأبنائه (اب شفق) ، وتهتم بهم (اب شعر) ، وهي فخورة (ايل فخر) بأبنائه (اب شفق) ، وتهتم بهم (اب تعلى) ، (ايل تعلى) ، (ايل تعلى) ،

ومن الصفات والنعوت التي أطلقتها النصوص الثمودية على الآلفة: (عم) ، عمنى رحيم ورؤوف. و (سمع) ، بمعنى (سميع) ، و ( رم بمعنى العظيم، و ( الرامي ) ، والكبير . و ( ابتر ) ( أبتر ) بالمعنى المفهوم من اللفظة في عربيتنا ، اي ، ليس له ولد لا . ولهذه الصفة أهمية كبيرة بالنسبة لدارس الحياة الدينية وتطور فكرة الألوهية عند الجاهليين ، لأنها تشير الى ان صاحب النص السني خاطب إلهه بقوله : ( ه اله ابتر ) ، ( ها إلله ابتر ) ، بمعنى ( فيا الله الأبتر ) ، اي الإله الذي لم يلد ولا ولد له ، كان يعتقد ان إلهه لم يلد أحداً ، فهو فرد واحد أحد . وقد وردت لفظة ( ابتر ) في نص ختم مهذه الجملة : ( ه اله ابتر بك سرور لنا ) . اي : ( فيا إلاه أبتر بك سرور لنا ) . او بتعبير أوضح : ( فيا إلهي أو إلاهنا الذي ليس له ولد . بك نسر ) ، أو ( فيا إلهنا أبتر بك سرور لنا ) ، أو ( فيا إلهنا أبتر بك سرور لنا ) ، أو ( فيا إلهنا أبتر بك سرور لنا ) ، أو ( فيا إلهنا أبتر بك سرور لنا ) ، أو ( فيا إلهنا أبتر بك سرور لنا ) ، أو ( أنت سرور لنا ) .

والآلهة تساعد الناس وتعاونهم وتغيثهم . هذا نص نمودي كتبه رجل من قوم نمود ، توسل فيه الى إلهـــه أن يرسل المسرات ( ميسر ) ، الى من نزلت بهم

Arabien, 246.

Hu 475, JSA 302, 305, 306, H. Grimme, S. 66.

١ السيطر الرابع من النص المذكور ٠

الدواهي من الناس . وان يعاون العاملين . ( ذ اتا يعمل ) ' . وهذا نص آخر، كتبه شخص آخر ، وجهه الى الإلبّه ( رضو ) ، يقول فيه : ( ه رضو ات عون عمل ) ' أي ( يا رضو امنح العون لمن يعمل ) ، أو ( يا إلحي رضو العون للعامل ) .

والآلهة ضياء للناس ، تضيء لهم سواء السبيل ، تمنحهم نعمة الرؤية وترشدهم الى النور . هذا نص يقول : ( الى ن ا م ت ض ي ل ن ) " . فهو يطلب من الإله أو من المعبد ، أن يضيء لكاتبي النص السبيل ، وأن ينقذهم من الغفوة التي أصيبوا بها ، ليتجلى لهم الحق . وفي نص آخر : « بك ري نور تحت حيت » ، ، ومعناه « بك رأينا النور . وتحت الحياة » ، أو « بك نور . ضياء . . حياة » ، أو ما شابه ذلك . فالإله هو نور لهذه الحياة ، وضياء للناس .

والله عالم بكل شيء ، ذو المعرفة والعلم . وقسد وردت صفة (هعرف) (ها عارف) (ها عرف) أي العارف في نص وسم بـ JSA 568 . وفي نص آخر ، وسم بـ Hu 626 . وهو العالم المحيط بكل شيء ، وقسد عبر عن هذه الصفة بلفظة (حصي ) ، و (أحصى ) بمعنى أحاط وأحصى كسل شيء عدداً ٧ ، فالله محيط بكل شيء عالم لا يخفى على علمه شيء .

ووصفت الآلهة في النصوص الثمودية بأوصاف أخرى ، مثل (عبر) بمعنى ( القدير ) والقوي والمعتبر ، و ( ذعبر ) ، ( ذو عسر ) بمعنى ذو الحول والطول ، وذو القوة والقدرة . و ( ذبر ) ، وهي مهذا المعنى أيضاً ^ . وهسو ( العوذ ) ، ( عوذ ) ، والملجأ لكل إنسان أ . وهو ( العلي ) ، وقد وردت جملة ( عل رضو )، بمعنى ( أعل رضو ) ، وهي جملة تذكرنا بقول ( أبو سفيان )

Hu 643/6, JSA 409, 504, Grimme, S. 33-34.

Hu 643/6, Grimme 33.

Grimme, S. 35, 41.

Grimme, S. 41.

Grimme, 8. 37.

Grimme, S. 42.

۷ تاج العروس (۱۰/۹۱).

Grimme, S. 44.

Grimme, S. 44.

يوم معركة (أحد): «اعلُ هبل ، اعلُ هبل ، وإني أرجح أن لفظــة (على) في هذا النص ، تعني (على) ، أي حرف جر ، فيكون المعنى (على رضو الملجأ ) ، و (على رضو المعول ) .

ولم أعثر في النصوص الجاهلية على نعت يشير الى استخفاف أو حطة بالآلهة ، فلم أجد إلها نعت فيها باللؤم أو بالسرقة ، أو بالاعتداء على الأعراض ، أو رمي بالحسد ، حسد النساس أو حسد أمثاله من الأرباب ، كما لم أجد ما نجسده في الأساطير اليونانية من وجود فروق بين الآلهة ، وتباين بينها في المنزلة والمكانة ، يحيث نجد آلهة كبيرة غنية ، وآلهة ضعيفة فقيرة تحسد الأولى وتنقم عليها ، وآلهة تسرق وتنهب لحاجتها الى المال ولفقرها ، ولم أجد فيها التخصص الذي نجده في الآلهة اليونانية ، من وجود آلهة للبحار ، وآلهة للهواء ، وآلهة للحب ، وآلهة للخمر ، ونحو ذلك . وكل ما نجده عندهم ، هو وجود آلهة شعوب وقبائل ، مثل ود إلله شعب معين ، والمقه إلى هشب سبأ ، وهبل إليه قريش ، وهكذا نشأت من الظروف المحلية التي عاش فيها الجاهليون .

ولا أستبعد وجود (ميثولوجيا) أي أساطير عند الجاهليين، تدور حول آلهتهم، فقد تحدثت عن رأي بعضهم في (الشعرى) ، ولكني أستبعد وجود أساطير دينية معقدة عندهم على شاكلة الأساطير اليونانية ، أو الأساطير المصرية أو الهندية ، لما يمن الظروف المحيطة بالجاهليين وبين الشعوب المذكورة من فروق. والأساطير هي من حاصل المجتمع والظروف المتحكمة في الانسان .

وإذا وجدنا آلهة أهل الجاهلية على هذا النحو من الصفات المذكورة ، حساسة ذات حس مرهف ، تنفعل بسرعــة ، تغضب وترضى ، فيجب أن نعرف أن هذه الصفات ، تمثل خلق من أطلقها على أربابه ، فأرباب الناس من صنعهم ، هو الذي أوجد تلك الأصنام وسو اها ، فما دام هو موجدها ، فلن تكون المته إلا على شاكلته ، إنها صورة صادقة له .

### الثواب والعقاب:

وما يفعله الانسان من خير أو شر ، سيكون ثوابه وجزاؤه في هذه الدنيا .

Grimme, S. 44.

والآلهة ، هي التي تثيب وتعاقب . تثيب المتقي المتعبد لها المتقرب اليها بالنذور وبالبر بمعابدها ، فتعطيه مالاً وتبارك له في نفسه وفي أهله ، وتعطيه ذرية صالحة ذكوراً . وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبثة والأمراض ، وترجعه سالماً معافى من الحروب ، تشفي جروحه اذا جرح ، وتغدق عليه بالنعم من غنائم الحرب . فهذا هو الثواب . ثواب في الدنيا وكفى .

أما العقوبة ، ففي الدنيا وحدها أيضاً ، وتكون بإنزال البلاء بمن يستحقه من الحارجين على أوامر الآلهة ، المتجاسرين على حقوق غيرهم . ومن البلاء الأمراض المخالفين لسلوك المجتمع ، المتجاوزين على حقوق غيرهم . ومن البلاء الأمراض من عمى وعور ، واصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب ، والأوبئة . ونجد في النصوص توسلات الى الآلهة بأن تصيب من يغير النصوص المدونة الموضوعة شواخص على القبور ، ومن يتطاول على حرمة المقابر ، أو يدفن غريباً فيها بغير اذن ابالعمى والعور ، لتجاوزه على حرمة القبور . وكان في روع أهل مكة وما حولها ان من يعرض للسائبة ، أو لحرمات الله ، أصابته عقوبة في الدنيا أ . وعقوبات المؤجلة في العالم الدنيا أشد تخويفاً للأعرابي ، وأكثر وقعاً في نفسه من العقوبات المؤجلة في العالم الثاني ، ثم إن معظم أهل الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني ، ولا بحشر وبعث ونشر.

ولولا الثواب والحوف من العقاب في هذه الدنيا ، لما تقدم انسان وهو فقير بائس ، بأعز ما عنده الى آلهته ، على فقره وجوعه ، ليقدمه قربة اليه ، وهو في أشد الحاجة له ، ولما بنى الناس المعابد ، وتقدموا اليها بالهدايا والندور، ولما ذكر رجل آلهته وتبرك باسمها ، ووضع ملكه في حمايتها ورعايتها ، ولعمت الفوضى المجتمع ، وأكل بعضهم بعضاً ، ونهبوا المال . والحوف من العقوبة في هده الدنيا ، ساعد بالطبع كثيراً في ردع الأشرار عن غيهم ، وفي منعهم من الاعتداء على الحرمات ، كما ان الإثابة في هذه الدنيا حملتهم على عمل الحير، وعلى التقرب الى المعابد والعمل بأو امر رجال الدين ، لتحقيق رضى الآلهة ، وفي نيل رضاها كسب مادي وربح ملموس أكيد في هذه الحياة .

ولولا الأمل في الرضى والثواب ، والحوف من الآلهة ، لما جعل الناس أنفسهم عبيداً الى الآلهة . فسمّوا أنفسهم ( عبد ود ) و ( امت العزى ) ( أمة العزى)،

١ تفسير الطبري ( ٧/٩٥) ، تفسير القرطبي ( ٦/٣٣٦) .

و ( عبد يغوث ) ، و ( عبد مناة ) ، وما شابه ذلك من أسماء ُدعي أصحابها بها ، أملاً في العمر الطويل ، وفي التهرب من الموت . فقد كان الآباء والأمهات ينذرون نذراً ، انه ان ولد لهم مولود ، أحدموه إلها من الآلهة ، ودعوه عبداً له حتى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا يعيش له مولود ، ومن يولد له مولود لكنه لا يعمر طويلاً ، بل يموت طفلاً أو في مقتبل العمر . فأمل الانسان في ان يضع الإله حمايته ورعايته للمولود ، دفعه على ركوب هذا المركب، لاقناع الآلمة بدفع الموت عن أبنائهم وحمايتهم منه .

ولدينا نصوص جاهلية عديدة ، تخبر عن تلبية الآلهة توسلات المتعبدين لها ، ووفائها لهم بما طلبوه منها . ففي نص ثمودي يخاطب انسان ربه (منف) (مناف) بقوله : ( سمعت منف ) ا اي ( سمعت ندائي يا مناف ) ، أي استجبت لندائي ، فوفيت لي يا إلهي مناف . وقد دو نه حداً له وشكراً واعترافاً بفضله عليه . وفي نص آخر، نخبر صاحبه انه برىء . وان ر ه شفاه مما ألم به من مرض . فيقول ( برات ) ، أي ( برأت ) ال ، و ( برتن ) ال ، و و و برتن ) النص السبب الذي حمل صاحب نص آخر يشكر انسان ربه (صلم) الكنا نستطيع ان نحزر ، فنقول انه طلب منه النص على شكر إلهه ( صلم ) ، لكننا نستطيع ان نحزر ، فنقول انه طلب منه شيئاً ، فصار على نحو ما أراد فشكر إلهه لذلك . وفي نص آخر ، توسل من شخص الى إلهه ( صلم ) لكي يعينه في الفاجعة التي فجع بها ا . وفي نص آخر ، توسل من توسل الى إلهه لأن عنحه : ( خلود ) ، أي الخلود ، معنى طول العمر العرب العمر العمر العرب العمر العمر العمر العرب العمر العرب العر

ومن التوسلات الجميلة التي وجهها الثموديون الى الهتهم ، قول أحدهم : ( بالهى امت ) ، ( به الهى اموت ) ، ( بإلهي أموت ) ، أو ( في حب إلهي أموت ) ، أو ( في ألب العشق أموت ) ، أو ( في إلهي أفنى ) . فهو يخاطب ربسه . وقد ملأ قلبه العشق المعشق الإلهي الذي نقرأه في كتب المتصوفة ، ونسمعه في تغاريدهم يخاطبون العشق الإلهي الذي نقرأه في كتب المتصوفة ، ونسمعه في تغاريدهم يخاطبون

Hu. 421, Eu. 775, Hu 505/37, H. Grimme, S. 58.

Hu. 504/34.

Hu. 497.

JSA 503. .

ه ملم شکر » ، JBA 17.

Grimme, S. 34, 40.

Grimme, S. 35, 41.

Hu 255/20, Eu 250, Grimme, S. 66.

بها الله . ونجد هذا الحب الإلهي والهروب الى الله في نص تمودي آخر، هذا نصه: ( بم مرر . ب ل ه ى جرت . ب ل ه ى ام ت لبب ذه غ ث ت ) . أي ( من مر . بالهي استجرت . بالهي أموت . اعطني لبك . يا مغيث ) ، وبعبارة أوضح : ( من مر ) و ( مر ) اسم صاحب النص ، فهو يوجه نداءه الى ربه ( استجرت بالهي . وبالهي أموت . اسمح ندائي يا من يغيث ) ، أو ( يا مغيث ) . ففي هذه التوسلات وأمنالها رقة الشعور الديني ، والحس المرهف الذي يكون عند كبار المتصوفة في مناجاتهم الله .

## التطاول على الأرباب:

وفي روع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب أو تطاول في كلامه عليها، نزلت به قارعة . فلما أسلم ( ضهام بن ثعلبة ) السعدي أو التميمي ، وقدم على قومه ، ( فكان أول ما تكلم به ، ان قال : بئست اللات والعزى . قالوا : مه يا ضهام اتق البرص ، اتق الجافرة ، قال : انهما والله ما يضران ولا ينفعان ) ٢ . ولمّا تحرش الرسول بالأصنام خوقه المشركون من ان يصاب بسوء ، والى تخويفهم هذا أشير في القوآن الكريم : « ويخوقونك بالذين من دونه ، ومن يضلل الله ، فما له من هاد ٣ . يعني « ويخوقونك (هؤلاء المشركون) يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن تصيبك بسوء ، براءتك منها وعيبك فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى » ، « وقالت قريش ما أذهب بصرها ، فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى » ، « وقالت قريش ما أذهب بصرها الا اللات والعزى » ، « وقالت قريش ما أذهب بصرها الا اللات والعزى » .

Hu 518/27, Grimme, S. 67.

<sup>·</sup> الاستيعاب ( ٢٠٨/٢ ) ، ( حاشية على الاصابة ) ،

١ الزمر ، ٢٩ ، الآية ٣٦ ٠

ع تفسير الطبري ( ٢٥٨/١٥ ) ، تفسير القرطبي ( ٢٥٨/١٥ ) ٠

ه الاصابة (٤٦٥) ، (رقم ٥٦٤) ٠

# الفصل السابع والستون

# التقرب الى الالهة

وكما تقوم الصداقة بين الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذكر بتقديم الهدايا والألطاف ونفائس الأشياء ، كذلك تقوم الصلة بين الانسان وآلهت على أساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ كانت الآلهة أقدر من الانسان ، كان من اللازم على البشر التودد اليها بشتى الطرق المعبرة عن معاني التقرب والتحبب والتعظيم ، لتتذكره ، فتمن عليه بالبركة والسعد وغير ما يشتهيه ويرغب فيه . والبشر عبيد لآلهتهم ، فعليهم ان يؤدوا لها ما يجب أن يؤديه العبد لسيده . إن على العبد واجبات وفروضاً يجب ان يؤدها لصاحبه ومالكه ، وعلى الانسان كائناً ما كان ان يقوم بأداء ما فرض عليه لآلهته وأربابه في اوقات مكتوبة وفي المناسبات .

ولما كانت عقلية الانسان القديم وعقلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي في الدرجة الأولى ، كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول في دياناته ، لأنها ناحية ملموسة تراها الأعين وتدركها الأبصار ، وفيها تضحية تقنع المتدين التقي المتقرب بها الى الهته بأنه قد قد م شيئاً ثميناً لها ، وانها لذلك سترضى عنه حتماً ، لأنه قد آثرها على نفسه فقدم اليها أعز الأشياء وأغلاها . انها سترضى عنه الأنه لم ينسها ، ولم يغفل عنها ، ولم يفتر حبه لها . وسترضى عنه كلا تذكرها وقام بأداء هذه الواجبات المفروضة أو المستحبة لها ، كما يرضى الصديق عن صديقه أو السيد عن عبده، بإظهار الاخلاص وبالحرص على أداء الأعمال المرضية .

والدين عقيدة " أي ( ايمان ) Belief وعمل . والعمل أبين وأظهر وأقوى في الديانات القديمة من الايمان ، يسبب ان الايمان بالقلب " وهو لا يكون إلا بين المرء وربه ، ولا يمكن لأحد الاطلاع على كنهه . أما العمل فهو تجسيد للايمان وتعبير عنه بصورة عملية واقعية . وهو الناحية المحسوسة الظاهرة للتدين . ولا يفهم البدائي من الدين إلا مظاهره ، التي ترتكز على تضحية وبذل مادي لارضاء الآلمة ، فعنده انه متى بذل أعز ما يملكه في سبيل الماته عد مؤمناً تقياً ، ترضى عنه الآلمة ، وألسنتها الناطقة بلسانها على الأرض : طبقسة رجال الدين . ولهذا رأى بعض العلماء ، انه لدراسة دين من الأديان القديمة بجب الاهتمام بشعائره وبالأحكام التي فرضها على أتباعه ، لأنها هي أساس ذلك الدين وجوهره .

لقد كانت ديانات الجاهلين ذات حدود ضيقة ، آلهتها آلهة محلية ، فالإله إما إلك قبيلة وإما إلك موضع . وطبيعي ان تكون صلة الانسان بإلهه متأثرة بدرجـة تفكير ذلك الانسان وبالشكل العام للمجتمع . والإلك في نظرهم هو حامي القبيلة وحامي الموضع ، وهو المدافع عنها وعنه في ايام السلم وفي ايام الحرب ، ما دام الشعب مطيعاً له منفذاً لأوامره وأحكامـه وللشعائر المرسومة التي يعرفها ويقررها ويقوم بتنفيذها رجال الدين .

ويكون ارضاء الآلهة بالتقرب اليها وبتنفيذ أوامرها التي تعينها وتثبتها خاصتها المختصة بين القبيلة او الشعب ، أعني كهانها ورجال الدين الذين يعرفون اوامرها وأحكامها خير معرفة ، وهم الذين يفسرونها ويأمرون بتنفيذها بين الناس . وقد يكون هذا التنفيذ في ايام او أشهر ثابتة معينة تكون لها قدسية وحرمة خاصة ، وقد يكون في مواسم . يرى الناس ان آلهتهم تكون في تلك الأوقات حاضرة منهيئة قريبة منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيذ بصور مختلفة أهمها زيارة المعابد والتبرك بأصنامها ، وتقديم الندور لها ، وايقاف الحبوس عليها ، والحج اليها في الأوقات المفروضة وفي كل وقت آخر ممكن ، وأداء الصدقات والزكاة ، تزكية المال ، وتطهيراً للنفس من الذنوب .

Robertson, p. 16.

وبجب ان اضيف ( القرى ) اي الضيافة عليها أيضاً ، لما لها من صبغة أخلاقية دينيــة ، حتى صارت الضيافة من الواجبات المثبتــة في نظام ( مكة ) . وهي ( الرفادة ) أي تقديم الطعام لمن يحتاج اليه .

والمنحة عند العرب ان يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له ، او ان يمنح الرجل أخاه فاقة او شاة يحلبها زماناً واياماً ثم يردّها . وقد تقسع على الأرض،وهي ان يعطي الرجل غيره أرضاً ليزرعها ويستفيد منها،هبة او عارية ' . ويظهر من الاشارة اليها في الحديث ، انها كانت من أعمال البر المعروفة عند أهل الجاهلية ، وكانوا يتقربون بها الى آلهتهم .

ولم تحدد الوثنية الأشياء التي كان على الانسان ان يتقدم بها الى آلهته قربة اليها او وفاء لنذر ، بل تركت له الأبواب مفتوحة ، فله ان يتقرب الى أربابه بكل ما مختار ويشاء ، من امور بسيطة رخيصة الى أشياء ثمينة غالية ، كــل حسب مقدوره وقابلياته . فنجد بين النذور مباخر وتماثيل ومصابيح ، واشياء نفيسة من ذهب او من جواهر . كسما كانوا يتبركون بوضع حصونهم وبيوتهم وبساتينهم ومزارعهم في حراسة الآلهة ورعايتها ، لتحفظها ولتحفظ أصحابها .

ويمكن تقسيم ما تقدم به الجاهليون الى أربابهم الى قسمين : قسم إجباري ، يجب الوفاء به بسبب (نذر) مثلاً ؛ وقسم تطوعي ، اي اختياري مثل ( المنح ) والذبائح التي تقدم في المواسم وفي سائر الأيام ، ويقال لها ( ندب ) و (ندبت) ( ندبة ) . و (المندوب) في عربيتنا المستحب . وأدخل في القسم الأول ما يقال له ( خطت ) ( خطات ) ( خطأة ) ، اي ( الحطيثة ) " . ويراد بها تقديم ( فدية ) عن عمل مخالف قام به انسان ، مثل تقديم ذبيحة بسبب دخول انسان نجس في المعبد .

واذا كنا في شيء من الجهل بالنسبة الى الزكاة التي كان الناس يدفعونها في نجد او العربية الشرقية او في الحجاز الى المعابد والى رجال الدين ، لعدم وجود نصوص جاهلية تكشف النقاب عنها ، فإن لنا بعض المعرفة عن الزكاة التي كان

تاج العروس ( ۲/۲۲ ) ، ( منح ) ٠

تَاجِ الْعَرُوسَ ( ١ / ٤٨١ ) ، ( نَدَبُ ) · Ancient Israel, 418-421, 425, 429.

يقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم ، ظفرنا بها في الكتابات التي عثر عليها هناك ، وقد وردت فيها اشارات اليها في نصوص تعرضت لها بالمناسبات .

وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدفع الى المعبد على شاكلة الحصص التي تدفع الى أصحباب الأرض والحكومة ، تخزن في مخازن المعابد ، لتصدر الى الحارج ، او لتباع في الأسواق ، او ليصرف منها عسلى المعابد ورجال الدين والمحتاجين . فكان القتبانيون مثلاً يدفعون عشر حاصلهم الى المعبد ، ويعرف ذلك عندهم به (عصم ) " تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض ، وذلك في كل سنة . وقد عرفت هذه الضريبة به (عشر) عند المعينيين . وهي ضريبة تدفع ايضاً عن الحيوان الى المعبد . وهذه الضريبة هي في الواقع من الضرائب العامة التي كانت تدفعها أمم اعرى عديدة الى المعابد ، وتستند الى تقاليد تأريخية قديمة ، والى نظرية ان الأرض هي ملك للآلهة ، فهي التي تنعم على الانسان بالحاصل وبالحبر وبالبركات ، فعلى الانسان تخصيص جزء من حاصله لتلك الآلهة اياه من البركة والحصب ، ما عليه الى الآلهة ، تعرض للعقاب ولحرمان الآلهة اياه من البركة والحصب .

ويتبين من نصوص المسند انه كانت في العربية الجنوبية أرضون واسعة مساة بأسماء الآلهة ، أجرتها المعابد للرؤساء او سلمتها الى ايدي ( الكبراء ) لاستغلالها في مقابل أجر يدفعونه الى المعبد يتفق عليه . وهذه الأرضون هي أوقاف حبست على الآلهة تعرف به ( وتفم ) ( وتف ) " . ومن غلات هذه الأوقاف ومن ( العصم ) والنذور والهبات الأخرى ينفق على المعابد وعلى رجال الدين .

وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي (كهنوتي) ، أسياده رجال الدين ، تولوا الإشراف على ادارة أملاك المعبد الواسعة وعلى استغلالها وادارة شؤونها ، وجباية الأرضين التي يوقفها المؤمنون أصحابها على الآلهة ، وعلى استحصال حقوق المعبد من المتمكنين . وقد أشير في كتابات المسند الى ارضين واسعة كانت اوقافاً للمعابد ، أجرت الى سادات القبائل لاستغلالها في مقابل أجر اتفق عليه . ويظهر ان بعض اولئك السادات كانوا أقوباء وأصحاب نفوذ فاستولوا على (الحبوس)

السطر الثالث من النص الموسوم ب: : Kataba. Texte, I, Glaser 1601

Hastings, p. 940.

Katab. Texte, II, S. 30.

استيلاءً في مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونها للمعبد ، ولما لم يكن في وسع المعبد فعل شيء تجاههم ، اضطر الى قبول الأجر الزهيد الرمزي الدال على تملك المعبد للارض . أما السادات فكانوا يؤجرون الأرض لأتباعهم بأجور عالية ، ويربحون من ذلك أرباحاً كبرة .

وعثر المنقبون على وثائق في خرائب بعض المعابسد ، تبين منها انها كانت نصوص عقود ايجار واستثجار لأملاك المعبد ، اي للأوقاف المحبوسة على أرباب المعبد . وقد ذكر المستأجرون فيها الشروط التي اتفقوا عليها مع المعبد في مقابل استغلال الوقف . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداء ما عليه للمعبد في مقابل استغلال الأرض ، فإن من حقه الاستدانة من غيره او الاتفاق معه على المساهمة معه في الاستغلال والاستثار على شرط أخذ موافقة رجال المعبد على ذلك، وإدخال اسم الشخص الثاني في العقد ، كي يكون مسؤولا "شرعاً عن تنفيذ شروط العقد في حالة عدم تمكن زميله من ذلك .

وقد اقتضى تضخم املاك المعابد خلق جهاز خاص لادارة الأملاك والأوقاف والاشراف على استحصال ( الأعشار ) عن الدخسل وتركات الارث والمشريات الى جانب الندور والقرابين وتوقيع العقد . جهاز رأسه كبار رجال الدين ، الذين عثلون الآلهة على الأرض، وقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم أمر الادارة من غير رجال الدين . فصار للمعبد بذلك نفوذ كبير في اقتصاد العربية الجنوبية في ذلك الوقت .

وفي المعابد مواضع يرمي الزوار فيها ما يجودون بـه على المعبد ، تكون أمام الأصنام في الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها النذور والهبات ، فيأخذها السدنة . وأغلب ما يرمى فيها الحلي والمصوغات المصاغة من الذهب والفضة ، والأشياء النفيسة الأخرى . كما كانوا يعلقون السيوف والألبسة الثمينـة على الأصنام وعلى الأشجار المقدسة تقرباً اليها ، ووفاء بنذور نذروها لها .

ولم يبخل الجاهليون على أصنامهم، فقدموا لها حتى المأكل والمشرب، لاعتقادهم انها تسرّ بذلك وتفرح . فقد علقوا عـــلى ( ذي الخلصة ) ، وهو صنم نصبه

Die Bodenwirtschaft, S. 22, A. Steinwenter, Beiträge Zum Offentlichen, 1915.

( عمرو بن لحي" ) ، القـــلائد وبيض النعام ، والبرد النفيسة ، وقدموا له الحنطة والشعير ، بل واللبن أيضاً ، ليشرب منه ، وذبحوا له الله في الصنم روحاً ، وان في مقدوره التلذذ بهذه النذور . وكان في روعهم أنه يشرب من ذلك اللبن .

وقد أشير الى الهبات التي تقدم الى المعابد والآلهة بكلمة (وهيم) في النصوص الفتبانية . يمعنى ( وهب ٌ) و ( هبات ) . ووردت كلمات أخرى تؤدي هــذا المعنى أيضاً . منها : ( ودم ) ، و ( شفتم ) ، و ( بنتم ) ٢ . وتقابل هــذه ما يقال له : ( منحة ) و ( المنحة ) عند العرب الشمالين .

وفي جملة ما يدخل في هذا الباب ( بكرت ) ، أو ( الباكورة ) أول كل شيء . مثل الثمر وأول مولود بالنسبة للحيوان ، حيث يهدى للآلهة . وقد كان معروفاً عند العبرانيين وعند غيرهم من الساميين . وذلك أن يجعل صاحب المال ثمرة أول زرعه أو حيوانه نذراً لآلهته" . وقد أشير الى هذا النذر أو الهبة في نصوص المسند . ومن (الباكورة) العقيقة التي تحدثت عنها في موضع آخر من هذا الكتاب .

وتلعب النذور دوراً خطيراً في الحياة الدينية عند الجاهلين ، حتى صارت عندهم عثابة المظهر الأول والوحيد للدين . فالعامة لا تكاد تفهسم من الدين إلا تقديم النذور اللآلهة ، لتجيب لها طلباتها وتنعم عليها بنعائها . والنذور هي وعد على شرط . يتوسل الناذر الى آلهته بأنها ان أجابت طلباً عينه ، وحققت مطلباً نواه ، فعليه كذا نذر ، يعينه ويذكره . فهنا عقد ووعد بين طرفين في مقابل تنفيذ شرط أو شروط ، أحد طرفيه السائل صاحب النذر ، أما الطرف الثاني فهو الإله او الآلهة . وأما الشرط ، فهو تنفيذ المطالب التي يريدها الناذر . وأما النذر ، فهو أشياء مختلفة ، قد تكون ذبيحة ، وقد تكون جملة ذبائح ، وقد تكون نقوداً ، وقد تكون خيون أرضاً، وقد تكون عمالاً ، وقد تكون حبساً لانسان يهب نفسه او مملوكه او ابنه لإلهه او لآلهته ، وقد يوهب

١ الازرقى ، أخبار مكة (٧٨) ، ( لايبزك ) ٠

N. Rhodokanakis, Katab Texte, I, S. 18, 26.

m في العبرانية « بكوريم » ، Ancient Israel, 380, 404, 493.

ما في بطن المرأة او ما في بطن الحيوان ، وقــد يكون النذر حيوانات حيـــة . وهكذا نجد مادة النذر كثيرة مختلفة متباينة بتباين النذر والأشخاص'.

ولا يشترط في وفاء النذر ان يكون عيناً اي مادة ، إذ بجوز ان يكون امراً معنوياً ، كأن يذكر الناذر في نذره انه إن اجـــاب الإلَه الفلاني طلبه وبارك له ومنحه طفلاً ، مخدمه له او يسميه عبده ، اي عبد ذلك الإلم الذي نذر له . وكثير من الأسماء المبتدأة بـ ( عبد ) يليها اسم ( صنم ) ، هي من هذا القبيل، دعي اصحابها بها ليحمي من سمتي به صاحب ذلك الاسم في مقابل تلك التسمية. ومن هذا القبيل عبد مناف وعبد مناة ٢ .

ومن هذا القبيل ايضاً نذر المواهب ، كأن ينلر شخص مواهبه لصنَّم او لمعبد، بأن يتعهد ان يقوم بترفيم التراتيل الدينية في الأعياد او في اوقات الصلوات والمناسبات في ذلك المعبد ، أو يقوم فيه بأعمال فنية مشل رسم منظر ديني او تزيين معبد الإلَّه ، والنَّذر بالصيام وبغير ذلك" .

ويعمر عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن بجعله خادماً للمعبد أو للصنم أو للكنيسة ذكراً كان أم أنثى (النذيرة) . وذلك لأنه حبس على حدمة الإلله أو الصنَّم أو المعبد وتفرغ ، فلا يخدم أحداً سواها ٤ . وفي التنزيل : ﴿ إِنِّي نَدْرَتْ لك ما في بطني محرراً »°.

ويقال للنذر (النَّحْب) ، وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله نحباً واجباً. وقيل : إنما قيل للنذر نذراً ، لأنه ينذر فيه ، أي أوجب على النفس' . ووردت لفظة ( نذر ) ( نذرم ) ( نذرن ) في نصوص المسند ، بمعنى (نذر) و (نذور).

تفسير الطبري ( ٣/ ٩١ وما بعدها ) ، ( القاهرة ١٩٥٤ ) **القاموس ( ٢/ ١٢٠** ) ، Ency. Brita., Vol., 25, p. 200, Reste, S. 112, Ency. Religi., 12, p. 644.

الروض الانف ( ۱/۲) •

تفسير الطبري ( ٥/٥٠ وما بعدها ) ، ( دار المعارف ) ، تفسير البيضاوي ( ١٥٤/٦ ) ، القرطبي ، الجامع ( ١١/٩٧ وما بعدها ) ، الطبرسي ( ٢/ ٣٤٥ ) ٠

اللسان ( ٥/ ٢٠٠) ، " ( نذر ) ، تاج العروس ( ٣/ ٦٦٥ ) ، ( نذر ) .

آل عمران ، الآية ٣٥ ، تفسير الطبري (٣/١٥٧ وما بعدها ) ، القرطبي ، (٤/٥٦ وما بعدها) ، تفسير البيضاوي (٣٠/٢٠ وما بعدها) ، تفسير ابن كثير ( ١/٨٥٣ وما بعدها) روح المعاني ( ١/١٦٥ ) .

اللسان ( ٥/ ٢٠٠) ، تاتج العروس ( ٣/ ٢٠٥) .

ومن هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون أنهم إذا عاش لهم مولود جعلوه خادماً للبيت ، أي لبيت الصنم . ومن هنا لقب ( الغوث بن مر ) بالربيط « لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد ، فنذرت لئن عاش هذا لتربطن برأسه صوفة ، ولتجعلنه ربيط الكعبة ، فعاش ففعلت وجعلته خادماً للبيت حتى بلغ الحلم ، فنزعته فلقب الربيط » .

ويظهر من بعض الروايات أنهم كانوا يربطون الربيط بالبيت . فقد ذكروا أن أم ( الغوث ) لما « ربطته عند البيت أصابه الحر" ، فرت به ، وقد سقط وذوى واسترخى » ، فيظهر أنهم كانوا يربطونه برباط بالموضع المقدس، ليكون على اتصال تام به ، كما يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن لا يعيش طويلا " من الأولاد بقبور الأولياء نخيط أو حب ل ، رجاء الشفاء وطول العمر . وقد يعقدون خيطا أو شريطا بالقبر ، لهذا الغرض .

وقد كان اصحاب النذور يتنسكون ويكثرون من تعبدهم ومن تقربهم للصنم الذي نذروا له ، ليمن عليهم ويحقق لهم ما طلبوه . وقد اشار ( لبيد ) الى الناسكات بنتظرن النذر بقوله :

## توجس النُّبُوح شُعْثا غُبُراً كالناسكات ينتظرن النادا"

ومن نذورهم في الجاهلية ، أنهم كانوا ينذرون بألا تهب الصباحتى يذبحوا او ينحروا ، ويظهر ان هذه عادة كانت لها صلة بطقوس دينية جاهلية قديمة ، نجدها عند اهل مكة وعند الأعراب .

وتكون النذور في حالات الشدة والضيق في الغالب. فإذا أصيب انسان بمكروه او أصيب عزيز له بذلك ، نذر الى آلهته نذراً ، يقدمه لها حالة تحقق الشرط ، فإن صادف ان تحقق ما طلبه ، وجب على الناذر الوفاء بنذوره . ونظراً لظروف ذلك الوقت ، فقد كانت النذور كثيرة ومتنوعة . منها نذور مادية ، ومنها نذور

١ تاج العروس ( ٥/١٤٢ ) ، ( ربط ) ٠

٧ الروض الأنف (١/٥٨)

۳ دیوان لبید ( ۳۳۳) .
 ۱لکامل ( ۲/۲ ه وما بعدها ) .

معنوية ، مثل التعبد والتبتل وخدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من ندورا . وقد كانوا لا يحلون لأنفسهم التملص والتخلص من الوفاء بالندور، لاعتقادهم انهم إن أكلوها ولم يوفوا بها ، غضبت عليهم الآلهة ، ولاسيم الإله الذي جعلوا ندرهم له ، فيصابون بغضب منها ، وينالهم مكروه ، فهم لذلك يوفون ندورهم ولا يقصرون في الأداء ، إلا لحاجة او لاستهتار او لتغلب الشح على النفس، ومع ذلك ، فقد كانوا يلجأون الى الحيسل الشرعية في هذا التهرب ، بإيجاد الحلول والأعدار .

ونجد في نصوص المسند عدداً كبيراً من الكتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد قد قد الى الإله الفلاني كذا وكذا ، لأنه أجاب طلبه وأعطاه ما أراد ووفاه بحسب طلبه ، فقدم اليه كذا وكذا وفاء لنذره . وتذكر في النص أحياناً جملة لتنزل اللعنة او لينزل الهلاك والدمار او ما شابه ذلك على من يحاول ازالة النذر والأثر عن موضعه او إلحاق الأذى به او ما شابه ذلك من عبارات . وقد ورد مثل ذلك في النصوص الشمودية والليانية والنصوص الأخرى . وتفهم فكرة النذر والغاية منه صراحة من هذه الكتابات ، فالناذر قد م نذره ، لأن الإله المذكور او الآلهة الملكورة أجابت طلبه ووفت له ما أراد ، فوفى هو له أو لها ما اشترط على نفسه تقديمه عند عقده صيغة النذر . فالإله او الآلهة طرف يسمع ويتعاقد ويجيب ويفعل او تفعل تماماً كما يفعل الانسان ، وهي تشترط على الطرف الثاني اي على السائل الوفاء بالنذر ، لأنه دين يجب عليه دفعه في مقابل تنفيذ الآلهة الشروط المذكورة ، وإلا فإن الآلهة تغضب عليه وتوقع القصاص عليه ، وقد تسحب ما قدمت له حيما عقدت النذر معه .

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء التي قدمها الإنسان نـلمراً الى آلهته . وكان ( عبد المطلب ) ، كما يذكر أهل الأخبار قــد نذر إن توافى له عشرة رهط أن ينحر أحــدهم . فالم اكتمل العدد ، قرر الوفاء بنذره ، وذلك بذبح أحدهم . وإذ لم يكن قد عين الولد الذي سيذبحه ، ذهب كعادة أهـل مكة الى هُبل يستقسم عنده . فلما أصاب النصيب (عبدالله) ، ذهب الى (إساف ) ونائلة

۱ طبري (۳/۱۶۶ وما بعدها) ، روح المعاني ( ۱/۲۱ه وما بعدها) ، تاج العروس (۳/۳۱ و ما بعدها) ۰ (۳/۳۱ و العروس ۲۰/۳۱ و العروس ۱۳/۳۱ و العدها ۱۰ (۳/۳۱ و العروس ۱۳/۳۱ و العروس ۱۳/۳ و

وثَنَّى قريش اللذين تنحر عندهما ، ليذبحه ، « فقامت اليه قريش من أنديتها : فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذعه . فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه ، لئن فعلت هـــذا لا يزال الرجل يـأتي بابنه حتى يذبحه ، فما بقاء الناس على هذا ؟ ، . ثم سألوه أن يذهب الى عر افة كانت بالمدينة لَهَا (تابع) ، لترى رأيها في الموضوع وتفتي فيه ، فلما ذهب اليها،وجدها يخيبر ، فأشارت عليه أن يعود الى مكة ، ثم يضرب بالقداح على ابنه وعلى عشر من الإبل وهو مقسدار الدية عندهم ، فإن خرجت القدّاح على عبدالله ضربوا القداح مرة أخرى ، فإن خرجت القداح على عبدالله مرة أخرى ، أعادوا الضرب حتى يقع على الإبل ، فيكون الرب قد رضي عنه ، فتنحر الإبل عندئذ. فسمع نصيحتها وفعل ، ونحرت الإبل فدية عن ابنه ( عبدالله ) . والظاهر أن عادة نحر الأبناء عند الكعبة قد بقيت حتى بعد دخول العرب في الإسلام ، بدليل ما ورد عن نذر امرأة أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته ، ففعلت ذلك الأمر ، فجاءت الى المدينة تستفتي علماءها في الأمر . فأشار عليها من استفتتهم بوجوب الوفاء بالنذر ، ولكنهم ذكروا لها أن الله قد نهـى عن قتـــل أنفسكم ، وذكروا لها قصة عبد المطلب المذكورة ، ومعنى ذلك تقدم الفداء ٢ .

كذلك كان من عادة الجاهليين النذر في ساعات الشدة والخطر ، فكان بعض النساء ينذرن أن يجعلن ولدهن (حساً ) إن شفي الرب ابنها من مرض ألمَّ به ، كما كانوا ينذرون محلق شعر الرأس أو جز " شعر الناصية أو الاعتكاف والانزواء بعيداً عن الناس" . وهي عادات نجدها عند غير العرب أيضاً ٤ .

وقد أشار المفسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة في الجاهلية ، فمنعها الاسلام . وفي بعضها نوع من التحايل والتلاعب ، حيث كانوا يتصرفون بحسب أهوائهم وشهواتهم ومنافعهم وقت استحقـــاق النذر . ومن ذلك ما أشير اليه في القرآن الكريم : ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، فقالوا : هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا ، فيا كان لشركائهم فلا يصل الى

الطبري ( ١٧٢/٢ وما بعدها ) ، ابن الاثير الكامل ( ٢/٢ ) ٠

الطبري ( ۱۷۲/۲ ) ٠

۱۷۲(رقي ( ۱۲۳/۱ ) الازرقي ( ۱۲۳/۱ ) Shorter Ency. p. 429.

الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون الى وقله ذكر المفسرون ان من الجاهليين من كان يزرع لله زرعاً وللأصنام زرعاً ، فكان اذا زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام ، جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه عليها ، ويقولون ان الله غني والأصنام أحروج ، وان زكا الزرع الذي زرعوه لله لم يجعلوا منه شيئاً للذ . وقالوا هو غني .

وكانوا يقسمون الغنم ، فيجعلون بعضه لله ، وبعضه للأصنام ، فما كان لله أطعموه الضيفان ، وما كان للصنم أنفقوه على الصنم . وكانوا اذا اختلط ما جعل للأصنام على جعل لله تما جعسل للأصنام تركوه . وقالوا الله أغنى . واذا هلك ما جعل للأصنام ، بدّلوه مما جعل لله ، واذا هلك ما جعل للأصنام .

فهم بتطاولون على ما خصصوه الله من نصيب ، ويتصرفون به كما يشاؤون ، ويحافظون على ما خصصوه اللاصنام ، بزعمهم أنها شركاء الله ، ويقدمونه لها ولعل ذلك بسبب أن ما كان محصونه اللاصنام كان مجد له معقباً وسائلاً ، يراجع أصحاب الحرث أي الزرع وأصحاب الانعام الاستحصال حق الأصنام منهم . وهو حق مفروض ، وهم السدنة ورجال الأصنام ، فكانوا يستحصلون حقوق الأصنام منهم ، على حين كان ما مخصصونه الله نذراً لا يعرف به غير الناذر ، فكان يتلاعب به ، ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام ، على اعتبار أنها شريكة الله ، وبذلك يتهرب من أداء النذر كاملاً بهذه الحيلة الشرعية ، فلا يستخرج من ماله الذي خصصه لنفسه شيئاً عن الوفاء بالنذر وفاء تاماً ، أو الاعتقادهم أن الله بعيد عنهم ، وهو غفور رحيم ، أما الأصنام ، فقريبة منهم، وهي منتقمة أشد الانتقام .

ويتبين من دراسات النذور عند الشعوب القديمة أنها كانت نتيجة حاجة، وتصور الانسان أن بإمكانه التأثير على آلهته بهذه النذور ، فيجعلها تميل الى اجابة طلبـــه

١ الانعام ، الآية ١٣٦٠ .

تفسير الطبرسي ( ۸/۳۹ وما بعدها ) ، تفسير الطبري ( ۳۰/۸ وما بعدها ) ،
 روح المعاني ( ۲۸/۸ ) ، تفسير التبيان ، للطوسي ( النجف ۱۹٦۰ ) ، ( ٤/٧/٤ )
 وما بعدها ) ، القرطبي ، الجامع ( ۷/۹۸ ) ، الكشاف ( ۱/۲۷۱ ) .

وحل مشكلاته ، وذلك بتقديم مطالب مغرية تطمعها ، وهدايا سارة تفرح بها ، كما يفرح الانسان عند تقديم أمثالها اليه، فيهش لصاحب الهدية ويرتاح له ويتقرب اليه ، ويعد الهدية نوعاً من التقرب والتودد والتحبب ، فمن واجب من أهديت اليه الهدية مقابلة المتودد بالمثل . وأما الحاجات التي كان يرجو الناذرون تحقيقها ، فهي في الغالب الحصول على ثروة ، أو صحة وعافية أو ذرية أو نصر وتوفيق . والناذر على يقين بالطبع من أن الإله الذي نذر له النذر قادر على تحقيق ذلك ، وإلا لم يتقدم اليه بهذا النذر! .

ويدخل في باب النذور ما يأخذه المرء عهداً على نفسه بتجنب الطيبات واللذيذ من العيش ، أو بالابتعاد عن الناس واعتزالهم على نحو ما يفعله الرهبان والناسكون لأمد معسن أو لأجل غير معلوم . ونجد أمثلة عديدة من هذا العهسد في أخبار الجاهليين ت كالذي ذكروه عن ( امرىء القيس ) من أنه قال حيما بلغه مصرع والمده : « الحمر علي والنساء حرام حتى أقتل من بني أسد مئة وأجز نواصي مئة " ، وكالذي رووه عن غيره من الجاهليين . وهي كلها من هذا الطراز . أخذ الشخص عهداً على نفسه بألا يقرب امرأة أو يشرب خراً أو يضع طيباً أو يقرب اللذائذ حتى يأخذ بثأره أو يتحقق ما نوى عليه ، وقد يحدد ذلك بوقت بأن يعين أجل العهد " .

وإذ كان النذر عهداً، كان من اللازم تنفيذ العهد ؟ فإذا مات من أخذ عهداً على نفسه بأن يفعل شيئاً لم يفعله ، فعلى ورثته وقبيلته الوفاء بعهده . فإذا مات شخص كان قد نذر على نفسه الأخذ بثأر قتيل ولم يوف بعهده ، بسبب موته، فعلى اهله وذوي قرابته وأفراد قبيلته الأخذ بالثأر . ولذلك كانت أحقاد الثأر تنتقل من الآباء الى الأبناء فالأحفاد ، وتستغرق أحياناً زمناً طويلاً حتى يؤخذ بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود مشكلات خطيرة في المجتمع الاسلامي في بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود التي لا يجوز تنفيذها ، او التي يسمح موضوع العهود التي يمكن تنفيذها والعهود التي لا يجوز تنفيذها ، او التي يسمح بعدم تنفيذها وفي مبلغ التبعة التي تترتب على الورثة في تنفيذ العهود أ

Ency. Religi. 12, p. 656.

الاغاني ( ٨/٥٦ ) ، ( ذكر امرىء القيس ونسبه وأخباره ) ٠

ابن مشام ( ۱۹۶۳ ) . Shorter Ency. p. 428. ، ( ۱۹۶۳ ) ۳

Shorter Ency. p. 429.

#### القرابن:

وتؤلف القرابين جزءاً مهماً من عبادة الأمم القديمة " بل تكاد تكون العلامة الفارقة عندهم للدين . والرجل المتدين في عرفهم هو الرجل الذي يتذكر آلهته ويضعها دائماً نصب عينيه ، وذلك بتقديم القرابين لها ، ولست أخطىء اذا قلت أنها كانت عندهم أبرز من العبادات العملية كالصلوات ، لأن الانسان القديم لم يكن يفهم آنئذ من الحياة إلا مفهومها المادي . وهو يرى بعينيه ويدرك ان ما يقدم اليه من هدايا يؤثر في نفسه كثيراً ، ولذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان القرابين هي أوقع في نفوس آلهته من اي شيء كان ، فقدمها على كل شيء ، والصلوات " فهي في نظره عبادة تقربه الى الألهة كما يتقرب اهل الأديان السماوية الى الإله بالدعاء والصلوات " فهي في نظره عبادة تقربه الى الأرباب .

وقد كان الجاهليون ، يعظمون البيت بالدم ، ويتقربون الى أصنامهم بالذبائح ، يرون ان تعظيم البيت او الصنم لا يكون إلا بالذبيح ، وان الذبائح من تقوى القلوب . والذبيح هو الشعار الدال على الاخلاص في الدين عندهم ، وعلامة التعظيم . « قال المسلمون : يا رسول الله ، كان اهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم ، فنحن أحق ان نعظمه » ا .

ويظهر من قول أحد الشعراء الجاهليين :

فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هُريق على الأنصاب من جسدِ

أن الجاهليين كـــانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب،وهي موضوعة في الكعبة، ويمسحون الكعبة <sup>٢</sup> .

وكلمة (قربان) وجمعها (قرابين) ، هي من أصل (قرب) ، وقد استعملت وخصصت سهذا المعنى لأنها تقرب الى الآلهة . والقربان هو كل ما يتقرب به الى الله . فليس القربان خاصاً بالذبائح ، وان صار ذلك مدلوله في الغالب " .

١ نفسير الطبري ( ١/٨٦) ٠

۲ الاشتقاق (ص ۲۰۳) ۰

٢ - تاج العروس ( ٢/٢٢) ، ( قرب ) ، اللسان ( ١٥٨/٢ )، ( قرب ) ٠

ومن القرابين ما يقد م في أوقات معينة موقوتة، ومنها ما ليس له وقت محدد ثابت بل يقدم في كل وقت . ومن أمثلة النوع الأول ما يقدم في الأعياد أو في المواسم أو في الأشهر أو في أوقات معينة من اليوم وفي ساعات العبادات ، ومن أمثلة النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود ، أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية أو لنصر وما شاب فلك من أحوال . ويدخل في النوع الأول الاحتفاء بأعباد الآلحة ، حيث تكسى أصنامها أحسن الحلل ، وتزين بأجمل زينة ، ثم يوضع أمامها ما لن من الطعام وما حسن من الهدايا ، وتذبح لها الذبائح ، تذبح على الأنصاب ، ويأتي الكهان ليقوموا بتأدية الشعائر الدينية المقررة في هذه الأحوال . ومعظم نصوص المسند كتابات دونت عند تقديم قربان او نذر الى الآلهة في ميلاد مولود ، او شفاء مريض ، او بناء معبد او بيت ، او حفر خندق او ميلاد مولود ، او شفاء مريض ، او بناء معبد او بيت ، او حفر خندق او تشييد برج او سور ، او حفر بثر او زواج وما شاكل ذلك . ويظهر منها ان الناس في ذلك العهد كانوا يقدمون القرابين الى آلهتهم في مناسبات كثيرة ، تقرباً اليها وارضاء لها ، ولكي تمن على أصحابها بالخير والبركة .

وقد استعملت نصوص المسند لفظة ( ذبح ) و ( ذبحم ) بمعنى ( ذبحوا ) و ( ذبح ) و ( ذبح ) و ( ذبيحة ) و ( ذبائح ) . وقد تسبق بكلمة ( يوم ) ، فتكون ( يوم ذبح ) ، اي ( يوم ذبحوا ) ، ثم يذكر بعدها عدد ما ذبح ونوعه ، ثم كلمة ( اذبح ) بمعنى ( ذبائح ) في بعض الأحيان . والذبائح التي تقدم الى الآلهة هي الإبل والبقر والثيران والغنم والمعز ، وهي اكثر الحيوانات شيوعاً في الذبح عند الشعوب السامية الأخرى . ولم نجد في نصوص المسند ذكراً لحيوانات اخرى كالأسماك او الدجاج مثلاً ، ولعل ذلك بسبب ضالة قيمتها وتفاهتها بالقياس الى أثمان الحيوانات الأخرى ، مما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها في النصوص . وفي بعض الأديان حرق الذبائح وسكب دمائها على النار كما يفعل العبرانيون، وفي بعض الأديان حرق الذبائح وسكب دمائها على النار كما يفعل العبرانيون، وتقدم اليه الذبائح عملى الدوام ، ويعرف ذلك عندهم به ( عولاه ) Olah ،

وينفي ( ولهوزن ) وجود المحارق عند الجاهلين ، وعنده أن العرب لم يكونوا

ا قاموس الكتاب المقدس ( ٤٥٨/١) ، Hastings, p. 111. ، ( ٤٥٨/١)

عرقون الذبائح للأرباب ، بل كانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على النصب كله أو بعضه ، أو انهم يتركونه يسيل الى ( الغبغب ) . وليس في الذي بين أيدينا من نصوص ما يدل على ان الجاهليين كانوا يحرقون ذبائحهم لأربابهم على نحو ما كان يفعله العبرانيون،غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مع ذلك دليلاً قاطعاً وحجة كافية في اثبات أن هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهليين .

وهناك ذبائح من نوع آخر قدمها الانسان الى آلهته ، من نوع لا تشمله كلمة خروف او شاة او بقرة او ثور او جمل ، من نوع آخر لا تشمله اية تسمية من هذه التسميات التي تطلق على هذه الحيوانات التي يأكلها الانسان في العادة ، هي ذبائح يعاقب القانون كل من بمارسها في الوقت الحاضر بأشد العقوبات ، هي ذبائح بشرية قدمها الانسان الى آلهته لاعتقاده أنها زلفي محببة الى نفوسها ، وأنها ستفياء المجموع وتنقذه من كثير من الأوبئة والأمراض وأنواع الشر والضر ، إن كان الانسان الحديث يتبرأ منها في الزمن الحاضر ويتنكر لها ويحاول تبرئة أجداد أجداده من ممارستها قبل مثات من السنين ، فالتأريخ لا يستطيع ان يجد دليسلا يثبت تبرئة أكثر أديان شعوب العالم القديمة من تقديم هذا النوع من القرابين الى يثبت تبرئة أمثلة عديدة تتحدث عن تقديم العبرانيين لهذا النوع من القرابين الى وفي التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقديم العبرانيين لهذا النوع من القرابين الى العادة عند اليونان والرومان والهنود والفراعنة والصينيين واليابانيين وغيرهم .

أما عند الجاهلين ، فذكر ( فورفيريوس ) Forphyrius أن أهل (دومة ) Duma كانوا يذبحون في كل سنة إنساناً عند قدم الصبم تقرباً اليه ٢ . وذكر ( نيلوس ) Nilus أن من عهادة بعض القبائل تقديم أجمل من يقع أسيراً في أيديهم الى (الزهرة)، ضحية لها تذبح وقت طلوعها ، وقد وقع ابنه (تيودولس) أيديهم الى (الزهرة)، ضحية لها تذبح وقت طلوعها ، وقد وقع ابنه (تيودولس) Theodolus أسيراً حوالى سنة ٤٠٠ م في أيدي الأعراب Saracens ، وهيء ليذبح قرباناً الى الزهرة غهرة غهر ان أحوالاً وقعت أفاتت عليهم الوقت المخصص لتقديم

ا الملوك الاول ، الاصحاح السادس عشر ، الآية ٣٤ ، الملوك الثاني ، الاصحاح السادس عشر ، الآية ١٧ ، الاصحاح الحادي السادس عشر ، الآية ١٧ ، الاصحاح الحادي والعشرون ، الآية ٣٦ ، مصوئيل الاول ، الاصحاح الخامس عشر ، الآية ٣٢ ، الملوك التاني الاصحاح النالث ، الآية ٣٧ ، القضاة ، الاصحاح الحادي عشر ، الآية ٣٠ التاني الاصحاح الحادي عشر ، الآية ٣٠ وما بعدها ، ومواضع أخرى القضاة ، الاصحاح الحادي عشر ، الآية ٣٠ ( Reste, S. 115.

الذبائح ، أنقذته من الذبح ، فاكتفى آسروه ببيعه في أسواق الرقيق بـ (ألوسة) Elusa ، فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على المدينة المدينة وذكر أيضاً أن الملك ( المنفر ) ملك الحيرة قدم أحد ابناء الحارث الذي وقع أسيراً في يديه ونحو من أربع مئة راهبة قرابين الى العُزري لله عبر أننا يجب أن نكون في حذر شديد من قراءة أمثال هذه الروايات ، لأن مصدرها في الغالب هو الحيال . كذلك يجب ان نمر برواية الأخباريين عن قصة عبد المطلب وعبدالله بشيء من الاحتراس والحذر، بل والشك والريبة ، ويخيل إلي ان الأخباريين استفادوا في هذه القصة من حكاية ابراهيم واسحاق .

وليس في الذي بين أيدينا من نصوص المسند نص ما فيه خبر يشير الى تقديم شخص ما ملك او كاهن او اي انسان آخر ذبيحة بشريسة الى الآلهة ، كذلك لا نجد في النصوص الأخرى مثل النصوص الثمودية او اللحيانية او الصفوية مثل هذه الاشارات .

وتلعب ( المذابح ) التي سبق ان تحدثت عنها ، دوراً خطيراً في العبادة عند السامين ، بل تكاد تكون المظهر الأساسي للدين والتعبد عندهم في ذلك العهد . ولهذا كان المتدين يكثر من ذبح الذبائح لأنها تقربه الى الآلهة في نظره .

#### الترجيب:

وقد عرف شهر (رجب) بكثرة ما كان ينحر فيه من عتائر للأصنام ، فلا بد ان يكون لذلك أصل وسبب ، كأن يكون هذا الشهر من الأشهر التي كان لها حرمة خاصة في الجاهلية القدعة . وشهر رجب هو من الأشهر الحرم المعظمة التي لم يكن يحل فيها القتال " . وقد سمتي الذبح في هذا الشهر بـ ( الترجيب ) ، لم يكن يحل فيها القتال " . وقد سمتي الذبح في هذا الشهر بـ ( الترجيب ) ، وقيل للذبائح التي تقدم فيه ( العتائر ) جمع ( عتيرة ) . وقد عد ت العتائر من شعائر الجاهلية . وأطلق بعض علماء اللغة كلمة ( العتائر ) على ذبح الحيوانات

Ency. Religi. 6, p. 853.

Hastings, A Dictionary, Vol. I, p. 75.

س تاج العروس ( ۲۲۲۱ ) ، ( رجب ) ۰

الأليفة ، وأطلق لفظة ( النافرة ) على ذبح الحيوانات الوحشية ' . « وفي الحديث: هل تدرون ما العتبرة ، وهي التي يسمونها الرجبية ؟ كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة ، وينسبونها اليه . يقال هذه ايام ترجيب وتعتار . وكأنت العرب ترجب، وكان ذلك لهم نسكاً ، ' .

وذكر بعض أهل الأخبار ان أول من عتر العتائر وسن العتيرة للعرب ، هو ( بورا ) ، وهو ( بوز ) ، وهو ابن شوحا ، وهو سعد رجب ، وهو آول من سن الرجبية للعرب . وهو ابن يعانا ، وهو قموال ، وكان في عصر سليان ابن داوود " . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص " على الأخباريين هذه القصة ، فتسبوا هذه السنة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص .

وكان بعض السادة ينحرون إذا أهل" ( الشهر الأصم ) ، اي (شهر رجب )، روي : ان ( حاتماً الطائي ) كان ينحر اذا أهل الشهر ، ينحر عشراً من الإبل ويطعم الناس لحومها ، وذلك لحرمته ومنزلته عنده ، ولتعظيم (مضر). فهو من شهود مضر الحاصة ،

وعرفت ( العتيرة ) بـ ( الرجبية ) عند الجاهليين كذلك ، لأنها كانت تذبح في شهـر رجب ، فنسبوها اليــه . وعرفت ايام رجب بـ ( ايام الترجيب ) . وورد ( ايام ترجيب وتعتار ) . وقيل للذبائح التي تقدم فيه (النسائك) كذلك .

وأصل ( النسك ) : الدم ، وبهذا المعنى ورد من فعل كذا وكذا فعليه نسك ، اي دم يهريقه . و ( النسيكة ) : الذبيحة . و ( متنسك ) : الموضع الذي تذبح فيه النسيكة ، وهذا هو المعنى القديم الأصلي للكلمة . وقد صار من معانيها في العربية الشهالية ، العبادة والطاعة ، وكل ما يتقرب به الى الله تعالى ، لما كان للذبح من شأن في الديانات القديمة محيث كان يعد عبادة أساسية عندها ،

Reste, S. 118.

٢ تاج العروس ( ١/٢٣٦ وما بعدها ) ، ( رجــب ) ، مسند احمد بن حنبــل ( ١٧٣/٢ ) ٠

٣ الطبري (٢/٤٧٢)٠

الإغانيّ ( ١٦/٩٤ ) •

ه تاج العروس ( ۱/۲۲۲ وما بعدهـــا )، اللسان ( ۲۹۳/۱ )، المعاني الكبــــير ( ۱۱۷۱/۳ )، المخصص ( ۹۸/۱۳ )، مجمع البيان للطبرسي (۲/۱۰۰).

ولذلك قيل لمن انصرف الى التعبد : الناسك' .

وقد فسر علماء التقسير لفظة ( نسك ) الواردة في الآية : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ٧٠ ، بذبح ذبيحة شاة أو ما فوق ذلك" .

والعرف في الذبح عندهم ، انهم كانوا يسوقون ما يريدون تعتاره اي ذبحمه الى النصب الحاص بالصم او الى الصم نفسه ، ثم يذبحونه بعد التسمية باسم ذلك الصنم ، وبيان السبب في ذبح هذه العتبرة ، ثم يلطخ رأس الصنم بشيء من دم تلك العتيرة ؛ . وقد منع المسلمون من أكل ذبائح المشركين ، لأنها مما أهل لغير الله ، ولأن المشركين لم يكونوا يذكرون اسم الله عليها، بل كانوا يذكرون اسم الصم الذي يذبحون له عليها . فحرم ذبائح المشركين لذلك على المسلمن . وقد أبطل الاسلام ( الرجبية ) وهي العتيرة ، كما أبطل ( الفرع ) ، وهو ذبح أول نتاج الإبل والغنم لأصنامهم ، فكانوا يأكلونه ويلقون جلده على الشجر. ويذكر انهم كانوا اذا أرادوا ذبح الفرع زيّنوه وألبسوه ، ليكون ذلك أوكـد في نفوس الآلهة ، وتعريفاً للناس . وكانوا يفعلون ذلك تبركاً . وفي الحديث : لا فرع ولا عتبرة <sup>٧</sup> .

وذكر انهم كانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ذبحوا ، او اذا تمت إبل احدهم مائة عبر عنها بعيراً كل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه هو ولا أهله ، قيل بل قدم بكره فنحره لصنمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نـخ^. وذكروا ان العتيرة الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها . و ( العير ) الصنم الذي يصاب رأسه من دم العتر . قال زهير :

فزل" عنها وأوفى رأس مرقبة كناصب العتر دمي رأسه النسك ا

تاج العروس ( ٧/١٨٦ وما بعدها ) ، ( نسك ) ، اللسان ( ١٢/٣٨٩) ، ( نسك ) البَقرة ، الآية ١٩٦٠

تفسير الطبري ( ٢/ ١٣٤ وما بعدها ) .

ديوان زهير ، للاعلم الشمنتري (٤٦) .

تَفْسَيرِ الطَّبْرِي ﴿ ٨/١٢ وَمَا بَعْدُهَا ﴾ ، سورة الانعام ، الرقم ٦ ، الآية ١١٨ وما

بلوغ الارب ( ۴/۰٪ وما بعدها ) .

تَاجَ العروس ( ٥/٩٤٩ ) \*

تَاجَ الْعَرُوسَ ﴿ ٥/ ٤٤٩) . اللَّسَانَ (٤/٧٧٥) ، (عتر) ، المرزوقي ، الازمنة والامكنة (١/٢٧٨) .

اللسان ( ٤ /٧٧٥ ) ، ( عتر ) .

وكانوا يؤكدون على بلطيخ الصنم الذي يعتر له ، أو ( النصب ) بشيء من هم العتبرة . يفعلون ذلك على ما يظهر، ليحس الصنم بالدم فوقه . فيتقبله ويرضى به عنهم ، ويتقبل عتبرتهم .

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات علماء اللغة والأخبار عن العتبرة والرجبية، أن العتبرة بمعنى الذبيحة، وأن ( العتر ) الذبح عامة ، في رجب وفي غير رجب وفي غير رجب وفي غير رجب ، والتي كانوا يذبحونها عند أصنامهم وأنصابهم في رجب وفي غير رجب ، والتي كانوا يلطخون بدمائها الصنم الذي كانوا يعترون له . وأما ( الرجبية ) فهي العتاثر التي تعتر في رجب خاصة ، وقد كانت كثيرة . ولذلك نسبت الى هذا الشهر . ونظراً الى كون الرجبية عتسيرة ، ذهب البعض الى أن العتبرة الرجبية ، مع أن الرجبية من الرجبية ، مع أن الرجبية من كل ، وليست مساوية لها .

وقد كان بعض أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر لئن ظفر به ليذي من غنمه في رجب كذا وكذا ، أو أن يقول : إن بلغت إبلي مائة عترت عنها عتيرة ، فإذا ظفر به ، أو بلغت مائة ، فريما ضاقت نفسه عن ذلك ، وضن بغنمه ، فصاد ظبياً فذيحه ، أو يأخذ عددها ظباء "، فيذيحها مكان تلك الغنم ، وهي ( الربيض ) . وإلى ذلك أشير في شعر للحارث بن حلزة اليشكري :

عنتاً باطلاً وظلماً ، كما تعم عن حجرة الربيض الظباء من أنواع التحايل للتخلص من الوفاء بالنذور .

وكان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم" ، وانما يأكل لحومها غيرهم . كما كانوا يضرجون البيت بدماء البدن؛ ، ويضرجون أصنامهم بها . وورد في روايــة

ا اللسان (٤/٧٣٥)، (عتر)، الاصنام (٣٢)، (مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٢٤م)، تاج العروس (٣/٠٣٠)، (عتر)، المخصص (٩٨ وما بعدها)٠

۲ «عننا » اللسان ( ٤/٥٣٧ ) ، (عتر ) ، «عننا » ، تاج العروس ( ٣٨٠/٣ ) ،
 (عتر ) ، البيت رقم (٥١) من المعلقة ، شرح القصائد العشر ، للتبريزي (ص ٤٦٣ وما بعدها ) ٠

٢ تفسير القرطبي ( ٦٤/١٢ ) ٠

ع تفسير القرطبيّ ( ١٣/ ٦٥ ) ٠

أخرى ، أنهم ينحرون هديهم عنسد الأصنام ، فإذا نحروا هدياً قسموه فيمن حضرهم ا

ومن ذبائح أهل الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا يقطعون يسيراً من حلق الشاة ويتركونها حتى تموت ويجعلونه ذكاة لها . وقد نهمي عن ذلك في الاسلام . وقيل ذبيحة الشريطة ، هي أنهم كانوا يشرطونها من العلة ، فإذا ماتت قالوا قد ذبحناها ٢ .

ومما يلاحظ في تقديم الذبائح ، ان الناذر يراعي الجنس في اختيار الذبيحة ، فإذا كان مقرب القربان ذكراً ، اختار قربانه حيواناً ذكراً ، وان كان المقرب أنى ، اختيرت الذبيحة أنى . ولا زال الناس يراعون ذلك حتى اليوم . ونجد هذه العادة عند غير العرب أيضاً ، فقد كان أهل العراق يقدمون كتف حيوان، في مقابل شفاء كتف انسان ، ورأس ذبيحة في مقابل رأس ناذر ، وهكذا . وكانوا بجعلون الرأس رمزاً أحياناً ، فينذرون تقديم رأس المريض أو الصبي الى الإله ، إن من عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذلك بدلاً ، رأس حيوان أو رمزاً يرمز اليه من ذهب أو قضة ً .

### البحيرة والسائبة والوصيلة والحام :

ومن النذور والقرابين ما يكون حيوانات حية ، تسمى كلها او بعضها باسم الأرباب ، فتحبس عليها ، وتكون حرة طليقة لا يجوز مسها بسوء . وقد أشير في القرآن الكريم الى ( البحيرة ) ، و (السائبة) ، و (الوصيلة) ، و (الحام) ، و وللعلماء في هذه المصطلحات كلام ، مها تضارب واختلف ، فإنه يوصلنا الى نتيجة هي ان الجاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شديدة ، وظلوا يحافظون عليها الى ان ترجع الى تقاليد موروثة قديمة ، حافظوا عليها ، وظلوا يحافظون عليها الى ان منعها الاسلام .

١ ابن هشام ( ١/٦٥ ) ، هامش على الروض الانف ٠

٧ تأج السروس ( ٥ /١٦٧ ) ، ( شرط ) ٠

Ancien Israel, p. 434.

المائدة ، الآية ١٠٣٠

فأما البحرة ، فالناقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبنها ولا نحمل ولا تركب، وترعى وترد الماء فلا ترد ، فإذا ماتت حرموا لحمها على النساء وأباحوه على الرجال ، ذلك بعد ان تنتج خمسة أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك . وقيل أيضاً الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكراً نحروه، فأكله الرجال والنساء جميعاً ، وان كانت أنني شقوا أذنها ، فتلك البحيرة ، فلا يجز وبرها ولا يحمل عليها ، وحرم على النساء ان يذقن من لبنها شيئاً وان ينتفعن بها ، وكان منافعها للرجال دون النساء ". وقيل الشاة التي تشق أذنها، وذلك شيء كان لأهل الجاهلية . تشق أذنها أو أذن الناقة بنصفين ، وقيل بنصفين طولاً ، ليكون التبحر علامة لها " .

وقيل: البحيرة هي التي يمنع در ها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس. قيل لها البحيرة ، لأنهم بحروا اذنها ، أي شقوها ، وكان البحر علامة التخلية . وقال بعض العلماء: البحيرة هي ابنة السائبة ". وقال بعض آخر: البحيرة من الإبل بحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال ، فما ولدت من ذكر وأنثى ، فهو على هيئتها ، وان ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها أ. وورد أن البحيرة من الإبل ، كانت الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نحروا الحلمس ان كان سقباً ، وان كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي محيرة . وأما السقب فلا يأكل نساؤهم منه ، وهو خالص لرجالم ، فإن ماتت الناقة أو نتجوها ميتاً فرجالهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه ". والمرار من ( السقب ) الذكر من ولد الناقة أ

وورد في الأخبار أن أول من بحر البحاثر رجل من ( بني مدلج ) ، كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وظهورهما ، وقال هماتان لله ، ثم احتاج

١ تاج العروس ( ١٠٦/٣ ) ، ( بحر ) ، اللسان ( ٥/١٠٦ ) ٠

مجمع البيان ، للطبرسني (٢/٢٥) ، شمس العلوم ( ١٠ ، ق١ ، ص ١٣٣ ) ،
 الفردات (٢٦) •

٣ الاشتقاق (١١٨) ، اللسان (٢/٤ وما بعدها) ٠

الطبري ( ۷/ ۹۹ ) ، القرطبي ، ألجامع ( ٦/ ٣٣٥ ) ٠

ه القرطبي ( ٦/٣٦٣) ٠

٣ تفسير ألطبري ( ٥٨/٧ ) ٠

٧ تفسير الطبري (٧/٥٥ وما بعدها) ٠

٨ اللسان ( ١/٨٢٤ ) ، ( شعب ) ٠

اليها ، فشرب ألبانهما وركب ظهورهما ١ . كما نسب التبحير الى (عمرو بن لحيٌّ)، إذ قيل إنه كان أول من يحر البحيرة وسيب السائبة ٢ .

وأما السائبة ، فهي الناقة أو البعير أو الدابة تترك لنذر ، أو بعد بلوغ نتاجها حداً معلوماً ، فلا تركب ولا محمل عليها ولا تمنع من ماء وكلأ ، وتترك سائبة لا يحل لأحد كائناً من كان مخالفة ذلك". « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم من سفر بعيد ، أو برىء من علة ، أو نجَّته دابة من مشقة أو حرب ، قال ذاقتي سائبة ، أي تسيب ، فلا ينتفع بظهرها ، ولا تحلاً عن مـاء ، ولا تمنع من كلاً ، ولا تركب ، وقيل : بَل كان ينزع من ظهرها فقارة ، أو عظهاً ، فتعرف بذلك . فأغير على رجل من العرب ، فلم يجد دابة يركبها،فركب سائبة، فقيل : أتركب حرَّاماً ؟ فقال: يركب الحرام من لا حلال له ، فذهبت مثلاً ، . و ﴿ قَيل : هِي أَم البحرة ، كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن ، كُلُّهُن أناث: سيبت فلم تركب ، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت . فـــإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً ، ومحرت اذن بنتها الأخيرة ، فتسمى البحيرة، وهي بمنزلة أمها في أنها سائبة ، " . وقيل السائبة : كان الرجل من أهل الجاهلية يسيب من ماله من الأنعام ، فلا يمنع حوضاً أن يشرع فيه ، ولا مرعى أن يرتع فيه ، فيهمل في الحمى ، فلا ينتفع بظهره ، ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره ولا بصوفه ، فهو مخلاة لا قيــد عليه ، ولا راعي له . وكان في روعهم أن من تعرض للسوائب أصابته عقوبة في الدنيا أ

ويذكر أهل الأخبار ان أول من سيب السوائب ( عمرو بن عامر الخرّاعي)، أي ( عمرو بن لحيّ بن قعة بن خندف ) ، أخا بني كعب ، وهو أولّ من غيّر دين ابراهيم . وقد رجعوا خبرهم هذا الى رسول الله v . وقيل ان أول من

تفسير الطبري ( ٧/٥٩ ) .

اللسان (٤/٦) وما بعدها) ، ابن هشام (٧٨/١) ، (البابي) . الكساف (٢١٨/١) ، الطبرسي (٢/٢٥١ وما بعدهـا) ، تاج العــروس . (4.0/1)

الاشتقاق ( ٧٦ وما بعدها ) .

اللسان ( ١/٨٧٤) .

تفسير الطبري (٧/٥٥ وما بعدها) ، تفسير القرطبي (٦/٣٣) ٠ تفسير الطبريّ ( ٧/٢٥ وما بعدها ) ، القرطبي ، الجآمع ( ١٩٧/٣ وما بعدها ) ٠

ابتدع ذلك ( جنادة بن عوف )' ، وهو من النسأة ، كما سيأتي الكلام عنــه فيها بعد .

وأما الوصيلة . فالناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ، أو الشاة التي وصلت سبعة أبطن . وفي رواية : انَّ الشاة اذا ولدت ستة أبطن نظروا ، فإن كان السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وان كان أنثى تركت في الغنم ، وان كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، ولم يذبح ، وكان لحمه حراماً على النساء. وفي رواية : ان لين أم الوصيلة حلال على الرجال دون النساء٬ وقالوا : الوصيلة الشاة اذا أتامت عشر اناث متتابعات في خسة أبطن ، ليس بينهن ذكر . فكان ما ولدت بعسد ذلك للذكور دون الاناث ، إلا ان يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وانائهم" .

وأما الحام ، فالبعير اذا نتج عشرة أبطن من صلبه ، قالوا : قد حمى ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى؛ . وقالوا : الحام من الإبل ، كان الفحل اذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه°. وقالوا بل الحام ان الفحل اذا نتج له عشر اناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره ولم يركب ولم يجز وبره ويخلى في إبله يضرب فيها لا ينتفع به بغير ذلك. وذكر ان الحام ، الفحل يضرب في الإبل عشر سنين ، ويقال : اذا ضرب ولد ولده قيل قد حمى ظهره ، فيتركونه لا يمس ولا ينحر أبداً ولا يمنع من كـــلأ يريده ، وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها ٦ .

وذكروا ان أول من حمى الحامي هو (عمرو بن لحي ) ، وذلك في سنن أخرى سنها لأهل الجاهلية · .

وقد أشير في سورة ( الأنعام ) الى أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية، يتقربون بها الى آلهتهم ، كانوا يحرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونها ويعزلون من حرثهم

القرطبي ، الجامع ( ٣٣٧/٦ ) ٠ تاج العروس ( ٨/٥٥٨ ) ، الكشاف ( ٣٦٨/١ ) ٠

القرطبي ، الجامع ( ٣٣٧/٦) \*

الكَشَانَتُ ( ١/٣٦٨ ) ، 'تاج العروس ( ١٠/١٠ ) ، اللسان ( ١٨/٢٢ ) ٠

القرطبي ، الجامع (٦/٣٣٦) .

تفسير ألطبري ( ٧/٧٥ وما بعدها ) ٠ تفسير الطبري ( ٧/٥٦ وما بعدها ) ٠

شيئاً معلوماً لآلهتهم ويقولون لا يحلُّ لنا ما سمينا لآلهتنا ' . فورد : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرثُ والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله ، وما كان لله فهـو يصل الى شركائهم . ساء ما محكمون ، وورد : « وقالوا هذه أنعام وحرث ، حجر لا يطعمهــا إلا من نشاءً بزعمهم ، وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهـــا افتراء عليه ، سيجريهم بما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هـذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم عــــلى أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 🔐 .

وذكر المفسرون أن من المشركين من حرم ظهور بعض أنعامهم، فبلا يركبون ظهورها ، وهم ينتفعون برسلها ونتاجها وساثر الأشياء منها غير ظهورها للركوب. البحيرة والسائبة والحام. وأنهم كانوا قد جعلوا ألبان البحائر للذكور دون الإناث. ذبحوه ، وكان للرجـال دون النساء ، وان كانت أنثى تترك فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء ". فالمراد بهذه الآيات ما ذكرته عن الأمور المتقدمة .

وقد كان بعض أصحاب النذور ينذر ، فإذا تم النذر وصار وبلغت ابلهم أو غنمهم ذلك العدد ، يخل بإبله أو شائه وضاقت نفسه عن الوفاء وضن بإبله وبغنمه فاستعمل التأويل ، وقال : إنما قلت إني أذبح كذا وكذا شاة ، والظيباء شاء ، كما ان الغنم شاء ، فيجعل ذلك القربان شاء كله مما يصيده من الظباء فلللك يقول الحارث بن حازة اليشكري:

عنناً باطـــلاً وظلماً كما تعــ ــتر عن حجرة الربيض الظيباءُ أ وكان الرجل من العرب في الجاهلية اذا بلغ إبله ألفاً عار عين بعير منهـــا ،

تفسير الطبري ( ٨/٣٥) ٠

الانعام ، الآية ١٣٦ وما بعدها .

تفسير الطبري ( ۲۷/۸ وما بعد ) • ٣

الاصنام (١٣) ، شرح المعلقات للزوزني ( ص ١٦٧ ) ، المعاني الكبير (١٠١٢/٢) .

وسرحه لا ينتفع به أ . وكان من عادتهم اذا بلغ إبلهم المئة ، ترك ركوب ظهر بعير منها ، فلا يركب ولا ينتفع به ، ويقولون لذلك : الأخلاق أ .

وكانوا يتصدقون بمائة من الإبل على الفقراء والمحتاجين والمعابد ، وما شاكل ذلك . روي ان (حنيفة) النعم ، وهو من أثرياء الجاهلية ، لما شعر بدنو أجله، جمع بنيه ، ثم أوصى بمائة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا يسمونها (المطيبة)".

وقد عرف ما كان يحبسه أهل الجاهلية عسلى أصنامهم من السوائب والبحائر والحوامي وغيرها بـ (الحبس) . وقد أطلق الاسلام ما حبسوا وحلل ما حزموا ، وهو جمع حبيس .

وكانت لهم مكرمات ، فعلوها في الجاهلية عن خلق ودين ورغبة في شهرة وسمعة. منها الهم كانوا يتصدقون بأموالهم على أبناء السبيل وعلى الفقراء والمحتاجين. ذكر ان ( الأسود بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري ، قال لرسول الله : « يا رسول الله إن أبي كان تصدق بمال من ماله على ابن السبيل في الجاهلية ، فإن تكن لي مكرمة ، فأنا أحق بها . فقال : فإن تكن لي مكرمة ، فأنا أحق بها . فقال : بل هي لك مكرمة فتقبلها » . وذكر ان رسول الله قال : « ألا ان كل مكرمة كانت في الجاهلية ، والمدانة » . وهدف كانت في الجاهلية ، فقد جعلتها تحت قدمي ، إلا السقاية والسدانة » . وهدف المكرمات هي من مآثر العرب في الجاهلية ، مكارمها وتفاخرها التي تؤثر عنها . المكرمات هي من مآثر العرب في الجاهلية ، مكارمها وتفاخرها التي تؤثر عنها .

وتحريم أكل لحوم الحيوانات في مثل هذه الحالات على النساء وتخصيصه بالرجال، وجوازه في حالات أخرى، ثم تحريم الانتفاع من لبنها على النساء في بعض الحالات وعلى الرجال والنساء في حالات أخرى إلا الضيوف وعلى جواز ركوبها : كل هذه تشير الى أنها من شريعة قديمة . وقد رجع بعض العلماء ذلك الى الطوطمية ، غير أن من العسر قبول هذا التفسير .

وقد كان الجزارون المجازون شرعاً يقومون بذبح الذبائح عند العبرانيين، وهم

تاج العروس ( ۲/۷۹ ) ، ( فقأ ) ، ( ۲۸/۲۶ ) ، ( عور ) ٠

Reste, S. 114.

٣ الاستيعاب ( ١/٣٩٥ وما بعدها ) ، ( حاشية على الاصابة ) ٠

٤ - تاج العروس (٤/٥٢١) ، ( حبس ) ٠

الأصابة (١/٩٥) ، (رقم ١٥٨) ٠

<sup>·</sup> تاج العروس ( ٣/٥') ، (`أثر ) ·

الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم موافقتها لأحكام الشرع. أما عند الجاهليين فلا نعرف شيئاً عمن كان يقوم بذبح الضحايا التي تقدم الى الأصنام ، كما أننسا لا نستطيع أن نتحدث عن الشروط التي كانوا يشترطونها في الذبيحة ليكون لحمها صالحاً للأكل.

والطيب والبخور من أهم المواد التي كان يتقرب الجاهليون الى آلهتهم بإهدائها الى المعابد . ولم تكن هذه عادة خاصة بالجاهليين وحدهم ، بل هي عادة معروفة في جميع الأديان ، ولا تزال باقية مستعملة . يحرق البخور في المباخر والمجامر ، لتنبعث روائحه الزكية في أبهاء المعبد . أما الخلوق وأنواع الطيب ، فتلطخ بها الأصنام وجدران المعبد ، وطالما تقدم المؤمنون الى آلهتهم بمبخره ليحرق البخور فيها . ومن بين نصوص المسند ، نص كتبه مؤمن اسمه ( عبد أصدق ) وأبناؤه الى الإله ( ود ) ، ذكروا فيه أنهم قدموا اليه مبخرة تعويضاً عن المبخرة التي سرقها اللصوص من معبده! وقد عثر في اليمن على مباخر كبيرة نحتت من الصخر ، أهديت الى المعابد ، ليحرق فيها البخور " .

وبين ما قدم الى الآلهة ، الملايس والأقشة وأنواع الأطعمة ، حتى اللبن قدّم الى الصنم ( ود ) على رواية الأخبارين .

ووردت لفظة ( الهدّي ) في القرآن الكريم " . ويراد بها ما أهدي الى مكة من النعم وغيره من مال أو متاع . والعرب تسمي الإبل هذياً ، لأنها تهدى الى البيت لتنحر ، فأطلقت على جميع الإبل، وإن لم تكن هدياً تسمية للشيء ببعضه أ . وذكر ان الهدّي ما أهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ثياب وكل ما يهدى . فهو عام في جميسع ما يتقرب به من الذبائست والصدقات . إلا ان الاطلاق انما ينصرف الى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ، وسوقها الى الحرم وذبحها فيه " . وقد ذكر ( الهدي ) في شعر لزهير بن أبسي سلمى :

فلم أر معشراً أسروا هدياً ولم أر جار بيت يستباء

Glaser 324, Handbuch, I, S. 216.

Ency. Religi., I, p. 352.

البقرة ، الآية ١٩٦ ، المائدة ، الآية ٢ ، ٩٧ ، الفتح ، الآية ٢٥ ، تفسير الطبري
 ( ٣٧/٦ ) •

٤ اللسأن ( ١٥/ ٨٥٣ وما بعدها ) ٠٠٠

القرطبي ، الجامع ( ٣٩/٦) ٠

يذكر رجلاً أسر يشبهه في حرمته بالبدنة التي تهدى .

وعرف الهدي المقلد بقلائد ، تشعر انه مما أهدى الى بيت الله بـ (القلائد) . فلا يجوز لأحد ان يتحرش به ، أو ان يفك قلائده ، لأن ذلك تجاوز على مال الله ، وهو مال معلم عليه معروف بقلادته انه من الهدي المخصص بالبيت . فإذا فكت قلادته سرق وحسب من أموال الناس الحاصة <sup>٢</sup> . والظاهر ان من الجاهلين من كان يتطاول على أموال البيت ، فيستولي على الهدي ، ويفك القلائد ، ويسطو بذلك على الإبل المقلدة والبقر المقلد ، وذلك كما يظهر من الآية : « لا تعلُّوا شعاثر الله ، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ٣٠ . ومنهم من كان يسطو على الهدي قبل وصوله موضعه من البيت .

وكانوا يهدون الإبل والبقر الى بيوت أصنامهم. وقيل للناقة أو البقرة أو البعير تهدى الى مكة ( البدنة ) . وقد أشير الى البدن في القرآن ، فورد : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله »٤ . تهدى الى بيت الله فلا تركب . وذكـــر ان البدن السان من الإبل والبقر" . ويظهر من غربلة ما ورد في روايات علماء التفسير عن البدى ، أنها الهدايا التي تقدم الى الكعبة ، تحبس فتبقى حية ، لا يجوز لأحد التطاول عليها ، وكانوا ينحرونها أيضاً . والإبل تنحر قياماً معقولة . فكانوا اذا أرادوا نحر البعير ، عقلوا احدى يديه، فيقوم على ثلاث قوائم . ولم يكونوا يركبون البدن إلا عن ضرورة ^ . فالبدن إذن ما يهدى الى مكة ، ليحبس على اسمها ، أو ليذبح تقرباً الى رب البيت .

### حمى الآلهة:

ولحماية الحبوس من أرض ومن حيوان ، شددت شرائع الجماهليين في وجوب

تفسير الطيري ( ١٢٨/٢ ) ٠

تفسير الطبري ( ٦/٣٧) .

المائدة ، الرقم ٥، ألآية ٢٠

الحج ، الآية ٣٦ ، تفسير الطبري (١١٧/١٧) .

اللسّان ( ١٣/ ٤٨ وما بعدها ) ، ( بدن ) .

تفسير الطبري ( ١١٧/١٧ ) ، القرطبي ، الجامع ( ٦٠/١٢ ) . القرطبي ، الجامع ( ۲۰/۱۲ ) ، تفسير الطبري ( ۱۱۷/۱۷ وما بعدها ) · اللسان ( ۲۱۷/۱۷ وما بعدها ) ، ( بدن ) ·

المحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب بعقوبة تنزل عليه منها وبغضب الآلهة عليه ، وبمصير سيء يلحق به ، فضلاً عن العقوبة التي تنزلها المعابد به ، قد تصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد نبات الحرم وصيد الحيوان فيه ، ومن يفعل ذلك يكون آثماً ، وقد بعرض نفسه لغضب الناس عليه . فصار الحرم مرتعاً آمناً للطيور ، ولا زال الناس لا يتحرشون بطيور المعابد ولا يحسونها بأي سوء ، بل يقدمون لها ما تحبه مدن المأكول ، لتعش عليه .

وجعلت المعابد لحيواناتها وللهدي وللقلائد مواضع خاصة ، اختارتها الترعى فيها جعلت (حمى) للأرباب . لا بجوز لأحد رعي سوائمه بها ولا التطاول على دواب تلك الأحمية ، لأنها مما حبس للأصنام . وتكون هذه المواضع مخصبة معشبة ذات حياة ، وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد .

### الفصل الثامن والستون

# رجال الدين

أقصد برجال الدين ، أولئك الذين خدموا الأصنام ، أو زعموا أنهم ألسنة الأرباب الناطقة على سطح الأرض ، والذين كانوا يوجهون الناس توجيها روحياً دينياً ، ويرعون حرمة المعابد والأماكن المقدسة وشعائر الدين ويحافظون عليها ، ويضعون قواعدها للناس .

ومعارفنا عن هذا الموضوع قليلة ضئيلة ، لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث عن ذلك ، ولعدم ورود شيء مهم عنه في روايات أهل الأخبار . وليس لنا من أمل في زيادة علمنا بهذه الناحية ، إلا في المستقبل ، فلعله يكشف عن نصوص جاهلية جديدة ، قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهلين ، أو في موارد أخرى عربية أو غير عربية قديمة ، قد تكون مختبئة مطمورة ، يأمر الزمن باخراجها ، ليقف عليها الباحث عن هذا الموضوع .

ومن الألفاظ الحاصة برجال الدين ، لفظة ( رشو ) ، الواردة في النصوص المعينية والقتبانية ، أطلقت على من كان يقوم بخدمة الإله (ود) إله معين الرئيس و ( عم ) إله شعب قتبان الرئيس . فهي في معنى سادن في لغة أهل الحجاز. ووردت لفظة (شوع) في المعينية أيضاً في المعنى نفسه . و ( رشوت ) ( رشوة )

Handbuch, I, S. 131, 218, Katab. Texte, II, S. 80.

معنى سادنة وكاهنة ، مما يدل على وجود سادنات وكاهنات بين رجال الدين الجاهلين .

ووردت في المعينية وفي اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفكل ) بمعنى ( رشو ) وسادن ، أي القائم بأمـر الصنم ، والسادن له . فورد : ( افكل ود ) ، أي سادن و د٢. و تقابل هذه اللفظة لفظة (ابكلو) Apkalu في الأكادية ٣. وعرفت السادنة والكاهنة بـ ( افكلت ) ( أفكلة ) .

والسدنة ، قومة الأصنام ومتولو أمرها . وكان أمر فتح البيت بمكــة وغلقه وتولي أمره الى السادن . وهو من ( بني عبد الدار ) ، وقد أقر الرسول السدانة فيهم عام الفتح° . ويعرف السادن بـ ( الحاجب ) كذلك . فالسدانة والحجابـــة هما بمعنى واحداً . غير ان الحجابة تخصصت محجابـة الملوك والحكام ، فصارت وظيفة ادارية ذات مدلول خاص . فالحاجب هو الذي يتولى تقديم الناس الى الملوك أو منعهم من الوصول اليهم ، وذلك في الجاهلية وفي الاسلام. أما السدانة ، فإنها ظلت محافظة على معناها هذا الحاص بالمعابد والمواضع المقدسة. ولهذه المنزلة ولصلتها بالآلهة وبالأصنام عدت السدانة من درجات الشرف والجاه ، وكانت لأصحاما حرمة ومكانة في النفوس .

والسدانة ، تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر في الأسرة فتكون من حقها ومن نصيبها ، لا يمكن انتزاعها منها إلا بقوة لا يمكن التغلب عليها . ومن واجب العشيرة التي تنتمي هذه الأسرة اليها الدفاع عنهـــا إن حاول غريب انتزاع هـــذا الشرف منها ، لقد كانت سدانة الكعبة في ( بني عبد الدار ) ، وكانت حجابــة ( ود ) في ( دومة ) الجندل الى ( بني عـامر الأجدار ) ، ( بنو الفرافصة بن الأحوص ) من كلب · وكانت سدنــة العُزى ( من بني

Arabien, S. 249.

Grahmann, S. 87, Jaussen — Savignac, II, 380.

Grohmann, S. 249.

راجع النصوص رقم ۹ ، ۱۲ ، ۲۱ ، ۱۰۶ ، وكتاب النصوص رقم ۹

تاج العروس ( ٩/٢٣٣ ) ، ( سدن ) ٠

Reste, S. 130.

Reste, S. 130. • ( ٣١٦ ) المحبر ٧

صرمة بن مرة ) ، وكان سدنة ( جهار ) من ( آل عوف ) من ( بني نصر ) ، وكان سدنة ( سواع ) ( بنو صاهلة ) ، من هذيل ٢ . وكان سدنة بيت ( الربة ) أي الشمس ، من ( بني أوس بن مخاشن بن معاويسة بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم ) ، وكان سدنة ( الفلس ) ، ( بنو بولان ) ، وكان سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) ( بنو العجلان ) ، وسدنة ( ذو الحلصة ) ، ( بنو هلال بن عامر ) ، وكان سدنة ( ذو اللبا ) ، وسدنة ( ذو اللبا ) ، وسدنة ( ذو اللبا ) ، أي من يتولى أمر الصنم " .

وكان ( مسعود ) الثقفي ، زوج ( سبيعة ) ، وقائد ثقيف في الفجار ، من من سدنة اللات على . وهو من سادات ثقيف . ومن أبنائه ( عروة بن مسعود )، وأمه ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) . وذكر انه الذي ذكر الله عـز وجل في التنزيل من القريتين عظيم . وأحد أربعة اتصل سؤددهم في الجاهلية والإسلام .

وكان لهذه الأسر التي تولت السدانة ، مكانة كبيرة في قومها ، فعد ت من الأسر الشريفة ذات النفوذ عند الجاهليين . وقد استفادت من النفور والقرابين التي تقسدم الى بيوت الأصنام ، إذ تكون من حقها ونصيبها . وقد ظهر من ( بني مخاشن بن معاوية بن شُريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم ) ، حكام حكموا بعكاظ . والحكومة من امارات الشرف والجاه والتقدير ، كما ظهر منها أثمة تولوا الإجازة بالمواسم ، وهي من علائم التعظيم والتفخيم عندهم .

غير ان هذا الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السدانة في أسرة من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام ، فقد كان كثير من سدنة الأصنام من قبيلة لا تنتمي اليها من يقع بيت الصنم في أرضها . فكانت السدانة مثلاً لبني أنعم في جرش ، ولبني الغطريف في قديد ، ولبني شيبان في نخلة ،

المحبسر ( ۳۱۵ ) ٠

٢ المحير ( ٣١٦ ) ٠

٣ المحبر ( ٣١٦ وما بعدها ) ٠

المشرق ، السنة ١٩٣٨ م ، ( الجزء الاول ) ، ( ص ٧ وما بعدها ) ٠

ه الاشتقاق (۲/۱۸٦) .

المحبسر ( ١٣٤ ) .

ولآل أمامة في تبالة وهكذا . ويظهر ان هؤلاء توارثوا هذا الحق من عهد سابق، إما لأنهم استوردوا الصنم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها ، وإما لأنهم كانوا يسكنون مع قبيلتهم في تلك الأماكن ، ثم حدث لسبب من الأسباب أن جلت قبيلتهم عن الموضع . أما السدنة ، ففضلوا البقاء في الموضع الذي كانوا فيه حيث أصنامهم والبيت . ونجد مثل ذلك أيضاً عند العبرانيين .

ويظهر من تفسير لفظة (صوفة) و (صوفان) ، على رأي بعض العلماء الله الله الكلمة كانت تقال لكل من ولي البيت شيئاً من غير أهله ، أو قام بشيء من خدمة البيت أو بشيء من أمر المناسك ". ومعنى هذا أن خدمة البيت : بيت مكة أو غيره ، لم تكن خاصة بأهل الموضع الذي يكون فيه هـذ! البيت ، بل كان من الجائز أن يتولاها أناس من أهل ذلك الموضع ، وأناس من غيرهم أيضاً كأن يقيم أشخاص في ذلك المكان ، فتطول إقامتهم به ، وتظهر منهم زعامة أو من أولادهم ، تؤدي بهم الى الاستحواذ على رئاسة البيت ورئاسة ذلك المكان الكان عن أمر (قصي ) مثلاً .

ولا بد من ادخال ( النسأة ) ، في رجال الدين . فقـد كان الناسيء ، هو الذي ينسىء النسيء، يعين موسم الحج ويثبته للناس . فهو اذن فقيه القوم وعالمهم ومفتيهم في أمر الحج ً .

وقد كان من أهم واجبات ( النسأة ) ، تثبيت وتعيين الأشهر . فقد كانت لدى الجاهلين أشهر حرم ، لها حرمة ومنزلة خاصة في نفوسهم ، لما كان لها من علاقة بآلهتهم وبتعبدهم لها ، وبالحج فيها الى معابد الآلهة . مثل شهر ( ذ الالت ) ( ورخن ذ الالت ) ، وهو شهر خصص بالآلهة ، كما يظهر من تسميته بها . يظهر أنه كان شهر تقرب وعبادة للأرباب ، ومثل شهر ( ذعم ) ، و ( عم ) هو إلى قتبان الرتيس، فيظهر أنه شهر مقدس خصص بعبادة هذا الإله ، أو أن يوما أو عيداً خاصاً به ، كان يقع فيه ، فدعي لذلك باسمه . ومثل شهر ( ذحجتن ) ، أي شهر ( ذو الحجة ) ، وهو شهر خصص باسمه . ومثل شهر ( ذحجتن ) ، أي شهر ( ذو الحجة ) ، وهو شهر خصص باسمه . ومثل شهر ( ذحجتن ) ، أي شهر ( ذو الحجة ) ، وهو شهر خصص

Reste, S. 130.

RESTE, S. 31.

٣ الروض الانف ( ١/٥٨) .
 ١ المعبر ( ١٥٦ وما بعدها ) ، المعاني الكبير ( ١١٧١/٣ ) .

بالحج . ومثل الأشهر الأربعة الحرم التي تتحدث عنها الموارد الاسلامية .

والإجازة بعرفة من الأعمال الني لها تماس بالدين، فهي من شعائر الحج ومناسكه. ولا بد وان نعد (المجيز)، وهو الذي يجيز الناس من المزدلفة الى منى من رجال الدين . وممن كانت له منزلة وحرمة في قومه ، لما لمركزه من أهمية في الحج .

وقد أشار (السكري) الى (أثمة العرب) ، فذكر انهم الذين تولوا أمر المواسم ، وأمر القضاء بعكاظ ، والذين كانوا سدنتهم على دينهم وأمناؤهم على قبلته م ، وكانوا من قريش ، والذين تولوا الإفتاء في دينهم . وهم من (بني مالك بن كنانة ) . ولما تحدث عن (النسأة ) ، قال : و نسأة الشهور من كنانة وهم القلامسة ، واحدهم قلمس ؛ وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم في دينهم ، و الفقيه العالم (وفقيه العرب عالمهم ) . والفقه العلم ، (وقد وعلمه العرب علمه الدين وفقهه في التأويل ، أي علمه تأويله ) .

وفي القرآن الكريم: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » ". والفقه العلم بالشيء والفهم له والفطنة أوقد خصصت اللفظه بعلم الفقه في الاسلام. هما يدل على أن لها صلة منذ أيام الجاهلية بالعلم وبالدين . وأن (الفقهاء)، العلماء بأمور الدين عند الجاهليين كذلك . وفيه ألفاظ يستدل منها على وجود مفهوم العلم والعلماء والتعلم والدين وفهمه والشريعة والأحكام عند الجاهلين ، ولا تكون هذه عند قوم ليس لهم علماء ورجال دين يعلمون من هم دونهم أحكام الدين، ليتفقهوا فيه ، وليتعلموا ما هو واجب عليهم وما هو غير واجب ومفروض عليهم .

والإفتاء الإجابة عن مسألة . « ومنه قوله تعالى : قل : الله يفتيكم في الكلالة» و (الفتيا) و (الفتوى) مـــا أفتى به الفقيه في مسألة ٬ وقد استفتى أصحاب

ا المحبر ( ۱۸۱ وما بعدها ) ٠

المحبر (١٥٦) ٠

٣ تاج العروس ( ٢٠٢/٩ ) ، ( فقه ) ٠

<sup>؛</sup> تَأْجُ الْعَرُوسُ ( ٩ /٤٠٢) ، ( فقه ) ٠

ه التوبة ، الرقم ٩ ، الآية ١٢٢ ، تفسير الطبـــرې ( ٤٨/١١ ) ، روح المعـــاني ( ٤٣/١١ ) .

٢ تاج العُروس ( ٩/٤٠٢ ) ، ( فقه ) ٠

١ تاج العروس (١٠/٥٧٥)، ( فتي ) ٠

رسول الله الرسول في أمر النساء وإرثهن فنزل الوحي : «ويستفتونك في النساء. قل : الله يفتيكم فيهن » أ . فقد كان أهل الجاهلية يستفتون فقهاءهم وأهل الفتيا منهم فيا يشكل عليهم من أمور الدين ، فيفتون لهم ما يرونه من رأي واجنهاد. فنحن « اذن أمام فقه في الدين واجتهاد فيه عند أهل الجاهلية .

والإمام ما اثنم به قوم من رئيس أو غيره، كانوا على دين أو كانوا مشركين. فهو الذي يقتدى به ٢ . وقد وردت الكلمة في سبعة مواضع من القرآن الكريم في حالة الإفراد ، ووردت خمس مرات في حالة الجمع ، أي ( أثمة ) ، أطلقت على أثمة الكفر وعلى الغواة كما أطلقت فيه على المؤمنين الهادين الى الحق. وأثمة الكفر في قوله تعالى : و فقاتلوا أثمة الكفر ، أبو جهل بن هشام، وأمية بن خطف ، وعتبة بن ربيعة ، وأبو سفيان ، وهـم الذين كانوا يؤذون الرسول ، فوهموا بإخراجه وعادوه ٣ . فالإمام إمام دين وإمام دنيا : رجل دين يقتدى به ، ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظراً لقلة استعال اللفظة في الرئاسة الدينية ولاستعالها في معنى الرئاسة الدينية في الغالب ، ولا سيا في الاسلام حيث خصصت برئاسة دينية ، من إمامة للمسلمين ، وإمامة في الفقه ، وإمامة في الصلاة، ولعدم اطلاق الجاهلين لها على سادات القبيلة أو سادة القوم ، إلا في القليل . فإن في استطاعتنا القول انها كانت عندهم في معنى الرئاسة الدينية كها هو الحال في الاسلام .

ونجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود رجال دين كان لهم رأي في الحلق وفي الحالق وفي الحياة ، منهم من بشر برأيه وحاول نشره : ومنهم من تبتل واعتكف وقنع بإيمانه برأيه وبصحة عقيدته . حتى ان منهم من كان قد تبتل وتنسك وسلك طريق الزهاد في اجتناب الطيبات ولذات الحياة ، ومن ذلك أكل اللحم . فقد عرف (عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله ) الغفاري ، به رأبي اللحم) اللحم ، فقد عرف (عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله ) الغفاري ، به رأبي اللحم (آبي اللحم ) ، لأنه كان يأبي أن يأكل اللحم . وكان شريفاً شاعراً ، ينزل (الصفراء) ، وشهد (حنيناً) وقتل بها .

١ - النساء ، الآية ١٢٧ ، تفسير الطبري ( ٥/١٩١ ) ، روح المعاني ( ٥/١٤٣ ) .

تاج العروسُ ( ۱۹۳/۸ ) ، ( أمم ) · التوبة ، الرقم ٩ ، الآية ١٢ ، تفسير الطبري ( ١٠/١٠ ) ·

م التوبه ، الرقم ٢ ، الآية ٢١ ، فلسير المعبولي ( ١٠٠٠) . وقيل اسمه الحويرث . فكر « إبن الكلبي » أن اسمه « خلف بن عبد الملك » ، وقيل اسمه الحويرث .

الاصابة ( ۱ ﴿ ٣٣ ) ، ( رقم ١ ) ٠

وقد عرفت الجاهلية رجالاً آخرين كانوا مشل عبّان بن مظعون والرهبان في المتأمل والتفكر والابتعاد عن الناس . وهي رهبانية حاربها الاسلام ، إذ بهى عن الرهبنة . رأى ( عمر ) رجلاً مطأطئاً رأسه ، فقال : ارفع رأسك ، فإن الاسلام ليس عريض . ورأى رجلاً مباوتاً ، فقال : لا تمت علينا ديننا ، أماتك الله . ونظرت عائشة الى رجل كاد عوت تخافتاً ، فقالت : ما لهذا ؟ قيل : انه من القراء ، فقالت : ما لهذا ؟ قيل انه من القراء ، وكان اذا مشى أسرع، واذا قال أسمع ، واذا ضرب أوجع من وذكر ان عشرة من الصحابة اجتمعوا في بيت ( عبان بن مظعون ) ، واتفقوا على ان يصوموا النهار، ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ، ولا يأكلون اللحم والودك ، ويلبسوا المسوح ، فسمع رسول الله بهم ، فنهاهم عن ذلك .

و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتركوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان . وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل في الجاهلية يحدث حدثاً فياجأ الى الكعبة ، فلا يهج ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم ، قيل له هو صرورة ولا تهجه ، تعظياً للبيت واحتراماً له .

ومثل ( صرمة ) المعروف بـ ( أبـي قيس ) ، وكان ترهب في الجاهليــة واغتسل من الجنابة ، وهم بالنصرانية ثم أمسك . وكان قو الا بالحـق لا يدخل بيتاً فيه جنب ولا حائض الى أن أدرك الإسلام ، فأسلم ° . ويظهر مــن ذلك ،

۱ ارشاد الساري ( ۱۰/۸ وما بعدها ) ۰

اللسان ( ٢/٤٤ ) ، ( موت ) ٠

٣ الطبرسي، مجمع البيان (٣/٢٣٦).

<sup>؛</sup> اللسان ( ٤/٣٥٤ ) ، ( صرر ) ، تاج العروس ( ٣/ ٣٣١ ) ، ( صرر ) ·

الاصابة (٢/٢٧١)، (رقم ٤٠٦١).

أن الاغتسال من الجنابة والابتعاد عن الحائض من الشعائر التي راعاهـــا المتدينون من أهل الجاهلية ، من الموحدين الذين تأثروا باليهودية ، لكنهم لم يدخلوا فيهــا ولا في النصرانية ، بل أمسكوا عن الديانتين ، ودعوا الى عبــادة واحد أحد ، وماتوا على هذا الدين .

ومثل ( وكيع بن سلمة ) الإيادي ، صاحب الصرح يحزورة مكة ، فقد كان كاهناً ورجل دين ، وقالوا كان صديقاً من الصديقين . أنخذ صرحاً يصعد اليسه بسلالم ، فكان يدعي أنه يناجي ربّه من ذلك الموضع . وكان يعظ الناس وينصحهم بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان ، على شاكلة الأحناف . وهو في الواقع واحد منهم ، ويجب اعتباره أحدهم ، لأن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . والصديق الكثير الصدق ، ومن صدق بقوله واعتقده وحقق صدقه بفعله . والصديق الكثير العلى واذكر في الكتاب ابراهيم . انه كان صديقاً نبياً . وقال تعالى : وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ، أي مبالغة في الصدق والتصديق ٤ . وهم من وأمه بالله وصدق به وبشر بعبادته بين الناس ، وكان باراً بنفسه وبغيره . وهي عنى ( بار ) في لغة بني إدم " .

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهليين فتاوى وأحكام صارت سننة في قومهم . من ذلك ما نسبوه الى (قصي) من أمور ، زعموا انها صارت سنة احتذت بها قريش ، وان بعضاً من أحكامه بقيت الى الاسلام، فأقرها، وما نسبوه الى (عامر بن الظرب) العدواني من حكم في (الحنثى) جرى حكم الاسلام به . وما ذكروه من افتاء (عامر بن جشم بن غنم) ، المعروف به (ذي المجاسد) في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الانثين ، وهو حكم حسكم به الاسلام . ومن أمور أخرى ، يرد ذكرها في المواضع المناسبة من هذا الكتاب ، عما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهليين ، هي آراء وفتاوى ، أفي بها رجال من أهل الدين والمروؤة والعقل والعلم من أهل الجاهلية ، فأخذ بها قوم من

ا المحير (١٣٦) .

٢ تاج العروس (٦/١٦) وما بعدها ) ، (صدق ) ، تفسير الطبري (٦٧/١٦) ٠

٣ غرآئب اللغة (١٩٢) ٠

<sup>؛</sup> المحبر ( ٢٣٦ ) ٠ ه المحبر ( ٢٣٦ ) ٠

٣ المحس ( ٢٣٦ وما بعدها ) ٠

أتباعهم ، وساروا بموجبها . وبقي بعض منها الى الاسلام . غير ان تلك الفتاوى لم تكن عامة ، شملت كل العرب ، بل حتى كـــل قوم ذلك المفتي أو الإمام ، إذ لم تكن عند العرب سنة واحدة ملزمة ، لسبب انهم كانوا شيعاً وقبائـــل ، ولكراهتهم الخضوع للقيود العامة ، إلا كرها ، وذلك في الأمور التي لا بد لهم من الخضوع لحكمها لأنها من أصول الأعراف التي يقوم عليها وجودهم مثل عرف الأخذ بالثأر .

ومن الصعب تصور وجود طبقة خاصة كبيرة لرجال الدين على نحو ما كان عند المصريين مثلاً أو الآشوريين أو البابليين أو اليونان أو الرومان،أو في الكنيسة، بسبب النظام القبلي الذي كان غالباً على جزيرة العرب. وصغر المجتمعات الحضرية. فالأصنام هي أصنام محلية ، أصنام قبيلة ، لذلك كان عبدتها هم عبدة القبيلة أو القبائل المتعبدة لها . وفي محيط اجتماعي ضيق مثل هذا المحيط ، لا يمكن ظهور طبقة خاصة برجسال الدين ذات نفوذ واسع ، إنما تكون قدرتها بقدرة المحيط الذي تعيش فيه . ولما كانت حياة البداوة حياة بسيطة غير معقدة ، تعذر علينا أن نتصور حياة دينية معقدة عند أبناء البادية . وكل ما يمكن وجوده عندهم ، هو ما كان له علاقة بمحيطهم وبمعيشتهم البسيطة ، مثل السدانة والكهانة وأمثال ذلك مما محتاج اليه البدوي لحل مشكلات حياته ولجلب السعادة له .

ولم أجد في نصوص الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار ، ما يفيد قيام رجال الدين من أهل الجاهلية ، بتلقين الناس أصول الدين وتعاليمه ، أو شرح نصوص دينية لهم . أو تعليمهم الناس مبادىء القراءة والكتابة في المعابد على نحو ما كان يفعله اليهود والنصارى في ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون دليلاً عسلى نفي وجود شيء من ذلك عندهم . فقد يجوز أن يعثر في المستقبل على نصوص تفيد بوجود ذلك عندهم . ذكر أن رجلاً من ( خثعم ) قال : « كانت العرب لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها » .

وفي القرآن الكريم آيات مشل : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ، فقالوا : هذا لله يزعمهم . وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم ، فلا يصل الى الله ، وما كان لله ، فهو يصل الى شركائهم . ساء ما يحكمون .

١ ابن عساكر ، التأريخ الكبير ( ١/٣١٧) ٠

وكذلك زين لكثير من الناس قتل أولادهم، شركاؤهم ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم . ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ، افتراء عليهم ، سيجزيهم بما كانوا يفترون ا ، وآيات أخرى وكلمات تفيد وجود تشريع ومشرعين لدى الجاهليين ، أي رجال دين يبينون لهم الحلال والحرام وأوامر الأصنام ، ويشرعون لهم من تشريع كالذي نراه في هذه الآيات وغيرها من أحكام وضعوها للناس باسم آلهتهم ، فونحهم الله في القرآن على افترائهم هذا على الله وعلى الأصنام التي لا تنطق ولا تعقل .

وكان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمتنسكين ، الاشراف على المعابد وصيانة أموالها ، وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحكام ، وتلبية طلبات الناس في التوسط لدى الآلهة برفع الضر والكرب عنهم ، أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك التوسل الى الآلهة . يحفظ القوافل ، وانزال الرحمة بالناس سني القحط . ومن ذلك ما يسمونه بالاستسقاء . فقد كانوا يستسقون إذا أجدبوا ، فإذا أرادوا ذلك أخذوا من ثلاثة أشجار وهي : سلع وعشر وشبرق ، من كل شجرة شيئاً من عيدانها وجعلوا ذلك حزمة ، وربطوا بها ظهر ثور وأضرموا فيها النار، ويرسلون خلك الثور ، فإذا أحس بالنار عدا حتى يحترق ما على ظهره ويتساقط . وقسد مهلك ذلك الثور فيسقون .

وذكر أنهم كانوا أذا أرادوا الاستمطار في الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر ، ثم صعدوا بها في جبل وعر ، وأشعلوا فيها النيران ، وضجوا بالدعاء والتضرع ، فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا . ولأمية بن أبسي الصلت شعر في ذلك .

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء ، انهم كانوا اذا أجدبوا وقحطوا ، وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء ، واشتدت بهم الحاجة ، خرج من كل بطن منهم رجل ، ثم يغتسلون بالماء ، ويتطيبون • ثم يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت العتق سبعاً،ثم يرقون أبا قبيس ،

الانعام ، الرقم ٦ ، الآية ١٣٧ وما بعدها ٠

٢ السيرة الحلبية (١٣٢/١)

٣ الحيوان (٤/٣٦ وما بعدها) ٠

فيتقدم رجل منهم على يكون من خيارهم ، ومن رجال الدين فيهم ، ممن يتبركون به ، فيدعو الله ويستغيث ، طالباً الرحمة والغوث بالمتوسلين اليه . ويذكرون ان ( عبد المطلب ) ، كان ممن استسقى لأهل مكة ولغيرهم مراراً ا .

#### التبرك برجال الدين :

ويظهر من أخبار أهل الأخبار ، ان رجال الدين من أهسل الجاهلية كانوا يباركون أتباعهم ويقدسونهم ويلمسون رؤوسهم لمنحهم البركة والشفاء من الأمراض. فكان أحدهم يضع يده على رأس مريض ، أو يلمس جبهته ، ليمنحه بركة تشفيه ، أو عافية تصيبه ، أو تتركا وتقرباً بذلك الى الآلهة . وكانوا يتفلون في فم الصبيان ، لتكون التفلة بركة لهم ، وعافية ، وشفاء من مرض ، أو علماً يصيب الصبي ، حيا يكون رجلاً .

ويظهر من القرآن ومن الحديث النبوي ، ان أهل الكتاب من الجاهليين كانوا يبالغون في التقرب من رجال دينهم وفي التبرك بهم ، حتى أنهم كانوا يتسابقون في الحصول على قطعة من ملابس أوليائهم ورجال دينهم ورهبانهم ونساكهم للتبرك بها ، وفي شعر امرىء القيس، وشعر غيره إشارة الى هذا التبجيل والتعظيم .

#### تنفيذ الأحكام:

ولم يكن تنفيذ الأحكام الدينية إلزامياً ، انما كان عن طاعة وموافقة . ثم إن العرب لم يكونوا على دين واحد يرجع الى شرائعه ، حتى يلزم المرء بتنفيذ ما جاء في حكمه ٢ . فكان أمر إطاعة أحكام رجال الدين رهناً بمكانة رجل الدين وبما له من هيبة ونفوذ بن قومه .

وقد رأينا أن من الناس من كان يثور حتى على آلهته ، إذا وجد أنها لم تلبّ طلباته . وأنه كان يتوسل اليها ويلوذ بها لمساعدته عند الشدة ، ثم يهددها ويتوعدها

١ السيرة الحلبية (١/١٣٢ وما بعدها) ٠

٢ اليعقُّوبي ( ' / ٢٢٧ ) ، ( حكام العرب ) ٠

بالابتعاد عنها وبترك زيارتها وبنيذها ، إن هي صمت آذانها عنه ، ولم تجب مساطلبه منها . وقد قصصنا حكاية امرىء القيس مع صنمه ، اذ رمى السهام في وجهه وعنفه وشتمه ، لأن جواب الاستقسام لم يكن على نحو مساكان يريد . ولم يكن ذلك من عمل أهل الجاهلية وحدهم ، بل نجد وقوع مثل هذه الحوادث في الاسلام أيضاً .

وقد رأينا أن في الجاهلين – كما في كل قوم – أناس كانوا لا يقيمون وزناً لحلال أو حرام ، فكانوا يستحلون المظالم ، ولا بجعلون للحرمات حرمة، ويعتدون في الأشهر الحرم . كانوا إذا حضروا الأسواق ، أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها على أموال الناس فسمتوا : والمحلون ) . ومنهم قبائل من أسد وطيء وبني بكر ابن عبد مناة بن كنانة ، وقوم من بني عامر بن صعصعة ا . فهؤلاء لا يعرفون الحسلال ولا الحرام ، والشهور والأيام عندهم سواء بسواء ، يغزون فيها منى شاؤوا ، حتى في الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم لشهر .

وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سفك الدماء وارتكاب المنكر ، فيسمون الذادة المحرمون ، وهم من بني عمرو بسن تميم ، وبني حنظلة بن زيد مناة ، وقوم من هذيل ، وقوم من بني شيبان ، وقوم من بني كلب بن وبرة . فكانوا يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس . وكان العرب جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم .

ولم تكن للجاهلين أحكام في الحلال والحرام بالنسبة الى المأكول على ما يظهر ، بل كان مرجع الحرمة والإباحة عندهم الى عرف القبائل . فلها نزل الأمر في الاسلام بتحريم أكه الملينة ، أي الحيوان الميت ، عجبت قريش من ذلك ، واحتجوا قائلين : كيف تعبدون شيئاً لا تأكلون مما قتل ، وتأكلون أنتم مما قتلم ؟ وكانوا يقولون ما الذي يموت ، وما الذي تذبحون إلا سواء . وذكر ، ان ناساً من المشركين دخلوا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : أخبرنا عن الشاة اذا ماتت من قتلها ؟ فقال الله قتلها . قالوا : فتزعم ان ما قتلت أنت

١ اليعقوبي ( ١/٢٤٠ ) ، ( أسواق العرب ) ٠

٢ اليعفوبي ( ١/٢٤٠) ، (أسواق العرب) ٠

وأصحابك حلال ، وما قتله الله حرام !  $^{1}$ . وذكر ان فارس أوحت الى أوليائها من مشركي قريش ان خاصموا محمداً وقولوا له : ان ما ذبحت فهو حلال وما ذبح الله بشمشار من ذهب ، فهو حرام . فوقع في أنفس نأس من المسلمين من ذلك شيء  $^{7}$ . فقد كانت قريش تأكل كل شيء ، من ميتة و غننقة ومن نطيحة وما أكل السبع وما أهل للصنم ، فنزل تحريم ذلك في الاسلام .

وذكر انهم كانوا يقطعون يسيراً من حلق الشاة ويتركونها حتى تموت، يجعلون عملهم هذا ذكاة لها . وقيل : ذبيحة الشريطة ، هي انهم كانوا يشرطونها من العلة ، فإذا ماتت ، قالوا : قد ذبحناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلقها أثر يسير كشرط المحاجم ، لا يستقصى في ذبحها ، والشريطة أيضاً المشقوقة الأذن من الإبل ، لأنها شرطت آذانها ، واذا كان التعريف الأول صحيحاً ، فإن معنى هذا انهم كانوا يراعون بعض الأحكام في الذبح ، أي ان لهم أحكاماً دينية في كيفية الذبح . وقد نهى الأسلام عن أكل الشريطة " .

واستباح الجاهليون أكل ( النطيحة ) ، وهي المنطوحة التي ماتت من النطح . واستباحوا أيضاً أكل الفريسة والأكيلة والرمية <sup>1</sup> .

وقد كان رجال الدين وسادات القبائل ، يحرمون بعض الأشياء على أنفسهم ، إذا شعروا بوجود ضرر بها ، وبأن في فعلها إلحاق أذى في الإنسان وخدشاً في الإسم . فحرم بعض رجال الجاهلية الحمر على أنفسهم تكرماً وصيانة لأنفسهم منهم عامر بن الظرب العدواني ، وقيس بن عاصم ، وصفوان بن أمية بن محرث الكاني ، وعفيف بن معديكرب ، وسويد بن عدي بن عمرو بن سلسلة الطائي، وغيرهم . لما وجدوا فيها من ضرر على الأبدان ، وأثر في العقل ، واضاعة للمال . وورد في بعض الموارد أن أول من حرم الحمر في الجاهلية (الوليد بن المغيرة ) ، وقيل : (قيس بن عاصم ) ، ثم جاء الإسلام بتقريره .

١ تفسير الطبري ( ١٢/٨ وما بعدها ) ٠

٢ تفسير الطبريّ ( ٨/١٣ ) ٠

تاج العروس (٥/٧٢) ، (شرط) .

پ تاج العروس (۲/۲۶) ، ( نطح ) .
 ه الآمالي ، للقالي ( ۱/۲۰۶ وما بعدها ) .

<sup>،</sup> صبح الاعشى (١/٥٧٤)

وذكروا أن أول من حرم القيار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس) التميمي ، ثم جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من رجم في الزنا في الجاهلية ( ربيعة بن حدان ) ، ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن . وأول من حكم أن الولد للفراش اكثم بن صيفي ، حكيم العرب ، ثم جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من قطع في السرقة في الجاهلية : ( الوليد بن المغيرة ) ، ثم جاء الإسلام بتقريره . وان أول من سن الدية مائة من الإبل ( عبد المطلب ) جد النبي " ، ثم جاء الإسلام بتقريرها . وأن أول من أوقد النار بالمزدلفة ، قصي بن كلاب ، وان أول من أظهر التوحيد بمكة ( قس بن ساعدة الإيادي ) أ .

ولكننا نجدهم يتقيدون بعرفهم وعاداتهم تقيداً شديداً ، والعرف عندهم هو ما استقر في نفوسهم وثبت في ذهنهم ، حتى صار في حكم الدين عندهم ، فلا بجوز لأحد الحروج عليه وكسر حكمه . وعرف القبيلة ، الذي هو دينها ، هو الذي يعين لها الحرام والحلال ، والمباح والمحرم . وأحكام رجال القبيلة من رؤساء وسادة وحكام ، هي منبع التشريع والإفتاء في أمور الدين والحق في القبيلة . وما يلائم طبيعة القبائل ، ويناسب عقليتها وينبع من محيطها ، يكون ديناً على القبائل يلائم طبيعة القبائل ، ويناسب عقليتها وينبع من محيطها ، يكون ديناً على القبائل يلائم طبيعة القبائل ، ويناسب عقليتها ، ولأن في محالها ، فصار من ثم يلائم طبيعة أحكام الشرع عندها .

ومن قبيل الأعراف التي صارت ملزمة عندهم لكل أحد ، وفي حكم الأحكام اللزومية ، وجوب احترام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود . مثل مراعاة الأشهر الحرم بالنسبة للمحرمين . فلا يجوز لأحد القتال فيها ولا الاعتداء على أحد ، ولو كان قاتلاً مطلوباً بدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدسة الكالمسجد الحرام ، فلا يجوز لأحد التعرض لحيوان لجأ اليه ، أو لانسان لاذ به ، ولو كان قاتلاً . وهذا ما حمل البعض على ملازمة (البيت الحرام) وعدم الحروج منه ، لأنه غير آمن على نفسه ، ولأنه مطلوب بدم .

ومثل ما كان يفعله الناس من التمسك بالعهود والمواثيق والأحلاف. وقد عيب رجلان قتلا رجلين كانا تقلدا لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه ،

١ صبح الاعشى ( ١/٥٣٥ وما بعدها ) ٠

ليأمنوا به على أنفسهم ، لأنهما قد خالفا بذلك العهود وما اتفق عليه من وجوب مراعاة الحرمات .

وقد كان من عرفهم: انهم كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل عكانه ، حتى اذا انقضت الأشهر الحرم فأراد ان يرجع الى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي أهله . وكان من عرفهم في رواية من روايات أهل الأخبسار ، انهم اذا خرجوا من بيوتهم يريدون الحج ، تقلدوا من لحاء السمر ، واذا أرادوا العودة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر ، فلم يعرض لهم أحد بسوء من وذكر أيضاً ، ان الرجل منهم ، كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من شجر الحرم ، ثم يذهب حيث يشاء ، فيأمن بذلك من وان اهل مكة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم ، فيضعون القلائد في أعناقهم وفي أعناق بهائمهم ، فلا يعرض لهم أحد بسوء . إذ كانوا يرون الوفاء بالميثاق عهداً في أعناقهم وديناً يلزمهم يعرض لهم أحد بسوء . إذ كانوا يرون الوفاء بالميثاق عهداً في أعناقهم وديناً يلزمهم ياحكامه .

#### كسوة رجال الدين:

يقول أهل الأخبار في معرض كلامهم على كسوة العرب: « وأما أهل الحضر وسكنة المدر منهم ، فكانوا يتفننون في لبوسهم ، ومختلفون في كسوتهم ، فكان الكاهن لا يلبس المصبغ والعرآف لا يدع تذييل قيصة وسحب ردائه ، والحم لا يفارق الوبر ؛ والشاعر منهم كان اذا أراد الهجاء دهن أحسد شقي رأسه وأرخى إزاره ، وانتعل نعلا واحدة ، وكان لحرائر النساء زي ، ولكل مملوك زي ، ولذوات الرايات زي .. » . فيظهر من قولهم هذا انه قد كان لرجال الدين أو لبعض منهم زي ، يميزون أنفسهم به عن بقية الناس ، وهو شيء معروف عند البشر من قديم الآيام الى اليوم، فلا نستبعد وجود زي خاص لرجال الدين عند الوثنيين الجاهليين . أما رجال الدين من أهل الكتاب ، فقسد كانوا يتزيون بزي خاص يميزهم عن بقية أتباعهم . وقد نص على ذلك أهل الأخبار .

الم تقتلا الحرجين اذ أعودا كما يمران بالايدي اللحاء المضفرا

تفسير الطبري ( ٣٨/٦ ) • تفسير الطبري ( ٣٧/٦ وما بعدها

تفسير الطبري (٦/٣٧ وما بعدها) ٠
 الصدر نفسه ٠

<sup>؛</sup> بلوغ الارب ( ٣/٤٠٧ ) ٠

# الفصل التاسع والستون الاصنام

نجد في كتاب الأصنام لابن الكلبي وفي المؤلفات الإسلامية الأخرى ، أسماء عدد من الأصنام كان الجاهليون يعبدونها ، وهي على الأكثر أصنام كان يتعبد لها أهل الحجاز ونجد والعربية الشمالية، وذلك قبيل الإسلام. ومن هذه الموارد الإسلامية استقينا علمنا عن هذه الأصنام! .

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث. وهن اللات ، والعزى ، ومناة . وهي أصنام ذكرت في القرآن الكريم : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، ٢ . ويجب ان فضيف اليها الشمس .

#### اللات:

واللات من الأصنام القديمة المشهورة عند العرب . ذكر ابن الكِلبي أن كان صخرة مربعة بيضاء ، بنت تُقيف عليها بيتاً صاروا يسيرون اليه ، يضاهون به

كتاب الاصنام ، لابن الكلبي ، بتحقيق المرحوم ، أحمد زكي باشا ، القاهرة ١٩٢٥ م ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ، ( كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبارك اسمه ) ، الفهرست (١٢٥) ، ( الرد على عبدة الاوثان ) ، معجم الادباء ( ١/٢٢٠ ) ، ( كتاب الاصنام ) ، للجاحظ ، وقد نقل منه النويري ، نهاية الارب ( ١٥/١٦ ) .

الكعبة ، وله حجبة وكسوة ، ومحرمون واديه . وكانت سدانته لآل أبي العاص ابن أبي يسار بن مالك من ثقيف ، أو لبني عتاب بن مالك . وكانت قريش وجميع العرب يعظمونه أيضا ، ويتقربون اليه ، حتى أن ثقيفا كانوا إذا ما قدموا من سفر ، توجهوا الى بيت اللات أولا للتقرب اليه ، وشكره على السلامة ، ثم يذهبون بعد ذلك الى بيوتهم المنين من ذلك أن معبد اللات الشهير كان في مدينة الطائف ، مركز قبيلة ثقيف ، يقصده الناس للتبرك به . وقدد كانت له معابد كثيرة منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز .

وذكر ابن كثير ان اللات (صخرة بيضاء منقوشة ، عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة ، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ، وهم ثقيف ومن تابعها ، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قربش ) ، فلم تكن صخرة اللات صخرة ملساء حسب ، بل كانت الى ذلك منقوشة ، وكانت في داخسل بيت له أستار على شاكلة الكعبة . والفناء هو حرم معظم عند أهسل الطائف ، تعظم قريش لحرم البيت . حرم على الناس قطع شجره ، وصيد حيوانه ، ومن دخله صار آمناً ".

وكانت تحت صخرة اللات حفرة يقال لها (غبغب) ، حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم الى الصنم . فلما هدم المغيرة الصنم أخذ تلك الأموال وسلمها الى أبي سفيان امتثالاً لأمر الرسول .

ويظهر من وصف أهل الأخبار لبيت اللات انه كان على طراز البيت بمكة من حيث المنزلة والاحترام والكسوة . فقد كان يكسى في كل عام كسوة . ويظهر ان ثقيفاً انحذت له سدنة وحدماً يقومون بحراسة البيت وحدمته وتنظيفه على نحو

البلدان (٧/ ٢٠) ، اللات ) ، الاصنام (١٦) ، اللسان (٢/ ٣٨٨) ، تاج العروس (١٠/ ٥٨٠) ، لحبر (٣١٥) ، الواقدي ( ٣٨٤ وما بعدها ) ، سبائك الذهب (١٠٤) ، يلوغ الارب (٢٠٣/٢) ، قاموس المحيط ( ١/٥٦) ، تفسير البحر المحيط ، لابي حيان الاندلسي ( ٨/ ١٦٠ وما بعدها ) ، ( الطبعة الاولى ١٣٢٨ هـ) ، تفسير الطبري ( ٢٠/ ٥٩٠ ، ٣٥٠ ) ، ( تفسير ابين كثير (٢٥/ ٢٥٠ ) .

۲ تفسیر ابن کثیر ( ۲۵۳/۶ وما بعدها ) ۰

٣ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ١١١ وما بعدها ) ٠

ع الطبري ( ۳ / ۹۹ و ما بعدها ) ( دار المعارف ) ، Reste, S. 31.

ما كان في مكة وفي بيوت الآلهة الأخرى' .

ويرى ابن الكلبي ان الصم (اللات) ، هو أحدث عهداً من مناة ٢. أما نحن، فلا نستطيع ان نجرؤ فنقول بهذا القول ، لأن الصنمين هما من الأصنام القديمــة التي ورد ذكرها في كتابات النبط والصفويين ، ثم ان ( هيرودوتس ) أشار الى ( اللات ) ، كما سأذكر ذلك . وليس من السهل حتى بالنسبة الى ابن الكلبي أو غيره ، ممن تقدم عليه بالزمن الحكم على زمن دخول عبــادة الصنمين الى جزيرة العرب ، لأن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه .

ومكان بيت اللات في موضع مسجد الطائف،أو تحت منارة مسجد الطائف. وقد عرف البيت الذي بني على اللات بيت الربة ، ويقصدون بالربة اللات ، لأنه أنى في نظر عابديه " . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات رمزاً لحلول بيت الله محل بيت الربة، وبيت الأصنام ، وتعبيراً عن حلول الإسلام على عبادة اللات والأصنام ، أم كان ذلك لسبب آخر ، هو وجود أسس سابقة وحجارة قديمة موجودة ، فاستسهل لذلك إقامة بناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد فسر بعض المستشرقين إقامة المسجد في هذا المكان ، بأنه تخليد لذكرى الوثنية في نفوس بعض من أسلم لسانه وكفر قلبه ، فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى أثراً يذكرهم بذكرى صنمهم القديم اللات .

وللأخباريين روايات عن صخرة اللات ، منها أنها في الأصل صخرة كان يجلس عليها رجل ، يبيع السمن واللبن للحجاج في الزمن الأول ، وقالوا : إنها سميت باللات لأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق للحجاج على تلك الصخرة ، وقالوا : بل كانت اللات في الأصل و رجلاً من ثقيف . فلما مات ، قال لهم عمرو بن لحي : لم يمت ، ولكن دخل في الصخرة ، ثم أمر بعبادتها ، وأن يبنوا بنياناً يسمى اللات ، وقالوا : و قام عمرو بن لحي ، فقال لهم : إن ربكم كان قد دخل في هذا الحجر ، يعني تلك الصخرة ، نصبها لهم صها يعبدونها. وكان فيه وفي العزى شيطانان يكلمان الناس ، فاتخذتها ثقيف طاغوتاً ، وبنت لها

Das Gotzenbuch, S. 93.

الاصنام (١٦)٠

٣ العرب في سوريا قبل الاسلام (١١٢) ٠

العرب في سوريا قبل الاسلام (١١٢) ٠

ييةً ، وجعلت لها سدنة ، وعظمته ، وطافت به » . وقيل : « كانت صخرة مربعة ، وكان يهودي يلت عندها السويق » <sup>١</sup>.

وذكر المفسر (أبو السعود) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته ، وهو الذي كان يلت السويق ، فلما مات ، عكفوا على قسيره فعبدوه ٢ . وقيل إن اللات : الذي كان يقوم على آلهتهم ، ويلت لهم السويق .

فنحن أمام رأي يزعم ان ( اللات ) انسان في الأصل مات ، وكان يخدم الأصنام ، فيتقدم اليها يلت السويق ويعطيه للناس ، فلما توفي ، دفن في موضعه الذي كان يلت السويق عنده ثم اتخذ قبره مزاراً، كما اتخذت قبور أخرى مزارات ينحر عندها ويتبرك بها الناس ، ولهذا نهى الاسلام ، عن اتخاذ القبور مزارات، حتى لا تعظم من دون الله ، كالذي حدث عند الجاهلين .

وذكر بعض أهل الأخبار ان صنم اللات انما سمي لاتاً ، من ( لوى ، لأنهم كانوا يلون عليها ، اي يطوفون ) ، ويعتكفون للعبادة عنده . ومعنى هذا ان عباد هذا الصنم لم يكونوا يكتفون بالذبح عنده ، بـــل كانوا يطوفون حوله ، طوافهم حول أصنام أخرى . وذكر انه سمي لاتاً ، من اللتات، وكل شيء يلت به سويق أو غيره نحو السمن .

ولدينا رأي آخر في سبب تسمية اللات لاتاً ، خلاصته : « ان الناس اشتقوا اللات من اسم ( الله ) ، فقالوا ( اللات ) ، يعنون مؤنثه منه ، ^ . وذكــر

الاصنام (١٦ وما بعدها) ، البلدان (٢/ ٣١٠) (اللات) ، النقائض (١٤١) ، تاج العروس ( ١/ ٨٠٥ وما بعدها ) ، اللسان ( ٣٨٨/٣) ، روح المعاني ( ٢٧/٢٧ وما بعدها ) ، الازرقي ، أخبار مكة ( ٧٩ وما بعدها ) ( طبعة لايبزك ) ، تفسير الخازن ( ٤٤/٤/ وما بعدها ) .

٢ تفسير أبي السعود (٥/١١٢)٠

٣ تفسير الطّبري (٣٥/٢٧) ٠

كان النهي عن ذلك في أول ظهور الاسلام ، ثم أذن به ، بدلالة الحديث : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور • ألا فزوروها ، فانها تذكركم بالآخرة ) •

ه تفسير البيضاري ( ١/٩٩/ ) ( سورة النجم ) ٠

۲ روح المعاني ( ۲۷/۲۷ و ما بعدها ) ٠
 ۷ اللسان ( ۲/۸۳ ) ( بیروت ۱۹۵۵ ) ٠

۷ انتسان (۱/۱۱) (بیروت ۱۱۵۵) ۲۵۳ م تفسیر ابن کثیر (۲۵۳/۶ وما بعدها) ۰

<sup>, -</sup>

الطبري ان « اللات هي من الله ، ألحقت فيه التاء » فأنثت ، كما قيـــل عمرو للذكر وللأنثى عمرة ، وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى عباسة » أ .

وورد في بعض روايات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت ويقدمه للناس ، لما توفي قبر في موضع اللات ، فعكفوا على قبره، فعبدوه وجعلوه وثناً ، وزعم بعض آخر أنه قبر عامر بن الظرب العدواني في . فترى هذه الروايات ان ( بيت الربة ) ، هو قبر رجل ، دفن فيه ، فعبد وصير إلها . وزعم قوم انه كان رجلاً من ثقيف ، يقال له ( صرمة بن غنم ) ، وكان يسلأ السمن ، فيضعه على صخرة ، فتأتيه العرب ، فلما مات ، عبدته ثقيف .

وفي قول أهل الأخبار أن صخرة اللات كانت ليهودي ، يلت عندها السويق، أو لرجل من ثقيف ، غمز وطعن في ثقيف ، وقد غمز بها في أمور أخرى أشرت اليها في مواضع أخرى . ويعود سبب هذا الغمز الى المنافسة التي كانت بين أهل الطائف وأهل مكة ، ثم الى الكراهية الشديدة التي حملها أهل العراق وأهل الحجاز وغيرهم للحجاج لأعماله القاسية ، وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حتى بالنسبة الى الكعبة ، مما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثقيف ، وعلى وضع قصص عن تقيف .

ولا يستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة التي كان يقدسها الجاهليون ومن بينها ( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن

تفسير الطبري ( ٢٧/٢٧ ) ، تفسير الطبرسي ( ٢٧/٢٧ وما بعدها ) .

<sup>،</sup> روح المعاني ( ٤٧/٢٧ وما بعدها ) ، تفسير ابن كثير ( ٤/٣٥٢ وما بعدها ) ، تفسير أبي السعود ( ١١٢/٥ ) ( سورة النجم ) ·

س الخازن ( عُ ١٩٤/ وما بعدها ) ٠

ويته ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام (١١٤) .

كان يأتي الى مكة للحج وفي غير موسم الحج ، لذلك كانوا يلمسونه ويتبركون به . وإذا أخذنا برأي ابن الكلبي من أن عمرو بن لحي قال للناس : « إن ربكم كان قد دخل في هذا الحجر » ، أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم يمت، ولكن دخل فيها أو أن روح ميت حلت فيها ونظرنا الى رأيه هذا بشيء من الجد ، فلا يستبعد أن يشير هذا الرأي الى ما يسمى به (الفتيشزم) fetichism أي عبادة الأحجار في اصطلاح علماء الأديان . ويعنون بها عبادة الأرواح التي يزعم المتعبدون لها أنها حالة في تلك الأحجار ، وخاصة الأحجار الغريبة التي يزعم المتعبدون لها أنها حالة في تلك الأحجار ، وخاصة الأحجار الغريبة التي المنحطة بالنسبة الى عبادة الصور والتماثيل والأصنام أ .

وذكر ان قريشاً تعبدت للصنم اللات بموضع نخلة عند سوق عكاظ ، وقيسل انه كان بالكعبة ٢ . وذكر ان ( اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش )٣. ويلاحظ ان من أهل الأخبار من جعل العزى بيتاً كان بنخلة ١ أي هذا البيت المذكور .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان منهم من رأى ان اللات بيت للصنم ، الذي كان بالطائف ، وان منهم من رأى انه كان بنخلة تعبده قريش . وأما عباد البيت الأول ، فهم ثقيف . ولا أستبعد وجود بيوت عبادة أخرى في غير هذين المكانن في الحجاز وفي غير الحجاز .

واللات من الآلهة المعبودة عند النبط أيضاً ، وقد ورد اسمها في نصوص (الحجر) و (صلخد) و (تدمر) ، وهي من مواضع النبط . وهو (هلت) (هــلت) (هــلت) في النصوص الصفوية ، ومعناها (اللات) ، لأن (الهاء) حرف تعريف في اللهجة الصفوية . وقد ذكر أكثر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . وهو أكثر آلمة الصفويين وروداً في نصوصهم ، ويدل ذلك على شيوع عبادته بينهم .

Robertson, p. 209.

م الخازن ( ١٩٤/٤ ) ، البيضاوي ، سورة النجم ( ١٩٩/١ ) ، روح المعاني ( ٤٧/٢٧ وما بعدها ) ٠

٣ تفسير الطبري ( ٢٧/ ٣٥) -

ع تفسير الطبري ( ۲۷/۳۷) ٠

Reste, S. 32, Vogue 6, 8, Euting 3, Waddington 2203, Dussaud - Macler.

Mission, p. 55.

Ency. Religi., I, P. 661.

٧ العرب في سوريا قبل الاسلام ، (١١١) ٠

ويذكر الباحثون ان النبط عدُّوا اللات أمَّا للآلهة ، وهي في نظر ( روبرنسن سمث ) الإلهة الأم لمدينة (بطر) ، وتقابل الإلهة Artemis عند أهل قرطاجة ' . وقد عبدت اللات في تدمر ، وفي أرض (مدين) عند اللحيانين<sup>٢</sup> . وقد وصف ( أفيفانيوس ) Epiphanius معبد الإلهة اللات في مدينة ( بطرا ) ، فذكر انه معبد ( الأم العدراء Virgin mother . كما انها كانت معبودة عند أهل (الوسة) ( الوس ) Elusa كذلك . ويظهر ان عبادتها كانت قد انتقلت من النبط ومن القبائل العربية الشهالية الى أهل الحجاز".

وصنم اللات ، هو (أليلات) (أللات) Alikat \_ Alelat (أللات) في تأريخ ( هيرودوتس ) . ذكر أنه من آلهة العرب الشهيرة <sup>1</sup> . والتسمية عربية النجار ، وقد غبرت تغيراً طفيفاً ، اقتضته طبيعة اللغة اليونانية ، فذكره ( هبرودوتس ) على النحو المذكور . فهسندا الصنم إذن هو أول صنم عربي يرد اسمه في نص مؤرخ يوناني . وهو يقابل الإلمة Minerva أي (أثينة) Athene عند اليونان . وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن (اللات) تمثل (الشمس) ، وهي أنثي أي إلهة أما ( رينه ديسو ) ، فيرى أنها لا تمثل الشمس ، وانما تمثل كوكب الزهرة ، وخطأ رأي من يقول إن اللات الشمس · .

وقد انتهت الينـــا أسماء رجال أضيفت إلى اللات ، مثل : ( تيم اللات ) ، و ( زيد اللات ) ، و ( عائذ اللات ) ، و ( شيع اللات ) ، و (شكم اللات) ، و ( وهب اللات ) وما شاكل ذلك من أسماء . وتما يلفت النظر أننا لم نلاحظ ورود اسم ( عبد اللات ) بين أسماء الجاهليين ^ .

وقا. أقسموا باللات ، كما أقسموا بالأصنام الأخرى ، ونسب الى أوس بن حجر قوله <sup>1</sup> :

Smith, p. 56, Reste, S. 33.

Arabien, S. 82.

Smith, p. 56, Das Gotzenbuch, S. 91.

Herodotes, I, 181, III, 8, Arablen, S. 82.

Arabien, S. 82.

Ency. Religi., I, p. 661.

العرب في سوريا قبل الاسلام (١١٥) \*

الاصنام (١٨) ، المحبر (٢١٣ ، ٣٢٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥٤) .

الاصنام (۱۱) ، ( دوزا ) .

## وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله ، ان الله منهن أكسير

وهدم اللات في جملة ما هدم من الأصنام، وأحرق البيت وقوضت حجارته ، هدمه بأمر الرسول المغيرة بن شعبة في أغلب الروايات . وكان الناس ينظرون الى هدمه في خوف وفزع وهلع خشية أن ينالهم شيء من أذى انتقاماً منهم ، لأنهم لم يدافعوا عن بيت ربتهم ، وكانت نساء ثقيف حسراً يبكين عليه . فلم انتهى الهدم ، ولم يحدث لهن شيء، أخذ المغيرة مالها وحليها من الذهب والجزع وأعطاه أبا سفيان ، وكان الرسول قد أرسله مع المغيرة في وفد ثقيف الذي جاء اليه عارضاً عليه الاسلام ، فأخذه منه أبو سفيان ، ليقضي من مال اللات دين عروة والأسود ابنى مسعود ا .

ولما أصيبت ثقيف بهزيمة ، واحتمت بالطائف قال الشاعر : وفر"ت ثقيف الى لاتها بمنقلب الحائب الحاسر<sup>٢</sup>

ويظهر من هذا الشعر الذي ينسب الى ( شداد بن عارض الجشمي ) ، وقد قاله حن هدمت وحرقت اللات :

لا تنصروا اللات ان الله مهلكها وكيف نصركم من ليس ينتصر؟ ان التي حرقت بالنار فاشتعلت، ولم تقاتل لدى أحجارها، هدر ان الرسول متى ينزل بساحتكم يظعن، وليس بها من أهلها بشر

ان ثقيفاً بقيت مخلصة لصنمها مؤمنة به ، حتى بعد هدمه وتحريقه ، فقـــال الشاعر شعره ، ينهى ثقيفاً عن العود اليها والغضب لها " .

ويظهر من بيت ينسب الى كعب بن مالك الأنصاري ، هو قوله : وننسى اللات والعزى ووداً ونسلبها القلائسد والسيوفا ،

الطبري ( ٩٩/٣ وما بعدها ) ، البلدان ( ٣١٠/٧ ) ، البداية والنهاية (١/٩٤١) ، نهاية الارب ( ١٨/٥٥ وما بعدها ) ، ابن سبيد الناس ، عيون الاثر ( ٢/٩٢٦ وما بعدها ) ، ابن هشام ( ٣٢٦/٢ ) ، الروض الانف ( ٣٢٦/٢ ) ،

٢ الاغاني ( ١٩/ ٨٠) ، المشرق ، السنة ١٩٣٨ م ( حدًا ) ( ص ٤ ) ٠

٣ الاصنام (١١) ( روزا ) الاصابة (٢/١٣٩) ، ( رقم ٣٨٥٢) ٠

ابن هشام ( ۱/٦٣ ) ( هامش روض الانف ) ٠

ان الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصنام. وروايات الأخباريين تؤيد هذه الدعوى ، إذ نذكر ان الجاهلين كانوا يقدمون الحلي والثياب والنفائس وما حسن وطاب في أعين الناس هدية ونذوراً الى الأصنام ، فكانوا يعلقون ما مكن تعليقه عليها ، ويسلمون الأشياء الأخرى الى سدنة الأصنام .

وقد ذكر الرحالة الانكليزي ( جيمس هاملتون ) ان صخرة اللات كانت لا تزال في ايامه بالطاثف . وقد شاهدها فوصفها بأنها صخرة من الغرانيت ذات شكل خماسي ، وان طولها زهاء اثنتي عشرة قدماً ١ .

ويظهر انه كان للات بيت وقبة محملها الناس معهم حين يخرجون الى قتال ، فينصبان في ساحة الجيش ، ليشجع المحاربون فيستميتوا في القتال ، وينادي المنادون بنداء تلك الأصنام مثل : يا للات ، وقد كانت لبقيــة الأصنام بيوت وقباب أيضًا ٢ . وعادة حمل الأصنام الى المعارك والحروب واشراكها مع الناس في القتال بإحضارها ساحة المعارك عادة قديمة،معروفة عند العرب وعند غيرهم. وقد سبق أن قلت إن الآشوريين ذكروا أنهم أسروا أصنام ( أريبي ) العرب في أثناء قتالهم معهم ، أسروها مراراً ، وكانوا يثبتون عليها خبر الأسر ، كان أن الفلسطينيين والعبرانيين وغيرهم كانوا يحملون معهم أصنامهم في القتال " .

### العُزى:

والعُزى صنم أنني كذلك ، وهي أحدث يعهدا في نظر ابن الكلبي من اللات ومناة . وأما الذي اتخذ العُزى على روايـة ابن الكلبي ، فهو ظـــالم بن أسعد . وضعت ( بواد من تخلة الشامية ، يقال له حراض ، بأزاء الغمىر ، عسن عمن المصعد الى العراق من مكة ، وذلك فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال ، فَنِي عَلَيْهَا بِساً ﴿ يُرِيدُ بِيتاً ﴾ . وكانوا يسمعون فيه الصوت ﴾ وينسب اليه بيت العزى كذلك.

James Hamilton, Sinai, The Hegaz and Soudan, London, p. 150, (1857).

Das Götzenbuch, 8. 83.

صمو ثيل الاول ، الاصحاح الرابع ، الآية ه وما بعدها ، صمو ثيل الناني ، الاصحاح الخامس ، الآية ٢١ .

الاصنام ( ۱۷ وما بعدما ) ، آلبلدان ( ٦/١٦٥ ) ( العزى ) ، سبائك الذهـــب (١٠٤) ، بلوغ الارب (٢/٣٠) وما بعدها) ، تفسير الطبري (٢٧/٥٧) ، المحبر ( ١٢٤ ، ٣١١ ، ٣١٠ ) ، تفسير الطبرسي ( ٢٧/ ١٧٥ ) ( طهران ) .

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان ( العزى ) كان بيتاً بالطائف تعبده ثقيف. ويظهر ان هذا اشتباه قد وقع لهم ، وأنهم خلطوا بين اللات والعزى ، فتوهموا أن بيت اللات هــو العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفسير الطبري تأييداً لهذا الرأى ا

وورد في بيت شعر ينسب الى ( حسان بن ثـــابت ) ان بيت العزى كـــان (.بالجزع من بطن نخلة ) ٢ .

ويظهر أن العزى كانت (سمرات) ، لها حمى ، وكان الناس يتقربون اليها بالندور . وهي بالطبع عبادة من العبادات المعروفة للشجر . وقد ذكر الطبري روايات عديدة تفيد أن ( العرق ) شجيرات ، ولكنه أورد روايات أخرى تفيد أنها حجر أبيض . فنحن إذن أمام رأيين : رأي يقول إن العزى شجيرات ، ورأي يرى أنها حجر . وذكر ( ابن حبيب ) ان العرزى شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها غطفان ، سدنتها من بني صرمة بن مرة ° . وذكر غيره أنها سمرة لغطفان .

وقد تسمى العرب وقريش بالعزى ، فقالوا : ( عبد العزى ) <sup>٧</sup>. وقد أقسموا . بها ، ولها يقول درهم بن زيد الأوسي :

وأقدم من سمي باسم ( عبد العزى ) في رأي ابن الكلبي هو عبـد العزى بن كعب٩ . وقد ذكر ابن دريد أسماء عدد من أهل مكة عرفوا بـ ( عبد العزى ) ،

۱ تفسیر الطبری ( ۲۷/۳۷ ) ، ( العزی بیت بالطائف تعبده ثقیف ) ۰

٢ الازرقى ، (ص ٧٨ وما بعدها) ٠

أخبار مكة ، للازرقي (٢/٧٤) ، اللسان (٥/٣٧٨) ، (عز) ، تاج العـــروس
 (٤/٥٥) ، تفسير الخازن (٢/٧١٦ وما بعدها) ، الشوكاني ، فتح (٥/٥٠)،
 تفسير البحر المحيط ، لأبي حيان الاندلسي (٨/١٦٠ وما بعدها) ، تفسير ابسن
 كثير (٤/٣٥٢) .

<sup>؛</sup> تفسير الطبري ( ٢٧/ ٣٥) ٠

<sup>،</sup> المحبّر (٣١٥) ، تفسير الطبرسي ( ٢٧/ ٤٨ ومسا بعدهـما ) ، تفسير البيضاوي ( ١٩٩/١) .

٦ مراصد الاطلاع ( ٩٣٧ ) ٠

٧ الاصتام (١٦ وما بعدها) ٠

٨ الاصنام (١٣) ( روزا ) ، مراصد الاطلاع (٩٣٧) ٠

الاصنام (۱۸) •

منهم بـ ( عبد العزى بن قصي ) ، و ( عبد العزى بن عبد مناف ) ، و (عبد العزى بن عبد المطلب ) ، و (عبد العزى بن عبد المطلب ) .

ويظهر من هذا الشعر المنسوب الى ( زيد بن عمرو بن نفيل ) :

تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزور<sup>٢</sup>

ان عباد العزى كانوا يتصورونها أماً ، ولها ابنتان ، ولعله أراد بـ (ابنتيها) اللات ومناة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عمرو بن لحي جرياً على عادتهم في نسبة عبادة الأوثان اليه ، فقالوا انه قال لعمرو بن ربيعة والحارث ابن كعب : إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ، ويشتو بالعزى لحرتهامة " . وفي رواية لابن اسحاق : ان عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة ، فكانوا اذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة ، لم يحلوا حتى يأتوا العزى ، فيطوفون بها، ويحلون عندها ، ويعكفون عندها يوماً . وكانت لخزاعة . وكانت قريش وبنو كنانة كلها تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر . وكان سدنتها الذين يحجبونها بنو شيبان من بي سلم ، حلفاء بني هاشمه أ .

وتشير روايسة من زعم أن عمرو بن لحي قال لقومه : و إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ، ويشتو بالعُزى لحر تهامة » ، صحت او لم تصح ، الى وجود صلة بين اللات والعُزى . وقد ذكرت العُزى بعد اللات في القرآن الكريم . وكذلك ترد بعد اللات في جميع روايات الأخباريين . عما يشير الى وجود صلة بين السلات والعزى . ولا يستبعد ان تكون هذه الصلة بين الصنمين قد جاءت الى أهل الحجاز من بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفويين ، إذ وردا وكأنها إلهان متقابلان ، فحمل ذلك بعض المستشرقين على تصور أنها يمثلان كوكبن : كوكب الصباح وكوكب المساء ° .

١ الاشتقاق (٣٤٨) ( الفهرست ) ٠

الاصنام (١٤) ( دوذا ) :

٣ الازرقي ، أخبار مكة ( ١/ ٧٤ ) ( باب ما جاء في اللات والعزى ) \*

ع الازرقيُّ ( ١/٤٧ وما بعدها ) ٠

العَرَبُ فَي سُورِيا قَبِلُ الاسلام (١٢٥)

والعُزى مثل اللات ومناة من الآلهة المعبودة عند عرب العراق وعرب بسلاد الشأم ، وعند النبط والصفويين . وقد ذكر اسم العُزى مرتين في المصادر المؤلفة بعد الميلاد ، وأشار اسحاق الأنطاكي Isaac of Antioch من رجال القرن الحامس للميلاد ، الى اسم العُزى في حديثه عن مدينة ( بيت حور ) Beth-Hur ودعاها به Bettis ، وسماها ( كوكبتا ) . ويظن ان ( كوكبتا ) . هي الكوكب ( كوكبة ) المذكورة في المصادر السريانية ، هي أنثى كوكب ، تعني الكوكب الذي يظهر عند الصباح ، وهو العُزى عند الجاهلين . ويراد بها ( الزهرة ) الذي يظهر عند النبط . حيث اتخذوا لها معبداً في مدينة ( بصرى ) في منطقة ( رم ) عرف بد ( بيت ايل ) . وقد نص ( بروكوبيوس ) ، Procopius ، على انها ( أفروديت ) . وهي كناية عن القمر على رأي بعض المستشرقين .

ولعل العزى هي ( ملكة السهاء Melekheth Hash-Shama المذكورة في سفر ( ارميا ) ، وقد جاء فيه : ان أهل (اورشليم) كانوا يصنعون كعكاً، يتقربون به الى تلك الإلهة : إلهة السهاء . وقد كان الجاهليون يتقربون بالخبز والكعك الى ( كوكب السهاء ) .

ويظهر من ورود اسم امرأة هو : ( امت عزى ) ، ( أمة العزى ) ، في نص عربي جنوبي ، ان عبادة العزى كانت معروفة هناك. وقد قدم أحد العرب تمثالاً من ذهب الى هذه الإلهة ٧ .

وقد كان آل لخم ، ملوك الحيرة ، ينحرون الأسرى قرباناً للعزى. وقد زعم بعض المؤرخين السريان ان ( المنذر بن ماء السماء ) ضحى بأربع مئة راهبة للعزى^ .

٦

Reste, S. 40, Ency. Vol. IV, p. 1059, Rothstein, S. 81, 141.

Shorter Ency. of Islam, p. 617.

Arabien, S. 82.

Procopius, De Bello Persi., II, 28, Arabien, S. 28, 82.

Arabien, S. 82, Reste, S. 40, Ryckmans, 15.

أدميا ، الاصحاح السابع ، الآية ١٨ وما بعدها ) .

Hastings, p. 778, Das Gotzenbuch, S. 95.

Das Gotzenbuch, S. 94.

Malalas, II, 166, Noldeke, Sassaniden, S. 171, Ghass., II, Anm. 3.

Theophanes, 273, Land, Anecd. Syr., III, 247, Rothstein, S. 81,
Paulys-Wissowa, Erster Halband, 1893, S. 1281.

وذكر (إسحاق الأنطاكي) ان العرب كانوا يقدمون الأولاد والبنات قرابين للكوكبة (كوكبتا) العزى . للكوكبة (كوكبتا) العزى .

وكانت قريش تتعبد للعزى ، وتزورها وتهدي اليها ، وتتقرب اليها بالذبائح. وذكر ابن الكلبي انها كانت أعظم الأصنام عند قريش، وان قريشاً كانت تطوف بالكعبة وتقول : « واللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى . فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى » . وكانوا يقولون : هن بنات الله ، وهن يشفعن اليه . وكانت قريش قد حمت لها شعباً من وادي حراض ، يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبة . وكان لها منحر ينحرون فيه هداياهم ، يقال له الغبغب ، فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها .

وكانت قريش تستعين بأصنامها حين تحارب ، تستجير بها وتستمد منها العون في الحرب ، لتبعث الممة والنشاط في النفوس بذكرها . فلما كان يوم أحد نادى ( أبو سفيان : « اعل مبل ، اعل هبل ، فقال المسلمون : « الله أعلى وأجل ) . فقال ( أبو سفيان ) : « لنا العزى ولا عزى لكم » . فقال المسلمون : « الله مولانا ولا مولى لكم » .

ويقول ابن الكلبي أيضاً: « ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئاً من الأصنام إعظامهم العزى ، ثم اللات ، ثم مناة . فأما العزى ، فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وكانت ثقيسف تخص اللات كخاصة قريش للعزى وكانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين ، وكلهم كان معظاً لها ) ، أي للعزى .

ولاً بن الكلبي رأي في اقبال قريش على العُزى ، إذ يقول : ﴿ فَأَمَا الْعَزَى ، فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وذلك فيا أظن لقربها منها ﴾ . فجعل قرب بيت العزى من قريش،هو السبب في إقبال قريش عليها .

Isaak von Antiochia, Opera, I, 220, (Ed. Bickell), Reste, S. 40,

Das Gotzenbuch, S. 96.

الاصنام (۱۸) وما بعدها ، (۱۲) (طبعة روزا كلينكه روزنبركر) بمدينة (لايبزك / ۱۹۶۱م) •

Arabien, S. 83.

<sup>،</sup> تفسير ابن كثير (٤/٢٥٣) ، الطبري (٢/٢٦٥) ، « معركة أحد » ٠

ه الاصنام (۲۷) .

٦ الاصنام (١٦) ( روزا ) ٠

وهو يرى هذا الرأي نفسه حين تكلم على الأصنام : ود ، وسواع ، ويعوق ا ونسر ، وقارن بينها وبين الأصنام اللات والعُزى ومناة ، إذ قال: « ولم يكونوا يرون في الحمسة الأصنام التي دفعها عمرو بن لحي .. كرأيهم في هذه ولا قريباً من ذلك . فظننت أن ذلك كان لبعدهم منهم » أ .

وقال ابن الكلبي في كتابـــه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم » ذكرها يوماً ، فقال : لقد أهديت للعزى شاة عفراء ، وأنا عـــلى دين قومي » ً .

وكان فيمن يتقدم الى العُزى بالنذور والهدايا ، والد خالد بن الوليد . ذكر خالد أن والده كان يأتي العُزى بخير ما له من الإبل والغنم ، فيذبحها للعزى ، ويقم عندها ثلاثة ايام " .

و من تعبيد للعُزى بنو سليم وغطفان وجشم ونصر وسعد بن بكر أ . وغي وباهلة وخزاعة وجميع مضر وبنو كنانة . وقد ارتبطت قبائل غطفان بعبادة العُزى وتقديسها بصورة خاصة ،حتى لقد ذكر (ياقوت الحموي) ان (العُزى سمرة كانت لغطفان يعبدونها، وكانوا بنو عليها بيتاً ، وأقاموا لها سدنة ) . وقد عرف البيت بد (كعبة غطفان) أ . وذكر (الطبري) أن العُزى (صنم لبني شيبان) ، بطن بن سليم حلفاء بني هاشم ، وبنو أسد بن عبد العزى ، يقولون : هذا صنمنا ، وأنها (كانت بيتاً يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها ) . وقد تعبدت لها ثقيف كذلك ، بأن اتخذت لها صنما أ . والظاهر ان قريشاً كانت تعسد العزى حامية وشفيعة لها أ .

وكان لحرم العزى شعب حمته قريش للصنم ، يقال له سقام في وادي حراض

الاصنام (۱۷) ( دوزا ) .

الاصنام (۱۸) وما بعدها ، (۱۲) (طبعة روزا روزنبركر) ٠

الازرقي ، أخبار مكة ( ٧٨ وما بعدها ) ٠

ع نفسير ألطبرسي ، مجمع البيان (٥/٣٦٤) ، اليعقوبي (٢٢٥/١) ٠

ه البلدان ( ١٦٦/٦ ) ، ( ١٦٦/٤ ) ( صادر ) ،

Shorter Ency., p. 617, Arablen, S. 83.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  الطبري (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) ، ( دار المعارف )  $^{\circ}$  Epigraphiques, 35, Travels in Arabia  $^{\wedge}$ 

Arabien, S. 83, Doughty, Documents Epigraphiques, 35, Travels in Arabia

Deserta, II, p. 511, 515.

Arabien, S. 83.

على طريقة قريش في اتخاذ حرم للكعبة. وقد صار هذا الحمى موضعاً آمناً لا يجوز التعدي فيه على أحد ، ولا قطع شجره ، ولا القيام بعمل يخل بحرمة المكان . فذاك قول أبي جندب الهذلي تم القردي في امرأة كان يهواها ، فذكر حلفها له بها:

## لقد حلفت جهداً بميناً غليظة بفرع الَّتي أحمت فروع سقامٌ

وينسب ( ابن الكلبي ) بناء ( بيت العزى ) الى ( ظالم بن أسعد ) ، إذ يقول : ﴿ بس : بيت لغطفان بن سعد بن قيس عيلان كانت تعبده . بناه ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ، لما رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ، فذرع البيت . ونص العباب : وأخذ حجراً من المروة ، فرجع الى قومه ، وقال : يا معشر غطفان ، لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة ، وليس لكم شيء ، فبنى بيتاً على قدر البيت ، ووضع الحجرين فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزثوا به عن الحج . فأغار زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكلبي، فقتل ظالماً ، وهدم بناءه » " .

وجاء في رواية أخرى ان ( بني صداء ) قالوا : أما والله لنتخذن حرماً مثل حرم مكة ، لا يقتل صيده ، ولا يعضد شجره ، ولا يهاج عائذه، فوليت ذلك بنو مرة بن عوف . ثم كان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رباح بن ظالم ففعلوا ذلك ، وهم على ماء لهم يقال له بس ، فلما بلغ فعلهم هذا وما أجمعوا عليه زهير بن جناب ، قال : والله لا يكون ذلك وأنا حي ، ولا أخلي غطفان تتخذ حرماً أبداً ، ثم سار في قومه حتى غزا غطفان ، وتمكن منها ، واستولى على الحرم ، وقطع رقبة أسير من غطفان به ، وعطل الحرم وهدمه .

وذكر بعض أهل الأخبار ، ان العزى صم كان لقريش وبني كنانة، أو سمرة عبدتها غطفان بن سعد بن قيس عيلان . أول من اتخذها منهم : (ظالم بن أسعد)

۱ البلدان (۱۳۱۰) ، (۱۳۲۲) ۰

٢ الأصنام (١٢) ( روذا ) • أ

٣ الاغاني (٢١/٦٣) ، تاج العروس (٤/١٠٩) ، البلدان (٢/٢١) ، اللسان (٧/٧٢) ، (بس) . (٧/٧٢)

الإغاني ( ۲۱/۲۳ ) ٠

فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال ، بالنخلة الشامية بقرب مكسة ، وقبل بالطائف ، بنى عليها بيتاً وسمّاه أبساً ، وقيل بساء ، وأقاموا لها سدنة مضاهاة للكعبة ، وكانوا يسمعون فيها الصوت ، فبعث اليها رسول الله خالد بن الوليد ، عام الفتح ، فهدم البيت ، وقتل السادن وأحرق السمرة أ .

ويظهر مما تقدم أن البيت هدم مرتين : مرة في الجاهلية ، على يد زهير بن جناب، وقتل إذ ذاك بانيه ظالم ، والمرة الثانية عام الفتح على يد خالد بن الوليد .

وأما سدنة العزى ، فكانوا من بني صرمة بن مرّة ، أو من بني شيبان بن جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن عتبة بن سليم بن منصور . فهم من بني شيبان ، من بني سليم حلفاء بني هاشم " .

وكان آخر سادن للعرزى ( دبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني ) ، قتله خالد ابن الوليد بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث ، وفي رواية : أن هدم العرزى كان لحمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان ، وكان سادنها أفلح بن النضر السلمي من بني سليم . فلما حضرته الوفاة دخل عليه أبو لهب يعوده وهو حزين ، فقال له : مالي أراك حزيناً ؟ قال : اخاف ان تضيع العرزى من بعدي . قال أبو لهب : فلا تحزن ، فأنا اقوم عليها بعدك . فجعل ابو لهب يقول لكل من لقي : إن نظهر العزى ، كنت فد اتحذت عندها يداً بقيامي عليها ؛ وإن يظهر محمد على العرزى ، وما أراه يظهر ، فابن أخي . يداً بقيامي عليها ؛ وإن يظهر محمد على العرزى ، وما أراه يظهر ، فابن أخي . فأنزل الله تبارك وتعالى « تبت يدا أبني لهب وتب » . وتدل هذه الرواية إن عاصحت على ان أفلح بن النضر لم يكن آخر سادن للعزى ، وان الهدم لم يكن في حياته ، وإنما كان بعد وفاته .

وتشبه هذه القصة قصة أخرى وردت في الموضوع نفسه ، عن أبي أحيحـة

تاج العروس (٤/٥٥) ، (عزز) ٠

٢ تاج العروس (٤/٩٠١)، (يس) ٠

٣ الطّبري ( ٣/٥٦) ( دار المعارف ) ، تاج العروس ( ٢/٥٥ ) ، ( عزز ) · ؛ البلدان ( ٦/٢٠ وما بعدها ) ، بلوغ الارب ( ٢/٥٠٠ ) ، ابن هشام ( ١/٥٥ )

البلدان (۱/۱۱ وما بعدها) ، بلوع الارب (۲/۰۱ ) ، ابن هشام (۱/۰۶) ( هامش الروض الانف ) ، الطبري (۲/۳۳ ) ، (۳/۰۳ ) ( دار المعارف ) ، الاصنام (۱۵) ( روزا ) ، ( ودبية بن حرمس السلمي سادن العزى ) ، تاج العروس (۱۲٤/۱۰ ) ، ( دبی ) \*

أخبار مكة ، للازرقي ر ٧٦/١) ، البلاذري ، أنساب ( ١٢١/١ ) .

وأبي لهب . فلما مرض أبو أحيحة ، وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ، مرضه الذي مات فيه ، كان اهم ما شغل باله عبادة العُزى وخشيته ان لا تعبد من بعده ، فلما اجابه ابو لهب مهوناً عليه الأمر : رد والله ما عبدت حياتك (لأجلك)، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك ! سره هذا الجواب، وأفرج عنه . فقال : «الآن علمت ان لي خليفة» .

ويروي ابن الكلبي ان الرسول أمر بالقضاء على العُزى ، وذلك عام الفتح ، فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال له : ابت بطن نخلة ، فإنك تجد ثلاث سمرات ، فاعضد الأولى . فأتاها فعضدها ، فلما جاء اليه عليه السلام : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا ، قال : فاعضد الثانية ؟ فأتاها فعضدها . ثم أتى النبي عليه السلام ، فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثالثة . فأتاها . فإذا هو بحبشية نافشة شعرها ، واضعة يديها على عاتقها ، تصرف بأنيابها ، وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ثم السلمي، وكان سادتها . فلما نظر الى خالد ، قال :

أعز شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي الحار وشمري فإنك الا تقتلي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلاً وتنصري

فقال خالد:

يا عز كفرانك، لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

ثم ضربها ففلق رأسها ، فإذا هي حممة . ثم عضد الشجرة ، وقتل دبية السادن. ثم أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره فقـــال : تلك العزى ، ولا عزى بعدها للعرب . أما انها لن تعبد بعد اليوم ٌ .

۱ الاصنام (۲۳) ۰

الاصنام ( ١٥ وما بعدها ) ( روزا ) ويختلف نص الشعر المذكــور المنسوب الى ( دبية ) في كتاب الاصنام بعض الاختلاف عن نص تأريخ الطبري ( ٣/٥٣ ) ، أمتاع الاسماع ( ٢٩٨/١ ) ، تفسير الطبرسي ( ٢٧/٢٧ وما بعدهــا ) ، روح المعاني ( ٤٧/٢٧ وما بعدها ) ، الازرقي ( ٧٨ وما بعدها ) .

ويظهر من شعر لـ ( أبي خراش الهذلي ) أن ( دبية ) كان كريماً ، يطعم الناس ، عظيم القدر، له جفنة حين الشتاء ، وقد مدحه ، إذ حداه نعلين جيدين، كما رثاه يوم قتل بأبيات ذكرها ( ابن الكلبي ) في كتابه الأصنام .

وذكر بعض أهل الأخبار أن (خالد بن الوليد) هدم بيت العزى عام الفتح، وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي ) ٢ . وروايات الأخباريين عن العُزى يكتنفها شيء من الغموض واللبس ، ويدل ذلك على أنهم لم يكونوا على علم تام بالعُزى . فبينا هم يذكرون أن العزى شجرة أو سمرة ٣ . تراهم يذكرون في روايات أخرى أنها شيطانة تأتي أللاث سمرات ، أي ان العزى هي تلك الشيطانة ، لا السمرة أو السمرات الثلاث ٤ . ثم تراهم يذكرون في روايات أخرى أن العزى صم ، وان الرسول حينا أمر خالد بن الوليد مهدمه ، قال له أخرى أن العزى ه وعاد : « أرأيت شيئاً ؟ قال : لا ، قال : فارجع فاهدمه ، فرجع خالد الى الصم ، فهدم بيته ، وكسر الصم ، فجعل السادن يقول : أعزى اغضبي بعض غضباتك . فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة ، فقتلها وأخذ ما فيها من حلية ، ثم أتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بذلك، فقال : تلك العزى ، ولا تعبد العزى أبداً » . ومعنى هذا أن العزى صم ، كان في تلك العزى ، ولا تعبد العزى أبداً » . ومعنى هذا أن العزى صم ، كان في ما تلك السمرة أو السمرات الثلاث ، فلم تكن إلا أشجاراً نبتت في حرم البيت. أما تلك السمرة أو السمرات الثلاث ، فلم تكن إلا أشجاراً نبتت في حرم البيت. أما تلك السمرة أو السمرات الثلاث ، فلم تكن إلا أشجاراً نبتت في حرم البيت.

وقد سمتى بعض أهلَ الآخبار اسم آخر سدنة العزى ( دُبُيَّة ) و ( دبية بن

۱ الاصنام (۱۶ وما بعدها) (روزا) ۰

٢ تاج العروسي (٤/٩٠١) ، (بس) ، ابن سعد ، حلقات (١٤٦/٢) .

السمر: شنجر صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس ، وليس في العضاه شيء أجود خشبا من السمر ، بلوغ الارب ( ٢/٤٠٣ ) ، تاج العروس ( ٤/٤٠٢ ) ، ( بس ) ٠

ع البلدان (٦/٧/٦ وما بعدها) ، المحبر (٣١٥) ، بلوغ الارب (٢٠٤/٦) ، الاصنام (٥١ وما بعدها) (روزا) .

ه الطبري ( ٢٥/٣ ) ( دار المعارف ) ، روح المعاني ( ٢٧/٧٧ وما بعدها ) ٠

حرمس السلمي  $^1$  ، وسمّاه بعض آخر ( ربية السلمي ) ، و (ربية بن جرمي)  $^1$  ، و ( ربيعة بن جرير السلمي  $)^3$  .

والرأي المعقول المقبول ، هو ان العزى صنم ، له بيت ، وأمامه غبغب، أي خزانة يضع فيها العباد المؤمنون بالعزى هداياهم ونذورهم لها على كانوا ينحرون لهسا ، إذ لا يعقل ان يقال إن خالداً كسر الصنم وهسدم بيته ألى بيم لا يكون العزى ، صنما بل يكون شجرة ، أو شجرات . وأما الشجيرات، فإنها شجيرات مقدسة أيضاً على لأنها في حرم العزى عوشجر الحرم هو شجر مقدس لا يجوز قطعه ، ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم يسوء ، فلما أراد (قصي) اعتضاده عامات قريش عمله وخافت سوء العاقبة ، ونهته عن مسه بسوء، ولكنه أقدم على قطعه ، لم يبال برأيهم ، ولم يحفل بنصائحهم ، فقطعه . وكان بيت العزى يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان في كل من اللات والعزى والمظاهر ان الحبشية المذكورة التي قتلها خالد، وزعم أنها شيطانة لن صح ما ذكره والمظاهر ان الحبشية المذكورة التي قتلها خالد، وزعم أنها شيطانة لن صح ما ذكره الرواة عن وجودها ، كانت امرأة كان السادن يخفيها في موضع سري ، وهي التي الرواة عن وجودها ، كانت امرأة كان السادن يخفيها في موضع سري ، وهي التي تجيب عن أسئلة السائلين فينسب السادن كلامها الى العزى .

ومما يؤيد رأيي في ان (العزى) صنم ، ما ورد في تفسير ( الطبري ) من قوله : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خالد بن الوليد الى شعب بسقام ليكسر العزى ، فقال سادنها ، وهو قيمها : يا خالد أنا أحدركها إن لها شدة لا يقوم اليها شيء . فمشى اليها خالد بالفأس فهشم أنفها " . مما يدل على انها كانت صنها أنثى " أي تمثالاً لامرأة ، لأنها أنثى .

ويظهر من هذا البيت:

أما ودماء ماثرات تخالها على قنة العزى وبالنسر ، عندما <sup>٧</sup>

ا بلوغ الارب ( ۲۰٤/۲ ) .

العروس (٤/٥٥ وما بعدها) ، (عزز) .

م تاج العروس (٤/١٠٩)، ( بس) \*

ع المحبر ( ۱۲۳ ) .

ه الازرتي ( ١/٧٥ ) ، ( باب ما جاء فتي اللات والعزى ) ٠

٢ تفسير الطبري ( ٢٤/٥) ، تفسير القرطبي ( ٢٥٨/١٥) ٠

اللسان ( ۱۳/۳٤٩ ) ، ( قنن ) •

ان عبــــاد العزى كانوا قد لطخوا قنة الصنم ، أي أعلاه ورأسه بدم الأضاحي. وكذلك فعل عبــّاد الصنم فسر بقنة صنمهم .

مناة:

ويعد الصنم مناة أقدم الأصنام عند الأخياريين . وهو من الأصنام المذكورة في القرآن الكريم : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » أ . وهذه الأصنام الثلاثة هي إناث في نظر الجاهليين .

وموضع مناة بالمشلسل على سبعة أميال من المدينة  $^{\gamma}$  ، وبقديد بين مكسة والمدينة  $^{\gamma}$  ، وقيل أيضاً انه عوضع ( ودان ) أو في موضع قريب منه  $^{\delta}$  . وذكر البعقوبي ان مناة كان منصوباً بفدك مما يسلي ساحل البحسر  $^{\circ}$  . والرأي الغالب بين أهل الأخبار انه كان على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد  $^{\gamma}$  . وذكسر ( محمد بن حبيب ) أنه كان بسيف البحر وكانت الأنصار وأزد شنؤة وغيرهم من الأزد تتعبد له . وآما سدنته  $^{\gamma}$  ، فهم ( الغطاريف ) من الأزد  $^{\gamma}$  . وذكر أن تلبيته كانت على هذه الصورة : « لبيك اللهم لبيك ، لولا ان بكراً دونك ، يبرك النساس ويهجرونك ، وما زال حج عثج يأتونك . أنا على عدوائهم من دونك  $^{\gamma}$  .

وتسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد (مناة) فلم تذكر شيئــاً عنه ،

١ النجم ، الآية ١٩ وما بعدها ٠

٢ تاج العروس ( ١٠/ ٣٥١) ، تفسير الطبري ( ٢٧/ ٣٢ وما بعدها ) ، تفسير ابن كثير ( ٤/ ٣٥٣ وما بعدها ) ، تفسير الخازن ( ٤/ ١٩٤ وما بعدها ) ، تفسير أبي السعود ( ٥/ ١١٢ ) ، اللسان ( ٢٠/ ١٦٧ ) ، تفسير الطبرسي ( ٢٧/ ٤٨ ) .

٣ مجمع البيان ( ٩/٢٧٦ ) ، البلدان ( ٢/٤٤٩ ) ، عمدة القاري ( ٩/٧٨٧ ) ٠

البلدان ( ۱۷۷۸ وما بعدها ) ٠

اليعقوبي ( أ/٢١٢) ، ( ١/٢٢٠) .

٢ ابن هشآم ( ١/٧٨) ، الاصنام ( ١٣ وما بعدها ) ، الروض الانف ( ١/٥٢) ،
 أخبار مكة ( ١/٣٧وما بعدها ) ، البداية والنهاية ( ١٩٢/٢ ) ، عمدة القاري ( ٢/٧٧٢ ) .

٧ المحبرُ (٣١٦)٠

١ المحبر (٣١٣) ٠

ولكن (الطبري) يشير في تفسيره إلى أنه كان بيتاً بالمشلل ، وهو كلام منطقي معقول ، إذ لا يعقل أن يكون هذا الصنم ، مجرد صخرة أو صنم قائم في العراء تعبث به الرياح والشمس ، ثم ان له سدنة ، ولا يعقل أن تكون لصنم سدنة ، ثم لا يكون له بيت يؤويه . ولست أستبعد أن يكون له، (جب) يلقيٰ المؤمنون فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطبري ) أيضاً أن معبده كان بـ ( قديد ) . وأما عبدته ، فخراعة ، وبنو كعب .

والأخباريون على خلاف فيما بينهم على هيأة (مناة) وشكله ، منهم من يقول إن مناة صخرة ، سميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها ، أي تراق م ومنهم من يقول إنه صنم كان منصوباً على ساحل البحر ، فهو على هيأة ومثال، وقد نحت من حجارة ؛ ، وجعله بعض الرواة في الكعبة مع بقية الأصنام° .

والذين يذكرون أن مناة صخرة ، يرون أن الناس كانوا يذبحون عندها فتميي دماء النسائك عندها ، أي تراق ، فهي إذن ، وبهذا الوصف مذبح تراق عنده الذبائح الذي تقدم نسيكة للإلهة . ويذكرون أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك « كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها ، . ويتبين من ذلك ان هذا الموضع كان مكاناً مقدساً ، وقد خصص بإله ينشر السحب ويرسل الرياح فتأتي بالأمطار لتغيث الناس ، وان لهذا الإلَّه صلة بالبحر وبالماء، ولذلك أقيم معبده على ساحل البحر ٧ . وقد تكون هذه الصخرة مذبحاً أقيم عند الصنم ، أو عند معبده لتذبح عليه ما يهل للصم ، فسمي باسمه ، ولذلك يمكن التوفيق بسين الرأيين : كونه صخرة ، وكونه صماً .

ويظهر من أقوال ابن الكلبي ان هذا الصنم كان معظماً ، خاصة عند الأوس

تفسير الطبري ( ٣٥/٢٧ ) ٠

تفسير الطبري ( ۲۷/۳۰) .

تفسير الطبري ( ٢٧/٢٧ وما بعدها ) • تفسير الطبرسي ، مجمع البيان ( ٩/٢٧١ ) ، البلدان ( ٨/١٦٧ وما بعدها ) . مجمع البيان ( ٨/١٦٧ وما بعدها ) .

تفسير الطبري ( ٣٢/٢٧ وما بعدها ) ، الكشاف ( ٣/ ١٤٤ وما بعدها ) ، تفسير البيضاوي (١٩٩١١) .

وكان منصوبًا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد ، بين المدينة ومكة وما قارب ذلك من المواضيع ، البلدان ( ١٦٧/٨ وما بعدها ) ٠

والخزرج ، أي أهل يثرب ومن كان يأخسند مأخدهم من عرب المدينة والأزد وغسان ( فكانوا محجون ويقفون مع الناس المواقف كلها ، ولا محلقون رؤوسهم، فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك . ولكن القبائل العربية الأخرى كانت تعظمه كذلك ، وفي جملتها قريش وهذيل وخزاعسة " . وأزد شنؤة ، وغيرهم من الأزد . وقيل ثقيف أيضاً ، وذكرت رواية أخرى ان العرب جميعاً كانت تعظمه وتذبح حوله أ . أما سدنته ، فالغطاريف من الأزد " .

وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمون مناة ، ويهلون منها للحـــج الى الكعمة <sup>7</sup> .

فناة اذن من الأصنام المعظمة المقدسة عند ( الخزرج ) . وكانوا يحلفون بها ويقفون عندها . وفي ذلك ورد شعر ينسب الى عبــد العزى بن وديعة المُـزني أو غيره من العرب :

## إني حلفت يمين صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج

فالمحل الذي يقف فيه ( آل الخزرج ) ، هو المحل الذي محلف بـــه أمام مناة . وكان العرب في الجاهلية يسمّون الأوس والخزرج جميعــــ : الخزرج ، ولذلك يقول الشاعر في بيته : ( عند محل آل الخزرج ) · .

وترجع بعض الروايات تأريخ مناة الى ( عمرو بن لحي ) فتزعم أنه هو الذي نصبه على ساحل البحر مما يلي قديداً ^ . وقد أخذت من الرواية التي ترجع أساس عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل .

١ الاصنام (١٤) ، البلدان ( ١٦٩/٨ ) ( مناة ) الازرقي ( ١/٣٧ وما بعدها ) ٠

٢ الاصنام ( ١٣ ، ١٥ ) ، البلدان ( ١٦٩/٨ ) .

٣ البلدان ( ١٦٩/٨ ) ، اللسان ( ١٦٧/٢٠ ) ٠

<sup>؛</sup> الكشاف ( ٣/٤٤٢ وما بعدها ) ٠

ه المحير (٣١٦) ، البلدان ( ١٦٧/٨ وما بعدها ) ٠

٦ تفسير ابن كتير (٢٥٣/٤) ، اللسلن (٢٠/٢٠) ٠

٧ الاصنام (١٣ وما يعدها) ٠

٨ اخبار مكة ( ١/٧٧ وما بعدها ) ، البلدان ( ٤/١٥٣ ) ٠

وكان المتعبدون لهذا الصنم يقصدونه ، فيذبحون حوله ، ويهدون له . ويظهر من روابات ابن الكلبي عن هذا الصم ، أنه كان من الأصنام المعظمة المحترمــة عند جميع العرب . وقد قصد ابن الكلبي بعبارة : « وكانت العرب جميعاً تعظمه وتذبح حوله ١ عرب الحجاز على ما أعتقد . وكان سدنته يجنون من سدانتهم له أرباحاً حسنة من هذه الهدايا التي تقدم الى معبده باسمه .

وقد بقي سدنة هذا الصنم يرتزقون باسمه ، الى أن كان عام الفتح ، فانقطع رزقهم بهدمه وبانقطاع سدانته . فلما سار الرسول في سنــة ثمان للهجرة ، وهي عام الفتح أربع او خمس ليال من المدينة ، بعث علياً اليه ، فهدمه وأخذ ما كان له ، فأقبل به الى النبي ، ، فكان فيا أخذ سيفان كان الحـــارث بن أبـي شمر الغساني ملك غسان أهداهما له ، أحدهما : يسمى مخدّماً ، والآخر رسوباً . وهما سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة في بيته :

# مظاهر سربالي حسديد عليها عقيلاً سيوف : مخذم ورسوب

فوهبها النبي لعلي ، فيقال : إن ذا الفقار ، سيف علي أحدهما . ويقال : إن علياً وجــد هدين السيفين في الفلس ، وهو صم طيء ، حيث بعثــه النبي · Y and is

وفي رواية للواقدي أن الذي هدم الصنم هو سعد بن زيد الأشهلي ، هدمه سنة ثمان للهجرة " . وفي رواية أخرى ان الذي هدم الصم هو أبو سفيان " .

وقد كانت القبائل تتجنب ان تجعل ظهورها على (مناة) إعظاماً للصنم ، ولذلك كانت تنحرف في سيرها ، حيث لا يكون الصنم الى ظهرها ". وفي ذلك قال الكميت بن زيد الشاعر ، أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة :

# وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحرِّفينا

الاصنام (١٥) ، الاصنام (٤٩) ، ( القاهرة ١٩١٤ ) .

الاصنام (١٥) ، البلدان ( ١٦٨/٨) .

الطبري ( ٣/٣/٣ ) ، روح البيان ، لاسماعيل حقى أفندي ، ( ١/٢٥٥ ) ، تأريخ الطبري ( ٣٩٨/١ ) ، أمتاع الاسماع ( ٣٩٨/١ ) ، البخاري ( ٥/١٨ ) ٠

البداية" والنهاية ( ٢/٢٢ ) ، الروض الانف ( ١/٥٦ ) ، ابن هشام ( ١/٨٧ ) ٠

ابن هشام ( ۹۰/۱ ) ۰

ويظهر من ورود اسم هذا الصنم في القرآن الكريم ، ومن انتشار التسمية به في مشل ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) و ( زيد مناة ) و ( عوذ مناة ) و ( سعد مناة ) و ( أوس مناة ) بين عدد من القبائل المختلفة ، مشل تميم وطيء وكنانة ، ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة انتشاراً واسعاً بين القبائل . وطلمه الكلمات المتقدمة على كلمة (مناة ) شأن كبير في وصف الصورة التي كانت في غيلة عبدة مناة عنه ، إذ تمثله إلها كريماً يسعد عباده ويساعدهم في المكاره والملات ويعطيهم ما محتاجون اليه .

والصنم مناة هو ( منوتن ) ( منوت ) Manavat عند النبط ويظن ان لاسمه صلة بد ( مناتا ) Menata في لهجدة بني إرم ، و ( منا ) Mana في العبرانية وجميعها ( مانوت ) (منوت) Manot ، وباسم الإلله (مني) Meni ( وبكلمة ( منية ) ، وجمعها ( منايا ) في عربية القرآن الكريم . وهي لذلك تمثل الحظوظ والأماني ، وخاصة الموت ، ولهذا ذهب بعض الباحثين الى ان هذه الإلحة هي إلحة المنية والمنايا عند الجاهلين .

وقد ذكر ( منى ) Meni مع ( جد ) Gad في العهد القديم. والظاهر ان كلمة (جد) كانت مصدراً ، ثم صارت اسم علم لصنم . وذكر (منى) مع (جد) له شأن كبير من حيث معرفة الصنمين . فالأول هو لمعرفة المستقبل وما يكتب القدر للانسان من منايا ومخبآت لا تكون في مصلحة الانسان . والثاني ، وهو ( جد ) ، لمعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد (tortune) (tyche) في اليونانية ، فها عثلان إذن جهتن متضادتن .

#### هبل:

يقول ابن الكلبي : « وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها ، وكان أعظمها هبل . وكان فها بلغني من عقيق أحمر على صورة إنسان ، مكسور اليد

Reste, S. 29. • ( ۳۵۱/۱۰ ) تاج العروس ( ۱۰/۱۰ )

Reste, S. 28, Ency. Religi., I, pp. 231, 661.

Das Gotzenbuch, S. 87.

Hastings, pp. 275, 604.

اليمنى . أدركته قريش فجعلت له يدآ من ذهب . وكان أول من نصبه خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مضر . وكان يقال له هبل خزيمة .

وكان في جوف الكعبة قدامه سبعة أقداح ، مكتوب في أولها : صريح والآخر ملصق . فإذا شكوا في مولود أهدوا اليه هدية ، ثم ضربوا بالقداح ، فإن خوج صريح ألحقوه ، وإن خرج ملصق دفعوه . وقدح على الميت، وقدح على النكاح، وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت . فإذا اختصموا في أمر ، أو أرادوا سفراً او عملاً ، أتوه فاستسقوا بالأزلام عنده . فما خرج ، عملوا به وانتهوا اليه . وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبدالله أ .

وتذكر رواية أخرى أن خزيمة بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضر الفوضع هبل في موضعه ، فكان يقال له صنم خزيمة ، وهبل خزيمة . وورث أولاده سدانته من بعده ٢ . وقد ذهب ( ابن الكلبي ) هذا المذهب أيضاً الذهب قال : « وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة »٣ .

ولا خلاف بين أهل الأخبار في أن ( هبل )، كان على هيأة انسان رجل أو هناك روايات تنسب هبل الى عمرو بن لحي ، تقول إنه جاء به الى مكة من العراق من موضع هيت ، فنصبه على البئر وهي الأخسف والجب الذي حفره إبراهيم في بطن الكعبة ، ليكون خزانة للبيت ، يلقى فيه ما يهدى الى الكعبة ، وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته ، فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت ، وحلق رأسه عنده ، وكان على هذه الروايات من خرز العقيق على صورة إنسان ، وكانت يده اليمنى مكسورة ، فأدركته قريش فجعلت اله يداً من ذهب . وكانت له خزانة للقربان وكان قربانه مائة بعير . وله حاجب يقوم بخدمته أو

الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) ( تحقيق أحمد زكي باشا ) ، سبائك الذهب (١٠٤ ) ، الازرقي ( ١٨٢١ وما بعدها ) ، ابن هشام ( ١٩٤١ ) ، الطبري ( ٢٠٢/٢ ) ، ( الاستقامة ) ، ( ٢٠٤٢ ) ، « المعارف » ، خسرانة لادب ( ٣٤٤٢ ) ، سبائك الذهب (١٠١) ، ابن الاثير ، الكامل ( ١٨/٢ ) ، مروج الذهب ( ١٨٨٢ ) ، (محمد محيد الدين عبد الحميد ) ، البداية والنهاية ( ١٨٧٢ ) .

۲ طبقات ابن سعد ( ۲/۳۹) \*
 ۳ الاصنام ( روزا ) ، نهایة الارب ( ۱۲/۱٦) \*

الطبرسني ، مجمع البيان ( ٢٩/٢٩ وما بعدها ) ( بيوت ١٩٥٤ م ) .

الخبار مكة ، للازرقي ( ١/٢٧ ، ٦٨ وما بعدها ) ، الروض الانف ( ١/ ٦٥) ٠

وجاء في رواية ان عمرو بن لحي خرج من مكة الى الشأم في بعض أموره ، فلما قدم مآب من أرض البلقاء ، وبها يومئذ العاليق ، وهم ولد عملاق ، ويقال عمليق ، وجدهم يتعبدون الأصنام ، فقال لهم : ما هدذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هدذه الأصنام نعبدها ، فنستمطرها فتمطرنا ، ونستنصرها فتنصرنا . فقال لهم : أفلا تعطونني منها صها ، فأسير به الى أرض العرب ، فيعبدوه ؟ فأعطوه صها يقال له هبل ، وأخذه ، فتقدم به الى مكة فنصبه ، وأمر الناس بعبادته .

ولسنا نجد في كتب أهل اللغة أو الأخبار تفسيراً مقبولاً لمعنى (هبل) . وقد ذهب بعضهم الى انه من ( الهبلة ) ، ومعناها القبلة . وذكر بعض آخر انه من ( الهبيلي ) ، يمعنى الراهب ، وذكر ان ( بني هبل ) كانت تتعبد له ٢ . وذكر انه من ( هبل) بوزن ( زُفَر )، ومعناها كثرة اللحم والشحم، أو من (هبل) يمعنى غنم ، وما شاكل ذلك من آراء ٣ . ويكمن سبب اضطراب العلماء في تسميته في انه من الأصنام المستوردة من الحارج التي حافظت على تسميتها الأصلية، فوقع لديهم من ثم هذا الاضطراب .

وكانت تلبية من نسك هبل : « لبيك اللهم لبيك . اننا لقاح ، حرمتنا على أسنة الرماح ، محمدنا الناس على النجاح » أ .

ويذكر أهل الأخبار ان ( هبل ) كان أعظم أصنام قريش ، وكانت تلوذ به وتتوسل اليه ، ليمن عليها بالحير والبركة ، وليدفع عنها الأذى وكـل شر . وكانت لقريش أصنام أخرى في جوف الكعبة وحولها ، ولكن هبل هو المقـدم والمعظم عندها على الجميع . وقد نصب على الجب الذي يقال له (الأخسف) ، وهو بثر ، وكانت العرب تسميها ( الأخشف ) ° .

وذهب بعض المستشرقين الى ان ( هبل ) ، هو رمز الى الإلبَّه القمر ، وهو

سيرة ابن هشام ( ١٦٢١) ، (وقد طبعت في هامش كتـــاب الروض الانـــف للسهيلي ) ، ديوان حسان ( تحقيق هرشفلد ) ، سيرة ابن هشام ( ١٨٢١) ، البداية والنهاية ( ١٨٧/١ وما بعدها ) ، اليعقوبي ( ٢١١/١ ) ، مروج (٢٨٨٢) ، اللسان ( ١١/١٦٢ ) ، تاج العروس ( ١٦٨/٨ ) ، (هبل ) .

٣ البلدان ( ٨/١٤١٤ ) ٠

المحبر (ص ١٥٥) ٠

<sup>،</sup> أخبَّارُ مَكَّةً ( ١/٦٦ وما بعدها ) ٠

إلَه الكعبة ، وهو الله عند الجاهلين . وكان من شدة تعظيم قريش له انهـم وضعوه في جوف الكعبة . وانه كان الصنم الأكبر في البيت .

ويرى بعض الباحثين ان صورة الحية أو تمثالها يشيران الى هبل ، أو إلى هبل وود . وقد عثر على صورة لحيسة في ( رم ) ، يظهر انها رمز الى ( هبل ) أو ود٢ .

وذكر ( ياقوت الحموي ) أن هبل (صنم) لبني كنانة : بكر ومالك وملكان، وكانت كنانة تعبد ما تعبد قريش ، وهو اللات والعزى . وكانت العرب تعظم هذا المجمع عليه . فتجتمع عليه كل عام مرة " . وقال غيره : « وكان هبال لبني بكر ومالك وملكان وسائر بني كنانة . وكانت قريش تعبد صاحب بني كنانة ، وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش " .

وقد ورد اسم هبل في الكتابات النبطية التي عثر عليها في الحجر ، ورد مع السم الصنمين : دوشرا ( ذي الشرى ) ، و ( منوتو ) ( مناة ) ° . وقد تسمى به أشخاص وبطون من قبيلة كلب ، مما يدل على أن هذه القبيلة كانت تتعبد له ، وأنه كان من معبودات العرب الشماليين " . وباسم هذا الصنم سمي ( هبل بن عبدالله بن كنانة الكلبي جد زهير بن جناب ) ٧ .

ولما أراد الذي الإنصراف عن أحد ، علا صوت أبي سفيان : أعل هُبلَ ، أعل هُبلَ ، أعل هُبلَ ، أعل هُبلَ ، أعل هُبلَ . فقال النبي لعمر : أجبه ، قال : ما أقول له ؟ قال : الله أعلى وأجل . فقال النبي لعمر قبل : الله مولانا ولا مولى لكم .

Reste, S. 73, 221, Grohmann, S. 87.

Grohmann, S. 87, Jaussen — Savignac, Mission, I, 169.

٧ البلدان ( ٤٤٢/٧ وما بعدها ) ٠

الحبر (۳۱۸)

Ency., II, 327, CIS, II, NR: 189, Jaussen et Savignac, Mission, I, p. 169, Reste, S. 75, 221, L. Krehl, Uber die Religion der

Vorislamischen Araber, S. 90, Oslander, in ZDMG., VII, S. 493.

Ency. Religi., I, p. 664.

۷ كتاب المعمرين (ص ۲۹) (هبل) .
 ۸ الاصنام (ص ۲۸) ، اللسان (۱۱/۲۸۲) ، (۱۲/۲۱۲) ، تساج العروس (۸/۲۲) ، الاشتقاق (۲/۲۱۳) .

# أصنام قوم نوح:

وزعم ابن الكلبي أن خمسة أصنام من أصنام العرب ، من زمن نوح ، وهي: ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ا . وقد ذكرت في القرآن الكريم : ه قال نوح : ربِّ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ، ومكروا مكراً كباراً ، وقالوا : لا تذرون آلهتكم ، ولا تذرن ودًا ولا سواعـاً ولا يغوث ولا يعوق ونسراً ، وقد أضلوا كثيراً ، ٢ . ويظهر ان ورود اسمها على هذا النحو في القرآن ، هو الذي حمله على رجع هذه الأصنام الى أيام نوح .

وزعم ( ابن الكلبي ) ان الأصنام المذكورة كانت في الأصل قوماً صالحين ، ماتوا ، في شهر ، وذَّلك في أيام ( قابيل ) ، فجزع عليهم بنو قابيل ، وذوو أقاربهم ، وقام رجل من قومهم ، فنحت لهم خسة أصنام على صورهم ونصبها لهم " فصار الناس يعظمونها ويسعون حولها ، ثم جاء من بعدهم من عبدها ، وعظم أمرها ، ولم يزل أمرها يشتد ، حتى أدرك ( نوح ) فدعاهم الى الله ، الأصنام من جبل ( نوذ ) الى الأرض ، وجعل الماء يشتد جريه وعبابه من أرض الى أرض حتى قذفها الى أرض جدة ، ثم نضب الماء وبقيت على الشط، فسفت الربيح عليها حتى وارتها . وبقيت مطمورة هناك أمدًا ، حتى جاء (رثي) (عمرو ابن لحي) وكان يكني أبا ثمامة ، فقال له : عجل بالمسير والظعن من تهامـة ، بالسعد والسلامة . قال عمر : جبر ولا إقامة . فقال الرثي ايت ضف جدة تجد فيها أصناماً معدة ، فأوردها ولا تهاب ، ثم ادع العرب الى عبادتها تجاب. فأتى شط جدة فاستثارها ، ثم حملها حتى ورد تهامة . وحضر الحج ، فدعا العرب الى عبادتها قاطبة . فأجابه سادات القبائل ، ووزع تلك الأصنــام عليهم ، وأشاعوا عبادتها بين الناس" ، ومن ثم عبد العرب هذه الأصنام .

وذكر أيضاً ان الأصنام المذكورة هي أصنام نحتهـــا الشيطان على صورة خمسة بنين من أبناء (آدم) ، ماتوا فجزع الناس عليهم ، لأنهم كانوا عبَّاداً صالحين.

الاصنام ( ٨ ) ( روزا ) ٠

سورة نوح ، الآية ٢١ وما بعدها .

۲ الاصنام (٣٣ وما بعدها) (روزا) ٠ ٣

فسوّل لهم الشيطان ان يصنع لهم تماثيل على هيأتهم وصورهم ، لتذكرهم بهـــم فسرّوا برأيه ، وصنعها لهم ، فما لبث الناس ان عبدوها ، حتى تركوا عبادة الله ، وكان ( ود ) أكبرهم وأبرهم ، فصار أول معبود عبد من دون الله .

ود:

وكان الصنم ود من نصيب ( عوف بن عنرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )، أعطاه اياه ( عمرو بن لحي ) فحمله الى وادي القرى ، فأقره بدومة الجندل . وسمّى ابنه عبد ود ، فهو أول من سمي به ، وهو أول من سمّى عبد ود ، ثم سمّت العرب به بعد ۲ . وقد تعبّد له بنو كلب " .

ومنهم من يهمز فيقول أدَّ". ومنه سمي ( عبد ود ٓ ) و ( أد بن طابخة ) ، و ( أدد ) جد معد بن عدنان ، .

وجعل عوف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادناً له ، فلم يزل بنوه يسندونه حتى جاء الله بالإسلام .

وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية التي يرويها ( ابن الكلبي ) أن الصنم اللات أقدم عهداً من ود ؟ لأن وداً على هذه الرواية قد سلم الى عوف وعوف هو حفيد زيد اللات الذي سمي بـ ( زيد اللات )، نسبة الى الصنم اللات، فود على هذا أحدث عهداً من اللات .

وفي رواية لمحمد بن حبيب أن وداً كان لبني وبرة ، وكانت سدنتــه من بني الفرافصة بن الأحوص من كلب . ويشك (ولهــوزن) Wellhausen في

١ روح المعاني ( ٢٩/٧٧ وما بعدها ) ٠

٢ الاصنام (٣٤) ( روزًا ) اللسان ( ٤٦٨/٤ ) ( بولاق ) روح المعاني ( ٢٩/٧٧ وما عدها ) ٠

٣ اللسان (٤/٨/٤) تفسير ابني السعود (٥/١٩٨) ، تفسير الخازن (٤/٤/٣) ، هستر ابن عشام تفسير ابن كثير (٤/٤/٣) ، ابن هشام (١٣/١) ، (مامش على الروض) . (١٣/١) ، (مامش على الروض) .

ه البلدان ( ٨/٤١٠) ( نهاية مادة ود ) ٠

٣ المحبر (٣١٦) ، البلدان ( ٨/٧٠٤ ) ( ود ) ٠

صحة هذه الرواية ، فقد كان الفرافصة بن الأحوص على رأيه نصرانياً ، وهـو والد فائلة زوج الخليفة عثمان . ثم ان (الفرافصة ) لم يكن من بني عمرو بن ود ، ولا من بني عوف بن عذرة ، فلا يعقل أن تكون السدانة اليه وفي نسله ا .

وود على وصف ( ابن الكلبي ) له في كتابه الأصنام « تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان ، متزر بحلة ، مرتد بأخرى ، عليه سيف قد تقلده ، وقد تنكب قوساً ، وبين يديه حربة فيها لواء ، ووفضة فيها فبل ي ٢ . وقد أخذ ابن الكلبي وصفه هذا لود من أبيه عن مسالك بن حارثة الأجداري .

ومالك بن حارثة الأجداري ، هو من بني عامر الأجدار ، وهم سدنة ود . وزعم ابن الكلبي ان أباه محمد بن السائب الكلبي حدثه عن مالك بن حارثه أنه قال له : إنه رأى وداً ، وأن اباه كان يبعثه ، وهو صغير ، باللبن اليه ، فيقول : اسقه إلحك ، فيشربه مالك ، فيعود وقد شرب اللبن . أما أبوه فيظن انه قد أعطى وداً إياه " .

وذكر ( جارية بن أصرم الأجداري ) ، من بني عامر بن عوف ، المعروف بعامر الأجدار ، انه رأى وداً بدومة الجندل في صورة رجل ، وورد أن من عبدة (ود") بعض تميم ، وطيء ، والخزرج ، وهذيل ، ولخم .

ويظهر انه (أدد) عند ثمود . وأدد من الأسماء المعروفة . وقبيلة (مرة) ، نسبة الى ( مرة بن أدد ) . وقد عرف به ( كهلن ) ، أي ( الكاهل ) . ( هكهل ) ( ها حكهل ) . ويظن أن الإله ( قوس ) ( قيسو ) ( قوسو ) ، هو ( ود ) ، أي اسم نعست له . وذهب بعض الباحث إلى أن ( نسراً ) و ( ذا غابة ) ( ذ غبت ) يرمزان اليه .

Reste, S. 17, Ency. Religi., I, p. 662.

٧ الاصنام (٥٦) ، (٥٥) (روزا) سبائك الذهب (١٠٤) ، البلدان ( ١٠٤/٨ ) (ود) ٠

٣ الاصنام (٥٥) ٠

ع الاصابة ( ۱/۹/۱ ) ، ( رقم ۱۰٤٤ ) ٠

Reste, 14 - 18, Ryckmans 16, Grohmann, S. 87.

Jaussen — Savignac, Mission, II, 395, 581, Grohmann, S. 87.

وقد بقي ود قائماً في موضعه الى ان بعث رسول الله خالد بن الوليد من غزوة تبوك لهدمه . فلما أراد خالد هدمه ، اعترضه بنو عبد ود وبنو عامر الأجدار ، وأرادوا الحيلولة بينه وبين هدمه ، فقاتلهم وأوجعهم ، وقتل منهم ، فهدمه وكسره . وذكر ابن الكلبي انه كان فيمن قتل رجل من بني عبد وديقال له قطن بن شريح ، ورجل آخر هو حسان بن مصاد ابن عم الأكيدر صاحب دومة الجندل .

ويرى بعض المستشرقين استناداً الى معنى كلمة (ود) بأن هذا الصنم يرمز الى الود ، اي الحب ، وانه صنو للإلهين ( جيل ) Gil و ( بحد ) Pahad عند الساميين . ويستندون في رأيهم هذا إلى بيت للنابغة مطلعه : ( حيّاك ود ) ، غير أن من العسير علينا تكوين رأي صحيح عن هذا الصنم. ولا أستبعد أن تكون كلمة ( ود ) صفة من صفات الله لا اسم علم له .

وهناك من يرى وجود صلة بين (ود) و ( ايروس ) Eros الصنم اليوناني، ويرى انه صنم يوناني في الأصل استورد من هناك ، وعبدته العرب . وهو رأي يعارضه ( نولدكه ) ، لانتفاء التشابه في الهيأة بين الصنمين " .

و ( ود ) هو الإلّه الأكبر لأهل معين . وسوف أتحدث عنه فيما بعد .

## سواع :

أما سواع ، فكان موضعه برهاط ، من أرض ينبع . وذكر انه كان صماً على صورة امدرأة ، وهو صم هذيك . وينسب ابن الكلبي انتشار عبادته \_ كعادته \_ الى عمرو بن لحي ، فذكر ان مضر بن نزار أجابت عمرو بن لحي، فدفع الى رجل من هذبل ( يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيك بن مدركة بن الياس بن مضر ) سواعاً، فكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة ، يعبده من يليه من مضر ، وذكر ( ابن حبيب ) انه كان به ( نعان ) ، وأن

الاصنام (٥٥) .

Reste, S. 17, Ency. Religi., VIII, p. 180.

Ency. Religi., I, p. 662.

الاصنام (۵۷) ، البكري ( ۲/۲۷) ( رهاط ) ، اللسان ( ۲۰/۳۶) ( بولاق )٠

عبدته : بنو كنانة ، وهذيل ، ومزينة ، وعمرو بن قيس بن عيـــــلان . وكان سدنته بنو صاهلة من هذيل . وفي رواية أن عبدة سواع هم آل ذي الكلاع ، وذكر ( اليعقوبي ) أنه كان لكنانة ٢ .

وفي رواية أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) كذلك ، تزعم أن سواعاً صنم كان برهـاط من أرض ينبع ، وينبع عرض من أعراض المدينة . وكانت سدنته بنو لحيان . ثم تقول إنه لم يسمع بورود اسم هذا الصنم في شعر هذيل ، إنما بورود اسمه في شعر رجل من اليمن " .

وورد في رواية أخرى ان (سواعاً) صنم من أصنام همدان ؛ .

وفي السنة الثامنة من الهجرة هدم سواع ، وكان الذي هدمه عمرو بن العاص، فلما انتهى الى الصنم ، قال له السادن : ما تريد : قال : هدم سواع ، قال : لا تطيق تهدمه ، قال له عمرو بن العاص : أنت على الباطل بعد. فهدمه عمرو، ولم يجد في خزانته شيئاً ، ثم قال للسادن : كيف رأيت ، قال : أسلمت والله .

و ( سواع ) من الأصنام التي ورد اسمها في القــرآن الكريم : « وقالوا : V تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعـاً ولا يغوث ويعوق ونسراً V . وقد ذكر بعض العلماء ، انه صنم عبد في زمن نوح ، فدفنه الطوفان، فأشار (ابليس)

المحبر (٣١٦) ، البكري (٢/٢٧٩) .

۲ اليعقُوبي ( ۲/۲۲)

٣ الأصنام (٦) (روزا) ، البلدان (٣/ ٣٤١) ، (رهاط) ، تاج العروس (٥/ ٢٩٠)

اللسان ( ٢٤/١٠) ، القاموس ( ٢/٢٤) ( سوع ) .
الاصنام (٥٧) ، الطبرسي ، مجمع البيان ( ٥/٣٦٤ ) ، الكشاف ( ٤٣/٤ ) ،
تفسير البيضاوي ( ٢/٣٩ ) ، روح المعاني ( ٢٧/٢٩ وما بعدها ) ، تفسير ابن
كثير ( ٤٢٦/٤ وما بعدها ) تفسير ابي السعود ( ١٩٨/٥ ) .
Ency. Relig. I, p. 663.

<sup>،</sup> الطبري ( ٣٦/٣ ) ( دار المعارف ) ، ( حوادث السنة الثامنة ) ، امتاع الاسماع ( ١٩٨٨ ) ·

على الجاهليين بالتعبد له ، فعبدته همدان ، ثم صار لهذيل ، وكان برهاط وحج اليه . وقال ( ابن الكلبي ) انه لم يسمع بذكره في أشعار هذيل . وقد قال رجل من العرب :

تراهم حول قیلهم عکوفاً کها عکفت هذیل علی سواع یظل جنابه برهاط صرعی عتائر من ذخائر کل راع<sup>ا</sup>

وذكر بعض أهل الأخبار ان سواعاً وبقية الأصنام التي ذكرت معه في سورة نوح ، « كانوا قوماً صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم . فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صوررناهم كان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب اليهم ابليس ، فقال : انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم "٢.

ورهاط من بلاد بني هذيل ، ويقال وادي رهاط ببلاد هذيل ، ذكر انه على ثلاثة أميال أو ثلاث ليال من مكة " .

ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصنم ( سواع ) الى (غاوي بن ظالم السلمي) ( غاوي بن عبد العزى ) . ذكروا أن هذا الصنم كان (لبني سلم بن منصور ) ، فبينما هو عند الصنم ، اذ أقبل ثعلبان يشتدان حتى تسنيّاه ، فبالا عليه فقال :

أرب" يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

أم قال : يا معشر سليم ؟ لا والله هـــذا الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ! فكسره ولحق بالنبي عام الفتح . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، ما اسمك ؟ فقال : غاوي بن عبد العزى . فقال : بل أنت راشد بن عبد ربه . وعقد له على قومه . وقيل إن هذه الحادثة إنما وقعت لعباس بن مرادس السلمي، وقيل لأبي ذر الغفاري أ .

١ تاج العروس (٥/٣٩٠)، (ساع) ٠

۲ تفسير الطبري ( ۲۹/۲۹) ٠

س تاج العروس ( ٥/٥٥) ، ( رهط ) ، نوادر المخطوطات ، أسماء حبال تهامـــة وسكانها (٤٠٩) .

اللسان ( ٢٣٧/١) ، ( ثعلب ) ، ( صادر ) » ( كان الصنم الذي يقال له سواع بالمعلاة ، فذكر قصتة اسلامه وكسره اياه ) ، الاصابة ( ٢/٢٨١ وما بعدها ) ، ( رقم ٢٥١٧ ) .

#### يغوث:

وأما يغوث ، فكان أيضاً على رواية ابن الكلبي ، في جملة الأصنام التي فرقها عمرو بن لحي على من استجاب الى دعوته من القبائل ، دفعه الى أنعم بن عمرو المرادي ، فوضعه بأكمة مَذَّحج باليمن ، فعبدته مذحج ومن والاها وأهل جرش أ . وقد بقي في أنعم الى ان قاتلتهم عليه بنو غطيف من مراد ، فهربوا به الى نجران ، فأقروه عند بني النار من الضباب ، من بني الحارث بن كعب. واجتمعوا عليه جميعاً ٢ . وفي رواية أن عبدة يغوث هم بنو غطيف من مراد ٣ .

وفي رواية أن يغوث بقي في أنعم وأعلى من مراد ، الى أن اجتمع أشراف مراد وتشاوروا بينهم في أمر الصنم ، فقر رأيهم أن يكون فيهم ، لما فيهم من العدد والشرف . فبلغ ذلك من أمرهم الى أعلى وأنعم ، فحملوا يغوث وهربوا به حتى وضعوه في بني الحارث بن كعب ، في وقت كان النزاع فيه قائماً بين مراد وبني الحارث بن كعب . فلما أبت بنو الحارث تسليم الصنم الى مراد، وتسوية أمر الديات ، أرسلت عليها مراد جيشاً فاستنجدت بنو الحارث بهمدان ، فنشبت بينها معركة عرفت بيوم الرزم ، انهزمت فيها مراد ومنيت بخسارة كبيرة قبيحة ، وبقي الصنم في بني الحارث . وقد وافق يوم الرزم يوم بدراً .

وذكر (الطيرسي) أن بطنين من طيء أخذا يغوث ، فذهب به الى مراد ،

۱۷ الاصنام (۱۰، ۵۰)، اللسان (۲/۲۸) (غوث) تاج العروس (۱/۳۳۷)
 (غوث)، قال الشاعر:

وسار بنا يغوث الى مراد فناجزناهم قبل الصباح البلدان ( ١١/٥ ) ( يغوث ) الروض الانف ( ١٣/١ ) سبائك الذهب (١٠٤) ، بلوغ الارب ( ٢/٢٠) القاموس ( ١٧١/١ ) ، روح المعاني ( ٢٩/٧٧ وما بعدها ) ، تفسير البيضاوي ( ١/٢٣) ) .

٢ المحبر (٣١٧) ٠

۳ الطبرسي ( ٥/٤٣ ) ، الكشاف ( ٤/٣٤ ) ، تفسير أبي السعود ( ٥/١٩٨ ) ،
 تفسير الخازن (٤١٣) ، تفسير ابن كثير ( ٤/٣/٤ ) .

<sup>؛ (</sup> مغوث ) ، ( ما ١ مغوث ) ، ( ما ١ مغوث ) ، ( ما ١ مغوث ) ؛ ( ما ١ مغوث ) ؛ ( ما ١ معلى ) ؛ ( ما ١ معلى ) ؛ ( ما ١ معلى ) ؛ ( معلى

ويظهر من غربلة هذه الروايات أن الصنم يغوث كان في جرش أو على مرتفع قريب من هذه المدينة . أما سدنته ، فكانوا من بني أنعم بن أعلى من طيء ، وكانوا في جرش . وفي حوالي سنة ٢٢٣ ، أي السنة التي وقعت فيها معركة بسدر ، حدث نزاع عسلى الصنم : أراد بنو مراد ان يكون الصنم فيهم وسدنته لهم ، وأراد بنو أنعم الاحتفاظ بحقهم فيه . فهرب بنو أنعم بصنمهم الى بني الحارث ، واحتفظوا به بعد أن وقعت الهزيمة في مراد الله .

وفي الحرب التي وقعت بين ( بني أنعم ) و ( غطيف ) حمل عبدة (يغوث) صنمهم معهم وحاربوا ، مستمدين منه العون والمدد . وفي ذلك يقول الشاعر :

## وسار بنا يغوث إلى مراد فناجوناهم قبـــل الصباح"

ويظهر ان ( بني أنعم ) ، وسائر عبدة هذا الصنم ، كانوا يحملون صنمهم معهم في غالب الأحوال عند قتالهم القيائل الأخرى .

ولا يستبعد ان تكون لاسم هذا الصنم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه ، بمعنى ان المتعبدين له كانوا يرون انه يغيثهم ويساعدهم . وقد ظن بعض الباحثين انه يمثل الإله الأسد . وانه كان (طوطم) قبيلة مذحج ، يدافع عنها ويذب عن القبيلة التي تستغيث به ، على نحو ما فعله الاسرائيليون من استغاثتهم بـ (حية النحاس) المساة (نحشتان) Nehushtan °، التي كانت (طوطماً) في الأصل على رأي (سمث) .

ونجد بين أسماء الجاهليين عدداً من الرجال سمّوا بـ ( عبد يغوث ) ، منهم

١ الطبرسي (٥/٤٣٦) ٠

Reste, S. 21, A. Fischer, Der Gotze Jaguth, in ZDMG.,

BD., 58, S. 869, Leipzig, 1904.

۳ البلدان (۱۱۸۰) ۳ Reste, S. 20, Das Botzenbuch, S. 83.

<sup>·</sup> الملوك الثاني ، الاصحاح الثامن عشر الآية ٤ ·

Das Gotzenbuch, S. 82, Smith, The Religion of the Seites, London, 1927, p. 227, Journal of philo., IX, 99.

من كان في مذحج ، ومنهم من كان في قريش ، ومنهم من كان في هوازن . وقد كان قائد بني الحارث بن كعب على تميم في معركة (الكلاب) عبد يغوث ، كما كان لدريد بن الصمة أخ اسمه ( عبد يغوث ) . ومن مذحج : (عبد يغوث) ابن وقاص بن صلاءة الحارثي ، الذي قتلته ( التيم ) يوم الكلاب الثاني أ . ومن بني زهرة : عبد يغوث بن وهب ، وعبيد يغوث ، وامها صفية بنت هشام بن عبد مناف أ . ويدل ذلك على ان عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جرش وقريش وهوازن ، وقبائل أخرى مثل تغلب ".

ولم يرد اسم هذا الصم في الكتابات؛ . وقد ذهب ( روبرتسن سمث ) الى انه ( يعوش ) Ye'ush المذكور في سفر التكوين ، وهو أحد أجداد أدوم° . وعمله الأسد في نظر ( روبرتسن سمث ) .

#### يعوق:

ويعوق أيضاً في جملة هذه الأصنام التي فرقها عمرو بن لحي على القبائل. لقد سلمه عمرو الى مالك بن مرثد بن جشم بسن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف ابن همدان فوضعه في موضع خيوان ، حيث عبدته همدان وخولان ومن والاها من قبائل . وكان في أرحب .

وذكر ( ياقوت الحموي ) ان ابن الكلبي قال : ﴿ وَاتَّخَذَتَ خَيُوانَ يَعُوقَ ، وكان بقرية لهم يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة ، ولم أسمع لها

المحبر (٢٥١) ، ( عبد يغوث بن الحارث بن وقاص ، قتل يوم الكلاب وكان عـــــلى مذحج يومئذ ) ، الاشتقاق (٢٣٩) ٠

۲ الاشتقاق (۹۰) ۰

Ency. Religi., I, p. 663.

Ency. Religi., I, p. 663.

ه التكوين ، الاصحاح ٣٦ ، الآية ٥ ، ١٤ ، ١٨ ، وأخبار اليوم الاول ، الاصحاح الاول ، الآبة ٢٥ ٠

Robertson, p. 226.

۷ الاصنام (۵۷) القاموس (۳/۲۷) ، الطبرسي (٥/٢٦) ، سبائك الذهب (٤٤) الاكليل (٢٠/٥) ، الكشاف (٤/٣٤) ، الاشتقاق (٢٥٣) ، البلدان (٥/٨٣٤) ، روح المعاني (٢٧/٢٦ وما بعدها) ، تفسير ابن كثير (٤/٢٦٤ وما بعدها) ، تفسير ابن كثير (١٩٨/٥) .

ولا لغيرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا بحمير، فدانوا معهم باليهودية أيام تهود ذي نواس ، فتهودوا معه ، أ . ونسب (الطبرسي) عبادة يعوق إلى كهلان ، وذكر انهم توارثوه كابراً عن كابر، حتى صار ألى همدان . وذكر في رواية أخرى ان يعوق اسم صنم كان لكنانة " .

وذكر بعض أهل الأخبار: (يعوق) صنم كان لكنانة ، و وقيل كان لقوم نوح عليه السلام ، كما في الصحاح . او كان رجسلاً من صالحي أهل زمانه . فلما مات جزعوا عليسه فأناهم الشيطان في صورة إنسان . فقال : أمثله لكم في محرابكم حتى تروه كلما صليتم ، ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم ، ثم تمادى بهم الأمر الى أن اتخلوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونها » أ .

وتشير ملاحظة ( ابن الكلبي ) من أنه لم يسمع بأن همدان أو غير همدان سمت ( عبد يعوق )° الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند ظهور الإسلام ، وان عبادته كانت قد تضاءلت ، وانحصرت في قبائل معينة .

وهناك بيت ينسب الى مالك بن نبط الهمداني الملقب يذي المعشار ، وهو من بني خارف أو من يام بن أصى ، هذا نصه :

يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبرى يعوق ولا يريش

نسر:

وأما نسر فكان من نصيب حمير، أعطاه عمرو بن لحي قيل ذي رعين المسمى ( معديكرب ) فوضعه في موضع بلخع من أرض سبأ ، فتعبدت له حمير الى أيام

Reste, S. 22, Ency. Religi., I, p. 663. ، ( يعرق ) ( ٥١٠/٨ ) البلدان

٢ الطبرسي (٥/٥٣٩)٠

٣ اللسان ( ١٠/ ٢٨١ ) ( صادر ) تاج العروس ( ٧/ ٢٩ ) ، اللسان ( ١٥٤ / ١٥١ ) ( بولاق ) ٠

<sup>؛</sup> تاج العروس ( ۲۹/۷ ) ، ( عوق ) ٠

ه الاصنام (۷) ، ( روزا ) ، البلدان ( ۱۰۲/۶ ) .

٣ الروض الانف ( ١/٦٣ ) ، ابن هشام ( ١/٦٣ ) ، ( هامش الروض ) ٠

ذي نواس ، فتهودت معه ، وتركت هذا الصنم ، وكان عبداد نسر آل ذي الكلاح من حمير على رواية من الروايات ، وذكر ( محمد بن حبيب ) ، أن حمير تنسكت لنسر ، وعظمته ودانت له ، وكان في غمدان قصر ملك اليمن . وذكر اليعقوبي أنه كان لحمير وهمدان منصوباً بصنعاء .

ونسر هو (نشر) Nesher في العبرانية °. وهو صنم من أصنام اللحيانيــين كذلك ، ويجب ان يكون من أصنام العرب الشهاليين لورود اسمه في الموارد العبرانية والسريانية على انه اسم إليّه عربي ".

وأشير في التلمود الى صنم ذكر ان العرب كانوا يعبدونه اسمه (نشرا) Neshra و ( نشرا ) هو ( نسر ) . وقد ورد اسم الصنم ( نسر ) عند السبئيين كذلك، وكان من الآلهة المعبودة عند كثير من الساميين ، وقد عبد خاصة في جزيرة العرب .

١ الاصتام ( ٥٧ وما بعدها ) ، البلدان ( ٢٨٦/٨ ) ( نسر ) ابن هشام ( ٦٣/١ ) ، ( هامش الروض ) ، سيائك الذهب (١٠٤) ، الكشاف ( ١٤٣/٤ ) بلوغ الارب ( ٢٠١/٢ ) ، القاموس ( ٢٠١/٢ ) .

۲ الطبرسي ( ٥/٤٣٣) ، تاج العروس ( ٣/٣٦٥) ، اللسان ( ٧/٠٦ وما بعدها )،
 ( نسر ) •

٣ المحبر (٣١٧) ٠

<sup>¿</sup> الْيعقوبي (١/ ٢٢٥) ·

Hastings, p. 200.

Handbuch, I, S. 44.

Ency. Religi., I, p. 663.

XXIX, S. 600. Robertson, p. 226, Noldeke, in ZDMG., 1886, S. 186.

الطبرسي ( ٥/٤٣) ٠

### عيانس:

وعميأنس (عم أنس) ، هـو صنم خولان ، وموضعه في أرض خولان . وكان يقـدم له في كل عام نصيبه المقرر من الأنعام والحروث . وذكر ابن الكلبي ان الذين تعبدوا له من خولان هم بطن منهم يقال لهم (الادوم) وهم الأسوم . وفيهم نزلت الآية : « وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ، فقالوا: هذا لله ، بزعمهم ، وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما محكمون » لا . وكانوا « يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين الله بزعمهم . فما دخل في حق الله من حق عميأنس ، ردوه عليه ، وما دخـل في حق الله الذي سموه له ، تركوه له » " .

وقد ورد ذكر هذا الصنم في خبر ( وفد خولان ) الذي قدم على رسول الله في شعبان سنة عشر ، إذ ذكر أن رسول الله قال لهم : «ما فعل عم أنس»، فقالوا : بشر" وعر" ، أبدلنا الله به ، ولو قد رجعنا اليه هدمناه أ . « وقد بقيت منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به » .

وقد كانوا يقدمون له القرابين حتى في أيام الضيق وأوقات المحنة ، تقرباً اليه . لقد قالوا للرسول حين سألهم : « ما أعظم ما رأيتم من فتنته » « لقد رأيتنا وأسنتنا حتى أكلنا الرمة ، فجمعنا ما قدرنا عليه ، وابتعنا مئة ثور، ونحرناها لعم أنس قرباناً في غداة واحدة ، وتركناها تردها السباع ، ونحن أحوج اليها من السباع » فجاءنا الغيث من ساعتنا . لقد رأينا العشب يوارى الرجال ، ويقول قائلنا : أنعم علينا عم أنس » . وذكروا له أنهم كانوا يقتسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم ، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له ك .

ا سبائك الذهب (۱۰۱) ، خيزانة الادب (٣/ ٢٤٥) ، سيرة محمد ( ١/٣٥) ، ( طبعة فرانكفورت ) ، ابن خلدون (٢/ ١٦٩) ، الاغاني ( ٢٠٤/٣٠) ٠

١ الانعام ، الآية ١٣٧٠

٣ الاصنام ( ٤٤ ) ٠

<sup>،</sup> نهایة الأرب ( ١٨/١٨ ) ، ابن سعد ( ١/٣٢٤ ) ( صادر ) ·

ه عيون الاثر ( ٢/٣٥٢ ) ٠

٣ عيون الاثر ( ٢/٣٥٢ وما بعدها ) ٠

الصدر نفسه ٠

وللأخباريين قصص في اساف ونائلة ، وهما في زعم بعضهم إنسانان عملا عملا قبيحاً في الكعبة ، فمسخا حجرين ، ووضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهما . فلما طال مكثهما ، وعبدت الأصنام ، عبدا معها . وكان أحدهما بلصق الكعبة ، والآخر في موضع زمزم . فنقلت قريش المسذي كان بلصق الكعبة الى الآخر ، فكانوا ينحرون ويذيحون عندهما أ . وفي رواية أن اسافاً كان حيال الحجر الأسود . وأما نائلة ، فكان حيال الركن الياني أ . وفي أخرى أنهما و أخرجا الى الصفا والمروة فنصبا عليهما ليكونا عبرة وموعظة ، فلما كان عمرو بن لحي ، نقلهما الى الكعبة ونصبها عليهما ليكونا عبرة وموعظة ، فلما كان عمرو بن لحي عبدا من دون الله " . ونصبها على زمزم : فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عبدا من دون الله " . وذكر ( اليعقوبي ) ، أن ( عمرو بن لحي ) وضع ( هبل ) عنسد الكعبة ، فكان أول صنم وضع عكة . ثم وضعوا به اساف ونائلة كل واحد منها على ركن فكان أول صنم وضع عكة . ثم وضعوا به اساف ونائلة كل واحد منها على ركن على الصفا صنماً يقال له مجاور الربح وعلى المروة صنماً . يقال له مطعم الطبر " . على الصفا والمروة . على الصفا والمروة . فاليعقوبي عن يرون إن اسافاً ونائلة كانا عند الكعبة ، لا على الصفا والمروة .

وتذكر رواية أخرى ان أساف صنم وضعه عمرو بن لحي الخزاعي على الصفا، ونائلة على المروة . وكانا لقريش . وكان يذبح عليها تجاه الكعبة . أو هما رجلان من جرهم ، أساف بن عمرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة ، وقيسل أحدثا فيها ، فسخا حجرين ، فعبدتها قريش . وورد ان موضع أساف ونائلة عنسد الحطيم . وورد ان اسافاً رجل من جرهم ، يقال له اساف بن يعلى ، ونائلة

۱ الاصنام (۱۸) (روزا) الروض الانف (۲/۱۱) ، سبائك الذهب (۱۰۶) ، ابن هشام (۲/۲۸) ، الطبري (۲/۲۸۲) ، المحبر (۳۱۱ ، ۳۱۸) ، اليعقوبيي (۲/۲۲۲) ، الطبري (۲/۲۶۲) ، (المعارف) ،

٢ الطبرسي ( ٥/٤٢٣ ) ، روح المعاني ( ٢/١٤ ) .

٣ الروض آلانف (١/٥٦) ، ابن هشام ، تاج العروس (٦/٠٤) ، اللسان (٢/٦)، (أسف) ، البلدان (١/٠١) .

٤ اليعقوبي ( ١/٢٢٤ ) ٠

<sup>،</sup> تأج العروس ( ۲/۰۶ وما بعدها ) ، اللسان ( ۳٤٨/۱۰ ) ، الروض الانسف ( ۱/۶۲ ) ، بلوغ الارب ( ۲/۰۲ ) ، ابن هشام ( ۱/۶۲ ) ، اللسان ( ۲/۹ ) ، ( أسف ) ، ( صادر ) •

الاذرقي ، أخبار مكة ( ٧٠/١ ) .

امرأة من جرهم يقال لها نائلة بنت زيد ، وكان اساف يتعشقها في أرض اليمن، فأقبلا حجاجاً ، فدخلا الكعبة ، فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت ، ففجر مها في الكعبة ، فمسخا حجرين ، فأصبحوا فوجدوهما ممسوخين ، فوضعوهما موضعها . فعبدتهما خزاعة وقريش ، ومن حج البيت بعد من العرب .

وذكر ( محمد بن حبيب ) ان اسافاً كان على الصفا . وأما نائلة، فكان على المروة . ( وهما صنَّهان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بناثلة في الكعبة، فمسخا حجرين " فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما ، ثم عبدا بعد )٢. وكان نسك قريش لأساف : \* لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، لا شريك لك إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك "".

وورد اسم اساف في بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبـي خازم الأسدي ، هو: عليه الطبر ما يدنون منه مقامات العوارك من اساف؛

وورد ان نائلة حن كسرها الرسول عام الفتح ، خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتنادى بالويل والثبور° .

ويظهر أن مردٌّ هذا القصص الذي يقصه علينا أهل الأخبار عن الصنمين، إنما هو الى شكل الصنمين . كان ( اساف ) تمثال رجل على ما يظهر من روايات الأخباريين ، وكان ( نائلة ) عثال إمرأة . يظهر أنهـما استوردا من بلاد الشأم، فنصبا في مكة ، فتولد من كونهما صنمين لرجل وامرأة ، هذا القصص المذكور ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش ، التي لم تكن ترى حرمة للصنمين .

وكانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها ، وتذبح عندهما وتسعى بينها . أمـــا القبائل الأخرى ، فلم تكن تقدسها ، لهذا لم تكن تنقرب اليها ، ومن هنا لم يكن الطواف بها من مناسك حج تلك القبائل .

الاصنام (٦) ( روزا ) ، (٩) ، ( القاهرة ١٩١٤ ) ٠

المحير ( ٣١١) ٠

المحبر (٣١١) ، صبح الاعشى (٤/٢٤) ، أخبار مكة ، للازرقي (٧٢) ، (طبعة لايبزك ) ، ( نائلة بَنْت وهب ) ، ( أساف بن عمر ، ونائلة بنت سهل ) ، تفسير الطبري ( ۲/۲۲ )، ( ١٩٥٤ م ) •

ديوان بشر بن أبي خازم ، ملحق الديوان رقم ١١ ، ( صفحة ٢٣٣ ) ٠ الروض الانف ( ١٦٥٨ ) ٠

وكانت قريش تحلف عند هذين الصنمين . ولها يقول ( أبو طالب ) ، وهو علف بهما حين تحالفت قريش على بني هاشم :

أحضرت عند البيت رهطي ومعشري وأمسكت من أثوابــه بالوصائل وحيث ينـــخ الأشعرون ركـــابهم بمغضي السيول من أساف ونائـــل

فكانا على ذلك الى أن كسرهما الرسول يوم الفتح فيما كسر من الأصنام! .

ويظهر من الشعر المتقدم ، أن أسافاً ونائلة كانا في موضعين مكشوفين، وعندهما كان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هـذا الشعر المنسوب الى بشر بن أبي خازم الأسدى :

عليه الطبر مــا يدنون منه مقامات العوارك من أساف٢

حيث يظهر أن الطير كانت تقف مكتظة عليه ، لا تخاف من أحد ، ولا تفزع من قادم ، لأنها في حرمة صنم .

#### رضى :

ورضى ، ويكتب رضاء في بعض الأحيان ، هو صنم آخر . وذكر ابن الكلبي انه كان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، فهدمه المستوغر ، وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . هدمه في الاسلام " . وتعبدت لهذا الصنم قبيلة تميم . وقد ورد اسم ( عبد رضى ) بين أسماء الجاهليين . ويظهر ان قبيلة طيء كانت قد تعبدت له كذلك .

و ( رضى ) من الأصنام المعروفة عند قوم ثمود . وقد ورد اسمه في كتابات

۱ تاج العروس ( ٦/ ٤٠) ، « أسف » ٠

٢ ابن الكلبي ( ٢٩ وما بعدها ) ، ديوان بشر بن أبي خازم ، ملحق الديوان ، رقم ١١ ، ( ص ٢٣٣ ) .

٤ الاغاني ( ١٤٧/٧) ، ( ١٩/٨، ١٤) .

ثمودیة عدیدة ۱ . و کانت عبادته منتشرة بین العرب الشهالین . وورد فی نصوص تدمر وبین أسماء بی ارم ۲ ، کها ورد فی کتابات الصفویین . وورد علی هسدا الشكل : ( رضو ) و ( رضی ) ۳ ، و ( هر ضو ) ( ها رضو ) . ویظن انه یرمز إلی کو کب .

ويظهر من بيت شعر ينسب إلى المستوغر في كسره رضى في الاسلام ، هو : ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها تلا تنازع أسحا<sup>٤</sup>

ان الصنم ( رضى ) ( رضاء ) ، هـو أنّى ، بدليـــل استعال ضمــــر التأنيث في لفظة ( فتركتها ) . فهو إلهـــة . ويرى بعض الباحثين ، انه إلهة أيضاً عند العرب الصفويين .

#### مناف:

و (مناف) : صنم من أصنام الجاهلية ، قال عنه أبن الكلبي : « وكان لهم مناف ، فيه كانت تسمى قريش ( عبد مناف ) . ولا أدري أيس كان ، ولا من نصبه ؟ » ° . وسمي به أيضاً رجال من هذيل " . و « به سمي عبد مناف . وكانت أمه أخدمته هذا الصنم » ٧ .

وفيه يقول بلعاء بن قيس:

وقرن وقد تركت الطبر منه كمعتبر العوارك من مناف ^

Reste, S. 58, Ency. Religi., I, p. 662, Hubert Grimme.

Die Losung des Sinal., S. 43, 44.

Vogue 6, 84, Reste, S. 59.

٣ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ١٣٥ وما بعدما ) ٠

الاصنام (۱۹) ، (روزا) ، (۳۰) ، (أحمد زكي) ، الروض الانف ( ۲۷/۱) ، ( فتركتها قفرا بقاع أسحما ) ، سبائك الذهب (۱۰۶) ، ابن هشام ( ۱۲/۱ ) ، (حاشية على الروض ) ، تاج العروس ( ۱۹۱/۱۰) ، ابن كئير ، البدايسة ( ۱۹۲/۱۰) .

ه الاصنام (٣٢) ، (٢٠) ، ( روزا ) ، تاج العروس ( ٢/٣/٢ ) . ( ناف ) .

Reste, S. 57.

ر تاج العروس ( ٢٦٣/٦ ) ، ( ناف ) ، الاصنام (٣٢٢) ، البلدان ( ١٦٦٨ ) ، النقائض (١٤١) ، بيفان ) ، بلوغ الارب ( ٢٠٦/٢ ) .

<sup>/</sup> تاج العروس (٢٦٣/٦) • ( نَافُ ) •

ويتبين من ورود اسم ( مناف ) بين عرب الشأم أنه كان إلها معبوداً عندهم كذلك . وقد عثر على اسمه في كتابة دو "نها شخص اسمه : ( أبو معن ) على حجر توجه بها الى الإلهة مناف ، ليمن عليه بالسعد والبركة ، وحفرت على الحجر صورة الإله ( مناف ) على هيأة ( رجل لا لحية له ) يتحدر على عارضيه شعر رأسه الصناعي المرموز به الى الإلهة الشمس ، وحول جفنيه وحدقتيه خطان ناعمان ، ويزين جيده قلادة ، كما ترى غالباً في تصاوير الآلهة السوريين ، وعلى صدره طيات ردائه ، ويرى طرف طيلسانه الإلهي الذي ينعطف من كتفه الأيسر فيتصل الى الأيمن ويعقد به أ . وقد ذهب المتخصصون الذين فحصوا هذه الكتابة الى أنها من حوران .

وقذ عثر على كتابة وجدت في حوران ، ورد فيها اسم ( منساف ) مع إله آخر ، ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل .(MN, PHA) وقد عثر على كتابة أخرى وجد فيها الاسم على هذه الصورة : (منافيوس) Manaphius ، مما يدل على أن المراد بالإسمين شيء واحد ، هو الإله مناف ً .

#### ذو الخلصة :

أما ذو الخلصة ، فكان صنم خثعم وبجيلة ودوس وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن ، ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة " ، والحارث بن كعب وجرم وزبيد والغوث بن مر بن أد وبنو هلال بن عامر، وكانوا سدنته أ . وذكر ابن الكلبي ان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر " .

ا المشرق ، السنة الرابعة والعشرون ، العدد ٣ ، اذار ١٩٣٣ م ، ( ص ١٩٨ ومـــا بعدها ) .

۲ المشرق ، السنة ۲۶ ، اذار ۱۹۳۳ ، العدد ۳ ، ( ص ۱۹۸ وما بعدها ) ، Ency. Religi., I, p. 662, Ephem. Epigr., II, 390 No. 22, Mordtmann, in ZDMG., XXIX, 1875, S. 106.

٣ الاصنام ( ٣٥ ، ٤٧ ) ، (٢٢) ( روزا ) ، ابن هشام ( ٢٠ ) ، الازرقي ( ١/٢٠ ) ، الروض الانف ( ١/٦٦ ) ، بلوغ الارب ( ٢٠٧/٢ ) ، اليعقوبي ( ١/٢٠٧ ) .

٤ المحير (٣١٧)٠

الاصنام (۲۲) ( روزا ) ۰

وصفته انه (كان مروة بيضاء متقوشة ، عليها كهيأة التاج ) . وكان بتبالة بين مكة واليمن على مسرة سبع ليال من مكة أ . وله بيت محج اليه . وجعل ( ابن حبيب ) موضع البيت في العبلاء على أربع مراحل من مكة أ

وفي رواية لابن اسحاق ان عمرو بن لحي نصب ذا الحلصة بأسفل مكة،فكانوا يلبسونه القلائد ، ويهدون اليه الشعير والحنطة ، ويصبون عليه اللبن ، ويذبحون له، ويعلقون عليه بيض النعام " .

وهناك روايات جعلت ذا الحلصة ( الكعبة اليانية ) لحثهم ، ومنهم من سمّاه كعبة اليامة . وأظن ان هاتين الروايتين هما روايــة واحدة في الأصل • صارت روايتين من تحريف النساخ . ومنهم من جعل ذا الحلصة بيتـاً في ديار دوس ويستنتج من كــل هذه الروايات ان ذا الحلصة بيت كان يدعى كعبة أيضاً ، وكان فيه صنم يدعى الحلصة ، لدوس وخثعم ومجيلة وغيرهم .

ويظهر من حديث: « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الحلصة ، والمعنى انهم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبدة الأوثان ، فتسعى نساء بني دوس طائفات حول ذي الحلصة ، فترتج أعجازهن » أ. ويستنتج من ذلك ان بني دوس وغيرهم كانوا يطوفون حول كعبدة ذي الحلصة التي في جوفها صنم الحلصة .

وكان ( بيت ذي الحلصة ) من البيوت التي يقصدها الناس للاستقسام عندها

٧ المحبر (٣١٧) بلوغ الارب (٢٠٧/٢)، صَفة جزيرة العرب (٢١٧)٠ المحبر (٣١٧) العرب (٢٠٧)٠ المحبر المحبر

الاصنام (۲۲) ( روزا ) (۳۶) ( أحمد ذكي ) ، الازرقي ( ۱/۷۳) .

٣ الازرقي ، أخبار مَكَة ( ٧٣/١ ) ( باب ما جاء في الاصنام التي كانت على الصف والمروة ) ، تاج العروس ( ٤/٣٨ ) ( خلص ) ، البلدان ( ٨/٤٣٤ ) ٠

آبن هشام ( $^{7}$ ,  $^{7}$ ) ، الاغاني ( $^{7}$ ) ، الاكليل ( $^{7}$ ) ، بلسوغ الارب ( $^{7}$ ) ، وقد أجمل السيد رشدي الصالح ملحس الروايات الواردة عن ذي الخلصة في نهاية الاول من تأريخ مكة للازرقي • وهو يرى أن البجلي لم يهدم بنيان بيت ذي الخلصة تهديما تاما ، وانه بقي الى أيام الملك عبد العزيز آل سعود ، فأزاله ، وأحرقت الشجرة التي كانت بجانب البيت وهي شجرة العبلاء • وذهب أيضا أن ذلك البيت لم يكن بتبالة ، انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية كذلك • الازرقي ( $^{7}$ ) وما بعدها ) ابن هشام ( $^{7}$ ) (حاشية على الروض الانف ، تاج العروس ( $^{7}$ ) ، الروض الانف ( $^{7}$ ) وما بعدها ) •

<sup>،</sup> اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ( صادر ) ٠ ۱ اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ٠

بالأزلام . وكانت له ثلاثة أقدح : الآمر ، والناهي ، والمتربص . وفي ذي الخلصة قال أحد الرجّاز :

لو كنت يا ذا الخلصة الموتورا مشلي ، وكان شيخك المقبورا لم تنه عن قتل العسداة زورا

وكان سبب قوله أنه قد أبوه ، فأراد الطلب بثأره ، فأتى ذا الحلصة المفاستقسم عنه بالأزلام ، فخرج السهم ينهاه عن ذلك ، فقال تلك الأبيات . ومن الساس من ينحلها امرأ القيس . وذكر ( ابن الكلبي ) أيضاً أنه لما أقبل امرؤ القبس بن حجر ، يريسد الغارة على بني أسد ، مر بذي الحلصة ، فاستقسم عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فكسر القداح وضرب بها وجه الصنم ، ثم غزا بني أسد ، فظفر بهم .

وقد هدم البيت في الإسلام ، « فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وأسلمت العرب ووفدت عليه وفودها ، قدم عليه جرير بن عبدالله مسلماً . فقال له : يا جرير : ألا تكفيني ذا الخلصة ؟ فقال : بسلى . فوجهه اليه . فخرج حتى أتي بني أحمس من بجيلة ، فسار بهم اليه . فقاتلته خثعم وباهلة دونه . فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مئة رجل ، وأكثر في خثعم ، وقتل مئتين من بني قحافة بن عامر بن خثعم . فظفر بهم وهزمهم ، وهدم بنيان ذي الخلصة ، وأضرم فيسه النار فاحترق . وورد في رواية أن هدمه كان قبل وفاة الرسول بشهرين أو نحوهما » .

ويذكر (ابن الكلبي) أن موضع بيت ذي الحلصة عند عتبة باب مسجد تبالة أما ( ابن حبيب ) ، فذكر أنه صار بيت قصار في العبلاء  $^{
m V}$  . وذكر أن موضعه

١ الاصنام ( ٢٢ ۽ ٢٩ ) ( روزا ) ٠

٢ الاصنام (٣٥) (٢٢) ( رُورُدًا ) الروض الانف ( ١/٥٦ ) ، ابن هشام ( ١/٥٠ ) ( هامش على الروض الانف ) بلوغ الارب ( ٢٠٧/٢ ) .

۱ الاصنام (۲۹) ( روزا ) ۰

٤ الاصنام (٢٣) ( روزا ) ، الطبري ( ١٥٨/٣ ) ( دار المعارف ) ٠

الروض الانف ( ۱/۲۲) ٠

٣ الاصنام (٢٣) ( روزا ) ٠

١ - المحبر (٣١٧)

مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم ا .

ويظهر من رثاء امرأة من خثعم لذي الحلصة حين هدمه جرير بن عبدالله ، وهو قولها :

# وبنو أمامة بالوليّة صرعوا ثملا يعالج كلهم انبوبا ٢

ان ( الخلصة ) كان صها أننى ، أي إلهة ، ولذلك قيل له ( الولية ) ، كما ترى ذلك في البيت المذكور . ومجد في مواضع أخرى من روايات أهل الأخبار ما يؤيد هذا الرأي ، فقد استعملوا ضمير التأنيث للتعبير عنها " ، كما قالوا فيه ( المروة البيضاء ) أ . وأما تعبيرهم عنه بضمير التذكير ، مثل قولهم (وكان) ، فإنهم أرادوا بذلك لفظ ( صنم ) فذكروه .

#### سعد :

وكان لمالك وملكان ، ابني كنانة ، بساحل جدة وتلك الناحية صنم يقال له سعد . وكان صخرة طويلة ° . وذكر (اليعقوبي) انه كان لبني بكر بن كنانة آ . وذهب ( ابن اسحاق ) إلى انه في موضع قفر ، وقيل انسه قرب اليامة . وقد أورد الأخباريون عنه هذه القصة : « أقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه ، يتبرك بذلك فيها . فلما أدناها منه نفرت منه ، وكان بهراق عليه الدماء ، فذهبت في كل وجه و تفرقت عليه ، وأسف فتناول حجراً فرماه به ، وقال : لا بارك في كل وجه و تفرقت عليه ، وأسف فتناول حجراً فرماه به ، وقال : لا بارك الله فيك إلها . أنفرت علي ابلي » . ثم خرج في طلبها حنى جمعها ، وانصرف عنه ، وهو يقول :

الروض الانف ( ۱/۲۵) .

۲ الاصنام (۲۳) ( روزًا ) ٠

٣ الازرقي (١/٧٧)، تاج العروس (١/٣٨٩) ٠

قال خداش بن زهير العامري :

وبالمروة البيضاء يوم تبالة ومحبة النعمان حيث تنصرا

الأصنام (۲۲) ( روزاً)

٢ اليعقوبي ( ١/٥٢٢) .

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فبلا نحن من سعيد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعي لغي ولا رشدا

وذكر ( ابن قتيبة ) أن سعداً صنم على ساحل البحر بتهامــة ، تعبده عك ومن يليها ، ويقال كانت تعبده هذيل .

وقد ورد اسم (سعد) في أسماء الأشخاص المركبة المضافة ، مثل (عبدسعد) ، وهو مما يدل على أن الناس كانوا يتبركون به بتسمية أبنائهم باسمه" .

وقد ورد اسم هذا الصنم في كتابات النبط ، فدعي بـ ( سعدو ) <sup>1</sup> . كما ورد في كتابات الصفويين ، ممـــا يدل على أنه كان بين الأصنام التي تعبد لها أولئك القوم ° . ويظن انه يرمز الى كوكب .

### ذو الكفن:

وهناك صنم عرف عند الأخباريين بـ (ذي الكفين) وكان لدوس ، ثم لبني منهب بن دوس . فلم أسلموا ، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ، الطفيل بن عمرو الدوسى ، فحرقه وهو يقول :

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكبر من ميلادكا اني حشوت النار في فؤادكا أ

ويظهر من هذا الرجز أنه أحرقه بالنار . ومعنى هـــذا أنه لم يكن صباً من

۱ الاصنام (۳۷) ، (۳۳) ( روزا ) ابن هندام ( ۱/۲۶ ) ، ( حاشیسة علی الروض الانف ) الروض الانف ( ۱/۲۶ ) ، تاج العروس ( ۲/۸۳ ) ، اللسان ( ۲۰۲/۳ ) ( سعد ) بلوغ الارب ( ۲۰۸/۲ ) ، اللسان ( ۲۱۸/۳ ) ( صادر ) ۰

٢ الاشتقاق (٩٦٠) ، تأج العروس (٣/٨٧٣) ، (سعد) ٠

O. Eissfeldt, 150, Arabien, S. 85. Handbuch, I, S. 234.

Ency. Religi., I, p. 662.

الاصنام (۳۷) ، (۳۲) ( روزا ) الازرقي ( ۱/۷۸ ، ۲۲۹ ) ، تأريخ الخميس
 ( ۲/۹/۱ ) ، تاج العروس ( ۲/۰۳۵ ) ، ( كف ) ، اليعقوبي ( ۱/۲۲۵ ) ، (أقدم)، الروض الانف ( ۱/۲۳۵ ) .

حجر ، وإنما كان من خشب ، أو أنه أراد بيت الصنم . وذكر أن هذا الصنم كان صنم ( عمرو بن حمة الدوسي ) أحد حكام العرب .

### ذو الشرى:

وكان لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد ، صنم يقال له ذو الشرى . وقد وورد في رواية للأخباريين أن ( ذا الشرى ) صنم لدوس كان بالسراة " . وقد ورد اسم هذا الصنم في الحديث النبوي ، وورد بين أسماء الجاهليين اسم ( عبد ذي الشرى ) .

ويرى بعض اللغويين ان الشرى ما كان حول الحرم ، وهو إشراء الحرم ، ، ، فاذا كان هذا التعريف صحيحاً، فإنه يكون في معنى ( ذات حمى ) عند السبئين . وكان له حمى ، به ماء مهبط من جبل ، حمته دوس له ٧ .

و ( ذو الشرى ) إلّه ورد اسمه في كتابات ( بطرا ) و ( بصرى ) ، كما سأنحدث عن ذلك فيما بعد .

# الأقيصر :

أما الأقيصر ، فكان صنم قضاعة ولحم وجذام وعاملة وغطفان ، وكان في مشارف الشأم . وقد ذكر اسمه في شعر لزهير بن أبيي سلمى ، ولربيع بن ضبع الفزاري ، وللشنفرى الأزدي م وكانوا يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده ، وبلقون مع الشعر قرة من دقيق أ . وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن كذلك .

امتاع الاسماع ( ۲۹۸/۱) ٠

٧ الاصنام (٣٨) ، (٤٤) ( روزا ) بلوغ الارب ( ٢/ ٢٠٩ ) ٠

٣ تاج العروس (١٩٧/١٠) .

Ency. Religi, I., p. 663, Reste, S. 48.

ه (وأشراء الحرم: نواحيه ، والواحد شرى ) ، اللسان ( ٤٢٨/١٤ ) ( صادر ) · . Reste, 8, 51.

<sup>·</sup> نهایة الارب ( ۱۸/۱۸ وما بعدها ) ٠

۸ الاصنام ( ۳۸ وما بعدها ) ، (۲۶) ( روزا ) ، تاج العروس ( ۴۹۷/۳ ) ، اللسان ( ۲/۳۱ ) ، الاغاني ( ۲/۲۱ ) .

الْبِلدَانُ ( ١/ ٣٤١ ومَّا بُعدها ) ( الأقيصر ) الاصنام (١٨) ٠

ويذكر (ابن الكلبي) أن هوازن كانت تنتاب حجاج الأقيضر، فإن أدركت الموسم، قبل أن يلقي القرة، أي قبضات من دقيق، قال أحدهم لمن يلقي: «أعطنيه. فإني من هوازن ضارع»، وإن فاته، أخذ ذلك الشعر بما فيه من القمل والدقيق، فخبزه وأكله. وقد عبرت هوازن في ذلك، فقال معاوية بن عبد العيزى بن ذراع الجرمي، في (بني جعدة) وكانوا قد اختصموا مع بني جرم في ماء لهم الى النبي يقال له العقيق، فقضى به رسول الله لجرم، شعراً منه:

ألم تر جرماً أبجدت وأبوكم مع القمل في جفر الأقيصر شارع ؟ إذا قرة جاءت بقول: أصب بها سوى القمل؟ إني من هوازن ضارع ا

ويظهر من بيت شعر رواه ( ابن الأعرابـي ) ، هو : وأنصاب الأقيصر حين أضحت تسيسل على مناكبها الدماء

ومن بيت لزهير بن أبي سلمي ، هو :

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه المقاديم والقمل<sup>٢</sup>

انه كان عند الصنم الأقيصر أنصاب ينحر الناس عليها ذبائحهم التي يتقربون بها إلى هذا الإله . وكانت أكثر من نصب واحد ، وقد تلطخت بالدماء من كثرة ما ذبح عليها .

وأشير إلى ( أثواب الأقيصر ) في بيت للشنفرى الأزدي . ويظهر ان عباده كانوا يطوفون حوله ، وهم يلبون ويغنون .

۱ الاصنام (۳۰) ( روزا ) ۰

۲ الاصنام (۳۰) ( روزا ) تاج العروس ( ۳/۲۷ ) ، اللسان ( ۲/۲۱ ) ، الاغاني
 ۲ ( ۱۲/۲۱ ) \*

٣ وان امسراء أجسار عمرا ورهطه على ، وأتدواب الافيصر ، يعنسك الاصنام (٢٥) ( روزا ) ٠

<sup>؛</sup> البلدان ( ۱/۳٤٠) ،

: 64

وكان لمزينة صنم يقال له : نهم ، كسره سادنه خراعي بن عبد نهم ، وهو من مزينة من بني عداء ، وأعلن إسلامه أ . ويظهر من أبيات لأمية بن الأسكر ان أتباع الصنم كانوا يقدمون الذبائح له ، ويقسمون به . وقد سمى منهم جملة رجال عرفوا به ( عبد نهم ) من بني هوازن وبجيلة وخزاعة ٢ . وهسذا مما يدل على انتشار عبادة هذا الصنم بين هذه القبائل أيضاً .

## عائم:

وكان لأزد السراة صنم يقال له عائم. ورد اسمه في شعر لزيد الخير، المعروف أيضاً بزيد الحيل ".

#### سعىر:

أما سعير ، فهو صنم عنزة ، وكان الناس يحجون اليه ويطوفون حولمه ، ويعترون العتائر له ، وقد ورد في شعر لجعفر بن خلاس الكلبي ، وكان راكباً ناقة له ، فرت به ، وقد عترت عنزة عنده ، فنفرت ناقته منه ، فأنشأ بقول ؛

نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول السعير تزوره ابنا يقدم وجموع يذكر مهطمين جنابــه ما ان يحـــير اليهم بتكـــلم،

<sup>(</sup> وكان سادن نهم يسمى خزاعي بن عبد نهم ، من مزينة ثم من بني عداء · فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثار الى الصنم فكسره · وأنشأ يقول : ذهبت الى نهم الأدبع عنده عتيرة نسك كالتي كنست أفعل فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا الله أبكه ليس يعقهل أبيت فديني اليوم دين محمد الله السماء الماجد المتفضل الاصنام ( ٣٩ وما بعدها ) (٥٥) ( روزا ) معجم الشعراء (٣٢٨) ، بلسوغ الارب

٣ الاصنام (٤٠) ، (٢٥) ( روزا ) الاغاني ( ١٦/٧٥ ) ، بلوغ الارب ( ٢١٠/٢ ) ٠ ٤ الاصنام (٤١) ، (٢٥) ( روزا ) بلوغ الارب ( ٢١٠/٢ ) ٠

ه الاسنام (٢٥) ( روزا ) (٤١) ( أحمد زكي باشا ) ٠

وبين أسماء الرجال أناس عرفوا بـ (سعير )\ . والسعير النــار واللهب ، ولا استبعد وجود صلة بين هذا المعنى وبين هذا الصنم ممثلاً . الشمس ٢ .

### الفلس:

وكان لطيء صنم يقال له الفلس، وكان أنفأ أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له أجأ ، أسود ، كأنه تمثال إنسان . وكانوا يعبدونه ، ويهدون اليه ، ويعترون عنده عتائرهم ، ولا يأتيه خائف إلا أمن عنده ، ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ بها اليه إلا تركت له ولم تخفر حويته أي حوزته وحرمه " . ذكر ( ابن حبيب ) انه كان بنجد ، وكان قريباً من فيد وسدنته بنو بولان أ

وبولان جد بني بولان هو الذي بدأ بعبادته على روايسة ابن الكلبي . وكان الخر من سدنه منهم رجل يقال له صيفي « فأطرد ناقة خلية لامرأة من كلب من بني عُلَيم ، كانت جارة لمالك بن كلثوم الشمجي ، وكان شريفاً ، فانطلق بها حتى وقفها بفناء الفلس . وخرجت جارة مالك ، فأخبرته بذهابه بناقتها ، فركب فرساً عُرياً وأخذ رحمه ، وخرج في أثره ، فأدركه وهو عند الفلس ، والناقسة موقوفة عند الفلس ، فقال له : خل سبيل ناقة جارتي . فقال : انها لربك . قال : خل سبيل ناقة جارتي . فعل عقالها، وانصرف قال : خل سبيلها . قال : أتخفر إلهك ؟ فبوأ له الرمح ، فحل عقالها، وانصرف بها مالك ، وأقبل السادن على الفلس ، ونظر إلى مالك ، ورفع يده وقال ، وهو يشر بيده اليه :

# يا رب إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب علكوم وكنت قبل اليوم غير مغشوم

Reste, S. 61.

٢ - تاج العروس ( ٣/٨٢٣ ) ، ( سبعر ) ٠

٣ الاصنام ( ٥٩ وما بعدها ) = (٣٧) ( روزا ) الروض الانف ( ١/٥٦ ) نهاية الارب
 ( ٧٧/١٨ ) ، البلدان ( ٣١١/٣ ) ، جمهرة ( ٣٨/٣ ) .

المحبر (٣١٦) ، اليعقوبي ( ١/٢٢٥ ) ٠

يحرضه عليه. وعدي بن حاتم يومئذ قد عثر عنده وجلس هو ونفر معه يتحدثون يما صنع مالك . وفزع لللك عدي بن حاتم وقال ، انظروا ما يصيبه في يومسه هُذَا . أَفْضَتَ لَهُ أَيَامٍ لَمْ يُصِبُهُ شِيءً . فَرَفْضُ عَدَيُ عَبَادَتُهُ وَعَبَادَةُ الْأَصِنَامُ وتنصر . فلم يزل متنصراً حتى جاء الله بالاسلام، فأسلم.

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة ، أخذت منه . فلم يزل الفلس يعبسد حتى ظهرت دعوة النبي عليه السلام ، فبعث اليسه على بن أبسي طالب ، فهدمه ، وأخذ سيفين كان الحارث بن أبسي شمر الغساني ، ملُّ غسان قلده اياهما ، يقال لها مخلم ورسوب ، فقدم بهما على بن أبسي طالب على النبي ، فتقلد أحدهما ، ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب ، فهو سيفه الذي كان يتقلَّده ، ' . وجاء في بعض الروايات ذكر ثلاثة سيوف ، هي : مخذم ، ورسوب، والهاني ٢.

وقد عرف ( مالك بن كلثوم بن ربيعة ) الشمجي المذكور ، بـ ( مخفر الفلس) ، لأنه أخفر ذمته ، وكان لا تخفر ذمته" .

و ( الفلس ) ، هو ( هفلس ) ( ها ــ فلس ) ، عند لحيان . وقد تعبدوا له مع أصنام أخرى ، وردت أسماؤها في نصوصهم أ .

قبل ذلك أن السيفين مخدماً ورسوباً، كانا على الصنم مناة ، صنم الأوس والحزرج، وأن الذي أهداهما له هو الحارث بن أبسي شمر الغساني، وأن علي بن أبسي طالب لما هدم منساة ، أخذ السيفين معه ، فجاء بهما الى الرسول . فيظهر من ذكره للخبر مع صنمين انه وقع في هفوة أو نسي ، فجعل من القصة الواحدة قصتين.

# أصنام أخرى:

وكانت لطيء أصنام أخرى ، منها اليعبوب ، وهو صنم لجديلة طيء ، وكان

الاصنام ( ٣٧ وما يعدها ) ، ( روزا ) ، نهاية الارب ( ١٨/٧٧ ) ، تاج العسروس ( ۲۱۰/٤ ) ، ( الفلس ) ٠

Das Gotzenbuch, S. 140.

۲ الاشتقاق ( ۲/ ۲۳۵ ) . ٣

Jaussen — Savignac, Misslon, II, 484, Grohmann, S. 984.

لهم صنم أخذته منه بنو أسد ، فتبدلوا اليعبوب بعده . وقد ورد ذكره في شعر لعمد :

فتبداوا اليعبوب بعد إلههم صناً، فقروا، يا جديل، وأعذبوا أي: لا تأكلوا على ذلك، ولا تشربوا ا

وأما باجر ، فكان صنها ً للأزد ومن جاورهم من طيء وقضاعة ٢ .

ولم يذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام اسم الصنم الجلسد . وهو صنم كانت كندة تتعبد له ، وكذلك تعبد له أهل حضرموت . وكان سدنته بنو شكامة من السكون ، وهم من كنسدة . وكان للصنم حمى ، ترعاه سوامه وغنمه ، فإذا دخلته هوافي الغنم ، حرمت على أربابها ، وصارت ملكاً للصنم .

وقد وصف بأنه كان كجثة الرجل العظيم ، من صخرة بيضاء ، لها كالرأس أسود ، إذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان . وكانوا يكلمون منه ، وتخرج منه همهمة ، ويقربون القرابين اليه ، ويلطخون بدمه ، ويكترون ثياب السدنة يلبسونها حينها يقربون قربانا اليه ويريدون مكالمته ، ويلاحظ أن تغيير الملابس وابدالها للتطهر ، له مثيل عند العبرائين .

#### المحرق:

وكان المحرق ( محرق ) صنماً لبكر بن واثل وبقية ربيعة في موضع سلمان . وأما سدنته ، فكانوا أولاد الأسود العجلي . وقد نسب اليه بعض الرجال فورد

الاصنام (٣٩) ( روزا ) ، (٦٣) ( أحمد زكي باشا ) ، المسرق ، السنة ١٩٣٨ م ٠
 الجزء الاول ( ص ٥ ) ٠

٢ الاصنام (٦٣) (٩٩) ( روزا ) ٠

البلدان ( ۱۲۲/۳ ) • قال المثقب العبدي ، وقيل عدي بن وداع : فبات يجتماب شقارى كما يبقس من يمشي الى الجلسد تاج العروس ( ۲/۲۲ ) ، ( جلسد ) •

البلدان ( ۱۲۲/۳ وما بعدها ) ٠

التكوين ، الاصحاح الخامس والثلاثون ، الآية ٢ ٠

(عبد محرق) أ. ويظن بعض المستشرقين انه عرف به (محرق) لأن عبدته كانوا يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة أ. وكان بنو بكر بن وائسل وسائر ربيعة ، قد جعلوا في كل حي من ربيعة له ولداً . ( وكان في عنزة بلج بن المحرق . وكان سدنته آل الأسود المحرق . وكان سدنته آل الأسود المجليون ) .

#### الشمس:

والشمس صنم كان لبني تميم ، وله بيت . وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبة ، وتميم ، وعدي ، وعكل ، وثور . وأما سدنته ، فكانوا من بني أوس بن مخاشن ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تمسيم . فكسره هند بن أبسي هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن مخاشن . وقد قيل لها : الإلاهة " . وذكر ( اليعقوبي ) ان قوماً من ( عذرة ) تعبدوا لصنم يقال له : شمس " .

وقد ذكر بعض أهل الأخبار ، ان الشمس صنم قديم . وأول من تسمى به سبأ بن يشجب  $^{\rm V}$  . وذكر ( اليعقوبي ) ، انه صنم قوم من عذرة  $^{\rm A}$  .

وقد وردت جملة أسماء منسوبة إلى الشمس ، عرف أصحابها بعبسد شمس ، منهم من قبائل أخرى من غير تميم . ويدل دلك على ان عبادتها كانت معروفة في مواضع مختلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص بـ (عمرو شمس) عند العرب الشهالين أ

الاصنام (۱۱۱) ( تكملة الاصنام ) البلدان ( ۳۹۳/۷ ) ( المحرق ) ، تاج العروس (۲/۳۱۳ ) ، (حرق ) .

Reste, S. 57, Ency. Religi., I, p. 660.

٣ المحبر (٣١٧) ٠

٤ المحبر (٣١٦) ، البلدان (٢/٣٩٦) (شمس) ٠

ه شمس العلوم ( ح ١ ق ١ ص ٩٣ ) ٠

٦ اليعقوبي (١/٢٢٥)٠

٧ تأج العرّوس ( ٤/ ١٧٢ ) ، ( شبمس ) ٠

۸ اليعقوبي (۲٬۲۵/۱) ٠

Ency. Religi., I, 660.

وفي جملة أصنام تميم الأخرى ، الصنم تيم ، وبه سمي رجــال من تميم ومن غيرهم ، مثل ( عبدتيم ) و ( تيم الله )' أ.

وهناك أسماء أصنام أخرى لم ترد في كتاب الأصنام ، إنمـــا وردت في كتب أخرى . وقد ذكرها ( ابن الكلبي ) نفسه في بعض مؤلفاته . ومن هذه الأصنام: الأسحم ، والأشهل ، وأوال ، والبجة ، وبلج ، والجبهة ، وجريش ، وجهار، والدار ، وذو الرجل ، والشارق ، وصدا ، وصمودا ، والضمار ، والضيزن ، والعبعب ، وعوض ، وعوف ، وكثرى ، والكسمة ، والمــدان ، ومرحب ، ومنهب ، والهبا ، وذات الودع ، وياليل ، وذريح ، وباجر ، والجد ، وحلال ، والحمام ، وذو اللبا ، والسعيدة ، وغنم ، وفراض ، وقرح ، وقيس، والمنطبق ، ونهيك .

أما أوال ، فإنه ايال ، وهو صنم بكر وتغلب ً .

وأما جهار ، فقد كان من أصنام هوازن ، وموضعه بعكـاظ ، وسدنته آل عوف النصريون ، ومعهم محارب فيه . وكان في أسفل أفطح " . وكانت تلبيــة من نسك لجهار : « لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، اجعل ذنوبنا جبار ، وأهدنا لأوضح المنار . ومتعنا وملنا بجهار 🔏 .

وأما الدار ، فصنم سمي به عبد الدار بن قصي بن كلاب^ .

وأما الدوار ، فصنم كانت العرب تنصبه ، بجعلون موضعاً حوله،يدورون به، واسم ذلك الصنم والموضع الدوار ، ومنه قول امرىء القيس :

فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل أ

وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان العرب تسمى الطواف حول الأصنام والأوثان

الاغاني ( ١٦٨/١٨ ) ، كتاب المعرين (٣١) ،

الاصنام (١٠٧ وما بعدها) ( تكملة ) ٠

المحبر ( ۳۱۶ ، ۳۱۸ ) .

Reste, S. 64.

الاصتام ( ۱۰۷ ) •

المحير ( ٣١٥ ) . ٦

المحبر ( ٣١٢) . ٧

الاصنام (۱۰۸) ، تاج العروس ( ۳/۲۱٦ ) ، الاشتقاق ( ٥٦ ، ٩٧ ) . ٨ ٩

اللسان ( ٥/٣٨٤ ) - ٠

الدوار' . وعرف بعض أهل الأخبار الدّوار بأنه ( نسك للجاهلية يدورون فيسه لصنم أو غيره )' .

ويظهر من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخبار وفي كتب اللغة عن (الدوار) ان الدوار لم يكن صباً ، وانما هـو طواف حول صبم من الأصنام ، أي عبادة من العبادات لا تختص بصبم معين . وقد كان من عادة الجاهليسين الطواف حول الأصنام . فظن بعض أهل الأخبار ان الدوار صبم معين ، أو انه صبم ينصب ، فيدور الناس حوله .

وأما ذو الرجل ، فهو صنم من أصنام أهل الحجاز ". ويظهر ان هذا الصنم، وكذلك الصنم ( ذو الكفين ) ، هما من الأصنام التي تغلبت صفاتها على أسمائها، فنعتت بهذه النعوت ، كأن تكون لرجل أحد الصنمين ، ولكفي الصنم الآخر ميزة خاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صنعة ، جعلت الناس يدعون الصنمين بالنعتين البارزين . ويرى ( نولدكه ) احتمال كون هذين الصنمسين حجرين في بالنعتين البارزين . ويرى ( نولدكه ) احتمال كون هذين الصنمسين حجرين في الأصل من الأحجار المقدسة Fetish التي كان يعبدها الناس في القديم ، ثم تحولت إلى صنمين بعد ان رسمت عليها بعض التصاوير صبرتها على شكل انسانين ألى صنمين بعد ان رسمت عليها بعض التصاوير صبرتها على شكل انسانين أ

وسمي بالصنم ( الشارق ) جملة رجال عرفوا بعبد الشارق . ولكلمة الشارق علاقة بالشروق . وقد ذهب ( ولهوزن ) إلى ان المراد بـه الشمس لشروقها . و ( الشريق ) اسم صنم أيضاً ٧ . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآلهة ، وليسا اسمين لصنمين ، وأنهيا في معنى ( شرقن ) الواردة في نصوص المسند ، وتعني ( الشارق ) ، أي اللفظة المذكورة تماماً . وقد وردت نعتاً في نصوص عربيـة جنوبيـة كثيرة ، مشـل جملة : ( عثر شرقن ) ، أي (عثر الشارق ) . فالشارق إذن نعت من نعوت الآلهـة ، أو اسم من أسماء الله الحسنى ، بالتعبير فالشارق إذن نعت من نعوت الآلهـة ، أو اسم من أسماء الله الحسنى ، بالتعبير

الاصنام (۲۱) ( روزا ) ۰

٢ تركت الطير عاكفة عليه كما عكف النساء عسلى دوار شرح ديوان لبيد (ص ٤٤) ، المعاني الكبير (١٠٥/١) ٠

٣ الاصنام (١٠٩)٠

Ency. Religi., I, 663.

ه الاصنام (۱۰۹) ، تاج العروس (۲/۲۹۲) ، القاموس (۲۸/۳) . Reste, 8. 65.

۲ اللسان ( ۲۱/۲۱) . ۷

الإسلامي . وقد يقابل لفظة ( نور ) الذي هو نعت من نعوت الله في الإسلام، كما ورد في القرآن الكريم : « الله نور الساوات والأرض " .

وأما صدا وصمودا والهبا ، فإنها من أصنام قوم عاد على رواية الأخباريين . وأما الضهار ، فكان صنه عبده العباس بن مرداس السلمي ، وبنو سلم . ولما حضرت مرداس الوفاة ، أوصى به الى ابنه العباس ، وطلب منه العناية به ، لأنه يضر وينفع . فلما ظهر الإسلام ، أحرق العباس ضهاراً ، وأتى الذي فأسلم . لأنه يضر وينفع . فلما ظهر الإسلام ، أحرق العباس ضهاراً ، وأتى النبي فأسلم . والعبعب ، هو صنم كان لقضاعة ومن داناهم . وقد يقال بالغين المعجمة ، فيخلط بينه وبن الغبغب . ورأيبي أن الكلمتين أصلها كلمة واحدة ، حرفها النساخ فصارت كلمتين .

وأما (عوض) فهو صنم كان من أصنام بكر بل واثل . وقد ذكر مع الصنم سعير في بيت شعر نسب الى الأعشى ، أو الى رشيد بن رميض العزى . وكان (جد) (الجد) صناً معروفاً عند عدد من الشعوب السامية ، وليس من المستبعد أن يكون لاسم القبيلة الإسرائيلية (جد) (جاد) علاقسة باسم هذا الصنم . وقسد ورد في النبطية (جدا) . وورد في الأسماء العربية (عبد جد)

١ سبورة النور ، السورة رقم ٢٤ ، الاية ٣٥ ٠

٢ الاصنام (١١٠) ، (وصمود كزبور: اسم صنم كان لعاد يعبدونه ، قال يزيد بن سعد، وكان آمن بهود عليه السلام:

عصمت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا لا تمسهم السماء لهم صنم يقال له صمدود يقابله صداء والهباء وال الله هود هدو الهي على الله التوكل والرجاء وهو مذكور في كتب السير ، تاج العروس (٢/٢١) .

الاصنام (١١٠) ، ( وضمار : صنم عبده العباس بن مرداس ورهطه ) ، تساج العروس (٣/٣٥٣) ، ( ضمر ) ، الروض الانف (٢/٣٨٢) . البكري (٨٨١) ( ضمار ) .

<sup>،</sup> البلدان (٥/٠١٠) ، ابن هشام (٨٣٢) ، (ضماد) الاغاني (٦٢/١٣) ، (أخبار العباس بن مرداس) .

الاصنام (١١٠) ، تاج العروس (٢/٣٦) ، اللسان (٢/٢) ، (عب) . الاصنام (١١٠) (وبه فسر ابن الكلبي قول الاعشى : حلفت بمائسرات حول عوض وأنصاب تركسن لدى السعير قال : والسعر : اسم صنم كان لعنزة خاصة ، كما في الصحا) ، قال الصاغاني :

ليس البيت للاعشى ، وانها هو لرشيد بن رميض العنزي ) ، تاج العروس (٥/٥)، اللسان ( ٥/٥) ، ه. Reste, S. 66.

Robertson Smith, Marr., p. 43, Kinship, p. 261, Nöldeke in ZDMG., XXXI, 86, CIS, IV. p. 20, Ency. Religi., I, p. 661.

و ( عبد الجد ) .

و (كثرى) من الأصنام المنسوبة الى طسم وجديس ، ظل باقياً معروفاً الى أيام الرسول ، فكسره نهشل بن عرعرة ولحسق بالنبي ألى وقد ورد بسين أسماء الجاهليين من دُعي بـ (عبد كثرى) . ويرى ( نولدكه ) في عدم ورود أداة التعريف (ال) مع (كثرى) في (عبد كثرى) ، دلالة على أن هذا الصنم هو من الأصنام القديمة . ويرى أيضاً ان كلمة (كثرى) هي مجرد لقب من ألقاب (العُزى) ، نسي فظن أنه اسم صنم مستقل ".

وأما المدّان ، فصنم يظهر انه كان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي بـــه جملة رجال عرفوا بـ ( عبد المدان ) ، وكان له بيت ً .

وأما ( مرحب ) ، فصنم من أصنام حضرموت ، وبه سمي ( ذو مرحب ) سادن هذا الصنم . وكانت تلبية من نسك له : « لبيك . لبيك ، اننا لديك . لبيك ، حببنا اليك » . .

وللأخبارين جملة آراء في معنى ذات الودع ، وهي أنْيى . وقد ورد اسمها في الشعر ، وكانت العرب تقسم بها . قيل انها وثن بعينه ، وقيل هي مكة لأنه كان يعلق الودع في ستورها ، وقيل سفينة نوح ، كانت العرب تقسم بها ، فتقول بذات الودع ، قال عدي بن زيد العبادي :

كلا يميناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قبر الماجد الزارا ٧

Ency. Religi., I, p. 662.

الاصنام (۱۱۰) ، (وكثري كسكرى: صنم كان لجديس وطسم ، كسره نهشل بن
 الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكتب له كتابا
 قال عمرو بن صخرة بن أشنع :

حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبن أثواب فيس بن عــازب تاج العروس ( ١٩/٣٥ ) •

Reste, S. 67, Ency. Religl., I, p. 660. ، (۲۳٥) الاشتقاق

<sup>؛</sup> الاصنام (۱۱۱) ، تاج العروس ( ۹/۳۶۲ وما بعدها ) ، اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) . الاشتقاق ( ۲۲۷/۲ ) ·

د الإصنام (۱۱۱) ، تاج العروس ( ۱/۲۲۹ ) ، ( رحب ) ، المحبر (۳۱۸) ·

٣ المحبر (٣١٤) .

٧ الاصنام (١١١) ، اليسان ( ٢٠/٢٦) ( ودع ) ، ناج العروس ( ٥/٥٥٥ ) .

ویالیل ، اسم صنم کذلك ، أضیف الیه فقیل (عبد یالیل) ، كما قیـــل (عبدیغوث) و (عبد مناة) و (عبد ود") .

وأما ( ذريح ) ( ذرح ) ، فكان لكندة بالنجير من اليمن ناحية حضرموت. يظهر أنها كانت تحج اليه ، وأن له بيتاً يقصد ، بدليل ورود تلبيــة من نسك البه ، وهي : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، كلنا كنود ، وكلنا لنعمة جحود . فاكفنا كل حية رصود » . ويظن ( ولهوزن ) أنه يمثل الشمس . ( وذرح ) اسم من الأسماء ، ويرد في الأعلام العربية الجنوبية المركبة ، مثل ( ذرح ايل ) . وذهب ( نولدكه ) إلى ان ( ذرح ) هو مثل الشارق و (محرق ) صنم يمثل الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصنم لم تكن منتشرة خارج حدود العربية الجنوبية ٢ . وأما باجر ، فإنه من أصنام الأزد ومن داناهم من طيء . وقد سمي به رجال عرفوا بـ ( عيد باجر ) " .

وحلال ، هو صنم فزارة . أما الحام ، فإنه صنم بنو هند من بني علرة . وكان في المشقر صنم لبني عبد القيس يسمى ذا اللبا ، سدنته بنو عسرو . وكانت تلبية من نسك له : « لبيك اللهم لبيك . لبيك، رب فاصرفن عنا مضر وسلمن لنا هذا السفر . ان عما فيهم لمزدجر . واكفنا اللهم أرباب حجر » . وكان المنطبق صنما " ، للسلف وعك والأشعريين ، وهو من نحاس ، يكلمون من جوفه كلاماً لم يسمع عمثله . فلما كسرت الأصنام ، وجدوا فيه سيفاً، فاصطفاه الرسول ، وسمّاه ( مخدماً ) " . وذكر ( ابن حبيب ) ان تلبية من نسك لمنطبق: هو لبيك اللهم لبيك ، لبيك » . ويلاحظ ان الأخباريين ذكروا ان السيف (مخدم) ( مغذم ) كان سيفاً على الصنم مناة أو ( الفلس ) صنم طيء ، كما ذكروا ان السيف ( مناة ) ، أو الفلس كذلك .

وأما الصنم نهيك ، فقد كان من الأصنام الموضوعة في مكة . وذكر (الأزرقي) ان عمر و بن لحي نصب هذا الصنم عند الصفا ، والسه كان يعرف بـ ( مجاود

١ الاصبام (١١١) ٠

Reste, S. 65, Ency. Religi., I, p. 660.

Reste, S. 64.

Reste, S. 65.

٠ (٢١٤) ٠

٦ البلدان (٨/١٧٩) ( المنطبق ) المحبر (٣١٨) ٠

الريح ) ( مجاور الريح ) ، وانه نصب الصنم : مطعم الطير عند المروة ١، فكان الناس في موسم الحج يحجون إلى الصنمين .

ولعل هذين الصنمين كانا من الأصنام التي خصصت بالسهاء،وان الناس كانوا يضعون الحبوب عندهما لتأكلها الطيور . ولذلك قيل لنهيك ( مجاود الريح ) ، ولصنم المروة ( مطعم الطبر ) .

وغم ، ذكر أنه كان في جملة الأصنام الموضوعة بمكة . وقد ورد اسم رجال، واسم أسر ٢ .

وفراض ، صنم كان بأرض سعد العشيرة " . وقد حطمه رجل منهم اسمه ( ذُباب ) ، وهو من ( بني أنس الله بن سعد العشيرة ) . حطمه ، ثم وفد الى النبي فأسلم ، وقال شعراً في ذلك ، أشار فيه الى هدمه ذلك الصنم أ . وكانوا يذبحون له ويلطخونه بالدم " .

أما قزح ( قزاح ) ، فالظاهر أنه صنم ، كان الناس يتصورون أنه يبعث الرعد والعواصف . وقد نسي على ما يظن . ولا بد أن يكون لقوس قزح علاقة ما بهذا الصنم القديم . وقد يكون لاسم قزح ، وهو من مواضع الحرم بمكة ، علاقة باسم هذا الوثن العتيق . وقد تعبد بنو أدوم لصنم اسمه ( قزح ) Koze مما يدل على أنه هو الصنم العربي الذي نتحدث عنه . والظاهر أنه كان من الأصنام القديمة المعروفة ، غير أنه فقد منزلته وقليّت أهميته ، فلم يكن من الأصنام الكبرى عند ظهور الإسلام . ويخالف ( نولدكه ) رأي بعض المستشرقين الذين ذهبوا الى أن المراد بقزح الشيطان ، لا صنم من الأصنام .

و (قيس) اسم صنم قديم . نسيت عبادته ، وصار اسم أشخاص . ودليــــل كونه صنم قديم وروده في الأعلام المركبة ، مثل (عبد القيس ) ، فإن في هذه

المحبر (٣١٣)]، الازرقي ( ٧٣/١ ) ٠

۲ ابن هشام (۱٤٥) ، ( بنو عنم ) ، المحبر (۲۸۸) ،

٣ في نهاية الارب ( فراص ) ، نهاية الارب ( ١٨/١٨ ) ،

تبعّت رسول الله اذ جاء بالهدى وخلفت فراضا بدار هسوان شددت عليه وشسدة فتركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثمان نهاية الارب ( ۱۸/۱۸ ) ٠

نهاية الارب ( ۱۸/۱۵۱) .

Josephus, Antiq., XV, 253.

Ency. Religi., I, p. 661.

التسمية دلالة على أن قيساً اسم إليه . ولقيس علاقة بـ ( قوس ) Quas ، وهو إلَّه من آلهة أدوما .

وقد ورد اسم ( قيس ) ( قس ) و ( قوس ) في الكتابات . وهما اسم إليّه واحد . عثر على معبد له في مدائن صالح ً .

وأما ( عوف ) ، فقد استدل من التسمية بـ ( عبد عوف ) على انـه اسم صنم ، غير اننا لا نعرف من أمر عبادته شيئاً ، فلعلسه من الأصنام التي ذهب ذكرها قبلَ الاسلام بزمن طويل . وقد ذكر أهل الأخبار انه (صنم) ، ولم يذكروا اسم عبدته".

وذكر ( اليعقوبي ) ان للأزد صنم ، يقال له ( رثام ) ، .

والسعيدة ، صنم أنثى وعلامة تأنيثه وجود تاء التأنيث بآخـــره . وكان لسعد هذيم وسائر قضاعة إلا (بني وبرة)، وعبدته الأزد أيضاً وكان سدنته (بنو عجلان) وموضعه بأحد° « وورود ان ( السعيدة ) بيت كان محجه ربيعة في الجاهلية » ٠.

وورد في جملة أسماء أهل الجاهلية اسم ( سعد العشيرة ) . وقد ذهب أهـل الأخبار إلى ان ( مذحجاً ) كان يعرف بذلك الاسم · . و ( العشيرة ) اسم صنم من الأصنام القديمة ، وله علاقة بعبادة الساميين . فقد كان الكنعانيون يضعون وثناً في محلات العبادة يسمونه (العشيرة) ، كما كانوا يتعبدون له لأنه من آلهتهم القديمة. وهو إلهة ، أي أنثى عند الكنعانيين . ويظهر ان (العشيرة) من الآلهة السامية القديمة التي كانت تعبد بصورة خاصة عند الساميين الغربيين، كما عبر بلفظة (العشيرة) عن ( المذبح ) ( المزبح )  $^{\wedge}$  . واسم ( عبد عشيرة ) مرتبط بالطبع باسم هذا الإله .

Reste, S. 67.

<sup>«</sup> بت قسو » ، « بیت قیسو » ،

Reste, 67, Ryckmans 18, Grohmann, S. 85, Jaussen — Savignac, Mission, II, 501, 520, 528, I, 169, 200, CIS, II, 209, Doughty,

Documents Epigraphiques, 38, CIS, II, 198, J. Euting, Tagebuch, II, 262.

تاج العروس ( ۲۰٦/٦ ) ، ( عوف ) ٠

اليَعقوبي ( ١/ ٢٢٥ ) ٠ المحبر ( ٣١٦ وما بعدها ) •

اللسان ( ٣/ ٢١٥) ( صادرة ) ، تاج العروس ( ٢/ ٣٧٨ ) ( سعد ) ٠

الاشتقاق ( ۲/۷۲۷ ) ٠

Encyclopaedia Biblica, By Cheyne, Vol. I, 3330.

ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) ، ورود الأشهل في الأعلام المركبة ، مثـــل ( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صنم .

وأشار ( محمد بن حبيب ) إلى صنم قال له : (زائدة) ، لم يذكر من كان يتعبد له ۲ .

وذكر علماء اللغة اسم صنم قالوا له: (الضيزن). وقال بعضهم: «والضيزنان صنمان للمنذر الأكبر، كان اتخذهما بباب الحيرة ليسجد لهما من دخـــل الحيرة المتحاذاً للطاعة ٣٠٠.

وأدخل بعض علماء اللغة ( الغري ) في عداد الأصنام . فقال : « والغري : صنم كان طلي بدم » . وذكر بعض آخر أن الغري : نصب كان يذبح عليه النسك . وذكروا أن الغريين بناءان طويلان ، يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي جذيمة الأبرش ، وسميّا الغريين لأن النعان بن المنذر كان يغريها بدم من يقتله في يوم بؤسه أ .

ومن الأصنام صنم اسمه (عير) ، قيل إنه كان لعبد عمرو المعروف بـ (بكر ابن جبلة الكلبي ) ، كان قومه يعظمونه ° . وصنم اسمه ( جريش ) ، اليه نسب: ( عبد جريش ) .

وذكر بعض أهـــل الأخبار أن ( كعباً ) و ( كعيباً ) المذكورين في قصة ( القليس ) التي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء ، هما صنمان <sup>٧</sup> .

١ الاشتقاق (٢٦٣) ، تاج العروس ( ٢٠٢/٧ ) ، ( شبهل ) ٠

۲ الاشتقاق ( ص ۱۳ ) آ٠

٣ اللسان ( ١٣ / ٢٥٤ ) ، ( ضرن ) ، ناج العروس ( ٩ / ٢٦٤ ) ، ( ضرن ) ٠

<sup>؛</sup> اللسان ( ١٥/ /١٢٢ ) ، ( غرآ ) ، تاج العروس ( ١٠ / ٢٦٤ ) ، الجوهري ، تاج اللغة ( ٢/٢٥ ) .

<sup>·</sup> الاصابة (١٦٦/١) ·

٢ تاج العروس (٤/ ٢٨٨) ، ( جرش ) ٠

٧ البداية ، لابن كثير (٢/١٧٠ وما بعدها) ٠

## الفصل السبعون

## أصنام الكتابات

أقصد بـ (أصنام الكتابات) الأصنام التي عرفنا خبرها وأمرها من الكتابات الجاهلية ومن الكتابات الآشورية ومن كتب الكتبة (الكلاسيكيين) ، وذلك تمييزاً لها عن الأصنام التي أخذنا علمنا بها من روايات الأخباريين في الغالب .

وقد سبق لنا أن وقفنا على أسماء بعض آلهة الأعراب ، وذلك أثناء حديثنا عن الآشوريين والعرب . وقد ذكرت تلك الأسماء في الكتابات الآشورية لمناسبة سقوط أصنامها أسيرة في أيدي الآشوريين . وكان الأعراب الذين حاربوا الآشوريين قد حملوها معهم ، اما تبركا وتيمناً بها ، وتفاؤلا من وجودها معها بالنصر والغنائم ، واما لأنها كانت معهم في خيمتها المتخذة معبداً لها فسقطت في أيدي الآشوريين باكتساح الآشوريين لمنازل أولئك الأعراب . فأخذها الآشوريون معهم، وحملوها الى عاصمتهم أسيرة كها بؤسر البشر ، وسجنوها عندهم ، إذلالا لعبادها وإهانسة لهم ، وازدراء بشأن تلك الآلهة المغلوبة السيئة الحظ التي لم تتمكن من مساعدة عبادها في القتال والتي لم تتمكن حتى من تخليص نفسها من الأسر ، فوقعت هي نفسها أسيرة ذليلة في أيدي عبدة آلهة أخرى . وبقيت في أسرها هذا، ختى وجد الأعراب الا مناص لهم من استردادها من الآشوريين إلا باسترضائهم وبإعلان خضوعهم لهم . فذهبوا الى نينوى ، وقدموا طاعتهم لملك آشور ، وأمر عندثذ بإعادة أصنامهم اليهم ، وكتب الآشوريون فوقها كتابة تشير الى سقوطها عندثذ بإعادة أصنامهم اليهم ، وكتب الآشوريون فوقها كتابة تشير الى سقوطها في أسرهم ، والى تغلب آلهة الآشوريين على آلهة الأعراب، وتفوق إله آشور على

تلك الأصنام ، وبعــد أن نقش عليها اسم الملك . ثم أعيدت وهي عــلى هذه الصورة اليهم .

ومن هذه الأصنام دلبت ( دلبات ) Dilbat ، و (عتر سماین) (عشر السماء)

( عسر السماء) Atarsamain (A-tar-sa-ma-a-in) و (عتر قرمي ) ( عسر قرمي )

( Atar Kurumiaa) و (دیه ) (دایا ) (Dija) = (Diya) ، و (نوهیا )

( نخیا ) ( نهیا ) ( نهی ) (Nuhaia) ، و ( اببریلو ) (Ebirillu) ، وهی الأصنام التي كتب علیها أن تسجن فأعیدت الی أصحابها ، ووضعت في أماكنها وسر أتباعها ولا شك مهذه العودة " .

وقد حرفت أسماء هذه الأصنام، حتى صار من الصعب علينا تشخيصها. ولعل اسم الصنم ( دلبت ) هو تحريف ( ذات بعل ) ، أي ( الشمس ) . والشمس الهة عند العرب ، تعبدت لها قبائل عديدة ، كما تكلمت عنها في موضع آخر ، وقد عرفت به الإلهة عندها . وأما ( عتر سمين ) ، فهو ( عثتر السهاء ) ، و ( عثتر ) من الآلهة المعبودة عند العرب ، وقد ورد اسمه في نصوص المسند . ويرى بعض الباحثين انه إلهة ، أي أني أ . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلماء " . وقد أشير في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت به ( عتر سمين ) ، أي باسم هذا الصنم " ، لعلها من عبدته ، فنسبوا اليه .

وأما ( نوهيا ) ( نجيا ) ( نهي ) ، فهو الإله ( نهي ) . وقد ورد في الكتابات الثمودية ، اسم صنم بهذا الاسم ، فلعل له صلة بالصنم المذكور .

۱ جواد على ، تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۳۲۰/۲ ) ، المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۱/۱۱) ، ( ۲۰۰/۱ ) ، ( ۱/۱۳۵ ) . Pritchard, p. 291.

Reallexi., I, S. 125, Winckler, AOF., I, S. 526, Schell, Le Prisme D'Assaraddon, (1914), p.18, British Museum Tablets, K3087, Smith, History of Sennacherib, (1878), p. 138.

Pritchard, p. 291, D.J. Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, p. 4.

Schrader, KAT., S. 434.

Handbuch, I, S. 228.

جواد على ، تأريخ العرب قبل الاسلام (٢/٢٣٢) .

٧ جواد على ، تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٥/١٥١ ) ٠

وحدثنا (هيرودوتس) - في أثناء كلامه على حملة (قبيز) على مصر عن إلهين من آلهة العرب، هما: (باخوس) Bacchus و (اورانيا) (اورانيا) عن إلهين من آلهة العرب تسمي ( باغوس) ( اوراتل ) Oratal ، وتسمي ( اورانيا ) و ذكر أن العرب تسمي ( باغوس) ( اوراتل ) ، هو الصنم ( اللات ) ، الذي يرمز ( أليلات ) ، فهو إلهة ، أي أنثى . ويقابل ( اثينة ) Athene التي ظهرت إلى (الشمس) ، فهو إلهة ، أي أنثى . ويقابل ( اثينة ) و (اللات) من الأصنام عبادتها متأخرة بعض التأخر بالنسبة إلى الآلهة الأخرى من و (اللات) من الأصنام العربية المعروفة التي ذكرت في القــرآن ، وفي النصوص النبطية والصفوية ، كها سأتحدث عن ذلك في المواضع المناسبة . وأما Oratal ، فهو تحريف على ما يظهر لاسم صنم من الأصنام العربية ، صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأصنام التربية ، صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأصنام التربية ، صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأسنام التربية .

وقد حفظت النصوص الجاهلية أسماء عدد لا بأس به من الأصنام، كان الناس يقضون الليالي سهراً في عبادتها والتودد اليها ، لتنفعهم ولتدفع الأذى وكل سوء عنهم = وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين . ثم ذهب الناس وذهبت المتهم معهم ، وبقيت أسماء بعض منها مكتوبة في هذه النصوص ، وبفضل هذه الكتابات عرفنا أسماءها ، ولولاها لكانت أسماؤها في عداد المنسيات ، كأسماء الآلهــة التي نسيت لعدم ورود أسمائها في النصوص .

وبين هذه الأسماء أسماء يجب اعتبارها من ( الأسماء الحسنى ) ، أي ( أسماء الله الحسنى ) في المصطلح الاسلامي لأنها نعوت وصفات للآلهة، التصقت بها حتى صارت في منزلة الأسماء العلمية . وهي تفيد المؤرخ كثيراً ، إذ أنها تعينه في فهم طبيعة تلك الآلهة ، وفي فهم رأي المؤمنين بها ، في ذلك الوقت .

وفي طليعة أسماء الآلهة المدونة في نصوص المسند ، اسم الإلبّه (ود) ، إلّه معين الكبير ، وإلبّه قبائل عربية أخرى ، منها (ثمود) ، حيث ورد اسمه في كتاباتهم ، و ( لحيان ) ، حيث ذكر في كتاباتهم أيضاً . كما كان من الأصنام الكبرى في الحجاز عند ظهور الاسلام . وقد ذكر في القرآن الكريم مع أسماء

جواد على ، تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٣٤٣/٢ ) و Herodotus, I, p. 213.

Ency. Religi., I. p. 661.

٣ المصدر نفسه ٠

أصنام أخرى عبدت في عهد نوح . وقد ظن بعض المستشرقين ان هذا الصنم لم يكن معبوداً في الجاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهور الاسلام ، وهو رأي غير صحيح ، إذ ورد ذكره في شعر للنابغة ، وكان له معبد في دومة الجنسدل ، وسدنة وأتباع . ولدينا أسماء جملة رجال جاهلين عرفوا بـ ( عبد ود ) . وقد ذكر ان قريشاً كانت تتعبد لصنم اسمه ود ، ويقولون له أد أيضاً ٢ .

ونعت (ود) بالإله (الهن ) (الهن ) في بعض الكتابات، جاء في أحد النصوص (ودم الهن ) الي (ود الإله ) . و (كهلن ) ، أي (الكاهل) عمني القدير والمقتدر ". وهما من صفات هذا الإله التي كان يراها المعينيون فيه . ويرمز (ود) إلى القمر ، عند المعينيين ، وهو الإله الرئيس عندهم . وقد وردت لفظة (شهرن) ، أي (الشهر) بعد كلمة (ود) في بعض الكتابات . فورد : (ودم شهرن) ، أي (ود الشهر) . وتعني لفظة (شهر) القمر في عربية القرآن الكريم ، و (ود) ، هو الإله (القمر) عند بقية العرب الجنوبيين . ومتى ورد اسمه في نص ، قصد به القمر .

وقد نعت (ود) به (الأب) ، تعبيراً عن عطفه على المتعبدين له وعن رحمته بهم . فورد في النصوص المعينية : (ودم ابم) ، و (ابم ودم) أي (ود أب) ، و (أب ود) ، فهو بمثابة الأب للانسان . والأب من كان سبباً في الجادشيء أو اصلاحه أو ظهوره . وقد عثر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود أو جمل (ودم ابم) أو (ابم ودم) ، وذلك فوق أبواب المباني ، لتكون في حمايته ورعايته ، وللتبرك باسمه وللتيمن به ، كما وجدت كلمة (ود) محفورة على أشياء ذات ثقوب ، تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتبرك بها . فعلوا ذلك كما يفعل الناس في الزمن الحاضر في التبرك بأسماء الآلهة والتيمن بها لمنحها الحب والبركة والحيرات .

ويظن ان لفظة ( ود ً ) ، ليست اسم علم للقمر ، بل هي صفة من صفاته ، تعبر عن الود والمودة . فهي من الأسماء الحسنى للقمر اذن .

سورة نوح ، الآية ٢٣ ·

<sup>،</sup> البلّدان ( ۴/۷۰۶ ) ، ( ود ) ·

Hommel, Grundriss, I, S. 136, Glaser 284, Halevy 237, Chrestom., 91, 97.

Glaser 324, 504, Handbuch, I, S. 37.

Halevy 534, 535, 583, 586, 587, 591, 685, Glaser 80, 84.

وقد ورد اسم (ود") في كتابة تمودية دو"نها أحـــد المؤمنين الفانين في حب ( ود" ) ، جاء فيهـــا : « أموت على دين ود" » ، « بدين ود" أمت » ، وجاء في كتابة أخرى : « يا إلهي احفظ لي ديني ، يا ود" أيده » .

وورد اسم (ود") في النصوص اللحيانية ٢. فتكون عبادة هذا الإلـه قد انتشرت في العربية الغربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذلك منذ ما قبل الميلاد الى ظهور الإسلام .

وقد اقترن اسم (ود) مع (ال) (ابل) في بعض الكتابات العربية الجنوبية . و (ايسل) هو الإلمة السامي القسديم . ولعل في (ود ال) (ود ايل) معنى (حب ايل) ، فتكون (ود ) هنا صفة من صفات الإلمة . وامسا (ايل) ، فإنها قد تعني ما تعنيه كلمة (إلمكه) في عربيتنا ، وقد تعني إلها خاصاً في الأصل هو إلكه الساميين المشترك القدم .

وقد وردت في نص قتباني جملة : (بت ودم) أي (بيت ود) . ومعناها معبد خصص بعبادة الإلـه (ود ) . ولا بد أن تكون هناك جملة معابد خصصت بعبادة هذا الإلـه .

ويرى بعض المستشرقين استناداً الى معنى كلمة ( ود ّ ) أن هــذا الصنم يرمز الى الود ّ ، أي الحب ّ وانه صنو للإلهين (جيل) Gil و ( بحد ) Pahad عنــد الساميين . ويستندون في رأمهم هذا الى بيت للنابغة هو :

حياك ود وأنى لا يحل له لهو النساء وان الدين قد عزما "

Herbert Grimme, Die Lösung des Sinainschriften, Die Altthamudische Schrift, Münster, 1926, S. 40.

Handbuch, I, S. 616.

Handbuch, I, S. 217, H. Bauer, in ZDMG., Bd., 69, 1915, S. 561.

Hommel, Die Südarabische Alterthumer, S. 2.

البلدان (٤٠٨) ، (ود) . قالت أراك أخسا رحل وراحلة تغسى متالف لن ينظرنك الهرما حيساك ود فأنا لا يحل لنسا لهو النساء وان الدين قد عزما مشمرين عسلى خوض مزممة نرجو الالسه ونرجو البر والطعما شعراء النصرانية (ص٧٠٥) .

Reste, S. 17, 31, 42, 53, Ency. Religi., VIII, p. 180.

وهناك من يرى وجود صلة بين (ود) و Eros الصنم اليوناني ، ويرى أنه صنم يوناني في الأصل استورد من هناك ، وعبد عند العرب. وهو رأي يعارضه ( نولدكه ) لعدم وجود تشابه في الهيأة بين الصنمين أ

ومن آلهة المعينيين الإله: (كهلن) ، أي (الكهل) و (الكاهـــل) . وقد ورد اسمه في النصوص التي عثر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية كذلك ٢ . وهو يرمز مثل (ود") الى (القمر) .

وعرف (ود) به (نحس طب) (نحسطب) . (ونحس) بمعنى (نحش)، أي الحيّة ، و (طب) بمعنى طيب ، فيكون المعنى ( الحية الطيبة ) . والحيّة رمز لود . فيكون المراد من ( نحس طب ) الإله ودّ " .

ومن بين أسماء الآلهة التي ورد اسمها في النصوص المعينية، اسم الإلمة (نكرح). ويرى بعض الباحثين انه إلمة البغض والحرب. وان ( نكرح ) في معنى (كره) في عربيتنا . وانه ( نكرو ) أو ( مكرو ) Makru = Nakru عند البابليين . وهو ( العدو ) فهو على طرفي نقيض مع الإلمة ( ود ) أ . ويرون انه يرمز إلى الشمس ، وانه في منزلة ( ذت حم ) ( ذات الحميم ) عند السبئيين .

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان آلهة المعينيين ترد مرتبة على هذه الصورة في بعض الأحيان : (عثر) يليه (ود) ثم (نكرح)، وتذكر بعدها جملة (اللهات معن)، عمني (آلهة معن).

وهناك آلهة أخرى وردت أسماؤها في كتابات المعينيين ، لا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . منها : (بلو) إلّه البلاء والنوازل والموت ، و (حلفن) (حلفان) ، وهو خاص بالقسم ، و ( ورفو ) ، وهو حارس الحسدود ، و ( منضح ) ( منضحت ) ( منفحة ) ، إلّه الماء والري والحدود ، و ( متبقبط ) ، إلّه الحصاد ، غير ان من الجائز في رأيبي ألا تكون هذه الأسماء أسماء آلهة ، وانما

Ency. Religi., I, p. 662.

Handbuch, I, S. 215.

Grohmann, Göttersymbole, S. 71.

Ency. Religi., 10, P. 882, Handbuch, I, S. 20, 40.

Handbuch, I, S. 188, Ilmukah, S. 56.

Ilmukah, S. 55, Glaser 1089, 1660, Halevy 208, N. Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, S. 26, Glaser 1144, Halevy 353.

Arabien, S. 246.

هي مجرد مصطلحات يراد بها أمور أخرى .

وتعبد السبئيون للإله (المقه) ، إلههم الكبير . ويعد في منزلة (ود) عند المعينين ، ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الآلهة . اليه تقرب (المكربون) والملوك بالأدعية والهدايا ، واليه توسل الشعب في كل ملمة تنزل به . ونجد اسمه مدوناً في كثير من النصوص السبئية . بل تعبيد له أهل الحبشة كذلك، فنجد له معبداً عند (بحا) (يها) . انتقلت عبادته اليهم من السبئين الذين كان لم نفوذ سياسي وثقافي على الساحل الافريقي المقابل لليمن ، ويظهر أثر ذلك في الحط الحبشي حتى اليوم .

وليس للعلماء رأي واضح صحيح في معنى (المقه) ، ويرى (ايوالد) Ewald ان الكلمة من أصل ( لمق ) ، وهي بمعنى (لمع) ، فيكون للاسم - على ذلك - معنى اللمعان ، ويمكن أن تكون كلمة (المقه) اذن ، يمعنى (الثاقب) و (اللامع). وقد كان الجاهليون يقسمون بالنجوم الثاقبة، أي النجوم التي يتوقد ضياؤها ويتوهج . ورد في القرآن الكسريم : « والسماء والطارق ، وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب » . وقال المفسرون : « النجم الثاقب ، يعني يتوقد ضياؤه ويتوهج » . وذكروا ان العرب كانت « تسمي الثريا : النجم . ويقال إن الثاقب : النجم الذي يقال له زحل . والثاقب أيضاً الذي قد ارتفع على النجوم » ك . وقد ذهب الذي يقال له زحل . والثاقب أيضاً الذي قد ارتفع على النجوم » ك . وقد ذهب الله الله نه ( الله ان ( المقه ) ، انما تعني (سيده) " . وذهب بعض الباحثين الى ان اللهظة من ( ال ) ( ايل ) ، اسم الإله ( ايل ) الشهير ، المعروف عند جميع السامين . ومن ( مقهو ) بمعنى قوي . فيكون الاسم ( ايل قوى ) ،

۱ سورة الطارق ، رقم ۸٦ ٠

۲ تفسير الطبري ( ۳۰/۳۰ وما بعدها ) ۰

Handbuch, I, S. 40.

Arablen, S. 244.

( الهمداني ) الزهرة ؛ « لأن اسم الزهرة في لغة حمير : يلمقه والمق » . ذكروا أن بناء ( يلمقه ) ظل قائماً باقياً الى أيام غزو الحبشة لليمن ، فهدموه أ . وإذا صحت رواية الهدم هذه ، فلا يستبعد حينئذ أن يكون ذلك بسبب كونسه معبداً وثنياً خصص بعبادة الأوثان، والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثنية ونشر اللصرانية في البلاد . ولعله أراد به معبد ( المقه ) بمأرب ، فهدمه الحبش للاستفادة من أحجاره لبناء كنيستهم التي بنوها بهذه المدينة . وقد كان ذلك المعبد قد خصص بعبادة ( المقه ) إله سبأ الكبير ، فعرف به ( المقه ) ، و ( يلمقه ) عند سواد الناس .

وقد حفظت لنا نصوص المسند أسماء جملة معابد خصصت بعبادة المقه، وللتمييز بينها ذكرت أسماء المواضع التي شيدت عليها تلك المعابد . ومن أشهرها معبد ( المقه ) الكبير بمدينة ( مأرب ) ، المعروف بمعبد ( المقه بعل اوم ) ( المقه بعل أوام ) ، وهو معبد لا تزال آثاره باقية ، زارته ونقبت فيه بعشة (وندل فيلبس ) الامريكية الى اليمن . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم ( حرم بلقيس ) و ( محرم بلقيس ) . فأحل الدهر اسم امرأة محل اسم إلية قديم كبير .

ووردت في بعض النصوص هذه الجملة: (المقه ثور بعل ...)، ومعناها: (المقه ثور رب )، ومعناها: (المقه ثور رب )، عمنى : (المقه المتكلم) . ومثل (المقه ثهون بعل اوم)، أي (المقه ألمون) ، عمنى : (المقه المتكلم رب أوم) ، (أوام) . ويظن أن المراد بذلك الكاهن المتكلم باسم الرب (المقه) . فقد كان لبعض المعابد كهنة ، يزعمون أن الآلهة تتكلم فيها ، ويقومون أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا أراد شخص سؤال إلهه عن مشكلة يريد حلا لها، أو عن قضية عويصة ، أو عن سرقة وما شاكل ذلك، يلهب الى المعابد المختصة ، التي يزعم أن الآلهة تجيب فيها ، فيتقدم الى الكاهن بنذر وبهدايا مناسبة ، ثم يلقي سؤاله ، فيظهر عندئذ صوت مسموع ، يزعم أنه

البكري ( ۱۳۹۸ ) ٠

D. H. Müller, Burgen, II, S. 972, Nielsen, Der Sabaische Gott Ilmukah, S. I. Wendall Phillips, Qataban and Sheba, 1955.

D. Nielsen, Die Altarabische Mondreligion, S. 107,

صوت الإلَّه الذي لا يري، بجيب على السؤال أو على الأسئلة . بما يناسب السؤال . وقد كُنتى عن ( المقه ) بـ ( ثور ) في بعض الكتابات . ومما يؤيد أن المراد ( بثور ) هذا الإِلَه ، هو صورة رأس الثور في كثير من الكتابات ، وهي ترمز اليه ، كذلك رمز اليه بنسر وبصور الحيات . وهذه الصور من الرموز الدالة على الإِلَه القمر عند قدماء السامين . وقد صور العبرانيون (مهوه) على هيأة عجل ً . ويلاحظ أن أكثر الأوثان والصور (صلمن) التي كان الناس يقدمونها الى معابد ( المقه ) وفاء لنذور نذروها لها ، اشتملت على صور ثمران ، ويلاحظ كذلك أن الثران ، كانت من أكثر الحيوانات التي كان المتعبدون يقدمونها ذبائح لهدا الإله . وقد استنتج ( دتلف نلسن ) من هاتين الملاحظتين ومن تسميّي أشخاص وأسر وعشائر وقبائل باسم ( ثور ) ، أن الثور رمز يراد به هذا الإلَّه (المقه)، أي القمر".

وورد في النصوص السبئية اسم إلَه هو (هوبس) (هبس) ، ورد منفرداً ، وورد مع الإله (الله)؛ . وقد قصد به الإله القمر . ومعنى (هوبس) عـــلى رأي (فرسنل) Fresnel اليابس والجاف ، وهو وصف للقمر". ويعلسل ذلك بفعل القمر البارز في احداث الجزر حيث تنسحب المياه من الساحل مسافة الى البحر . وقد أشار ( الهمداني) الى أن اسم القمر ( هيبس ) ، والظاهر ان هذه التسمية للقمر ظلت معروفة في اليمن بعد الإسلام¹.

ووردت جملة ( المقه ذ قبــــلم ) في بعض النصوص ووردت ( هوبس ) ، و ( المقه ذ هوبس ) ، بمعنى اليابس ، وذكر بعض العلماء ان معنى ذلك (المقه) الذي يؤثر في المد والجزر^ ، وذلك لما لاحظه المتعبدون له من وجود أثر له في احداث المد والجزر .

Ilmukah, S. 51.

الملوك الاول ، الاصحاح الثاني عشر ، الآية ٢٨ ، الخروج ، الاصحاح ٣٢ ، الاية ٤٠

Hommel, Grundriss, I, S. 85, Altertumer, 1899, S. 28.

Handbuch, I, S. 40.

Bürgen und Schlosser, II, S. 20-22, Hommel, Sudarabische Altertumer, 8, 30,

Rep. Epigr. 4921, 4963.

Arabien, S. 244.

وقد أشير اليه بـ ( هلل ) بمعنى هلال ، وبـ ( ربع ) ، أي الربع الأول من الشهر ، وبـ (حول ) ، بمعنى تمام الشهر ، أي القمر كاملاً . ومن صفاته ( سمع ) ، أي سميع ا .

وكلمة (عم) من الكلمات السامية القديمة الواسعة الانتشار عنسد الساميين. وقد ذكرت في نص يقدر انه كتب حوالي سنة (٤٥٠٠) قبل الميلاد ، وهي من كلمات عهد الأمومة ، ثم صارت من المصطلحات الدينية مثل (ال) (ايل) EI ، و ( بعل ) Baal ، و ( ادون ) Adon ، و ( ملك ) Malke وما شامها من أسماء الألوهية : كانت نعتاً في الأصل من جملة النعوت التي كان يطلقها الساميون على آلهتهم ، ثم جعلت علماً لإلة الم

وترد لفظة (أنبي) في الكتابات القتبانية علماً على إلّه ذكر هو القمر. وقد وردت بعد اسمه كلمة (شيمن)، ومعناها (الحامي) والحافظ، فورد (انبي شيمن)، أي (أنبي المحامي) و (أنبي الحافظ)، والمدافع عن المؤمنين به. فهو اذن في معنى (عم) . ولا بد أن يكون لهذا النعت صفات بصفات هذا الإلّه، أي انه اسم من أسماء الله الحسني.

ومن آلهة قتبان التي ذكرت مع (عم) الإله (حوكم) و (اثرت) و (نسور) و ( الله فخر ) . ويرى (هومل) ان الإله (اثرت) هو إلهة أنثى . هي في نظره زوج الإله (عم) أ . ويظن ان ( اثرت ) هي الشمس ، ويظن أيضاً أن هذه الكلمة قريبة في المعنى من كلمة (عشيرة) (عشيرات) العبرانية ، و (عشرتو) الآشورية البابلية ، وأنها تعنى في القتبانية الشروق أو الشارقة والشرقـة الشديدة .

REP. EPIGR. 3945, 4067, 4228, 4991, 4992, 4993, CIH 282, Arabie S. 244.

Ency. Religi., I, p. 387, Glaser, Mittellungen, II, S. 21.

Glaser 1602, SE 84, Ilmukah, S. 56, D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, S. 14.

ع . Südar., S. 22, Glaser 160. و شفتم لعم وآثرت » •

من (عثر) بمعنى شرق وإشراق ، أضيف الى نهاية الكلمة حرف التأنيث؛ لأن الشمس مؤنثة ، كما فعل في عشر إذ عد مؤنثاً عنسد الساميين الشهاليين ، فصار (عشرت ) (عشرت ) ، أي أنثى . وكما فعل في (كوكب) و (ملك ) ، و (ذي الحلصي ) ، و (ذي الشرى ) ، حيث أضيفت اليها التاء ، فصارت (كوكبت) (كوكبة) ، و (ملكت) (ملكة) ، و (الحلصت) و (شربت) .

ويحتمل على رأي ( هومل ) ، أن يكون ( حوكم ) (حوك ) إلّـه السهاء ، ويظهر أنه من الآلهة الخاصة بشعب قتبان ً . أما ( دتلف نلسن ) ، فيرى احتمال كون الكلمة من (حكم) ً .

وقد عبر عن الإلهة ( الشمس ) بـ ( ذت حمم ) ، أي ( ذات حميم ) ، أو ( ذات حميم ) ، أو ذات حميم ) ، أو ذات الحرارة الشديدة والأشعة المتوهجة التي تشبه الحميم من شدة الحر . وهذا المعنى قريب من (ال حمون) El-Hamon ( و ( بعل حمون ) Ba'al Hammon في العبرانية ، ويراد بها الشمس . و (حمت ) ( حمه ) Hamma في العبرانية هي الشمس . و ورد في بعض النصوص التدمرية السم الإلك ( حمن ) Hamman ، و ورد هذا الاسم في بعض النصوص النبطية التي عثر الإكه ( حمن ) وهذا الإلك هو الشمس . وقد كنتي عنها بالأشعبة الحارة المحرقة التي ترسلها خاصة في أيام الصيف .

وهناك من فسر (ذت حمم ) بـ (ذات حمى ) (ذات الحمى ) ، والحمى الموضع الذي يحمي ، ويخصص بالإله أو المعبد أو الملك أو سيد قبيلة ، والمكان الذي يحيط بالمعبد ، فيكون حرماً آمناً لا بجوز لأحد انتهاك حرمته مواضع يقال لها (حمى ) ذكر أسماءها الأخباريون .

۲

Handbuch, I, S. 237, Glaser 1395, 1604, SE 84, Rhodokanakis, Katabanische Inschriftten, II, S. 121.

Hommel, Grundriss, I, S. 140.

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, S. 15.

Handbuch, I, S. 225, Hommel, Aufsatze und Abhandlungen, II, S. 177, Ilmukah, S. 53, Oslander, in ZDMG., Bd., 20, S. 282.

Handbuch, I, S. 225, Osiander, in ZDMG., Bd., 20, 1866, S. 282, Hommel, Aufsatze, II, S. 177, Mordtmann, Himjarische Inschriftten, S. 27, ZDMG., Bd., 31, S. 88, Saba, Denkmaler, S. 258, Fell, in ZDMG., Bd., 54, S. 250.

وعبر عن الشمس بـ ( ذت بعـــدن ) ( ذات بعدان ) كذلك ، أي ذات البعد . وهي كنية قصد بها الشمس حيبًا تكون بعيدة عن الأرض أي في أيـــام الشتاء . وقد استدل على ذلك بجملة وردت في نصوص المسند ، هي : (بعلمن بعدن وقرين ) ، أي (بالعالم البعيد والقريب ) ، عمنى في الماضي والحاضر . وقصد بذلك الشمس في هذا الوقت من السنة حيث تكون أشعتها غبر محرقة ولا شديدة مؤذية للناس . وأنا لا استبعد أن يكون المراد من ذات البعد، الإلهة التي تشمل برحمتها وبركتها الأبعاد ، أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا عن القريبة أو الإلهة البعيدة عن الناس التي لا عكن أن يصل البها أحد .

وكنتي عن الشمس في النصوص القتبانية بكني أخرى = منها : (ذت صنتم)، ( ذات صنتم ) ، ( ذات صنتم ) ، و ( ذت رحسن ) ، ( ذات رحبان ) ( ذات الرحاب ) ، و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر ) ، و ( ذت غلرن ) ، و ( ذات العلم ) ، و ( ذات ضهران ) ، و ( ذات ضهران ) ، و ( ذات ضهران ) ، و ( ذات اللون الذهبي المشرق . و ( مشرقتن ) ، عمني الغروب والشروق ، و ( تدن ) ( تدان ) ( تدان ) ( تدون ) ، و ( ذات حسول ) ، أي شمس الشتاء ، وذلك في الكتابات الديثية ، و ( ذت حسول ) ، أي شمس الشتاء ، وذلك في النصوص المعينية .

وقد عرف إله حضرموت الرئيس بـ ( سن ) (سين ) ، وهو القمر . وهو الله شعب حضرموت الخاص . وقـــد نعت بنعوت ، مثل ( ذ عـــلم ) ، أي ( ذو العلم ) ، بمعنى العالم ، وبنعوت أخرى . وورد اسمه في كتابات عثر عليها في ( كا ) بالحبشة ° .

و ( عثتر ) من الآلهة التي ورد اسمها في نصوص كثيرة من نصوص المسند .

Glaser 618, CIS, 541.

Handbuch, I, S. 226.

W. Fell, Südarabische Studien, in ZDMG., Bd., 54, S. 238, (1900), Neue Katabanische Inschriftten, S. 15.

Arabien, S. 245.

Rep. Epigr., 3616, Grohmann, S. 245.

ورد في نصوص معينية وسبئية وحضرمية وقتبانية . ويقابله Atargatis المسدون اسمه في كتب (الكلاسيكين) ، و (عتر) 'Atar عند السريان ، و (عشر) (عشتار) . وقد ذكر في نصوص الأشوريين والبابليين والكنعانيسين والعبرانيين والحبش وغيرهم ، مما يدل على انه كان من الآلهة التي كانت عبادتها شائعة في منطقة واسعة ، واند كان من الآلهة الكبرى قبل الميلاد .

وقد ورد ( ام عثر ) ، و ( ابم عثر ) في بعض النصوص . وقصد بالجملة الأولى : ( أم عثر ) ، وبالجملة الثانية ( أب عثر ) ( عثر أب ) . وقسد استنج ( دتلف نلسن ) من ذلك ان ( عثر ) هنا هو بمثابة الإلة الرئيس ، فهو أب وأم للآلهة يليه القمر في الترتيب ثم الشمس . وذهب في بحث آخر له عن ديانة العرب الى ان المراد به ( ام عثر ) الشمس ، باعتدادها أنثى إلهة أماً . أما ولدها فهو ( عثر ) " . وليس بمستبعد ان يكون المراد من ( ام عثر ) ، ان ( عثر ) بمنزلة الأم للمتعبدين لها ، تريد لهم الحبر والبركة وتعطف عليهم وتحبهم عطف الأم على ولدها . وان المراد من ( عثر أب ) ، ان ( عثر ) هو بمنزلة الأب للمتعبدين له ، يشفق عليهم وبحبهم، وبمنحهم الحبر والصحة والبركة . وذهب بعض الباحثين الى ان المراد من عبارة ( ام عثر ) ، والصحة والبركة . وذهب بعض الباحثين الى ان المراد من عبارة ( ام عثر ) ، الإلهة الشمس ، لأنها أم ( عثر ) ، وان المقصود من ( ابم عثر ) ( أب عثر ) . الإلهة الشمس ، الذي هو زوج الشمس ، ومن زواجها ولد الابن ( عثر ) .

وقد جاء في نص سبثي وجد في مدينة (صرواح) ان صاحبة النص قدمت الى الإلهة ( ام عثتر ) ( ام عثتر ) أربعة تماثيل من ذهب، لأنها وهبت لها أربعة أطفال ، هم ولد واحد وثلاث بنات ، كلهم أحياء يرزقون . ولأنها سرت قلبها بهده الذرية . وهي لذلك قدمت هذه التماثيل ، ولترجو منها ان تستمسر في الإنعام عليها وعلى ابنها وبناتها بالصحة والعافية ، وقسد قصد به ( ام عثتر ) هنا

Winckler, Altorient. Forschungen, I, S. 528, Hilprecht, Baby., Exped., IX, 51, 76, Ency. Religi., Vol., II, p. 165.

D. Nielsen, Mondreligion. S. 42.

Handbuch, I, S. 228.

Handbuch, I, S. 228, Derenbourg, Etudes Sur L'Epigraphic du Jemen, Paris, 1884, NO: II.

الإلهة الشمس . ويتبين من هذا النص أن السبئيين كانوا ينظرون الى (ام عثتر)، نظرة البابليين الى (عشتار) على أنها إلهة الحصب .

وقد عَبَّر في النصوص النبطية ، على اسم إلهة هي ( ربة العثر ) (ربت عثر) ، أي الشمس ٢ .

وورد اسم (عثر) في عدد كبير من نصوص المسند على هذا النحو: (عثير شرقن) ، و (عثير ذ بهبرق) ، وهكذا . وتعني جملة (عثير شرقن) ، عثير الشارق . وقد ذكر أهل الأخبار أن (الشارق) صنم كان في الجاهلية وبه سمّوا عبد الشارق . مثل (عبد الشارق بن عبد العُنُر ّى) الجهني شاعر من شعراء الحاسة من في في الجاسة عبد العُنُر من عبد العُنُر من المعارف .

ويرى بعض الباحثين أن (عثر شرقن) ، هو الإله الحارس للمعابد والمقابر الله يصلى ويدعى أن تصل الهبات الى المعابد واليه توسل المتوسلون لحفظ قبورهم من عبث العابثين بها المُعيرين لأحجارها الطامعين في كنوزها ، ولهذا نعت بد (عثر يغل) ، أي (عثر المنتقم) .

وأما جملة (عثر ذ قبضم) ، فقصد به (قبضم) معنى (القابض) أو (الجالس) ، أو اسم موضع يقال له (قبض) . فيكون المعنى : (عشر رب موضع قبض) . وأما (يهرق) و (يهرق) (يهرق) ، فهو اسم مدينة من مدن معن . كان بها معبد لعبادة (عثر) .

وورد أيضاً (عثتر غربن) ، أي (عثتر الغارب) ، كناية عن غروبه ، أو عن طلوعه عند الغروب ، فهو اذن نجم الشروق ونجـم الغروب ، أو النجم الشارق والنجم الغارب . كما ورد (عثتر نورو) (عثتر نورن) ، أي (عثتر

D. Nielslen, Altarabische Mondreligion, S. 41.

Littmann, NO: 24, Lidzbarski, Ephem., Bd., 3, S. 292, Handbuch, I, S. 227.

تاج العروس ( ۲۹۲/٦ ) ، ( شرق ) •

Ency. Religi., 10, p. 883.

Arabien, S. 245.

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, S. 27, Ency. Religi., 10, p. 882, Glaser 1089, 1660, Halevy 208.

Handbuch, I, S. 228, Hommel, Grundriss, I, S. 85, W. Fell, in ZDMG., Bd., 54, S. 231-259.

نور) و (عشر المنير) ، تعبيراً عن لمعانه وعن النور الظاهر عليه . وجاء (عثير سحرن) ، أي (عثة, السحر) ، بمعنى عثتر الذي يظهر عند السحر، وعبر عنه به ( متب نطين ) ، أي الحامل للرطوبة ، تعبيراً عن الرطوبة التي تكون عند ظهوره ، فنسبوها اليه الله .

وقسد تكرر ذكر اسم (عثر) في بعض النصوص ، على سبيل التوكيد والتشديد في القسم وفي الدعاء ، كما نفعل نحن أحياناً من اعادة اسم الله في الايمان المغلظة وفي التوسلات عند ساعات المحنة والشدة . ورد : ( بعثر شرقن، وبعثر ذ قبضن ، وود ونكرحم ، وبعثر ذ يهرق ، وبكل ال ل ات معن ) ٢ . أي : ( بعثر الشارق وبعثر ذو قبضن وبود " ، ونكرح ، وبعثر ذو بهرق ، وبكل آلهة معين ) ، أو ( وبحسق عثر الشارق ، وبحق عثر القابض أو رب موضع قبض ، وبحق ود " ، ونكرح وعثر رب يهرق ، وبحق كل آلهة معين ) .

ولدینا جملة أسماء مرکبة ورد فیها اسم (عثبر) ، مثــــل ( اوس عثبر ) ( او سعثت ) و ( لحي عثت ) (لحيعثت). و ( عثت ) هنا هو اختصار ( عثبر ) " .

ومن آلهة العرب الجنوبيين الإله ( قينن ) (قينان) ، وهو إله قبيلة (سعخيم) ، النازلة بـ ( شبام ) ، ( شبام سخيم ) ، .

ومن بين أسماء آلهة العرب الجنوبيين اسم الإله: (ال) (ايل) ، ذكر اسمه مستقداً كما ورد مقروناً باسم الإله (عثر) كما في الكتابتين الموسومتين بالمعه مستقداً كما وبد 150 Halevy أوقد قدم ذكره فيها على اسم الإله (عثر) . وقد ورد بكثرة في الأعلام المركبة .

ومن بين أسماء الآلهة التي ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية ، اسم الإلـّه ( تلب ريم ) ( تالب ريام ) . وهو إلـّه خاص بقبيلة (همدان ) . كما أن (المقه) هو إلـّه ( سبأ ) و ( سين ) ( سن ) إلـّه حضرموت ، و ( عم ) إلـّه قتبان،

Arabien, S. 245.

الفقرة الخامسة من النص: . Glaser 1150, Halevy 192.

Handbuch, I, S. 228.

Arabien, S. 245.

Handbuch, I, S. 218, Halevy, In Journal Asiatique, 1872, Tome 19, p. 152.

و ( ود ) إلَه معين . وقد ظهر بظهور نجم ( بني بتع ) واشتهر بهم . وكان ظهوره حوالى الميلاد بصورة خاصـة . ففي ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان ، فاستأثروا بالحكم ، ودعوا أنفسهم ملوكاً ، ورفعوا إله قبيلتهم فوق الآلهة الأخرى ، فنحروا له الذبائح ، وقد موا له النذور ، وتنافسوا في بناء معبده . ودام عزيزاً مكرماً ما دام نفوذ ملوك همدان .

وقد كانت لهذا الإله مثل سائر الآلهة الأخرى جملة معابد ، غير أن معبده الأكبر هو المعبد المعروف بمعبد ( تلب ريم بعل ترعت ) أي : ( تــألب ريام رب ترعت ) <sup>7</sup> . ويظهر أن كلمة ( ترعت ) هي اسم موضع ، أقيم المعبد عليه . وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال (سمعى ) وقبائل همدان الأخرى النذور والقرابين والهدايا ، وتحبس له الأرضين .

ومن الآلهة التي ورد اسمها في الكتابات العربية الجنوبية ، الإله (حول) ( حول ) ، والإله (جلسد ) ( الجلسد ) . وتدل لفظة (حول ) على الحول والقوة . فلعل معنى اسم هذا الإله هو (الحويل ) ، أي صاحب الحول والقوة . معنى القوي . وهو من آلهة حضر موت . .

وورد اسم الإلة (حلفن) في جملة أسماء الآلهة المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تتعلق بحبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ ان أصحابها استعانوا بهذا الإله لانزال النقمة والعذاب وأشد الجزاء بكل من يحاول أن يغير او يبدل تلك العقود والنصوص ، أو يتجرأ فيستولي على الأموال والحبوس المقررة ، كما رجوا منه أن يشملهم هم وجاعتهم برحمته وبلطفه وكرمه لاخلاصهم له ولفنائهم في حبه أن يشملهم هم وجاعتهم برحمته وبلطفه وكرمه لاخلاصهم له ولفنائهم في حبه أن يشملهم هم وجاعتهم برحمته وبلطفه وكرمه لاخلاصهم

ومن بين الآلهة إلـّه عرف بـ ( ذ سموي ) ، أي ( رب السماء ) ،وهو إلـّه ظهر اسمه قبل الميلاد بقليل . وقد بقي اسمه متألقاً في سماء اليمن ، يقدم اليـــه الناس النذور والقرابين الى ما بعد الميلاد . ويرى بعض الباحثين ، ان عبادته تدل

۲

Ilmukah, S. 68.

Hommel, Grundriss, I, S. 143.

Handbuch, I, S. 188, Ilmukah, S. 55, Hommel, Sudarabische, S. 22.

Halevy, 147, 148, Rhodokanakis, Stud., I, S. 57, 59.

Handbuch, I, S. 88.

على ظهور عقيدة التوحيد عند العرب الجنوبيين ، إذ تدعو الى عبادة إلـَه واحد، هو ( رب السهاء )' .

ولدينا كتابة مخرومة أسطراً ، لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة ، تفيد ان جاعة من الأشرار المارقين تطاولوا على حرم ( اوثن ذسموي ) أي (الوثن رب السهاء ) ، فسرقوه ، ونهبوا ما كان فيه ، واستولوا على ما كان حبس له . ولكن عبدته عادوا ، فجمعوا ما سرق ، وأصلحوا ما أفسد ، وتقربوا الى الإله (رب السهاء) بطلب التوبة والغفران ، وختموا نصهم بهذه الجملة : ( و ذسموى ليزامتعن شعبهو ) ، أي ( وليمتع رب السهاء شعبه ) . ويقصد النص بشعبه أتباع هذا الإلكة وعبدته .

وإلى هذا الإله ، الإله : ( ذ سمي ) ( ذ سموي ) ، إلسَه السماء تعبدت قبيلة ( امر ) ( أمر ) . ويعد ( بعل سمن ) ( بعل السماوات ) إلها للمركة والخصب ، إذ يرسل المطر فينشر الخبر للناس .

ونقرأ في النصوص العربية الجنوبية اسم إله جُديد ، هو الإله ( رحمن ) ، أي ( الرحمن ) . وهو إله يرجع بعض المستشرقين أصله الى دخول اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك . وهذا الإله هو الإله ( رحمنه ) Rahman-a (رحمنا ) في نصوص تدمر .

وورد في نص: (رحمن بعل سمين) (رحمن بعل سمن) ، أي (الرحمن رب السهاء) ، أي انه إليّه السهاء . فصار في منزلة الإليّه ( فر سموى ) . ثم لقب بد (رحمن بعل سمين وارضن) ، أي (الرحمن رب السهاء والأرض) في نصوص أخرى . فصار إليّه السهاوات والأرضن .

وقد نشر نص بالمسند ، وردت فيه جملة : ( الرحمن الذي في السهاء واسرائيل رب يهود )<sup>7</sup> . وهو نص ، إن صح نقله عن الأصل بدقة وعناية ، وإن صح

Handbuch, I, S. 104, Rivsta, 1955, Fasc., I, II, p. 109, Le Muséon, 1954, Tome, LXVII, p. 118.

REP. EPIGR. 850, Rhodokanakis, Stud., S. 162, Mordtmann, Beitrage, γ S. 188.

REP. EPIGR., 4142, Arabien, S. 245.

Handbuch, I, S. 104, 248.

Le Muséon, 1954, Tome, LXVII, p. 103.

Margoliouth, Relations, p. 68.

انه نص صحیح غیر مزیف ، یشیر الی تأثر صاحبه بالیهودیة وبعبـارة الرحمن . وقد استشهد به من قرأه علی تهود صاحبه .

ويرد اسم الإله ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) في الكتابات الصفوية ، وفي كتابات تدمر ، حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شمن ) ، وفي كتابات بعلبك ، وفي كتابات اللحيانيين . وقد ظهرت عبادته قبل الميسلاد . ويظهر لذلك انه من الآلهة المعروفة عند الساميين وعند العرب الشماليين قبل الميلاد، ومن الجائز ان يكون قد انتقل الى العرب الجنوبيين من العرب الشماليين .

ووردت في الكتابة الموسومة بـ SE 48 أساء آلهة هي : (مح رض و) ( محسرضو) ، و (م ش رق ي ت ن) ( مشرقيستن) و (نسور) و ( ال فخر ) لا . وقد ذهب (رودو كناكس) الى ان المراد من محرضو ومشرقيتن الشمس . وذهب آخرون الى ان المراد بها القمر والزهرة . وذهب فريق آخر الى ان المراد بذلك غروب الشمس وشروقها لا . أما (نسور) ، فاسم إله ، لعل له صلة بـ ( نسر ) . وقد وردت في نص سبئي هسذه الجملة : ( بت نسور وبت ال ) ، ويقصد بـ (بت) (بيت ) معبد لعبادة هذين الإلهن : ( نسور ) و ( ال ) ، و ( ال ) هو ( ايل ) ( ايلو ) إله السامين القدم أ .

وورد في أحد النصوص السبئية هذا التعبير: ( اهـل نسور ) مؤديـــ معنى ( قوم نسور ) و ( ملة نسور ) ، ويراد بهم جماعة هذا الإله التي كانت تتعبد له . وعرف أحد أشهر السنة في النصوص السبئية المتأخرة بـ ( ذنسور ) ، ولعله أريد بذلك نسبة الشهر المذكور الى هذا الإله .

و ( نسور ) هو ( نسر ) على رأي بعض الباحثين . ويرمز الى (القمر) . وقد حصل المنقبون على أحجار حفرت عليها صورة النسر ، فعلوا ذلك على سبيل التيمن والتبرك مهذا الإله .

Arabien, S. 86, Ryckmans 20.

Rhodokanakis, Katabanische, II, S. 28.: الجملة الخامسة والسادسة من النص Katabanische. II, S. 38, Hommel, Grundriss, S. 689, 719, Sab. Denkm., ۳

S. 80, Sudarabische, S. 22.

Glaser 418, 419.

Glaser 418, 419, 1549, Katabanische, II, S. 36.

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, S. 14.

وورد اسم إلله دعي بـ ( نسر ) ، يظن أنه إلله ( ذ قلع ) ، ( ذو قلاع) ، اسم موضع أو قبيلة . ويرى الباحثون أنه الإلله ( نسور ) الذي نتحدث عنه الله و ( نسر ) هو اسم صنم من الأصنام التي عرفها أهل الأخبار . فقد زعموا أنه أحد أصنام نوح الحمسة ، وأن ( عمرو بن لحي ) جاء به الى حمير ، فأشاع عبادته بينهم الله .

وأما اسم الإله ( ال فخر ) ، فيظهر أنه مؤلف من كلمتين ، هما : (ال) اسم الإله ( ايسل ) المعروف عند الساميين ، و ( فخر ) ، وهي نعت من نعوت الآلهـــة . كما في كلمة ( ال تعلي ) في النصوص القتبانية ، وهي بمعنى ( الله تعالى) في لهجتنا . و ( فخر ) العربية ، هي مثل ( بخرو ) في الآشورية ، ومنها العلم المركب : ( نبخر بلو ) " .

وورد اسم الإله: (يعوق) أي الصنم يعوق المعروف، في نص متأخر ع يعود عهده الى ما بعد الميلاد، وورد معه اسم: (رحمن بعل سمن)، أي (الرحمن رب السماء). وقد أرخ النص بشهر (ذدون) (ذداون) (ذي دوأن) لسنة (٥٧٤) من التأريخ الحميري. المقابلة لسنة (٥٩٩) للميلاد.

وهناك أساء آلفة لا نعرف من أمرها في الوقت الحاضر شيئاً كثيراً ، من بينها الإلّه ( بلو ) ، وقد عبر عنه بأنه إلّه البلاء والموت والمنون . وإلّه يقال له ( حلفن ) ( حلفن ) ، ويقال إنه إلّه القسم والحلف واليمين، والإلّه (ورفو) ، وهو إلّه الحنص بالمحافظة على الحدود ، و ( منضح ) ( منضحت ) ، وهو إلّه الماء والري ، و ( متبقبط ) ، وهو إلّه الحصاد عند المعينين تم الإلّه ( بهرهم ) ، وهو إلّه المطر " .

ولا بد من الاشارة الى اسم إله ورد في كتابات عثر عليها في (شبام سخيم)

Rep. Eplgr., 4725, Arablen, S. 246. : راجع النص

Reste, S. 23, Ryckmans 16, Winckler, Arabisch-Semitisch Orientalisch, S. 118, Arabien, S. 85.

Katabanische, II, S. 38.

Ryckmans, in Le Muséon, 1954, Tome, LXVII, pp. 100, A. Fakhry, An Archaelogy. Journey to Yemen, III, p. 195, PL : XXLX, XXX.

Arabien, S. 246.

وهو الإلَه ( قينن ) ( قينان ) . وهو إلَه ( بني سخم ) ' .

لقد تجمع لدى علماء العربية الجنوبية من أساء آلهة العرب الجنوبيين ما ينيف على مثة اسم إلمة ، غير أن اكثر هذه الأسهاء ليست في الواقع أعلاماً ، وإنما هي صفات ونعوت للآلهة ذكرت بدلاً من ذكر اسم الإلمة الحاص . أو كناية تشير الى أسهاء المواضع التي كانت فيها معابد تلك الآلهة ؛ فقد كان لبعض المدن معابد خصصت بعبادة إلمة ، ربما كان إلمة المدينة أو جملة آلهة لها بالطبع صلة بالمدينة وبالشعب الذي تنتمي المدينة اليه . غير أن هذه الآلهة جميعها يمكن رجعها الى ثلاثة ، هي القمر والشمس والزهرة . أي الى ثالوث يرمز الى هذه الكواكب الثلاثة ،

وكما حفظت نصوص المسند أساء بعض آلهة العرب الجنوبيين، حفظت النصوص الشمودية واللحيانية والصفوية والنبطية كذلك أساء بعض آلهة تلك الشعوب. وهي كما يظهر من دراستها وتحليلها خليط من آلهة ترد أساؤها في روايات الأخباريين، ومن آلهة ترد أساؤها في النصوص العربية الجنوبية، كما ان بينها أساء آلهة لم ترد لا في أخبار الأخباريين ولا في نصوص المسند. ولاتصال مواطن هسده الشعوب عواطن الساميين الغربيين وعواطن الساميين الشرقيين ومتاختها لعرب العراق ونجد والقبائل العربية في الحجاز ولصلاتها التأريخية القديمة بالعرب الجنوبيين، كان لدراسة واللهبائل العربية عند هذه الأقوام أهمية كبيرة في معرفة التطورات الدينية قبل الاسلام، وهذا الخليط الذي أشرت اليه هو في حد ذاته دراسة قيمة تشير الى التقاء التيارات الدينية واتصالها مهذه البقاع.

وحفظت النصوص الثمودية أسماء جملة آلهة ، تعبدوا لها وتقربوا اليها بالقرابين والنذور . منها الإلنّه : ( ود ) و ( جد هـــدد ) و ( شمس ) و ( عزيز )

Arabien, S. 245

Ency. Britani., Vol., 19, p. 486.

Arabien, S. 246.

و ( نعرجد ) و ( عمی شجا ) و ( رضو ) و ( منت ) و (کهل) و (نهـي) و ( ايــل ) ( ال ) و ( لت ) ( الــــلات ) و ( عتر سم ) ( عتر سمن ) و ( صلم ) و ( منف ) ( مناف ) .

و ( جد ) هو إلـه عرف عند بني إرم وعند العرب الشماليين وفي المقاطعات السورية ، وهو إلـه ( السعد ) في اليونانية ، يسعد الأشخاص والبيوت . وقـــد سمي به موضع ( بعل جد ) وموضع ( مجدل جد ) ، وأساء مواضع أخرى فيها كلمة ( جد ) .

وقد وجدت جملة ( الإله ازيزوس الفتى الطيب ) مدونة على جدران أحد المعابد باللغة اللاتينية، ووجدت جملة أخرى فيها : ( الإله الطيب الفتى فوسفورس) ، وفي وصف الإلهين بـ ( الفتى ) وبـ ( الطيب ) دلالة على ان المتعبدين لها كانا يتصوران الهيا كانا فتين طيبين خيرين يمثلان الطيب والمودة . ونجد في نص تدمري وصفاً للإلهين : ( ارصو ) و ( ازيزو ) ، أي (رصو ) و (عزيز) ، يشبه الوصف المتقدم ، إذ ورد : ( لارصو ولازيزو : الإلهان الحيران المجزيان) ، وجزيان و ( ازيزو : الإلهان بألها خيران ، وبجزيان الناس خيراً . وهي نعوت تمثل وجهة نظر القوم الى هذين الإلهين .

وقا. عَبْر في ( تدمر ) على نص ورد فيه : « لا رصو ولا زيزو . الإلهان الحيران المجزيان . قد عمله بعكي ( بعلي؟ ) بن ير حيبولا . أفكل ازيزو الإلسه الطيب والرحيم . لسلامته ولسلامة إخوته . في شهر اكتوبر من سنة ٢٥ . فليذكر الناس يرحى النحات ٣٠ . فنحن أمام إلهين : (ارصو) و (ازيزو) ، من آلهة تدمر .

وورد اسم الإلكه ( ازيزوس ) والإلكه ( مونيموس ) في كتابات عثر عليها في ( الرها ) وفي حوران وتدمر. وقد ظهر الإلهان في نقش ، حفر عليه موكب عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) ، وهو يتقدم العربة ، و ( مونيموس ) ، وهو بتبعها ،

Hastings, p. 276.

٢ رينه ديسمو : العرب في سنوريا فبل الاستلام (١٤٠) ٠

٣ رينه ديسو ( ١٣٥ وما بعدها ) ٠

ع رينه ديسو ( ١٣٤ وما بعدها ) ٠

و ( ارصو ) ( أرصو ) ، هو الإله ( رضو ) عسلي ما يظن . وأمسا ( ازيزوس ) ( أزيزو ) ، فهو اسم إلّه لعلّه ( عزيز ) ، تحرف فصار عـلى النحو المذكور في الكتابات اللاتينية : والإرمية . وأما (مونيموس) ، فهم (منعم). وأرى أن عزيزاً ورضياً ومنعماً هي من الأساء الحسني ، أي نعـوت من نعوت وب ( عبد العزيز) ، وبـ ( عبد المنعم ) .

و (هدد) هو اسم إله تعبدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين ، منهم بنو إرم والعرب الجنوبيون والشهاليون ، كما تعبد له الآشوريون . وقد اقترن اسمه عند الآشوريين والبابليين بـ ( رمان )،ودخلت عبادته اليهم من بني إرم الغربيين. وتمثل (هدد) مثل (رمان) (رمون) Rimmon = Rammon = Ramman إلَّه الهواء والرعد والعواصف ، ويظهر أنه من أصل عربيي هو ( هد ) . ومن اسم هذا الصنم الاسم ( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور في التوراة <sup>١</sup> .

ولا بد ان تكون لهذا الإلَّه صلة بالإلَّه ( جد ) ، ومن هذا الاقتران ظهر ( جد هدد ) في كتابات قوم ثمود .

و ( رضو ) هو الصنم ( رضى ) عند الأخباريين ، وهو صنم بقي حيــــاً تتعبد له القبائل العربية حتى الاسلام ، فكسر ٢ . ويرى ( دتلف نيلسن ) ، انه الجنوبيين " . وقد تعبدت له ( بنو ربيعة بن كعب ) ، كما تعبد له أهــل تدمر والنبط وأهل الصفاة ، وعـرف بـ ( ه ــ رضو ) ( هارضو ) ، أي بادخال (ه) (ها) أداة التعريف على الاسم. وقد انتشرت عبادته بن قبائل نجد والحجاز.

ويرى ( رينه ديسو ) ان ( رضي ) إلهة عند الصفويين ، وأنها كانت إلهة كذلك عند بقية العرب . أما ( ارصو ) ، فإنه مذكر عند أهل تدمر " .

Hastings, p. 323.

الاصنام (ص ٣٠) ٠

Handbuch, I, S. 229.

٣ E. Osiander, 499, Reste, S. 58, Ryckmans 18, Jaussen-Savignac, Mission, II, 565, 583, 598, Arablen, S. 84.

رینه دیستو ( ۱۳۳ ) ۰

أما (عزيز) ، فإنه الإله (عزيزو) المعروف عند أهل (الرها) الذي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى انه بمثل كوكب الصباح ، أي الزهرة . وقد وصف في كتابة مدونة باليونانية انه : Deus bonus puer phosphorus أي الإله الجميل اللماع ذو الأشعة البراقة التي تشبه في لمعانها لمعان الفوسفورا . و (كهل ) أو (كاهل ) ، هو (كهلن ) المذكور في كتابة معينية وقد ورد الاسم مقروناً في نص ثمودي بأداة التعريف (ه) (ها) ، أي (هكهل ) وتعني لفظة (كهسل ) المعنى المفهوم منها في عربيتنا ، كما تعني (القدير ) .

وتعني كلمة (نهمي) في الثمودية ما تعنيه لفظة (حكم) في العربية الجنوبية، أي (حكم) وحاكم و (حكم) في بعض الآراء، ولعلها تعني (الناهي) وتكون بذلك صفة للإله.وقد ورد اسم هذا الإله في مواضع عديدة من الكتابات الثمودية ".

وأما ( منف ) ، فإنه الصنم ( مناف ) المذكور عند أهل الأخبار ، وقد تعبدت له قريش ولحيان ، كما تحدثت عنه في موضعه .

وقد ورد اسم ( صلم ) في عدد من الكتابات الثمودية . ويظهر أن الثموديين كانوا قد أخذوا عبادة هـــذا الإله من أهل ( تياء ) . فقد كانت تياء من أهم الأماكن المتعلقة بعبادة هذا الصنم في حوالي السنة ( ٦٠٠ ) قبل الميلاد . وقــد جاءت عبادته اليهم من ( بني إرم ) . ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . وتدل بعض الأساء المركبة الواردة في الكتابات اللحيانية مثل اسم (صلم يهب) (صلميهب) على أنه كان معبوداً عند اللحيانيين كذلك . ومن لفظة ( صلم ) جاءت كلمــة (صنم ) على رأي بعض المستشرقين .

وقد ورد اسم (عترسم) ( هـ - عترسم ) في عدد من الكتابات الثمودية.

Handbuch, I, S. 220.

Handbuch, I, S. 215, Glaser 299, Halevy 237, Hommel, Grundriss, S. 163, E. Littmann, Zur Entzifferung der Thamudischen Inschriftten, 1904, S. 75.

Handbuch, I, S. 215.

Ryckmans 16, Reste, S. 18, Arablen, S. 84. ( VA/ ۱ ) أخبار مكة ، للازرقي ( Hubert Grimme, Die Losung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudische

Schrift, Munster, 1926, S. 23, Arablen, S. 86.

وقد توسل فيها أصحابها منه أن يمن عليهم بالبركة والخير والصحة والسلامة. . وقد جاء اسم هذا الصنم من (عَثْر سمن ) (عَرْ سمَّاء )،أي (عَثْر السماء) .

والإله (ود) هو إله معروف عند الثموديين كما سبق أن ذكرت. وقسد تودد اليه عباده والمؤمنون به ، فذكروه في كتاباتهم ، ورمزوا اليه بصورة حية، كما رمز اليسه العرب الجنوبيون بصورة رأس ثور. وقد تعبر صورة الحية عن الروح التي في بدن الإنسان .

وذهب (دتلف نلسن) الى أن من بين آلهة تمود إله اسمه (ملك) ، وهو يرى أن الإسم المركب (عبد ملكن) ، أي (عبد الملك) ، لا تعني كلمة (ملك) ، الواردة فيه بالمعنى السياسي الذي نفهمه منها ، وإنحا المراد بها اسم إله . وذهب أيضاً الى أن لفظة (ملكن) الواردة في النص القتباني الموسوم ب ملكن ، أي (الملك) لم يقصد بها ملكاً من ملوك قتبان ، بل أربد بها الله اسمه ملكن ، أي (الملك) . وذكر أيضاً ان اسم (عبد الملك) من الأساء المعروفة في الجاهلية ، ورد في نصوص الثموديين والصفويين ".

وفي الكتابات الثمودية أساء مركبة مثل (يعذر ال) (يعذر ايل)، و(صلم ال) (صلم ايل)، و (عزر الل) (عزر ايل)، و (سعد الل) (سعد ايل)، و (ود الل) (ود ايل)، اختتمت باسم الإله (الل) (ايل)، مما يدل على ان (الل) (ايل) كان من الآلهة التي تعبد لها قوم ثمود.

ومن الأسهاء الثمودية المركبة الأخرى ( بعثتر ) وفيه اسم الإله (عثتر) الذي عرفناه في المسند ، و ( يثع امر ) ( يثع أمر ). وفيه اسم الإله (يثع) ، وهو من الأسهاء المستعملة بكثرة في العربية الجنوبية . و ( صلم دع ) و (صلمن دعم ) ، ف (صلمن) اسم الإله (صلم) من آلهة قوم ثمود المعروفة ، و ( تيم يغث ) ( تيم يغوث )، وهو اسم مركب من اسمي إلهين هما : ( تيم ) و ( يغوث ) .

٤

Hubert Grimme, S. 43.

Arabien, S. 269,

Handbuch, I, S. 232, D. Nielsen, Studier over Oldarabiske Indskrifter, Kobenhava, 1906, p. 136, O. Weber, Studien zur Sudarabischen Altertumskunde, in MVAG., 1917, S. 26-31.

Grimme, S. 33.

ووردت في الكتابات اللحيانية ، أساء جملة آلهة . منها : (ذغابت) (ذوغابة) و (عوض) ، و (ود) ، و (بعل سمن) ، و (سلمان) (سلمن) ، و (العزى) ، و (منف) (مناف) ، و (جدت) ، و (ال) (ايل) ، و (إله ) ، و (لت ) ، و (الت ) ، و (سمنع) ، و (نصر) ، و (منت) ، و (هفلس) ، و (عجلبون) (عجلبن) ، وأكثر هذه الآلهة كما نرى معروفة ، وردت أساؤها في الكتابات وفي مؤلفات أهل الأخبار .

والإله ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) ، هو من أشهر آلهــة اللحيانيين . ولعله إلههم الأول والأكبر . ومع ذلك ، فإننا لا نعرف عنه شيئاً كثيراً . وقد كان له معبد في ( الديدان ) . وخوطب بكلمة ( قدست ) ، أي القدس أو المقدس في كتابة من كتاباتهم ، وقيل انه في جملة ما قدم اليه من قرابين ، قرابين من البشر .

وأما (عوض) ، فقد ورد اسمه في الأعلام المركبة مثل : ( عبد عوض )، و ( جد عوض ) ، وقد تعبّد له الصفويون كذلك ؛

وأما ود" ، فهو إله عام له شهرة عند العرب ، وقد عمت عبادته كل جزيرة

Ryckmans 19, Jaussen-Savignac, Mission, II, 368, 371, 375, W. Caskel, Lihyan, S. 45, Arabien, S. 85.

Histoire Generale des Religions, Tome, IV, p. 312, Preislamiq., p. 19.

W. Caskel, Lihyan., S. 44.

Histoire, IV, p. 312, Preislamiq., p. 19, Handbuch, I, S. 193.

العرب. والظاهر أنه كان من الآلهة العربية القديمة، وقد بقي معبوداً حتى الإسلام: وهو من الأصنام المذكورة في القرآن!. وقد نعت به (افكل) ، وورد اسمه في الأعلام اللحيانية المركبة ٢. وتعبدت له تميم ، وطيء ، والحزرج ، وهذيل، ولحم ، وقريش . وأقيم له صنم في دومه الجندل ، صنع على هيأة انسان . ويرى البعض انه الإله (أدد) عند تمود . ويظن أن الصنم (قوس) يرمز اليه ، ويرى بعض الباحثين أن (نسراً) والصنم (ذو غابت) يرمزان اليه كذلك" .

وقد نعت ( ود ) في بعض النصوص العربية بـ ( نحسطب ) (نحس طب)، ومعناه ( الحية الطيب ) ( الحية الطيبة ) ، لأن الحية رمز للإلـّـه (ود)، .

ويظن أن اللحيانيين كانوا يتعبدون لهذا الإله منذ كانوا في مواطنهم الأولى ، فلما هاجروا الى ( ديدان ) لم ينسوه ، ولكنهم بقوا يتعبدون له ويتقربون اليه ، لأنه إله الآباء والأجداد وإله لحيان الأكبر ، كما تفعل بقية القبائل في اتخاذ إله الآباء والأجداد الإله الأول للقبيلة ، والصنم الأكبر بين الأصنام .

وأما ( بعل سمن ) أي ( رب السهاء ) ، فقد تحدثت عنه ، ووجدنا أنه كان معبوداً عند العرب الجنوبيين ، والغالب أنهم أخذوا عبادته من العرب الشهاليين . وقد كان له معبد في ( ديدان ) . وقد نعت معبده بـ ( احرم ) ( احرام ) ، عنى ( الحرم ) ، أي حرم الإله ( بعل سمين ) ( رب السهاء ) . وتعبسد له ( النبسط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) ، وذلك فيا بين السنة له ( النبسط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) ، وذلك فيا بين السنة 17/17 قبل الميلاد 17/17

والظاهر أن اللحيانيين قد أخذوا هذا الإله من النبط . وقد تشرف أحدهم بتسمية نفسه بـ ( عبد سمن ) أي ( عبد السماء)^ . وقصد بـ ( سمن ) الإلّه

١ - سورة نوح ، رقم ٧١ ، الآية ٢٣ •

Histoire, IV, p. 312.

Arabien, S. 87, Reste, S. 14, Ryckmans, 16, Jaussen-Savignac, Mission, T., p. 395, 581,

Grohmann, Gottersymbole, S. 71.

Lihyanish, S. 44.

Histoire, IV, p. 312, Preislamiq., p. 20.

W. Caskel, Lihyan, S. 45.

W. Caskel, Lihyan, S. 124

( بعل سمن ) ، أي ( رب الساء ) . وقد اختصر الاسم ، فصار ( سمن ) ( سمين ) .

والعزى من الأصنام المعروفة عند أهل الأخبار . وقد بقيت عبادته معروفة الى الاسلام. وقد أشير اليه في القرآن . وقد ذكر اسمه في كتابات عثر عليها في (العلا) . وتعبد له النبط كذلك ، وصنعت له معبداً في ( بصرى ) دعي ( بيت ايل ) . وعبر عنه بـ ( كوكبتا ) ، أي ( الكواكب ) ، وهو أنبى ، أي إلهة ٢ .

وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) في كتابة لحيانية ، دو آنها رجــل اسمه ( أوس بن حجر ) " . ويظن بعض الباحثين ، أن العزى تمثل كوكب الصباح . ويظهر أن اللحيانيين قد أخذوا عبادتها من نبط بلاد الشأم أ. وأنها لم تكن من الهــة اللحيانيين في الأصل ، بدليل عدم ورود اسمها كورود ( ذو غابة ) أو الآلهة اللحيانية الأخرى في النصوص اللحيانية " .

وورد اسم العُزى في الأعلام المركبة ، مثل : ( بل عزيني ) ( بال عزيني ) و ( بـ ايــــل عزيني ) ، أي بـ ( العزيني ) ، وذلك في الكتابات الثمودية . و ( بـ ايـــل عزيني ) و ( امت العزى ) ، وفي كتابات أخرى و ( تيم العزى ) و ( عبد العزى ) و ( امت العزى ) ، وفي كتابات أخرى تعود الى ما بين القرن الحامس قبل الميلاد ، والقرن الرابع بعد الميلاد .

ويظهر من بعض الأعلام اللحيانية المركبة ، مثل ( اوس يه ) ( اوس يهو) ، و عزريه ) ( عزر يهو ) ، أن القسم الثاني من الاسم ، وهو (يه ) (يهو ) ، قريب من (يهوه ) ، وهو الإلك الكبير المعروف عند العبرانيين . ف (يه ) (يهو ) هو اسم إلك من آلهة اللحيانيين .

وأما الإله ( جدت ) ، فالغالب أنه إلهة ، أي إلها أنثى بدليل وجود تاء التأنيث في آخر الاسم . والأصل هو ( جد ) ، وهو اسم إله تكلمت عنه ً .

Histoire, IV, p. 312, Preislamiq., p. 20.

Doughty, Travels in Arabia Deserta, II, p. 511, 515.

W. Caskel, Lihyan., S. 82.

Lihyan., S. 262.

Lihyan., S. 45.

Littmann, Thamud und Safa, S. 29.

Ryckmans, Preislamiques, p. 19, Histoire, IV, p. 312.

وأما (هفلس) (ها – فلس) ، فإنه (الفلس) ، عند أهـــل الأخبار . وقد ذكروا أنه كان على هيأة حجر أسود تعبدت له (سليم) ، أو على صورة إنسان قد من حجر عند (طيء) .

و (قيس) و (قيسو) من أساء الآلهة المذكورة في الكتابات اللحيانية . وقد كان له معبد عرف بـ (بت قس) (بيت قيس) في مدائن صالح . ويدل وجود اسمه في الأعلام العربية المركبة ، مثل (عبد قيس) و (عبد القيس) ، انه كان من الأصنام المعروفة المعبودة عند بقية العرب في مختلف أنحاء جزيرة العرب .

وورد في كتابة لحيانية اسم إلّه هو : ( محر ) ( ه محر ) ( همحر ) وبعده اسم إلّه آخر ، هو ( هنا كتب ) . ويظهر انه من الآلهــة التي كانت تعبد في العربية الجنوبية وعند المعينيين الشماليين ، وتعني لفظة ( محر ) شريعة ، أو قانون أو أمر ، أو سُنة . وهو من الآلهــة التي اختفى اسمها في الكتابات اللحيانية المتأخرة " .

وأما (هنا كتب) (هانيء كاتب) (هني) (هاني) ، و (هني كتب) (هاني كتب) المذكور مع (هـ عـ عـر) (همجر) (هامجر) ، فيرى (كاسكل) W. Caskel ( كاسكل) W. Caskel ( توت) هو إلله مصري ، ويرمز اليه بصورة قرد . وبمثله الإلله ( نبو ) عند البابلين . وبمثل ( توت ) (هرمس ) و ( المريخ ) Merkur . فهو الإله الكاتب . ولعسل اللحيانيين أخذوا إلههم هذا من المصريين ولكننا لا نستطيع أن نجزم ان اللحيانيين قد تصوروا إلههم هذا على صورة (قرد ) محاكاة للمصريين لأنهم أخذوه منهم، إذ لا دليل لدينا نستدل به على انهم تصوروا ذلك الإله بصورة قرد .

۲

E. Osiander, 501, Reste, S. 51, Preislamiques, p. 17 Arabien, S. 84, Jaussen-Savignac, Mission, H. p. 84.

Reste, S. 67, Preislamiques, p. 48, Arabien, 85, Jaussen-Savignac, Mission, II, 501, 520, 528, I, 169, 200, CIS, II, 209, Daughty, Documents Epigraphiques, p. 38, CIS, II, 198, J. Euting, Tagebuch., II, S. 262.

Lihyan, S. 45.

Preislamiques, p. 20, Arabien, S. 86.

Lihyan, S. 45.

Lihyan, S. 45.

ووردت في بعض الكتابات اللحيانية أعلام مركبة ، جاء فيها اسم هذا الإلّه، مثل ( جرم هنا كتب ) ، و ( زيد هنا كتب ) . ومعنى (جرم) و ( زيد ) خادم أو عبد ، فيكون الاسم ( عبد هنا كتب ) ، ( عبد هنا كاتب ) .

وأما ( سلمن ) ( سلمان ) ، فإنه من الآلهة التي ظهرت عبادتها عند اللحيانيين المتأخرين . ويرى بعض الباحثين انه والإله ( اب الف ) ( أبو ايلاف ) من الآلهة التي كان واجبها حماية القبور . وقد رمز عن ( ابني ايلاف ) بصورة أسد يوضع عند جانب القبر ليحميه .

وقد ورد اسم الإله ( ابا لف ) ( ابو ایلاف ) اسم علم لشخص کان کبیراً علی قومه ، وذلك في ایام الملك ( عبدان بن ها نواس )" .

وورد اسم إلى هو (شمس) ، وقد عبد عند أهل تدمر أيضاً ، كما تعبدت له تميم . ونجد بين أسهاء رجال قريش وقبائل أخرى أسهاء تدل على تعبد الناس للشمس ، ومن هذه الأسهاء : (عبد شمس) أ

وأما الإلته (عجلبن) (عجلبون) (عجل بن)، فإنه من الآلهة اللحيانية المتأخرة . ويظهر ان أسمه الأصلي هو (عجل بل) (عجل بول) (عجل بل) أي (عجل) و (بول) . ونجد اسمه مسع (يرحى بول) (يرح بل) (يرحبل) ، و (بل) في الكتابات التدمرية . ويظهر ان تاجراً جاء بسه الى اللحيانيين ، وأدخل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به من العراق .

ولدينا أساء ونعوت آلهة تعبد لها اللحيانيون من غير شك ، وإن لم نعثر عليها في كتاباتهم ، توصلنا الى معرفتها والوقوف عليها من دراستنا للأسهاء اللحيانيــة المركبة ، مثل (كبر الل) ، و (متع الل) (متع ايل) ، و (خرح الل) (خدرح ايل) (خرحال) ، و (عدر الل) (عدر ايل) ، و أمثال ذلك ، فإن اللفظة الثانية وهي (الل) (ايل) ، هي الإله (ايــل)

Lihyan, S. 45.

Lihyan, S. 45.

Lihyan., S. 113. -

Starcky, Palmyre, 37, 80, O. Eissfeldt, 95, 101, Arabien, S. 87.

Lihyan, S. 45.

( ايلو ) ، وهو من الآلهة السامية القديمة ' .

وبين الأسهاء التي وصلت الينا ، اسم رجـــل عرف بـ ( عبد قني ) ( عبد قاني ) ، مما يدل على ان لفظة ( قني ) ، هي اسم إلّـه أو نعت من نعوت الآلهة .

وورد في الكتابات اللحيانية المتأخرة اسم رجل عرف به ( عبد غث بن زد له سمم ) " ، أي ( عبد غوث بن زيد لاه بن سمم ) ( سموم ) " كما ورد ( زد غث ) ، أي ( زيد غوث ) أ ، وذلك بدل على ان لفظة (غوث ) اسم إله . وعندي ان (غوثاً) نعت من نعوت الآلهة ، أي اسم من أساء الله الحسنى لا اسم علم لإله خاص .

و ( خرج ) من الآلهة التي تعبد لها اللحيانيون ، بدليل ورود اسمه في أساء الأعلام المركبة مثل : ( زيد خرج ) و ( عبد خرج ) .

ويعد (رعن ) من آلهة اللحيانيين كذلك ، إذ ورد في الأعلام المركبة ، مثل : (رعنا مر) ، أي (رعن أمر) ، وهو اسم رجل من (ديدان) . فد (رعن) من آلهة الديدانيين أيضاً ، ومثل : (رعنا مد) (رعن امد) ، ومعنى (امد) أغضب ، و (رعناشع) ، (رعناشع) ، أي (رعن احاط) و (رعن ادرك) . ف (رعن) اذن اسم إله من آلهة اللحيانيين والديدانيين.

والإلّه ( يشع ) و ( يشعن ) ، من الآلهة التي تعبد لها اللحيانيون ، فقد ورد في النص الذي وسمه الباحثون برقم (٧٣) وبـ JS73 و MS73 اسم امرأة عرفت بـ ( امتيثعن بنت دد ) ، أي ( أمة يشعن بنت داد ) ، ( أمة اليشع بنت داد ) ، وورد في الكتابات اسم رجل عرف بـ ( يشع حيو ) $^{\vee}$  ، واسم رجل آخـر هو

۱ ( جرم ال ) ( جرم ایل ) ( عزال ، ( عزایل ) ( عم الل ) ، ( عم ایل ) ، ( ایس الل ) ، ( ایس ایل ) ، ( سعد الل ) ، ( یمسك الل ) ( یمسك ایل ) ، ( Lihyan, S. 46.

Lihyan, S. 47, 143, JS 214.

JS 41, Lihyan, S. 109.

JS 298, Lihyan, S. 47, 154.

Lihyan, S. 47.

Lihyan, S. 47, JS 108, JS 116, JS 142.

Lihyan, S. 100.

(يثعجن) ، مما يدل على ان (يثع) كان إلها معبوداً ومعروفاً عند (بني لحيان). وقد ورد في كتابة من كتابات ( ديدان ) اسم رجل عرف به ( يثع امر ) ( يثع أمر ) ، فقد ورد في البص الموسوم به ( ٢ ) من الكتابات القبوريسة : ( كهف : يثعامر ) ، أي ( قبر : يثعامر ) ( قبر يثع أمر ) ا ، واسم ( يثع أمر ) هو من الأسهاء الشائعة المعروفة عند العرب الجنوبيين ، وقد تسمى به ملوك من ملوك ( سبأ ) . فالظاهر انه من الأسهاء التي أخذها الديدانيون واللحيانيون عن العرب الجنوبيين ، ومن الجاليات العربية الجنوبية التي كانت قد استقرت في أيام عز الحكومات العربية الجنوبية في هذه الأماكن . فه ( يثع ) اذن ، هو إله من اللحيانيين .

ومن الآلهة التي نجد لها أثراً في عبادة اللحيانيين من دراستنا لأسائهم ، الإله: (حمد ) (حمد ) . فقد ورد في اسم امرأة عرفت بـ ( امتحمد بنت عصم ) . وأرى ان (حمد ) أو (حميد ) ليس اسم إليه ، أي اسم علم ، وانما هو نعت من نعوت الآلهة ، أي اسم من الأساء الحسنى ، التي يسم الانسان بهـا آلهته ، على سبيل التأدب والاحترام .

ونرى أثر عبادة الإله ( مناة ) عند اللحيانيين من دراستنا للأعلام المركبة أيضاً ، مثل : ( عبد مناة ) ( عبد منت ) " ، و ( اسمنت ) ( اوس منت ) ، أي ( أوس مناة ) أ ، و ( عبمنت ) اختصار ( عبد مناة ) ، و ( عبدة مناة ) ، و ( علد مناة ) ، و ( هون منت ) ( هون مناة ) ، و ( هون منت ) ( هون مناة ) ، و ( أيم مركبة ، و ( أيم مناة ) ، و ( أيم مناة ) ، و ( أيم مركبة ، و دود فيها اسم ذلك الإله الذي هو إلحة ، أي أنثى عند العرب . وقد ذكرت

Lihyan, S. 78.

٢ راجع السطر الاول من النص المرفم بـ: ٧٨ ، المنشور في كتاب :

Llhyan, 8. 115.

Lihyan, S. 103.

JS 10, Lihyan, S. 143.

Dihyan, S. 46.

في القرآن الكريم . ولا أستبعد ان يكون أنثى عند اللحيانيين أيضاً . ولعل لأصل الكلمة التي أخذ اسم هذه الإلحة منه ، وهو ( منوتو ) Manotu في النبطية ، وتعني ( منية ) في عربيتنا صلة ، بجعل الإله إلحة ، أي تحويلها الى إلحة أنثى . والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية ، المعبودة عند النبط ، والمعبودة عند من العرب ثمود كذلك ، والظاهر ان عبادته انتقلت الى عرب الحجساز ونجسد من العرب الشماليين ، الذين تأثروا بعبادة النبط .

ووردت لفظة (هتهم) في كتابة لحيانية ، وردت بمعنى (إلاهنهم) ، أي تعبيراً عن إلحة أنيً . ويظن (كاسكل) ، أنها تصغير (لات) (لث) . و (اللات) ، من الآلهة المعروفة المعبودة عند النبط ، وكذلك عند العرب الشهاليين ، وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت في القرآن الكريم ، وهي إلهة ، أي أنثى . وترد اللفظة عندهم في الأعلام المركبة مثل : (تيم اللات) (تيم لات) . وقد وردت لفظة (هله) (ه له لاه) في كتابة لحيانية ، وردت بصيغة التوسل والنداء والحطاب ، أي بمعنى : (اللهم) و (يا الله) . ووردت لفظة (لله ) ، أي (الى الإله ) أو (لله ) ، في كتابة أخرى . وهي لا تعني في كلتا الحالتين إلها خاصاً معيناً ، وانما تؤدي المعنى الذي تؤديه لفظة (إله ) في كلتا الحالتين إلها خاصاً معيناً ، وانما تؤدي المعنى الذي تؤديه لفظة (إله ) و (الإله ) في عربيتنا ، و God في الانكليزية ، وربما قصد بها إله لحيان و (الإله ) في عربيتنا ، و God في الانكليزية ، وربما قصد بها إله لحيان عن أسم الله بأسلوب مؤدب مهذب .

ومثل: (هنا له) (هنا لاه) (هنی لاه)، و (نساله) (نسألاه)
(نسی لاه)، و (ودع لاه) (ودع له)، و (مراله) (مرأ لاه)،
و (تيم له) (تيم لاه)، و (وهب له) (وهب لاه)، و (زيد له)
(زيد لاه)، و (جرم له) (جرم لاه)، و (سعد له) (سعد لاه)

Lihyan, S. 46.

Lihyan, S. 89.

Lihyan, S. 46.

Lihyan, S. 103.

Lihyan, S. 104.

Lihyan, S. 46.

Lihyan, S. 46.

فإن الجزء الأخير من الاسم وهو ( له ) ( لاه ) ، هو ( إلَّه ) . وإلَّـه من الألفاظ الدالة على الله ، وترد في أكثر اللغات السامية .

ويلاحظ ان أكثر استعال (ال) (ايل) في العبرانية هو في الشعر وفي أساء الأعلام المركبة ، ولم يستعمل في النثر إلا قليلاً أا أما في اللهجات العربية وفي اللغات السامية الأخرى ، فقد استعملت اللفظة في الأعلام المركبة في الغالب ، وفي معنى (إلله) مثل (ال تعلى) ، أي (الإله تعالى) ، وما شاكل ذلك، أي بمعنى اسم من أساء الله الحسنى وإله .

وعلى الرغم من ورود (ال) (ايل) الط بصورة يستنبط منها انها قصدت الها معيناً خاصاً ، أي اسم علم الانستطيع ان نقول إن (ال) اسم علم الاله معين محصوص ، مثل الآلهــة الأخرى التي ترد أساؤها في الكتابات ، ذلك لأن الله ين ذكروا (ال) (ايل) في الأعلام المركبــة ، أو في مواضع أخرى من كتاباتهم لم يقصدوا كما يتبين من الاستعال إلها معيناً اسمه (ال) (ايل) ، وانما أرادوا ما نعر عنه بقولنا (إله ) والجمع آلهة . فلفظة (إله عندنا ليست اسم علم ، وانما تعبر عن اسم الجلالة دون ذكر اسمه . وهي كذلك عندهم وعند بقية الساميين بمعنى (رب) ، وإله و (بعل) عند الأقدمين .

ولا يعرف العلماء معنى لفظة ( ال ) ( ايل ) على وجه علمي دقيق. ولكنهم يفسرونها عادة بمعنى ( القدير ) و ( الحاكم ) . ومعنى ذلك ان ( ال ) نعت من نعوت الآلهة ، أو اسم من أساء الله الحسنى بحسب التعبير الاسلامي . ويرى بعض العلماء احمال عدم وجود صلة له بـ ( الوهيم ) Elohim الكمة العبرانيسة التي تطلق على الإله .

وأما آلهــة الصفويين ، فهي ( اللت ) ( لت ) ( هلت ) ، و ( دين ) ( ديان ) ، و ( هله ) ( ه ل ه ) ، و ( جدعوذ ) ، و ( بعل سمن ) ، و ( شيع ه ــ قوم ) ( شيــع القوم ) ، و ( اثــع ) ، و ( صالح ) ، و ( ذ الشرا ) ( ذو الشرى ) ، و (رضا) ( رضى ) ، و ( جدضيف ) ، و ( رحم ) ( رحيم ) \* .

Hastings, p. 299, Lihyan, S. 46, Le Muséon, 1954,

Tome, LXVII, p. 106.

Hastings, p. 299.

Ryckmans, p. 21.

و ( الت ) ، أي (اللات) إلهة أي أنبى ، ويراد بها الشمس ، وقد مثلت في بعض النصوص الصفوية بقطعة من الشمس رسمت بصورة بدائية ، ورسمت في بعض النصوص السامية الشهالية بشكل امرأة عارية ١ ، رمز اليها بصورة فرس في النصوص العربية الجنوبية، والفرس من الحيوانات المقدسة التي ترمز الى الشمس عند قدماء الساميين وعند غيرهم من الشعوب ، ولذلك كان الناذرون لها يقدمون لها تماثيل مصنوعة على هيأة فرس<sup>٧</sup> .

ولفظة ( ديان ) ( ديَّان ) ، ليست اسم صنم على ما يظهر، وانما هي صفة من صفات الآلهة . وهي معروفة في عربيتنا وعند المسلمين ، تطلق على الله . وقد استعمل الصفويون ( جد عوض ) اساً لإلَّـه ، كما استعملوا اساً آخر قريباً منه هو ( جد ضيف ) .

وقد ورد اسم الإلَّه : ( جد عوض ) ( هجد عوض ) في نص محفوظ في متحف دمشق ، وسم بـ Damas 1312 ، وورد بعده اسم الإلهين : (شع هقوم) ( شيع هقوم ) ، و ( هلت ) <sup>۳</sup> .

وتقابل لفظة ( جد ) معنى الحظ في اللغــة اليونانية ، وقد صار في الأقاليم السورية المتحضرة الإلَّـه الحارس للمدينة. و ( جدعوذ ) هو إلَّه معروف مشهور عند الصفويين ، وورد اسمه في كتاباتهم . وقد ذهب ( رينــه ديسو ) الى ان لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشيرة أو قبيلة كانت تتعبد للإلَّه (جد) ، وكانت سدنته منهم ، فنسب اليهم وعرف بـ ( جد عوذ ) ( جد عويذ ) على طريقة العرب في ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائسل أو العشائر أو السدنة التي تخدمونها أو الى الأشخاص الكبار؛ .

وقد ورد اسم الإله ( جد ضيف ) ( جــد ضف ) في عدد من الكتابات الصفوية التي عثر عليها في المملكة الأردنية الهاشمية . كما ورد فيها اسم إلَّه آخر هو الإلّه : ( هجد عوذ ) ( ها \_ جد عوذ )° .

Handbuch, I, S. 214.

Handbuch, I, S. 227, Grohmann, Gottersymbole und Symboltiere auf Sud-۲ arabischen Denkmaler, Wien, S. 70.

Ryckmans, Inscriptions Safaitiques, Louvain, 1951, p. 87.

رینه دیسو (۱۳۷)

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 1951, Vol., I, p. 27.

أما الإلّه ( شيع القرم ) ، فقد ورد اسمه في النصوص النبطية في ( بطرا ) وفي ( تدمر ) ، وهو إلّه القوافل في نظر بعض المستشرقين <sup>١</sup> .

وهو إليه يحمي قومه. وقد احتمى به أهل القوافل خاصة من الأعراب وقطاع الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه وربما يحملون وثنه معهم لحايته لهم في أثناء السفر حتى بلوغهم ديارهم سالمين .

وقد نعت في كتابة نبطية دو تها أحد نبط ( تدمر ) ، بأنه ( الذي لا يشرب خبراً ) ٧ . وهذا يعني ان هذا الإله كان يكره الحمور ، ويكره شاربيها ، ولعل في ذلك فكرة تحريم الحمر عند جاعته . وقد كان في الجاهلين من حرموا الحمر على أنفسهم . كما نعت به ( الإله الطيب المجازي ) ٢ ، وهو نحث نعت به ويمثله آلحة أخرى . وقد ذهب بعض الباحثين الى احتال وجود جاعة من النبط ومن غير النبط كانت تحرم شرب الحمر ، بدليل ما جاء في النص النبطي من نعته بأنه ( الإله الطيب المجازي الذي لا يشرب الحمر ) ٤ . و ( يشع ) هو في جملة الآلهة التي تعبد له الصفويون ، كما تعبد له غيرهم أيضاً . وقد قلت سابقاً باحتمال انتقال عبادته الى هذه الأرضين من العرب الجنوبيين الذين كانوا قد نزحوا اليها واستولوا عليها وذلك قبل الميلاد. وتعني لفظة (يشع) الحامي والناصر والمساعد، وقد حر في اليونانية الى ( ايثاؤس ) و ( يشع ) . وقد ورد ( يشع ) في نص توسل فيه صاحبه الى هذا الإله ان يعينه على المكاره ، وتوسل آخر اليه ان يثار توسل فيه صاحبه الى هذا الإله ان يعينه على المكاره ، وتوسل آخر اليه ان يثار

و (رحم) (رحيم) مثل (رحمن) ، أي (الرحمن) ، لعلها اسان من أساء الله الحسنى في الأصل ، ثم صارا اسمين علمين . وينطبق هذا القول على لفظة (صالح) الواردة في نصوص الصفويين .

Histoire., IV, p. 14.

Littmann, Semitic Inscriptions, 1904, p. 70, Montgomery, p. II, Cooke, North
Semetic Inscriptions, p. 304.

٣ رينه ديسو ( ١٤٥ ) ٠

رينه ديسو ( ١٤٥ ) ٠

ه رينه ديسو ( ١٤٣ وما بعدها ) ٠

Preislamiques, p. 23.

وقد قرأ بعض الباحثين لفظة (رحم) : (رحام) . أما (نولدكه) ، فقد قرأها بتشديد حرف الحاء ال ولعسدم وجود علامات لحركات الحروف المجوز ان تقرأ الكلمة (رحيم) ، كما ذكرت آنفاً . وقد ورد اسم هذا الإله في نص تدمري أيضاً ، لأنه كان معبوداً عندهم أيضاً ال

وقد ذكرت (الشمس) في نص أو نصن أو أكثر من ذلك بقليل من النصوص الصفوية . وعبادة الشمس ، هي عبادة قليلة الانتشار بين الأعراب ، على عكس الحضر الذين كانوا يتعبدون لها . ولهذا كان أكستر الذين عبدوها من الحضر ، أو توسطوا بين أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر ، أو توسطوا بين الحياتن " .

وفي جملة النصوص الصفوية التي ورد فيها اسم ( الشمس ) ، نص سجله رجل اسمه ( خالص بن شهم ً بن عمرة بن عم ) ° . وقد توسل الى ( شمس وجد عوذ واللات ) ان تنزل العمى بمن يتطاول على الكتابة فيمحوها ويطمس معالمها <sup>1</sup> .

و (شمس) من هذه الآلهــة الذي ذكرت في الأعــلام المركبة ، إذ ورد (عمشمس) (عم شمس) . وهي إلهة معروفة ، تعبد لها العرب الجنوبيون وغيرهم من العرب ، كما أنها من الآلهــة المعبودة عند بقيــة الساميين . ويرى (كاسكل) ان الشمس كانت تعد إلها ذكراً عند أكثر العرب الشماليين في هذا العهد ، أي في القرن الأول قبل الميلاد ، والقرن الأول للميلاد .

ونجد اسم الإلــّه ( بعل سمن ) في الكتابات الصفوية كذلك . والصفويون ،

٨

رينه ديسو ( ١٤٤) ٠

۲ رينه ديسو ( ۱۶۶) ٠

٣ رينه ديسو ( ١٤٤ وما بعدها ) ٠

<sup>«</sup> شهم » « شهيم » على هذه الصورة : « شوهيم » دونها مترجم : رينه ديسو ، أما الأصل الصفوي ، فهو « شهم » ، راجع رينه ديسو (١٤٢) .

ه في الأصل « عمرت » ، « عمرة » ، في الترجمة « عمرت » ، رينه ديسو (١٤٢) ، و « عم » في الأصل ، في الترجمة « عوم » ، رينه ديسو (١٤٢) ، ربما « عوام » ٠٠

۰ (رینه دیسو (۱٤۲) Lihyan, S. 47, 144.

Lihyan, S. 48.

Littmann, Safa., S. 58.

هم كما ذكرت قبائل عديدة طافت في هذه الأرضين التي عثر على الكتابات الصفوية بها ، وهم من مواضع متعددة ، ولم يكونوا من موطن ثابت ، لذلك كانوا يعبدون آلهة مختلفة ، آلهة قبائلهم ، وآلهة قبائل سبقتهم ، وآلهـة قبائل اختلطوا بها فأخذوا عنها معبوداتهم ، مثل هذا الإله ( بعل سمين ) ، أي بعل السهاء ، أو رب السهاء .

وتعد اللات من أهم الآلهــة عند الصفويين ، بدليـــل كثرة ورود اسمها في كتاباتهم . فقد ورد اسمها في أكثر من ستين مرة في الكتابات .

و (ه ل ه ) ، (هله) هي بمعنى : (اللهم) . فلفظ و (له) هي بمعنى (إلله ) و (لاه) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى انها تعني (الله) . واذا صح هذا الرأي ، دل على ان لفظة الجلالة (الله) كانت معروفة عنسد العرب الجاهليين قبل الاسلام بقرون . وقد وردت في عدد من النصوص الصفوية مسبوقة بحرف (الهاء) في الغالب ، وهو حرف النداء ، كالذي ورد في نص صفوي سجله شخص اسمه (سني بن سني بن محنن) ، ذكر فيه انه عثر على أثر عمه ، ثم توسل الى (له) إذ خاطبه بقوله : « فهله سلم لذساد وغيرت » ، أي « فيا الله امنح السلامة لمن سار بمعنى سافر وساعده » .

و (رضى) (رضا) هو من الآلهة التي تعبد لها الصفويون كذلك ، وقد تحدثت عنه في مواضع عدة ، اذ كان معبوداً عند غيرهم أيضاً . وهو (ارصو) ( ارضو ) في الغالب ، الذي يرد في نصوص تدمر . وقد ورد اسم (رضى ) في عدد من الكتابات الصفوية ، يتوسل فيها أصحابه اليه أن يمن عليهم بالسلامة والنعم ، وأن يبعد عنهم شر الأعداء وكيدهم ، وأن ينزل النقمة وغضبه على أعدائهم ، الى أمثال ذلك من توسلات وأدعية " .

وورود ( عبد حت ) ، أي ( عبد حوت ) ، في الكتابات المتأخـــرة ، ، يدل على ان ( حوتاً ) من أساء الآلهة التي تعبد لها اللحيانيون .

١ العرب في سورية قبل الاسلام ( ١١١ ) ٠

رينه ديسو (١٣٤) ٠

۳ ربنه دیسو (۱۳۶) ۲ ۱. Lihyan, S. 47, 143, JS 89.

و (حمل) اسم إلَّه أيضاً ، لورود اسمه في الأعلام المركبة مثل : (عبد حمل) ، وهو من الأساء التي وردت في الكتابات اللحيانية المتقدمة ٢ .

وكثيراً ما نجد أناساً يتوسلون الى هذه الآلهة بأن تمنحهم السلام والرحمة ، وان تنكل بأعدائهم ، بل نجد شواخص القبور ، ترجوها ان تصيب بالعمى من يطمس كتابة الشاخص ، الذي محمل اسم صاحب القبر المدفون فيه وان تنزل به الأمراض والآفات؟ . ومعنى هذا أن المؤمنين بها كانوا يعتقدون أنها تثيب وتعاقب ، تمنح السلام والحبر ، وتنفع وتضر، وتنزل الأذى بمن تريد وتشاء ، ولهذا توسل الناس اليها وخاطبوها ، إما لرجاء وإما لايذاء .

أما آلهة النبط ، نبط ( بطرا ) ، فهي : ( ذو الشرى ) Dushara ، و ( اللات ) ، وهو إلهة ، ( ام الآلهة ) ، و ( منوتو ) ، أي (مناة ) ، ، و ( قشح ) ، و ( هبلو ) ، أي ( هبل) ، و ( شيع القوم ) حامي القوم ، وإلَّه القوافار" .

وأما ( ذو شرا ) · Dausarys = Dousares (دوسرا) ، فإنه ( ذو الشرى) الذي يرد اسمه عند أهل الأخبار . وهو من آلهة (بطرا) ، وقد زعم انه في منزلة Deos Arabikos = Dieu Arabiques . Dionysos ( ديونيسوس ) في بعض الكتابات اليونانية التي عثر عليها في الأردن ، والتي يعود عهدها الى سنة ( ١١٦ - ١١٧ ) أو ( ١٢٧ - ١٢٧ ) للميلاد ، مما يدل على انه كان من الآلهة المعروفة بين العرب ، وانه الههم الحاص بهم · ·

وذكر ان Dusares هو في منزلة Dionysus ، وقد عرف عند اليونان بأنه إِلَهُ العربِ ، كما ذكرت . وانه الإِنهُ Pakades عند النبط ، وله معبد في • ^ Gerash ( جرش )

Lihyan, S. 47.

Llhyan, S. 143. ۲

راجع النصوص في رينه ديسو ( ص ١٢٦ فما بعدها ) ٠

CIS, II, 85, 98, NSI, 80, Ency. Religi., 9, p. 112.

CIS, II, 97, 98, NSI, 79. Ency. Religi., 9, p. 22.

Ency. Religi., 9, p. 22.

٦ R. De Vaux, Une Nouvelle Inscription au dien Arabikue, ADAJ, I, 1951, p. 23, Arabien, S. 86.

BASOR, NUM: 83, 1941, p. 8.

وورد اسم ( دشر ) ( دوشرا ) Dushares في عدد من النصوص الصفوية. ورد في هذه الجملة مثلاً : ( فهلت وهدشر ثار لمن حولت ) ، أي ( فيا اللات ويا ذو الشرى ، إثارا ممن بحول ) . ويقصد بـ ( يحول ) ، يحول شاهد القبر الذي كتبت عليه هذه الكتابة . كما ورد في عدد من الكتابات، يرجو فيها أصحابها من هذا الإله ان ينعم عليهم بالسلامة وان يتقبل منهم أعمالهم .

وقد ورد مع اسم ( ذي الشرى ) في بعض الكتابات النبطية ، اسم الإلله ( هبل ) واسم ( مناة ) . و (هبل) هو صنم قريش الرئيس . وهو إلله الكعبة ويرمز الى القمر . وقد وضع في الكعبة على هيأة انسان ، وأمامه حفرة عبر عنها بلفظة ( بغبغ ) ، وكانت يده اليمني مكسورة ، فعوضته قريش بيد من ذهب ، والمظاهر ان الحية ترمز اليه ، أو الى ود ، وان الحية التي قيسل انها كانت في بير زمزم ، هي ومز هبل .

وورد اسم (اللات) مدوناً في نصوص نبطية عديدة ، فقد عثر بـ (صلخد) على كتابات من سنة (٤٠) قبل الميلاد ، وسنة (٥٠) بعد الميلاد ، وسنة (٥٠) للميلاد ، وعلى نصوص أخرى ، وقد ذكر فيها اسم هذه الإلهة، وأشير فيها الى تشييد معبد خصص بعبادتها ، والى سدنة كانوا يقومون بخدمتها . ووجدت كتابات في مواضع نبطية أخرى ، ورد فيها اسم (اللات) ، وبدل كل ذلك على ان اللات كانت من المعبودات المقدره عند نبط هذه الديار ".

أما الكتابات النبطية المدونة في أماكن أخرى من بلاد الشأم وفي أعالي الحجاز، فقد ورد فيها اسم (اللات). ورد فيها على انه من الآلهة الكبيرة، التي يحدمها سدنة، ولها معابد خصصت بعبادتها. فقد جاء في نص مؤرخ بسنة (٤٧) للميلاد ان شخصاً اسمه ( ملكو بن قصيو ) ( مالك بن قصي )، أو ( مليك بن قصي )، كان كاهناً ( للات ) في موضع ( حبرن ) ( حبران ) ، وهو من حبل حوران .

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol., II, p. 28, 1953.

۲ الازرقی ، أخبار مكة ( ۱/۱۸ وما بعدها .

٣ رينه ديسو (ص ١١٦ وما بعدها) ٠

Jaussen-Savignac, Mission, II, p. 506. ( ۱۱٥ ) وينه ديسو ( ۱۱۵ )

وأما آلهة ( تدمر ) ، فهي ( بل ) ، أي (بعل) و (عزيزو) ، و (ارصو) ، و ( السلات ) ، ارضو ) ، و ( شيع القوم ) ، و ( شيم ) ( شيم ) و ( السلات ) ، و ( ايل ) ، و ( بعل شيمن ) ، و ( سعدو ) . ويلاحظ ان الكتابات التدمرية تستعمل في الغالب الكنايات والنعوت الإلهية بدلا من أساء الآلهة ، فاستعملت ( تبارك اسمه ) ، و ( رب العالم ) ، و ( الله المحسن ) ، و ( رب العالمن ) ، و أمثال ذلك كناية عن آلهية تدمر . وهي تشير الى وجود فكرة التوحيد عند التمرين . والى اغراب أهل تدمر عن التصريح بأساء الآلهة ، والاكتفاء بذكر نعوتها وأسائها الحسنى ، على طريقة العبرانيين في تجنب ذكر اسم الإله ، والتكنية عنه بنعوته . وقد يكون لآراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل تدمر في آلهتهما .

ويرى (ليدزبارسكي) Lidzbarski ان (بل) ، هو إله تدمر الأكبر . وهو (بعل) . ولمركزه الخطير عند أهل تدمر ، دعاه اليونان (زيوس) Zeus أما (ملك بل) ، فهو القمر . ويقدم الدة على (ملك بل) ، فهو الكتابات . وتقدم القمر على الشمس عادة قديمة عند أهل تدمر لا بد أن يكون لها سبب بالطبع .

أما الإله (عزيزو) ، فهو العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان من انه كان كوكب الصباح عند العرب، وانه الإله الرؤوف الرحيم الذي عبدته العرب قبل الاسلام . ويلاحظ ان هذا النعت وارد في نص تدمري ، مما يثبت كون (عزيزو) هو ( العزى ) الإله الشهير " .

وأما (ارصو) (ارضو) ، فيظن (ليدزبارسكي) انه Oratal الذي ذكر المؤرخ (هيرودوتس) ، انه أحد آلهة العرب الكبرى مع الإله (اللات) . ويظن ان (ارصو) ، هو (رضا) (رضى) الإله الذي أشار اليه الأخباريون . ويظن ان (اللات) ، فقليل الورود في النصوص التدمرية مع شيوع الأسهاء المركبة

Ency. Religi., 9, p. 592.

Ency. Religi., 9, p. 593.

Ency. Religi., 9, p. 594.

المؤلفة منها ومن كلمات أخرى عندهم' .

وأما ( منوتو ) ، فإنه ( ماة ) المذكور في القسرآن ، وكان له معبد في ( قديد ) ، بين مكة والمدينة ، وقد صنع من حجسر ، وتعبدت له الأوس والحزرج ، وهذيل ، وخزاعة . وتعبد له النبط كذلك ، وأقاموا له معبداً أشير اليه في كتابات ( مدائن صالح ) ، كما تعبدت لسه ثمود ولحيان ونبط تدمر ، وهو أنثى في نظر أهل الأخبار ، والظاهر ان بينه وبين المنية صلة ، كما بينت ذلك قبلاً .

وقد عبد الإله ( بعل شمن ) ( بعل شمين ) في تدمر . وقد رأينا انه عبد عند اللحيانيين والصفويين ، وعند غيرهم أيضاً . وقد وجد اسمه في كتابة تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد ، تبين منها انه كان معبوداً في ( بعلبك ) . وهو كما قلت الإله ( بعل سمن ) . .

وأما (سعدو) ، فقد رأى بعض المستشرقين انه الإله ( القمر ) ، وانه الصنم ( سعد ) ، وهو من الأصنام التي ذكرها أهـــل الأخبار . وقد تعبّد له بعض كنانة ، ويقال هذيل ، كما تحدثت عنه .

وورد في بعض كتابات ( حوران ) اسم إليه دعي به ( قصي ) . واليه تنسب بعض الأعلام المركبة التي ورد فيها اسمه ، مثل ( عبد قصي ) . ويظن انه الإليه المسمى به (زيوس كاسيوس ) Zeus Kasios وب Jupiter Casiu = المعروفة للاساء المركبة المعروفة التي وردت الينا ، اسم ( وهب لث ) ، أي ( وهب اللات ) ، وهو اسم الني الملك ( أذينة ) من زوجه ( زنوبيا ) ، أي ( الزباء ) .

Ency. Religi., 9, p. 594.

٧ سبورة ٥٣ ، الآية ٢٠٠

Jaussen-Savignac, Mission, I, p. 169, 192, CIS, II, No. : 224, J. Starcky, Palmyre, 85, Arabien, S. 84.

Arabien, S. 86. Ryckmans, 20.

O. Elssfeldt, 150, Arablen, S. 85, Handbuch, I, S. 234.

Arabien, S. 86.

۷ رینه دیسو (۱۲۲) ۰

وقد ذهب ( رينه ديسو ) ، الى ان العنصر العربـي كان مهمـاً في تدمر ، وله أثر في حياة المدينة ، وانه هو الذي أدخل عبادة اللات الى تدمر . وقد عبر ب ( اثینو دور ) Athenodore .

وجاء في كتابات نبط ( مدائن صالح ) اسم إلّه عرف بـ ( شيع هقوم ) ( شع هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقوم ) ( شيع القوم ) ، وهو إلـّه القوافل والمحاربين . يدافع عن القوافل وعن رجالها ويصد عنها لصوص الطرق وقطاعها، ولهذا كان يتقرب اليه التجــار بالنذور وبالدعوات لينزل بمن يتحرش بتجارتهم العداب الأليم . وهو أيضاً من آلهة قوم ثمود والصفويين "، كما تحدثت عن ذلك. وقـــد بني للعزى معبـــد في ( بصرى ) ، عرف بـ ( بت ال ) ، أي

( بیت ایل )<sup>3</sup> ،

وأما آلهـة ( ديدان ) ، فلا نستطيع التحدث بإفاضة عنها ، لعـــدم وصول كتابات ديدانية الينا ، فيها ذكر لتلك الآلهة . وفي الأسهاء الديدانية المركبة أسهاء آلهة ، على رأسها (ال) ( ايل ) الذي ورد في ( كبر ــ ال ) ( كبر ايل ) ، و ( متع ال ) ( متعال ) ( متع ایسل ) ، و ( ذرحال ) ( ذرح ایل ) ، و ( وسقال ) ( وسق ایل ) ، و ( ال – بر ) ( ایل – بر ) ، و (العم) ( ايل - عم ) ، و (شيال) ( شيم - ايل ) ، و (الاب) ( ال اب ) ، ( ايل اب ) ، فإن ( ايل ) ( ال ) في هذه الأساء هو الإله ( ايل ) · .

نم : ( إِلَهُ ) ، و ( يشع ) ، و ( خرج ) ، و (رعن) ، و ( دد ) الألفاظ نعوت للآلهة ، لا أساء أعلام ، وبعضها من أصل عربي جنوبي ، مثل ( يشع ) ، فإنها نعت من نعوت الآلهة ، معناه : (المساعد) (الناصر) (المؤيد) ،

رينه ديسو (۱۳۲) \*

Arabien, S. 86.

F. V. Wineth, Safaitic Inscriptions from Jordan. University of Toronto Press, 1957, p. 20.

Arabien, S. 82.

Lihyan, S. 37.

وقد عرف عند السبثين . وبعض آخر من أصل شمالي مثل ( دد ) ( داد ) ، فإنه من معبودات الكنعانيين والنبط<sup>ا</sup> .

ويرى (كاسكل) ان (خرجا) هو إلله ، والحرج في العربية أول ما ينشأ من السحاب ، وبه سمي ( الحرج ) . وقد ورد في الأعلام المعينية المركبة : (عبد خرج ) ، و ( زيد خرج ) <sup>۲</sup> . ويحتمل أن يكون قد جاء الى الديدانيين من المعينيين الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانيين .

ويرد ( دد ) ( داود ) في الأساء المركبة كذلك ، وكذلك بصيغة التأنيث ، أي ( ددت ) ( دادت ) ، أي إلهة . ويعني ( دد ) عـــم ، فقـــد ورد ( حي حد ) ( حي داد ) ، وورد ( عبد ددت ) ، أي ( عبد دادت ) ، يدل على ان ( داد ) إله من الآلهة المعبودة ، وان ( ددت ) إلهة .

و (قس) أي (قوس) هو أيضاً من أساء الآلهة ، اذ ورد مكوناً لاسم رجل ، عرف به (جلتقس) ، أي (جلت قوس) ، وورد اسم آخر في الأعلام المركبة كذلك ، هو (قس) ، في اسم (عبدقس) ، ويمكن ان يقرأ (قيساً ) ، أي (عبدقيس) ، و (عبدقيس) و (عبدقيس) و (قيس) قيس) و (عبد القيس) من الأساء المعروفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) من الألهة المعروفة عند العرب .

و (قوس) هو من آلهة ( بني أدوم ) ، أي الأدومين، اذ كان يعبد عندهم. وقد ذهب (بروى) Braeu الى ان الإله (قيس) هو إله واجبه حماية الحدود". ووردت لفظة ( صلم ) في الأعلام المركبة كذلك ، مثل ( صلمجد ) أي ( صلم جد ) ، ومثل (صلميحب) ( صلم يحب ) ، ومعنى ذلك ان (صلم) هو اسم إله .

يلاحظ ان بين الآلهة المذكورة أسماء ، هي في الواقع ليست أسماء ، وانما هي

Lihyan, S. 38.

Lihyan, S. 38.

Lihyan, S. 38. Lihyan, S. 47, 145.

Lihyan, S. 47, 146.

Lihyan, S. 47, Brau, in WZKM., XXXII, 58.

Lihyan, S. 47, 152, JS 314, 382.

صفات ، أو ما يقال له (أساء الله الحسنى ) في الاسلام ، استعملت وأطلقت على الآلهة حتى صارت في منزلة الأساء . كما نجد صفات وضعت قبلها لفظة (ذ) أي ( ذو ) أو ( ذت ) ، أي ( ذات ) ، وأطلقت على الآلهة اطلاق الأساء على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) ، أي ( ذو عقل ) ، و (ذشرى) ، أي ( ذو الشرى ) ، و ( ذقبض ) ، أي ( ذو قبض ) ، و ( ذت انوط ) ، أي ( ذات أنواط ) ، و ( ذت حم ) ، أي ( ذات حم ) ، و ( ذت بعدن) ، أي ( ذات البعد ) ، فليست هذه أساء في الأصل ، وانما هي على ما ذكرت ، وقد عبر بها عن آلهة معينة ، حتى صارت عندهم في منزلة الأساء .

## الآلهة التي ورد ذكرها في النصوص :

وأود ان أدوّن هنا أساء ونعوت الآلهة التي أشير اليها في نصوص المسند، وفي النصوص الأخرى باختصار ، ليحيط بها القارىء ، وهي : ( ود ) إلسه معين الكبير . وقد ورد في نصوص أخرى عثر عليها في أعالي الحجاز . و (المقه) إلله سبأ الكبير ، و (سن) (سين) إلله حضرموت الكبير ، و (ورخ) و (شهر) ، و ( عم ) إلله شعب قتبان . وهي كلها في معنى واحد ، اذ قصد بها الإلله القمر .

ومن الأساء الأخرى: ( انبى ) ( أنبى ) ، و ( شرقن ) ( الشارق ) ، و ( رحم ) ( الرحم ) ( رحم ) ، و ( رحم ) ، و ( رحم ) ، و ( عثتر ) ، و ( اثبرت ) ، و ( بعل ) ، و ( بعلت ) ، و ( ذات انوت ) و ( ذات أنوات ) ، و ( ربت اثبر ) ، و ( بعدن ) ، و ( ذت بعدن ) ، و ( ذات أنوات ) ، و ( ذت بعدن ) ، و ( بسرن ) ، و ( ذت بعدن ) ، و ( خضرن ) ، و ( ذت غضرن ) ، و ( ذات خمم ) ، و ( ذات خمم ) ، و ( ذات خمم ) ، و ( نشقم ) و ( نشق ) ، و ( دات حمم ) ، و ( السقم ) ، و ( نشق ) ، و ( دات صهرن ) ( دات الصهر ) ، و ( دات صهرن ) ، و ( دات صهرن ) ، و ( دات الصهر ) ، و ( عم ذ دون ) ، أي الرحاب ) ، و ( دت صنتم ) ، و ( نال ) ( ايل ) ، و ( كهلن ) و ( الكاهل ) ، و ( حرمن ) ( الحرم ) ، عنى الإلة ، و (حرمت ) (حرمة ) ، الكاهل ) ، و ( حرمن ) ( الحرم ) ، عنى الإلة ، و (حرمت ) (حرمة ) ،

عمنی الإلهة . و (هوبس) ، و (حلم) (حلیم) ، و (حکم) (حوکم) ، و و (متب قبط) ، و (متب قبط) ، و (متب قبط) ، و (نصر) ، و (نصر) ، و (نسور) ، و (رب شهر) ، و (رب شون) ، و (صدق) (صدیق) و صادق) ، و ( شمس) ، و ( سموی) ، و ( شرقن) ، و ( سمع) و ( سمیع) ( تالب ( سمیع ) ( تالب ) ، و ( تالب ) ، و ( تالب ریمم ) ( تالب ریام) ، أي الإله ( تالب ) رب موضع ( ریام) لوجود معبد کبیر له به . و ( عثرت) ، و ( عسني ) ، و ( تلب سمعی ) ( تالب سمعی ) ، و ( خول ) ، و ( خول ) ، و ( ذو جرب ) ، و ( ذو جب ) ، و ( ذو جب ) ، و ( شریت ) و ( شریت ) ، و ( عشر شرقن ) ، و ( عزین ) ، و ( قزح ) ، و ( متب ) مذجب ) ، و ( نرو ) ، و ( نرو ) ، و ( متب ) ، و ( نرو ) ، و ( نرو ) ، و ( متب ) ، و ( نرو ) ، و ( ن

ومن أساء آلهـــة ثمود : ( ود ) ، و ( جــل هدد ) ، و ( شمس ) ، و ( عزيز ) ، و ( نعرجد ) ، و ( عمی شجا ) ، و (رضو) و (منت) ، و ( كهل ) ، و ( لت ) ( ال ) ، و ( لت ) ( لات ) ، و ( عثرسم ) ( عثر سمن ) ، و ( صلم ) ، و (منف) ، و ( عثر ) ، و ( يغث ) .

و تمكن الباحثون من الحصول على أساء عدد من آلهة لحيان ، منها : (ابلف) ( اب الف ) ( ابالف ) ، بمعنى ( أبو ايلاف ) ، و (عجلبن) ، و ( بدع سمع ) ( بدعسمع ) ، و ( بعلسمن ) ، ( بعمل الساء ) ، و ( ذ غبت ) ( ذو غابسة ) ، و ( هنا كتب ) ( هانىء كتب ) ، و ( له ) ( لاه ) ، و ( لحت ) ( الهات ) ، و ( له تعر ) ، و ( سلمن ) ( سلمان ) ، و ( هنعزي ) ( هانعزي ) ، و ( ود ) . و ( سلمن ) ( سلمان ) ، و ( هنعزي ) ( هانعزي ) ، و ( ود ) . و ( سلمن ) .

Handbuch, I, S. 260-261.

Handbuch, I, S, 260.

W. Caskel, Lihjan, S. 141.

وحصلنا من الكتابات الصفوية على أساء بعض الآلهة ، مثــل : ( اللات ) ( لت ) ، و ( العزى ) " و ( مناة ) ( منات ) ، و ( رضا ) (رضو) ، و ( هله ) ( ها لاه ) ( الله ) ، و ( جدعوذ ) ، و (شمس) ، و (رحم)، و ( شبيع هقوم ) ( شبيع القوم ) ، و ( اثبع ) ( اثاع ) ، و ( بعل سمين ) ( بعل سمين ) ، و ( دو شر ) ( ذو الشرى ) ( د شر ) ، و ( جدضف ) ( جد ضيف ) .

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol., I, 1951, p. 27. د الثاني الصادر سنة ۱۹۵۳ ( ص ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۳ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۶۳ ، ۶۳ ، ۶۳

### الفصل الحادي والسبعون

## شعائر الدين

ولكل دين شعائر تكون له سمة وعلامة تميزه عن غيره من الأديان . ولمّسا كنا قد ذكرنا ان الجاهلين كانوا شعوباً وقبائل ، لم تجمّع بينهم وحدة فكر ولم تضمهم دولة واحدة ، أو عقيدة مشتركة ، فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن شعائر واحدة لجميع عرب الجاهلية .

وما سأذكره عن ديانات أهل الجاهلية ، مستمد إما من نصوص جاهليــة ، وذلك فيا يخص العربية الغربية والعربية الجنوبية في الغالب، وإما من موارد اسلامية، وهو ما يتناول أهل الحجاز ، قبيل ظهور الاسلام ، وبعض أنحاء نجد . وهو مما جاء عنهم في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي وفي كتب التفسير والسير والأخبار مما له صلة بأيام الجاهلية المتصلة بالاسلام ، وبظهور الاسلام .

وفي مقدمة شعائر الدين عند أهل الجاهلية: الأصنام وبيوتها والتقرب اليها بالصلاة وبالسجود وبالطواف حولها ، وبالندور ، وبالحبوس وبالقسم بها ، وذلك لتمن على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوه في هذه الحياة من صحة وعافية ومال ونسل وذكور ، وتكاد تنحصر الكتابات الجاهلية التي عثر عليها حتى الآن بهذه الأمور ، اذ لا نكاد نجد فيها شيئاً له علاقة بالآلهة مخرج عن حدود ما ذكرت . ويكاد يقتصر ما جاء في روايات أهل الأحبار عن ديانة أهل الجاهلية بهذه الأمور

Grohmann, S. 89, Jaussen - Savignac, Mission, II, 397, 401, 452.

أيضاً ، فلا تتجاوز ما ذكرته من تقرب الى صنم أو توسل اليه وطواف بـــه ، لنيل شيء منه يتمناه ويرجوه في هذه الحياة الدنيا .

أما الصلاة الى الآلهة على نحو ما يفهم من الصلاة في الإسلام فلا نجد لها ذكراً في النصوص الجاهلية ، ولا نكاد نجد لها صورة واضحة صحيحة في روايات أهل الأخبار ، اللهم إلا فيا نخص صلوات اليهود والنصارى والعرب فقسد كان هؤلاء يصلون في كنائسهم في أوقات معينة ، وقف بعض أهل الجاهلية عليها، فأشاروا اليها في أشعارهم وفي حديثهم عن أهل الكتاب .

وقد تذكر ان عبدة (الشمس) كانوا قد (اتخذوا لها صباً بيده جوهر على لون النار ، وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعونه ويستشفعون به . وهم اذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، واذا غربت واذا توسطت الفلك . ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة ، لتقع عبادتهم وسجودهم له ولهذا ولهذا بيابي النبي ، صلى الله عليه وسلم، عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراً ، وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام ) أ . وذكر (اليعقوبي) الكفار ظاهراً ، وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام ) أ . وذكر (اليعقوبي) وصلوا عنده أذا أرادت حج البيت الحرام ، وقفت كل قبيلة عند صنمها الجاهليين ، ولا سيا في خبر عبدة الشمس ، حيث كانوا يصلون ثلاث كرات لها في أليوم .

وذكر أن (التسبيح) بمعنى الصلاة والذكر ، روي أن ( عمر ) جلد رجلين سبّحا بعد العصر ، أي صلّيا . وأن قول الأعشى :

وسبتح على حبن العشيّات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا

يعني الصلاة بالصباح والمساء وعليه فسر قوله : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، يأمرهم بالصلاة في هذين الوقتين ".

بلوغ الارب ( ۲/۰/۲ وما بعدها ) •

٢ اليعقوبي (١/٥٢١)٠

٣ اللَّسَانُ ( ٢/٣/٢ ) ، ( سبح ) ٠

وذكر انهم كانوا يصلّون على موتاهم ، وكانت صلاّتهم ان محمــل الميت على سرير ، ثم يقوم وليّه ، فيذكر محاسنه كلها ويثني عليه . ثم يقول : عليك رحمة الله . ثم يدفن ا

وقد أشير الى سجود الناس للشمس والقمر في القرآن الكريم : « ومن آياته الليل والنهار ، والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنيم إياه تعبدون . فإن استكبروا ، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون " . « يقول تعالى ذكره : فإن استكبر يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشركي قريش وتعظموا عن أن يسجدوا لله الذي خلقهم وخلق الشمس والقمر " فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك ولا يتعظمون عنه " " . كما أشير الى سجود أهل (سبأ) الى (الشمس) في الآية : « وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء " ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون " . وفي هذه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون " . وفي هذه الآية وصف لتعبد أهل سبأ للشمس وسجودهم لها . وقد ذكر المفسرون أن ملكة الآية وصف لتعبد أهل سبأ للشمس وسجودهم لها . وقد ذكر المفسرون أن ملكة الأية وصف لتعبد أهل سبأ للشمس ، ساعة تطلع الشمس تطلع فيها ، فنسجد لها " . فسجودهم لها " . فسجودهم لها " . فنسجد لها " . فنه خديم الشمس ، هو عبادة لها وتعظياً لشأنها .

#### الصوم :

وأما (الصوم) ، فنحن لا نجد له ذكراً في الكتابات الجاهلية بالمعنى المفهوم منه عند أهل الكتاب أو المسلمين . وهو في اللغة الإمساك عن الشيء والبرك له . وقيل للصائم صائم لامساكه عن المطعم والمشرب والمنكح ، وقيل للصامت صائم لامساكه عن الكلام . « وقوله عز وجل : إني نذرت للرحمان صوماً . قيل :

١ المحير ( ٣٢٠ وما بعدها ) ٠

سورة فصلت ، الرفم ٤١ ، الآية ٣٧ وما بعدها ٠

٣ تفسير الطبري ( ٢٤/٧٧ ) ٠

ع النمل ، الرقم ٢٧ ، الآية ٢٤ ٠

ه تفسير الطبري ( ١٩/ ٩٤ وما بعدها ) ، تفسير القرطبي ( ١٩٠/١٣ وما بعدها ) ٠

معناه صمتاً ، ويقويه قوله تعالى : فلن أكلّم اليوم إنسياً » . والصوم : الصبر كذلك .

وقد ذكر (الصوم) في السور المدنية ، أما في السور المكية ، فقد ذكر مرة واحدة ، في ( سورة مريم ) : « فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً . فلن أكلم اليوم إنسياً » م وقد حددت السور المدنية أصول الصيام في الإسلام .

والصوم المعروف عند اليهود والنصارى معروف عند أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال واحتكاك بأهل الكتاب . فقد كان أهل يثرب مثلاً على علم بصوم اليهود ، بسبب وجودهم بينهم . وكان عرب العراق وبلاد الشأم على علم بصوم النصارى ، بسبب وجود قبائل عربية متنصرة بينهم . وكان أهل مكة ، ولا سيا الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الكتاب . وبصيام الرهبان ، المتمثل في السكوت والتأمل والجلوس في خلوة ، للتفكير في ملكوت الساوات والأرض . ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن من الجاهليين من اقتدى بهم ، وسلك مسلكهم . فكان يصوم ، صوم السكوت والتأمل والامتناع عن الكلام والانزواء في غار حراء وفي شعاب جبال مكة .

ويذكر أهل الأخبار ان قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء . وفي هـذا اليوم كانوا محتفلون ، ويعيدون ، ويكسون الكعبة ، وعللوا ذلك بـأن قريشاً أذنبت ذنباً في الجاهلية ، فعظم في صدورهم ، وأرادوا التكفير عن ذنبهم ، فقرروا صيام يوم عاشوراء ، فصاموه شكراً لله على رفعه اللذب عنهم الوذكر ان رسول الله كان يصوم عاشوراء في الجاهلية ، ولما قدم المدينة واظب عليه وأمر الناس بصيامه حتى نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلماء انه محتمل ان قريشاً اقتدت بصيامه في الجاهلية ، بشرع سالف ، ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت الحرام فيه أ . وذكر بعضهم: كان يوم عاشوراء ، يوماً تصومه قريش في الجاهلية ، الحرام فيه أ . وذكر بعضهم: كان يوم عاشوراء ، يوماً تصومه قريش في الجاهلية ، العرام فيه أ . وذكر بعضهم وكان النبي يصومه في الجاهلية ، فلما قدم المدينة صامه على عادته وأمر أصحابه بصيامه في أول السنة الثانية ، فلما نزل رمضان ، كان من

١ اللسان ( /٣٥٠) ، (صوم) ٠

ر سورة مريم ، رقم ١٩ ، الآية ٢٦ .

بلوغ الارب ( ۲۸۸/۲ ) \*
 ارشاد الساري ( ۲۸۱/۳ ) ، ( باب حکم صیام عاشوراء ) \*

شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لا يصومه . وعللوا سبب صيام (قريش) هذا اليوم ، انه كان أصابهم قلحط ثم رفع عنهم ، فصاموه شكراً . وورد « ان قريشاً كانت تعظم هذا اليوم ، وكانوا يكسون الكعبة فيــه ، وصومه من تمام تعظیمه » . وذکر ان رسول الله ، کان یتحری صوم یوم عاشوراء عملی ساثر الأيام ، وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلما فرض رمضان ، قال : من شاء صامه ، ومن مثناء تركه . وبقي هو يصومه تطوعاً ، فقيل له : « يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله » ٢ .

وذكر أيضاً ان قريشاً كانوا اذا أصابهم قحط ثم رفع عنهم صاموا شكراً لله وحمداً له على اجابة دعوتهم".

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) ، فجعله بعضهم الصيام الذي كان في الإسلام قبل فرض صيام شهر رمضان ، وذكر بعضهم أنـــه كان مفروضاً الى السنة الثانية من الهجرة ، ثم نسخ بصوم رمضان ً .

وقد أشير الى الصيام في السور المكية من القرآن الكريم كما أشير اليه في السور المدنية ، ويدل نزول الوحي به في مكة وفي المدينة أنه كان مــــن الشعائر الدينية القديمة ، وأن قريشاً كان لهـا علم به . ويظهر من بعض الآيات أن المراد من الصوم لم يكن الامتناع من الأكل والشرب حسَّب ، بل كان يعني في أول عهد النبوة الامتناع عن الكلام كذلك°.

ورواية أن قريشاً كانت تصوم في يوم ( عاشوراء ) ، لا تتفق مع الروايات الأخرى في كيفية فرض صيام شهر رمضان . ففي هذه الدوايات أن النبي «حين قدم المدينة رأى يهــود تصوم يوم عاشوراء ، فسألهم : فأخبروه أنه اليوم الذي غرق الله فيه آل فرعون ، ونجتى موسى ومن معه منهم . فقال : نحن أحـق عوسي منهم ، فصام ، وأمر الناس بصومه . فلما فرض صوم شهر رمضان ،

ارشاد الساري ( ٦/١٧٤ ) ، « باب أيام الجاهلية ، ٠

زاد العاد ( ١ ﴿ ١٦٤ وما بعدها ) .

ارشاد الساري (٦/١٧٤) ٠ ٣

راجع كتب الحديث : باب الصوم ٠ ٤

سورة مريم ، الآية ٢٦ . وهي سورة مكية ، رقمها ٥٨ حسب نزول السور بمكة .

لم يأمرهم بصوم يوم عاشوراء ، ولم ينههم عنه ، ١ . وورد أن يهود خيبر والمدينة كانوا يعظمون صيام عاشوراء ويتخذونه عيداً ٢ .

ويقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء ، ما يقال له ( يوم الكفارة ) ، وهو يوم صوم وانقطاع ، ويقع قبل عيد المظال بخمسة أيام ، أي في يوم (١٠ تشرى) وهو يوم ( الكبور ) Kipur . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروبها في اليوم التالي ، وله حرمة كحرمة السبت ، وفيه يدخل الكاهن الأعظم قدس الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة في ذلك اليوم " .

ويما يلاحظ ان علماء التفسير والحديث ، قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في موضوع الصيام قبل نزول الأمر به وفرضه . فقال بعضهم كان المسلمون يصنعون كما تصنع من صيامهم خمسن يوماً (حيى كان من أمر أبسي قيس بن صرمة وعمر بن الحطاب ما كان ، فأحل لهم الأكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر ) ، وقال بعض آخر ، كان صيام الناس قبل فرض رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وذكر ان ذلك كان تطوعاً لا فرضاً ، ولم يأت خبر تقوم به حجمة بأن صوماً فرض على أهل الاسلام غير صوم شهر رمضان . ولم أتمكن من العثور على خبر قاطع يفيد بأن المسلمين كانوا يصومون بمكة قبل الهجرة الى المدينة .

ولا صلة لقصة ( أبي قيس بن صرمة الأنصاري ) ( أبو صرمة الأنصاري ) و ( عمر بن الحطاب ) بصيام عاشوراء ولا بعدد أيام الصوم . وكل ما ورد فيها ان المسلمين كانوا في أول مل افترض عليهم في رمضان اذ أفطروا وكان الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً ما لم يرقدوا ، فإذا رقدوا حرم عليهم ذلك الى مثلها من القابلة ، فلم يزل المسلمون على ذلك ، حتى نام ( أبو قيس بن صرمة ) بعد افطاره وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر ، فلما أفاق أبى ان يأكل شيئاً وأصبح صائماً ، وكان (عمر ) قد وقع على جارية له ، فنزل الوحي

الطبري ( ٢/ ٢٦٥ ) ، « ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من الهجرة » ، ارشاد الساري ( ٢/ ٤٢١ ) .

۲ ارشاد الساري (۲/۲۲) ٠

س قاموس الكتاب المقدس (٢١٠/٢) .

<sup>؛</sup> تفسير الطبري ( ٢/٥٧ وما بعدها ) ·

تفسير الطبريّ ( ٣/٣٧ وما بعدها ) .

بنسخ ذلك عنهم في آية : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن . علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم " ، فلا صلة لقصتيها بموضوع الصوم .

ويظهر أنه خبر صيام قريش يوم ( عاشوراء ) ، هو خبر متأخر ، ولا يوجد له سند يؤيده . ولا يعقسل صيام قريش فيه ، وهم قسوم مشركون . وصوم ( عاشوراء ) ، هو من صيام يهود . وهو صيام كفارة واستغفار عندهم ، فلم يستغفر قريش ويصومون هذا اليوم ؟ وماذا فعلوا من ذنب ، ليطلبوا من آلهتهم المغفو والغفران ؟ وإذا كان هناك صوم عند الجاهليين ، فقلد كان بالأحرى أن يصومه الأحناف ، ولم يرد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد صيامهم في (عاشوراء) ولا في غسير عاشوراء . ثم إن علماء التفسير والحديث والأخبار ، يذكرون أن الرسول صام ( عاشوراء ) مقدمه المدينة على نحو ما ذكرت قبل قليل . وأنسه بقي عليه حتى نزل الأمر بفرض رمضان . ويظهر أن الرواة أقحموا اسم قريش في صيام ( عاشوراء ) ، لإثبات أنه كان من السنن العربية القديمة ، التي ترجع في صيام ( عاشوراء ) ، لإثبات أنه كان من السنن العربية القديمة ، التي ترجع الى ما قبل الأسلام . وأن قريشاً ، كانت تصوم قبل الإسلام .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ، أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن الأكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام ، وصوم امتناع عـن الكلام وحبس للسان ، إما لأمد معين قصير ، مثل يوم أو اسبوع ، وإما لأمد طويل. وقد أشير في القرآن الكريم أن هذا الصوم في قوله تعالى : « فقولي إني نلرت للرحمن صوماً ، فلن أكله اليوم أنسياً » . وروي أن رجالاً من زهـاد أهل الجاهلية كانوا يصومون هذا الصوم .

وقد اتخذ الصوم نذراً ، روي أن ( أبا بكر ) دخل على امرأة من (أحمس) يقال لها ( زينب ) ، فرآها لا تتكلم ، فقال : ما لها لا تكلم ؟ قالوا : حجت مُصمتة ، قال لها : تكلمي . فإن هذا لا يحل . هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت.

١ البقرة ، الآية ١٨٧ ، تفسير الطبري ( ٢/ ٩٤ وما بعدها ) ٠

Sprenger; Leben, III, S. 54.

سيورة مريم ، الرقم ١٩ ، الآية ٢٦ ، تفسير الطبري ( ١٦/١٦ ) ، روح المساني ( ٧٩/١٦ ) .

فقالت له: من أنت: قال امرؤ من المهاجرين . قالت : أي المهاجرين ؟ قال لها : من قريش . قالت له : من أي قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا أبو بكر . قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال : بقاؤ كم عليه ما استقامت بكم أئمتكم . قالت : وما الأثمة ؟ قال لها: كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلى . قال : فهم أولئك على الناس .

فالتصميت ، وهو الصوم عن الكلام ، من فعل أهل الجاهلية . وهو معروف عندهم ، ولعله وقع لهم بتأثرهم بأهل الكتاب .

#### التحنث:

ومن طرق عبادة أهل الجاهلية: التحنث ، أي التعبد والتقرب الى الآلهة ، ومن ذلك حديث (حكيم بن حزام) : « أرأيت أموراً كنت اتحنث بها في الجاهلية من صلة رحم وصدقة، أي أتقرب الى الله تعالى بأفعال في الجاهلية » . وكان رسول الله « يجاور في حراء من كل سنة شهراً ، وكان مما تحنث بسه قريش في الجاهلية . والتحنث : التبرر » . « فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة ، يطعم من جاءه من المساكين ، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك ، كان أول ما يبدأ بسه لله المنصرف من جواره - الكعبة قبل ان يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً » ، م يرجع الى بيته . وذكر ان ذلك الشهر هو شهر رمضان " .

#### الاختتان :

ومن شعائر الدين عند الجاهليين الاختتان . وهو من الشعائر الفاشية بينهم ،

۱رشاد الساري (٦/١٧٥ وما بعدها) ، (انها مصمتة ، انها نذرت أن لا تتكلم · فقال : تكلمي انما هذا من فعل الجاهلية) ، الاصابة (٤/٣١٥ وما بعدها) ، (رفم ٥١٥) ، اللسان (٢/٥٥) ·

٢ تاج العروس ( ١/٦١٦) ، ( أحنث ) ٠

٣ الطُّبري (٢/٣٠٠) ٠

حتى أنهم كانوا يعيرون ( الأغرل ) ، وهو الشخص الذي لم يختن . وكان منهم ولا سيا أهل مكة من يختن البنات أيضاً ، بقطـع ( بظورهن ) . وتقوم بذلك ( الختانة ) ( الخاتنة ) . وقد كانوا يعيرون من تكون أمه ( ختانة ) نساء ، فإذا أرادوا ذم أحد قالوا له : يا ابن مقطعة البظور ، وإن لم تكن أم من يقال له : خاتنة ا .

وأما الاغتسال من الجنابة وتغسيل الموتى ، فمن السنن التي أقرت في الاسلام " وقسد أشير الى غسل الميت في شعر للأفوه الأودي . وأشير الى تكفين الموتى والصلاة عليهم في أشعار منسوبة الى الأعشى وإلى بعض الجاهليــين . وورد أن قريشاً كانت تغسل موتاها وتحنطهم ، ولكننا لا نستطيع تعميم هذه الأمور عــــلي كل العرب، ولا الإدعاء بأنها كانت من شعائر الدين عندهم ، لما ذكرته مراراً من اختلاف العرب بأمور دينهم ، وعدم خضوعهم لدين واحد . بــل ورد أن المشركين لم يكونوا يغتسلون من الجنابة ، وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) الواردة في الآية : « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وان خفتم عيلة ، فسوف يغنيكم الله من فضله  $^{"}$  . فانما قصد بها أجناب ، « سمّاهم بذلك لأنهم يجنبون فلا يغتسلون . فقال : هم نجس ولا يقربوا المسجد الحرام ، لأن الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد "، ولما نزل الأمر بمنع المشركين من دخول مكة ، « شق ذلك على أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن يأتينا بالمتاع ؟ فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » . و « كـان المشركون يجيئون الى البيت ويجيئون معهم بالطعـــام ويتجرون فيه . فلما نهوا أن يأتـــوا البيت قال المسلمون من أين لنا طعام ؟ فأنزل الله وان خفتم عيلة ، فسوف يغنيكم الله من فضله " .

والقرابين والنذور وزيارات المعابد والحج ، هي من أبرز الشعائر الدينية عند

١ تاج العروس ( ٣/٢٥) ، ( بظر ) ، نهاية الارب ( ١٠٠/١٧) ٠

المحبر ( ٣١٩ وما بعدها ) .

٣ سورة التوبة ، الآية ٢٨ ٠

٤ تفسير الطبري ( ١٠ /٧٤) ٠

ه تفسير الطبري ( ۱۰ / ۷۵ ) ٠

سواد الناس . وتكاد تكوَّن مفهوم الدين عندهم ، وذلك لما فيها من تماس مباشر بأمور حياتهم ومصالحهم . فهم يفعلون ذلك لغايات استرضاء الآلهة والتوسل اليها بأن تعطيها غلة وافرة ومالاً ، فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعوا رسم أو أدوا مناسك حجهم ( فلا يسألون رجم ) إلا متاع الدنيا ( فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا . هب لنا غنما " ، هب لنا إبلا ً ) . ( وكانوا يعني في الجاهلية يقفون يعني بعد قضاء مناسكهم ، فيقولون : اللهــم ارزقنا إبلاً ، اللهم ارزقنا غَماً ) ، وفي هؤلاء نزلت الآية : « فمن الناس من يقول : ربنا آننا في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق ١٠.

والفقر هو الذي حمل هؤلاء على ان يتقربوا الى آلهتهم بالنذور والقرابين وبالحج على فقرهم وجوعهم ، على أمل ان تعطف الآلهة عليهم ، فتمن عليهم بالمسال واليسر والبركة والصحة ، تمامـاً كما يفعل شرّاء أوراق ( النصيب ) أو أوراق سباق الحيل من الفقراء والمحتاجين على أمل الربح والكسب .

وهذه النظرة المادية الساذجة، هي التي حملت عوامهم على تهديد آلهتهم وإخبارها انهم سيمتنعون عن تقديم أي نذر أو أداء أيــة زيارة لها ، إن لم تمن عليهــم وتستجيب لأدعيتهم ، فتنفذ طلباتهم وما طلبوه منها . وهي التي تحملهم بعد ذلك على التراجع عن تهديداتهم هذه ، وعلى الاستغفار واظهار الندم لها ، لما بدر منهم من سوء أدب ، على أمل استرضاؤها من جديد ، بعد أن فشلت وسائل التهديد من تخويف تلك الآلهة .

#### الحلال والحرام:

يقول ( ابن عساكر ) في رواية تنسب الى رجل من خثعم : « كانت العرب لا تحرم حلالاً ولا تحل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها » ٢ . ومعنى هذا انهم كانوا محللون ومحرمون. وأن أمر الحلال والحرام الى رجال الدين منهم ، وهم سدنة الأوثان .

وقـــد تعرض (اليعقوبـي) لموضوع (أديان العرب ) وشعائرها ، فقال :

البقرة ، الآية ٢٠٠ ، نفسير الطبري ( ٢/١٧٤ وما بعدها ) · التاريخ الكبير ، لابن عساكر ( ٣١٧/١ ) ·

و كانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات لأهل المال ، والانتقال الى البلدان ، والانتجاعات . فكانت قريش وعامة ولـــد ( معد ) بن عدنان على بعض دين ابراهيم ، يحجون البيت ويقيمون المناسك ، ويقرون الضيف ويعظمــون الأشهر الحرم ، وينكرون الفواحش والتقاطع والتظالم ، ويعاقبون على الجرائم » أ . فأدخل في الدين أموراً نعدها اليوم من الأعراف وقواعد الأخلاق والسلوك ، وجعلها من سنة ابراهيم ، أي دين العرب القديم قبل افساده بالتعبد للأصنام .

وذكر ( السكري) ، أن العرب كانت « دون من سواها من الأمم . تصنع عشرة أشياء منها : في الرأس خمسة . وهي المضمضة والاستنشاق والسواك والفرق وقص الشارب . وفي الجسد خمسة . هي : الختانة وحلق العانة ونتف الأبطن ، وتقليم الأظفار والاستنجاء - . خصت بهذا العرب ، دون الأمم » ٢ . فهذه الأمور العشرة هي من شعائر العرب في نظر ( السكري ) . وهي شعائر ، لا يمكن أن نجاريه في رأيه ، فنقول إنها كانت في جميع العرب ، وإنها كانت فيهم خاصة ، عادن غيرهم من الأمم وفي كلام . ( السكري ) أمور كثيرة لا يمكن التسليم بصحتها بل نجده هو يناقض نفسه في مواضع أخرى من كتابه . من ذلك قوله : «وكانوا يؤمنون بالجساب » ٣ « ولا يأكلون الميتة » ، فعمم رأيه ، وجعله شاملاً كل يؤمنون بالجساب » « ولا يأكلون الميتة » ، فعمم رأيه ، وجعله شاملاً كل العرب ، بينها هو رأي طائفة من الجاهليين ، وليس جميع أهل الجاهلية . وللقرآن الكريم دليل ذلك ، فقد حمل عليهم المكرانهم البعث والحساب، وحرم على المسلمين أكل لحم الميتة . « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » . وكانوا يأكلونها في الجاهلية .

وورد أن ممن حرم أكل الميتة على نفسه ( حارثة بن أوس ) الكلبي ، وهو جاهلي ، يقول : .

لا آكــل الميتة ما عمرت نفسي وإن أبرح امــلاقي والعقد لا أنقض منه القوى حتى يواري القبر أطباقي الم

١ اليعقوبي ( ١/٢٢٤ ) ، ( أديان العرب ) ٠

٢ المحبر (٣٢٩)٠

٣ المحير (٣٢٢) . ٤ المحير (٣٢٩) .

<sup>،</sup> المائدة ، الآية رقم ٣ ، تفسير الطبري (٦/٤٤) ، روح المعاني (٦/١٥) ·

المحبر ( ٣٢٩ ) .

### الفصل الثاني والسبعون

# الحج والعبرة

والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة ، للتقرب الى الآلهة، والى صاحب ذلك الموضع المقدس . وتقابل هذه الكلمة Pilgrinage في الانكليزية . والحج بهذا المعنى معروف في جميع الأديان تقريباً، وهو من الشعائر الدينية القديمة عند السامين .

وكلمة (حج") من الكلمات السامية الأصيلة العتيقــة ، وقد وردت في كتابات مختلف الشعوب المنسوبة الى بني سام م . كما وردت في مواضع من أسفار التوراة ". وهي تعني قصد مكان مقدس وزيارته .

وفي روع الشعوب السامية القديمة وغيرها أن الأرباب لها بيوت تستقر فيها ، قيل لها في الأزمنة القديمة ( بيوت الآلهة ) . ولذلك يرى المتعبدون والمتقون شد الرحال اليها ، للتنرك بها وللتقرب اليها ، وذلك في أوقات تحدد وتثبت ، وفي أيام تعين تكون أياماً حرماً لكونها أياماً دينية ينصرف فيها الانسان إلى آلهته ، ولذلك تعد أعياداً ، يعمد فيها الناس ، بعد اقامتهم الشعائر الدينيسة المفروضة

ر تفسير الطبري ( ٢ /٤٤) ، ( البابي ) ، اللسان ( ٢٢٦/٢ ) ، الاقناع (١ /٣٣٤)، الكشاف ، للزمخشري ( ٢ / ٣٨٩ وما بعدما ) ، Ency. Brita., Vol., 17, p. 925, Ency. Religl., Vol., 10, p. 10.

٢ تاج العروس (٢/٢٦ وما بعدها) ، اللسان (٢/٨٤ وما بعدها) ،

Ency. Religi., 10, p. 23.

Shorter Ency. of Islam, p. 123.

وبعد أدائهم القواعد المرسومة ، الى الفرح والسرور والرقص ، ليدخلوا السرور الى قلوب الأرباب . ففي الحج إذن مناسك وشعائر دينية وعبادة تؤدى ، واجماع وسرور وحبور .

ويكون الحج بأدعية وبمخاطبة الى الآلهة وبتوسلات لتتقبل حج ذلك الشخص الذي قصدها تقرباً اليها. وهذا هو الشائع والمعروف عن الحج ، غير أن من الجاهليين من كان يحج حجاً مصمتاً ، أي دون كلام ، فلا يتكلم الحاج طيلة أيام حجه . وقد كان ذلك من عمل الجاهلية أ

وقد ميّز الشهر الذي يقع فيــه الحج عن الأشهر الأخرى بتسميته بـ (شهر ذي الحجة) وبـ (شهر الحج). وذلك لوقوع الحج فيه . وهذه التسمية المعروفة حتى الآن في التقويم الهجري ، هي تسمية قديمة ، كانت معروفة في الجاهلية ، وردت في نصوص الجاهلية . فبين أسماء الأشهر الواردة في نصوص المسنـــد اسم شهر يعرف بـ ( ذ حجتن ) أي ( ذي الحجة ) ، ويدل ذلك عملي أنه الشهر الذي يحج فيه . وقد وردت كلمة ( حج ) في نصوص المسند كذلك .

وقد ذكر (أفيفانيوس) Epiphanius ان من أسماء الأشهر عند العرب شهراً اسمه Aggathalbaeith (حج البيت )" ، أراد به شهر (ذي الحجة ) . والعرب الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب (الكورة العربية ) ، ومعنى هذا ان العرب الشماليين كان لهم شهر يسمى به (ذي الحجة ) كذلك .

ولفظة Aggathalbaeith ، هي لفظة عربية النجار حرفت على لسان (أفيفانيوس) وقومه ، لتناسب منطقهم ، فصارت على هذا النحو ، وهي من كلمتين عربيتين في الأصل ، هما (حجة البيت) ، أو (حج البيت) . ويكون نص (أفيفانوس) هذا من النصوص المهمة بالنسبة لنا ، التي تساعدنا في الرجوع بتأريخ استعال هذا المصطلح الى ايامه ، ولا بد وان يكون ذلك المصطلح قد استعمل قبل أيام ذلك الكاتب ولا شك .

ويقع شهر الحج ( ذي الحجة ) – على رواية ( افيفانيوس ) – في (تشرين

ارشاد الساري (٦/٥٧١) ٠

D. Nielsen, Mondreligion, S. 86, Glaser 1054, Wiener Mus., No. 7.

Shorter Ency. of Islam, p. 124.

Reste, S. 85, Ency. Religi., 10, p. 10.

الثاني) ، وأشار (بروكوبيوس) الى ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين من السنة حرماً لآلهتهم لا يغزون فيها ولا يهاجم بعضهم بعضاً ، كما أشار (فوتيوس) الى الأشهر الحرم عند العرب . والشهران اللذان أشار اليهما ( بروكوبيوس ) ، هما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ( ونكلر ) ، وهما يمثلان – في رأيه – ( جولاي ) و ( أغسطس ) أي تموز وآب .

إننا لا نستطيع في الوقت الحاضر أن نقول إن شهر ( ذ حجتن ) المذكور في المسئد ، أو Aggathalbaeith الذي ذكره (افيفانيوس) ، هو شهر ( ذو الحجة) الشهر المعروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب المناليين أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخر نختلف عن وقت حج أهل مكة ، فيكون شهرهم المذكور شهر آخر يقع في موسم آخر من السنة ، ولا ينطبق مع شهر ( ذي الحجة ) .

ويرى ( ونكلر ) أن ما ذكره ( فوتيوس ) من احتفال العرب مرتسين في السنة بالحج الى معبدهم المقدس : مرة في وسط الربيع عند اقتران الشمس ببرج الثور ، وذلك لمدة شهر واحد ، ومرة أخرى في الصيف وذلك لمسدة شهرين ، إنما يراد بذلك شهر رمضان لاقتران الشمس فيه ببرج الثور . وأما الشهران الآخران فها ذو القعدة وذو الحجة ° .

ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روايات عن موسم الحج في الجاهلية ، أن الحج الى مكة كان في موسم ثابت ، هو الربيع على رأي كثير من المستشرقين ، أو الحريف على رأي ( ولهوزن ) أ . وذلك بسبب ما ذكر عن النسيء ومن رغبة قريش وغيرها من أن يكون في وقت واحد ، كما تحدثت عن ذلك في باب النسيء . وقد ذهب ( ولهوزن ) الى أن ( الشهر الحرام ) المذكور في القرآن الكريم ، هو ( شهر الحج ) ، وهو الشهر الأول من السنة،

Reste, S. 100, Epiphanius, Haer., 51, 24.

Procopius, II, 16.

Reste, 101. ~

Winekler, ALF. II, Reihe, Ibd., S. 336.

Winckler, ALF., II, Reihe, Ibd., S. 336.

Shorter, p. 124.

أي شهر محرم ، بينما يرى المفسرون أنه رجب ، أو ذو القعدة أو ذو الحجة . والأصح أنه أي شهر من الأشهر الحرم .

وقد ورد في القرآن الكريم: « الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وY فسوق وY جدال في الحج Y . وقد قال (الطبري) : « اختلف أهل التأويل في قوله : الحج أشهـر معلومات . فقال بعضهم : يعني بالأشهــر المعلومات : شوالاً وذو التعدة ، وعشراً من ذي الحجة »، و جعلهن الله سبحانه للحج ، وسائر الشهور للعمرة ، فلا يصاح ان يحرم أحد بالحج إلا في أشهـر الحج , والعمرة يحرم مها في كل شهر ٣٠ ، وذكر ان الله لم يسم أشهر الحج في كتابه " لأنها كانت معلومة عندهم ، وإن المراد بذلك أنه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج . وبناء عسلى الأشهر . وانما هو في وقت معين ، ولكن الإحرام للحج ، أي العزم عليه يكون في أي وقت من هذه الأشهر المذكورة ، وليس في الأشهـــر الأخرى . وذكر ( المسعودي ) ان أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ٦ . ومعنى ما تقدم ان الجاهليين كانوا يتهيأون للحج من دخول شهـــر شوال ، فيصلحون أمورهم ، ويحضرون ما يحتاجون اليه من لوازم السفر، فإذا أراد أحدهم تجارة وكسبًا ذهب الى الأسواق ، حتى يهل شهر ذو الحجة ، وإن لم يرد تجارة، ذهب في أي وقت يراه مناسباً له . فبدء موسم الحسج اذن والتهيؤ له يكون من

ويظهر من شعر نسب الى (عوف بن الأحوص) أنه سمى شهر (ذي الحجة) ( شهر بني أميّة ) . إذ يقول :

وإني والذي حجت قريش محارمه ومــا جمعت حراء وشهر بني أميّة والهدايــا إذا حبست مضرجها الدماء ٢

Shorter, p. 409.

٢ البقرة ، الآية ١٩٧٠

تفسير الطبري (۲/۱۰۵) \*

<sup>؛</sup> القرطبي ، الجامع (٢٠٥/٢) ٠

تفسير الطبرسي ( الجزء الشائي ) ( ص ٢٩٢ وما بعدها ) ، تفسير ابن كشب

٢ مروخ (٢/٩٨١)، الكشاف (١/١٥٤).

٧ شرح ديوان لبيد ( ٢١ ) ٠

وقد ذهب (ولهوزن) وجهاعة آخرون من المستشرقين الى تعدد بيوت الأرباب التي كان محج اليها الجاهليون في شهر (ذي الحجة) والى عدم حصر الحج عند الجاهليين بموضع واحدا . ومعنى هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى (مكة) وحدها ، بل كان الى محجات عديدة أخرى . محيث حج كل قوم الى (البيت) الذي قدسوه وكانوا يتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفق هذا الرأي مع ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام = وكان الناس يزورونها ويتقربون اليها ويذبحون عند أصنامها ويطوفون حولها ويلبّون تلبية الصم الذي يطوفون حوله .

والحج الى مكة والى البيوت المقدسة الأخرى ، مثل بيت السلات في الطائف وبيت العرن على مقربة من عرفات وبيت مناة وبيت ذي الحلصة وبيت نجران وبقية البيوت الجاهلية المعظمة ، إنما هو أعياد يجتمع الناس فيها للاحتفال معاً بتلك الأيام وهم بذلك يدخلون السرور على أنفسهم وعلى أنفس آلهتهم بحسب اعتقادهم وتقترن هذء الاحتفالات بذبح الحيوانات ، كل يذبح على قدر طاقته ومكانته ، فيأكل منها في ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على اللحم في أثناء السنة لفقره ، فهي أيام يجد فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة .

ويذكر أهل الأخبار أن الحج الى مكة كان في الجاهلية كذلك، وأن الجاهليين كانوا يحجون الى البيت منذيوم تأسيسه ، وأنهم كانوا يقصدون مكة أفواجاً من كل مكان . وأن ملوكهم كانوا يتقربون الى ( بيت الله ) بالهدايا والنذور، وأن منهم من حج اليه . وأن الناس كانوا بقسمون بالبيت الحرام لما له من مكانة في نفوس جميع الجاهليين .

غير اننا نجد في روايات بعض أهل الأخبار ما ينافي تعظيم كل العرب للبيت وحجهم اليه واحترامهم للحرم وللأشهر الحرم. فقد ورد ان من العرب من (كان لا يرعى للحرم ولا للأشهر الحرام حرمة ) ، ومنهم (خثعم) و (طيء) ، وأحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن كعب". وورد ان ذؤبان العرب وصعاليكها

Reste, S. 84.

٧ - تاج العروس ( ٨/٢٤٦ ) ، ( حرم ) \*

٣ الجاحظ . الحيوان ( ١١٦/٧ وما بعـــدها ) ، النجيرمي ، أيمان العرب (١٢) ،
 المحبر (٣١٩) ٠

وأصحاب التطاول ، كانرا لا يؤمنون على الحرم ، ولا يرون للحرم حرمـــة ، ولا للشهر الحرام قدراً . وقد كانوا خطراً يهدد البيت وأهله لذلك، ألف (هاشم) بن قريش وسادات القبائل ألفة ليحمي بهم البيت . قال ( الجاحظ ) في تفسيره للإيلاف : « وقد فسره قوم بغير ذلك . قالوا : إن هاشمًا جعـــل على رؤوس القبائل ضرائب يؤدونها اليه لميحمي بها أهل مكة . فإن ذؤبان العرب وصعاليك الأحياء وأصحاب التطاول ، كانوا لا يؤمنون على الحسرم ، لا سيما وناس من العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدراً ، مثل طيء وخثعم وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ، ١ ، ورؤوس القبائل الذين جعل هاشم عليهم ضرائب يؤدونها اليه ليحمي بها أهل مكة ، هم رؤساء مكـة ولا شك ، ومن كانت له مصلحة تجارية مباشرة عكة ، فكان يأخذ من هؤلاء ما يأخذه ثم بجمعه ويعطيه الى ( المؤلفة قلوبهم ) من سادات القبائل النازلين حول مكة وعلى مقربة منها ، كما ألف بين مكة وبين سادات القبائل الذين تمر قوافل مكة بأرضهم في طريقها الى الشأم أو العراق أو اليمن ، بروابط ( الإيلاف ) ، أي العقود التي عقدها معهم ، باعطائهم جعلاً معيناً ، أو حقوقاً تبين وتكتب ، أو ريحاً يدفع مع رؤوس المال عن البضائع التي تدفع لقريش ، لتقوم قوافلها ببيعها في الأسواق. وَبِلَاكُ أَمنت مَكَةً وسلمت تجارتها ، ودانت بعض القبائل بدين قريش في الأشهر الحرم ، لما فيها من فائدة ومنفعة مادية بينة ظاهرة ، فاحترمتها، وبهذا أمن الحج الى الأسواق.

وليست لدينا ويا للأسف أخبار مدو نة عن مناسك الحج وشعائره عند الجاهلين. لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص الواردة الينا . ما خلا الحج الى ( بيت الله الحرام ) بمكة ، حيث حفظت الموارد الإسلامية لنا شيئاً من ذلك ، بسبب فرض الحج في الاسلام ، واقرار الاسلام لبعض شعائره التي لم تتعارض مع مبادئه ولولا ذلك لما عرفنا شيئاً عن الحج الى مكة عند الجاهلين . ولهذا فسأقتصر في كلامي هنا على الحج الى مكة فقط . إلا إذا وجدت خبراً أو نصاً عن حج غير

رسائل الجاحظ (۷۰) ، ... Kister, p. 119, 143. ، طبقات الشعراء ، لابن سلام (۲۱) ، الثعالبي ، المضاف والمنسوب (۸۹) ، النقائض (۲/۲۲) ، ابن هشام (۲/۲۲) ، الأزمنة والامكنة ، للمرزوقي (۲/۲۲) ، الإغاني (۲۲/۲۱) .

أهل مكة من الجاهليين الى مكة أو الى بيوت أخرى فسأتكلم عنه حينئذ . ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن (حج البيت ) ، أن مناسك الحج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج " بل كانت تختلف باختلاف القبائل. فقد انفردت ( قریش ) بأمور من أمور الحج ، واعتبرتها من مناسك حجها ، وانفردت قبائل أخرى بمناسك لم تعتبرها ( قريش ) موجبة لها ، ولم تعمل بهــــا ووقفت قريش في مواقف ، اعتبرتها مواقف خاصة بها . وأوجبت على من يفد الى مكة للحج ، مناسك معينة سنتحدث عنها . فلما ظهر الاسلام وحسد مناسك الحج وثبتها . وأوجب على كل مسلم اتباعها .

ويبدأ الحج في الاسلام بلبس (الاحرام) حين بلوغه (المقات) المخصص للجهة التي جاء منها . و ( ميقات ) الحج موضع احرامهم ا . وقد عين الرسول أكثر ( المواقيت ) وثبتهـــا ، فجعل ( ذا الحليَّفة ) ميقاتاً لأهل ( يُثرب ) ، و ( الجحفة ) ميقاتاً لأهل الشأم ، و ( يلملم ) ميقاتاً لأهل اليمن ، و ( قرن المنازل ) لأهل نجد ومن يأتي من الشرق نحو الحجاز . وأما ( ذات عرق ) ، فيقات أهل العراق ، قيل ان الرسول ثبته ، وقيل إنه ثبت بعــد فتح العراق . أما أهل مكة ، فكانوا يحرمون من بيوتهم ٢ . ويجوز أن تكون هذه المواقيت من مواقيت أهل الجاهلية كذلك ، وقد ثبتها الاسلام .

ويستعد الجاهليون للحج عند حضورهم موسم ( سوق عكاظ ) . فإذا انتهت ايام السوق ، وأراد منهم من أراد الحج ، ذهب الى ( مجنـة ) ، فأقام بها الى هلال ذي الحجة ، ثم ارتحل عنها الى ( ذي المجاز ) ، ومنه الى ( عرفة ) ، فإذا كان يوم التروية ، تزودوا بالماء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجار، يقصدون الحج في أي وقت شآءوا ، ثم يذهبون الى ( عرفة ) للوقوف موقف عرفة ، يقصدها (الحلة) ، أما ( الحمس ) فيقفون بـ ( نمرة ) ، ثم يلتقون جميعاً عزدلفة للإفاضة " .

تاج العروس ( ۱/۹۶) ، (وقت) •

شرح النووي على صحيح مسلم ( ٥/ ١٩٠ وما بعسدها ) ، ( حاشية على ارشاد الساري ) ، أرشاد الساري ( ٩٧/٣ وما بعدها ) ٠

الازرقيّ ، أخبار مكة ( ١٢١/١ وُمَا بعدهاً ) •

ويبدأ حج أهل الجاهلية بالإهلال . فكانوا بهلُّون عند أصنامهم ، ويلبون اليها، فإذا انتهوا من ذلك قدموا مكة ، فكان الأنصار مثلاً بهلون لمناة في معبده ، أي انهم كانوا يغادرون (يثرب) الى معبد الصنم، فيكونون فيه لمراقبة هلال ذي الحجة، فإذا أهلُّوا لبُّوا ، ثم يسير من يسير منهم الى مكة ، لحج البيت' .

والطواف بالبيوت وبالأصنام ، ركن من أركان الحج ، ومنسك من مناسكه . وكانوا يفعلونه كلما دخلوا البيت الحرام ، فإذا دخل أحدهم الحرم ، واذا سافر أو عاد من سفر ، فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غيرهم فعـل قريش ببيوت أصنامهم ، إذ كانوا يطوفون حولها، كالذي كان يفعله أهل يثرب من طوافهم بـ ( مناة ) ٢ .

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حـول الرجمات ، وهي حجارة تجمع فتكون على شبه بيت مرتفع كالمنارة ، ويقال لها الرجمة " . وكان الجاهليون يطوفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( نيلوس ) Nilus أن الأعراب كانوا يطوفون حول الذبيحة التي يقدمونها قرباناً للآلهـــة ، وكانوا يطوفون حول القبور أيضاً : قبور السادات والأشراف من الناس .

وطــافوا حول ( الأنصاب ) ، ويسمون طوافهم بها ( الدوار ) . فكانوا يطوفون حول حجر ينصبونه طوافهم بالبيت ، وسمّوا تلك الأحجار الأنصاب° . وللطواف كلمة أخرى هي (الدوار) من (دار) حول موضع من المواضع، وطاف حوله الشيء ، واذا عاد الى الموضع الذي ابتدأ منه . ونجَّد هذا المعنى في شعر الشاعرين الجاهليين : امرىء القيس ، وعنترة بن شدَّاد العَبُسي، وقل ذكر علماء اللغة أن ( الدوار ) صنم كانت العرب تنصبه ، يجعلون موضعاً حوله يدورون به ، واسم ذلك الصنم والموضع الدوار . ومنه قول امرىء القيس :

فَعَنَ لنا سِيرِبٌ كأن نيعاجه عذارى دوار ، في مُلاء مذيل<sup>٧</sup>

صحیح مسلم ( ٤/٨٦ وما بعدها ) ٠

شرح صحيح مسلم ، للنووي ( ٨/ ٢١ وما بعدها ) . تاج العروس ( ٣/٢٢) وما بعدها ) ، « عمر » اللسان ( ٦-/٢٨٢ ) . Reste, S. 108. ٣

الاصنام ( ۳۳ ، ۲۲ ) •

اللسان ( ۲۹٦/۶ وما بعدها ) • ( Shorter Ency. of Islam, p. 585. ٦

اللسان ( ٤/٢٩٧ وما بعدها ) •

وقيل إنهم كانوا يدورون حوله أسابيع كما يطاف بالكعبة. وقيل حجارة كانوا يطوفون حولها تشبهاً بالكعبة ا .

وتلعب عبادة الحجر دوراً بارزاً في ( الدوار ) . فقد كان قوم من أهـــل الجاهلية يقيمون الأحجار ، ثم يطوفون حولها ، يتخذون الدوار عبادة لهم . وقد تكون الأحجار أصناماً ، وقــد تكون حجارة تنتقى فيطاف حولهــا . و « عن أبى رجاء العطاردي ، قال : لما بعث الذبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسمعنا به لحقنا عسيلمة الكذاب ، فلحقنا بالنار ، وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه ، ألقينا ذلك وأخذناه ، فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وكنا اذا دخـــل رجب قلنا جاء منصل الأسنة ، فلا ندع سهماً فيه حديدة ، ولا حديدة في رمــــ إلا نزعناها و ألقيناها » ٢ .

ويلاحظ ان الجاهليين كانوا يقيمون وزناً للحليب في أمور العبادة ، فقد كانوا يسكبونه على الأصنام ، كما رأينا في باب الأصنام، وفي القصة المتقدمة . ويلاحظ ان الرواية قد خصصت حليب الغم ، ولم تشر الى حليب الإبل ، أو حليب أية ماشية أخرى، مما قد يدل على وجود رابطة بين هذا الحليب وبين ( الدوار ) وان له علاقة بالأساطير ، وذلك في حالة صدق الحير بالطبع.

والطواف من أهم طرق التعبد والتقرب الى الآلهة . يؤدونه كما يؤدون الشعاثر الدينية المهمة مثل الصلاة ، وليس له وقت معلوم . ولا يختص ذلك بمعبد معين ولا بموسم خاص مثل موسم الحج ، بل يؤدونه كلما دخلوا معبداً فيه صم ، أو كعبة أو ضريح ، فهم يطوفون سبعة أشواط حول الأضرحة أيضاً : كما يُطوفون حول الذبائح المقدمة الى الآلهة . فالطواف ، إذن من الشعائر الدينية التي كان لها شأن بارز عند الجاهليين .

وكانوا يطوفون بالبيت في نعالهم ، لا يطأون أرض المسجد تعظيماً له " . إلا أن يكون الحاج فقيراً حافياً ، فقد كان منهم من لا يملك نعالاً ولا خفـــاً ولا

تاج العروس ( ۲/٦/٣ ) ، ( دار )٠

زاد المعاد (٣٢/٣) ، ( فصل في قدوم وفع بني حنيفة ) ، ارشاد الساري

<sup>(</sup> ٦/٥٣٦ ) ، و باب وفد بني حنيَّفة ) . اليعقوبي ( ٢٢٦/١ ) ، ( أديان العرب ) .

سائر ما يلبس بالرجل لفقره . وذكر أن رسول الله قال : « من لم يجد نعلين، فليلبس خفين » أ . وقد ذكر (السكري) ، أن (الحمس) كانوا « لا يطوفون بالبيت إلا في حلفائهم وثيابهم ، ولا يمسون المسد بأقدامهم تعظياً لبقعته » . وذكر أن (الحلة) كانوا على العكس منهم . « فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم ، ثم استكروا من ثياب الحمس تنزيهاً للكعبة أن يطوفوا حولها إلا في ثياب جدد . ولا يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشرونها بأقدامهم » " .

وكانوا يدخلون جوف الكعبة بنعالهم، لا يتأثمون من ذلك . وذكر أن ( الوليد ابن المغيرة ، كان أول من خلع نعليه لدخول الكعبة ، تعظياً لها ، فخلع الناس نعالهم أ

وعدة الطواف حول الكعبة عند الجاهليين سبعة أشواط ، ولا أستبعد ان يكون هذا العدد ثابتاً بالنسبة الى الطواف حول البيوت الأخرى أوحول الرجات والأنصاب والقبور أيضاً . فقد كان الطواف سبعة أشواط مقرراً عند غير العرب أيضاً ، وقد ذكر في ( التوراة ) ، اذ كان العبرانيون يمارسونه ". والعدد سبعة هو من الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القديمة . ولهذا أرى ان غير قريش من العرب كانوا يطوفون هذا الطواف أيضاً حول محجاتهم في ذاك الوقت .

وقد ورد أن من الجاهليين من كان يطوف ويده مربوطة بيـد انسان آخر ، محبل أو بسير ، أو بزمـــام أو منديل ، أو خيط أو أي شيء آخر ، يفعلونه نذراً، أو حتى لا يفترقا . وقد نهـى عن ذلك في الإسلام . فقد روي أن الرسول رأى أحدهما وقد فعل ذلك ، فقطع بيده ذلك الرباط .

صحیح مسلم ( ٤/٢ وما بعدها ) ، ( كتاب الحج ) ، ارشاد الساري ( ٣١٣/٣ وما بعدها ) ، ( باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين ) \*

۲ المحبر (۱۸۰) ۰

٣ المحبر (١٨٠ وما بعدها) -

۱۹۱) ۱۹۱۱ وستة ، الاعلاق (۱۹۱) ۱۹

Shorter Ency. of Islam, p. 585.

٣ صحيح البخاري ( ١٧٩/٣ ) ، ارشاد الساري ( ١٧٣/٣ وما بعدها ) ، ( باب الكلام في الطواف ) ٠

#### الحمس والطلس والحلة:

والأخباريون يذكرون ان الطائفين بالبيت كانوا على صنفين : صنف يطوف عرياناً ، وصنف يطوف في ثيابه . ويعرف من يطوف بالبيت عرياناً بـ (الحيلة). أما الذين يطوف بثيابهم ، فيعرفون بـ (الحمس) . وأضاف بعض أهل الأخبار الى هذين الصنفين ، صنفاً ثالثاً قالوا له : (الطلس) .

وقبائل الحلة من العرب: تميم بن مر كلتها غير يربوع ، ومازن ، وضبة ، وحميس ، وظاعنة ، والغوث بن مر، وقيس عيلان بأسرها ما خلا ثقيفاً وعدوان ، وعامر بن صعصعة ، وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجناباً . والأنصار وخثعم ، وبجيلة ، وبكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهذيل بن مدركة ، وأسد وطيء ، وبارق . وقد ذكر هذه الأسماء ( محمد بن حبيب ) " . وذكرها ( اليعقوبي ) على هذا النحو : تميم وضبة ومزينة والرباب وعكل وثور وقيس عيلان كلها ما خلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها ، وقضاعة وحضرموت وعك وقبائل من الأزد .

وهم يذكرون ان (الحيلة) هم ما عدا الحمس وانهم كانوا يطوفون عراة إن لم بجدوا ثياب أحمس، وكانوا يقصدون من طرحهم ثيابهم طرحهم ذنوبهم معها ". ويذكرون انهم كانوا يقولون: «لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب »، « ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها »، « ولا نطوف في ثياب عصينا الله فيها»، وذكر انهم « كانوا اذا طافوا خلعوا ثيابهم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها ، فيلقونها عنهم ، ويسمون ذلك الثوب اللقي » ". وفي رواية ان من يطوف فيها ، ويسمون ذلك الثوب اللقي » ". وفي رواية ان من يطوف

تفسير الطبري (٢/١٧٠) ، البخاري ، (كتاب الحج ، الباب ٩١) ، (كتاب التفسير، الباب ٣٥) ، البلدان (٤/ ٦٢٠ وما بعدها) ، الازرقي ( ١١٣/١) ، اليعقوبي ( ١٢٦/١) ، ( النجف ١٩٦٤ م ) ، المحبــر (١٧٨) ، ابن هشــام ( ١/١٢٢) ، الكشاف ( ١/٢٥٦) ، شرح حماسة أبي تمام ، للتبريزي ( ١/٧)، شرح المفضليات ، للانباري (٢٥٩) ، ابن رشيق ، العمدة ( ١/٨٨٢) ، ابن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان (١٨) .

٢ المحبر ( ١٧٨ وما بعدها ) ٠

٢ المحبر (١٧٩)٠

اليعقوبي ( ۱/۲۲۱ ) ، ( النجف ۱۹۹۶ م ) ٠
 الروض الانف ( ۱/۳۳۱ ) ٠

٦ الأزرقي ( ١١٧/١) ، اللسان ( ١٢٢/٢٠) ، الكشاف ( ٦٠/٢) ٠

من ( الحلة ) بثيابه يضرب وتنتزع منه ثيابه الله . فجعلت هذه الرواية خلع الثياب واجب على الحلة محتم عليهم ، لا يجوز مخالفته ، وإلا تعرض المخالف للعقاب .

وتخضع النساء لهذه القاعدة أيضاً اذا كن من الحلة ، فكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة ٢ . وقيل تضع احداهن ثيامها كلها إلا درعاً مفرجاً عليها ثم تطوف فيه ٢ . وقيل كانت تقف على باب المسجد ، فتقول : من يعير مصوناً ٢ من يعير ثوباً ٩ من يعيرني تطوافاً ؟ فإن أعارها أحد ثوباً أو كراه لها طافت به ، وإلا طافت عريانة كما يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يستر عورتها لباس أو قاش ، بل كانت تضع احدى يديها على قبلها واليد الأخرى على ديرها وتطوف حول البيت على هذا النحو . وهم يروون في ذلك بيتاً ينسبونه ديرها وتطوف حول البيت على هذا النحو . وهم يروون في ذلك بيتاً ينسبونه لامرأة جميلة ، قيل هي : ضباعة بنت عامر بن صعصعة ، طافت بالبيت عريانة وهي تقول :

## اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

وشاءت بعض الروايات أن تخفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة في النفوس ، فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيوراً فتعلقها في حقوتها تسترها ، وذكرت روايات أخرى أنهن كن يطفن ليلاً ، وبذلك يتخلصن من وقوع سترهن في أعين الرجال ، لأن طواف الرجال في النهاراً .

وقد وصفت بعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمه، ثم يستلم الركن الأسود ، ثم يأخذ عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه، فإذا ختم طوافه سبعاً ، استلم الركن ثم استلم ناثلة فيختم بها طوافه ، ثم يخرج فيجد ثبابه كالم تمس ، فيأخذها فيلبسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك

الكشاف (٢/٢) ، الازرقي ( ١١٢/١ وما بعدها ) ٠

صحیح مسلم (۱۱/۱۲)

سيرة آبن هشام ( ۱/۱۳۳ ) « حاشية على الروض » ٠

<sup>؛</sup> الاذرقي (١/٥/١، ١١٧)، اللسان (٢٦/١٦)، «طوف» الروض (١/٣٣)، صحيح مسلم (١٦٢/١٨)، تفسير الطبــري (١١٨/٨)، تفسير القرطبي، المجامع (١٨٩/٧).

الازرقي ( ۱۱۷/۱ ) ٠

الازرقيّ ( ١/٧/١ )، الطبرسي ( ١١٤/٣ ) ٠

عرباناً " . هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . وجاء في بعض الروايات : « كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت ، كانوا يطوفون بالبيت عراة الا ان تعطيهم الحمس ثياباً ، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء » ، « فمن لم يكسن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً ولا يسار "يستأجر به ، كان بين أحد أمرين : إما ان يطوف بالبيت عرياناً ، وإما ان يطوف في ثيابه ، فإذا فسرغ من طوافه ألقى يطوف بالبيت عرياناً ، وإما ان يطوف في ثيابه ، فإذا فسرغ من العرف ألفي ثوبه عنه ، فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى اللقى " . وجاء أيضاً ان يطوف إلا في ثيابنا ، ولا يأكل اذا دخل أرضنا إلا من طعامنا " .

وورد انهم «كانوا يطوفون بالبيت عراة،وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون »<sup>4</sup> .

ويذكر بعض أهل الأخبار ان طواف الطائف عرياناً انما يكون للمرة الأولى ، فإذا عاد فطاف بعد ذلك ، لبس ملابسه ، وطاف بملابسه كالحمس لا يلقيها خارج حدود الحرم .

والتفسير الذي ذكره الأخباريون لطواف العري ، هو رغبة الطائف حول البيت ان يكون نقياً متحرراً عن ذنوبه وآثامه بعيداً عن الأدران . واعتقاده ان طوافه بملابسه طواف غير صحيح ، لأن ملابسه شاركته في آثامه ، فهي ملوثة نجسة ، ولذلك هاب من لبسها ، فإذا أتم طوافه تركها في موضعها، ولبس ملابس أخرى جديدة ° .

ويذكر الأخباريون ان تلك الملابس التي يلقيها المحرم تبقى في مكانها، لا يمسها أحد ، ولا يحركها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال لهذه الثياب التي تطرح بعد الطواف ( اللقي ) . وقد أشير اليها في شعر

<sup>·</sup> الازرقي ( ١/٤/١ ) ·

٢ تفسير القرطبي ( ١٨٩/٧ ) ٠

٣ المسدر نفسه ٠

<sup>،</sup> تفسير النيسابوري ( ١٥٧/٩ ) ، « حاشية على تفسير الطبري » ، تفسير الطبري ( ١٥٧/٩ وما بعدها ) ٠

<sup>،</sup> الازرقي ( ١/٧١١) ، اللسان ( ١٢٢/٢٠) ، الكشاف ( ٦٠/٢) ·

ك ( ورقة بن نوفل ) أ . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملابس ملوثة بالأدران ، هو الذي منع الناس الآخرين من لمس تلك الملابس والاستفادة منها، فتركوها لذلك للأرض وللشمس والرياح تعبث بها الى ان تتمزق وتهرى .

ولكننا نجد الأخباريين يعودون فيروون روايات تناقض ما ذكروه عن (اللقي). إذ يقولون : كان الحلة اذا ختموا طوافهم وأتموه بنائلة ، خرجوا الى ثيامهم التي ألقوها خارج باب المسجد ، فلبسوها ، فإذا أرادوا الطواف مسرة أخرى طافوا بملابسهم" . فهم يقرون في هذه الرواية طواف العري ، ولكنهــــم ينكرون ترك ( اللقى ) على الأرض لتدوس عليها الأقدام ولتلعب بها الرياح وتعبث بها الأهوية والأتربة ، وبجعلون أصحامها يعودون اليها فيلبسونها تارة أخرى .

ونقرأ في كتبهم رواية أخرى تذكر ان أحداً من الحلة اذا لم يجد ثياب أحسى يطوف فيها ومعه فضل ثياب يلبسها ، غير ثيابه التي عليه فطاف في ثيابه ثم جعلها لقى يطرحها بين أساف ونائلة فلا يمسها أحد ولا يُنتفع بها منتفع حتى تبلى من وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار على .

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ان (الحلة) كانوا اذا دخلوا مكة « تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم ثم استكروا لهم من ثياب الحمس تنزيهاً للكعبة ان يطوفوا حولها إلا في ثياب جدد . ولا يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشرونها بأقدامهم . فإن لم بجدوا ثياباً طافوا عراةً . وكان لكل رجل من الحلة حرمي من الحمس يأخذ ثيابه . فمن لم يجد ثوباً طاف عرياناً . وانمـــا كانت الحلة تستكري الثياب للطواف في رجوعهم الى البيت لأنهم كانوا اذا خرجوا حجاجاً لم يستحلوا أن يشتروا شيئاً ولا يبيعوه حتى يأتوا منازلهم إلا اللحـــم . وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حرمي عياض بن حمار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طاف في ثياب رسول الله »° .

كفي حيزنا كراي عليه ، كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم الازرقي ( ١١٢/١ ، ١١٤ ) ، اللسان ( ٢٠/٢٢ ) ، النهاية في غريب الحديث ( ۲۹/۶ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( ۱٬۸۹/۷ ) ٠ Robertson Smith, p. 751.

۲

الازرقى ( ١ / ١١٤ ) ٠ الازرقى ( ١/٤/١ ) ٠

المحبر ( ص ۱۸۰ وما يعدها ) ٠

فالذي يطوف بالبيت عرياناً ، هو ضعيف ( الحلة ) ، ممن لا قبل له على استكراء ثياب له من أحمسي ، وممن لا صاحب له من الحمس ، يعطيه ثياباً ليلبسها . أما المتمكن من ( الحلة ) ، ومن له صديق من الحمس ، فلا يطوف عرياناً ، وانما يطوف بثياب أحمسي .

ويرى ( روبرتسن سمث ) ان الذي أوحى الى الجاهليين وجوب طرح ملابس الحلة اذا أحرم فيها، اعتقادهم بتقدس تلك الملابس في أثناء الإحرام مما يجعلها في حكم اله (تابو) Tabu عند الأقوام البدائية ، ولذلك لا يجوز استعالها مرة أخرى، وهم أنفسهم قوم غير مقدسين الم

وقد منع الاسلام طواف (العريّ) في أي وقت كان ، وحتم على الجميع قريش وغيرهم لبس (الإحرام) . وقد ذكر علماء التفسير في تفسير قوله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة ، قالوا وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . اتقولون على الله ما لا تعلمون ٣٠ . ان هذه الآية نزلت في حتى المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ، « فإذا قيل لهم : لم تفعلون ذلك ؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » ، « فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون ، ونقتدي بهديم ونستن بسنتهم . والله أمرنا به فنحن نتبع أمره فيه » . فنحن اذن أمام سنة جاهلية قديمة ، ترجع طواف العري الى أمر سابق وشريعة سابقة .

وأما ( الحمس ) ، فهم الذين كانوا يطوفون بثيابهم ، ثم يحتفظون بها فلا يلقونها ، فلهم من هذه الناحية ميزة امتازوا بها على الحلة . ولهم على الحلة ميزة أخرى ، هي أنهم كانوا يقفون الموقف في طرف الحرم من (غرة ) : يقفون به عشية عرفة ، ويظلون به يوم عرفة في الأراك من نمسرة ، ويفيضون منه الى المزدلفة ° . ولا يقفون موقف غيرهم بعرفة ، فقصروا عن مناسك الحج والموقف من عرفة وهو من الحل . وحجتهم أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه مثل سائر

النووي، ( ٨ / ١٨٠ ) وما بعدها ) ، . Ency., II, p. 335.

R. Smith, p. 751.

١ الازرقي ، أخبار مكة (١١١/١)

٣ الاعراف ، الرقم ٢٧ الآية ٢٨ ٠

ع تفسير الطبري ( ١١٤/٨ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( ١٨٧/٧ ) . ه الازرقي ( ١/٦١٦ وما بعدها ) ( ١٠٥/٢ وما بعدها ، النهاية ( ٢٣٣/١ ) ، شرح

الناس . ويقولون : « نحن أهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنها، فليس لأحد من العرب مثل ما نعرف، أ.

وتفسير كلمة ( الحمس ) في رأي علماء اللغة التشدد في الدين ، 'سمَّوا حمساً لأنهم كانوا يتشددون في دينهم ، فكانوا اذا زوَّجوا امرأة منهم لغريب عنهم ، أي لمن كان من الحلة اشترطوا عليه ان كل من ولدت له ، فهـو أحمسي على دينهم . وكانوا اذا أحرموا لا يأتقطون الاقط ، ولا يأكلون السمن ولا يسلؤونه ولا يمخضون اللنن ، ولا يأكلون الزبد،ولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون به ما داموا حرماً ، ولا يغزلون الوبر ولا الشعر ولا ينسجونه ، وانما يستظلون بالأدم ، ولا يأكلون شيئاً من نبات الحرم . وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا مخفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيها ، ويطوفون بالبيت وعليهم ثيامهم . وكانوا إذا أحرم الرجل منهم في الجاهلية وأول الاسلام ، فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه نخرج ولا يدخل من بابه . وكانوا يقولون : لا تعظموا شيئاً من الحل ، ولا تجاوزوا الحرم في الحج فلا مهاب الناس حرمكم ، ويرون ما تعظمون من الحل كالحرم ، فقصروا عن مناسك الحسيج والموقف من عرفة وهو من الحل ، فلم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه ، وجعلوا موقفهم في طرف الحرم من نمرة : يقفون به عشية عرفة ، ويظلون بسه يوم عرفة في الأراك من نمرة ، ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا عممت الشمس رؤوس الجبال دفعوا . وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم ، لا نخرج من الحرم، ونحن الحمس . وكانوا اذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم ، تسوّروا من ظهر بيوتهم وأدبارها حتى يظهروا على السطوح ، ثم ينزلون في حجرتهم ، ويحرمون ان يمـــروا تحت عتبة الباب ً . فهم بحرمون اذن أشياء لم تكن العرب تحرمها ً .

ا ابن هشام ( ۱٬۲/۱۱ ) « هامش على الروض » ٠

ر ( ۱ مرا المعدما ) ، النهاية ( ۲ مرا ۲۳۳ ، ۲۳۳ ) ، الاشتقاق ( ۱ مرا ۱ مسلم ( ۲ / ۱ ۱ مرا ۱ مسلم ( ۲ مرا ۱ مرا ۱ مسلم ( ۲ مرا ۱ مرا ۱

۲ المعانی (۲/۹۹۸) ۰

والحمس : قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس على روايـــة ١ . تضاف اليهم خزاعة والأوس والخزرج وجشم وبنو ربيعــة بن عامر بن صعصعة وأزد شنوءة وجدم زبيد وبنو ذكوان من بني سلم وعمرو اللات وثقيف وغطفان والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزرقي ٢ . وهم : (قريش) وكنانة وجديلة قيس ، وفهم ، وعدوان ، وثقيف ، وعامر بن صعصعة على روايــة أخرى " . وقد ذكر ( ابن سعد ) ، ان الحمس هم : قريش وكنانة وخزاعة ومن ولدته قريش من ساثر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة انهم قريش وعامر بن صعصعة ، والحارث بن كعب؛ . وذكرهم بعض آخر على هذا النحو : قريش ، وكنانة ، وخزاعة ، وثقيف ، وخثعم ، وعامر بن صعصعة ، ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطبي) جشماً اليهم° . وورد ان « الحمس لقب قريش ومن ولدت قريش ، وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان ابنـــا عمرو بن قيس عيلان ، وبنو عامر بن صعصعة ، ومن تابعهـــم في الجاهلية . الشجاعة فلا يطاقون ، أو لالتجاثهم بالحمساء وهي الكعبة ، ٢ .

وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب ، فقال : « قبائل الحمس من العرب : قريش كلها . وخزاعة لنزولها مكة ، ومجاورتها قريشاً . وكل من ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب.

فمن ولدت قريش : كلاب ، وكعب ، وعامر ، وكلب بنو ربيعة بن عامر ابن صعصعة . وأمهم مجد بنت تيم بن غالب بن فهر . واياها عنى لبيد بن ربيعة بقوله :

سقى قومي بني مجد وأسقى عبراً والقبائل من هلال

النهاية في غريب الحديث ( ٢٩٣/١ ) ، تاج العروس ( ٤/١٣٢ وما بعدها ) ، (حمس) ،" اللسان ( ٧/٧٥٢ وما بعدها ) ، (حمس) ، أنه ارشأد الساري (٣/٢٠١)، البلخي ، البدء والتأريخ ( ٣٢/٤ وما بعدها ) ٠ البلدان ، ( مكة ) ، . Kister, p. 138.

۲

الطبقات ( ۱:/۷۲) ، (صادر ) ٠

ابن هشام ( أ /٢١٢ ) ، ابن قتيبة ، المعارف (٢٦٩) ، المعاني (٩٨٩) ، المرزوفي ، شرح الحماسة (٣١) ، Kister, p. 132.

القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن (٢/٥٤٦) ، أبو حيان ، البحر المحيط (٦٣/٢) ، Kister, p. 132.

تاج العروس (٤/١٣٢) ، (حمس) ٠

ويتبين مما تقدم ان (الحمس) ، لم يكونوا قريشاً وحدهم وسكان الحسرم ، وانهم لم يكونوا جاعة قامت وظهرت على رابطة الدم والنسب ، كما هو الحال بالنسبة الى القبيلة . بل هم قريش وكل من نزل الحرم وسكن مكة ، وطوائف من العرب شاركت قريشاً في مناسك حجها ، وسارت على نهجها في الحسج ، وشاطرتها الرأي في دينها . وقد ذكر ( الجاحظ ) ان ( عامر بن صعصعة ) ، و ( خزاعة ) ، و ( ثقيفاً ) ، والحارث بن كعب ، كانوا ديّانين ، أي على رأي ودين لا . وكانوا على دين قريش . وقال غيره : « وصارت بنو عامر من الحمس وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم قرشية . وهي مجد بنت تيم بن مرة . وخزاعة انما سميت خزاعة ، لأنهم كانوا من سكان الحرم فخزعوا عنسه ، أي خرجوا . ويقال انهم من قريش انتقلوا ببنيهم الى اليمن . وهم من الحمس » ".

وقد ميز بعض العلماء بين ( الحمس ) وهم نزلاء الحرم ، وبين المتحمسين الذين دخلوا في الحمس ، لأن أمهاتهم من قريش ، بأن أطلقوا عليهم لفظة ( الأحامس ) . فقالوا : « والأحماس من العرب الذين أمهاتهم من قريش » .

وجاء في بعض الأخبار ان (غطفان) ، لما اتخذت لها بيتاً أرادت به مضاهاة الكعبة ، وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهير بن جناب الكلبي ) عليه

۲

۱ المحبر (۱۷۸ وما بعدها) ، ابن درید ، الاشتقاق (۵٤٠) ، ابن عبد البر ، انباه (۸۷) ، المفضلیات ، شرح الانباري (۲۰۹) .

Kister, p. 136.

٣ تاج العروس (٤/١٣٢) ، (حمس) ٠

العروس (٤/١٣٣) ، (حمس) •

وهدمه . وكان زهير من الحمس .

وقد وصف ( ابن سعد ) ( التحمس ) بقوله : « والتحمس أشياء أحدثوها في دينهم تحمسوا فيها ، أي شددوا على أنفسهم فيها ، فكانوا لا يخرجون من الحرم اذا حجوّوا ، فقصروا عن بلوغ الحق ، والذي شرع الله ، تبارك وتعالى، لابراهيم وهو موقف عرفة ، وهو من الحسل ، وكانوا لا يسلؤون السمن ولا ينسجون مظال الشعر ، وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم ، وشرعوا لمن قدم من الحاج ان يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة ، فإذا رجعوا من عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحمسي ، وان طاف في ثوبيه لم محل له ان يلبسها » .

وللجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش لها صلة بالتحمس ، وقد تفسر لنا معنى التحمس وسبب شموله أناساً هم من غير قريش .

ذكر ان الاسلام لما ظهر ، لم تكن هنالك أية امرأة قرشية ، كانت مسبية عند غير قريش . ولم تكن هنالك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش . ويذكر أيضاً ان قريشاً لم تكن تزوج بناتها من أبناء أشراف القبائل حتى تشترط عليهم ان من تلد منهن ، فيكون من يلدن من الحمس . أما هم ، فكانوا اذا تزوجوا من بنات قبائل أخرى ، فإنهم لم يشترطوا على أنفسهم أي شرط، وكان من هذه القبائل عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة والحارث بن كعب ، (وكانوا ديتانين ) . وكانوا على دين قريش في أمورها . وكانت قريش كريمة ، ولم ترض بالغارات والغزو ولا بالظلم ولم تقبل بالوأد ولا بالدخول بمن يقع في أيديهم أسرى من النساء . وكان من فضائلهم ان من الله عليههم بالإيلاف . فأغناهم وجعلهم (لقاحاً) ، فلم يخضعوا لملك ، ولم يستعبدهم سلطان أجنبي " . ولم يدفعوا أي شيء عنهم لملك من الملوك . بل كانت الملوك تأتي الى مكة وتعظم البيت وتحترم سكانه . وهم قريش الحمس .

۱ الاغانی (۱۲/۱۲) ، (۲۱/۱۳) ۰

ابن سُعد ، الطبقات (٧٢/١) ، (صادر)

<sup>&</sup>quot; أخذت هذه الملاحظات من (كستر) (Kister) ، لعدم وجود مخطوطة الجاحظ التي نقل منها عندي • وهي : مختارات فصول الجاحظ ، الموجودة في المتحف البريطاني برقم ٣١٨٣ •

ابن الفقيه ، كتاب البلدان (۱۸) .

ويظهر من ملاحظات الجاحظ المذكورة ، ان من أهم مبادىء الحمس ، نبذ الغارات ، أي الغزو ، حتى جعلته قريش ركناً من أركان دينها . كما تمسكت بركن آخر ، هو عدم الدخول بمن يقـع في أيديهم من النساء السبايا في حالة ما اذا أغارت قبيلة عليهم ، واعتدت عليهم ، فانتصرت قريش عليها ، وأخذت منها سبايا . أما الحمس الآخرون ، مثل عامر بن صعصعة وثقيف والحارث بن كعب ، وأمثالهم ممن تحمسوا ، فلم يتمسكوا بهذه الأصول . وذكر ( ابن الفقيه) ان القبائل المذكورة لم تكن في الأصل حساً ، على دين قريش ، وانما تحمست وصارت من الحمس بتأثير قريش عليها ١ . وقريش تمسكوا وحدهم بالحمس ، ( وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء ) . وقد عرفت مكة بـ ( دار الحمس ) ، كما جاء ذلك في شعر ينسب الى ( الكاهـن اللهبي ) ". وعرفت قريش ب ( أهل الله ) <sup>3</sup> .

ونجد بين ( الحمس ) والحرم صلة متيتة ، تشير الى الأصل الديني للحمس والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الزمخشري) الى ان (حمس ) من (حرم ) : ومن دلائل هذه الصلة أيضاً ما ورد في كتب أهل الأخبار من ان الكعبة كانت قد عرفت بـ ( الحمساء ) . سميت بذلك ( لأن حجرها أبيض الى السواد ) . ومن ان ( الحمس ) هم نزلاء الحرم · . فبن الحمس والحرم ، صلة متينة اذن . حتى قيل ان المنسوب الى الحرم من الناس ( حرميي )^ . و ( ان عياض بن حمار المجاشعي ، كان حرمي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكان اذا حج طاف في ثيابه . وكان أشراف العرب الذين يتحمسون على دينهم ، أي يتشددون اذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم: ولم يطف إلا في ثيابه.

Kister, p. 137.

الثعالبي ، ثمار القلوب (٨) ، (أهل الله) . Kister, p. 137. •

الروض الانف (١١٨/١) ﴿ ابن دريد ، الاشتقاق (٤٩١) ، Wellhausen, Reste, S. 134, Kister, 138.

Kister, p. 139.

الزمخشري ، الفائق ، (حمس) ، Kister, p. 138.

تأج العروس (٤/١٣٢) ، (حمس) •

تَاج العروس (٤/ ١٣٢) ، (حمس) • بالكسر •

فكان لكل رجل من أشرافهم رجل من قريش . فيكون كل واحد منها حرمي صاحبه ١٠ . ويفسر لنا هذا المعنى أيضاً قولهم : ( رجل حرام : داخل في الحرم ) ، و ( الحرم بالكسر الرجل المحرم . يقال : أنت حل وانت حرم " . وقد أنجب الزواج المشروط بين قريش وبين من يتزوج منها حما جدداً ، انتقل الحمس اليهم عن طريق ( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . أما نسل هؤلاء الحمس الجدد ، الذين هم في الواقع أنصاف أحماس ، فقد صار حماً مثل قريش ، لأنهم ولدوا من والد حسب من الحمس ومن والدة أحمسية . وبذلك لم يعد الحمس أهل مكة وحدهم ، بل شمل أهل مكة ومن تزوج مكنيات فأنجن ولداً ، عدوا حماً بشرط العقد .

وتذكر بعض الروايات ان عقيدة (الحمس) لم تكن قديمة ، بل ظهرت قبيل الاسلام . وقال ابن اسحاق : كانت قريش لا أدري قبل الفيسل أو بعده ، ابتدعت أمر الحمس رأياً . فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون انها من المشاعر والحج ، إلا انهم قالوا : نحن أهل الحسر ، ونحن الحمس . والحمس أهل الحرم . قالوا : ولا ينبغي للحمس ان يتأقطوا الأقط ولا يسلؤوا السمن ، وهم حرم ، ولا يدخلوا بيتاً من شعر ، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماً ، ثم قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل الى الحرم اذا جاءوا حجاجاً أو عماراً ، ولا يطوفوا بالبيت اذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس " . ولم تذكر هذه الرواية سبب ظهورها ، ولا من أوجدها من رجال قريش .

ويتبين من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن الحمس ، ان الحمس هم أهل مكة الأحرار في الأصل ، ثم من دان بدينهم . وجدوا أنفسهم في ضنك شديد، في واد غير ذي زرع ، لا شيء عندهم غير ( البيت ) ، فتحمسوا في دينهم وتشددوًا وتعاونوا فيا بينهم على العمل معاً ، وعلى الدعوة الى عبادة رب البيت واقراء الضيف والامتناع عن غزو غيرهم ، وعن التحرش بأحد ، إلا اذا تحرش بهم ، وعلى إغاثة الملهوف ومساعدة من يأت البيت حاجاً أو معتمراً أو قاصداً

ر تاج العروس (٨/٣٤٣) ، (حرم) ·

ر تاج العروس (٨/٢٤٣) ، (حرم) "

ارتشاد الساري (۳/۲۰۰) ٠

تجارة ، وتقديم الرفادة له . ونصرة الغريب . وحافظوا على الحرمات : حرمسة البيت وحرمة الحج وحرمة الأشهـــر الحرم ، ووضعوا لأنفسهم قواعد صارمة في آداب السلوك في موسم الحج وفي غيره ، تشعـر انهم كانوا ينظرون الى أنفسهم كأنهم ( جنس ) ، فضله الله على بقية أجناس العرب ، لهم مناسكهم ، ولبقية العرب مناسكهـــم ، ولهم قباب خاصة يضربونهــا لأنفسهم في سوق عكاظ وفي المواضع الأخرى تميزهم عن سائر من يفد الى هذه المواضع، وترفيعوا عن مصاهرة سائر الناس إلا اذا وجدوا انهم أكفاء لهم ، والكفاءة : القوة والمال . وأقاموا مجتمعهم الحاص هذا على قواعد دينية تعاونية اقتصادية ( صاروا بأجمعهم تجـــاراً خلطاء ) . شعارهم أنهم ( أهل الله ) ، دينهم « التحمس والتشدد في الدين، فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال ، فلما زهـدوا في الغصوب لم يبق مكسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم ، والنجاشي بالحبشة ، والمقوقس بمصر ، وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء ٣٠. وكان ان تفردوا بالإيلاف، وللايلاف ارتباط بالحمس ، وتوجهوا الى التجارة والاتجار ، وجمعوا بين الدين والمال ، وأفسحوا المجال لمن به نشاط وهمة ان يجمع مالاً وأن يكون غنياً على ان يساهم بنصيبه في تحمّل أعباء مجتمعهم ، للدفاع عن ( بيت الله ) ولكسب المتحالفين معهم وتوزيع العدل فيما بينهم ، توزيعاً مخفف من حدة التفاوت فيما بين الغني والفقير ، حتى لا يقع اختلال في التوازن بين طبقات المجتمع، محمل الفقراء على انتزاع المال من الأغنياء كرهاً وقسراً . وجعلوا ذلك واجباً من واجباتهم ، فحثوا على رفع الظلم ، واتخذوا السقايــة والرفادة ، وعقدوا ( حلف الفضول ) للدفاع عن المحتاج ، وجعلوا ( الإيلاف ) الذي سأتكلم عنه في الجـــزء الحاص بالحياة الاقتصادية ، سبباً من أسباب اشاعة الرحمة ومساعدة الفقراء وتخفيف وطأة الفقر في هذه القرية : ( أم القرى ) ، وفي ذلك يقول (مطرود بن كعب الخزاعي) في رثاثه عبد المطلب:

١ الثعالبي ، ثمار القلوب (١٨) ، (أهل الله) ، (ص١١) ، (تحقيق محمد أبو العضل أبراهيم) ٠

۲ ثمار (ص ۱۰) ۰

تمار (ص ۱۱ وما بعدها) ، سيرة ابن دحلان (۱/۱۶۰) ، (حاشية على السيرة الحلبية) .

يا أمها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد مناف هبلتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن إقراف الآخذون العهسد من آفاقهسا والراحلون لرحلة الإيسلاف والمطعمون اذا الرياح تناوحت والمفضلون اذا المحول ترادَّفت والقائلـون هلَّم الأُضيــاف والخالطون غنيهسم بفقيرهسم كانت قريش بيضة فتفلقت

ورجال مكة مسنتون عجاف حتى يكون فقيرهم كالكافي فالمح خالصة لعبد مناف ا

قام رجال من رجالمكة بالانفاق على المحتاجين، فعد وا ذلك ديناً ومروءة وشهامة. فكان ( نعيم بن عبدالله ) العدوي ، ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم <sup>٢</sup> . وكان ( حكيم بن حزام ) ينفق من أرباحه على المحتاجين من آلــه وذويه" . وكان صديق النبي قبل المبعث؛، وتذكر كتب السير والتراجم أسماء رجال آخرين عرفوا بتصدقهم على الفقراء والمحتاجين ، اعتبروها منقبة وقربة لهم في الجاهلية ، وقد أقرهم الرسول عليها .

فالحمس ( أهل الله ) ، وأمته ، تجمعهم عبادة الله والأصنام ، والمناسك والشعائر التي وضعوها لهم ، والتجارة التي جعلوها مثمل شعائر دينهم ، ينفقون من أرباحهم منها في سبيل (الله) . أي بيت الله وأهله المستضعفون ، حتى جعلوا الصدقة وإطعام المحتاج من أمور الدين. فمجتمعهم مجتمع جمع بين الدين والتجارة، وبين الدين والمال . حثهم على التعاون بخلط رؤوس أموالهم والاتجار معاً بقوافل ، وفيه ربح كبير مضمون ، وحثهم على إنصاف من ليس لــه شيء حتى يصير

أخذت هذه الابيات من أمالي المرتضى (٢/٨/٢) ، وتختلف بعض الاختلاف عن أمالي القالي (١/ ٢٤١ وما بعدها) ، التي فيها :

منهمة على والنبي محمد "القائملان هلم للاضياف وعن سيرة ابن هشام (١١٧/١) ، (حاشية على الروض الانف) ، وعن معجم الشعراء (٣٧٥) ، وشرح ابن أبي الحديد (٣/٥٥) ، والعيني (٤/٤٠) ، والبكري ، سمط (٧٤٥ وماً بعدها) ، وعن تفسير الطبرسي (ح ٣٠ ص ٥٤٥) ، (طبعة طهران) ، تفسير سورة لايلاف قريس ، وعن ابن العربي ، محاضرات الابرار (٢/٩/١) ، والبلاذري ، أنساب (١/٨٥) ، والدياربكري ، تاريخ الخميس (١٥٦/١) .

الاصابة (٣/٧٢ه) ، (رقم ٨٧٧٨) ٠

نسب قریش (۱/۲۱۷) ، (رقم ۱۵۶. ، (۱۶۶ مسب قریش (۱/۷۲۷) الاصابة (١/٨٤٣ وما بعدها) ، (رقم ١٨٠٠) .

مكتفياً غير محتاج ، لا يوجه عينه نحو غيره حسداً وحقداً . شعار هذا المجتمع الله والأصنام والحج والتجارة ، مجتمع لم يكن يخلو بالطبع من أحامس بخلاء ، شدوا عن الطريق ، واغتصبوا أموال الفقراء ، كما هو الحال في كل مجتمع بشري .

وقد اقتصرت (قريش) ، وهم من الحمس ، على استعال القباب المصنوعة من الأدم لا يضربها غيرها به (مني) . لأنهم (كانوا لا ينسجون مظال الشعر، وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم ) . وقد استعمل الرسول في حجه هذا النوع من القباب من القباب . ولا بد أن يكون لاقتصار قريش على استعال هذا النوع من القباب دون غيرها في هذا الموضع ، سبب ما ، الأرجح انه عامل ديني واجماعي . ويلاحظ انه كان للقباب الحمر ذكر خطير ، وجاه عظيم في نظر الجاهلين، فكان أصحابها يفتخرون على غيرهم بأنهم (أهل القباب الحمر) ، وقد كان الملوك والسادة يضربون لأنفسهم القباب الحمسر . فهي من امارات الجاه والمكانة والنفوذ .

ويظهر من بعض الأسماء أو الجمل التي وردت فيها كلمة (أحمس) و (حمس) ان هذه الكلمة هي نعت أو اسم من أسماء الآلهة عند الجاهليين في الأصل ، ثم تغير معناها بعد ذلك فصارت على النحو الذي ذكره علماء اللغة نقلاً عن الروايات التي ترجع ذلك المعنى الى الجاهلية المتصلة بالاسلام . ففي الأسماء الواردة الينا : (أحمس الله) ، و ( بنو أحمس ) ، و ( أبو أحمس ) ، و ( الأحامس) ؛ المنيذ ان الأصل بعيد جداً عن المعنى الذي فهمه وذهب اليه أهل الأخبار ، وان للكلمة معنى دينياً خاصاً قديماً ، هو التشدد في الدين والتمسك به ، وبعبادة الصنم ، والمحافظة على سنة الآباء والأجداد مع تصلب وتقشف .

ر كانت قباب قريس من الأدم ، لا يضربها غيرهم بمنى ) ، المشرق ، السنة السابعة والثلاثون ، كانون الثاني ــ آذار ، ١٩٣٩ (ص ٩٥) \*

٢ (بن سعد ، الطبقات (١/١٤) ٠

٣ أبن سعد ، الطبقات (٢/ ٨٨) ، أسد الغابة (١/ ٢٥١) .

أهل القباب الحمسر والنعسم المؤبل والمدامه ديوان عبيد الابرص (٢٩) ، (طبعة لايل) ·

الاغاني (٢/٢٤) ، الاشتقاق (١٥٣) ، تاج العروس (٤/١٣٢ وما بعدها)، (حمس)

والأحماس من العرب الذين أمهاتهم من قريش " صاروا من الحمس بسبب أمهاتهم .

هذا وقد نزل الوحي بتنظيم الحج وفق مبــادىء الاسلام ، فأباح للحجاج ما كانت الحمس حرمته على نفسها من طعام الحبج إلا طعام أحمسي ، عسلى نحو ما ذكرت قبل قليل . وما ذكر من ان قوماً كانوا قلد حرّمواً على أنفسهم ما يخرج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها ، اذا حجوا أو اعتمروا ". كما نزل بوجوب ستر العورة ولبس الإحرام في الحج ، وذلك بالنسبة الى المحلِّين ، وأغلبهم من الأعراب ومن الفقراء ، حيث كانوا يطوفون عراة ، وفي ضمنهم النساء". فنزل الوحي بـ : ﴿ يَا بَنِي آدم خَذُوا زَيْنَتُ كُمْ عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٌ ، وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين ، ٤ . ونهوا عن ذلك . وذكر عن أبي هريرة انه قال : « بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان »٠٠.

كما نزل الوحي بجواز دخول الحجاج بيوتهم وخيامهم وما يأوون اليه من بيوتها ، من أبوابها ، لا كما كان يفعل بعضهم في الجاهلية وفي أول الاسلام ، من انه اذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه ، فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلم ويصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الحيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب حتى يحل من احرامه ويرون ذلك ذماً ، إلا ان يكون من الحمس . وهم : قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثمم وبنو عامر بن صعصعة ، وبنو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذلك في الآية : «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتقى ، وأتوا البيوت من أبوامها، واتقوا الله لعلمكم تفلحون» ٧.

تاج العروس (٤/١٣٣) ، (حمس) \*

تفسير الطبري (۸/ ۱۲۱) ٠

تفسير الطبري (٨/٨) ٠

الاعراف ، الآية ٣١ .

تفسير الطبري (١١٨/٨ وما بعدها) ، أسباب النزول (١٦٨ وما بعدها) .

صحيح مسلم (١٠٧/٤) ، (باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان الحج الاكبر) .

البقرة ، آلآية ١٨٩٠

وقد ذهب بعض أهل الأخبار والسر الى ان الآية المذكورة ، نزلت في أمر الحمس ، « لأن الحمس لا يدخلون تّحت سقف ولا يحول بينهم وبسين السهاء عتبة باب ولا غبرها ، فإن احتاج أحدهم إلى حاجـة في داره تسنم البيت من ظهره ، ولم يدخل من الباب ، ' . وذهب المفسرون الى انها نزلت في الأنصار، فقد كانوا أذا حجَّوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل بابه ، فكأنه عمر بذلك ، فنزلت هذه الآية . وورد: • كانت قريش تدعى الحمس ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام،وكانت الأنصار وساثر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام ، فبينما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بستان ، إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا : يا رُسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، وانه خرج معك من الباب ! فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : فإن ديني دينك ! فأنزل الله : « وليس البر بـأن تأتوا البيوت من ظهورها "٢ . وقـد أغفلت بعض الروايات اسم من كان لا يدخل البيوت من أبوابها ، بأن قالت : « كان أهل الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها ويرونه براً » ، أو « كانوا في الجاهلية اذا أحرموا أتوا البيوت من ظهورها ، ولم يأتوا من أبوابها » ، أو « إن ناساً كانوا اذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه ولا داراً من بأبها أو بيتاً ، ، أو ﴿ كَانَ ناس من أهل الحجاز ، اذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوتهـــم ودخلوها من ظهورها ٣٠ ، وذكر ان من كان يفعل ذلك ، فانما يفعله، لأنهم كانوا يتحرجون من ان يكون بينهم وبين السهاء حائل ً.

وقد جعل ( اليعقوبي ) العرب في الجاهلية على دينين : دين الحمس ودين الحلة . وذلك بالنسبة للمشركين . وذكر ان منهم من دخل في دين اليهودية وفي النصرانية ، ومنهم من تزندق وقال بالثنوية ، ومهذه الفرق حصر ( اليعقوبي ) أديان أهل الجاهلية . إذ قال : « فهاتان الشريعتان اللنان كانت العرب عليها . ثم دخل قوم من العرب في دين اليهود ، وفارقوا هذا الدين . ودخل آخرون

١ الروض الانف (١/ ١٣٤ وما بعدها) ٠

٢ أسباب النزول (ص ٣٥ وما بعدها) ٠

٣ تفسير الطبري (١٠٨/٢ وما بعدها) ٠

المسدر نفسه ٠

في النصرانية ، وتزندق منهم قوم ، فقالوا بالثنوية » · .

والتعميم الذي يطلقه (اليعقوبي) وبقية المؤرخين والأخباريين في قولهم «وكانت العرب في أديانهم » ، لا يمكن التسليم به ، إلا بالنسبة لأهل مكة ولمــن كان يقصدهم من العرب ، أما بالنسبة لجميع العرب ، فهذا ما لا يمكن التسليم به .

وأما (الطلس) ، فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله انهم : « بين الحلة والحمس : يصنعون في ثيابهم ودخولهم والحمس : يصنع الحمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة ، ولا يستعيرون ثياباً ، ويدخلون البيوت من أبوابها ، وكانوا لا يئدون بناتهم ، وكانوا يقفون مع الحلة ويدخلون البيوت من أبوابها ، وكانوا لا يئدون بناتهم ، وكانوا يقفون مع الحلة ويصنعون ما يصنعون » . وهم سائر أهل اليمن ، وأهل حضرموت ، وعك وعجيب ، وإياد بن نزار " .

وذكر ان من الحجاج من كان يحج بغير زاد ، وان منهم من كان اذا أحرم رمى بما معه من الزاد ، واستأنف غيره من الأزودة ، وان « قبائل من العرب عرمون الزاد اذا خرجوا حجاجاً وعماراً » ، فنسزل الوحي : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » ، فأمر من لم يكن يتزود منهم بالتزود لسفره ، ومن كان منهم ذا زاد ان يتحفظ بزاده فلا يرمي به ° . وقد عرف هؤلاء بـ (المتوكلة) ، لتوكلهم على ( رب البيت ) في اطعام أنفسهم ، واعتمادهم في ذلك على السؤال.

وقد ذكر علماء التفسير ان الآية : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » نزلت « في طائفة من العرب كانت تجيء الى الحج بلا زاد ، ويقول بعضهم : كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا ، فكانوا يبقون عالة على الناس ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بالزاد . وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره راحلة عليها زاد ، وقدم عليه ثلمائة رجل من مزينة ، فلما أرادوا ان ينصرفوا قال : يا عمر زود

۱ البيعقوبي (۱/۲۲۲) .

٢ المحبر (ص١٨١) ٠

٣ المحبر (ص١٧٩) ، الروض (١٣٣/١) ٠

البقرة ، الآية ١٩٧٠

ه تفسير الطبري (٢/٢٢) ، (ان قوما كانوا يرمون بأزوادهم ويتسمون بالمتوكلة ، فقيل لهم تزودوا من الطعمام ، ولا تلقوا كلكم على الناس) ، تفسم الطبرسي (١٩٤/) .

القوم ..... كما روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزودون ويقولون : تحن المتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس » أ .

ويظهر مما تقدم ان (المتوكلة) لم يكونوا جميعاً من الفقراء المحتاجين الله كان منهم قوم أغنياء فضل الله عليهم ، بدليل انهم كانوا اذا حجوّوا رموا زادهم ، أو أعطوه للمحتاج اليه ، يفعلون ذلك ديانة وتقرباً الى الله ، كما فعل (المتوكلة ) من بعدهم في الاسلام . فهم اذن طائفة من الطوائف الجاهلية المتدينة الترى ان التقشف في الحج ، يزيد في ثوابه ، ويقرب أصحابه الى رب البيت .

ويريد أهل الأخبار بالثياب (الإحرام) على ما يظهر . وهو قديم وقد عرف عند غير العرب أيضاً . وهو محاكاة لملابس رجال الدين الذين يخدمون المعابد ، ويتقربون الى الآلهة . وهو يتكون من قطعتين من : إزار ومن وشاح . ويكون أبيض اللون . واللون الأبيض من الألوان التي تعبر عن معان دينية . فقسد كان رجال الدين والكهنة يلبسون الثيساب البيض . كما انه شعار الحسزن عند بعض الشعوب ، وفي جملتهم عرب الحجاز الله . ويظهر ان أهسل مكة وهم قريش ، كانوا يلبسون الإحرام ، أو يكرهونه لغيرهم من العرب أو يعبرونه لهم إن كانوا من حلفائهم ، فيحرمون كإحرام قريش . أما من لم يتمكن من الحصول عسلى الإجرام ، فقد كان يضطر محكم الضرورة إلى الطواف عرباناً على نحو ما يقصه علينا أهل الأخبار .

أما بالنسبة الى أهل العربية الجنوبية من معينيين وسبئيين وقتبانيين وحضرميين ، فإننا لا نستطيع ان نتحدث عن سنة الطواف حول المعابد عندهـم ، لعدم ورود شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الينا . ولكني لا أستبعد احمال طوافهم حول بيوت أصنامهم على نحو ما كان يفعله أهل الحجاز ، لأن الطواف حول بيوت الأصنام أو حول الصنم من السنن الشائعة بين العرب وعند جاعات من بني إرم والنبط .

۱ تفسیر القرطبي ، الجامع لاحکام القرآن (۲/ ۱۱) ، تفسیر ابن کنیر (۱/ ۲۳۹) . Shorter Ency. of Islam, p. 160. ۲

وذكر ( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية بالبيت اسبوعاً ، وذكر انهم كانوا عسحون الحجر الأسود ، ويسعون بين الصفا والمروة . وكانوا يلبُّون. وذكر ان نسك قريش كان لإساف ، وان تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك » . . وان تلبيــة من نسك للعزى : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، ما أحبنا اليك » . وان تلبيسة من نسك للات : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، كفي ببيتنا بنية، ليس بمهجور ولا بلية ، لكنه من تربة زكية أربابه من صالحي البريــة » . وكانت تلبية من نسك لجهار : « لبيك ، اللهم لبيك . لبيك ، اجعل ذنوبنا جبار،واهدنا لأوضح المنار ، ومتعنا وملنا بجهار ، وكانت تلبية من نسك لشمس : « لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، ما نهارنا نجره ، ادلاجه وحره وقره ، لا نتقي شيئاً ولا نضره، حجاً لرب مستقيم بره ، ، وكانت تلبية من نسك لمحرَّق : « لبيك ، اللهــم لبيك ، لبيك حجّاً حقاً ، تعبّـداً ورقاً » ، وكانت تلبية من نسك لود ً : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، معذرة اليك » . وكانت تلبيسة من نسك ذا الخلصة : « لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، عا هو أحب اليك » . وكانت تلبية من نسك لمنطبق : « لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك » . وتلبية عك ، أنهم كانوا اذا بلغوا مكة ، يبعثون غلامين أسودين أمامهم ، يسيران على جمل ، مملوكين،قد جردا، فها عريانان ، فلا يزيدان على ان يقولا : « نحـن غرابا عك » . واذا نادى الغلامان بذلك صاح من خلفها من عك : « عك اليك عانية ، عبادك اليانية ، كيا نحج الثانية ، على الشداد الناجية » أ .

وكانت تلبية من نسك مناة: « لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، لولا ان بكراً دونك يبرك الناس ويهجرونك ، ما زال حج عشيج يأتونك ، إذا على عدوائهم من دونك » . وتلبية من نسك لسعيدة : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لبيك ، لم نأتك للمياحة ، ولا طلباً للرقاحة ، ولكن جئناك للنصاحة » . وكانت تلبية من نسك ليعوق : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، بغض الينا الشر ، وحبب الينا اللهم ، ولا تبطرنا فنأشر ، ولا تفدحنا بعثار » . وكانت تلبية من نسك ليغوث:

١ المحبر (٣١٣) ٠

« لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، أحبنا بما لديك : فنحن عبادك ، قد صرنا الليك » . وكانت تلبية من نسك لنسر : « اللهم لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، لبيك ، لبيك اننا عبيد ، وكلنا ميسرة عتيد ، وأنت ربنا الحميد ، اردد الينا ملكنا والصيد». وكانت تلبية من نسك ذا اللبا : « لبيك اللهسم لبيك ، لبيك ، رب فاصرفن عنا مضر ، وسلمن لنا هذا السفر ، إن عما فيهم لمزدجر ، واكفنا اللهم أرباب هجر » . وكانت تلبية من نسك لمرحب : « لبيك اللهسم لبيك ، لبيك ، لبيك ، اننا لديك ، لبيك ، وكانت تلبية من نسك لمرحب : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، وكانت تلبية من نسك لديسح : « لبيك ، وكانت تلبية من نسك لديست : « لبيك ، وكانت تلبية من نسك للحية رصود ». وكانت تلبية من نسك ذا الكفين : « لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، إن جرهما عبادك ، الناس طرف وهم تلادك ، ونحن أولى منهم بولائك » . وتلبية من نسك هبل : « لبيك اللهم لبيك ، اننا لقاح ، حرمتنا على أسنة الرماح ، يحسدنا الناس على النجاح » . .

وقد تعرض (اليعقوبي) لموضوع التلبية ، فقال : « فكانت العرب ، اذا أرادت حج البيت الحرام ، وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا عنده ، ثم تلبوا حتى يقدموا مكة . فكانت تلبياتهم مختلفة . وكانت تلبية قريش : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ، تملكه وما ملك . وكانت تلبية كنانة : لبيك اللهم لبيك، اليوم يوم التعريف ، يوم الدعاء والوقوف . وكانت تلبية بني أسد : لبيك اللهم لبيك ، يا رب أقبلت بنو أسد ، أهل التواني والوفاء والجلد اليك . وكانت تلبية بني تحم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك عن تميم ، قسد تراها قسد أخلقت أثوابها وأثواب من وراءها ، وأخلصت لربها دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك اللهم لبيك ، لبيك أنت الرحمان ، أتتك قيس عيلان ، راجلها والركبان . وكانت تلبية تقيف : لبيك اللهم إن ثقيفاً قد أتوك ، وأخلفوا المال وقد رجوك . وكانت تلبية تلبية هذيل : لبيك عن هليل قد أدلجوا بليل ، في إبل وخيل . وكانت تلبية ربيعة : لبيك من هليك ، لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم يقول : لبيك عن حمير ربيعة ، سامعة لربها مطيعة . وكانت حمير وهمسدان يقولون : لبيك عن حمير وهمدان والحليفين من حاشد والهان . وكانت تلبية الأزد : لبيك رب الأرباب ،

١ المحبر (٣١١ – ٣١٥) .

تعلم فصل الحطاب ، لملك كل مثاب. وكانت تلبية مذحج : لبيك رب الشعرى، ورب اللات والعزى . وكانت تلبية كندة وحضرموت : لبيك لا شريك لك ، تملكه ، أو تهلكه، أنت حكيم فاتركه . وكانت تلبية غسان : لبيك رب غسان ، راجلها والفرسان . وكانت تلبية بجيلة : لبيك عن بجيلة في بارق ومحيلة، وكانت تلبية قضاعة : لبيك عن قضاعة ، لربها دفاعة ، سمعاً له وطاعة . وكانت تلبية جذام : لبيك عن جذام ، ذوي النهي والأحلام ، وكانت تلبية عك والأشعرين:

## نحج للرحمان بيتاً عجبا مستتراً مضبباً محجبا ا

و ( التلبية ) اجابة المنادي ، أي اجابة الملبي ربه . وقولهم : لبيك اللهـــم لبيك ، معناه اجابتي لك يا رب ، واخلاصي لك . وقد كان الجاهليون يلبّون لأصنامهم تلبيات مختلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) ، ان تلبيات العـرب جاءت على ثلاثة أنواع : مسجوع لا وزن له ، ومنهوك ، ومشطور . فالمسجوع كقولهم :

لبيك ربنا لبيك والحير كله بيديك

والمنهوك على نوعين : أحدهما من الرجز ، والآخر من المنسرح ، فالذي من الرجز كقولهم :

لبيك إنّ الحمد لك والملك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكـــه وما ملك أبو بنات بفدك

وكقولهم :

لبيك يا معطي الأمر لبيك عن بني النمر جثناك في العام الزمر نأمل غيثاً ينهمسر يطرق بالسيل الحمر

۱ اليعقوبي (۱/۲۲۵ وما بعدها) ۰ ۲ اللسان (۱/۷۳۲) ، (لبيب) ۰

والذي من المنسرح جنسان : أحدهما في آخره ساكنان كقولهم :

لبيك رب همدان من شاحط ومن دان جئناك نبغي الإحسان بكل حرف مذعان نطوي اليك الغيطان نأمل فضل الغفران

والآخر لا مجتمع فيه ساكنان كقولهم :

لبيك عن بجيلسه الفخمسة الرجيله ونعمست القبيلسه جاءتك بالوسيلسه تؤمسل الفضيلسه

وربما جاءوا على قواف مختلفة ، من ذلك تلبية بكر بن وائل : لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقا جئنساك للنصاحة لم نات للرقاحه

وروي في تلبية (تميم ) قولها :

لبيك لولا أن بكراً دونكا يشكرك الناس ويكفرونكا ما زال منا عثج يأتونكا

ورووا أن من تلبيات همدان :

لبيك مع كل قبيل لبيك همدان أبناء الملوك تدعوك قد تركوا أصنامهم وانتابوك فاسمع دعاء" في جميع الأملوك

ومن تلبياتهم قولهم :

لبيك عن سعد وعن بنيها وعن نساء خلفها تعنيها سارت الى الرحمة تجتنيها

وختم ( أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : ( والموزون من التلبية ، يجب أن يكون كله من الرجز عند العرب ، ولم تأت التلبية بالقصيـد . ولعلهم قد لبّوا به ولم تنقله الرواة » أ .

١ رسالة الغفران (ص ٥٣٥ ـ ٥٣٧) ٠ (بنت الشاطئ) ٠

والتلبية هي من الشعائر الدينية التي أبقاها الإسلام ، غير أنه غير صيغتها القدعة عما يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو : « لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك هـ، كما جعلها جزءاً من حج مكة ، بعد أن كانت تتم خارج مكة ، إذ كانت كل قبيلة تقف عند صنمها ، ونصلي عنده ثم تلبي ، قبل أن تقدم مكة ، وذلك بالنسبة لمن كان يحج مكة . فأبطل ذلك الإسلام ، وألغى ما كان من ذلك من حج أهل الجاهلية . وقدد رأينا صيغ التلبيات ، وكيف كانت تلبيات القبائد خاصة بها ، تلبي كل قبيلة لصنمها ، وتوجه نداءها اليه .

وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع ، ولعل ذلك لاعتقاد الجاهلين أن في رفع الصوت إفهاماً للصم الذي يطاف له بأن الطائف قد لبي داعيه ، وأنه استجاب أمره وحرص على طاعته . وقد أشار بعض الكتاب ( الكلاسيكيين ) الى الصخب والضجيج الذي كان يرتفع في مواضع الحج بسبب هذه التلبية .

وهناك مواضع أخرى غير متصلة بالبيت الحرام ، كانت مقدسة وداخلسة في شعائر الحبج ، منها عرفة ومنى والمزدلفة والصفا والمروة ، ومواضع أخرى كان يقصدها الجاهليون لقدسيتها أو لوجود صنم بها ، ثم حرمها الاسلام ، فنسيت وأهملت فذهبت معالمها مع ما ذهب من معالم الجاهليين .

وتقف الحمس في حجها على أنصاب الحرم من نمرة على نحو ما ذكرت أما الحلة والطلس ، أي غير الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة ، عشية يوم (عرفة) . فإذا دفع الناس من عرفة وأفاضوا أفاضت الحمس من أنصاب الحرم حتى يلتقوا بمزدلفة جميعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفلت الشمس للغروب وكانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم . فيبيتون بمزدلفة حتى اذا كانت في الغلس وقفت الحلة والحمس على (قزح) ، فلا يزالون على دؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في عليه حتى اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في

البخاري ، كتاب الحج ، الحديث ٣١ وما بعده ، عمدة القارىء (٩/١٧٢ وما بعدها)، بلوغ الارب (٢/٨٨٢) ، ارشاد الساري (٣/١٩٧) ، (باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة) ٠

٢ اليعقوبي (١/ ٢٢٥) ، (أديان العرب) ٠

وجوههم دفعوا من مزدلفة ، وكانوا يقولون : أشرق ثبير كيا نغيرا .

ومن مناسك الحج الطواف بالصفا والمروة ، وعليها صبان : اساف ونائلة . وكان الجاهليون يمسحونهما ٢ . وكان طوافهم بهما قدر طوافهم بالبيت، أي سبعة أشواط . تقوم بذلك قريش ، أما غيرهم فلا يطوفون بهما ، وذلك على أغلب الروايات . ويظهر ان الصفا والمروة من المواضع التي كان لها أثر خطير في عبادة أهل مكة . ففي حج أهل مكة طوافان : طواف بالبيت ، وطواف بالصفا والمروة .

وبين الصفا والمروة يكون ( السعي ) في الاسلام ، ولذلك يقال للمسافة بين المكانين ( المسعى ) . وكان إساف بالصفا ، وأما نائلة فكان بالمروة " . ولا بد ان يكون لاقتران الاسمين دائماً سبب ، و ( المسعى ) هو الرابط المقدس بسين هذين الموضعين المقدسين عند الجاهليين .

وكان أهل مكة يتركون بلمس الحجر الأسود ، ثم يسعون بين الصفا والمروة . ويطوفون بإساف أولا ويلمسونه ، كل شوط من الطواف ثم ينتهون بنائلة . ويلبتون لها : وكانت تلبيتهم لها : « لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك » أ . وذكر أن ( الأنصار ) ، لما قدموا مع النبي في الحج » كرهوا الطواف بين الصفا والمروة لأنها كانا من مشاعر قريش في الجاهلية ، وأرادوا تركه في الأسلام . وذكر أن قوماً من المسلمين قالوا : يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة ، فإنه شرك كننا نصنعه في الجاهلية . فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بين الصفا والمروة مسحوا الوثنيين، فلما جاء الاسلام وكسرت الاصنام ، كره المسلمون الطواف بينها لأجل الصنمين ، فأنزل الله : وكسرت الاصنام ، كره المسلمون الطواف بينها لأجل الصنمين ، فأنزل الله : يطوفون بالصنمين المذكورين ويسعون بينها ، هم من عباد الصنمين وهم قريش يطوفون بالصنمين المذكورين ويسعون بينها ، هم من عباد الصنمين وهم قريش

ر الازرقي (٦/٢٦٦) ، مسند ابن حنبل (١/٣٩ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٥٠) ، الأم للشافعي (٦/٠٨٠) ،

۲ البلدان (۵/۸۱) ، (۸/۸۸) ، ارشاد الساري (۱۸۷/۳) ٠

Reste, S. 77.

٤ المحبر (٣١١)، الازرقي (١/٢١).

البقرة ، الآية ١٥٨ ، أسبابُ النزول (٣٠ وما بعدها) ، تفسير الطبري (٢/٤٤) ،
 (طبعة البابي ١٩٥٤م) ٠

خاصة ، وليس كل من كان يحج الى مكة من العرب ، ولذلك كرهوا الطواف في الإسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي ، لهدم الصنمين اللذين كان الناس يطوفون حولها واكتفى بالسعي بين الموضعين .

وذكر بعض العلماء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينها فأنزل الله : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » ، أي لا تستحلون ترك ذلك ، وذكر أن الأنصار كانوا بهلون لمناة في الجاهلية ، فلما جاء الاسلام قالوا : يا نبي الله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظياً لمناة، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما ، فأنزل الله الآية المذكورة . وكان أهسل (تهامة) ممن لا يطوفون أيضاً بين الصفا والمروة ، فلما جاء الاسلام ونزل الأمر بالطواف بالبيت ، ولم ينزل بالطواف بين الصفا والمروة ، قبل للنبي : انا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة وان الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة فهل علينا من جناح أن لا نطوف بهما . فنزل الوحي : ان الصفا والمروة من شعائر الله » ، فصار الطواف بين الصفا والمروة لجميع المحاج ، لا كما كان في عهد الجاهلية . من اقتصاره على قريش وبعض العرب المناثرين بهم . فكانوا يطوفون بهما ويمسحون بالوثنين إساف ونائلة ، فلما جماء الاسلام تحرج بعض النساس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لأنها من شعائر الجاهلية ، فنزل الأمر به » .

وذكر أهل الأخبار ان السعي بين الصفا والمروة ، شعار قديم من عهد هاجر أم اسماعيل . وأما رمل الطواف ، فهو الذي أمر به النبي ، أصحابه في عمــرة القضاء ليُري المشركين قوتهم ، حيث قالوا : وهنتهم حمى يُثرب ً .

١ البقرة ، الآية ١٥٨٠

تاج العروس (٣/٤/٣) ، (شعر) ، روح المعاني (٢/٤٪ ، تفسير القرطبي ، الجامع (٢/٤٪) ، الازرقي (٧٤) ، تفسير ابن كنير (١٩٨/١) ، صحيح البخساري (١٩٨/١) ، الموطأ (٢/٣٧٣) ، ارشاد الساري (٣/٧٨) .

٣ تفسير الطبري (٢/٢٧ وما بعدها) ، الطبرسي (٢/٥٤) ، ابن كثير (١٨٨١ ، ٢٠٠ ) ، البخاري (١/٢٧١) ، ( باب ٧٩) ، الموطأ (١/٣٥١) ، (١/٢٧١) ، (باب ٤٠) .

اللسان (۱۱/ ۲۹۵ وما بعدها) ، (رمل) \*

وورد في خبر عن (عائشة) انها قالت: « إن الأنصار كانوا بهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر ، يقال لها: إساف ونائلة ، ثم يجيئون، فيطوفون بين الصفا والمروة ثم محلقون ، فلما جاء الاسلام ، كرهوا ان يطوفوا بينها للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ، فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله الم آخرها . قالت : فطافوا » . وهو خبر يناقض أخباراً أخرى يتصل سندها بد (عائشة ) ، تجمع على انها قالت : إن الأنصار أو الأنصار وغسان كانوا قبل ان يسلموا يصلون لمناة ، فلا يحل لهم ان يطو فوا بين الصفا والمروة، وكان خبر تخر شيئاً يفيد ان إسافاً ونائلة كانا على ساحل البحر .

و ( السعي ) في الاسلام سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا ، وتختتم بالمروة . وعندما يصل الحاج حد (السعي ) يسعى ويهرول ، فإذا جاز الحد مشى. وكان الجاهليون يبدأون بـ ( المصفا ) وينتهون بـ ( المروة ) كذلك .

ومن مناسك حج أهل الجاهلية الوقوف به (عرفة) ، ويكون ذلك في التاسع من ذي الحجسة ويسمى (يوم عرفة) . ومن (عرفة) تكون (الإجازة) للإفاضة الى (المزدلفة) ، ومن (المزدلفة) الى (منى) . وقد كان الجاهليون من غير قريش يفيضون في عرفة عند غروب الشمس ، وأما في المزدلفة فعنه شروقها . وكان الذي يتولى الإجازة رجلاً من تميم يقال له (صوفة) ، ثم انتقلت الى (صفوان) من تميم كذلك . ولم يكن (الحمس) محضرون عرفة ، وإنما يقفون بالمزدلفة ، وكان سائر الناس يقف بعرفة . ولما رأى الأنه من الحمس ، وما رأى الأنه من الحمس ، وما كان يظن أنه يخالف قومه في ذلك ، فيساوي نفسه بسائر الناس . فأنزل الله :

صحيح مسلم (٦٨/٤) ، (باب بيان أن السعي بين الصف والمسروة ركن لا يصح الحج الا به) .

٢ راجع باب الحج في كتب الحديث والفقه ٠

<sup>&</sup>quot; أَبْنُ مَشَامُ (۷۷ ، ۸۲) ، اللسان (۱۹۱/۷) ، تاج العروس (۱۹۳/۱) ، الروض الانف (۱/۲۸) ، الصحاح (۱۰۹۹/۳) ، البلدان (۱/۲۸) .

<sup>،</sup> ارشاد الساري (٣/ ٢٠٠) ، تفسير الطبرسي (٢/ ٢٩٦) ، تفسير ابن كثير (١/ ٢٤٢) وما بعدها) ، أسباب النزول (٤٢) ٠

البقرة ، الآية ١٩٩٠

فشمل ذلك الحمس وغيرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفــة ، ووضع عن قريش ما فعلوه من تمييز أنفسهم عن الناس .

وورد في روايات أخرى ، أن قريشاً وكل حليف لهم وبني أخت لهم ، لا يفيضون من عرفات ، إنما يفيضون من المغمس ، وورد أن قريشاً وكل ابن أخت وحليف لهم ، لا يفيضون مع الناس من عرفات ، يقفون في الحرم ولا نخرجون منه . يقولون : إنما نحن أهل حرم الله ، فلا نخرج من حرمه ، وأنهم قالوا « نحن بنو ابراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت ، وقاطنوا مكة وساكنوها ، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ، ولا مثل منزلنا ، ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف لنا ، فلا تعظموا شيئاً من الحل ، كما تعظمون الحرم . فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب محرمكم ، وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منها ، ولا .

وذكر أن قريشاً ومن دان بدينها تفيض من (جمع) من المشعر الحرام". و (جمع) المزدلفة <sup>4</sup> .

و ( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غير بعيدة عن مكة " . لا بد وان يكون من المواضع التي كان يقلسها أهل الجاهلية ، وان يكون له ارتباط بصنم من الأصنام ، وإلا لما صار جسزءا من أجزاء مناسك الحج وشعائره عند الجاهلين . ويقف الحجاج موقف عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون لموقف الجاهليين في عرفة وقت الغروب علاقة بعبادة الشمس . فإذا غربت الشمس انجه الحجاج الى ( المزدلفة ) .

١ تفسير الطبري (٢/١٦٦ وما بعدها) ٠

۲ تفسير الطبري (۲/۱۷۰) ٠

٣ أسباب النزول (٤٢) ٠

٤ قال أبو ذؤيب :

فبات بجمع ثم تم الى منسى فأصبح رادا يبتغي المزج بالسحل المروس (٥/٣٠٥) ، (جمع) ٠

ه ( وعرفات ، موقف الحاج ذلك اليوم على اثني عشر ميلا من مكة ) ، تاج العروس (٢/١٥) ، تفسير الطبري (٤/١١٤ وما بعدها) ، أخبار مكة (١/٥/١ وما بعدها) ،

ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى ( المزدلفة ) . و ( المزدلفة ) ، موضع يكاد يكون على منتصف الطريق بين ( عرفة ) و ( منى ) . وفيه يمضي الحجاج ليلتهم ، ليلة العاشر من ( ذي الحجة ) . ومنه تكون الإفاضة عند الشروق الى ( منى ) . وقد نعت به ( المشعر الحرام ) في القرآن الكريم المريم المورد ويذكر أهسل الأخبار ان ( قصي بن كلاب ) ، كان قد أوقد ناراً على (المزدلفة) حتى يراها من دفع من عرفة ، وان العرب سارت على سنته هذه ، وبقيت توقدها حتى في الاسلام الله . ولا بد وان يكون من المواضع الجاهلية المقدسة كذلك ، التي كان لها صلة بالأصنام . وقد ذكر علماء اللغة اسم جبل بالمزدلفة دعوه ( قرحاً ) ، قالوا انه ( هو القرن الذي يقف عنده الإمام ) " ، وذكروا ان (قزح) اسم شيطان الموضع . ونحن نعرف اسم صنم يقال له ( قزاح ) ، قد تكون له صلة بهذا الموضع .

ويفيض الحجاج في الجاهلية عند طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة من ( المزدلفة ) الى ( مني ) ، لرمي الجمرات ولنحر الأضحية . و ( مني ) موضع لا يبعد كثيراً عن مكة . ولعلهاء اللغة آراء في سبب التسمية ، من جملتها انها عرفت بذلك لما يمني بها من الدماء ". وذكر بعض أهل الأخبار ان (عمرو بن لحي) نصب عني سبعة أصنام ، نصب على (القرين) القرن الذي بين مسجد مني والجمرة الأولى صنها " ، وعلى الجمرة الوسطى صنها " ، وعلى شفير الوادي صنها " . ولا بد أن يكون لهذا الموضع صلة بالأصنام ، نظراً لما له من علاقة متينة بمناسك الحج . وقد يكون لرمي الجمرات ولنحر الذبائد صلة بتلك الأصنام .

سورة البقرة ، الآية ١٩٨ ، تفسير الطبـــري (٢/١٦٤) ، روح المعاني (٢/٧٤) ، تفسير ابن كنير (٢/٢٤٢) ٠

٢ نهاية الأرب (١/٩٠١) ، (ذكر نيران العرب) ، صبح الاعشى (١/٩٠١) ، الازرفي (٣٦)، ١٣٠ ، ١٦١ ، ٤١٥ ) ، (وستنفله) ، ابن هشام (٧٧) ، ابن سعد (١/٧٢)، (صادر) ، اللسان (١/٩٨) ، البلدان (٤/٩١٥) ، تاج العروس (٦/١٣١) .

٣ تاج العروس (٢٠٧/٢) ، (قرح) ٠

<sup>¿</sup> تأج العروس (٢/٧٠) ، (قرح) ·

ه تأج العروس (۴۰ / ٣٤٨) ، (منَّى) ٠

الازرقي (۲/۲۲) ٠

وقد ذكر العلماء «أن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير "". وأن النبي خالفهم ، فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس "". وفي فعل المشركين ذلك ، ووقوفهم انتظاراً للإفاضة عند طلوع الشمس ، دلالة على عبادة الشمس عندهم " ولهذا غيسر الرسول هذا الوقت .

و ( رمي الجمرات ) بمنى من مناسك الحج وشعائره . وهو من شعائر الحج كذلك المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كما كان معروفاً عنسد غير العرب أيضاً . وقد أشير اليه في التوراة " . وهو معروف عند ( بني إدم) أ. وكلمة ( رجم ) من الكلمات السامية القديمة . وقد وردت في حديث ( عبدالله ابن ( مغفل ) : لا ترجموا قبري ، أي لا تجعلوا عليه الرجم ، وهي الحجارة ، على طريقة أهل الجاهلية ، ولا تجعلوه مسنماً مرتفعاً " . وقد فعله أهل الجاهلية على سبيل التقدير والتعظيم . فكان أحدهم إذا مر " بقبر ، وأراد تقدير صاحب وتعظيمه وضع رجمة أو رجاماً عليه .

( والجمرات ) ، أي مواضع ( رمي الجمرات ) عديدة عند الجاهلين ، يطاف حولها ، وبحج اليها أ منها مواضع أصنام ، وأماكن مقدسة ، ومنها قبور أجداد . وقد ورد قسم بها في بيت ينسب الى شاعر جاهلي . وترمى الجمرات على مكان عرف به ( جمرة العقبة ) وبه ( الجار ) وبه ( موضع الجار ) وهو به ( منى ) ، وتتجمع وتتكوم عنده الحصى . وهي جمرات شلاث : الجمرة به رمنى ) ، وتتجمع وتتكوم عنده الحصى . وهي جمرات شلاث : الجمرة

۱ ارشاد الساري (۳/۲۱۰) ۰

٧ المصدر نفسه ٠

٣ التكوين ، الاصحاح الحادي والثلاثون ، ( وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة ، وهو ذا النصب الذي وضعت بيني وبينك ) ، الآية ٥١ ٠

Shorter Ency., p. 464, Reste, S. 112.

<sup>،</sup> النهاية ( ٢/٤٧)) اللسان ( ١١٧/١٥ وما بعدها ) ، تاج العروس ( ٨/٤٠٣ وما بعدها ) ، ( رجم ) ٠

٢ المشرق : السنة : السنة التاسعة والثلاثون ، تموز ــ أيلول ١٩٤١ م ، (٢٤٦) ، Reste, S. 111.

وأنصاب لمدى الجمرات مغر وأنصاب لمدى الجمرات مغر ابن هشام (٣٤٥) ، المشرق ، الجزء المذكور • قال حذيفة بن أنس الهذلي : لأدركهم شعث النواممي كأنهم سواشق حجماج توافي المجمرا اللسان ( ٢١٧/٥) •

الأولى ، والجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة ' .

ويرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ( عمرو بن لحي ) . يذكرون انه جاء يسبعة أصنام فنصبها بـ ( منى ) ، عند مواضع الحجرات ، وعسلى شفير الوادي ، ومواضع أخرى ، وقسم عليها حصى الجار الحدى وعشرين حصاة ، يرمي كل منها بثلاث جمرات ، ويقال للوثن حين يرمى : أنت أكبر من فلان الصنم الذي يرمى قبله .

وكانت إفاضة الجاهليين على هذا النحو: كان أمر الإفاضة بيد رجل من أسرة تناوبت هذا العمل أباً عن جد. وقد اشتهر منهم رجل عرف به (عميلة ابن خالد العدواني) ، واشتهر بين الناس به (أبي سيّارة). كان يجيز الناس من المزدلفة الى منى أربعين سنة . يركب حماراً أسود ، وينظر الى أعالي جبل (ثبير) ، فإذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى نادى : أشرق ثبير، كيما نغير! ثم يجيز لهم بالإفاضة وفيه يقول الشاعر :

خلّوا الطريق عن أبي سيّاره وعن مواليه بني فزاره حتى يجيـز سالمـــًا حــاره مستقبل القبلة يدعو جاره فقد أجار الله من أجاره"

وضرب به المثل ، فقيل : أصبح من عير أبسي سيّارة ، .

وذكر ( الجاحظ ) أن اسم ( أبسي سيتارة ) ( عميلة بن أعزل ) ، دفع بأهل الموسم أربعين عاماً ، ولم يكن عيره عيراً وإنمسا كان أتاناً ، ولا يعرفون حماراً وحشياً عاش وعمر أطول من عير ( أبسي سيارة ) ° .

ا تاج العروس ( ۱۰۷/۳ ) ، ( حجر ) ، ( ۲۴۸/۱۰ ) ، ( منی ) ۴

٧ الازرقى ، اخبار (ص ٤٠٢) ، (لايبزك) ٠

٣ اللسان ( ١٩١/٧) ، الروض الانف ( ١٩١/١) ، الميداني ( ١/ ٢١) وما بعدها ) ، البلدان ( ٣٠/٢) ، ( ثبير ) ، البكري ( ١/ ٥٣٥) ، ( طبعة السقا ) ، ( وأبسو سيارة: : عميلة بن أعزل ) ، الحيوان ( ٧/ ٢١٥) ، ( عبد السلام محمد هارون ) ، ارشاد الساري ( ٣/ ٢١٠) .

<sup>؛</sup> تاج العروس (٣/٧٨٣) ، (سير) ، نهاية الارب (٢٦/١٦ وما بعدها) ٠

ه الحيوان ( ١/٩٩١ ) ٠

وورد أن الذين كان لهم أمر الإجازة بالحجاج، وهي الإفاضة ، هم (صوفة) . وهم حيّ من مضر من نسل ( الغوث بن مرّ بن اد بن طابحة بن الياس بن مضر ) ، وقد سمّوا (صوفة ) و (آل صوفة ) ، لأن ( الغوث ) أبوهم جعلت أمه في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة نخدمها . وكانوا مخدمون الكعبة وبحيزون الحاج ، أي يفيضون بهم ، فيكونون أول من يدفع . وكان أحدهم يقوم فيقول : أجيزي صوفة ، فإذا أجازت ، قال : أجيزي خندف ، فإذا أجازت أذن الناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم في الجاهلية . وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى تدفع بها صوفة ، وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى تدفع بها صوفة ، وكذلك لا ينفرون من (منى) حتى تنفر (صوفة ) ، فإذا أبطأت بهم، قالوا: أجيزي صوفة . وورد أن (صوفة ) قوم من (بني سعد بن زيد مناة ) من تمم أ .

ويفهم من رواية أن كلمة (صوفة) لم تكن اسم علم " وإنما هي لفظة أطلقت على من كان يتولى البيت أو قام بشيء من خدمته ، أو بشيء من أمر المناسك . فهم من رجال الدين ، تخصصوا بالإجازة بالناس في مواسم الحج ، ولعلهم كانوا يضعون على رأسهم صوفة على هيأة عمامة أو عصابة ، أو عطر ، لتكون علامة على أنهم من أهل بيت دين وشرف . فعرفوا به (صوفة ) وبه (آل صوفة ) وبه (صوفان) . وفي ذلك قال (مرة بن خليف الفهمي ) ، وهو شاعر جاهلي قديم :

إذا ما أجازت صوفة النقب من منى ولاح قتار فوقـــه سفع الدم

و (يظهر) من الروايات الواردة عن (ثبير)، أنه كان من المواضع المقدسة عند الجاهليين، أو أن على قمته صنماً أو بيتاً كانوا يصعدون اليه لزيارته وللتبرك به . ومن الشعائر المتعلقة بمنى نحر الذبائح ، وهي الأضحية في الاسلام و (العتائر)

ر تاج العروس ( ۱۳۹۲ ) ، ( صوف ) ، معجم الشعراء (۳۸۲) ، ابن هشـــام (۷۷/۱ ) ، ابن هشـــام

٧ الروضُ الانف ( ١/ ٨٥) \*

٣ معجم الشعراء ( ٣٨٢) ٠

<sup>؛</sup> المشرق ، السنة التاسعة والثلاثون ( ١٩٤١ م ) ، ( ص ٢٥٩ ) •

في الجاهلية . ولذلك عرف هذا العيد : عيد الحج بـ ( عيد الأضحى ). وعرف اليوم الذي تضحى به الأضحية بـ ( يوم النحر ) وبـ ( الأضحى ) وبـ ( يوم الأضحى ) . وكانوا ينحرونها على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام ، فتوزع على الحاضرين ليأكلوها جماعة أو تعطى للأفراد . وقد تترك لكواسر الجو وضواري البر فلا ( يصد عنها انسان ولا سبع ) . وتبلغ ذروة الحج عند تقديم العتائر ، لأنها أسمى مظاهر العبادة في الأديان القدعة .

وكان الجاهليون يقلدون هديهم بقلادة ، أو بنعلين ، يعلقان على رقبتي الهدي، اشعاراً للناس بأن الحيوان هو هدي ، فلا يجوز الاعتداء عليه، كما كانوا يشعرونه . والإشعار الإعلام . وهو ان يشق جلد البدنة أو يطعن في اسنمها في أحد الجانبين عبضع أو نحوه ، وقيل في سنامها الأيمن حتى يظهر الدم ويعرف انها هدي . والشعرة البدنة المهداة ٢ .

وكان بعض أهل الجاهلية ، يسلخون جلود الهدي ، ليأخلوها معهم . ويتفق هذا مع لفظة ( تشريق ) التي تعني تقديد اللحم . ومنه سمبت ايام التشريق ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها ، أي تشر ّر في الشمس من وقيل سمي التشريق تشريقاً ، لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس أويظهر ان الجاهليين كانوا ينحرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها ، بدليل ما ورد في الحديث من النهي عن ذلك . ومن حديث : من ذبح قبل التشريق فليعد . أي قبل أن يصلي صلاة العيد ، وهو من شروق الشمس واشراقها ، لأن ذلك من وقتها ° .

ولا يحل للحجاج في الجاهلية حلق شعورهم أو تقصيرها طيلة حجهم ، وإلا يطل حجتهم . ويلاحظ أن غير العرب من الساميين كانوا لا يسمحون بقص الشعر في مثل هذه المناسبات الدينية أيضاً ، لما للشعر من أهمية خاصة في الطقوس

١ ابن هشام (١٠٠) ، المشرق : السنة السابعة والنلانون ، كانـــون الثاني ــ اذار
 ١٩٣٩ م ، (٩٢) ٠

۲ نقتلهم جیلا فجیلا تراهم شعائر قربان بها یتقرب
 تاج العروس ( ۳۰۳/۳ وما بعدها ) ، (شعر ) •

٣ تاج العرّوسُ (٦/٣٩٣) ، ( شرق ) ٠

ع المصدر نفسه ٠

تاج العروس ( ۲/۳۹۳ ) ، (شرق ) ٠

الدينية عندهم ، ولا سيا اللحية لما لها من علاقة بالدين . ولهذا نجد رجال الدين والزهاد والأتقياء الورعين محافظون عليها ويعتبرونها مظهراً من مظاهر التدين . وقد كانت القبائل لا تحلق شعورها في مواسم حجها إلا عند أصنامها ، فكان

وقد قابت العبائل لا خلق سعورها في المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم الأوس إذا حجوا وقفوا مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم المالة نفروا أتوا صنمهم مناة فحلقوا رؤوسهم عنده ، وأقاموا لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك . وكانت قضاعة ولحم وجذام تحج للأقيصر وتحلق عنده .

وكان من عادة بعض القبائل ، مثل بعض قبائل اليمن ، القاء قرة من دقيق مع الشعر ، وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنى وضع كل رجل على رأسه قبضة دقيق ، فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق، ويجعلون ذلك الدقيق صدقة ، فكان ناس من أسد وقيس يأخذون ذلك الشعر بدقيقه ، فرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق . وفي ذلك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي :

ألم تر جرماً أنجدت وأبوكم مع الشعر في قص الملبد شارع الذا قرة جاءت تقول أصب بها سوى القمل إني من هوازن ضارع "

وكان من يقصد العزى يذبح عند شجرة هناك ثم يدعون ، وكان من يقصد مناة يهدي لها كما كان غيرهم يهدي المكعبة ويطوفون بها ثم ينحرون عندها ، وكان عبدة ذي الحلصة في أسفل مكة يذبحون عنده كذلك ، وكذلك كانت بقية القبائل تطوف في أعيادها حول أصنامها ، وتهدى اليها ، ثم تنحر عندها عنسد اكهالها هذه المواضع وانتهائها منها على أحسن وجه .

وتميز الحيوانات التي يهيئها أصحابها أو مشتروها للذبح في الحج بعلامات، بأن توضع عليها قلائد تجعلها معروفة ، أو ان يحدث لها جرح ليسيل منه الدم ليكون ذلك علامة انها هدي . ويقال لذلك إشعار ، ومنه إشعار البدن ، وهو ان يشق

Smith, p. 323.

۲ الاصنام (ص ۱۶)، البلدان (۱۲۹/۸)، الازرقي (۲۳/۱). Reste, S. 62. (۳۱٤/۱)، البلدان (۲۱٤/۱)، الازرقي (۲۳/۱).

Reste, S. 62. ff. ، (المعدم ( من ٤٨ ) ، البلدان ( ١/٤/١ وما بعدها ) ، البلدان ( ١/٤/١ وما بعدها

ه تَأْج العُرُوسُ (٣/٤٨٦) ، ( قرر ) .

بلوغ الارب ( ١/٤٤٣ وما بعدها ) .

أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة الهدي' . وقد كان من أهل مكة من يتخذ من لحاء شجر الحرم قلادة يضعها في عنق البدن ، لتكون دلالة على أنها هدي ، فلا يعترضها أحدًا .

وبجوز للحجاج مغادرة ( مني) في اليوم العاشر من ذي الحجة ، أي في اليوم الأول من العيد ، ففي هذا اليوم يكمل الحجاج حجهم ، ولكن منهم من يمكث في هذا الموضع حتى اليوم الثالث عشر ، وذلك ابتهاجاً بأيام العيــد ، ومشاركة لاخوانه فيه . ويقال لذلك ( التشريق ) . وايام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم

وكان أهل الجاهلية اذا قضوا مناسكهم وفرغوا من الحج ، وذبحوا نسائكهم، بحتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فيقول بعضهم لبعض : كان أبي يطعم الطعام ، ويقول بعضهم : كان أبسي يضرب بالسيف ، ويقول بعضهم : كان أبسي جز ّ نواصي بني فلان . يقولون ذلك عند ( الجمرة ) ، أو عند البيت ، فيخطب خطيبهم ويحدث محدثهم . أو انهم كانوا اذا قضوا مناسكهم وأقاموا بمنى قعدوا حلقاً ، فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية وفعالهم به ، يقوم الرجل ، فيقول : اللهم ان أبي كان عظيم الجفنة عظيم القبيّة كثير المال ، وما شاكل ذلك ، فنزل الوحي : « فإذا قضيتم مناسككم ، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» .

وكانوا إذا خرج أحدهم من بيته يريد الحج ، تقلد قلادة من لحاء السمر • دلالة على ذهابهم الى الحج ، فيأمن حتى يأتي أهله . وذكر انه كان يقلد نفسه وناقته ، فإذا أراد العودة عادوا مقلدين بلحـــاء السمر . وروي أنهم إذا أرادوا الحج مقبلين الى مكــة يتقلدون من لحاء السمر ، وإذا خرجوا منها الى منازلهم منصرفين منها ، تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض لهم أحد بسوء . بقي ذلك شأنهم حتى نزل الأمر بمنع دخول المشركين مكة وبوجوب قتلهم حيث وجدوا \* .

النهاية ( ٢/٢٤٤ ) ٠

اللسآن (٤/٣٦٩) ، (٦/١٨ وما بعدها) ، الموطأ (١/٢٤٩) ، مسئد ابن حنبل ٠ ( ١/٢ ، ٤٥٢ ، ٨٢ ، ٤٩٢ ، ٤٣٣ ، ٢٣٣ ) ، ( ٦/ ٣٥٠ ، ١٨ ، ١٨ ) .

تاج ألعروس ( ٣٩٣/٦ ) ٠ ( شرق ) ٠

البَقْرة ، الآية ٢٠٠٠ ، تفسير الطبري ( ١٧٢/٢ وما بعدها ) ، تفسير الطبرسي ( ٢/٢٩٦ وما بعدها ) ،

تفسير الطبري ( ٣٧/٦ وما بعدها ) ، اللسان ( ٣٦٧/٣ ) ، ( قلد ) ٠

## التجارة في الحج:

قــال علماء التفسير : كان متجر الناس في الجاهلية : عكاظ وذو المجاز ، فكانوا إذا أحرموا لم يتبايعوا حتى يقضوا حجهم . ويقولون أبام الحج أيام ذكر. وقالوا : ﴿ كَانَ هَذَا الْحِي مِن العربِ لا يُعرِجُونَ عَلَى كَسَرُ وَلَا صَالَةَ لَيَلَةُ النَّفَرِ. وكانوا يسمُّونها ليلسة الصدر ، ولا يطلبون فيها تجارة ولا بيعاً » . وقالوا : « كان بعض الحاج يسمُّون الداج . فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى . وكان الحاج ينزلون عند مسجد مني ، فكانوا لا يتجرون حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربـكم . هي التجارة . قال : اتجروا في الموسم » · · والصَّدر الإفاضة . ومنه طواف الصدر . وهو طواف الإفاضة ٢ .

والداج : الأجراء والمكارون والأعوان ونحوهم الذين مع الحاج " . وذكر ان قوماً جاءوا الى ( عبدالله بن عمر ) ، فقالوا : « انا قوم نكـرى ، فيزعمون انه لیس لنا حج . قال : ألستم تحرمون كما يحرمون ، وتطوفون كما يطوفون ، وترمون کما يرمون ؟ » قالوا بلي . قال فأنتم حاج؛ . ومن يكرى لحديمة الحاج ، فهو من الداج .

## العمرة :

و ( العمرة ) هي بمثابة ( الحج الأصغر ) في الاسلام ، وكان أهل الجاهلية يقومون بأدائها في شهر (رجب) . وللعمرة في الاسلام شعائر ومناسك ، وتكون بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة . ولا بد أن يكون لها عند الجاهليين شعائر ومناسك . وهي في الاسلام فردية اختيارية ، وهي تختلف بذلك عن الحج الذي هو فرض عين على كل مسلم مستطيع ، وجاعي ، أي ان المشتركين فيله يؤدونه جاعة " . أما بالنسبة الى الجاهلين ، فيظهر من ذكر العمرة في القدرآن

تفسير الطبري ( ٢/١٦٤ وما بعدها ) •

تاج العروس ( ٣/٨/٣) ، ( صدر ) .

تاج العروس ( ۲/۴۹) ، ( دج ) \* تفسير الطبري (٢/١٦٤ ومَا بَعَدُهَا ) .

Shorter Ency. of Islam, p. 604. ff.

الكريم انهم كانوا يؤدونها كما كانوا يؤدون الحج ، ولوقوعها في شهر رجب ، وهو شهر كان الجاهليون يذبحون العتائر فيه ، لعلنا لا نخطىء اذا قلنا إنهم كانوا يذبحون ذبائحهم في العمسرة ، حيبا يأتون أصنامهم فيطوفون حولها ، أما في الاسلام ، فالعمرة دون الحج . وإذ كانت في شهر رجب في الجاهلية . كانت حجاً خاصاً مستقلاً عن الحج الآخر الذي يقع في شهر ذي الحجة. حرص الجاهليون على ألا يوافق موعدها موعد مواسم الحج ، يلا كان لها من أهمية عظيمة عندهم قد تزيد على الطواف المألوف في شهر الحج .

وورد ان أهل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الحجة : شوال وذي القعدة وتسع من الحجة وليلة النحر ، أو عشر أو ذي الحجة من الفجور في الأرض ، أي من الذنوب٬ ، ولكن بعضاً آخر كان يعتمر في كل شهر ، ولا سيا في رجب ، حيث كانوا يحلقون رؤوسهم ويجيئون الى محجاتهم للعمرة . وورد ان أهل الجاهلية «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر . ويقولون : اذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر » .

وذكر ان الأشهر الحرم ثلاثة سرداً وواحداً فرداً ، وهو رجب . أما الثلاثة ، فليأمن من الحجاج واردين الى مكة وصادرين عنها ، شهراً قبل شهر الحسج ، وشهراً بعده ، قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ، ثم يرجع . وأما رجب فللعمار يأمنون فيه مقبلين وراجعين نصف الشهر للإقبال ونصفه للاياب ، أذ لا تكون العمرة من أقاصي بلاد العرب كما يكون الحسج . وأقصى منازل المعتمرين بين مسيرة خمسة عشر يوماً .

ويلبس المعتمر ( الاحرام ) أيضاً . وقد كان الجاهليون يكتفون في عمرتهم بالطواف بالبيت ، أما (السعي ) بين الصفا والمروة ، فأغلب الظن ان العرب لم يكونوا يقومون به . بدليل ما ورد في القرآن الكريم من قوله : « إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوق بها .

المشرق ، الجزء ۳۹ ( ۱۹۶۱ ) ، ( ص ۲۵۰ ) ، Reste, S. 84. ، ( ۲۵۰ ص

٢ ارشاد الساري ( ١٧٤/٦) ٠

٣ الروض الانف ( ١/١٥٣)

الروض الانف (۲/۲) .

ومسن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم » . ففي هـذا النص دلالة على ان الجاهليين من غير قريش لم يكونوا يدخلون السعي بينها في شعائر الحج أو العمرة، وان الله أمر بادخاله فيها . أما موقف الجاهليين بالنسبة لطواف العمرة، فهو نفس موقفهم بالنسبة للطواف بالبيت في أثناء الحج ، والفرق بين الحج والعمرة ، ان الحج هو الاحرام ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمسروة وقضاء مناسك عرفة والمزدلفة والوقوف بالمواضع التي أمر بالوقوف بها ، بينما العمسرة الطواف بالبيت والسعي بين العملة من العمرة . وكان الجاهليون يحلقون رؤوسهم للعمرة ، ويكون حلق الرأس علامة لها . فاذا وجدوا رجلاً وقد حلق رأسه علموا انه من (العار) ، فلا يمونه بسوء ، إلا اذا مس أحداً بسوء احتراماً للعمرة ولشعائر الدين " .

والفرق بين العمرة والحج في الاسلام ، أن العمرة تكون للانسان في السنة كلها ، والحج في وقت واحد في السنة . وتمام العمرة أن يُطاف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة واجراء بقية المناسك .

وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها في أثناء الطواف أو في غير الطواف من الشعائر الدينية عند الجاهلين. كان في روعهم ان هذا التقبيل مما يقربهم الى الآلهة، ويوصلهم اليها ، فتقربوا اليها ونصبوها في مواضع ظاهرة ، ومسحوا أجسامهم بها تبركاً . وكلمة (تمستّح) من الكلمات التي لها معاني عند الجاهليين ، وكذلك كلمة (استلم) و (استلام) عند أهل مكة خاصة حيث استعملت بالنسبة للحجرر استلم) و و وطريقتهم ان يمر الانسان يده على الحجر المقدس أو ان يمسسه بها إن الأسود . وطريقتهم ان يمر الانسان يده على الحجر المقدس أو ان يمسسه بها إن صعب استلامه كله . وقد يعوض عن ذلك بعصا يمدها الانسان الى الحجر حتى

البقرة ، الآية ١٥٨ \*

٧ تفسير الطبري ( ٢/ ١٢٠ وما بعدها ) ٠

<sup>؛</sup> اللسان (٦/٢٨٢)، تاج العروس (٣/٣٢٤ وما بعدها)، اللسان (٤/٤٠٢)، ( اللسان (٢٠٤/٤)، الاقناع (١/٣٣٤، ٣٩٧ وما بعدها).

تلمسه ، وإذا تعذر الوصول اليــه بسبب ما ، فيجوز أن يفعل ذلك راكباً على جمل ١ .

ومن هذا القبيل أيضاً طرق مطارق أبواب البيوت المقلسة طرقات خفيفة ، وامرار بعض الأشياء مثل الملابس على الأصنام والصخور والمواضع المقدسة لاكتساب البركة، والتمسح بجدران البيت أو استلام أركانه أو التعلق بأطرافَ الكسوة. وتلطيخ الأحمجار بدماء الضحية التي تقدم للأوثان وذلك بصب الدماء عليها ، أو بتلطيخها وتلويثها كلها أو جزء منها بدم الضحية ، توكيداً بإراقة دم الضحية في نفس من ضحيت الضحية من أجله · .

وقيل إن من شعائر الجاهليين في الحج أن الرجل منهم كان إذا أحرم ، تقلد قلادة من شعر ، فلا يتعرض له أحد . فإذا حج وقضى حجه ، تقلسد قلادة من ( إذ يُخير ) ، والإذخر نبات زكي الرائحة ، وأن الرجل منهم يقلم بعره أو نفسه قلادة من لحياء شجر الحرم ، فلا يخاف من أحد ، ولا يتعرض لـــه أحد بسوء". وتذكرنا هذه العادة بمسا يلبسه بعض الحجاج عند اتمامهم حجتهم وعودتهم الى بلادهم من لباس (كوفية) خاصة بأهل مكة ومن عقسال حجازي وذلك بالنسبة للرجال، وخمار أبيض بالنسبة للنساء، وذلك طيلة الأيام السبعة الأولى من احتفالهم بالعودة من الحج .

ولم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدونها في حج (عرفة) وعمرة ( رجب ) حسب ، بل كانوا يقصدونها في أوقات مختلفة وفي المُنَاسبات ، للطواف حول الأصنام ، واستلام الحجر الأسود ، والتقرب الى الآلهـة المحلية . وقد ساعد ذكاء سادة قريش السذي تجلى في جمعهم أكثر ما أمكنهم جمعه من أصنام القبائل في ( البيت الحرام ) ، على اجتذاب القبائل اليها ، وبذلك نشطوا في استغلال مواسم الحج والعمرة بالاستفادة من القادمين بالاتجار معهم ، وببيع ما

وفي الحديث أن الرسول طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وهو على ظهر حمل ، البخّاري ( ١/٦٦ ، ٢١١ ) ، السنن ( ٢/٣٧ ، ٣٩ ) ، مسلم ( ١/٣٨٦ ، ٨٨٤ )، الإغاني ( ١٦٦/١٣ ) ، المشرق ، السنة السابعة والبلاثون ، كانون الناني ــ اذار ۱۹۳۹ م ( صُ ۸۷ وما بعدها ) ۰ Reste, S. 109.

۲

بلوغ الارب ( ٢/٩٨٢ ) ٠

محتاجون اليه من طعام وزاد ، فحصلوا على مال ، حسدهم علسيه الآخرون . فكان الفضل في ذلك للبيت . والى ذلك أشير في القرآن ، في سورة (قريش) : و فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، الله . اله . الله . اله . الله . ال

هذا ما عرفناه عن شعائر الحج الى مكة وعن مناسكه في الجاهلية المتصلة بالاسلام . أما عن الحج الى البيوت الأخرى وعن شعائره ومناسكه ، فلا نكاد نعرف من أمرهما شيئاً يذكر . ولكننا نستطيع ان نقول إن من أهم أركان الحج عند جميع الجاهليين ، وجوب مراعاة النظافة ، نظافسة الجسم ونظافة الثياب . ولذلك ، كانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي (الاحرام) أو ملابس جديدة ، أو ملابس مستعملة نظيفة مغسولة، وذلك لحرمة هذه المواضع وقدسيتها ، فلا يجوز دخولها بملابس وسخة دنسة ، واذا كانوا يلبسون أحسن ما عندهم عند ذهامم الى مقابلة عظيم أو سيد قبيلة أو رجل عترم ، احتراماً له واجلالاً لشأنه ، أفلا يجب اذن لبس خير ما عند الانسان من ثياب لدخول بيوت الآلهة ، ولا سيا في مواسم الحج ؟ . وكان منهم من يوجب على نفسه الغسل وتنظيف جسده حين دخوله المعبد أو اعتزامه الحج .

وتقبيل الأصنام والأحجار واستلامها في أثناء الطواف ، والتمسح لها، من الشعائر الدينية اللازمة في الحج وفي غير مواسم الحج عند الزيارات . كان في روعهم ان هذا التقبيل مما يقربهم الى الآلهة ، ويوصلهم اليها، فتجعلها ترضى عنهم وتشفيهم مما هم فيه من سقم وأمراض ، فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم بها تبركا وتقرباً. و (التمسح) بالصم أو الحجر المقدس ، التبرك به لفضله وعبادته ، كأنه يتقرب الى الآلهـة بالدنو منه ولمسه ، وقد كان رجال الدين يمسحون بأيديهم أجسام المرضى وثيابهم " لازالة السوء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهلين كانوا يتمسحون بأصنامهم ، ويمسحون ظهورهم بها ، لاعتقادهم أنها تشفيهم من كل

م رسوء . واستلام الصنم أو الحجر المقدس، هو نوع من أنواع التقدير والتعظيم والتقرب. واستلام الصنم أو الحجر ولمسه وتناوله باليد ومسحه بالكف. واذا صعب الوصول

ر سورة قريش ، الرقم ١٠٦ ، رقم الآية ٣ وما بعدها ، تفسير الطبري ( ٣٠/٣٠ )،

روح المعاني ( ٢٤١/٣٠ ) . تاج العروس ( ٢٢٦/٢ ) ، ( مسح ) .

اليه لشدة الازدحام ، فقد بمد أحدهم قصبة أو عوداً أو عصاً اليه لمسه، فيكون لمس هذه الأشياء له ، كأنه لمس حقيقي ، يجلب لصاحبه ما تمناه وطلبه ورجاه من ذلك الصنم أو الحجرا .

وقد أشار بعض (الكلاسيكيين) الى وجود غابة من النخيل في ركن من البحر الأحمر ، كان يؤمّها النبط للتبرك بها ، إذ كانت في نظرهم أرضاً مقدسة، عليها معبد من الحجر عليه كتابة ، وصفوها بأنها كتابة لا يستطيع اليوناني قراءتها ، وبه كهّان وكاهنات يقضون عمرهم في خدمة ذلك المعبد. قالوا : وفي كل خمس سنين محج الناس اليه ، ويتجمعون عنده ، ويحضر معهم من في جوار المعبد من ناس ، فيذبحون ، ويتقربون الى آلهتهم . فإذا عادوا أخذوا معهم ماء من من فلك المكان ، للتبرك به ، لاعتقادهم أنه ممنحهم الصحة والعافية . وذكر بعض اخر أن الحج الى هذا البيت كان مرتين في السنة : الحج الأول في مطلع السنة ، ويستغرق شهرين. ويستغرق شهرين اللائة أشهراً حرماً لا يحل فيها قتال ، بعمتها سلم أوجبته وتكون هذه الأنسان والحيوان؟ .

ونرى في هذه الشعائر مشابهة كبيرة لشعائر الحيج في مكة . ولولا تعيين هؤلاء الكتبة المكان ، ونصهم على أنه على البحر الأحمر ، وانه غابة نخيل ، لانصرف الذهن الى مكة ، إذ نجد أن شعائر الحج فيها تشبه هـذه الشعائر ، واستقاؤهم من ماء ( زمزم ) للتبرك به ، يشبه استقاء هؤلاء من بئر معبدهم هذا ، وقد أهمل أولئك الكتبة أسماء الأشهر الحرم الثلاثة ، فأضاعوا علينا فرصة ثمينة كانت تساعدنا كثيراً في الوقوف على تثبيت الأشهر عند الجاهلين .

ويلاحظ أن النبط كانوا يعقدون في أثناء هذه الأشهر الحرم سوقاً ، تذكرنا بسوق عكاظ التي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موسم الحج في المعبد المذكور ، الذي يتحول الى سوق للبيع والشراء ، يشبه موسم الحج في مكة حيث ينقلب أيضاً الى سوق .

١ اللسان ( ۲۹۷/۱۲ ) ، ( سلم ) ٠

Die Araber in der Alten Welt, I, S. 32, f.

### الأعياد:

والأعياد من جملة مظاهر الأديان وشعائرها والحج في حد ذاته عيد من أعياد الجاهليين وقد كانت للجاهليين أعياد لها صلة بأديابهم ، غير اننا لا نستطيع ان نتحدث بالطبع عن وجود أعياد عامة يعيد فيها جميع الجاهليين عبدة الأصنام ، لأن الأعياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة إليه أو آلهة مشتركة يعبدها جميع القوم ، واذ كانت العرب لا تعبد إلها واحداً أو آلهة مشتركة يقدسها أهل الوبر وأهل المدر منهم جميعاً ، فلا يمكن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميسع العرب ، في عهود ما قبل الاسلام .

ولفظة العيد اسم لما يعود من الاجهاع العام على وجه معتاد على رأي علسهاء اللغة أ . وهو بالمعنى المعروف الذي يخص الاحتفالات الدينية من الألفاظ المعربة المأخوذة عن لغة بني إرم على رأي الستشرقين . ف (عيدا) في الإرمية هي (العيد) في العربية ٢ .

تاج العروس ( ۲۲/۲۲ ) ، اللسان ( ۳۱۳/۶ ) ، بلوغ الارب ( ۳٤٤/۱ ) . Ency., II, p. 444.

### الفصل الثالث والسبعون

# بيوت العبادة

والمعبد هو الموضع المخصص للعبادة . وقد وردت في النصوص الجاهلية وفي عربية القرآن الكريم ألفاظ تؤدي هذا المعنى ، فقد كان الجاهليون قد اتخذوا معابد ثابتة ومعابد متنقلة مثل بيوت الوبر ، تعبدوا بها الى معبوداتهم قبل الاسلام وقبل المسلاد .

فقد كانت القبائل في حركة دائمة ، بحثاً عن الغزو والكلا والماء . وكانت المفتها في حركة دائمة أيضاً ، ترحل مع المتعبدين لها ، وتستقر عند استقرارهم عكان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في قبتها ، وهي خيمة تقوم مقام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية خاصة ، وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه ، وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل على هذا الطراز ا . ولم يكن من السهل على أهل الوبر تغيير طراز هذا المعبد، واتخاذ معبد ثابت . لحروج ذلك على سنن الآباء والأجداد . ولذلك لم يرض العبرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سليان ، لما فيه من نبسذ للخيمة المقدسة التي كانت المعبد القديم لهم وهم في حالة تنقل من مكان الى مكان . للخيمة المقدسة التي كانت المعبد القديم لهم وهم في حالة تنقل من مكان الى مكان . لما كان عليه من وجوب نقل أصنامه معه حيث يذهب .

Die Araber, III, S. 132.

ولبيوت الأصنام سدنة ، يحفظون الأصنام بها ويرعونها ، وينقلونها معهم حيث ترحل القبيلة ، فإذا نزلت نزلوا بها ، ليقيموا لها الواجبات الدينية المفروضة في الحيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على أصحابها هذا النوع من أنواع البيوت المقدسة ، وهذه الطقوس الدينية التي تلائم حياة الأعراب .

وبيوت العبادة عند الجاهليين ثلاثة أنواع: بيوت عبادة خاصة بالمشركين عبدة الأصنام، وهم الكثرة الغالبة، وبيوت عبدة خاصة باليهود، وبيوت عبادة خاصة بالنصارى. أما بيوت عبادة المجوس، فقد عرفت في العربية الشرقية وفي العربية الجنوبية، ولكن عبادها هم من المجوس، أي العجم، فالمجوسية لم تنتشر بين العرب، ولم تدخل بينهم إلا بين عدد قليل من الناس.

وما ذكرته عن بيوت العبادة ، خاص بالمعابيد العامة ، وهناك مواضع عبادة خاصة ، جعلت في البيوت ، وضع أصحابها أصنامهم في ركين من أركانها ، وتقربوا اليها . روي ان العباس ، كان قد أقام الصنمين أسافياً ونائلة في ركن داره ، وكانا حجرين عظيمين . واحتفظ غيره بأصنام في بيوتهم للتبرك بها ، ولحاية البيت ، وكانوا اذا سافروا حملوا أصنامهم الصغيرة معهم للاحتماء بها ، وأخذ بعض شباب المدينة ما وجهده من أصنام في البيوت ، تعبد لها آباؤهم فحطمها ، ومنهم من رماها في مواضع العذرة والقاذورات .

وقد استطعنا اليوم بفضل جهود السياح والمنقين والباحثين من الحصول على بعض المعلومات عن معابد جاهلية كانت عامرة يوماً ما . وذلك بعثور المذكورين على ألواح مكتوبة وجدت في خرائب تلك المعابد . ولكن ما عثر عليه ، لا صلة له بالدين في الغالب ، فليس فيه أدعية أو صلوات أو كتابات تفصح عن عقائد القوم وعن أمور دينهم . ولهذا فإن علمنا بديانات الجاهليين لا يزال ضحلاً ، لم يتقدم تقدماً مرضياً ، وأملنا الوحيد في زيادته هو في المستقبل ، فلعله يخرج من صناديق سره المكتومة ما يفصح عن عقائد القوم .

وقد انخذ بعض العرب ، وهم المتمكنون ، بيوتاً وكعبات لعبادة أصنامهم ، وضعوا أصنامهم في أجوافها ، ومنهم من اتخذ صباً ، فلم يبن عليه بناءً ، لعدم استطاعته ذلك . ومن لم يقدر عليه ، ولا على بناء بيت ، نصب حجراً أمام

۱ الازرقي ( ۱/۲۱۱ ) ، ( ۱۸۸۸ ) ۰

الحرم ، وأمام غيره ، مما استحسن ، ثم طاف به كطوافه بالبيت ، وسمّوهــا الأنصاب .

وذكر أن (وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي) ، كان قد اتخذ له صرحاً بالحزورة ، سوق كانت بمكة، يرتقيه بسلالم يتعبد فيه ، فعرف بصاحب الصرح . والبيت ، مأوى الانسان ومسكنه في الأصل ، ثم تجوز الناس فأطلقوا اللفظة على المعبد ، باعتبار أنه بيت الآلهة أو الإله ، لاعتقادهم أن الآلهة تحل به " . وقد كانوا يضعون الصم أو الأصنام فيه . ويقال للبيت عندئذ ( بيت الله ) أو ( بيت ريام ) وهو بيت يذكر ( ابن الكلبي ) أنه كان لحمير بصنعاء ، وأن الناس كانوا يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح أو ( بيت الربة ) وما شاكل ذلك ، محسب اختصاص البيت بالصم .

كذلك أطلقت كلمة (بيت) بمعنى معبد في نصوص المسند، فورد: (وقدسو بيت مرب)، أي (وقدسوا بيت مأرب) أو (وبيت مأرب المقدس). فلفظة بيت هي اللفظة التي استعملت لمواضع العبادة، أي المعبد، أطلقت قبل اسم الإله أو الموضع لتدل على التخصيص. وهي ترد في لغات سامية أخرى في هذا المعنى نفسه.

وأما ( الكعبة ) فالبيت المربع ، وكل بيت مربع كعبة عند العرب . وقد خصصت في الإسلام بالبيت الحرام بمكة . والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة بيت يطوفون به ، يسمونه الكعبات ، وقيل : ذو الكعبات ، وقد ذكره الأسود ابن يعفر في شعره ، فقال :

والبيت ذي الكعبات من سنداد ٦

والمسجد كل موضع يتعبد فيه · . وقد استعملها الجاهليون مهذا المعنى أيضاً .

الاصنأم (۲۱) « روزا » •

تاج العروس ( ۲/۱۳۹ ) ، ( صرح ) ۰

٣ المفردات (٦٤) ٠

<sup>؛</sup> الاصنام (۷) « روزا » •

CIH 541, Le Muséon, 1934, LXVII, p. 103.

٦ اللسان ( ١/٨/١ ) ، المفردات (٤٤٦) ٠

٧ اللسان (٣/٤٠٢ وما بعدهًا ) ، تاج العروس (٢/ ٣٧١) ، (سبجد ) ٠

وقد وردت اللفظة في نصوص بني إرم وفي النصوص النبطية والصفوية . ورد على هذه الصورة في هذه الصورة في النصوص الصفوية أيضاً ، وقد عنت به معبداً ا .

وقد عبر عن المعبد بلفظة ( مكربن ) ، أي ( المكرب ) أو ( المكراب ) في بعض نصوص المسند ؛ إذ ورد ( مكربن يعق ) ، يمعنى ( معبد يعوق ) ٢. ومن هذا الأصل أخذت كلمة ( مكراب ) في الحبشية ، ومعناها ( معبد ) ٣. ولهذا ذهب (كلاسر) وغيره الى ان (مكربة ) Mocoraba ، المدينة المذكورة في ولجفرافيا ) ( بطلميوس ) هي (مكة ) ، لأنها ( مقربة ) الى الأصنام ، فهي عمنى ( البيت ) و ( الكعبة ) في لهجتنا ٤ .

وتقابل كلمة (المعبد) كلمة Templum اللاتينية التي تعني موضعاً مربعاً ، فهي معنى ( الكعبة ) ، و ( كعبة ) في اللغة العربية . ويلاحظ توافق تام بين معنى الكلمتين في هاتين اللغتين . ولا بد ان يكون لانخاذ هذا الشكل للمعبد سبب ، إذ لا يعقل ان يكون قد جاء ذلك عفواً ، ولا سيا اننا نلاحظ ان الكلمتين : اللاتينية والعربية ، قد جاءتا من شكل البناء ونوعه وطرازه .

وذكر علماء اللغة ان في جملة الألفاظ التي تطلق على بيوت الأصنام والعبادة والتصاوير ، لفظة ( البد ) . وهي تؤدي معنى ( صنم ) كذلك . وذكروا انها من الألفاظ المعربة عن الفارسية . عربت من ( بت ) ، وأنها تعني البيت اذا كان فيه أصنام وتصاوير .

وذكروا أن في جملة الألفاظ التي أطلقت على بيوت الأصنام لفظة (الطاغوت) والجمع (الطواغيت) . ورد أن العرب « كانت قد اتخذت مع الكعبة طواغيت ، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ، لها سدنة وحجاب ، وتهدي اليها ، كها

العرب في سورية قبل الاسلام (١١٩) ٠

Shorter Ency. of Islam, p. 330, Cooke, North Semitic Inscriptions, p. 238.

Le Muséon, 1954, LXVII, p. 100.

Ency., II, p. 586. Glaser, Skinzze, II, S. 235.

M. .. M. H. J. W. J. 40 -- 000

Ency. Religi., Vol., 12, p. 236.

٦ تاج العروسي (٢/ ٢٩٥) ، ( بلد ) ٠

٧ شمّس العلوم (حـُ١، ق١، ص١١٩)، غرائب اللغة (٢١٨)٠

تهدي الى الكعبة ، وتطوف بها كطوافها بها ، وتنحر ، عندها ، وهي تعرف فضل الكعبة عليها ، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت ابراهيم الحليل ومسجده ، وورد أن ( الطاغوت ) الصنم ، وكل معبود من دون الله ، ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الحير طاغوتاً ، واللفظة تعني في لغة ( بني إرم ) : رئيس عقيدة ضلال ، وشيطان وصنم .

و ( الهيكل) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة ، استعملت لبيوت الأصنام مجازاً و ولهابسد النصاري . والظاهر أن استعالها كان عند العرب الشماليين في المغالب ، مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم ، ولا سيا عند النصاري منهم . أخذوها من الآراميين ، إذ هي يمعني بيت الصنم ، أي معبد الوثنيين عندهم . وقد وردت في لغة ( المسند ) كذلك ، وردت بمعني ( قصر ) ، ومعبد في أيام دخول النصرانية الى اليمن .

وقد أطلق ( الديدانيون ) على بيت ( بعل سمن ) ، لفظة : ( احرم ) عمنى ( الحرم ) تعظياً وتمجيداً له . فهو ذلك الإله ٧ . وترد لفظة ( محرم ) — التي لا زالت حية معروفة يطلقها أهل اليمن على محرم ( بلقيس ) — في لغة المسند ، بمعنى المعبد ، والمسجد الحرام . وقد وردت في عدد من النصوص ^ .

وبيوت العبادة أنواع . بيوت عبادة كبيرة ، يحج اليها في أوقات معينة ، ومواسم محددة ، من مواضع قريبة أو بعيدة ، هي محجات محسج اليها في وقت معين ثابت ، يتقرب بها المتعبدون الى رب المحجة أو أربابها بأداء واجب الحضوع والطاعة . وتكون محجة واحدة في الغالب ، اختارها الإله أو الآلهة من بين سائر أماكن الأرض لتكون موضعاً مقدساً وحرماً آمناً ، فهي أقدس بقعة وأعز مكان في نظر المتعبدين لها على وجه هذه الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأخرى ولا تبلغ منزلتها في الحرمة والمكانة .

ξ

١ ابن هشام ( ١/٨٦ وما بعدها ) ، هامش على الروض الانف ( ١/٦٤ ) ٠

المفردات ، للاصنفهاني (٣٠٧) ، الاصنام (٦) ، تاج العروس (١٠/٢٢٥) ، (طغا) ٠

٣ غرائب اللغة (١٩٤) ، Hughes, Dictionary of Islam, p. 625.

تاج العروس ( ۸/۱۷۰ ) ، ( هيكل ) ٠

ه غرّائب اللغة (۲۰۹) ٠

Jamme, South Arab. Inscriptions, p. 433.

Histoire, IV, p. 312, Preislamiques, p. 20.

Jamme, South Arabi. Inscriptions, p. 440.

وهناك بيوت عبادة أخرى تكون دون المحجات في الأهمية والدرجــة ، لأن الآلهة لم تخترها لنفسها ولم تنص على اسمها ، وانما هي دور عبادة أقامها الناس تقرباً الى تلك الآلهة . وهي متفاوتة في الدرجة أيضاً ، فيها المعابـــد الكبيرة التي صرف على اقامتها مال كثير ، وفيهــا معابد بسيطة ، يقيمها الناس تقرباً الى أربابهم .

والناس في ذلك العهد ، كالناس في ايامنا هذه ، لا يكتفون بتشييد معبد واحد في المدينة ، بل نجدهم يقيمون جملة بيوت العبادة ، وقد تحصص بعضها بعبادة إله واحد معين، يذكر اسمه على باب المعبد . وقد تبنى في الموضع الواحد جملة معابد لإله واحد ، لأن المعابد من الأعمال الحيرية التي يقوم بها المؤمنون تقرباً الى الآلهة ، لذلك يصادف قيام جملة أسر ببناء معابد لذلك الإله ، تسميها باسمه وتنقش اسم الأسرة أو المتبرع بالبناء على موضع بارز من المعبد . وبفضل هذه الطريقة القديمة ، التي لا تزال البشرية تتبعها ، تمكنا من الحصول على معلومات عن تلك المعابد وعن الآلهة التي خصصت لها وعن أسماء المؤمنين الذين أقاموها .

وقد اتخذ الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة ، كما اتخذ من الجبال والمواضع المرتفعة أماكن بنى عليها معابده ، ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السهاء ، حيث تقيم الآلهـــة ، فتسمع دعاءه ، وتصل اليها كلمته ، وتستجيب له ، أكثر من استجابتها له لو كان على سطح الأرض . وبنى الحضري معبده في المواطن التي يقيم فيها ، وحاول جهده الإنفاق عليها ، والتفنن في بنائها وزخرفتها ، لتكون بيوتاً تليق بسكنى الأرباب . أما البدو ، فكانت معابدهم في الحيام ، تحفظ فيها أصنامها ، فتنتقل معهـا ، وتضرب في الموضع الذي تحل القبيلة فيه ، ينظرون اليها نظرة تقديس وإجلال ، لأنها حرم الآلهة وأماكنها وبيوتها المقدسة ، فسلا كوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . لهذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا كان من رجال الدين .

ولهذه الخيام المقدسة سدنة ، يضعون الصنم أو الأصنام في جوفها ، ويسهرون على خدمتها ، وينقلونها معهم حيث تنتقل القبيلة . وهم يتوارثون خدمتها . واذا استقرت القبيلة وتحضرت ، تحضر معبد صنمها بتحضرها كذلك . ووجد الصنم

عندثذ له مستقراً دائماً ومقاماً ثابتـــاً ، ويصير عندئذ في عداد الأصنام الثابتة . ويكون للصنم عندئذ معبد تتناسب قيمته وأهميته ودرجة عمرانه ، مع مكانة القبيلة وعدد رجالها وغناها وما عندها من مال .

وللعين أهمية كبيرة في تقييم المعبد وفي نشر العبادة وفي تكوين شخصية الإله رب المعبد فيا بين الناس. فكما أن قيمة الانسان بملبسه وبأناقته وبحسن مظهره ، كذلك تكون قيمة المعبد بضخامته وبما يزين به من نقوش وزخارف وبمسا يعلق على الموضع المقدس منه من ذهب وفضة وأحجار كريمة. فالمعبد الضخم ، يدل على قوة الإله وقدرته في نظر من ينظر بعينه لا بعقله الى قيم الأمور ، أي في نظر السواد ، وهم الكثرة الغالبة ، ولذلك بجلبهم اليه ، وتلقى ضخامته في نفوسهم تأثيراً كبيراً بجعلهم يشعرون أنهم أمام بيت إله حقاً ، لما فيه من روعة ولمسا تفوح في داخله من روائح البخور والطيب ، لذا حرص رجال الدين على جعل معابدهم ضخمة فخمة ، لتجلب لها أكبر عدد ممكن من المتعبدين .

ومن أشهر المواضع المرتفعة التي حج اليها المتعبدون للتبتل والتعبد ، والتي ورد ذكرها في قصص أهل الأخبار : حيراء ، وأبو قبيس ، وثبير .

أما ( حراء ) فقد ورد في بيت منسوب الى شاعر جاهلي :

فإنى والذي حجت قريش محارمه ، وما جمعت حراءًا

وجعل أحد الأجبل الحمسة التي 'بني من حجارتها البيت' . واليه كان يلجاً كبار قريش لدعوة آلهتهم في الملهات ، واليه أيضاً كان يأتي بعض المتحنثين النساك الزاهدين في عبادة الأوثان للتفكير والتأمل . وفيه غار تحنث فيه النبي ، ويعرف بد ( حبل النور )" . وورد ان أبا طالب أرسل عقيلاً ليأتي بالرسول اليه ، فلهب الى ( كبس ) ، وأخرجه منه . والكبس الغار أ . ويظهر انه أراد به غار حراء .

١ البكري ( ٤٣٢/٢ ) ، (حراء ) ، هو «عوف بن الاعوص » العامري ، شرح ديوان لبيد (٢١) ٠

٢ الأزرقي، أخبار مكة (٢٦/١)، (ما ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكعبة) ٠

٣ تاج العروس ( ۱۰/۸۷) ، (حرو) ٠

تَأْجُ الْعُرُوسُ ( ٤/٩٣٩ ) ، ( كَبِسُ ) ٠

وأما (أبو قبيس) ، فيظهر من غربلة أخبار الأخباريين انه كان من المواضع المقدسة الداخلة في شعائر الحج ، يرتقي الحجاج ظهسره ، ليتموا بذلك مناسك حجهم ، وليدعوا المهتهم بما يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة والبلاء . فالمظلوم يجد محله فوق هذا الجبل للدعاء عند انحباس المطر ، لنزول الغيث .

وقد زعم بعض أهل الأخبار ، انه سمّي ( أبا قبيس ) برجل من مدحسج حد آد ، لأنه أول من بنى فيه ، أو بقبيس بن شالخ ، رجل من جرهم ، كان قد وشى بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عه ( مية ) ، فنذرت ان لا تكلمه ، وكان شديد الكلف بها فحلف ليقتلن قبيساً ، فهرب منه في الجبل المعروف به ، وانقطع خبره . فإما مات وإما تردّى منه ، فسمي الجبل أبا قبيس . « وله خبر طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكان أبو قبيس الجبل هذا يسمى الأمين ، لأن الركن ، أي الحجر الأسود ، كان مستودعاً فيه » لا . « وكان الله عز وجل استودع للركن أبا قبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح » ، فلما أقام ( ابراهيم ) قواعد البيت ، ( جاءه جبريل بالحجر الأسود ) ". والظاهر ان بيتاً للعبادة كان عليه ، وانه كانت له صلة بالبيت ، فتجسمت هسذه الصلة في الذي ذكروه عن الحجر الأسود ووجوده فيه .

وأما ( ثبير ) ، فقد كانوا يفيضون منه في الحبج على نحو يذكر في شعائر الحج .

ويلاحظ أن أهل العربية الجنوبية وأهل السراة قدسوا قمم الجبسال ، فجعلوا فيها معابد لعبادة الآلهة ، مثل معبد ( اوم ) ( أو ام ) في ( الو ) . وقد أزيلت معالم تلك المعابد في الإسلام ، ولكن بعضها أخذ طابعاً اسلامياً فصير مثلاً قبراً من قبور الأنبياء مثل : (حضور نبي شعيب ) ، الذي يقع على قمة جبل تعد من أعلا قم جبال العربية الجنوبية ، و ( نبي ايوب ) و ( مقلى ) عسلى محر ( مبلقة ) أ .

ا المشرق : السنة التاسعة والثلاثون ، تموز ــ أيلول ١٩٤١ ، ( ص ٢٥٢ ومـــا بعدهــا ) •

٢ تاج العروس (٢١٢/٤) ، ( فبس ) ٠

٣ الازرقي ( ٢٧/١) ، ( ما ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكعبة ) . ( ٢٧/١) ، و ما ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكعبة ) . Beiträge, S. 85, Ency., II, p. 222.

وترجع قدسية المواضع المقدسة وحرمتها الى الاعتقاد بنزول الآلهة في هذه المواضع ، والى وجود قوى خارقة فيها ، أو الى وجود مقدسين فيها قبروا في باطنها ، فقدست تلك المواضع لهذه الأسباب . وتعرف هذه المواضع المقدسة بأسماء من تقدست بهم ، وبأسماء المواضع الذي تقع فيها .

وإنا لنرى كثيراً من الأماكن المقدسة قد أقيمت في جزيرة العرب عند الينابيع والآبار المقدسة حيّث تروى الأرض بالماء فتنمو به المزروعات ويستقي منها الناس. وقد صوّر هذا الحصب لسكان تلك المنساطق وجود قوى خارقة كامنة في تلك الأرضين كانت السبب في نظرهم في بعث الحياة للإنسان ولهذه الأرض .

وقدست بعض المواضع وأقيمت المعابد بها ، بسبب وجود أشجار مقدسة بها ، ونجد في أخبار أهل الأخبار أن بعض المعابد مثل معبد العزى ، كان المتعبدون يتقربون بها الى سمرات ، أي شجرات ثلاثة ، أو الى شجرة واحدة ، فكانوا يعلقون عليها الحلي ويزينونها ، ومثل معبد ( ذات أنواط ) ، وهي شجرة كانت تعبد في الجاهلية ، وهي سمرة كان المتعبدون لها ينوطون بها سلاحهم ويعكفون حولها ٢ .

وقدست مواضع أخرى لوجود أحجار مقدسة بها ، كانوا يطوفون حولها من هذه المواضع : (عكاظ) . فكان الناس يأتون الموضع في الموسم ، فينصبون فيه خيامهم ، ويقيمون سوقهم ، ويطوفون بأحجار عكاظ ، يقيمون على ذلك أيام الموسم . فهي أيام عبادة وتجارة وفرح .

ولهذه القدسية والحرمة ، لم يسمح السواد الأعظم من الناس بدخول الغرف المقدسة المخصصة بالآلحة ، لأنها بيوت الآلهة ، وعوض لهم عن ها التحريم بالطواف حولها أو بلمس جدرانها ، والسبب نفسه ، حتم على القاصدين لها غسل أجسامهم وتنظيفها ولبس ملابس طاهرة نظيفة ، كان سدنة بعض تلك المعابد ، أو أهل المواضع التي تقع فيها المعابد يؤجرونها الناس بأجسر معين مرسوم ، إن كانت تلك المعابد من المعابد الكبيرة وفي مواسم الحج. كذلك لم يكن يسمح لأحد بالدخول الى المعابد والأحذية في أرجلهم فلا بد من خلعها والدخول بغير أحذية

Ency. Religi., 6, p. 753, Robertson, p. 115.

٣ - تاج العروس ( ٥/٢٣٦ ) ، ( نوط ) ٠

احتراماً لقدسية المكان وخشية التدنيس . وقد حتم الجاهليون على من يريد دخول الكعبة من المتمكنين خلع نعليه ، احتراماً للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من خلع نعليه لدخول الكعبة ( الوليد بن المغيرة ) ، فخلع الناس نعالهم في الاسلام .

وقد عثر على كتابات جاهلية تبين منها ، ان الجاهليين كانوا يعدون طهارة الملابس وطهارة الجسم من الأمور الملازمة لمن يريد دخول المعبسد ، فإذا دخل ادسان مداراً وهو نجس عد آثما ، وقد ورد ان رجلا اتصل بامرأة ، ثم دخل المعبد علابسه التي كان يلبسها حين اتصل بها ، فعد آثما ، ودفع فدية عن إثمه ارضاء للآلمة آ ، وورد ان رجلا دخل معبد الإله (رب السام) (ذسموى) عمعلف جس ، فدفع فدية عن ذلك ، جزاء ما ارتكبه من إثما ، فدخول المعابد عملابس جسة ، نجاسة : مادية أو معنوية ، إثم ، تعاقب الآلمة عليه، لهذا اشترطت عليهم عدم دخول بيوت الآلمة ، إلا بملابس طاهرة نظيفة حرمة وتقديراً طده البوت .

وللسبب المذاهر اشترط سدنسة الصنم ( الجلسد ) على من يريد من عبداده مديم قربان اليه ، أو تخليمه كراء ثياب مسدنة ، للبسها بدلاً من ملابسهم ، لأنما ملابس تطيفة طاهرة ، لم تمسها أدران مادية أو معنوية " . وهو شرط نجده عبد عير العرب أيضاً خالعبرانيين أ . وقد كانت المعابد تدخر ملابس تكريها لمن يريد أداء شعائر ريارة بيوت الأصنام .

وورد في دنب أهسل الأخبار ، أن الجاهليين حتموا على المرأة الحائض ألا تمس العسم ولا تسمسح به، والا تدخل بيته لنجاسة الحيض $^{\rm V}$  . وورد أن (فاختة) أم ( حكم بن حزام بن خويلد ) ، كانت دخلت الكعبة وهي حامل متم يحكيم

Ency. Religi., 6, p. 763.

۲ (۱۹۱۱) ، صبح الاعلى (۱۹۱۱) ، صبح الاعسى (۱/۸۲۹) .

Glaser 1052, Hofmus 6, CHI 523, Grohmann, 8, 251, f. Rep. Epigr., 3956, Grohmann, B, 252.

<sup>•</sup> البلدان (۳/۱۲۲) •

قرم قال الله ليعقوب على فاصعد الى بيت ابل ، وأفع هناك ، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك عند هر بك من وجه عيسو أخلك ، فقال يعقوب لاخيه وسائر من ممه : أزبلوا هذه الألهة الغربة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ، وهلموا نصعد الى ببت ادار ، المكون ، القصدل (٣٥) ، الآنة ١ وما بعدها .

الاستام (۳۳) ، خزانة الادب ( ۴٤٥/۳ ) .

ابن حزام فأجاءها المخاض ، فلم تستطع الحروج من الكعبة ، فوضعته فيها فلفت في الأنطاع هي وجنينها وطرح مثيرها وثيابها الستي كانت عليها ، فجعلت لقي لا تقرب فيظهر من هذا الحبر ان اهل مكة كانوا يعتبرون دم المخاض والولادة نجساً ، ولهذا اعتبرت الأنطاع التي وضعت ( فاختة ) جنينها عليها، بل اعتبرت هي نجسة أيضاً ، فلفت بالأنطاع ، وألقيت ، وجعلت لقي لا يمسها أحد . وعثر المنقبون على أحواض داخل المعابد في العربية الغربية ، يظهر أنها كانت للوضوء ، لتطهير الجسم قبل الدخول الى المسجد ، موضع الصنم . وذلك بغسل الوجه واليدين والقدمين ورعما الأبدان كذلك ، قبل الدخول الى بيت الصنم . ولكون هذا الوضوء تطهيراً للجسم ، عرفت ( الميضأة ) بالمطهرة ، لأنها تطهر من الأدران لا أيضاً بالماء المقدس ، ولاستعاله في أغراض أخرى ، منها تنظيف بالملهم من الأدران بعد قضاء الحاجة .

ولهم آداب اتبعوها حين دخولهم بيت الصنم وحين خروجهم منه . من ذلك ان القبائل كانت تنجنب أن تجعل ظهورها على مناة أعظاماً للصنم . فكانت تنحرف في سيرها ، حتى لا يكون الصنم الى ظهرها . وفي ذلك قال الكميت بن زيد ، أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة :

# وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها مُشَحرً فينا ٣

وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور الحضارة ، وبشكل طبيعة الأرض التي يقام المعبد عليها . وهي تتناسب مع درجة تطور الشعوب ودرجة رقيها وطراز تفكيرها واختلاطها بالأمم المجاورة . ولذلك نجد معابد ( تدمر ) مثلاً قد تأثرت بطراز البناء الإغريقي ، لتغلغل الثقافة اليونانية فيها ، ولتأثر سكان المدينة باليونان . كذلك نجد هذا الأثر والأثر الروماني في معابد بلاد الشأم وفلسطين ، فالمعبد اذن

۱ الروض الانف ( ۱۳٤/۱ ) ، الاصابة ( ۱/۳٤۸ ) ، ( رقم ۱۸۰۰ ) ، كتاب نسب قريش (۲۳۱) ٠

٧ تاج العروس ( ١/٤٣١ ) ، ( وضوء ) ٠

٣ ابن هشآم ( ١/ ٠٠ ) ، المشرق ، السنة ١٩٣٨ م ، ( الجزِّ الاول ) ، ( ص ١١ ) ، ابن هشآم ( ١/ ٦٥ ) ، ( حاشية على الروض الانف ) ، ( قصة عمرو بن لحبي ، وذكر أصنام العرب ) •

هو نموذج معبر عن نفسية الناس وعن حضارتهم ودرجة تفكيرهم وعن هندستهم، ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداخليــة الأصيلة أو المؤثرات الدخيلة في الزمن الذي قام فيه البناء .

ومن هنا نجد معابد اليمن ، اتخذت لها الحجارة الضخمة المتقطعة من الصخور في بناء الجدر والأرض وفي الأعمدة ، ونجد المعار قد تفنن في تزويق الجدر والأعمدة والسقوف وفي زخرفتها ، فصارت المعابد ضخمة جميلة ، لا تضاهيها المعابد التي أقيمت في مواضع سهلة من جزيرة العرب ، لعدم وجود المواد الصالحة للبناء فيها ، ولأن الطبيعة لم تهب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضخمة فيها تضاهى معابد أهل اليمن .

### الاستفسار عن المغيبات:

ولم تكن المعابد مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب ، بل كانت مواضع استفسار عن المغيبات كذلك ، يقصدها أهل الحاجات لسؤال الآلهة عما عندهم من مشكلات ، أو عما سيخبثه لهم المستقبل من أمور ، أو عن أعمال يريدون القيام بها ، أو عن سرقة ، وما شابه ذلك من طلبات . ومن هذه البيوت بيت رئام ، وقد كانوا يكلمون منه وينحرون عنده المنابق وكانوا يسمعون في الجواب . وبيت العزى، وكانوا يسمعون في الجواب . وبيت ( الجلسد ) ، صنم كندة وأهل حضرموت . وقد ذكر ( الجاحظ ) : « أنهم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة ، وأن خالد بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حتى احترق عامة فخذه ، وأن خالد بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حتى احترق عامة فخذه ، الأمور إذ يقول : « « وهذه فتنة لم يكن الله ليمتحن بها الأعراب وأشباه الأعراب من العوام . وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لمكان التكسب» .

١ الاصنام (ص ١٢) الطبري ( ٩٧/٢) ٠

٢ الاصنام (ص ١٨)٠

المجد ( ص ۳۱۸ ) .

<sup>،</sup> البلدان ( ٣/ ١٢٢ وما بعدها ) ·

الحيوان ( ٦/ ٢٠١ ) .

# تكليم الأصنام:

ويقوم الكهان بتكليم الصنم ، وهم الذين يفسرون للسائلين الههمة أو الأصوات الصادرة من تلك الأصنام ويتكلمون على ألسنتها بما يلاثم السائل مقابل نذر وهدايا وألطاف يقدمونها الى السدنة . وهدا النوع من التنبؤ ، معروف عند اليونان والرومان، مشهور ومعروف عند غيرهم من الأمم كالبابليين والأشوريين والعبرانيين. بل هو يؤلف جزءا مهما من أركان الديانات القديمة ، ويطلق عليه Oracle في الانكليزية من التنبؤ صلة الانكليزية من التنبؤ صلة كبيرة بالسحر Magic وبالكهانة في الديانات القديمة والديانات البدائية عند بعض الشعوب الافريقية والاسترالية في الزمن الحاضر . وقد اكتسبت بعض معابد اليونان شهرة كبيرة في هذا النوع من التنبؤ بالغيب ، وأشهرها معبد (دلفي ) Delphi

وقد ورد في بعض النصوص ، ان قوماً كلموا الهنهسم في شهر ( ذ اجبى ذ عثر ) و ( ذ فرعم ذ عثر ) ، فأجابهم الإله (عثر) على ما سألوا عليه . وورد ان جاعة من المؤمنين بـ (عم) ، كلموه ، فأجابهم على ما سألوا عنه . وكانوا اذا كلموا الآلهة ، فوجدوا ان الأجوبة غير منسجمة مع الأسئلة ، أعادوا الأسئلة عليها وقدموا قرابين جديدة لها ، أو وزادوا في الحلوان، يفعلون ذلك حتى يسمعوا الجواب المناسب لأسئلتهم .

ولم أسمع بوجود تكليم في مكة . فلم يذكر أحد من أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يأتون الكعبة لساع أجوبة الأصنام عن أسئلة يوجهونها اليها، ولا عن وجود سدفة كانوا يقومون بأي نوع من التكليم . وإنما ذكروا أنهم كانوا يسألون الأصنام النصيح والارشاد ، والأمر والنهي بفعل فعل أو تركه ، ويكون ذلك بالاستقسام بالأزلام . وقد خصص الصنم ( هبل ) بهذا النوع من الإرشاد . وكانت عنده سبعة قداح ، كل قسدح منها فيه كتاب : قدح فيه العقل ، إذا اختلفوا في العقل من مجمله منهم ، ضربوا بالقداح السبعة عليهم . فإن خرج العقل ، فعلى

Ency. Brita., Vol., 16, p. 830, T.D. Dempsey, The Delphic Aracle, 1918, L.R. Farnell, Cults of the Greek States, Vol., IV, p. 179.

Grohmann, S. 251.

من خرج حمله . وقدح فيه ( نعم ) للأمر ، إذا أرادوه يضرب به في القداح، فإن خرج قسدح فيه نعم ، عملوا به . وقدح فيه (لا) ، فإذا أرادوا الأمر ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح ، لم يفعلوا ذلك الأمر . وقسدح فيه (منكم) ، وقدح فيه (من غيركم ) ، وقدح فيسه فيه (منكم) ، فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك القدح ، فحيها خرج به ، عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن نحتنوا غلاماً أو ينكحوا منكحاً أو يدفنوا ميتاً أو شكوا في نسب أحدهم ، ذهبوا به الى هبل وممثة درهم وجزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها ، ثم قربوا صاحبهم الني يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا فلان ، أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحق ما يريدون نه فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : إضرب ، فإن خرج عليه (منكم) كان منهم وسيطاً ، وإن خرج عليه من (غيركم) كان حليفاً ، وإن خرج عليه (ملصق)، كان ملصقاً على منزلته فيهم لا نسب له ولا حليف ، وإن خرج عليه شيء مما سوى هذا مما يعملون به ( نعم ) عملوا به ، وإن خرج ( لا ) أخروه عامه دلك ، حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون في أمرهم ذلك الى ما خرجت به القداح القداح القداح القداح القداح القداح القداح القداح الدي القداح الدي القداح الدي القداح الدي القداح الدي القداع الديل القداع القداح الدي القداع الديل الله مرة أخرى ، ينتهون في أمرهم ذلك الى ما خرجت به القداع الديل المنه الله الله مرة أخرى ، ينتهون في أمرهم ذلك الى ما خرجت به القداع الديل المنورة المنه القداع الهداع الهداء المنه المنه القداع الهداء المنه المنه المناه اله الهداء الهداء الهداء المنه المنكورة المنهم القداع المنه المنه

وهكذا كانت قريش والقبائل التي تحج الى مكة تأتي الى هبل لاستشارته في قضايا تهمها . فما يخرج في القدح مما هو مكتوب ، يكون الجواب . غدر أن بعض الأجوبة قد يأتي على خلاف رغبة السائلين ، ولذلك كانوا يغرون الضارب على القداح بالمضرب الى أن يخرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون وقد يؤخرون ذلك بعض الوقت . وهم يفسرون النتيجة السي تظهر أنها رغبة الصنم وارادت بوحيها ، فتظهر بالقداح .

لو كنت يا ذا الخلصة الموتورا مشلي وكان شيخك المقبسورا لم تنه عن قتل العُداة زورا

١ الازرقي ( ١/٨٦ وما بعدها ) ، الطبري ( ٢/٢٧٢ وما بعدها ) .

وهي أبيات ينسبها بعض الرواة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل ، فالطلب بثأره ، فأتى ذا الحلصة ، فاستقسم عنده بالازلام ، فخرج السهم ين عن ذلك ، فقال هذه الأبيات التي تتحدث عن غضب الشاعر على هذا الحسن لنهيه إياه عن الأخذ بالثأر . ولو كانت النتيجة كما يشتهي ، لما قال الشاعر الأبيات بالطبع ، وتجاسر على الصنم .

ولما كانت الحروب والغزوات من القضايا المهمة ، كانت استشارة الآه والاستقسام بشأنها من الأمور المألوفة ، فكان أهل مكة اذا أرادوا الحسر ب عقد هدنة أو إبرام أمر خطير أنوا ( هُبل ) يستقسمون عنده ليعطيهم الرالمسيب في هذا الموضوع .

والغالب ان يكون الاستقسام أمام الصنم ، ليقع في روع طالب الاستقسمام ما يجري انما هو بعلم الصنم وبوحيه ، فيكون ذلك أوكد في نفسه وأعمق تأثير

#### أشكال المعابد:

هذا ولا بد لي ان أشير الى اننا لا نملك حتى الآن رأياً واضحاً قاطحاً شكل المعابد عند الجاهليين . ولا يمكن تكوين رأي واضح عن هذا النحو للا قيام علماء الآثار المتخصصين بدراسة آثار المعابد والكشف عنها ورسم مخطط صحيحة لقواعدها وأسسها . ولذلك ، لا بد من مرور زمن ، حتى يتمكن ال من تكوين رأي في أصول المعابد ، وكيفية إقامتها من الوجهة الدينية الأصحو لي عند العرب قبل الاسلام .

واذا كان في استطاعتنا تحديد شكل ( بيت الله ) بمكة ، و ( كعبة نجير ان و ( كعبة نجير ان و ( كعبة سنداد ) ، كما يسميها البعض ، فات الصعب علينا تحديد هيأة بيوت الأصنام في المعابد الأخرى ، لعدم ورود نص يعبر صفة تلك البيوت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعبات ، أم . أشكال أخر .

ولما كانت المعابد بيوت الأرباب ، صارت لها حرمة خاصة وقدسية في ك

۱ الاصنام ( ۳۵ ، ۷۷ ) ۰

دين ، فلا يجوز انتهاك حرمتها ، ولا القيام بأعسال شاثنة دنسة فيها ، خاصة بالقياس الى الأماكن المقدسة جداً التي تعد محجة للناس . وقد اتخذت حول البيوت مواضع عدت جزءاً من المعبد حددت محدود ، فما كان داخلاً عد حرماً آمناً ، وما كان خارج الحد كان خارجاً عن المعبد ، فليست له تلك الحرمة التي عينتها شريعة القوم للمعابد .

وأقدس مكان في المعبد هو (البيت) ، أي الغرفة التي تضم الصنم أو الأصنام. فقد كان البيت ، وهو المسمى الكعبة في مكة ، أقدم موضع عند قريش وعند غيرهم من عبدة الأصنام الذين كانوا يقدسون ( البيت الحرام ) ، وذلك بسبب وجود الأصنام فيه .

وبعبر في العربية الجنوبية عن البيت الذي توضع فيه الأصنام ، بـ ( مختن ) ا فهر إذن عثابة الكعبة عكة .

ويقال للأرض الحرام المقدسة التي تحيط بـ ( البيت ) ، ( الحرم ) . قيل سمي (الحرم) حرماً لتحريم الناس فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره من المواضع . وقد وردت اللفظة في الكتابات النبطية . فوردت في كتابة نبطية عثر عليها في (بطرا) علم الحرم الإله ذي الشرى ، قصد به الأرض المقسسة المحيطة ببيت ذلك الصنم ، والمعبد كله ، لأنه محرم ومقدس : (حرم ذي الشرى الإله ربنا ) . ولا يجوز لأحد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دخل انسان الحرم صار آمناً مطمئناً ، لا يجوز أن يعتدى عليسه ، ولا أن يمس بسوء ، وإن كان قاتلاً . وحدود الحرم أنصابه ، وهي علاماته ، فن اجتازها وصار في داخلها ، دخل في حرمة الحرم .

وما كان خارج الحرم ، هو من الحل ، أي من المنطقة الحارجة عن حرمة المعبد . فلا تشملها الأحكام المفروضة على الحرم .

وكان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً ولجأ الى الكعبة ، لم بهج ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم ، قيل له : هو صرورة ولا تهجه .

Grohmann, S. 249.

۲ المفردات (۱۱۳) ۰

Lidzbarski, Nord Semi. Epigra., S. 280, CIS., II, p. 350, G. A. Cooke, North Semi. Inscriptions, Oxford, 1903, p. 79, Ency. Religl., 6, p. 753.

<sup>؛</sup> تاج العروس ( ٣/ ٣٣١ ) ، ( صرر ) ٠

ولمكانة الحرم في نفوس الجاهليين ولأنه موطن آمن من دخل فيه صار آمناً ، كان لا بد من تحديده ووضع معالم تشير الى نهايته ، إما بوضع أنصاب على أطرافه من تجاوزها الى داخله صار آمناً فلا يخاف على نفسه ، وإما ببناء حائسل كجدار أو سياج أو أمثال ذلك ليكون اشارة الى حرمة ما وراءه في الداخل . وقد جعل أهل مكة حدود حرم البيت أنصاباً من تجاوزها الى الداخسل صار في حرمة الحرم وفي حماية رب البيت .

وكانت أرض المعابد ، أي حرمها ، واسعة في الأصل ، ذات ماء وأشجار وحمى ، ثم تقلصت وضيقت وحددت بحدود ، بسكن الناس حولها، وبتقربهم من المعبد ، وبزيادة عدد عبّاده . فعندما يتألق نجم معبد ، ويكثر المؤمنون بصاحبه، يكثر زوّاره ، ويتسابق الناس الى السكن بجواره والتقرب منه جهد امكانه ، إذ يكون ذلك شرفاً لهم . شرف مجاورة البيت ، كها يكون مكسباً ومورداً طيباً للهال ، لرغبة الزوار في مجاورة المعبد ، فيدفع هذا الطمع، أصحاب النفوذ والجاه على اختلاس الأرض والتجاوز على حدود الحروم فتضيق . كالذي حدث بحكة ، وابتى الحرم واسعاً كبيراً ، يشمل الوادي كله ، فلها هبط (قصي) به وابتى البيوت ، اعتدى من جاء بعده على الحرم حتى صغر ، مما دفع الحلفاء على شراء البيوت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسع صدره للناس .

وتلحق بالمعابد أرضون ، يقال لها (حمى) لأنها في حماية الأرباب والأصنام ورعايتها ، فلا يعتدى عليها ، ولا يقطع شجرها ولا يرعى فيها ولا يسمح بصيد الحيوان فيها والاعتداء عليه في أرض الحمى . فكان في الطائف (حمى) ، وهو (حمى اللات ) ، وقد خصص به ، وكان حمى في جرش . بـل كان وادي مكة الذي أقيم البيت به (حمى) لرب البيت ، ولم يكن يسمح لأحد قبل (قصي) بقطع شجره ، ولا التجاوز على ما فيه من نبت . وقد كان (قلصي) كما يقول أهل الأحبار أول من اقتطع شجره ، وأقام البيوت لسكناه وسكنى قريش في ذلك الوادى .

ويفهم من كلام ( نيلوس ) Nilus أن العرب لم يكونوا يحيطون مواضعهم

١ اللسان ( ١٩٩/١٤ ) ، العرب في سبوريا قبل الاسلام (١١١) ٠

Ency. Religi., 6, p. 753.

المقدسة التي فيها أصنامهم بأسوار ، وإنما كانوا بجعلون لحرمها حجارة تكون حداً وعلامة للحرم . ويتبين من كلام هذا المؤرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقديمه الى الزهرة قرباناً على حد قوله ، أنه قصد بالعرب الأعراب ، ولا سيا أعراب طور سيناء ، وقد كانوا أشداء غلاظاً يلقون الرعب في النفوس ، وكانوا يتاجرون بالرقيق يقبضون على من يقع في أيديهم ويبيعونه في أسواق الرقيق . وجاعة هذا شأنها لا تستقر في مكان ، لا يمكن بالطبع أن يكون لها معبد ثابت ، وإنما يكون معبدها الموضع الذي يوضع صم القبيلة فيه . ولتعيين الأرض الحرام توضع تلك الحجارة .

إلا أن هذا لا يعني أن معابد أهل المدر كانت مسورة أو ذات حائل دائماً ، فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم يكن مسوراً ، بل كان معلماً بأنصاب . ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ( المقه ) بمأرب وكذلك أكثر معابد أهل اليمن ، فقد كانت مسورة بأسوار عالية قوية ، لها أبواب يدخل المتعبدون منها، تفتح وتغلق كما نفعل هذا اليوم في دور العبادة عندنا .

ومن المعابد الشهيرة: ( البيت الحرام ) ، أي ( الكعبة ) بمكة ، وسأتكلم عليه في موضع خاص . ومعبد (ذو الشرى) Dushare بمدينة (بطرا) ، و (كعبة سنداد ) ، و (كعبة نجران ) ، ومعابد عديدة في مواضع أخسرى من جزيرة العرب ، ولا سيا اليمن .

والفضل في ظفرنا ببعض المعارف عن ( بيت الرب ) ممدينة (بطرا) ، يعود الى الكتابات النبطية ، والى ما كتبه بعض الكتبة اليونان والسريان عنه . وقد خصص هذا البيت بعبادة الإله ( ذي الشرى ) ، الذي هو ( رب البيت ) التي أطلقها النبط على إلههم ، تذكرنا بجملة أخرى معروفة في الجاهلية عند أهل مكة ، كها هي معروفة عند المسلمين حتى اليوم ، هي جملة : ( رب البيت ) ، التي تعني إله البيت ، وهو الكعبة ، وقد أقرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البيت)، ( رب بيت ذي الشرى ) بد ( الذي يفرق الليل عن النهار ) وهو نعت له أهمية كبيرة في تكوين فكرة عن وجهة نظر عباده اليه .

CIS, II, 235, RES, 1088.

RES, 1102, Ency. Religi., p. 122.

وقد نصب في هذا المعبد الصنم ( ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب ، في بيت موشى بالذهب وبالصور التي تمثل مشاهد تقديم القرابين اليه . وهو في موضع مرتفع على صخرة عالية ، محج اليه الناس من مواضع بعيدة ، للتقرب الى ذلك الإلك الله الإلك ( باخوس ) و (ديونسيوس) Bacchus في رأي الكتبة اليونان واللاتين ا

وكان لهذا المعبد حج يقع في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من كل عام ، فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) ، فينحرون ويقضون الأيام المعينة ، ثم يعودون الى ديارهم. والظاهر ان هذه الكعبة لم تكن خاصة بأهل ( العربية النبطية ) ، انما كانت محجة لغيرهم من العرب ، كما يتبين ذلك من تصريحات بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) عنها .

وقد عرفت بعض معابد الجاهليين به (الكعبات). ويدل ذلك على أن بناءها كان على هيأة مكعب كشكل بناء الكعبة ، وعلى أن العرب كانوا يبنون بيوت الأصنام الكبرى على هذا النحو . من هذه كعبة (سنداد) عسلى ما يذكره الأخباريون ، وهي قصر كانت العرب تحج اليه فيطوفون حوله ، وقد عرف به (الكعبات) جمع كعبة وهو البيت المربع والمرتفع ، وبه (ذات الكعبات). و (ذي الكعبات) وكان مركز حسج قبائل بكر بن وائل وإياد . ولكسن و ذي الكعبات ) وكان مركز حسج قبائل بكر بن وائل وإياد . ولكسن الأخباريين لم يتحدثوا بشيء من التفصيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن الأصنام التي كانت فيه . وقد ذكر (ابن الكلبي) أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة ، إنما كان منزلاً شريفاً .

وذكر أن ( ذات الكعبات ) بيت كان لبكر وتغلب ابني واثل وإياد، وذكر أنه بيت كان لربيعة ، كانوا يطوفون به . وذكر أنه كان لإياد ، وكان كعبة

Ency. Religi., 9, p. 122, Epiphanius, Hoer., LI, 22.

۲ البلدان ( ۰/ ۱۵۰ ) ، « سنداد » ، ( ۲/ ۲۵۰ ) ، اللسان ( ۲/ ۱۸۸ ) ، ( کعب ) ، تاج العروس ( ۲/ ۲۵۰ وما بعدها ) ، . Ency., II, p. 590.

الاصنام (ص ٤٥)، «وكان لربيعة بيت يطوفون به، يسمونه الكعبات • وقيل :
 ذا الكعبات ، وقد ذكره الاسود بن يعفى في شعره ، فقال : والبيت ذي الشرفات من سنداد » •

اللسان ( ۷۱۸/۱ ) ، ( كعب ) ٠

بسنداد بين الحيرة والايلة ١ . وهو من منازل إياد أسفل سواد الكوفة ، وكـــان عليه قصر تحج العرب اليه ٢ .

وكان بنجران بيت عبادة عرف به ( كعبة نجران ) . وهو بناء بني عسلى هيأة الكعبة . وفي رواية تنسب لابن الكلبي انها كانت قبة من أدم من ثلاث مئة سجلد ، كان اذا جاءها الحائف أمن ، أو طالب حاجسة قضيت ، أو مسترفداً رفد " . ويستخلص من الأخبار الواردة عن هذه الكعبة ومن أسماء أصحابها ومن كونهم أساقفة انها كانت بيعة أسسها النصارى في مركز النصرانية في اليمن ، وهو موضع نجران ، وانه لا علاقة له بالوثنية . ويذكر الأخباريون ان بني عبد المدان ابن الديّان الحارثي أقاموها هناك ، مضاهاة الكعبة ، وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان كعبسة نجران لم تكن كعبسة عبادة ، وانما كانت غرفسة يعظمها القوم من الحارث بن كعب هم رؤساء نصارى نجران .

وذكر بعض أهل الأخبار ان كعبة نجران وكانت لمذحج وبني الحارث بن كعب، عرفت بـ ( الربة ) . .

وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان رجلاً من جهينة يقال له عبد الدار بن محديب أراد بناء بيت بأرض من بلادهم يقال لها الحوراء ليضاهي به الكعبة حتى يستميل به العرب ، فأعظم قومه ذلك ، وأبوا عليه لا . ونجد في كتاب ( الأصنام ) لابن الكلبي ، وفي كتب أهل الأخبار أسماء مواضع ذكر أنها كانت بيوت عبادة حج اليها العرب حجهم لمكة . وذكر ان قريشاً بننت لعزى بيتاً بوادي حراض بإزاء الغمر ، وحمت له شعباً من وادي حراض يقال له سقام ، يضاهون به

ر تاج العروس ( ١/ ٧٥٤) ، ( كعب ) ، الاصنام (٤٥) ، البلدان ( ٥/ ٤٩) · العروس ( ٢/ ٣٨٣) ، ( سند ) ·

٣ المبلدان ( ٨/٢٦٢ وما بعدها ) ، تاج العروس ( ٣/٣٥٥ ) ، ( نجر ) ٠

<sup>؛</sup> البلدان ( ۸/۲۲۲ ) ٠

ه الاستام (ص ٤٥) \*

تاج العروس ( ١ / ٢٦٢) ، ( ربب ) ، قال الاعشى :
وكعبة تجران حتم عليك حتى تناجــــي بأبوابهـــا
يزور يزيـــــد وعبد المسيح وقيســا هم خـــير أربابهـــا
تاج العروس ( ٣ / ٥٥٣) ، ( نجر ) •

١ الأصنام (٥٤)

الكعبة ، وقد حجت اليه ، وكانت تنحر عنده، ويتقربون الى العزى بالدبائح ، وقد ذكر الأخباريون أنه كان بعكاظ صخور يطوف الجاهليون بها ومحجون اليها ٢ . وإذا تذكرنا ( دومة الجندل ) ومعبدها الكبير ، فلا يستبعد أن تكون الأسواق الأخرى مواضع مقدسة قديمة كانت محجة للناس عامرة تفد اليها القبائل في مواسم الحج ، ثم فقدت خطورتها قبيل الإسلام ، ولم يبق عليها إلا طابع الأسواق التجارية .

وتكون في المعابد مواضع يلقي فيها العباد وأصحاب النذور هداياهم وندورهم التي يتقربون بها الى آلهة المعبد . وقد أشار أهل الأخبار الى وجودها في الكعبة وفي المعابد الجاهلية الأخرى . ويظهر من وصفهم لها أنها كانت على شكل حفر ، تلقى فيها تلك الهدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه كان على يمين الداخل الى البيت (جب) ، انخذ خزانة للبيت يلقى فيه ما يهدى الى الكعبة ، وهو الجب الذي نصب عليه عمرو بن لحي (هُبُل) وهو صنم كانت قريش تعبده . وقسد عرف علماء اللغة الجب بأنه البئر ، ووصفها ( الأزرقي ) ، فقال : إنها كانت في جوف الكعبة على يمين من يدخلها ، وكان عمقها ثلاث أذرع ، وان اسمها في جوف الكعبة على يمين من يدخلها ، وكان عمقها ثلاث أذرع ، وان اسمها ( الأخسف ) ،

#### السقاية:

وفي المعابد سقايا ، يستقى منها الماء للشرب وللتطهر ، كأن تغسل الأوجه والأيدي والأرجل بالماء ليسمح للزائر بدخول المعبد ، أو لتحل له إقامة الشعائر الدينية . ويعد الماء ماء مقدساً ، لأنه من أرض مقدسة ، ولذلك يتبرك به أيضاً ، ويستشفى بالشرب منه . وقد عثر المنقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة في حرم المعابد ، كان المتعبدون يستفيدون من مياهها عند زيارتهم بيوت أربابهم ،

١ الاصنام (ص ١٦ ، ١٨ وما بعدها) ٠

٢ البليدان ( ٢/٣٠٦ ) ، المسرق ، السنة ٣٧ ، نيسان \_ حزيران ، ١٩٣٩ م ( ص ٢٠٠ ) .

۱ اللسان ( ۲۰۰/۱ ) « صادر » ۰

<sup>؛</sup> أخبار مكة ( ١/٢٧ ، ٦٨ ) ، البلدان ( ٧/٨٥٧ وما بعدها ) .

وعند أدائهم الشعائر الدينية . وبئر زمزم ، هي البئر الوحيدة الباقية من آبار بيوت الله التي كانت في الجاهلية .

وقد كانت سقاية الحاج من المآثر الكبيرة عند أهل مكة، وهي تسقية الحجاج من الزبيب المنبوذ بالمساء . وكان يليها في أيام الرسول العباس بن عبد المطلب . وكان بعضهم يسقي الحاج اللبن بالعسل .

## المذابح:

وتلحق بالمعابد مذايح تذبح عليها القرابين التي يتقرب بها المؤمنون الى آلهتهم، ويقال للواحد منها ، ( مذبح ) و ( نصب ) و ( مصب ) و ( غبغب ) . وقد وردت لفظة ( مذبح ) و ( مذبحت ) ، أي ( المذبحة ) ، في طائفة من الكتابات . وهي مواضع الذبح ، حيث يكون تقريب القرابين الى الآلهة .

وقد ذهب علماء اللغة مذاهب في تحديد معنى (النصب ) ، فرأى بعضهم ان النصب كل ما عبد من دون الله ، وذهب بعض آخر الى ان النصب صنم أو حجر كانت الجاهلية تنصبه ، وتذبح عنده ، فيحمر الله ، وذهب آخرون الى ان الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب ، ويذبح عليها لغير الله تعالى الله الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب ، ويذبح عليها لغير الله تعالى المجمع في الموضع من الأرض ، فكان المشركون يقربون لها وليست بأصنام » ، عمل البن جريج : النصب ليست بأصنام . الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب ثلمائة وستون حجراً . منهم من يقول ثلمائة منها نخزاعة . فكانوا اذا ذكوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة . ذكوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة . فنحن ذكوا نعظمون البيت بالدم ، فنحن أحق ان نعظمه » " . ولو أخذنا برواية ( ابن جريج ) ، خلصنا الى ان هذه

اللسان ( ۱۱/۲۹۲) . ( سقى ) ، الاصابة ( ۲/۲۲ ) ، ( رقم ۲۰۰۷ ) .

اللسان (١/ ٧٦٠) « صادر » ، (٢/ ٢٥٩) « بولاق » ، القاموس (١٣٢/١) ، تاج العروس (١/ ٢٨٤) ، الاصنام (٩٧) ، تفسير الطبري (٦/ ٤٤) ، الاصنام (٣٧) ، ( المطبعة الامدية ١٩٦٤) .

٣ تفسير الطبري (٦/٨٤) ٠

الأنصاب ، كانت بعدد أصنام الكعبة ، اي انهم كانوا قد خصصوا بكل صنم نصباً ، يذبحون عليه ما يتقربون به اليه من عتائر . فقد كان عدد أصنام الكعبة ثلمائة وستون حجراً عام الفتح على ما يذكره أهال الأخبار ، إلا اذا اعتبرنا ما ذكروه عن عدد الأصنام وهماً ، وأخذنا برواية ( ابن جريج ) التي هي دون الرواية الأخرى في الشهرة والذكر .

وأشير الى ( النصب ) في شعر ينسب الى ( الأعشى ) ، يقال إنه قاله في مدح الرسول . هو :

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لعاقبة والله ربك فاعبدا ا

وعلى كل ، فنحن لو أخذنا بالروايتين ، أو برواية واحدة منها ، فإن العدد (٣٦٠) يلفت النظر حقاً . فلم خصص رواة الخبرين عدد الأصنام أو الأنصاب مهذا الرقم ، وهل بمثل ذلك شيئاً له صلة بالفلك ، أو بأسطورة دينية قديمــة كانت عند أهل مكة ؟

وقد وردت كلمة (النصب) في آية اللحوم المحرمات التي لا مجوز أكلها في القرآن الكريم: « حرمت عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الحنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، إلا ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب » . فجعلت الذبائح التي تذبح على النصب للأصنام في جملة التي لا يحل للمسلم أكلها ، فيفهم من هده الآية أن النصب مواضع تذبح عليها القرابين . كما وردت في موضع آخر من سورة المائدة : « يا أيها الذين آمنوا ، إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمسل الشيطان . فاجتنبوه » . وقد ذكر علماء التفسير ، أن الأنصاب التي يذبحون عندها . .

وقسد ذكر علماء التفسير ، ان أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا حول الكعبة

تاج العروس ( ١/٤٨٦ ) ، ( نصب ) ٠

المائدة ، الآية ٣٠

٣ المائدة ، الرقم (٥) ، الآية ٩٠٠

٤ تفسير الطبري ( ٢١/٧ ) ٠

أنصاباً ، أي حجارة كانوا يذبحون عليها ، فكانوا اذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وكانوا يبدلونها إذا شاؤوا بحجر هو أحب اليهم منها أ . كما كانوا قد وضعسوا الأنصاب في بيوت الأصنام الأخرى ، يذبحون عليها ذبائحهم لها . وقد أشير الى ( الماثرات )، أي الدماء : دماء الذبائح لـ ( رشيد بن رميض العنزي ) :

حلفت بماثرات حول عوض وأنصار تركن لدى السعبر

و ( عوض ) صنم لبكر بن وائل ، و ( السُعتَير ) صنم لعنزة خاصة .

و ( نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) في اللهجات العربية الجنوبية ، و ( نصب ) و ( مصب ) في اللهجات العربية الجنوبية ، و ( نصب ) و ( مصبت ) في الفينيقية ، و ( مصبه ) Masseba في العرانية . ويراد بها مذبح ، تذبح عليها القرابين والضحايا التي يقدمها المتعبدون الى معبودهم Deity . ويعرف به Altar أي مذبح في الانكليزية . وهو من حجر واحد في الأصل ، قد يذبح عليه ، فيسيل الدم فوقه ويتلطخ به ، وقد يكون في نظرهم عثابة المعبود الذي تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه ، فيسيل الدم من فتحة تكون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح ، تكون عند قاعدة النصب .

وقد تخصص المذابح بحرق لحم الذبيحة كله أو بعضه عليها ، تقرباً الىالأصنام، كالذي كان يفعله العبر انيون " .

وقد عثر المنقبون على أحجار عديدة اتخذت أنصاباً لذبيح القرابين عليها أو عندها ، عثر عليها في العربية الجنوبية بصورة خاصة . وفي بعضها فتحة على هيأة ثقب تسيل منه دماء القرابين الى موضع تتجمع فيه . وفي بعض آخر مسايسل جانبية ، تسيل الدماء منها الى الحارج . وهذه الأنصاب هي ( مذابح ) ويقال للواحد منها ( مذبحم ) في العربيات الجنوبية أي ( مذبح ) . ولذبح القرابين ( ذبحن ) و ( ذبحن ) و ( ذبحن ) و ( ذبحن ) .

تفسير الطبري ( ٤٨/٦ وما بعدها ) ، « وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للاصنام » ، ارشاد الساري ( ١٧٢/٦ ) .

۲ تاج العروس (۲۲۸/۳)، (ستعر)، (۳/۰۵۰)، (مور) . ۳ Hastings, p. 23.

فالنصب اذن ، الأحجار التي تذبح عليها القرابين وما يهل للأصنام . والعادة أن تكون أمام الصم ، وعلى مقربة منه . فإذا ذبح القربان سال دمه على النصب الى ثقب يؤدي الى حفرة يتجمع فيها الدم . هي (الغبغب) . و (النصب) هو (مصبه) Massebah في العبرانية ، حيث كانوا يذبحون عليها القرابين . ولكثرة ما كان يذبح عليها صارت تبدو حمراء من لون الدم ، وقد أشير الى الحمرة في حديث اسلام (أبي ذر الغفاري) ، إذ ذكر أنه وصف تعذيب قريش له بقوله : « فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر ، ا

وليس لأهل الأخبار رأي واحد في (الغبغب) ، وإنما ذهب بعضهم الى أن الغبغب هو المنحر ، وذهب بعض آخر الى أنه خزانة المعبد ، يلقي الناذرون فيها ما عندهم من نذور وقربات ، وذهب فريق آخر الى أنه بيت كان الناس يحجون اليه ، كما يحج الى البيت بمكة ٢ . وقيل إنه كان لمعتب بن قيس بيت يقسال له غبغب ، كانوا يحجون اليه ٣ .

والذي عليه أكثر أهل الأخبار أن (الغبغب) المنحر. وقد صرح بذلك (ابن الكلبي) في كتاب (الأصنام): وهو يتحدث عن (العزى)، فقال: «ولها منحر ينحرون فيه هداياها، يقال له الغبغب »أ. كما صرح بذلك علماء اللغة إذ عرفوا الغبغب بأنه المنحر، أو نصب كان يذبح عليه في الجاهلية، أو كل مذبح بمنى. وقد خصصه بعضهم بمذبح منى ": أو هو حجر ينصب بين يدي صنم، وكان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب، وقيل كانا اثنين ويظهر من شرح علماء اللغة المثل: (رب رمية من غير رام)، ينسب قوله الى الحكم بن عبد غوث أن الغبغب هو المذبح، أي المنحر الذي ينحر عليه ".

١ الاصابة ( ٤/٩٣ ) ، ( الرقم ٣٨٤ ) ، « فخررت مغشيا علي ، نم ارتفعت كأني نصب أحمر » ، الاصنام (١١١) ٠

٢ مراصد الاطلاع (٢/٣٨٢) ، البلدان (٤/٥٨١) ، اللسان (٢/٦٣١) ، تاج العروس (٢/١١١) ، البلدان (٢/٦١) ، الاصنام (١١١) ، ابن هشسسام (١/٥٥) ٠

٣ ابن مشام (١/٥٥) ، البلدان (٦/١١٢) ٠

ع . الاصنام (۱۳) أو روزا » أ

<sup>،</sup> اللسان (۱/۱۳۷)

٦ اللسان ( ١/٣٧٢ ) « صادر » ، ( ١٢٨/٢ وما بعدها ) « بولان » ، تاج العروس ( ( ٤٠٣/١ ) ، ( غب ) ، البلدان ( ٢٦٥/٦ ) ، ( الغبغب ) ٠

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن (بيوت) الآلهة انه كان لكل (بيت) ( غبغب ) ، تذبح فيه هداياها ، أي ما يهدى الى تلك البيوت من قرابين . وقيل : الغبغب : المنحر ، وهو جبيل بمي ، فخصص . وقيل كل منحر بمي غبغب . قال الشاعر :

### والراقصات الى منى فالغبغب

ويذكر علماء اللغة ان ( الغبغب ) ( العبعب ) كذلك ً . وان العبعب موضع الصنم . وصنم لقضاعة ومن داناهم " . وبيت كان لمعتب بن قيس، كانوا يحجون اليه كما محجون الى البيت؛ . ويظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) ، كلمة واحدة ، لشيء واحد .

و ( الغبغب ) ( الجب ) كذلك . وهو حفرة بجمع فيها دم البدن ، والجمع ( الجباجب ) . قال ١ الزبير بن بكار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالى، أو أسواقها أو منحر . وقال البرقي " تُحفر " بمني كان يلقي به الكروش ، أي كروش الأضاحي في ايام الحج ، أو كان يجمع فيها دم البدن والهدايا ، والعرب تعظمها وتفخر سها »° .

ويفهم أحياناً ان ( الغبغب) ، حفرة أو بئر ، كان المتعبدون للأصنام يرمون مها نذورهم وهدایاهم وما یتقربون به الی أصنام من نذور نفیسة ، من ذهب أو فضة أو حجارة كرعمة . فكانت تحت صخرة (اللات) حفرة عرفت بـ (الغبغب) حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم الى الصنم. فلما هدم الصنم أخذت من الغبغب تلك الأموال . ويرادف الغبغب ( الجب ) ، الذي يقال له ( الأخسف ) و ( الأخشف ) ، وهو بئر في جوف الكعبة نصب (هبل) عليه. كان الناس يرمون فيها نذورهم وهداياهم . وتقع على يمين من يدخل البيت ، . وكان عمقها ثلاث أذرع<sup>٧</sup> .

تاج العروس ( ١/٤٠٤) ، ( غب ) •

تاج العروس ( ۱/۲۰۳ ) ، ( غب ) \* تاج العروس ( ١/٣٦٣) ، (عب ) ، البلدان ( ٦/١١١ ) ، الاصنام (١١١) . ۲

البلدان (٤/١٨٥) .

تاج العروس ( ١/٤٧١ ) ، ( جبب ) ٠

الطّبري ( ٣/٩٩ وُما بعدها ) •

اخبار مَّكَةُ ، لُلازرقي ( ١/٦٦ وما بعدها ) •

و ( الغري ) مذبح على ما يظهر من تفسير على اللغة لهذه اللفظة . يظهر أنه كان صخرة تذبح عندها اللبائح وتطلى بدمها ، أو نصب تذبح القرابين عليه اويعبر عن المذبح الذي تذبح عليه الحيوانات الكبيرة، مثل البقر بلفظة (حردن) . ومن الألفاظ التي تطلق عسلى المذبح ، ( منطف ) و ( منطفت ) ، أي ( المنطفة ) ، وهي المذبحة " . والمذبح ، هو ( مذبحت ) في نصوص المسند ، أي موضع الذبح .

#### المحارق :

وتلحق بالمعبد محارق ، تحرق فيها القرابين ، يقال لها ( مصرب ) أ . وقسد كان العبرانيون يحرقون قرابينهم ، في محارق تلحق بالمعبد ، وتكون جزءاً منه . أما العرب ، فإننا لا نستطيع أن نقول إنهم كانوا يحرقون قرابينهم في كل جزيرة العرب ، لأننا لا نملك أدلة آثارية على ذلك ، إلا معابد اليمن واعالي الحجاز ، حيث عثر على آثار المحارق في معابدها ، مما يدل على أنهم كانوا يحرقون القرابين . و ( المصرب ) ، المحرقة ، الموضع السذي يحرق به الحشب ذي الرائحة الطيبة أو البخور ، وهو مبخرة ، تكون في المعابد ، يحرق بها ، لتفوح منها والعجور علية ، أثناء العبادة . وقد أشر اليها في نصوص المسند .

#### البخور والمباخر:

وللتبخير شأن كبير في أداء الفروض في المعابد ، إذ لا بد من حرق البخور فيها ، فيبخر بها المذّبح والأصنام كما يبخر القائمون بأداء تلك الفروض . وتسمى المبخــرة بـ ( مسلم ) ، وبـ ( مقطر ) وذلك في لغــة بعض الجاهلين .

١ اللسان ( ١٥/ ١٢٢ ) ، ( غرا ) ، تاج العروس ( ١٠/ ٢٦٤ ) ٠

Grohmann, Arabien, S. 247.

Grohmann, Arabien, S. 249.

Grohmann, Arabien, S. 247.

Grohmann, Arabien, S. 247,

و ( المجمرة ) والمجمر ، الموضع الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة للتجمير .
وقد أشير الى المجمرات والمباخر في كتابات المسند . وعثر المنقبون على نماذج
منها ، قدمها الناذرون نذوراً الى المتهم ، وقد وضعوها في معابدها ، وهي في
جملة الهدايا المرموقة التي تقدم الى المعابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن

جمله اهدايا المرموقة التي نقدم الى المعابد بعضها من الحجسار وبعضها من المعدد بنا المراموقة التي نقدم الى المعابد بعضها في المعابد .

وقد كان الناس يأتون بالمجامر ليجمروا بها الكعبة تقرباً بعملهم هذا الى الأصنام ، وذكر ان حريقاً أصاب الكعبة ، بسبب تطاير شرر من مجمرة امرأة جمرت البيت ، فأصاب ستار الكعبة ، فاحترق . والتجمير ، هسو من شعائر التقدير والتعظيم . وهو مما يدخل في الطقوس ، وقد صرفت المعابد القديمة أموالاً على شراء (العود) وغيره لاحراقه في المجامر ، لتطييب المذبح والمعبد به . وكان البخور مما يبخر به في المعابد أيضاً . وقد استعمله الجاهليون في بيوتهم المعظمة كذلك .

وتلحق بالمعابد مواضع يخزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ونذور ، وما يرد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور والهدايا ماشية ، فقد تحفظ في مواضع بعيدة عن المعبد،أو توضع في احماء المعابد لترعى بها . ولا بجوز التعرض لها بسوء . وتعلم بعلامات تشير إلى أنها عما حبس على الأصنام . وكانت لهبل خزانة للقرابين . وكان قربانه مئة بعير ، وله حاجب يقوم بخدمته . وفي جملة ما أهداه الناس الى أصنامهم السيوف والملابس ، وكانوا يعلقونها أحياناً على الأصنام .

### سدنة الآلهة:

ولبيوت العبادة سدّنة وحجبة وخدم ، يقومون كلهم مخدمة البيت وما فيه من أصنام . ويعبر في عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصنم بـ ( السادن ) و (سادن الصنم).

۱ تاج العروس ( ۱۰۸/۳ ) ، ( جمر ) · ۲ الازرقي ، أخبار مكة ( ۱۸۸۱ وما بعدها ) ·

۲ نهایة آلارب (۱۹/۱٦)

وهو المسؤول عن الصنم أو الأصنام، ومتولي أمرها. وهو المرجع الأعلى في سلسلة الرتب بالنسبة الى المعابد. ويعبر عنه بلفظة (شوع) في المعينية أ وبلفظة أخرى هي (رشو). وأما إذا كان السادن امرأة، فيقال لها (رشوت) (رشوة) عندئذ أ

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجتماعية الرفيعة عند الجاهليين . وبيد السادن في العادة مفتاح بيت الصنم أو الأصنام . وتكون وراثية في الأغلب تنتقل في أفراد العائلة من الأب الى ابنه الأكبر أو الى غيره من البارزين في الأسرة . وهي منزلة شرف ، تكسب صاحبها جاها ، كما تكسبه مالا ، لما تأتي به اليه من حبوس ونذور وقرابين . لذلك صارت سببا لوقوع خصومات بين الأسر ، من أجل الاستحواذ عليها ، كالذي حدث مراراً في مكة من أجل الحصول على مفاتيح البت .

وسدنة الأصنام في الجاهلية قومتها وحجابها ، وكانت السدانة واللواء بمكسة لبي عبد الدار في الجاهلية ، فأقرها النبي لهم في الإسلام . فكان اليهم أمر مفتاح البيت .

ومن قدماء من كانت اليهم ولاية أمر البيت الحرام أي سدانته ، رجل زعموا انه ولي أمر البيت بعد جرهم ، ودعوه ( وكيـــع بن سلمة بن زهير ( زهر ) الإيادي ) . جعلوه سادناً ، وجعلوه كاهناً ، فنسبوا اليه سجعاً من نوع سجع الكهان . ذكر انه جمع إياداً قبيل وفاته فنصحها وأوصاها . وزُعم انه بي صرحاً بمكة ، وجعل فيه سلماً كان يرقاه ليناجي الله. وكان الجاهليون يرون انه صديق

۱ راجع النص رقم ٤ و ٥ من كتاب : نقوش خربة معين ٠

Grohmann, Arabien, S. 248.

Grohmann, Arabien, S. 82, Jaussen-Savignac, Mission, II, 506.

Grohmann, Arabien, S. 248.

ه تاج العروس ( ٢٣٣/٩ ) ، ( سيدن ) ٠

من الصدّيقين ، وانه ينطق بالحبر اليقين من السهاء . وذكر انه صاحب الصرح المعروف بحزّورة مكة ، وانه هو القائل : « اسمعوا وصيّي : الكلام كلمتان ، والأمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه ، ومن غوى فارفضوه ، وكل شاة معلقة برجلها » . فكان أول من قال هذه الكلمة ، فذهبت مثلاً ا .

ويذكر أهل الأخبار انه لما مات وكيــع ، نعي على الجبال . وفيه يقول بشير بن الحجير الإيادي :

> ونحن إياد عباد الإله ورهط مناجيــه في سلم ونحن ولاة الحجاب العتيق زمان النخاع على جرهم

ويفسرون زمان النخاع بأنه داء يقال له النخاع ، سلّط على جرهم ، فأفنى منهم ثمانين كهــــلاً في ليلة واحدة ، سوى الشباب . وفي هذا الداء قال بعض العرب :

هلکت جرهم الکرام فعالاً وولاة البنیــــــة الحجـــاب نخعوا لیلة ثمانین کهـــلاً وشباباً کفی بهم من شباب

ويظهر ان داء كان قد تفشى في عهد غير بعيد عن الاسلام بين جرهم ، فبقيت ذكراه في النفوس . ولا بد ان يكون ( وكيع بن سلمة ) ممن عاشوا قبيل الاسلام أيضاً ، فبقيت ذكراه في أهل مكة ، وإلا لما حفظت الذاكرة اسمه .

وقد ذكر أهل الأخبار أحياناً أسماء الأسر التي تولت سدانة البيوت المعظمــة والمحجات ، كما ذكروا أسماء السدنة ، ولا سيا السدنة الذين كانت اليهم سدانة تلك البيوت عند ظهور الاسلام . وهم من أسر عريقة ، توارثت هـذا المنصب من عهد بعيد ، وحافظت عليه ، وصارت بذلك من أشراف القوم .

ر المحبر (ص ١٣٦) ، الامثال ، للميداني (٢/٨١) ، البيان والتبيين (٢/١٠) ، بلوغ الارب (٢/٢٦) .

٢ بلوغ الارب ( ٢/٠٢٠ وما بعدها ) ٠

#### حرمة المعابد:

ومع الحرمة التي كانت للمعابد ، انتهك المستهترون وذوو الحاجة حرمتها ، فسرقوا ما تمكنوا عليه من خزائنها . فقد سرقت خزانة الكعبة مراراً . ذكر أهل الأخبار أن سارقاً سرق من مالها في زمن جرهم ، وانه دخل البشر التي فيها كنزها ، فسقط عليه حجر فحبسه فيها حتى أخرج منها وانتزع المال منه . وسرقت قبيل بنيانها في أيام الرسول ، سرقها فتيان من فتيان قريش وأودعوا المال عند (دويك) مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة . فقطعت قريش يده ا .

۱ الروض الانف ( ۱/۱۳۰) ۰

# الفصل الرابع والسبعون

# الكعبة

وكعبة مكة ، هي الكعبة الوحيدة التي بقيت محافظة على اسمها ومقامها حتى اليوم ، من بين الكعبات التي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخرى وزالت معالمها ، ولم يبق لها مكان . والى الاسلام يعود ولا شك فضل بقاء ( البيت الحرام ) . وبفضل الإسلام أيضاً جمع العلاء ما تمكنوا من جمعه من تأريخ المدينة القديم والمعالم المتصلة بها ، ومن أخبار قريش ، لما لهذا التأريخ من صلة بظهور الاسلام .

ويذكر أهل الأخبار أن الكعبة كانت معروفة عند العرب خارج الحجاز كذلك ، وأنهم كانوا يحجون اليها ويقدسونها ويقسمون بها . وأن ممن أقسم بها وذكر البيت

آل عمران ، الآية ٩٦ ، تفسير الطبري ( 3/7 وما بعدها) ، ( دار المعارف ) ، الطبرسي ( 7/7٧3 ) ، سورة الحج ، الرقم 77 ، الآية 77 ، تفسير الطبسري ( 7/٧٤ وما بعدها ، 77 وما بعدها ) ، تفسير الطبرسي ( 7/٧٤ وما بعدها ) ، روح المعاني سورة ابراهيم ، الرقم 31 ، الآية 77 ، تفسير الطبري ( 7/717 ) ، روح المعاني ( 7/717 ) ، تفسير الطبرسي ( 7/717 ) ، البقرة ، الآية 771 ، تفسير الطبري ( 7/717 ) ، البقرة ، الآية 771 ، تفسير الطبري ( 7/718 ) ، تفسير الطبري ( 7/718 ) ، تفسير الطبرسي ( 7/718 ) ، تفسير الطبرسي ( 7/718 وما بعدها ) ، تفسير الطبرسي ( 7/718 وما بعدها ) ، تفسير الطبرسي ( 7/718 ) ،

في شعره (زهير) و (النابغة) . وقد عرفت بـ (البيت العتيق) ، وبـ (البيت العتيق) ، وبـ (البيت المعمور) . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي) قصدها بقوله :

كلا يميناً بذات الودع لوحدثت فيكم وقابل قبر المساجد الزارا

دعاها ( ذات الودع ) لأنه كان يعلق الودع في ستورها ً .

وقد أقسم بها شاعر جاهلي آخر ، هو ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : وإني والذي حجت قريش محارمه وما جمعت حراء

وشاعر عامري آخر ، إذ قال :

فأقسم بالسذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال ً يريد بذلك مكة . وعكة بيت الله .

ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضئيلة ، وفي الذي يذكره أهل الأخبار عنه ما لا يمكن قبوله ولا الأخل به ، لأنه لا يدخل في حدود التأريخ ، ولغلبة الطابع القصصي عليه . ثم إن بعضه يناقض بعضاً ، وفي بعضه تحيز وتعصب لبيت قرشي على بيت آخر ، وحتى القسم الذي يتناول الأيام القريبة من الإسلام ، لا يخلسو من اضطراب ومن تناقض ، وفيه شعر نحل على أناس ، أقحمت أسمساؤهم في قصص مكة ، لتثبيته على طريقتهم في تثبيت الأخبار برواية شعر يتعلق بها .

ولم يعثر حتى الآن على كتابة جاهلية تكشف القناع عن تأريخ (البيت الحرام). ولذلك انحصر علمنا بتأريخه بما ورد في الموارد الاسلامية عنه .

وقد نص في القرآن الكريم ، على ان ابراهيم واسماعيل هما اللذان رفعا القواعد من البيت « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ،

النيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم ديوان زهير (١٥) ، الثعالبي ، تمار القلوب (١٦) .

٢ فلا ورب الذي قد زرته حجم وما هريق على الانصاب من جسد

<sup>(</sup>فلا لعمر الذي مسحت كعبته) في رواية أخرى، دبوانه (٢٥)، النعالبي، ثمار (١٧).

البلدان ( ۱/۲۲۰ ) ، ( بیروت ۱۹۵۰ ) . تاج العروس ( ۰/۳۶ ) ، ( ودع ) .

المحبر (٣١٩) ، شرح ديوان لبيد (٢١) .

وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركبع السجود . وإذ قال ابراهيم ربِّ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وبئس المصير . وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبّل منا انك أنت السميع العليم ، ١ . وقد كان تأسيس البيت في ايام العرب الأولى ، في ايام جرهم ، على روايات أهل الأخبار ، وفيهـم تزوج . وفي عهده ظهر ماء بثر زمزم ً.

ويذكر أهل الأخبار ان مكة حرم آمن ، لا يحل فيه قتال ، ولم يكن أهله يقاتلون فيه ، وان أول بغي وقع فيه ، كان حرب وقعت بين ( بني السباق بن عبد الدار ) وبين ( بني على بن سعد بن تميم ) ، حتى تفانوا . ولحقت طائفة من ( بني السباق ) بعك ، فهم فيهم . وقيل أول بغي كان في قريش : بغي ( الأقايش ) ، وهم ( بنو أقيش ) من بني سهم ، بغى بعضهم على بعض ، فلها كثر بغيهم على الناس ، أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتيلة ، فأحرقت الدار التي كانت فيها مساكنهم فلم يبق لهم عقب".

وقد بقي البيت معبوداً مقدساً عند أهل مكة وعند غيرهم ، غير أن المشركين حوَّ لوه الى بيت لعبادة الأصنام والأوثان والشرك حتى عـام الفتح ، حيث أزال الرسول عنه آثار الجاهلية ، وأمر بطمس معالم الوثنية . وصار حرماً آمنـــاً خاصاً بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غير مسلم مؤمن بالله وبرسوله .

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يعظمون البيت، وأن من سنن تعظيمهم له ، أن من علا الكعبة من العبيد ، فهو حر" لا يرون الملك من عـــلاها ، ولا بجمعون بن عز" علو"ها وذل الرق، .

البقرة ، السورة رقم ٢ ، الآيه ١٢٦ وما بعدها ٠

الطبري ( ١/ ٢٧٥ ) ، قصص الانبياء ، (٦٩) ،

Shorter Ency. of Islam, p. 178. ff., Grünbaum, Neue Beiträge zu Sem. Sogenkunde, S. 102, Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung, S. 79, J. Harovitz, Koranische untersuchungen, S. 91.

الروض الأنف ( ۲۸/۱ ) . الثعالبي ، ثمار (١٨) ٠

وانهم لم يكونوا يبنون بنياناً مربعاً بمكة تعظياً للكعبة ! . وأن أول مسن بنى ما بنياً مربعاً ، ( بديل بن ورتاء ) الخزاعي ، وهو أول من اتخذ بمكة روشناً ، وكانوا قبل ذلك يتحامون البربيع في البناء كيلا يشبه بناء الكعبة الوأن أول من سقف بمكة سقفاً ( قصي بن كلاب ) ، وكان الناس قبل ذلك إنما ينزلون في العربش . وأن أول من بوب بمكة باباً ( حاطب بن بلتعة ) " .

و ( بديل بن ورقاء ) ، هو ( بديل بن ورقاء بن عبد العزى ) ، شريف كتب اليه النبي يدعوه الى الاسلام ، وكان له قدر في الجاهلية بمكة ، فلو أخذنا برواية من قال انه كان أول من بنى بيتاً مربعاً بمكة ، وأول من اتخذ بها روشناً ، وجب جعل حدوث ذلك في ايام النبي ، أو بسنين قليلة قبل المبعث ، فهل يعقل ذلك ؟ والروشن الرف ، و ( الرشن ) الكوة ، من الألفاظ المعربة عن الفارسية ° .

وأما (حاطب بن أبسي بلتعة ) فهو (حاطب بن أبسي بلتعة بن عمسرو بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) ، حليف بني أسد بن عبا العزى ، من الصحابة وممن شهد بدراً ، كان حليفاً للزبير ، وكان قد كتب كتاباً الى قريش يخبرهم بتجهيز رسول الله اليهم ، فضبط الكتاب قبل وصوله مكة ، واعتذر . فهو من الصحابة ، وذكر ان الرسول أرسله الى (المقوقس) صاحب الاسكندرية . فهل يعقل أن يكون أول من بو "ب باباً يمكة ، وقد كانت البيوت قبله بمكة منذ وجدت ، فكيف كان يدخيل الناس اليها ، وقد رأينا قصصاً لأهيل الأخبار يروونه عن امتناع (الحمس) عن دخول البيوت من أبوابها ، والحمس هم قريش وأهل مكة قبل دخول (حاطب) اليها!

۱ النعالبي ، ثمار القلوب (۱٦) ٠

ا صبح الاعشى ( ٢٩٦/١ ) ٠

٣ صبيح الاعشى (١/٤٢٦) ٠

ع الاشتقاق (۲۸۰) ٠

ه تاج العروس ( ۲۱۳/۹ )، ( رشن ) •

٣ الأصابة ( ١/٣٠٠) ، (١٥٣٨) ، آلمحبر (٧٢) ٠

٧ المحبسر (٧٦)٠

الجاهليين حرصوا على المحافظة على أسسه وشكله وموضعه . وإنهم كانوا بعد كل هدم أو تصدع يصيبه محاولون إرجاعه الى ما كان عليه في أيام آبائهم وأجدادهم جهد امكانهم ، لا محدثون فيه تغييراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبديلاً .

و (البيت الحرام) بناء مكعب ، ولذلك قيل له (الكعبة) . وصفه أهل الأخبار، فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام بخمسة أعوام صناً ، أي حجارة وضعت بعضها على بعض من غير ملاط ، فوق القامة ، وقيل كانت تسع أذرع من عهد اسماعيل ، ولم يكن لها سقف ، وكان لها باب ملتصقة بالأرض . وكان أول من عمل لها غلقاً هو تبعاً . ثم صنع (عبد المطلب) ، لها باباً من حديد ، حلاها بالذهب من ذهب الغزالين . وهو أول ذهب حليت به الكعبة ٢ .

ووصف أهل الأخبار لها على النحو المذكور ، يجعلنا نتصورها وكأنها خربة بدائية بسيطة ، هي ساحة تكاد تكون مربعة أحيطت بجدار من أحجار رضمت بعضها فوق بعض من غير مادة بناء تمسك بينها ، تحط في فنائها الطيور وسباع السهاء ، ولا يحول بين أرضها وبين أشعة الشمس المحرقة والأمطار التي تنزل على مكة أحياناً على شكل مياه خارجة من أفواه قرب ، أي حائل . إنها في الواقع حائط من أحجار لا يزيد ارتفاعه على قامة إنسان .

ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من بنى جدار الكعبة ، (عامر ) الجادر من الأزد . فقيل له : (الجادر)" . وكان أول من جدر الكعبة بعد اسماعيل .

وأول تسقيف لها كان \_ كها يذكر أهل الأخبار \_ في التعمير الذي أجري عليها في النصف الأول من القرن السابع للميلاد ، وذلك قبـل الاسلام بخمس سنين ، وعمر الرسول يومشـذ خمس وثلاثون سنة . وسبب ذلك حريق أصابهـ \_ كها يزعمون \_ فقرروا إعادة بنائها ، واجتمعوا وعملوا رأيهـم فكان قرارهم تسقيفها بخشب ، وقد أقيم السقف على ستة أعمدة من الخشب،وزعت في صفين . وزادا فيها تسع أذرع ، فصارت ثماني عشرة ذراعاً ، ورفعوا بابها عن الأرض ، فكان لا يصعد اليها إلا في درج أو سلم . ورفعوا من جدرانها التي بنوها بساف

الروض الانف ( ١٢٧/١ ) ، الطبري ( ٢/٣٨٣ وما بعدها ) ٠

الروَّضَ الانف ( ۱۰۱/۱ ) •

۳ ابن سعد ، طبقات ( ۱/۲۶) ، ( صادر ) ۰

الأشتقاق (٢٥)

من حجر وساف من خشب ، حتى زادت على ما كانت عليه في الأصل' . وورد في الأخبار ان رسول الله لما دخل الكعبة عام الفتح ، قام عند سارية فدعا، وفيها ست سوار ً .

وذكر أهل الأخبار ، ان سبب بنيان الكعبة ، هو الها كانت رضمة فوق القامة ، وأنها كانت قد تصدعت حتى تداعت جدرانها وتساقطت أحجارها ، فأرادوا رفعها وتسقيفها ، وذلك ان نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنز الكعبة ، وانما كان يكون في بئر في جوف الكعبة ، فأجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها ".

ولم يكن هذا البناء الجديد بناءً فخماً ، كما يظهر من الوصف الوارد في كتب أهل الأخبار . كل ما فيه أنه غرفة سقفت الآن نخشب ، أقيم سقفها على صفين من أعمدة ، كل صف ذي ثلاثة أعمدة . وأما حيطانها ، فقد زيد ارتفاعها فصار ثماني عشرة ذراعاً ، بعد أن كانت تسعم أذرع ، أو ارتفاع قامة أو أعلى من ذلك بقليل . وقد بنيت هذه المرة من مادة بناء قوية ، جعلت مدماكاً من حجارة ومدماكاً من خشب ، فكان الخشب خمسة عشر مدماكاً ، والحجارة ستة عشر مدماكاً . وجعلوا سقفها مسطحاً له ميزاب ، يسيل منه ماء المطر . وهو عــــلى الجملة لا يقاس بشيء بمعابد العربية الجنوبية مثل معبد ( المقه ) بمدينة مأرب أو المعابد الأخرى التي تمكن الباحثون من الوقوف على أسسها ومعالمها ، من حيث مساحة البناء أو الفن أو الروعة والعظمة .

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة استعانوا بتسقيف البيت نخشب سفينة رجل من تجار الروم رمي البحر بسفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) ، وهو مرفأ السفن من ساحل الحجاز ، وكان مرفأ مكة ، ومرسى سفنها قبل ( جملة ) . فجاؤوا بالحشب الى مكة ، وكان بها نجار (قبطي) ، استعن به في تسقيف البيت بذلك الحشب . وذكر أن الذي سُقف البيت عليج كان في السفينة ، يحسن النجارة اسمه

الروض الانف ( ١٢٧/١ وما بعدها ) ، الطبري ( ٢٨٣/٢ وما بعدها ) ، « دار المعارف » ، البلدان ( ٢٥٩/٧ ) ، ( الكعبة ) ، مرّوج الذُّهب ( ١٦٩/١ ) ، ( محمد محيى الدين عبد الحميد) •

صحيح مسلم ( ٤/٧٤) ، ( باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها) . الطبري ( ٢٨٣/٢ ) .

( باقوم ) . فجيء به مع الحشب، وسقف الكعبة . وقد سألهم عن كيفية تسقيفها هل بجعل السقف قبة أو مسطحاً ، فأمروة أن يكون مسطحاً ، فعمله على ما أمروه به ' . ويذكرون أن قريشاً حين أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل ابن أبي سالم ) ، ومعه مال ، فقال : دعوني أشرككم في بنائها ، فأذنوا له فبي الجانب الأيمن ، ف ( لبني كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حسين بنوا الكعبة ) ' . وصاحب هذا الحبر هو ( ابن الكلبي ) ، ولا استبعد أن يكون خبره هذا من وحي العاطفة نحو قومه الكلبين .

وذكر أن ( باقوم ) الرومي ، كان يتجر الى ( المندب ) ، فانكسرت سفينته بالشعيبة ، فخرجت اليه قريش فأخذوا خشبها . وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس، وقال لقريش : هل لكم أن تجروا عبري في عبركم ، يعني التجارة ، وأن أمدكم عما شثتم من خشب ونجار ، فتبنوا به بيت ابراهيم .

ويذكر الأخباريون انه كان في بطن البيت قرنا كبش معلقان في الجدار تلقاء من دخلها يخلقان ويطيّبان اذا طيب البيت ، وقد علق عليها معاليق من حلي من دخلها يخلّقان ويطيّبان اذا طيب البيت ، وقد علق عليها معاليق من حلي كانت تهدى الى الكعبـة . ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذبحـه ابراهيم الحليل . وقد بقيا في الكعبة الى ايام ( عبدالله بن الزبير ) فاحترقا مع الكعبة ".

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق، زوق سقفها وجدرانها من يطنها ودعائمها، وجعلت « في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة ، فكان فيها صورة ابراهيم خليل الرحمان ، شيخ يستقسم بالأزلام ، وصورة عيسى بن مريم وأمه ، وصورة الملائكة عليهم السلام أجمعين . فلما كان يوم فتح مكة ، دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، البيت ، فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب ، فجاء بماء زمزم ، ثم أمر بثوب فبل بالماء ، وأمر بطمس تلك الصور فطمست .. ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليها السلام ، وقال:

۱ الازرقي ( ۱/٤/۱ ) ، ابن هشام ( ۱/۱۳۰ وما بعدها ) ، ( حاشية على الــروض
 ۱ الروض الانف ( ۱/۱۳۰) .

٧ ناج العروس (٤/٩٠١) ، ( بس) ٠

<sup>»</sup> الاصابة (١/٠٤٠ وما بعدها) ، (رقم ٥٨٣) ·

ب الازرقي ( ۱۰۰/۱ ) ٠

القاسمي ، شفاء الغرام (١٩)

أمح جميع الصور ، إلا ما تحت يدي ، فرفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه . ونظر الى صورة ابراهيم ، فقال : قاتلهم الله جعلوه يستقسم بالأزلام، ما لابراهيم والأزلام » أ . وقد بقيت صورة عيسى بن مريم وأمه ، الى ايام عبدالله بن الزبير ، فلما تهدم البيت ، تهدمت الصورة معه آ .

وأعاد الجاهليون \_ كما يذكر أهل الأخبار \_ الصنم هبل الى مكانه ، نصبوه أمام (الغبغب) ، وأعادوا معه بقية الأصنام ، التي كانت تتعبد لها بعض القبائل . ووضعوا حول الكعبة أصناماً أخرى ، يجب أن تكون من الدرجة الثانية في المنزلة أي أصنام قبائل ضعيفة ، لذلك وضعت خارج البقعة المقدسة . وقد أوصلت الروايات عدة أصنام الكعبة عام الفتح الى ( ٣٦٠ ) صنما " ، كان بعضها منحوتا من الحجارة ، وبعضها معمولا " من النحاس ، وبعضها قوارير ، وكان صنم خزاعة قوارير صفر . ولما دخل الرسول مكة ، أمر بها فأزيلت وحطمت ، فلم يبق من يومئل بها صنم " . وذكر ان النبي دخل مكة « وحول الكعبة ثلاثمائة وستون يومئل بها صفم " . وذكر ان النبي دخل مكة « وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً . فجعل يطعنها بعود كان بيده . ويقول : جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً » أ

وذكر في بعض الروايات أن رسول الله بعد أن طاف بالبيت سبعاً على راحلته دخل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها °. وأنه لما طاف بالبيت وجد حولها أصناماً مشدودة بالرصاص ، فحطمت ، وأعظمها ( هبل ) صمّ قريش أ

١ الازرقي ( ١/٤٠١ وما بعدها ) ، السيرة الحلبية ( ٣/٨٨ ) ، ابن الاثير ( ٢/٥٠١ )، نهاية الارب ( ٧/٣١٣ ) .

۲ الاررقي (۱/۱۰۶) ٠

٣ السيرة الحلبية (١/١٤٤)، ابن الاثير (٢/١٠٥).

ع صحيح مسلم (  $^{\prime}$ /  $^{\prime}$  ) ، « باب آزالة الأصنام من حول الكعبة » ، ارشاد الساري (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) ، « باب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » الروض الانف (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) ، نهاية الارب (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) .

الرُّوضُ الانف ( ٢/٢٧٦ ) ، نهاية الارب ( ٣١٤/١٧ ) ٠

هذا الاختلاف على وضعه ، حتى ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الكعبة منزلة ، بدليل عدم ورود إشارة ما الى وقوع اختلاف بشأن إعادة صنم من تلك الأصنام الى مواضعها . ولو كانت الأصنام أقدس منه ، لكان الاختلاف على شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطبع . وهذا التقديس الزائد محملنا على التفكير في أسبابه وفي الميزة التي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب ( ولهوزن ) إلى أن قدسية البيت عند أهمل الجاهلية ، لم تكن بسبب الأصنام التي فيه ، بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد كان هذا الحجر مقدساً في ذاته ، وهو الذي جلب القدسية للبيت ، فصار البيت نفسه مقدساً ، مقدساً في حد ذاته ، محجره هذا الذي هو فيه ، ولعلمه شهاب زيزك ) ، أو جزء من معبود مقدس قديم الله .

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان البيت لم يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسود الذي كان من أهم معبودات قريش ، لأنه بمثل بقايا حجر قديم كان مقدساً عند قدماء الجاهلين ، غير أنه لم يكن معبود قريش الوحيد .

ويلاحظ ان التقرب الى الأحجار في بيوت العبادة كانت شائعة بين الجاهليين . وقد ذكر ان في (غيان) موضع عبادة وفيه (حجر قحمم) (حجر قاحمم) (حجر قاحم) (حجر قاحم) ، وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب اليه الجاهليون في مكة . والحجر الذي كان في كعبة نجران وفي (تسلال) ، وفي مواضع أخرى عديدة ذكرها (الهمداني) . وقد عثر على مقابر جاهلية عديدة تبين للذين نقبوا فيها ان لها صلة بعبادة الأحجار ، وان تلك المقابر أقيمت عند موضع مقدس فيها .

وقد كان الجاهليون يلمسون الحجر الأسود للتبرك به ، وهو مبني في جدار الكعبة ، فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه . وبين موضع ( الحجر الأسود) وباب البيت يكون (الملتزم) ، وفي الناحية الشمالية الغربية (الحجر) أو (الحطيم) .

Reste, S. 74.

ې المشرق : (۱۹٤۱) ، تموز ــ آيلول ، ( ص ۲٤٧ ) ٠

Beiträge, S. 84.

وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده ' . ويقال للجهة التي فيها (الحجر الأسود) (الركن) . وذكر ان العرب في الجاهلية كانت تطرح بموضع الحطيم ما طافت به من الثياب ، فيبقى حتى يتحطم بطول الزمان ، فسمي الموضع حطيا ' . وقد كانت الجاهلية تتحالف عند ( الملتزم ) بالأيمان ، وتدعو على الظالم ، وتعقد الحلف " .

وذكر ﴿ الْيَعْقُوبِي ﴾ ان الجاهليين كانوا قد وضعوا ﴿ إِسَافًا ﴾ و(ناثلة)، داخل المسجد الحرام . وضعوا كل واحد منها على ركـن من أركان البيت ، فكان الطائف اذا طاف بدأ، بإساف فقبله وختم بـــه . وذكر أنهم نصبوا عـــلى الصفا صنماً ، يقال له ( مجاور الربح ) ، وعلى المروة صنماً يقال له ( مطعم الطبر ) . وفي روايات أهـــل الأخبار عن تزويق الكعبة بالصور لبس وغموض . وهي روايات عديدة ، يفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت ، رسمت على دعائم السقف . ويفهم من بعض آخر أنها كانت قد رسمت على أشياء متنقلة ، وأنها كانت معلقة على جدران البيت . ويفهم من بعض الروايات أن الرسول أمر فطمست معالم جميع الصور ، ويفهم من بعض آخر ، أنه استثنى منها صورة مريم وابنها عيسى ، وأنها بقيت كما ذكرت الى أيام عبدالله بن الزبير . فلما تهدم البيت : تهدمت الصورة معه . أما رسم شجر أو صور ملائكة أو أشباه ذلك في الكعبة ، فأسر لا اعتراض عليه ، إذْ يجوز أن يكون ذلك في معبد وثني ، يضم الأصنام . ولكن ما للوثنية والانبياء ، وما شأن الشرك بمريم وبابنها وببقيّــة الرسل حتى ترسم صورهم على جدران أو أعمدة البيت ؟ ثم هل كانت الكعبــة مزوَّقة قبل هــــذا التزويق بالرسوم والصور ؟ وهل كانت هذه الصور من بقايا صور قديمــة ؟ أم هي صور حديثة رسمت بعد أن أعادت قريش بناء البيت ؟ ورأيسي أن هذه الصور هي من عمل عمَّال نصارى أراهم الروم الذين جلبهم أهل مكة مع ( باقوم ) بعد تحطم سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكعبة .

ر تاج العروس ( ۲/۲۰ ) ، ( ۱/۰۵ ) ، اللسان ( ۶/۲۲ ) ، ( ۱۹/۲۰ ) ، اللسان ( ۶/۲۲ ) ، البلدان ( ۲/۳۲ ) وما بعدها ) ، ( ۱۹۰/۵ ) ، أخبار مكة ، للازرقي (۲۶۲) ، تاج العروس ( ۹/۹۵ ) ،

٢ اللسَّان ( ١٢/ ١٣٩ ) ، ( حطم ) ، تاج العروس ( ١/٨٥ ) ٠

س البلدان ( ۱٤٦/۸ ) « الملتزم » ٠

ع اليعقوبي (١/٤٢٢)٠

و ( باقوم ) كما يقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة البنـــاء وهندسته . وهو الذي سقف البيت وأقامه على عمد . ولا أستبعد ان يكون هـــو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاستعانة بإخوانه من بني جنسه الروم . وقــد كان هؤلاء نصاری ، فرسموا علی جدران البیت أو أعمدته صور قصص کتابی ، ومنه صور الانبياء ، للزينة والزخرف . لم يجد أهل مكة فيها ما يناقض عقيدتهم في الاصنام. ومن يدري ، فلعله رسم لهم ذلك على أن له صلة بعقيدتهم التي كانوا عليها ، فلم يعترضوا لذلك عليه. أما طمس الاسلام لتلك الصور ، فللعلماء في ذلك كلام. وقد أشير اليه في كتب الحديث ، وأكثرهم على أن الرسول لم يستثن مسن ذلك الطمس صورة .

وفي الحرم بشر ( زمزم ) ، وهناك مقام ابراهيم ، وبين زمزم ومقام ابراهيم كان موضع الذبح ، ذبح القرابين . ويرى (ولهوزن ) احمال كون موضع المقام هو المكان الذي كان الجاهليون يذبحون فيه. .

ويرجع الأخباريون تأريخ بشر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد اسماعيــــل . ويقال لها ( بئر اسماعيل ) أيضاً . وهي في الحرم في جهــة الجنوب الشرقي من الكعبة في الجهة المقابلة للركن . ولا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . ويظهـر من روايات أهل الأخبار عنها أنها دفنت في ايام جرهم ، وان أهـــل مكة صاروا يستقون الماء من آبار أخرى احتفروها ، ويستوردونه من الحارج اليها ، حتى اذا كانت ايام عبد المطلب ، ألقى في قلبه ان يحتفرها ، فحفرها واستخرج منها كنزاً ، وظهر الماء بها منذ ذلك اليوم" . ولأهـل الأخبار تفاسير عديدة للفظـــة ( زمزم ) ، تدل على انهم لم يكونوا على علم بأصل التسمية ، مما جاء فيها ان الملك (سابور) لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها ، فقيل لها ( زمزم) ، . وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت الحرام ، المتبركين بماء زمزم!

الازرقي ( ١/٤/١ ) ، تعليقات السيد رشدي الصالح ملحس على الازرقي » ٠

الطبري ( ٢/ ٢٥١ ) « دار المعارف » ، الروض الانف ( ١/ ٨٠ ، ٩٨ وما بعدها ) ، الازرقي ( ١/٢٤ ، ٢٨٠ وما بعدها ) ، البلدان ( ١/٣٤٣ ) ، Shorter Ency. of Islam, p. 657.

البلدان ( ١٤٧/٣ ) ، الصحاح ( ٥/٥٤٥ ) ، اللسان ( ١٢/٥٧٢ ) ، البكري ، معجم (٢/٠٠/٠) ، عمدة القاريء (١٩/٧٧) ، البلدان (٢/٠٤٠ وما بعدها) .

وكان حرم ( الكعبة ) كما يظهر من روايات أهل الاخبار واسعاً شاسعاً ذا نبت وشجر . ولم يجرق أحد على احتطاب شجره او قطعه لحرمة المكان ولحرمة ما فيه ، فبقيت أشجاره على ما هي عليه ، حتى إذا ما كانت أيام (قصي ) ، ضاقت مكة بمن وفد عليها من قريش ، ممن جاء بهم (قصي ) اليها ، وقطعها (قصي ) رباعاً ، وأرادوا البنيان ، ولكنهم هابوا قطع شجر الحرم البنيان ، ولكنهم هابوا قطع شجر الحرم البنيان ، وتذكر رواية أنهم قالوا لقصي : كيف نصنع من شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك . فكان أحدهم يحوف بالبنيان حول الشجرة حتى تكون في منزله ا . وتذكر روايات أخرى العكس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر الحرم في منازلهم ، فقطعها قصي بيده ، وأعانوه ا . وبذلك تقلصت أرض الحرم وقلت أشجاره بالتدريج .

وتذكر رواية ان اهل مكة كانوا بهابون حتى في الإسلام قطع شجر الحرم . وقطع كل شجرة دخلت من أرض الحرم في دور أهل مكة . وان (عمر) لما قطع (دوحة) كانت في دار (اسد بن عبد العزى) ، وكانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة ، وذلك قبل ان يوسع المسجد ، ود اهما بقرة . وتذكر أيضاً ان (عبدالله بن الزبير) حين ابتنى دوراً به (قعيقعان) ترخص في قطع شيجر الحرم للبنيان ، وجعل دية كل شجرة بقرة . وذكر ان (أبا حنيفة) ، قال إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يغرسها الناس ويستنبتونها فلا فدية على من قطع شيئاً منها ، وإن كان من غيرها ففيه القيمة بالغاً ما بلغت .

وفي الحديث ان الله حرم مكه ، وحرم شجر الحرم في جملة ما حرمه على الناس؛ .

ويظهر ان أرض مكة كانت كلها في الأصل قبل ايام (قصي) حمى للكعبة ، على عادة الجاهليين في تخصيص (حمى) لأربابهم تكون حول بيومها ، ولهذا كانت أشجار هذا الحمى أشجاراً مقدسة لا بجوز قطعها ولا احتطابها ، سوى أخذ بعض أغصانها أو لحائها لعمل قلائد منها للاحماء منها . فلما استباح أهل مكة لأنفسهم

١ الروض الانف ( ١/٨٧ وما بعدها ) ٠

٧ الطبري (٢٥٨/٢) « دار المعارف » ٠

س الروض الانف ( ١/٨٧ وما بعدها ) ٠

الرّوضّ الانف ( ١ /١٢٨ ) ٠

التطاول على الحرم : أي على هذا الحمى ، بقطع شجره وتحويل أرضه الى بناء، أو بابقاء بعض أشجاره في داخل الدور ، بقوا ينظرون الى ذلك الشجر الباقي في البيوت نظرة هيبة وتقدير ، باعتبار انه من بقايا الحرم القديم . وبذلك صغرت مساحة الحرم ، وقلّت مساحته ، حتى اضطر الحليفة (عمر ) الى توسيعه بشراء البيوت التي أقامها الناس عليه وادخالها في الحرم من جديـد ، وذلك حين ضيـّق الناس على الكعبة وألصقوا دورهم بها ، فقال : « إن الكعبة بيت الله ، ولا بد للبيت من فناء ، وانكم دخلتم عليها ولم تدخل عليكم ، ، فاشترى بعض الدور من أهلها وهدمها وبني المسجد المحيط ما ، ثم اشترى عثمان دوراً أخرى وأغلى . عليه الآن .

ولم يكن للحرم في الجاهلية سور ، إنما كانت تحدد معالمـــه وحدوده أنصاب نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ابتدائه وانتهائه . أما ما نراه في الـوقت الحاضر من وجود سور مرتفع لــه ، أي حائط به غرف ، فإنه مما حدث في الاسلام . وذكر أهـل الاخبار أن الحرم قد ضرب على حدوده بالمنار القديمة التي بيَّن ابراهيم مشاعرها ، وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام ، لأبهم كانوا سكان الحرم، ويعلمون ان ما دون المنار الى مكة من الحرم ، وما وراءها ليس من الحرم . فما كان دون المنار،فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره ، وما كان وراء المنار ، فهو من الحل يحل صيده ، إذا لم يكن صائده محرماً ٢ .

#### الكسوة:

وكسوة البيت عادة قديمة ، كان يقوم بها الجاهليون . ينسبها الأخباريون الى ( تبع أسعد الحميري ) ، فيذكرون انه كساها بالأنطاع ، ثم كساها بثياب جدة مـن عصب اليمن ، أغلى ثياب معروفـة في تلك الأوقات ". ولا يستبعد ان يكون الإكساء من بقايا المنشأ القديم للبيت ، حيث كان خيمة في الأصل . وقد

الروض الانف ( ١/٩٢١ وما بعدها ) •

تاج العروس ( ٨/ ١٣٩ ) ، ( حرم ) ، اللسان ( ١٢٢/١٢ ) ، ( حرم ) .

الآزَرقي ۚ ( ١ً/١٥) ، الروض الأنف ( ١/٤٢) ٠

ورد في الأخبار أنه كان في موضع البيت خيمة قبل أن تكون الكعبة ١ . وكذلك كان معبد بني اسرائيل خيمة في الأصل قبل أن يبنى الهيكل.

ويذكرون أن التبع الذي كسا البيت ، هو التبع الذي أنى به (مالك بن عجلان) الحميري ٢٠ . وقد كساها الوصايل ، ثياب حسيرة من عصب اليمن . وكانت الكعبة تكسى بالحبرة والبرود وغيرها من عصب اليمن ، تكسى بها ويوضع ما يفضل منها في خزانة الكعبة . فإذا تمزقت الكسوة ، تستبدل بكسوة أخرى تؤخذ من الخزانه . تكسى من الداخل والحارج ، وتطيب بالحلوق وتبخر بالمجمامر " .

وقد سبق لي أن تحدثت عن ( التبع أسعد ) ، وذكرت ما قاله رواة الأخبار عنه ، وما جاء عنه في نصوص المسند . وكان قد علق في ذاكرة أهـل الأخبار أشياء عنه وعن بعض من جاء بعده ، زوقت ونمقت على طريقتهم في رواية أكثر أخبار اليمن . ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت ، هو من مصنوعاتهم التي وضعوها في الاسلام ليجعلوا لأهل اليمن فضلاً على الكعبــة ، فضل يسبق فضل العدنانيين عليها ، وقد رأينا أنهم أوجدوا لهم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان ، ووضعوا أشياء أخرى كثيرة ، في اظهار فضل القحطانيين على الاسماعيليين المتعربين يوم فات الحكم من قحطان وصار في أهل مكة في الإسلام. فكان النزاع القحطاني العدناني المعروف .

ولو جارينا أهل الأخبار ، وأخذنا بروايتهم في ان التبــع ( أسعد أبو كرب الجميري ) ، كان أول من كسا الكعبة ، نكون قد رجعناً بمبدأ تأريخ اكساء الكعبَّة الى نهاية القرن الرابع وأواثل القرن الحامس للميلاد . وقد سبق أن تحدثت عن هذا الملك في الجزء الثاني من هذا الكتاب؛ .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعبة لم تكن كسوة واحدة ، ولا من نسيج واحد ، بل كانت انطاعاً ، أي أبسطـــة من أدم ، وحبرة وبروداً ، وغيرها من عصب اليمن . وهي برود يمنية يعصب غزلها ثم يصبغ وينسج ، فيأتي

الازرقي ( ١/١) « ذكر هبوط آدم الى الارض » ٠

البلدانُّ ( ٤٦٣/٤ ) \*

أخبار مكة ، للازرقي ( ١/١٧٣ وما بعدها ) •

رص ٦٩ه فما بعدها ) ٠

موشي ً ، وقيل هي برود مخططة ا . وذكر ان النبي كساها الثياب اليمانية ، وان عمر وعثمان كسواها بالقباطي .

وذكر ان أول من كسا البيت الحرير ( نتيلة بنت جناب بن كليب ) وهي من ( بني عامر ) المعروف بالضحيان ، وكان من ملوك ربيعة . وكان العباس ابن عبد المطلب ابنها ، قد ضاع وهو صغير ، فنذرت امه إن وجدته ان تكسو البيت الحرير ، فكسته ، فهمي أول من كساه ذلك" . وقيـــل أول من كسا البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أخذ لطيمة من البر وأخذ فيها أنماطاً فعلقها على الكعبة 1 .

وروي انهم كانوا يكسون الكعبة يوم ( عاشوراء ) ، وذكر ان ( بني هاشم ) كانوا يكسونها يوم النروية بالديباج ، لتظهر في أحسن حال ، ويراها النَّاس على ذلك . أما اذا حلّ يوم عاشوراء ، فأنهم يعلقون الازار عليها . وورد أنهـــم كانوا يكسون الكعبة بالديباج يوم التروية ، فيعلق عليها القميص ولا يخاط ، حتى اذا ما انصرف الناس من ( منى) خيط وترك الازار ، ثم تكسى بالقباطي يوم عاشوراء ، ويعلق عليها الازار ، ويوصل بالديباج. .

ولا نستبعد احتمال كون يوم ( عاشوراء ) من الأيام التي كانت لهـــا حرمة وقدسية عند أهل الجاهلية ، وإن كنا نجهل كل شيء عنه وعن سبب احتفال أهل مكة به ، وصومهم فيه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى احــــمال تأثر قريش بعاشوراء اليهود ، كأن يكون أحد سادة مكة قد أخد ذلك اليوم عنهم فعظمه ، فأخذه أهل مكة عنه وجعلوه سنَّة لهم . غير ان من الجائز ألا يكون لهذا اليوم صلة بعاشوراء اليهود ، وانما كان من تقاليد أهل مكة القديمة المعروفة عند غيرهم أيضاً ، ولا صلة له بيوم يهود ٠

ويظهر أنهم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القديمة ، فلا يرفعونها

اللسان ( ۱/٤/١) ، ( عصب ) .

الازرقي ، أخْبَار مكة ( ١/٣٧١ وما بعدها ) • الاصابة (٢/٢٦) ، ( رُقم ٤٥٠٧ ) ، كتاب نسب قريش (١٨) ، الروض الانف

الروضُ الانف ( ۱/۷۷ ) \*

الازرقي ، أخبار مكة ( ١٧٣/١ وما بعدها ) ٠

Shorter Ency., p. 47.

عنها ، فكانت تتراكم بعضها فوق بعض ، فلما جاء الاسلام ، استمروا على ذلك أمداً ، ثم رأى (شيبة بن عثمان ) سادن البيت ، تجريدها من أكسية الجاهلية ، لأنها رجس من عمل الجاهليين فأزيلت . ثم رأى الخليفة المهدي ، أن الأكسية قد أثقلت الكعبدة ، فأمر بتجريدها ، تخفيفاً عنها ، واكتفى بثلاث كسي من القباطي والخز والديباج الم

وذكر أهل الأخبار أن اول من حليّل البيت (عبد المطلب) ، جدّ الذي ، لما حفر ( بثر زمزم )،وأصاب فيه من دفن جرهم غزالين من ذهب ، فضربهما في باب الكعبة ٢ .

#### المال الحلال:

وقد تجنب أهل الجاهلية بناء معابدهم بمال حرام ، فلما أرادت قريش بنيان الكعبة نادى مناديهم : لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً . لا تدخلوا فيه مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس . هذا ما يذكره أهل الأخبار ويروونه عن بناء البيت الحرام .

#### بقية محجات العرب:

ومن محجّات العرب وبيوتها المعظمة: بيت عرف به ( بس ) لغطفسان ، كانت تعبده . بناه ( ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ) ، لما رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ، فلرع البيت ، وأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة ، فرجع الى قومه ، فبنى بيتاً على قدر البيت ووضع الحجرين ، فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن الحسج ، فأغار ( زهير بن جناب الكلبي ) ، فقتل ظالماً وهدم بناءه . وورد في رواية أخرى ان ( العزى ) سمرة عبدتها غطفان . أول من اتخذها ( ظالم بن أسعد ) ، فوق ذات

ا الازرقي ، أخبار مكة ( ١٧٣/١ وما بعدها ) ، الاصابة ( ١٥٧/٢ ) ، ( شيبة بن عثمان ) ·

٧ البلدان (٤/٣٢٤ وما بعدها) ٠

٣ الروض الانك ( ١/١٣٠ وما بعدها ) ٠

عرق الى البستان بتسعة أميال ، بني عليها بيتاً وسمَّاه بسَّـاً ، وأقام لها سدنة ، فبعث اليها رسول الله ( خالد ً بن الوليد ) ، فهدم البيت وأحرق السمرة ' .

وفي أخبار أهل الأخبار عن بيت (العزى) ، أوهام وتناقض . فتراهم بجعلون ( العزى ) صنياً مرة ويجعلونها ( سمرة ) أو ( شجـرة ) أو ثلاث سمرات مرة أخرى ، ثم تراهم مخلطون بين البيت وبين الحرم اللذي كان حوله ، كما بينت ذلك في اثناء حديثي عن ( العزى )٢ . والـذي أراه ، انه كان للعزى بيت هو ( بس ) ، فیه صبم العزی ، و کان حوله حرم ، کحرم مکة ، به ( سمرة ) أو ثلاث سمرات ، كان الناس يقدسونها أيضاً ويتقربون اليها بالنذور . وهي جزء متمم لبيت العزى . فلما أمر الرسول خالد بن الوليد ، بهدم العزى ، هدم البيت وحطَّم الصَّم ، فرجع ، فلما سأله الرسول عنه ، واستفسر منه عن السَّمرة أو السمرات الثلاث ، وعلم منه انه لم يقطعها ، أمره بالعودة اليها وقطعها اجتثاثاً لكل علامة من علائم عبادة هذا الصنم . فقطعها . فقطع عن عبادها كــل صلة لهم كانت تربطهم بذلك الصنم.

ومن محجّات الجاهليين ، بيت الصم ( ذو الحلصة ) ، ذكر أنه كان بتبالة، وكان يسمى بـ ( الكعبة اليمانية ) ، تمييزاً له عن الكعبة التي عرفت بـ ( الكعبة الشامية ) . وذكر أنه نفسه عرف بـ ( الكعبة الشامية ) ، كما دعي بـ ( كعبة اليامة ) ، وقسد تحدثت عنه في أثناء كلامي على هذا الصنم . ولما هدم البيت والصم بأمر الرسول، صار مكانه موضع عتبة باب مسجد تبالة . وذكر أن البيت هو ( ذو الحلصة )، والصم ( الحلصة )، وقيل ( ذو الحلصة : الصم نفسه ) ٣ وقد عرف البيت بـ ( الكعبة ) كذلك ، لأنه كان بناءً مكعباً . وكان بيتاً في خثعم باليمن ، وكانت بجيلة تعظمــه كذلك . به صنم ، هو ( ذو الحلصة ) ونصب يذبحون عليه ؛ . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبيرة ، بدليل ما ذكره العلماء مـن أن الرسول قال لجرير بن عبدالله البجلي: أو ألا تريحني من ذي الحلصة » ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصنم وكسر النصب. وذكر

تاج العروس (٤/١٠٩) ، ( بس ) ، مراصد الاطلاع (٩٣٧) .

البلدان ( ۱/۲۱۶) ، ( بساء ) .

تاج العروس ( ٤/٣٨٩ ) ، ( خلص ) •

ارشاد الساري ( ٦/٤٢٤ وما بعدها ) .

أن موضع ( دي الحلصة ) ، صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال لها . العبلات من أرض خثعم .

وقد ذكر ( أبو العــــلاء المعري ) أن فدك كانت في الجاهلية ذات أصنام . وكانوا يقصدومها للحج ، وذكر تلبيتهم لها ً .

وكان بيت ( اللات ) من البيوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم من سفر ، فأول ما يفعله أن يأتي ( الربة ) ، وهي اللات ليتبرك بها . وهي الصخرة التي كانت تعبدها ثقيف . ولما أسلم ( عروة بن مسعود الثقفي ) ، وعاد الى قومه دخل منزله ، فأنكر قومه عليه دخوله قبل أن يأتي الربة ، يعني اللات. وفي حديث وفد ثقيف : كان لهم بيت يسمونه الربة . يضاهون بيت اللات وكانت ثقيف تضاهي أهل مكة ، وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات أستار وسدنة وحوله فناء معظم ، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب . ولأهل اليمن بيوت تعبدوا لها ، وبقيت معظمة عندهم الى الاسلام . من ذلك بيت عرف بد ( بيت رئام ) . ذكر ( ابن اسحاق ) ان أهل اليمن كانوا يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون . وكانوا يعتقدون ان رئاماً كان فيه شيطان ، يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون . وكانوا يعتقدون ان رئاماً كان فيه شيطان ، وكانوا بعبدونه . وبيت غدان ، وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم وكانوا بعبدونه . وبيت غدان ، وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم الزهرة ! ، فجعلوه بيتاً ، أي موضع عمادة ، بينا هو دار حكم وبيت الملوك بصنعاء ، كا سبق ان تحدثت عنه .

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ريام ) بيت بصنعاء كان لحمير . وكان به كلب أسود . وان الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت . وكان ( ذو الكعبات ) لبكــر ولتغلب ابني وائل وإياد بسنداد ، وله يقول الأعشى :

ارشاد الساري ( ٦/٤٢٣ وما بعدها ) ٠

٢ رسالة الغفران (٥٣٥) ، ( بنت الساطيء ) ٠

٣ ناج العروس ( ١/٢٦٢ ) ، ( دبب ) ٠

ا مسر این کنیر (۲۵۳/۶)

الروص الانف ( ۲۸/۱ ) ٠

مهایه الارب (۱/۲۲) .

نفسير ابن کنير ( ٢٥٤/٤ ) .

بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد ا وذكر انه بيت كان لربيعة ، كانوا يطوفون به ، وقد ذكره الأسود بن يعفر في شعره ، فقال :

### والبيت ذي الكعبات من سنداد<sup>٢</sup> ·

فالبيت للأسود لا للأعشى على هذه الرواية .

وقد تعرض ( ابن كثير ) لموضوع بيوت الأصنام : اللات والعزى ومناة ، فقال : « وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر، تعظمها العرب كتعظيم الكعبة ، غير ان هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز ... قال ابن اسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت ، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ، لها سدنة وحجاب وتهدى لها كها يهدى للكعبة ، وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها ٣ . وما فات من أسماء المحجات في العربية الجنوبية والشرقية وفي نجد ، قد يزيد عدده على ما ذكرنا . فات عنا، لأن أهل الأخبار مل يذكروا شيئاً عنها ، لانصراف اهتامهم الى الحجاز وما كان له صلة بالاسلام، من أرضين ، فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات في المواضع الأخرى من جزيرة العرب .

ويحج الناس الى هذه البيوت في أشهر معينة من السنة ، هي الأشهر الحرم ، وهي أشهر مقدسة لا يحل فيها قتال ولا اعتداء على أحد، فهي أشهر هدنة وسلام، أشهر خصصت بالآلهة ، فلا يجوز انتهاك حرمتها . وفي شهر الحج الذي يحج فيه الناس الى أصنامهم ، يجتمع الناس في المعبد لأداء الفروض المكتوبة المعينة، فيكون الاجتماع اجتماعاً دينياً وسياسياً وتجارياً يتعامل فيه الناس . ويتباذلون به السلع ، ويعود على أهل الموضع الذي فيه المعبد بأرباح كبيرة ولا شك . وقد ذكرت أن هذه الحرمة لم تكن عامة ، فقد كان من العرب من لا يراعيها ولا يحترمها ، من إننا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربية الشرقية كانوا يعرفونها أم لا 1

۱ نفسیر ابن کنیر (۶/۶۰۲) ۰

٢ تاج العروس ( ١/٧٥٤) ، (كعب) ، اللسان ( ١/٧١٨) ، (كعب) ٠

تفسير أبن كثير (٤/٢٥٣ وما بعدها) .

وليست كل المعابد محمجة للناس ، يقصدونها في الأيام أو في المواسم . فقد كان في الموضع الواحد جملة معابد في بعض الأحيان ، ولا يحج اليها ، بل كانت المعابد التي يحج اليها معدودة معينة . لا بد أن تكون لها ميزة شرفتها على سائر دور العبادة الأخرى . ولهدف الميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا استثنينا ما ورد عن مكة ، فإننا لا نكاد نعرف شيئاً ذا بال عن المعابد الكبيرة الأخرى . ثم إن في أكثر ما ذكره أهل الأخبار عن مكة غموض ومجال واسع للنقد ، لأنه منقدول عن أفواه رجال يظهر أنهم نقلوا ما قيل لهم دون تحفظ أو تمحيص .

### المزارات:

وقد عظم بعض أهل الجاهلية قبور ساداتهم ورؤسائهم واتخذوها أضرحة يزورونها ويتقربون اليها ويتبركون بها ، وقد بلغ من بعضهم ان جعلها حمى وملاذاً من دخل اليها أمن ، ومن لجأ اليها وكان محتاجاً أغيث ، ومن طلب العون واستغاث بصاحب القبر أغيث ، حتى صارت في منزلة المعابد . ومنها أضرحة السدنة والكهان وسادات القبائل ، فقسد كان قبر (تميم) جد قبيلة (تميم) مزاراً معظا عند أبناء القبيلة من احتمى به من (بني تميم) ومن غيرهم صار آمناً . ولم أجد في أخبار اهل الأخبار ما يفيد بوجود أضرحة في مكة ، انخذت مزاراً وموضعاً يتبرك به . يعظمونه ويتقربون اليه بالنذور والذبائح . لقد كان قبر قصي معروفاً عند أهل مكة ، ولكنهم لم يتخذوه مزاراً ومصلي على ما يتبين من روايات الأخباريين .

# الفصل الخامس والسبعون

## الحنفاء

وقد أشار القرآن الكريم الى جهاعة من العرب لم تعبد الأصنام ، ولم تكن من اليهود ولا النصارى ، وانما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته ، وقد ذكر المفسرون وأهل الأخبار أسماء جهاعة من هؤلاء ، غير ان ما ذكروه عنهم غامض لا يشرح عقائدهم ، ولا يوضح رأيهم في الدين ، فلم يذكروا عقيدتهم في التوحيد ، ولا كيفية تصورهم لحالق الكون .

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف ، ونعتوا بأنهم كانوا على دين ابراهيم ، ولم يكونوا يهوداً ولا نصارى ، ولم يشركوا بربهم أحداً . سفهوا عبادة الأصنام، وسفهوا رأي القائلين بها ٢ .

<sup>«</sup> وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ٠ قل : بل ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » ، البقرة ، رقم ٢ ، الآية ١٢٥ ، تفسير الطبري (  $1/2 \cdot 8$ ) ، روح المعاني (  $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير المنار (  $1/2 \cdot 8$ ) وما بعدها ) ، بلوغ الارب (  $1/2 \cdot 8$ ) اللسان (  $1/2 \cdot 8$ ) وما بعدها ) ، النهاية في غريب الحديث ، لابن الاتبر ( $1/2 \cdot 8$ ) الطبرسي ، مجمع البيان (  $1/2 \cdot 8$ ) ، (  $1/2 \cdot 8$ ) وما بعدها ) ، ( طبعة طهران ) ، تفسير القرطبي ، الجامع (  $1/2 \cdot 8$ ) ، الطبري ، جامع البيان (  $1/2 \cdot 8$ ) ، البيضاوي ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ( $1/2 \cdot 8$ ) ، الكمل ، لابن الاثير ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، تفسير القرطبي ، الجامع ( $1/2 \cdot 8$ ) ، الآية  $1/2 \cdot 8$ 

النهاية ( ۲۹۹/۱ ) ٠

وقد أشير الى (الحنيفية) و (الحنفاء) في كتب الحديث . وقد بحث عنها شرّاح هذه الكتب . ومما نسب اليه حديث : « لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة » . وحديث : « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» . وحديث « أحب الأديان الى الله تعالى الحنيفية السمحة » .

ويذكر أهل الأخبار أن الجاهلين جميعاً كانوا قبل عمرو بن لحي الحزاعي على دين ابراهيم . كانوا موحدين يعبدون الله جل جلاله وحده ، لا يشركون به ولا ينتقصونه . فلما جاء عمرو بن لحي ، أفسد العرب ، ونشر بينهم أضاليل عبادة الأصنام ، بما تعلمه من وثنيي بلاد الشأم حين زارهم ، وحل بينهم ، فكان داعية الوثنية عند العرب والمبشر بها ومضلتهم الأول . وهو على رأيهم موزع الاصنام بين القبائل ، ومقستمها عليها . فكان من دعوته تلك عبادة الاوثان ، الى أن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبيل ، الى دين ابراهيم حنيفاً ، وما كان ابراهيم من المشركين .

ولقسد فشت دعوة عمرو بن لحي وانتشرت ، حتى دخل فيها أكثرهم ، والضلال سريع الانتشار ، وقل عدد من حافظ على دين ابراهيم والمراعي لأحكام دين التوحيد الحنيف : من اعتقاد بوجود إله واحد أحد ، وطواف بالبيت ، وحج اليه ، وعمرة ، ووقوف على عرفة وهدي للبدن ، واهلال بالحج والعمرة ، وغير ذلك . فلم يبق منهم إلا عدد محدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمدية . ولسنا نملك ويا للأسف شيئاً من الجاهلية يعيننا في الوقوف على عقائد الأحناف ودينهم ، فليس في كتابات المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأخرى ، بل ولا في كتب اليونان واللاتين شيء عن عقيدتهم وعن آرائهم ، لذلك اقتصر علمنا بأحوالهم على ما جاء في المؤلفات الاسلامية وحدها ، والفضل في حفظ أخبارهم للقدرآن

راجع ونسنك : المعجم المفهرست لالفاظ الحديث النبوي الشريف ، حيث تجدد الاشارة الى تلك الاحاديث ·

٧ مسند أحمد بن حنبل (١١٦/٤) ، (٢٧/٦) .

٣ اللسان ( ٩/٢٥ وما بعدها ) •

<sup>؛</sup> مجمع البيان ، للطبرسي ( ١/ ٢١٥ وما بعدهـــا ) ، « أحب الدين الي الحنيفيـــه السمحة » ، الاصابة ( ١/١٥ ) ، ( رقم ١١٤ ) ٠

اللسان ( ۱۰/۲۰۶ ) ، بلوغ الارب ( ۲/۱۹۰۱ ) .

بلوغ الارب ( ۱۹٦/۲ ) ٠

الكريم ، فلولا اشارته اليهم وذكره لهم ، لما اهتم المفسرون وأصحاب الأخبار بجمع ما كان عالقاً في ذهن الناس عنهم . وللحديث وكتب السير والأدب فضل في جمع أخبارهم يجب ألا ينسى كذلك .

وللعلماء الاسلاميين آراء وتفسيرات في أصل لفظة (حنيف) وحنفاء وأحناف وفي معانيها . فهم يقولون ان الأصل (حنف) ، وحنف بمعنى مال . وحنف القدمين ميل الله واحدة منها نحو الأخرى . والحنقف هو ميل عن الفيلال الى الاستقامة ، والحنف ميل عن الاستقامة الى الفيلال . والحنيف هو المائل . ومن هذا المعنى أخذ الحنف . وأما الحنيف ، فالذي يميل الى الحق، وقيل الذي يستقبل البيت الحرام ، أو الحاج أو من نحتين، والحنيف من أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء ، والحنيف المستقيم الذي لا يلتو في شيء ، والحنيف المستقيم الذي لا يلتو في شيء .

وقد وردت لفظـــة (حنيفاً) في عشر مواضع من القرآن الكريم ، ووردت لفظة (حنفاء) في موضعين منه ، وبعض الآيات التي وردت فيها آيات مكية، وبعضها آيات مدنية ، وقد نص في بعض منها على ابراهيم ، وهو على الحنيفية، ولم ينص في مواضع منها على اسمه ، وقد وردت لفظة (حنفاء) في سورتين فقط . هما : سوره الحج وسورة البيئة ، وهما من السور المدنية .

وذكر بعض أهل الأخبار ان الحنيف عند أهل الجاهلية من اختتن وحج البيت فكل من اختتن وحج البيت هو حنيف؟ . وقد رأى الطبري ان ذلك لا يكفي ،

الميردات ، للاصعها بي (ص ١٣٣) ، اللسان ( 1/33) ، (9/70 وما بعدها ) و صادر 2 ، باج العروس (7/70 وما بعدها ) ، النهاية في غريب الحديث والاثر ، لابي الآثير ( 1/077) ، تعسير الطبري (1/077 وما بعدها ) ، القامــوس المعيـ علم ، الممروز آبادي (1/077) ، نفسـبر الطبري (1/077) ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ،

الدهرة ، رمم ٢ آلاية ١٣٥ ، أل عمران ، ٣ الآية ٢٧ ، ٩٥ ، النساء ، الرقم ٤ ، الايه ١٠٥ ، الايمام ٦ ، الايه ١٠ ، الايه ١٠ ، الله ١٠ ، الايم ١٠ ، الآية ١٠٥ ، النحل ، ١٦ ، الايم ١٠ ، الايم ١٠٠ ، الديم ٢٠٠ ، الديم ٣٠ ،

ر الحج ، الآيه ٣١ ، السَّبَّهُ ، الآبة = ٠

االسّان ( ٢/١٠ ع ومًا بعدها ) ، الكشاف ( ١/٧٧ ، ٢٣٦ ، ٤٠٧ ) ، الطبرسمي، مجمع البيان في نفستر العرآن ( ١/٧٦ وما بعدها ) ، ( ٣/٩/٣ وما بعدها ) ، ( ١٠٩/٣ وما بعدها ) ، ( ١٠١/١٧ وما بعدها ) ، ( ١٠/١٧ وما بعدها ) ، (١٠/١٧ وما بعدها ) ، (١٠/١٧ وما بعدها ) ، (١٠/١٧ وما بعدها ) ، به مدها ) ، نفسر الطبري ( ٣/٤٠١ وما بعدها ) .

بل لا بد من الاستقامة على ملة ابراهيم واتباعه عليها \. والذين يذكرون أن الحنيف هو من اختتن وحج البيت ، يذكرون أن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين ابراهيم غير الحتان وحج البيت ، ولهذا فكل من اختتن وحج البيت ، قيل له حنيف . وقسد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الجنابة الى ما ذكرت ، وجعلوا ذلك من أهم العلامات الفارقة التي ميزت الحنفاء عن المشركين ، لأن الحنيفية على حد قولهم لو كانت حج البيت والاختتان لوجب أن يكون الذين كانوا محجون ويختتنون في الجاهلية من أهل الشرك حنفاء، وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفاً بقوله : « ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » " .

وينسب أهـل الأخبار الى الأحناف بالإضافة الى ما ذكرت ، امتناعهم عن أكل ذبائح الأوثان وكل ما أهل الى غير الله . فقد ذكروا عن كل واحد من الأحناف أنه كان قد امتنع عن أكل الذبائح التي تذبح للأوثان والأصنام ، لأنها ذبحت لغير الله . كما نسبوا اليهم تحريم الحمر على أنفسهم ، والنظر والتأمل في خلق الله ، ونسبوا اليهم أداء شعائر الحج وغير ذلك .

وقد لحص ( الفخر الرازي ) و ( الطبرسي ) ، آراء العلماء في ( الحنيفية ) والجملاها في تفسيرهما للآية : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة ابراهيم حنيفاً ، وما كنت من المشركين » . فقالا : « وفي الحنيفية أربعة أقوال : احدها أنها حج البيت ، عن ابن عباس والحسن ومجاهد . وثانيها أنها اتباع الحق ، عن مجاهد ، وثالثها أنها اتباع ابراهيم فيا أتى به من الشريعة التي صار بها إماماً للناس بعده من الحسج والحتان وغير ذلك من شرائسع الاسلام ،

۱ تفسير الطبري (٣/٥٠) وما بعدها) ، (٣٠٦/٣) ، (٥/٧٩٧) ، (٢٥١/٧) ، تفسير القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن ( ١٢٨/٢) .

٢ اللسان ( ٩/٦٥ ) « صادر » ، القاموس ( ٣/ ١٣٠ ) ، تاج العروس ( ٢/٧٧ وما بعدها ) ، (حنف ) ٠

٣ الطبري ، جامع البيان ( ١/٦٤ه وما بعدها ) ٠

الاصنام (٦) « ١٩١٤ م » ، القرطبي ، الجامع لاحسكام القرآن ، ( ١٠٩/٤ ) « ١٩٣٧ م » « مطبعة دار الكتب المصرية » ، ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد الناني ) ( ص ٧٠٧ وما بعدها ) « بيروت ١٩٥٦ م » الخازن ، لباب التأويل فسي معاني التنزيل ( ١٩٨١ وما بعدها ، ٢٥١ ) ، تفسير الرازي ( ١٥٠/٨ ومسا بعدها ) .

والرابع أنها الاخلاص لله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية ، .

ترى مما تقدم ، وسترى فيا بعد ان أهل الأخبار لم يكونوا على بينة تامة وعلم واضح بأحوال الحنيفية وبآرائها وقواعد أحكامها وأصولها ، وانهم خلطوا في بعض الأحيان فيا بينها وبن الرهبنة ، ولا سيا رهبنة النصرانية . فأدخلوا فيها من بجب اخراجهم عنها ، لأنهم كانوا فصارى على ما يذكره نفس أهل الأخبار في أثناء تحدثهم عنهم ، ومن هؤلاء : قيس بن ساعدة الأيادي وورقة بن نوفل ، وعمان ابن الحويرث ، فقد نصوا نصاً صريحاً على انهم كانوا من العرب المتنصرة ، ثم نجدهم مع ذلك يدخلونهم في جملة الأحناف .

وللمستشرقين بحوث في أصلها ومعناها وفي ورودها عند العرب قبل الاسلام . ومنهم من يرى ان اللفظة من أصل إرمي ، وقد كانت معروفة عند النصارى ، وأخذها الجاهليون منهم ، وأطلقت على القائلين بالتوحيد من العرب ، على أولئك الذين ظهروا في اليمن خاصة ونادوا بالتوحيد وعبادة الرحمان . وهي ديانة توحيد ظهرت بتأثير اليهودية والنصرانية ، غير ان أصحابها لم يكونوا يهوداً ولا نصارى، وانحا كانوا فرقة مستقلة تأثرت بآراء الديانتين .

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان اللفظة من أصل عبراني ، هو : (تحينوت) tchinoth ، أو من (حنف) Hnêf ، ومعناه التحنث في العربية ، وذلك لما لهذه اللفظة من صلة بالزهد والزهاد" . وقال (نولدكه) انها من أصل عربي هو (تحنف) ، على وزن تبرر ، وهي من الكلمات التي لها معان دينية . ويلاحظ ان السريان يطلقون لفظة (حنف) Hanfa على الصابئة ، وقد وردت لفظة (حنف) في النصوص العربية الجنوبية ، وردت بمعنى (صبأ) ، أي مال وتأثر بشيء ما " .

ر مجمع البيان ( ١/٥/١ وما بعدها ) ، التفسير الكبير ، للفخر الرازي ( ٤/٩٨ وما بعدهـ ) .

Ency., II, p. 259.

Abraham I. Katsh., Judaism in Islam, New York, 1954, p. 108, f., J.A. Montgomery, Ascetic Strains in early Judaism, in, JBL., Vol., LI, (1932), pp. 183, Tar Andrae, Der ursprung der Islam und das Christentum, uppala, 1926, p. 40, Charles Lyall, The Ward Hanif and Muslim, in JRAS, 1903, p. 772, Sprenger, Das Leben, Bd. I, S. 45. ff.

Ency., II, 259, Barhebraeus, Chronic., p. 176.

Rhodokanakis, Stud., II, S. 40.

أي بالمعنى الذي فهمه علماء اللغة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أيضاً عند العرب الجنوبيين .

عندي أن لفظة (حنيف) ، هي في الأصل بمعنى (صابىء) أي خارج عن ملة قوم ، تارك لعبادتهم . ويؤيد رأيسي هذا ما ذهب اليه علماء اللغة ، من أنها من الميل عن الشيء وتركه ، ومن ورودها بهذا المعنى في النصوص العربية الجنوبية . وبمعنى ( الملحد ) ، و ( المنافق ) ، و ( الكافر ) في لغة بني إرم، ومن اطلاق ( المسعودي ) و ( ابن العبري ) لهذه اللفظة على ( الصابئة ) . ومن ذهاب ( المسعودي ) الى أن اللفظة من الألفاظ السريانية المعربة . وقد اطلقت على ( المنشقين ) على عبادة قومهم الخارجين عليها ، كما أطلق أهل مكة على النبي وعلى أتباعه ( الصابىء ) و ( الصباة ) ، فصارت علم على من تنكر لعبادة قومه ، وخرج على الأصنام . ولهذا نجد الإسلام يطلقها في بادىء الأمر على نابذي عبادة الأصنام ، وهم الذين دعاهم بأنهم على ( دين ابراهيم ) . ولما كن التنكر للأصنام هو عقيدة الإسلام لذلك صارت مدحاً لمسن أطلق الجاهليون عليهم تلك اللفظة لا ذماً ا .

وليست الصورة التي رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة، فهي صورة غامضة مطموسة في كثير من النواحي ، تخص الناحية الحلقيسة أكثر مما تخص الناحية الدينية . فليس فيها شيء عن عقيدتهم في الله ، وكيفية تصورهم وعبادتهم له ، وليس فيها شيء عن كتاب كانوا يتبعونه أو كتب كانوا يسرون عليها . نعم ، إن نفراً منهم كها ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الكتب ووقفوا عليها ، ولكن ما تلك الكتب التي قرأوها ، وما أسماؤها . وهل هي التوراة والانجيل ؟ ولكن ما تلك الكتب التي قرأوها ، وما أسماؤها . وهل هي التوراة والانجيل ؟ ولكن أي توراة وإنجيل ؟ التوراة والانجيل التي كانت بين أيدي الناس أو غيرها ؟ فالذي يفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تحريفاً في الكتابين ، وأن هناك تبايناً قليلاً أو كثيراً بين الأصل الذي أوحاه الله وبين الذي كان بين أيدي الناس ، وأنهم لذلك مالوا عن اليهودية والنصرانية الى دين ابراهيم الحنيف ، فقرأوا كتبه وتعبدوا بعبادة ابراهيم . ولكن ما هي كتب ابراهيم وما هي عبادته ؟

Ency., II, p. 259. : اراجع أيضا

وليس في امكاننا في الوقت الحاضر وضع حد صريح واضح لمفهوم الأحناف و ( الدين الحنيف ) عند الجاهليين ، لما ذكرته من عدم وجود موارد واضحة صريحة عن الأحناف ، ولعدم ورود أي شيء عنهم في نصوص جاهلية ، ولأن في الكثير من الذي يذكره المفسرون وأهل الأخبار عنهم غموض وإبهام أو صنعة وتكلف ، لذلك فليس أمامنا سوى الانصراف الى البحث عن جمع كل ما ورد عن الحنيفية في الشعر وفي النثر وتنقيته وغربلته لاستخراج المادة الصافيسة منه التي تفيدنا في الوقوف على تلك الحركة الدينية التي كانت بارزة عند المذكورين قبيل ظهور الاسلام . والوقوف عليها يفيدنا كثيراً ولا شك في فهم الاسلام الذي أثنى على الحنيفية وأرجعها الى ديانة ابراهيم ، وفي فهم اتجاهات الأحناف ودعوتهم التي وجهوها الى قومهم في نبذ عبادة الأصنام والأحجار والمعبودات المادية الأخرى ، والالتجاء الى عبادة إله أعلى لا يشبه المادة ، هو إلله واحد لطيف خبير .

والحنفاء ، كما يفهم من روايات أهل الأخبار ، كانوا طرازاً من النساك ، نسكوا في الحياة الدنيا ، وانصرفوا الى التعبد للإله الواحد الأحد إله ابراهيم واسماعيل، ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد بحثاً عن الدين الصحيح دين ابراهيم ، فوصل زيد بن عمرو بن نفيل الى الشأم والبلقاء ووقف على اليهودية والنصرانية ، فلم ير في الديانتين ما يريد الله ومنهم من أخذ على قومه هدايتهم بحثهم على ترك عبادة الأصنام ، لذلك لاقوا منهم غشاً ونصباً شديداً . ومنهم من كان يتأمل في هذا الكون، لذلك تجنب الناس واعتزلهم ، والتجأ الى الكهوف من المناور البعيدة ابتعاداً عن الناس للتأمل والتفكر ، وقد تجنبوا الحمرة والأعمال المنكرة ، وقول الفحش ، وساروا على مثل الاسلام ، وان عاشوا قبل الاسلام، لأن الإسلام دين ابراهيم .

والذي يفهم من القرآن الكريم ، هو ان الحنفاء هـم أولئك الذين رفضوا عبادة الأسنام ، فلم يكونوا من المشركين ، بل كانوا يدينون بالتوحيد الخالص ، وهو فوق توحيد اليهود والنصارى ، فلم يكونوا يهوداً ولا نصارى ، و « وما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانيـاً ، ولكن كان حنيفـاً مسلماً ، وما كان من

ر بلوغ الارب ( ۲/۷۲۲ وما بعدهـا ) ، الطبرسي ، مجمع البيـان ( ۱۱۰/۳ ) ( ۲۵۲/۷۲ ) . ( ۲۰۲/۷۲ ) . ( ۲۰۲/۷۲ ) .

المشركين ، ، وان قدوتهم في ذلك ابراهيم . ويلاحظ ان لفظة (مسلم) استعملت في مرادف ومعنى لفظة (الحنيف) ، وان ابراهيم هو أبو وأول المسلمين . وقد وصف الاسلام بأنه دين الله الحنيف ، والدين الحنيف ، وان الشريعة الاسلامية، هي الحنيفية السمحة السهلة ، وذلك تمييزاً لها عن الرهبانية المتعصبة .

وقد عد بعض المستشرقين الحنفاء شيعة من شيع النصرانية ، وعد وهم نصارى عرباً زهاداً كيفوا النصرانية بعض التكييف ؛ وخلطوا فيها بعض تعاليم من غيرها. وقد استدلوا على ذلك بما ورد من تنصر بعضهم ، وبما ورد في بعض الأشعار الجاهلية من مواضع يفهم منها على تفسيرهم ان المراد بهم شيعة من شيع النصرانية ". غير ان القرآن الكريم قد نص نصاً صريحاً على ان الحنفاء لم يكونوا يهوداً ولا نصارى ، وانهم ينتمون في عقيلتهم الى ابراهيم . ثم إن الأخبارين وإن أدخلوا في الأحناف أناساً نصوا على انهم كانوا نصارى ، إلا انهم نصوا في الوقت نفسه نصاً صريحاً على ان البقية الباقية ، كانت واقفة ، لم تدخل في يهودية ولا نصرانية ، إذ وجدت في كل ديانة من الديانتين أموراً جعلتها تتريث ، فلم تدخل في احداهما ، وبقيت مخلصة لسنة ابراهيم ، لذلك فلا يمكن اعتبار الأحناف نصارى خلصاً ، وبقيت مخلصة لنشيع النصرانية .

وقد كان من الحنفاء نفر من النصارى ، أخلصوا لنصرانيتهم وماتوا عليها . فهؤلاء هم نصارى من غير شك ، ويجب اخراجهم من طائفة الحنفاء ، وادخالهم في النصارى ، مثل ( بحيرا ) الراهب ، وأمثاله ممن سأتحدث عنهم فيما بعد .

ويلاحظ أن جميع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية ، كانوا من القارثين، الكاتبين . وكانوا يشترون الكتب ويراجعونها ويتسقطون أخبار أهل الآراء والمذاهب والديانات . ولبعض منهم - كما يروي أهل الأخبار - علم باللغات الأعجمية مثل السريانية والعبرانية ، كما كان لهم علم ووقوف على تيارات الفكر في ذلك الوقت . وقد أضافوا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب ، علم حصلوا عليه من

آل عمران ، الآية ٦٧ وما بعدها ، البقرة ، الآية ٣٥ ، آل عمران ، الآيسة ٩٥ ،
 النساء ، الآية ١٢٤ ، الانعام ، الاية ٧٩ ، ١٦٢ ، يونس ١٠٥ ٠

۲ ابن سعد (۱/۱۲۸) ، قال عبد الله بن أنيس :

فقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد

Reste, S. 238, J.A. Montgomry, Ascetic Strains in Early Judaism, JBL., Vol., LI, 1932, p. 183, Abraham J. Katsch, Judaism in Islam, p. 108.

أسفارهم الى الخارج مثل العراق وبلاد الشأم ومن اتصالهم بالرهبان وبرجال الكنائس واليهود . فهم بالنسبة لذلك الوقت الطبقة المثقفة من الجاهلين نادت بالاصلاح وبرفع مستوى العقل وبنبذ الأساطير والحرافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات والتقاليد فيه ، وذلك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرة، الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس .

لذلك نستطيع أن نقول عن هؤلاء إنهم كانوا أناساً من النوع الذي نطلق عليهم كلمة (مصلحين) في الوقت الحاضر. من هذا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع ورفع مستوى العقل. فهم جاعة ضد الأوضاع الاجتماعية السائدة في أيامهم. لأنها في نظرهم أوضاع مؤخرة تمنع الإنسان من التقدم ومن ادراك الواقع. وقد رأت أن العقل لا يقر التقرب الى أحجار والى التبرك بها والذبح لها ، لأنها حجارة لا تمي ولا تفهم وليس في إمكانها أن تسمع أو تجيب لذلك نفرت منها. ومنهم من آمن بدين كالنصرانية ، ولكنه لم يكن على نصرانية قومه ، لأن عقله لا يقر التقرب الى المادة مثل الصليب والصور والهائيل ، ومنهم من أبعدته مثل هده العبادة عن النصرانية ، فصيرته حائراً في أمره من الديانات ، يعتقد بإله ، ولكنه لم يستقر على دين . عائب على قومه من المشركين ما هم عليه من جهل ومن عبادة أحجار ومن كل تقرب اليها .

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر ذكروا الهم كرهوا عبادة الأوثان وسخفوا أحلام المتعبدين لها ، إذ وجدوا ان من الحمق التقرب الى حجر لا يضر ولا ينفع ، وهو جاد ، فلما سمع بعضهم بالاسلام أسلموا . ولكنهم لم يدخلوهم في عداد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى عبادة (الرحمن) قبل مبعث النبي . وقد ذكروا ان « عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد » السلمي ، كان قد رغب عن آلهة قومه في الجاهلية ، رأى انها باطلة ، وان الناس في ضلال إذ يعبدون الحجارة ، والحجارة لا تضر ولا تنفع ، فكان حائراً ، حتى اهتدى إلى الاسلام ا .

وليس في أيدينا اليوم مورد يفيد بوجود تكتل وتنظيم لمسن أطلق الأخباريون

ر الاصابة (٣/٥ وما بعدها) ، رقم (٥٠٥٥) ، الاستيعاب (٢/ ٤٩١ وما بعدها) ، حاشية على الاصابة ٠

عليهم لفظة : (الحنفاء) ، تكتل وتنظيم مع مظاهر خارجية وداخلية تميزهم عن غيرهم من أهل الأديان . لذلك، ، فنحن لا نستطيع أن نقول إن الحنيفية كانت فرقة تتبع ديناً بالمعى المفهوم من الدين ، كدين اليهودية أو النصرانية ، لها أحكام وشريعة تستمد أحكامها من كتب منزلة مقدسة ومن وحي نزل من السهاء ، على نحو ما نفهمه من الأديان السهاوية . لذلك ، فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب الى انهم كانوا جماعة دينية منظمة ، كرأي المستشرق (شيرنكر) ، الذي ذهب الى هذا المذهب .

وجل هؤلاء الأحناف ، هم من أسر معروفة ، وبيوت يظهر أنها كانت مرفها أو فوق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأيام ، ولهذا صار في امكانهم الحصول على ثقافة وعلى شراء الكتب ، وقد كانت غالية الثمن إذ ذاك ، لنيل العلم منها . كما صار في امكانهم الطواف في خارج جزيرة العرب لامتصاص المعرفة من البلاد المتقدمة بالنسبة الى تلك الأوقات ، مثل العراق وبسلاد الشأم . وقد اتصلوا كما يزعم أهل الأخبار فعلا برجال العلم والدين فيها ، وتحادثوا معهم وأخذوا الرأي منهم . ومن يدري فلعلهم قرأوا عليهم الكتب وفي جملتها كتب اليونان ، أو ترجهات كتبهم بالسريانية ، فحصلوا نتيجة لذلك على علم عقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الآراء عقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الآراء تلك الكتب ومن دراستهم على من اتصلوا بهم من العلماء في أثناء وجودهم في العراق وفي بلاد الشأم .

ونجد في الأخبار أن الرسول كان يعد الرهبانية مخالفة للحنيفية ، إذ ورد أن أبا عامر بن صيفي – المعروف بالراهب لأنه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح – قدم المدينة ورأى الرسول ، وسأله : ما هـــذا الذي جئت به ؟ – فقال الرسول : جئت بالحنيفية دين ابراهيم ، قال : فأنا عليها ، فقال الرسول: لست عليها ، ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . وقد سماه الرسول الفاسق . فذهب مغاضباً للرسول كما تقول الروايات، متوجها الى قيصر ، ليحمله على توجيه جيش الى المدينة للقضاء على الإسلام ، غير أنه مات وهو في بلاد الشأم .

Sprenger, Das Leben, Bd., I, S. 4, Ency., II, S. 259.

٢ مجمع البيان ( ٩/ ٢٤ وما بعدها ) ، ( ٣/ ٥٠٠ ) ، ( طبعة طهران ) ٠

وقد خرج ( أبو عامر ) واسمه ( عيد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعان ابن أمة ) الراهب أحد ( بني ضبيعة ) الى مكة مباعداً لرسول الله ، معه خسون غلاماً من الأوس ، منهم ( عثمان بن حنيف ) . و فكان يعد قريشاً ان لو قد لقي عرماً لم يختلف عليه منهم رجلان ، فلم كان يوم أحد ، كان أول من لقي أهل المدينة أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة ، فنادى يا معشر الأوس ، أنا أبو عامر ، قالوا : فلا أنعم الله بلك عيناً يا فاسق، وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية ( الراهب ) فسماه رسول الله الفاسق ، فلما سمع ردهم عليه ، ويتمال من من من أهل سمع ردهم عليه ، يم راضحه م بالحجارة ، ثم رجع مع قريش الى مكة ثم خرج الى الروم يوم فتحت مكة فات بها سنة تسع ، ويقال سنة عشر . وأعطى (هرقل ) ميراثه لكنانة بن عبد ياليل الثقفي ، وكان قد اختصم مع علقمة بن علائة في ميراثه ، فدفع هرقل ميراثه الكنانة قائلاً لعلقمة : هما من أهل المدر وأنت من أهل الوبر ،

وكان له ولد اسمه (حنظلة ) أسلم ، واستأذن رسول الله في قتل أبيه ، فنهاه عن ذلك . فلما كان يوم أحد شهده ، والتقى هو وأبو سفيان ، فلما استعلى حنظلة رآه ( شداد بن شعوب ) فعلاه بالسيف حتى قتله ، وقد كاد يقتل أبا سفيان . فقال النبي : « إن صاحبكم تغسله الملائكة » " ، فعرف بـ ( غسيل الملائكة ) أفكان الأبن مع المسلمين في هذا اليوم ، وكان الأب مع المشركين .

وروي أنه كان يتزهد في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام خرج الى الشأم وأمر المنافقين باتخاذ مسجد الضرار ، وأتى قيصر فاستنجده على النبي وروي أنه هو الذي حزب الأحزاب لقتال الرسول : فلما خذل لحق بالروم يطلب النصر منهم ، وقال لأناس من الأنصار ابنو مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قدوة وسلاح ،

تاریخ الطبری ( ۱۲/۲ ) ، ( معرکة أحد ) ، المحبر (٤٧٠) ، سیرة ابن هشسام ( ۲/۲ ) ، ( حاشیة علی الروض ) ، أبو عامر بن صیفی بن مالك بن أمیة بن ضبیعة بن زید بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس ، الاوسی ، الاصابة ( ۲/۲۳ ) ، ( رقم ۱۸٦۳ ) ، مروج الذهب ( ۸۸/۱ ) ، ( دار الاندلس ) .

ر الاصابة ( ٢١/ ٣٦٠ ) ، ( رقم ١٨٦٣ ) . ب الاستيعاب ( ٢٧٩/١ وما بعدها ) ، ( حاشية على الاصابة ) .

أَ الْاصَابَة ( ١/٠٢٣) ، ( رقم ١٨٦٣ ) ، الاستيعاب ( ١/٩٧١ وما بعدهــــا ) ، حاشية على الاصابة ) ·

تفسير النيسابوري ( ٩/٧٦) ، ( حاشية على تفسير العلبري ) ، روح المعانسي ( ١١١/٩) .

فإني ذاهب الى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم ، فأخرج محمداً وأصحابه، وكان قد خرج معه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علائمة . فأما علقمة وابن ياليل (ابن بالين) ، فرجعا فبايعا النبي وأسلما ، وأما (أبو عامر) فتنصر وأقام .

ويظهر أن ( أبا عامر الراهب ) ، كان قد وضع مع جماعة من الأنصار الحاقدين على الرسول وعلى المهاجرين الذين صاروا يزاحمونهم في أعملهم ، واستحوذوا على التجارة واستغلوا أرض يثرب فقام قوم منهم بزراعتها ، خطة لعمل مكيدة يخرجون بها الرسول من المدينة ، يساعدهم في ذلك الروم . غير انها لم تنجع ، وهدم المسجد ، الذي تواعدوا على أن يكون موضع التآمر وملتقى الحاقدين على الرسول ، وقضي على المؤامرة ، وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فلما مات عاد ( كنانة بن عبد ياليل ) الثقفي ، وكان رئيس ثقيف في زمانه ، وكان يقول: « لا يرثني رجل من قريش ) ، مما يدل عسلى أنه كان من الكارهين لقريش المتحاملين عليها وعلى الاسلام ، ففر الى (نجران) ثم توجه الى الروم . فلما مات المتحاملين عليها وعلى الاسلام ، ففر الى (نجران) ثم توجه الى الروم . فلما مات أبو عامر ) عاد فأسلم . وعاد ( علقمة ) أيضاً . وهناك روايات أخرى، تذكر أنه ارتد في أيام (عمر ) ، والتحق بالروم ، ثم عاد الى الإسلام " .

ولاشتهار أبي عامر بالراهب ، ولما ورد في بعض الأخبار من انه كان حنيفاً ، ذهب ( ولهوزن ) الى ان الأحناف هم من النصارى ، وان حركتهم حركة نصرانية ، وانهم كانوا القنطرة التي توصل بين النصرانية والاسلام ، غير ان ما لدينا من معارف عن الأحناف ، لا يكفي لابداء رأي كهذا الرأي ، وللتسليم بمثل هذا القول ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفاً دقيقاً ومقارنة ما لدينا عا نعرفه من النصرانية لنتمكن من التوصل الى رأي علمي في هذا الشأن .

وفي بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية ، ذكر فيه ان كل دين زور عند الله إلا دين الحنيفية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدخلون أميـــة في جملة

١ تفسير الطبري ( ١١/١١ وما بعدها ) ، نفسير القرطبي ( ٧/٣٢٠ ) ، ( ٨/٣٥٢ وما بعدها ) ٠

۲ الاصابة (۳/۵۰۰)، (رقم ۲۳۷۷).

٣ الاصابة (٢/٢٦) ، (٥٦٧٧) .

Wellhausen, Reste, S. 239. f.

الحنفاء ، ويقولون : انه لبس المسوح تعبداً ، وكان ممن ذكر ابراهيم واسماعيل وحرم الحمر أ . ويلاحظ ان الأخباريين ينسبون الى عدد من هؤلاء الأحناف لبس المسوح ، مما يشير الى انهم كانوا قد تأثروا بالرهبان المتقشفين وبالزهاد النصارى الناسكين، فأخذوا عنهم هذه الطريقة التي أشير اليها في القرآن الكريم وفي الحديث ، والتي تُعدّت من البدع الممقوتة في الاسلام .

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً ذكروا ان الأحناف قالوه ، هو من نوع كلام الكهان المرتب على طريقة السجع ، أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير ان من الصعب تصور صدور ذلك الكلام المنمق من أناس عاشوا قبل الاسلام ، ومحافظة الناس عليه محافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كسل حال من دراسة روايات أهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام كان على هذا النمط من السجع ، ومن جمل مكررة معادة عامة . وقد ظل السجع الطريقة المحببة في الكتابة الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب .

ويفهم من كلام الرواة ان بعض هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى مشل ورقة بن نوفل ، أي على عكس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء كانوا قد تجنبوا اليهودية والنصرانية متبعين ديانة ابراهيم . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمر، فخلطوا في بعض الأحيان بين النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام واعتقدوا التوحيد .

ولدينا أمثلة أخرى على هذا الوهم . وسنرى من تراجم عدد من الاحناف ان منهم من يجب ادخاله في عداد النصارى ، لا الاحناف . وقد نص أهل الاخبار أنفسهم على تنصرهم ، غير انهم ادخلوهم مع ذلك في جملة الاحناف حين تكلموا عنهم . فكأنهم عنوا بالاحناف من كان على حياة الرهبنة والتقشف. وقد أدخل ( المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد ، ومن أهل التوحيد ، ممن يقر بالبعث . ثم قال : « وقد اختلف الناس فيهم ، فن الناس من رأى انهم أنبياء ، ومنهم من رأى غير ذلك» ".

٢ بلوغ الارب (٢/٢٠)٠

٣ مروج ( ١/٧٨)، ( دار الاندلس) ٠

وقد ذكر من بينهم (حنظلة بن صفوان) ، و (خالد بن سنان العبسي) ، و ( رثاب الشي ) ، و ( أسعد ابو كرب الحميري ) ، و ( قس بن ساعدة الإيادي ) ، و ( أمية بن أبي السلط الثقفي ) ، و ( ورقة بن نوفل ) ، و ( عداس ) مولى ( عتيبة بن ربيعة الثقفي ، و ( ابو قيس ) ( صرمة بن أبي انس ) الانصاري ، و ( أبو عامر الاوسي ) ، و ( عبدالله بن جحش الاسدي ) ، و ( محيرا الراهب ) . ومن هؤلاء من كان على النصرانية ، وقد نص ( المسعودي ) نفسه على ذلك .

والذين ذكر الرواة أسماءهم من الحنفاء هم أناس عاشوا في الجاهلية المتصلة بالاسلام ، ومنهم من أدرك الرسول ، ولا عبرة بالطبع لما زعمه الأخباريون من طول عمر أولئك الأشخاص وبلوغ بعضهم مئين عدة من السنين ، وادخالهم في المعمرين ، فان من عادة الأخباريين إطالة عمر هؤلاء وأمثالهم من الرجال البارزين الظاهرين ، ليكون ذلك مناسباً لما يجيء في أخبارهم من الحسم المنسوبة اليهم ، وهي فكرة عامة نجدها عند غير العرب أيضاً، ولذلك نجد صور الحكاء والفلاسفة في الغالب على صورة شيوخ أصحاب لحى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى على شعره الزمن والتفكير ، فصله ، لأن هذه من علامات الحكمة والتفكير .

وعندي ان الحنفاء جاعة سخرت من عبادة الأصنام ، وثارت عليها وعلى المثل الأخلاقية التي كانت سائدة في ذلك الزمن ، ودعت إلى إصلاحات واسعة في الحياة وإلى محاربة الأمراض الاجتماعية العديدة التي كانت متفشية في ذلك العهد، دعاها إلى ذلك ما رأته في قومها من إغراق في عبادة الاصنام ومن اسفاف في شرب الحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك من أمور مضرة ، فرفعت صوتها كا يرفع المصلحون صوتهم في كل زمن ينادون بالاصلاح ، وقد أثارت دعوتهم هذه المحافظين وأصحاب الجاه والنفوذ وسدنة الاوثان شأن كل دعوة إصلاحية . ويجوز ان يكون من بين هؤلاء من مال إلى النصرانية ، غير اننا لا نستطيسع ان نقول انهم كانوا نصارى أو يهوداً ، انما أستطيسع ان أشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين دعوا إلى عبادة الإله رب السماء ( ذو سموى ) أو عبادة الرحمين في اليمن ،

١ مروج ( ١/٨٧ وما بعدها ) ٠

عمل السيجسناني عمر قس بن ساعدة الايادي ، وهو من الحنفاء ، ثمانين وثلاث مئة سنة ، بلوغ الارب ( ٢٤٦/٢ ) .

متأثرين بمبادى، التوحيد التي حملتها اليهودية والنصرانية إلى اليمن . ولكنهم لم يكونوا أنفسهم يهودا أو نصارى ، انما هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد .

ولا يعني قولي هذا ان الحنفاء كانوا على رأي واحد ودين واحد كالذي يفهم مثلاً من قولنا يهودي ونصراني ويهود ونصارى ، ععنى أنهم كانوا طائفة معينة تسر على شريعة ثابتة كالذي ذهب (شبرنكر) اليه أ . إنما كان أولئك الاحناف نفراً من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة ، انما اتفقت فكرتهم في رفض عبادة الاصنام وفي الدعوة الى الاصلاح . وهذا المعنى واضح في آيات القرآن الكريم التي أشارت الى الحنفاء .

والرجال الذين قال أهل الاخبار عنهم إنهم كانوا على دين ، وكانوا من الاحناف ، هم : قس بن ساعدة الإيادي ، وزيد بن عمرو بن نهيل ، وأمية ابن أبي الصلت : وارباب بن رئاب • وسويد بن عامر المصطلقي ، وأسعا ابو كرب الحميري ، ووكيع بن زهير الإيادي ، وعمير بن جندب الجنهني ، ابو كرب الحميري ، وأبو قيس صرمة بن أبي انس، وسيف بن ذي يزن ، وورقة بن نوفل القرشي • وعامر بن الظرب العدواني ، وعبد الطائحة بن تعلب ابن وبرة بن قضاعة ، وعلاف بن شهاب التميمي ، والملتمس بن أمية الكناني، وزهير بن أبي سلمى ، وخالد بن سنان العبسي ، وعبدالله القضاعي ، وعبيد ابن الإبرص الاسدي ، وكعب بن لؤي بن غالب .

وبعض هؤلاء مثل: (قس بن ساعدة الإيادي) و (عثمان بن الحويرث) و (عدي بن زيد العبدادي) نصارى ، وبعض منهم مثل (أسعد ابو كرب الحميري) و (عبيد بن الابرص)، و(زهير الحميري) و (عبيد بن الابرص)، و(زهير ابن أبسي سلمى) ، مشكوك في أمرهم ، لا نستطيع أن نذكر شيئاً عن دينهم ولهذا فأنا اذكرهم هنا محذر ، مجاراة لمن أدخلهم في اهل الدين من الجاهلين . ولا أعني الهم كانوا على الحنيفية ، اي على شريعة التوحيد التي ينص عليها أهل الاخبار .

Sprenger, Das Leben, Bd., I, S. 4.

بلوغ الارب ( ٢/٤٤٦ وما بعدها ) ، مروج الذهب ( ١/٨٧ ) ، ( دار الاندلس ) ٠

بلوغ الارب ( ٢/٤٤٢) ، مروج ( ١/٢٥ وما بعدها ) •

وقد اقتصر ( محمد بن حبيب ) على ذكر بعض من تقدم ، حين تكلم عن ( أسماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) . فذكرهم على هذا النحو : عثمان بن الحويرث ، وورقة بن نوفل ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وعبيد الله بن جحش ابن رئاب الاسدي . وذكر ان منهم من تنصر ومات على النصرانية ، مثل : عثمان بن الحويرث ، وورقة بن نوفل ، وعبيد الله بن جحش بن رئاب الاسدي .

فأما قُس بن ساعدة الايادي ، فقد رفعه الاخباريون من مصاف أسوياء البشر ، ووضعوه في صف المعمرين الذين عاشوا مثين من السنين قيل سبع مئة سنة ، وقيل ست مئة سنة ، أو أقل من ذلك بكثير ، غير أنه لا يقل عن ثلاث مئة سنة على كل حال ً .

وأما مولده ، فجهول . وأما وفاته ، فيكاد يحصل الاتفاق على انه كان قبيل البعثة . وقد ورد في رواية ان الرسول أدركه ورآه يخطب في سوق عكاظ خطبته الشهيرة المعروفة ، غير انه لم يحفظها ، وان أبا بكر ، وكان من جملة من حضر السوق وسمع الحطبة ، كان قد حفظها ، فأعادها على الرسول . وهي الحطبة الشهيرة المتداولة بين الناس والمحفوظة في الكتب . وهناك رواية تذكر ان الرسول كان يحفظها ، وقد تلاها على من حضر عنده ، وتلا بعضاً منها على وفد عبد القيس" .

المحبر ( ۱۷۱ وما بعدها ) .

وخيل: قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر ، وقيل: حذافة بن زهر بن نزاد . وقيل: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن النمر النم . . وقيل: قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك ، وهكذا . بلوغ الارب (٢/٦٦) ، البيان والتبيين (١/٥٠) « طبعة السندوبي » ، (١٩٢٦) ، شعراء النصرانية (٢/٢١) ، «قس بن ساعدة الايادي بن عمرو بن عدي بن مالك بن أبدطان « ايدعان » بن النمر بن وائلة بن الطمنان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى » المحبر (ص ١٣٦) ، الاغاني (١٤١/٠٤) ، البداية والنهاية ، لابن كثير (٢/٠٢) الميداني ، مجمع الامثال (١/١٠) .

الاصّابة (٥/٥٥) ، « وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : ليس هو منكم · هذا رجل من اياد ، تحنف في الجاهلية ، فوافي عكاظ والناس مجتمعون ، فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » ، طبقات ابن سعد : الجزء الاول : القسم الثاني (ص٥٥) ، « وفد بكر بن وائل » ، محاضر الابرار (ص ٤٨ وما بعدها) ، البداية والنهاية (٢/٢٠٠) ·

ومما يلفت النظر في الروايات الواردة عن حفظ الرسول لخطبة (قس) ، هو اشارتها الى أن النبي كان يحفظ نص الحطبة ، ولم يكن يحفظ الشعر الملحق بها . مع ان حفظ الشعر أيسر من حفظ النثر . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن الرسول كان لا يقول الشعر ، وانما كان يسمعه . ولكننا نجدهم من ناحية أخرى يروون أنه كان يتلو من الشعر المناسب ما شاء ان يتلو ه وانه كان يستشهد بسه في كلامه ، وأنه كان يحفظ شيئاً من شعر الماضين والحاضرين . ولن يضير النبوة من حفظ الشعر شيئاً .

والنص المحفوظ لخطبة ( قس ) نص مختلف لم يتفق الرواة عليه . مما يدل على أنه لم يكن مدوناً ، وإنما روي بروايات مختلفة ، ثم دونت فيا بعد .

وأوصل بعض الاخباريين قساً الى القيصر ، فزعموا انه ذهب اليه واتصل به ، وان القيصر أكرمه وعظمه . وانه سأله عن العلم قائلاً له : ما أفضل العلم ؟ قال : معرفة الرجل بنفسه . قال : فما أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند علمه . قال : فسا افضل الادب ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : فما أفضل المروءة ؟ قال : قلة رغبة المرء في اخلاف وعده . قال : فما أفضل المال ؟ قال : ما قضى به الحق الله وهو كلام ينبئك أسلوبه وطبيعته عن أصله وفصله ، وله أصل يرجع الى الفلاسفة اليونان . ونسبوا له قبراً جعلوه في موضع ( روّحين ) على مقربة من حلب في لحف جبل ينذر له الله .

ونجد حديث قيصر المزعوم مع (قس) ، في رواية أخرى على شكل آخر . وقد أهملت هذه الرواية اسم قيصر ، فلم تشر اليه ، واكتفت بلفظة (قيل) ، فقالت : «قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجل بنفسه . قيل له : فما أفضل العلم ؟ قال : وقوف المرء عند علمه ! قيل له : فما أفضل المروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه » " .

وقُس هو مخترع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الاخبار ، أحدث لهم أموراً كثيرة . فهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية ، وأول من توكأ

ر شعراء النصرانية ( ٢/٢٢ ) ، الامالي ، للقالي ( ٣٧/٣ ) « دار الكتب » ، العقد الفريد ( ٢/ ٢٥٤ وما بعدها ، ٢٠ وما بعدها ) ٠

٢ شعراء النصرانية (٢١٦/٢) ، الاغاني (١٤/٠٤ وما بعدها) ٠

٣ العقد الفريد (٣٦/٠٢٠ وما بعدها ) \*

عند خطبته على سيف أو عصا وأول من علا على شرف وخطب عليه ، وأول من من قال : « أما بعد » ، وأول من كتب « إلى فلان بن فلان » . وأول من قال : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ، فكل ما عرفه العرب من هذه الامور ، هو من صنعة قس وعمله . ثم انه كان أحد حكاء العرب ، وكان أسقف نجران ، وخطيب العرب كافة ٢ . وذكسروا ان له ولقومه فضيلة ليست لاحد من العرب ، لان الرسول روى كلامه وموقفه عسلى جمله الاورق بعكاظ وموعظته ، وانه قال فيه: « بحشر أمة وحده » .

وجاء في رواية في تفسير قول الرسول: « يحشر أمة وحده » ، أو «يرحم الله قساً ، إني لأرجو ان يبعث يوم القيامة أمة واحدة » ، ان وفـــداً من إياد قدم على النبي : فسألهم عن قس ، فقالوا : هلك . فقال : رحمه الله ، كأني أنظر اليه بسوق عكاظ على جمل له أورق (أحمر) وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أوجدني أحفظه . فقال رجل من القوم ، أنا أحفظه يا رسول الله . سمعته يقول : ايها الناس اسمعوا وعوا ... إلى آخر الحطبة ، وما جاء بعدها من شعر، فقال رسول الله عندئل قوله المذكور فيه .

ويختلف هذا الخبر بعض الاختلاف مع خبر آخر أشرت اليه قبل قليل ، فقد ورد في ذلك الحبر أن رسول الله كان يحفظ تلك الحطبة ، غير أنه لم يكن يحفظ الابيات الملحقة بها ، وكان (أبو بكر ) يحفظها ، فأعادها على مسامعه " . كها يختلف عن رواية أخرى ، جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وف له (عبد القيس ) ، وأن الذي قرأ الشعر عليه هو أحد بني عبد القيس .

ا المؤتلف والمختلف ، للمرزباني (٣٣٨) ، بلـــوغ الارب (٢٤٦/٢) ، الاغــاني (٦٤/٠٤ وما بعدما) مروج الذهب (٢/١٠) ، (٢/٢١) ، (دار الاندلس) ، البداية والنهاية (٢/٢٠٢ وما بعدها) ٠

۲ اللسآن (۸/۸۰) ، شعراء النصرانية (۲۱۱/۲) ٠

٣ بلوغ الارب (٢٤٦/٢)٠

<sup>؛</sup> الاغاني ( ١٤/٠٤) -

ه الاغاني ( ١٤/ ٤٠ وما بعدها ) ، المعارف (٦١) ، البداية والنهاية ( ٢/ ٢٣٠ وما بعدها ) .

١ البداية والنهاية (٢/٢٠ وما بعدها) ، مجمع الامنال ، للميداني ( ١١٧/١) .
 ٧ البداية والنهاية ( ٢/ ٢٠٠ وما بعدها) .

ويذكر بعض أهل الاخبار ، ان ( الجارود ) ، وكان في ضمن رجال وفد ( عبد القيس ) ، قال للرسول حين سأل عن ( قس ) : « فداك أبي وأمي كلنا نعرفه وإني من بينهم لعالم بخبره ، واقف على أمره . كان قس يارسول الله سيطاً من أسياط العمر عمر سيائة سنة، تقفر منها خمسة أعمار في البراري والقفاري . ثم أخذ في وصفه وفي ذكر عقائده » وفي لقياه لـ ( سمعان ) رأس الحواريين . وخلص بعد ذلك الى ذكر نص خطبته بسوق عكاظ، ومطلعها : « شرق وغرب» ، حتى انتهى منها ، ثم ألحق بها شعراً ا . وهي خطبة تختلف تماماً عن الحطبة المعروفة التي تنسب اليه ، وان كانت على نمطها من حيث الاسلوب والافكار ، وفيها مصطلحات اسلامية ترد في القرآن الكريم . ولا استبعد ان تكون من وضع شخص آخر غير الجارود . وضعها في العصور العباسية ، للحث على الزهد .

والجارود من سادات عبد القيس ، وكان نصرانياً ، قدم على النبي سنة عشر في وفد عبد القيس الاخير ، وسر الرسول بإسلامه ، وكان حسن الإسلام صلباً على دينه ، وقتل بأرض فارس في خلافة عمر ، وقيل بقى الى خلافة عمان ً .

ولو صح ما ذكروه من انه كان أسقفاً على نجران ، لوجب اخراجه اذن من الحنيفية وإدخاله في عداد النصارى . ولكن ليس مؤكداً انه كان اسقفاً على ذلك الموضع ، ويرى الاب (لامانس) احمال كونه نصرانياً ، لان ما نسب اليه يبعث على هذا الظن من وقد أدخل الاب (لويس شيخو ) قساً في جملة النصارى الجاهلين، وأورد اكثر ما نسب اليه في ترجمته أ . غير ان كثيراً من هذا المنسوب اليه منسوب إلى غيره . وقد اشار إلى من نسب اليهم العلماء .

وذهب (شبرنكر) إلى ان قساً كان من (الركوسية)، وهم فرقة عرفهم اهل اللغة بأنهم بين النصارى والصابئين، شملت جاعة من الحائرين في امر دينهم، ولذلك عمدوا إلى السياحة والترهب والانزواء . وقد حسبهم العرب ينصارى، فأدخلوهم فيهم في اثناء كلامهم على هؤلاء .

البداية والنهاية ( ٢/ ٢٣٠ وما بعدها ) ٠

الأصابة (١/٧١٧ وما بعدها) ، (رقم ١٠٤٢) ٠

Ency., II, p. 1161, Sprenger, Leben, I, S. 45.

شعراء النصرانية ( ۲/۲۱۲ وما بعدها ) •

تاج العروس ( ١٦٣/٤) .

Sprenger, Leben, I, S. 43.

ويرى (لامانس) أنه لو كان قس شخصية تأريخية حقاً ، فإن زمانه لا مكن ان يكون في ايام الرسول او في ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقـل عنده ان يتكون هذا القصص الذي صبر قساً شخصية من الشخصيات الخرافية ، لو كان من المعاصرين او المقاربين له . ثم إن اياداً لم تكن في ايام الرسول كتلة واحدة، حتى ينسب قس اليها . فلا بد اذن ان تكون ايام هذا الرجل بعيدة بعض البعد عن ايام الرسول .

غر ان حجج (لامانس) المذكورة لا يمكن ان تكون سنداً يؤيد ادعاءه في ان قساً كان شخصية خرافية ، او انه كان رجلاً حقاً ، ولكنه كان بعيد العهد عن الرسول . فقد روى الاخباريون قصصاً كثيراً عن سلمان الفارسي وعن غبر سلمان من الصحابة ، لا يقل نسيجاً عن نسيج قصص قس ، فهل يتخذ هذا القصص حجة لانكار شخصية سلمان وغيره ممن ورد هذا القصص عنهم ؟ وهل يجوز ان نقول إن سلمان إن كان شخصاً حقاً فوجب ان تكون ايامه بعيدة عن ايام الرسول.

ولدى الرواة أبيات ينسبونها الى بعض الشعراء الجاهليين ، هم : الاعشى ، والحطيأة ، ولبيد ، ذكر فيها اسم قُس . وقد أشيد فيها بفصاحته وببلاغتـــه وحكمته ، حتى جعل لبيد لقإن دون قس في الحكم ٢ .

وورد اسم ( قس ) في هذا الشعر وفي أمثاله إن صبح انه من شعر الجاهليين حقاً ، وورود اسمه في الحديث وفي الاخبار ، هو تعبير عن رأي اهل الجاهليــة في خطيب مفوه عد في نظرهم المثل الاعلى في الخطابة وممثل البلاغة عندهم فهو كشيوخ الخطباء عند اللاتن .

Ency., II, p. 1161.

قال لييد:

وأخلف قســــا ليتنى ولعلنى وأعيسا على لقمان حكم التدبر

الاصابة ( ٥/ ٢٨٥ ) « قس » ، قال الاعشى :

وأحلم مسن قس وأجسرى من الذي بذى الغيل من خفان أصبح حاردا وفي رواية أخرى :

لذى الدرع من ليث اذا راح حاردا R. Geyer » • المؤتلف والمختلف وأحَّلُم من قيس وأجرء مقدمـــا

ديون الاعشى ( ص ٤٩) « تحقيق ( ص ٣٣٨ ) ، وقال الحطياة :

وأقول من قس وأمضى اذا مضى من الرمح اذ مس النفوس نكالها المؤتلف والمختلف ( ص ٣٣٨ ) ٠

وجميع هذا القصص المروي عن قس، هو من النوع الذي يحتاج الى تمحيص، وقد نسبوا اليه شعراً ، زعموا انه قاله وهو يبكي بين قبرين بنى بينها مسجداً ، هما قبرا أخويه ، على حين ان أكثر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره ، وان قصة القبرين لا تخص قساً ، بل تخص أناساً آخرين ، وقد كانا في ايران وأصحابها قبرا فيها في الاسلام . ورواة هذا الحبر ، هم رواة خطبة قس الشهيرة ، وهم عمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح ابن عباس وجاعسة آخرون أشار ( ابن حجر ) الى بعضهم في كتابه : « الإصابة في تمييز الصحابة » ، وقد ضعف ابن حجر هذه الطرق ، فقال : « وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس اوفيه شعره وخطبته ، وهو في الطوالات للطراني وغيرها . وطرقه كلها ضعيفة » ! .

واما (زيد بن عمرو بن نُفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر) ، فهو من قريش من بني عدي ، لم تعجبه عبادة قومه ، فانتقدها وسخفها وهزىء منها ووقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية ، وفارق دين قومه ، فاعتزل الاوثان ، ونهى عن قتل الموؤودة ، وامتنع من الذبح للأنساب ومن أكل الميتة والدم وما ذبح للأصنام . فكان في آرائه هذه مثل نفر آخر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش ، لاموا قومهم على عبادتهم الاصنام ، واتخاذ الانصاب وعبادة ما لا يضر ولا ينفع ملى . وهم طائفة من المفكرين ، رأى يعضهم بلاد الشأم ، واتصل ببعض المبشرين النصارى ، ووقف على التطورات الفكرية في بلاد الشأم ، واتصل ببعض المبشرين النصارى ، ووقف على التطورات الفكرية في وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه ، انه حضر وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه ، انه حضر ورقة بن نوفل ) ، و ( عبدالله بن جحش ) يوماً وحضر معه في ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) ، و ( عبدالله بن جحش ) و ( عثمان بن الحويرث ) ، عيداً من أعياد قريش ، عند صنم من أصنامهم ،

الاغاني ( ١٤/٠٤ وما بعدها ) ، الاصابة ( ٥/٢٨٦ ) .

ابن هُشَام ( أ/٢٤٤ وما بعدها ) ، ارشاد الساري ( ٦/ ١٩٠) ، أسد الغابسة ( ٢/ ٢٩٠) ، طبقات الشعراء ( ص ٢٦ ) « طبعة ليدن » ، البداية والنهايسة ( ٢٣٧/٢ ) ، ابن خلسدون ، القسم الاول ، المجلسد التاني ( ص ٧٠٧ ) ، المسعودي ، مسروج ( ٢٠/١) « محمد محيى الدين عبد الحميدي » الاعساني ( ٣/ ٢٠٢) ، المعارف ( ٢٧) .

كانوا يعظمونه ، ويعكفون عنده ، او يديرون به ، وكان ذلك عيداً لهم في كل سنة يوماً ، وكانوا ينحرون له ، فلما خلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا ، قالوا ليكتم بعضكم على بعض ، واتفقوا على ذلك ، ثم قال قائلهم : تعلمون والله ما قولكم على شيء ، لقد أخطأوا دين ابراهيم وخالفوه . ما وثن يعبد؟ لا يضر ولا ينفع فابتغوا لأنفسكم فانكم والله ما أنتم على شيء . فخرجوا يطلبون ويسيرون في الارض يلتمسون اهل الكتاب » .

وقد زار زيد الشأم والبلقاء ، وعاش الى خمس سنين قبل البعث ، فهو من أولئك الرهط الثائرين على قومهم ، والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه شعراً في تسفيه عبادة قومه ، وفي فراقه دينهم وما لقيه منهم . وكان قد أوذي لمقالته هذه في دين قومه ، حتى اكره على ترك مكة والنزول به (حراء) ، وكان ( الحطاب بن نفيل ) عمه ، وقد وكل به شباياً من شباب قريش وسفهاء من سفائهم كلفهم ألا يسمحوا له بدخول البلدة وبمنعه من الإتصال بأهلها ، مخافة ان يفسد عليهم دينهم وان يتابعه احد منهم على فراق ما هم عليه . واضطر زيد الى المعيشة في هذا المحل ، معتزلاً قومه ، إلا فترات ، كان بهرب خلالها سراً ، ليذهب الى موطنه ومسكنه ، فكانوا اذا أحسوا بوجوده هناك ، آلموه وآذوه ٢ .

وورد في رواية ، يرجع رواتها سندها الى (هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ) ، اي الى حفيد ( زيد ) ، تذكر أن ( زيد ) خرج مع ( ورقة ابن نوفل ) يلتمسان الدين ، حتى انتهيا الى راهب بالموصل ، فسأله عن الدين ، فلم يقتنع بالنصرانية ، اما ( ورقة ) ، فاقتنع بها وتنصر " . وتذكر رواية أخرى ان ( زيد بن عمرو ) خرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن نوفل ) ، و (عمان ابن الحويرث ) ، و ( عبيد الله بن جحش ) أ . ويسذكر الرواة أن زيداً كان

١ البداية (٢/٢٣٨) ، ابن هشام ، سيرة (١/٢٤٢) ٠

ا بن هشام ( ۱/۲۶۰ وما بعدها ) ( البابي ) ، بلوغ الارب ( ۲/۲ ۲ وما بعدها ) ، ابن سعد ، الطبقات ( ۱/۲۱ ) « طبعة دار صادر » ، مروج الذهب ( ۷۰/۱ ) « القاهرة ۱۹۵۸ م » ، البدایه (۲۸/۲ ) ۰

البداية ( ٢/٨٣٢ ) ٠

٤ البداية (٢/٢٤٣) .

نديمًا لورقة بن نوفل ، فمات ورقة ، وخرج زيد الى الشأم ، فقتله لخم وجذام .

ويذكر أهل الاخبار ان حرصه على الحنيفية وتمسكه الشديد بها ، حمله على السفر إلى بلاد شاسعة بحثاً عنها وعن مبادئها الصحيحة ، مبادىء ابراهيم الاصيلة الحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة ، ثم طاف في بلاد الشأم حتى انتهى إلى راهب به (ميفعة) ( ببيعة ) من أرض البلقاء أو (أيلة) ، فسأله عما قدم من أجله ، فأرشده إلى ان ما يبتغيه ويراه لا يجده في النصرانية ، فغادره وتركه ، وعاد يريد مكة موطنه . فلما توسط بلاد لحم أو جدام ، عدوا عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التقى في اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلماء من المنصارى ، ولكنه لم يجد عندهم ما يطمئن نفسه ، وما يرى فيه التوحيد الحالص ، ومبادىء ابراهيم ، لذلك لم يدخل في ديانة ما من تلك الديانتين ، الحالص ، ومبادىء ابراهيم ، لذلك لم يدخل في ديانة ما من تلك الديانتين ،

وتذكر رواية من الروايات ، أن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) مسات بالسم " في بلاد الشأم ، سمّه بعض ملوك غسان ". وتجعل رواية أخرى مقتله بمكان يقال له ( ميفعة ) من أرض البلقاء بالشأم ، وتذكر ان قتلته هم من بني لخم " . وتذكر رواية ان ( ورقة بن نوفل ) ، لما سمع بخبر وفاته بكاه في شعر له ٧ .

وهناك روايات أخرى تفيد رجوع زيد الى قومه بعد عودته من الشأم،ووفاته وفاة طبيعية لا قتلاً بيد إنسان . « توفي وقريش تبني الكعبة قبل ان ينزل الوحي على رسول الله مخمس سنىن » ، ودفن بأصل حراء ^ .

المحبسر (١٧٥) .

۲ ابن هشام (۲/۹۶۲)

٣ ﴿ ببيعة ، البداية ( ٢٣٨/٢ ) ٠

ه المسعودي ، مروج ( ٢/٥٦ ) ٠

١ البداية (٢/١٤١) ٠

٧ ابن هشام ( ١/٢٤٩ وما بعدها ) ٠

٨ طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص ٢٧٧ ) ، البداية ( ٢٤١/٢ ) ٠

وفي رواية تظهر عليها سياء الصنعة ، أن الذي أرشد ( زيد بن عمرو ) الى الحنيفية ، حبر التقى به في بلاد الشأم ، وعالم نصراني ، وذلك أنه كان قسد سألها عن دين صحيح قويم ، فأرشداه الى الحنيفية دين ابراهيم . فدخل فيها وصار يرفع يديه الى الله ويقول : اللهم إني أشهدك اني على دين ابراهيم . ونجد في هذه الرواية أسئلة وجهها ( زيد ) الى الحبر في البحث عن الله وعن دينه الحق، وأجوبة الحبر عليها . كما نجد أسئلة أخرى ذكر أنه وجهها الى العالم النصراني ، ونجد أجوبة ذلك العالم عليها . وكيف أنها دلاه على الحنيفية ٢ .

وذكر (ابن حبيب) ان زيداً (أول من عاب على قريش ما هم عليه من عبادة الأوثان) ". وقال عنه (ابن دريد) ، وكان قد «ترك دين العرب في الجاهلية وقلاه » . وقصد به (دين العرب) الوثنيسة ولا شك . وزعم انه «كان يحيي الموؤودة . يقول للرجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهلاً : لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها ، فيأخذها ، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها اليك ، وإن شئت كفيتك مؤونتها » . وقيل انه كان يقول : «اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب اليك سجدت اليه . ولكني لا أعلمه . ثم يسجد على راحته » . وانه كان «يقول : إلمي إله ابراهيم ، وديني دين ابراهيم . وكان يعيب على وانه كان «يقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من الساء ماء وأنبت لها من قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من الساء ماء وأنبت لها من الأرض ، ثم تذبحونها على غير اسم الله تعالى ! انكاراً لذلك واعظاماً له ي . . وينت بقل الأرض ، ويخلق أو «يا معشر قريش : أيرسل الله قطر الساء ، وينبت بقل الأرض ، ويخلق السائمة فترعى فيه ، وتذبحوها لغيره ! والله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على السائمة فترعى فيه ، وتذبحوها لغيره ! والله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على دين ابراهيم غيري » . ويستقبل القبلة ثم يقول :

الطبري ، تفسير ( ٣٠٦/٣ ) ، صحيح البخاري ( ٥/٥٥ ) ، « مطبعة الازهر بمصر »،

الاغاني ( ٣/٢٦ وما بعدها ) « دار الكتب المصرية ، ، البداية ( ٢٣٨/٢ ) .

۲ المحبر ( ص ۱۷۱ ) ۰

<sup>؛</sup> الاشتقاق (ص ۱۰۳) ٠

ه طبقات ابن سعد ، الجزء النالث : القسم الاول ( ص ٢٧٦ وما بعدها ) ٠

٢ المحبر ( ص ١٧١ ) ٠ .

اسد الغابة (٢/٢٣٦) ، طبقات الشعراء (٦٦) « طبعة ليدن » ، بلــوغ الارب (٢/٢٤٨) ، البداية والنهابة (٢/٢٧٦) ، ارشاد الساري (٢/١٧١ وما بعدها)
 ٨ الاغاني (١١٩/٣ وما بعدها) ٠

## أنفي لرب البيت عان راغم مها كيجشمني فإني جاشم عذت بمــا عاذ به أبراهيم مستقبل القبلة وهو قائم

وروى ان أسماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره الى الكعبة يقول : يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين ابراهيم غيري . ثم يقول : اللهم اني لو أعلم أحب الوجوه اليك عبدتك به . ولكني لا أعلم . ثم يسجد على راحته ، ٢ . ثم يصلي الى الكعبة ويقول : إلهي إله ابراهيم ، وديني دين ابراهيم .

وذكر ( ابن دريد ) أن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) ، أدرك أيام الرسول ، ثم قال : « وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد حبب اليه الانفراد » فكان يخلو في شعاب مكـة ، قال : فرأيت زيد بن عمرو بن نفيـل في بعض المشاعب » وكان قـد تفرد أيضاً ، فجلست اليه وقربت اليه طعاماً فيه لحم ، فقال لي يا ابن أخي اني لا آكل من هذه الذبائح » أ .

وذكر ( ابن دريد ) ، أن زيد بن عمرو قال شعراً في تجنبه الأصنام، هو :

فلا عُزى أدين ولا ابنيتها ولا صنمي بني عمرو أزور أربـــاً واحـــــاً أم ألف رب أديـن اذا تقسمت الأمور "

ويفهم من هذا الشعر أن (عزى) ، إلهة ، أي انثى ، وان لها ابنتين اثنتين. ولم يشر ( ابن دريد ) الى اسميهها .

وقد صيغت الرواية المتقدمة التي تشير الى التقاء الرسول بزيد في شكل آخر . صيغت بهذه الصورة : « أتى زيد بن عمرو بن نفيل على رسول الله صــــلى الله

کتاب نسب قریش ، للزبیري ( ص ۳٦٤ ) ٠

٢ البداية (٢/٧٣٢) ، الذَّهبي ، تأريخ الأسلام (١/٥٤) ، البغدادي ، خزانـــة
 ٢ (٩٩/٣) .

٣ المصدر نفسه ٠

الاشتقاق (Δ٤) ، ارشاد الساري (٦/١٧١ وما بعدها) ٠

الاشتقاق (٨٤) ، وورد :

أرباً واحمدا أم ألف رب أدين اذا تقسمت الامدور عزلت اللآت والعزى جميعا كذلك يعقل الجلد الصبور فلا عمري أديمن ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور

عليسه وسلم ، ومعه زيد بن حارثة ، وهما يأكلان من سُفرة لها ، فدعواه لطعامها ، فقال زيد بن عمرو:يا ابن أخي : أنا لا آكل مما ذبح على النصب» الورد خبر التقاء ( زيد ) مع رسول الله في رواية أخرى . يرجع رواتها سندها الى ( زيد بن حارثة ) . يذكرون أنه قال : خرجت مع رسول الله في يوم حار من أيام مكة ، وهو مردفي ، فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل ، فحيسا كل منا صاحبه . فقال النبي : يا زيد مالي أرى قومك قد شنقوك ؟ فأجاب زيد ، بأنه لا يهم بذلك ، وأنه خرج يبتغي دين الله ، حتى قدم على أحبسار زيد ، بأنه لا يهم بذلك ، وأنه خرج يبتغي دين الله ، حتى قدم على أحبسار منهم عن الدين الذي يبتغيه، فقال له : ما نعلم أحد يعبد الله به إلا شيخاً بالحيرة ، فخرج اليه . فها كلمه قال له : إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث نبي ، قد طلع نجمه . فعاد الى مكة ٢ . ولو صح هذا الحبر لوجب أن يكون زيد قد أدرك مبعث الرسول . ولكن أهسل الأخبار مجمعون على أنه توفي قبل المبعث . أدرك مبعث الرسول نفسه قسال عنه : يبعث يوم القيامة أمة واحدة . وعلى الحبر سياء الصنعة والتزويق .

وروي عنه ان قومه كانوا اذا دعوه الى وليمة ، كان يأبى ان يأكل منها قائلاً : « اني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه » " . وهكذا كان يقاطع أكل لحوم الحيوانات التي تذبسح للأصنام . ويشاركه في الامتناع عن أكل لحوم هذه الذبائح الأحناف الآخرون ، فقد روي ان ورقة بن نوفل كان لا يأكل من لحوم هذه الذبائح أيضاً للسبب المذكور . ويذكر أهل الأخبار ان ( زيد بن عمرو بن نفيل ) كان اذا خلص الى البيت استقبله ثم قال : لبيك حقاً حقاً ، تعبداً ورقاً ، البر أرجو لا الحال ، وهسل مهجر لمن قال . ثم يقول :

عذت بما عاذ به ابراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم "

البداية ( ۲۲۸/۲ ، ۲۶۰ ) ٠

٢ أسد الغابة (٢/٢٣١) ٠

٣ البخاري (٥/٠٥)٠

الاغاني ( ٣/١١٩) ٠

الاغاني ( ٣/١١٧) ٠

أو « لبيك حقاً ، تعبداً ورقاً ، عذت بما عاذ به ابراهيم » · . وذكر انه كان يأمر بالتوحيد وبعبادة إلـّه واحد . من ذلك قوله :

## لا تعبدن إلها غير خالقكم وإن دعيتم فقولوا دونه حدد٢

وزُعُم انه كان يراقب الشمس ، فإذا زالت استقبل الكعبة ، فصلى وسجد سجدتين ، ثم يقول : هذه قبلة ابراهيم واسماعيل لا أعبد حجراً ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح له ، ولا أستقسم بالأزلام ، وانما أصلي لهذا البيت حتى أموت . وكان يحج فيقف بعرفة ، وكان يلبي ، فيقول : لبيك لا شريك لك ، أموت . وكان يدفع من عرفة ماشياً ، وهو يقول : لبيك متعبداً مرقوقاً " .

ويروي أهل الأخبار أقسوالاً أخرى لزيد ، كما رووا له أشعاراً زعموا أنه قالها ، وهي في هذه الأمور التي ينسبونها الى الأحناف من ذكر لديانــة ابراهيم وللتوحيد ومن ذم الى الأصنام ومن اصلاح لحال مجتمع ذلك اليـوم أ . كما رووا له أبياتاً من شعر زعموا أنه نظمه يعاتب فيه زوجته ( صفية بنت الحضرمي ) ، لأنها كانت تمانع في خروجه عن مكة وفي سفره الى الحارج الناساً لهذا الدين أ .

وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) ، كان في جملة من اشترك في (حرب الفجار) ، تقول إنه كان على رأس (بني عدي) وذلك في يوم شمطة أ

وروي أن رسول الله سئل عن ( زيد بن عمرو ) ، فقال : « يبعث أمـة وحده يوم القيامة  $^{\vee}$  . بل روي أنه ترحم عليه ، وأنه قال : « رأيته في الجنة يسحب ذيولا  $^{\vee}$  .

۱ الاغانی ( ۲۲۸/۲ ) ۰

٢ تاج العروس (٢/ ٣٣١) ، (حدد) ٠

٣ البداية (٢/٢٩) ٠

<sup>۽</sup> الاغاني ( ٣/١١٧ ) ٠

ه ابن هشام ، سیرة (۱/۲٤٧) ٠

۲ البلاذري ، انساب ( ۱۰۲/۱ ) ۰

٧ البخاريّ (٥٠/٥) ، المعارف (٢٧) ، البغدادي ، خزانة (٣/١٠٠) ٠

۱ بن سعد ، طبقات ( ۲۷۳/۳ ) ۰

وينسب أهل الأخبار لزيد شعراً، هو من هذا الشعر الذي ينسبونه الى الأحناف، ذي الطابع الديبي ، من بحث عن توحيد ، وحث على عبادة إلله واحد ، واقرار محساب وكتاب . وأمثال ذلك . وقد نسب بعض منه الى (أمية بن أبسي الصلت) ، ونسب بعض منه الى شعراء آخرين . كما ان الرواة يروون هذا الشعر بقراءات مختلفة .

ومن ولد زيد رجل كان له سبق وقدم في الاسلام ، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . كان من السابقين الأولين ومن المهاجرين، شهد المشاهد والأحداث المهمة ، إلا بدراً ، فإنه لم يكن حاضراً بالمدينة إذ ذاك . وهو أحد العشرة المبشرة . ذكر انه أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم . ولا بدد ان يكون لرأي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صريحة جامحة على عقائدهم أثر في نشوء هذا الابن وفي اقدامه مع السابقين على الدخول في الاسلام ، بعد ان كان والده قد سبق إسلامه برحيله الى الآخرة بسنين . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن اليعمر ) من خزاعة . ولسعيد أخت اسمها عاتكدة بنت زيدا .

وذكر ( ابن هشام ) ان زيد بن عمرو بن نفيل ، وورقة بن نوفسل ، وعبيد الله بن جحش ، وعبّان بن الحويرث ، اتفقوا في الرأي والعقيدة ، وتعاهدوا على نبذ عبادة قومهم وما كانوا عليه من ضلال ، وتصادقوا ، وكو نوا عصبة خرجت على عبادة قريش ، فلم يشتركوا معهم في أعيادهم، ولم يشاركوهم في عبادتهم على عبادة قومهم صابئين .

أما عبيد الله بن جحش بن رثاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، فقد بقي مرتاباً في دين قومه ، بعيداً عنهم وعن عبادتهم ، حستى اذا ظهر الإسلام دخل فيه ، ثم هاجر مع من هاجر الى الحبشة ، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت مسلمة كذلك . فلما صار في الحبشة ، فارق الإسلام

١ البداية (٢/٢٤١ وما بعدها) ٠

٢ كتاب نسب قريش (٣٦٥) ، الاستيعاب (٢/٥٥) ، الاصابة (٢/٤٤) ، ( رقم ٢/٢١) .

وتنصر ، وهلك هناك .

وأما عثمان بن الحويرث ، فقد بقي مغاضباً قومه في دينهم ، ثم رأى الذهاب الى الروم ، فذهب اليهم ، وتقرب الى قيصر ، وحسنت منزلته عنده ، وتنصر ومنحه لقب (بطريق) ، وأراد تنصيبه ملكاً على مكة ، ولكن قومه أبوا عليه ذلك ، فلم يتم له مراده ، ومات بالشأم مسموماً ، سمة عمرو بن جفنة الغساني . وذكر (الزبيري) ، أن والدة (عثمان بن الحويرث) ، هي (تماضر بنت عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح ) . وأنه خرج الى (قيصر فسأله أن علكه على قريش ، وقال : أحملهم على دينك ، فيدخلون في طاعتك ، ففعل . وكتب له عهداً وختمه بالذهب ، فهابت قريش قيصر ، وهموا أن يدينوا له ، ثم قام الأسود بن المطلب أبو زمعة ، فصاح ، والناس في الطواف : إن قريشاً لقاح ، لا تملك ولا تملك . فاتسعت قريش عسلى كلامه ، ومنعوا عثمان مما جاء له ، فات عند ابن جفنة ، فاتهمت بنو أسد ابن جفنة بقتله » . وكان ابن جفنسة جبس أبا ذئب عنده ، وأبا أحيحة بسبب عثمان بن الحويرث . ويقصدون بابن جفنة : عمرو بن جفنة الغساني .

وتذكر احدى الروايات ، ان وفاة ( عثمان بن الحويرث ) كانت بالشأم ، وقد مات عند قيصر ، وكانت وفاته قبل المبعث بثلاثين سنة ، أو نحوها . وقد رثاه ( زيد بن عمرو بن نفيل ) ، وورقة بن نوفل  $^{
m V}$  .

ويعد ( عَمَان بن الحويرث ) من أشراف ( بني أسد ) من قريش^ . وقــد كان مع ( خويلد بن أسد ) على رأس ( بني أسد ) في ( حرب الفجار ) .

ر ( ۲۲۳/۲ ) ، المحبر ۲۲ ، ۸۸ ، ۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ) ، البداية ( ۲۲۳/۲ ) . L. Krehl, Das Leben Muhammad, S. 14.

٢ ابن هشام ( ٢/٣٤٢ ) ، الاشتقاق ( ص ٥٩ ) ، المحبر ( ١٦٥ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧٥ ) . الروش الانف ( ١٦٤٦ ) ٠

٣ كتاب نسب قريش ( ٢٠٩ وما بعدها ) ، وذكر صاحب « المحبر » أن أمه مسن الحبسيات (٣٠٧) .

<sup>؛</sup> کتاب نسب قریش (۲۱۰) ۰

ه جمهرة ابن حزم (۱۹۰) .

٢ البداية (٢/٣٤٢) -

۷ کتاب نسب قریش (۲۱۰) ۰

٨ المحبسر (١٦٥) ٠

المحبر (۱۷۰).

وكان ينادمه ( شيبة بن ربيعة بن عبد شمس). وقد تنصرا جميعاً ، وقتـل شيبة يوم بدر كافراً ا .

وأما (أمية بن أبي الصات) ، فهو أحسن الحنفاء حظاً في بقاء الذكر ، يقي كثيراً من شعره ، وربما وضع كثير منه على لسانه ، وحفظ قسط لا بأس به من أخباره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بعد البعث ، واتصاله بتأريخ النبوة والاسلام اتصالاً مباشراً وملاءمة شعره بوجه عام لروح الاسلام . لم يكن مسلماً ولم يرض أن يدخسل في الإسلام ، لأنه كان يأمل أن تكون النبوة فيه ، وأن ينزل الوحي عليه ، فيكون نبي العرب والعالم أجمعين . فلما رأى النبوة في الرسول، عسله ، وأثار المشركين عليه ، ورثى قتلاهم في معركة بدر ، وحرض قريشاً عليه ، حتى مات على حسده وعناده سنة تسع للهجرة بالطائف قبل أن يسلم قومه عليه ، من قومه : بل مات كافراً الليانتين .

وقد جاء في بعض الروايات ، ان وفاة (أمية) ، كانت في السنة الثانيسة من الهجرة ". وورد في روايات أخرى أنه توفي سنة تسع للهجرة ، كافراً قبــل أن يسلم الثقفيون أ

ورثاؤه قتلي معركة بدر ، محفوظ في قصيدة حاثية ، مطلعها :

ألا بكيت على الكسرا م بني الكرام أولى المادح كبكا الحام عسلى فرو عالأيك في الغصن الصوادح

المحبر (۱۷۵) .

٣ تاريخ الخميس ( ١/٢١١ ) ، الاغاني ( ٤/٢/١ ، ١٢٩ ) ، الشعر والشعــراء ( ٣٦٩/١ ) .

<sup>؛</sup> الاصأبة ( ١/٤/١ ) ، ( رقم ٥٥٢ ) ٠

وهي قصيدة يتوجع فيها أمية لسقوط قتلى المشركين ، ودفنهم بالقليب،وفيهم (عتبة) و (شيبة) ابنا (ربيعة بن عبد شمس) ، وهما ابنا خالة أميسة . وقد ذكر بعض الرواة ان الذي حمله على قول هذا الشعر ، هو انه لما وصل الى القليب موضع مدفن قتلى قريش في بدر ، وكان ذاهبا الى المدينة يريد الدخول في الاسلام ، قال له بعض من كان معه من غلاظ الأكباد من المشركين : هل تدري ما في هذا القليب ؟ قال : لا . قيل : فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان .

وذكر ان أمية نال في بيتين من هذه القصيدة من أصحاب رسول الله ، ولللك أهملها ( ابن هشام ) صاحب السيرة لا . وذكر أيضاً ان النبي نهمى عن روايتها " . ولكن الرواة رووها وحفظوها ودو نوها في الكتب ، فكيف تجرؤوا على حفظها وتدوينها لو صح ان النبي نهمى عن روايتها على نحو ما يزعمه أهل الأخبار .

وأمية مثل سائر المتألمين الآخرين من طبقة الحنفاء ، سافر الى الشام ، واتصل بأهلها ، وأوى الى الأديرة ورجال الدين يسأل منهم عما سمه من مشكلات دينية وعما كان بجول في خاطره من عبادة قومه وحقيقة العالم . وكان تاجرا ، يذهب مع التجار في قوافلهم الى تلك السديار التي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان على ما يظهر من الروايات الستي وردت في ترجمته وسيرته قارئاً كاتبا ، قرأ الكتب ، ووقف عليها ، ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكونت عنده فكرته عن الدين، وشكته في عبادة قومه وفيا كانوا عليه من عقائد وعبادات. وقد بدا هذا التأثر في الكلمات والمصطلحات الأعجمية والغريبة المستعملة في شعره وفي الأمثلة والقصص المنتزع من الكتابين : للعهد القديم والعهد الجديد ومن موارد

ابن هشام (1/103 وما بعدها) ، راجع الفصيدة في ( ص 10 ) من ديوان أمية ، بيروت 1978 ، بلوغ الارب (1/707) ، خزانة الادب (1/10) ، الحيوان ، للجاحظ (1/10) ، الشعر والشعراء (1/10) ، البيان والتبيين (1/10) ، المسعودي ، مروج (1/10) » محمد محيي الدين عبد الحميد « « 100 م » ، الاغاني (1/10) وما بعدها ) ، خزانة الادب (1/10) وما بعدها ) ، الاغاني (1/10) ، الاصابة (1/10) ، (رقم 100) ·

ابن عسام ( ۱۲/۵ ت )
 الاغاني ( ۱۲۳/٤ ) « ذكر أمية بن أبي الصلت ونسبه وخبره » ، بروكلمان ،
 تاريخ الادب العربي ( ۱۱۳/۱ ) .

أخرى عديدة من الموارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ١ -

وقد ورد في بعض الأخبار ان امية سافر مرة مع أبيي سفيان والد معاوية في تجارة الى بلاد الشأم ، فكسان كلما نزل منزلا أخذ فيه سفراً له يقرأه على من معه على كان يزور علماء النصارى ويتباحث معهم ، وكان يلبس ثوبين أسودين حينما يقابلهم . ولم تذكر الرواية شيئاً عن السفر أو الأسفار التي كان يقرأ منها أمية ويشرحها لمن معسه من التجار . وتذكر رواية أخرى انه كان قسد بلغ مع (أبي سفيان ) غزة أو (ايلياء) ".

ولأمية في هذا اليوم ديوان ضم أكثر ما نسب اليه من شعر . كما ان في بطون كتب الأدب والأخبار أشعاراً أخرى لم يرد لها ذكر في هذا الديوان . ومعظم شعره هو عن الدين والآخرة وعن الجنة والنار والحساب والكتاب ، وقد تضمن إشارات الى حوادث وقعت في ايامه ، أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل، كما تضمن بعض قصص الأنبياء ، ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر الآخرة ،

ومما ذكره الأخباريون ورواة شعر أمية من أمثلة على استعاله للكلم الغريب ، انه استعمل ( الساهور ) للقمر ، وهي كلمـــة لا تعرفها العرب ، وانه ذكــر (السلطيط ) ، اسما لله تعالى . وانه أطلق كلمــة ( التغرور ) على الله تعالى في موضع آخر من شعره ، وانه سمتى السماء (صاقورة) و ( حاقورة ) وانه استعمل أشياء أخرى من هذا القبيل . ولولعه هذا باستعال الغريب ، رفض علماء اللغــة الاحتجاج بشعره .

الاغاني ( ١٢١/٤ وما بعدها ) « طبعة دار الكتب المصرية » ، « وكان يحكى فـــى شعره قصص الانبياء ، ويأتي بالفاظ كثيرة لا تعرفها العرب ، يأخذها من الكتب المتقدمة ، أو بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب » الشعر والشعراء ( ١٩٦٩) .

٣ البداية والنهاية (٢/٤/٢) ٠

<sup>؛</sup> تأريخ الآدب العربي ، لبروكلمن ( ١١٣/١ ) « الترجمة العربية » ، عيون الاخبار ، لابن قتيبة ( ٣/٤٧٣ ) ، الحيوان ( ٣٢١/٧ ) « عبد السلام محمد هارون » ، البيان والتبيين ( ٢٩١/١ ) •

الاَعْاني ( ٤/١٢١ ومَا بعدها ) ، شعراء النصرانية ( ٢١٩/٢ ) ، ديوان أبية فحول الشعراء ، « جمع بشير يموت » « بيروت ١٩٣٤ م » ( ص ٥ وما بعدها ) ، سيرة ابن هشام ( ٤٨/١ ) ٠

والساهور ، كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) Sahro ، بمعنى القمر ، أي تماماً بالمعنى الوارد في شعر أمية ا

وهذا الشعر المنسوب الى أميــة وغريبه خاصة مادة مهمة جداً تجب دراستها بعناية ، لمعرفة مبلغ صحة ما جاء في أخبار الرواة عن هذه الكلمات وعن أصولها ومواردها الأولى ، إن صح انها من أشعار تلك الأيام حقــاً ، إذ ترشدنا أمثال هذه الدراسات الى معرفة المنابع التي استقى منها هذا الشاعر علمه وإلهامه ومدى تأثره وتأثر أمثاله من الجاهلين بالآراء والتيارات الفكرية التي كانت في مكة وفي خارج جزيرة العرب قبيل الآسلام .

وقد روى الأخباريون قصصاً عن التقاء أمية بالرهبان ، وعن توسمهم معالم النبوة فيه ، فكانوا يسألونه أسئلة تستخرج من أجوبتها في نظرهم معالم النبوة . فلم كانوا يقفون على الأجوبة ، يقولون له : كادت النبوة تكون فيه ، لولا بعض النقص في علاماتها عنده ، كما رووا قصصاً عن شق طيرين لقلب هذا الشاعر ، لتنظيفه ، وتهيئة النبوة فيه . ولكنها عندما وقفا عليه لم يجدا أن النبوة خلقت له ألا وقد حاكى أهل الأخبار في قصصهم هذا ما رواه رجال السير عن علامات النبوة عند الرسول " . كذلك رووا أنه كان يتفرس في لغات الحيوانات ، فيعرف ما تقوله وما تريده ويقصه على الناس وانه كان يسخر الجن " ، وكانت تطيعه ، وأنه تنبأ بموته حيما نعب عليه الغراب أ . فجعلوه بأخبارهم هذه في مرتبة تضاهي سليان في علمه بمنطق الطير وبقية الحيوانات " . وذكر ( ابن دريد ) : « كان بعض العلماء يقول له لولا النبي صلى الله عليه وسلم ، لادعت ثقيف أن أمية نبي ، لأنه العلماء يقول له لولا النبي صلى الله عليه وسلم ، لادعت ثقيف أن أمية نبي ، لأنه قد دارس النصارى وقرأ معهم ، ودارس اليهود وكل "الكتب قرأ » " .

وتشبه قصة تنظيف الطيرين لقلب أمية ، وهي القصة التي أشرت اليها قبــل

غرالب اللغة العربية (ص ١٨٩)

الاغاني ( ٤/٣/٤ وما بعدها ) ، شعراء النصرانية ، الجزء الناني ( ص ٢١٩ ) ٠ ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ( ٢٢٠ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠

Sprenger, Leben, I, S. 119, M. cl. Huart, Le Livre de la Création et de L'histoire, I, pp. 55, 153, 155, 156, 190, 191, 195.

البداية والنهاية ( ٢/٧٢٧ وما بعدها ) •

النمل ، الآية ه \ وما بعدها ٠

الاشتقاق (ص ۱۸۶)

قليل ، خبر (حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر الذي . ورواة قصة شق صدر أمية وتنظيف قلبه هم من أهل الطائف ، ويرجعون سند قصتهم الى أخت أمية المساة ( الفارعة ) ، « وكانت ذات لُب وعقل وجال ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم بها معجباً » ، وقد وفدت عليه ، فلما سألها عن شعر أخيها كما يقول الرواة ، قصت عليه قصة الطيرين ، كما قصت عليه قصة وفاته، فقال رسول الله : « ان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها » . .

ويشير القصص الوارد عن التقاء (أمية ) بالأحبار وبالرهبان وباتصاله بهم ، الى أن أمية كان يرجو ان يكون نبياً ، وأنه كان يعتقد بقرب ظهور نبي وتأمله أن يكون هو ذلك النبي المرتجى :

## ألا نبي" منــا فيخـــبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا "

وقد كسف وتألم كثيراً وأكل الحسد قلبه ، حين فلت الأمر منه ، اذ سمع بإعلان الرسول رسالته ، ودعوة الناس الى دين الله ، الذي كان أمية نفسه يدعو اليه . وقد ورد أنه لما سمع بنبوة الرسول قال : « إنما كنت أرجو ان اكونه، أ.

ويروي أهل الأخبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الحنيفيــة حق إذ رووا أنه قال في مرض موته ، « قد دنا أجلي ، وهذه المرضة فيها منيتي وأنا أعلم ان الحنيفية حق ، ولكن الشك يداخلني في محمد . وقال : لا برىء فأعتذر ولا قوي فأنتصر » .

وفي جملة ما رووه عنه ، انه عرف مجيء يومه من نعيب غراب ، نعب على مقربة منه . فحدث القوم بما سمعه من الغراب ، وكان يعرف منطقه ، وقال لهم

١ البداية والنهاية (٢/٤/٢ وما بعدها) ٠

البدایة والنهایة (۲/۲۲ وما بعدها) ، نهذیب ابن عساکر (۲۷/۳) ، مروج (۷/۱۲ وما بعدها) ، الطبرسي ، مجمع (۷/۳ وما بعدها) ، الطبري ، تفسیر (۴/۲۱) « طبعة البابي » ، تفسیر ابن کتیر (۲/۲۲) ، شرح الشهاب عسلی البیضاوي (۲۲۲/۶) .

۳ البدایة والنهایة (۲/۷۲) تهذیب ابن عساکر (۳/۲۷) ، تأریخ الخمیس ،
 ۲ (۲/۲) ) .

ع الاغاني ( ٤/١٢٣ وما بعدها ) ٠

انه سيموت وذكر علامة ذلك ، فكان ان مات على نحو ما قال للقوم . وذكر أيضاً انه لما كان على فراش الموت محتضراً أفاق عدة مرات ، وكان يتلو في كل مرة : « لبيكها لبيكها ، ها أنذا لديكها » ، ثم يتلو هذا الكلام بكلام آخر فيه توسل وتضرع الى الإله ، الى ان أفاق للمرة الأخيرة ، فقال شعراً بيتن فيه ان الموت أمر لا بد منه ، وانه هالك في هذه المرة لا محالة ، ثم هلك ، دون ان يؤمن بالرسول .

وهذا القصص الوارد عن أمية ، هو – بالطبع – من القصص المصنوع الموضوع ، مثل كثير من أخباره وأخبار غيره ، قص على ذوي القلوب الطيبة من الرواة والأخبارين ، فأخذوه ونقلوه كما نقلوا ما شاء الله من الاسرائيليات والأساطير ، وروي على انه مما كان يعلمه الأحبار والرهبان والحاصة من أهل الكتاب .

ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر في ايام الحجاج عصبية وتقرباً اليه ، فقد كان الحجاج من ثقيف ، وكان أمية من ثقيف كذلك . وقد أنتج الوضاعون في ايامه شيئاً كثيراً من الأحبار في قبيلة ثقيف ، كما أنتجوا شيئاً في ذم رجالها نكاية به .

وقد يكون في قول (الحجّاج) حين سئل عن شعر أمية ، شيء من التوجع والتألم أو المبالغة في تقديره حين قال : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية ، وكذلك الندراس الكلام » . وقد يكون كلام الحجاج غير ذلك ، لو كان أمية من قبيلة أخرى .

١ البداية والنهاية (٢٢٧/٢) ٠

ر الاغاني (٤/٥٢٥ وما بعدها) ، ابن سلام ، طبقات فحول (ص ٢٢٠ وما بعدها)، الاصابة (١/١٣٤) ، (رقم ٥٥٢) ٠

۲ تهذیب ابن عساکر (۳/۱۵/۳)

ثمود  $^{\prime}$  ، وجعلوه من عبد لأبي رغال ، وأبو رغال نفسه الذي نسب عبده اليه ، أي جد ثقيف ، هو في نظر العرب وقريش خاصة سبّة  $^{\prime}$  .

ويذكرون عنه انه بعد ان صبأ عن قومه وتحنف ، لبس المسوح عسلى زي المترهبين الزاهدين في هذه الدنيا ، ورافق الكتب ونظر فيها ، ليستلهم منها العلم والحكمة والرأي الصحيح ، ثم حر"م الحمر على نفسه مثل بقية المتألمين ، وتجنب الأصنام ، والتمس الدين ، وذكر ابراهيم واسماعيل ، وانسه كان أول من أشاع بين قريش افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات بجملة : «باسمك اللهم» ، وهي الجملة التي نسخت في الاسلام بجملة : « بسم الله الرحمن الرحم » " .

ويذكر أهل الأخبار ان امية أخذ جملة: « باسمك اللهم » من شيخ كسان منطوياً على نفسه في برية نائية ، وذلك حيا ألح عليه قوم كانوا معه من قريش في عير لهم ، كانت قد نفرت ، بأن يجد طريقة لطرد حيّة كانت تظهر بين ابلهم فتنفرها ، فذهب الى ذلك الشيخ واستشاره في طريقة تبعد عنهم أذى تلك الحيّة ، فأشار عليه باستعال تلك الجملة ، فهربت الحيّة ونفرت منهم ، وقسد كان سبب ظهور تلك الحيّة كما يذكر أهل الأخبار ، هو أن رجلاً من القوم هو : (حرب بن أمية بن عبد شمس ) كان قد قتل حيّة فقررت زميلتها الانتقام من قتلتها ، فقتلته الجن انتقاماً منه بثأر تلك الحيّة . وهربت الجن عند سماعها من الجملة . وإليه أشر كما يقول أهل الأخبار بقولهم :

فحرب هذا المذكور في هذا البيت ، هو حرب بن أمية ، وأما الشيخ فكان رجلاً من الجن ً .

۱ الاغاني ( ۳۰۷/٤ ) « دار الكتب » ۰

الاغانيّ (٤/٣٠٢) « دار الكتب » ٠

۲ المسعودي ، مروج ( ۱/۷ وماً بعدها ) ، ديوان ، أمية « المقدمة » لبشير يموت « بيروت ۱۹۳۱ م ) ،
 ۱ بيروت ۱۹۳۶ » ، ابن خلدون ( ۱/۷۷۱ وما بعدها ) ، ( بيروت ۱۹۹۱ م ) ،
 ۱ التنبيه والاشراف (۲۰۹) ، ( مكتبة الخياط ) .

<sup>؛</sup> العيوان للدميري ( ١٩٥/٢ ) ، الاغاني ( ٤/١٢٢ وما بعدها ) ، ( دار الكتب المصرية ) ٠

ويُذكر أنه لم يكن يرتضي من الأديان غير دين الحنيفية ديناً . وأنه قال ذلك في شعر له :

كل دين يوم القيامة عند الله ، إلاّ دين الحنيفية ، زوراً

وأنه كان يعظم الله في شعره ويكبره ويحمده ، ويرى أنه إلَه واحد لا شريك له ، وأن من يشرك به أحداً فقد ظلم نفسه :

الحمـــد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما ٢

وهناك من يروي أن ( النابغة الجعدي )،كان يدعي أن هذا البيت وما بعده هو من نظمه . قال ذلك أمام ( الحسن بن علي بن أبسي طالب )٣ .

ويروى ان النبي كان يسمع شعر أمية ، وان ( الشريد بن سويد ) ( الشريد ابن عمرو ) الثقفي ، كان ينشد له شيئاً منه ، في اثناء أحد أسفاره . فكان كلما أنشد له شيئاً منه ، طلب منه المزيد ، حتى اذا ما أنشده مئة بيت ، قال النبي له : كاد ليسلم ، أو كاد ليسلم في شعره . وذكر ان الرسول قال في حديث له عنه : آمن شعره وكفر قلبه ، أو آمن لسانه وكفر قلبه . وانه لما سمع شعره في الدين والحنيفية ومطلعه :

الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالحير صبحنا ربـي ومسّانا قال : « إن كاد أمية ليسلم » .

الاغاني ( ١١٢/٣ ) ، البغدادي ، خزانة الادب ( ٢٩/٢ ) ، شيخو ، شعراء النصرانية ، الجزء النياني ( ص ٢١٩ ) ، ابن هشام ، السيرة ( ١/٠٤ ) ، ( ٢/٣٨ ) ، الاغاني ( ٢/٣٢ ) « دار الكتب » ، الاصابة ( ١/٠٣٠ ) « مطبعة السعادة » •

۲ المسعودي ، مروج ( ۷۰/۱ ) . ۳ طبقات ابن سلام ( ۱۰۲ وما بعدها ) ، الانحاني ( ۱۰/۵ ) .

صحيح مسلم « كتاب الشعر » « ( ٤٨/٧ ) « طبعة محمد على صبيح » ، طبقات ابن سبعد : ( ٥/٣٧ ) ، « الشريد بن سويد » « الرشيد بن سويد » « بلوغ الارب ( ٢/٣٥٢ وما بعدها ) ، المعارف ، لابن قتيبة (٢٨ ) ، المزهر ( ٢/٩٠٣ ) ، خزانة الادب ( ١/٢٢٧ ) ، ابن سعد ( ٥/٣٧٦ ) ، الشعر والشعراء ( ١/٣٦٩ ) ، الاصابة ( ١/٤٣٣ ) ، ( رقم ٢٥٥ ) .

<sup>،</sup> الاغاني (٤/٣٢/ وما بعدها) « دار الثقافة » ، شرح الشهاب على البيضاوي (٤/٣٦) ، تفسير ابن كثير (٢٦٤/٢) ، ديوان المعاني ، لابي هلال العسكري (٢٦/٢) .

وروي عن ( ابن عباس ) ، ان الرسول لما سمع شعر ( أمية ) : زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصدا

قال: صدق أمية.

وفي رواية أنه: « كان قد قرأ الكتب القديمة ، وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً ، فرجا أن يكون هو ذلك الرسول ، فاتفق أن خرج الى البحرين، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام هناك ثماني سنين . ثم قدم ، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جماعة من أصحابة ، فدعاه الى الاسلام ، وقرأ عليه سورة يس ، حتى اذا فرغ منها ، وثب أمية بجر رجليه ، فتبعته قريش تقول : ما تقول يا أمية ؟ فقال : أشهد انه على الحق . قالوا : فهل نتبعه ؟ قال : حتى انظر في امره . فخرج الى الشام ، وقدم بعد وقعة بدر يريه أن يسلم ، فلم أخبر بها ، ترك الاسلام . وقال : لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب الى الطائف ومات » ٢ .

وفي هذه الرواية المنسوبة الى الزهري ، عن سماع أمية بن أبسي الصلت بنبوة النبي وهو في البحرين ، ثم مجيئه الى مكة والتقائه بالرسول ومحاجته له في ظلل الكعبة ، ثم انكسافه وتراجعه وذهابه الى الشام ، ثم عودته منها " ، تكلف ظاهر ، وفي تفاصيلها ما يناقض بعضه بعضاً .

وورد في رواية أخرى ، ان أمية بن أبي الصلت قدم المدينة فقال للنبي : ما هذا الذي جئت به ؟ فقال الرسول : الحنيفية دين ابراهيم. قال : فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام لست عليها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . فقال : أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداً ، ثم خرج الى الشأم ، وأرسل الى المنافقين أن استعدوا للسلاح . ثم أتى قيصر ، وطلب منه جنداً ، ليخرج النبي

١ الاصابة ( ١/١٢٩) ، الاصابة ( ١/١٣٤) ، ( رقم ٥٥٢) ، ( القاهرة ١٩٣٩ م ) ،

روح المعاني ( ١١٢/٩ وما بعدها ) ، تأريخ الخميس ، للدياربكري ( ١١٢/١ ) ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسي ( ١٩٣٧ وما بعدها ) ، ( بسيروت ١٩٥٧ م ) ٠

٢ راجع البداية والنهاية (٢٢٠/٢) .

من المدينة ، فمات بالشأم طريداً وحيداً . وهي قصة ينسب وقوعها الى ( أبـي عامر ) الراهب ، كما سبق أن تحدثت عن ذلك ا .

وتخالف هذه الرواية الروايات المألوفة الواردة الينا عن وفاة (أمية) بالطائف . وتزعم احدى الروايات ، ان أميسة كان قد أخذ ابنتيه وهرب بها الى أقصى اليمن ، وذلك حين بعث الذي . ثم عاد الى الطائف ، فبينا هو يشرب مع اخوان له في قصر بالطائف ، إذ سقط غراب على شرفة في القصر فنعب، وأدرك أمية انه ميت ، لأنه عرف منطق الغراب ، وحد ث القوم بذلك في قصة مفصلة تجدها في الكتب ثم مات ٢ . وقصة الشرب هذه تناقض ما يذكر عنه أهل الأخبار من انه كان لا يقترب من الحمر ، ومن انه كان قد حرمها على نفسه، شأنه في خلاصته انه كان لا يقترب من الحمر ، ومن انه كان قد حرمها على نفسه، شأنه في خلاصته انه كان يشرب يوماً مع عبدالله بن جدعان ، فأخسذ الشراب برأس خلاصته انه كان يشرب عيناً أمية ، فلم كان اليوم الثاني وجلس أيضاً للشرب معه ، سأل ( عبدالله ) ، وأصاب عن أمية ، فلم البادي على عينه ، فلم أخبره بأنسه كان هو سببه ، ترك ( ابن جدعان ) الحمر استحياء مما فعله وقال شعسراً في سبب تركه الحمر . ويقول أهل الأخبار : « ما مات أحد من كبراء قريش في الجاهلية ، إلا ترك الخمر استحياء مما فعله وقال شعسراً في سبب تركه الحمر . ويقول أهل الأخبار : « ما مات أحد من كبراء قريش في الجاهلية ، إلا ترك الخمر استحياء مما فيه من الدنس » ٢ .

وتؤيد قصة ذهاب (أمية) الى اليمن وسكنه أمـــداً هناك قصة ينتهي سندها بر أبي سفيان) ، خلاصتها انه كان قد ذهب في ركب من قريش الى اليمن في تجارة ، فمر بأمية ، وقال له كالمستهزىء به : يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تنعته ؟ فأجابه أمية : اما انه حق فاتبعه . وقال له قولا يتنبأ فيه بمصر أبي سفيان وكيف سيؤتى به الى الرسول ، فيحكم فيه كما يريد أله . ففي هذه القصة توكيد بخروج أمية الى اليمن حين بعث الرسول وبمكوثه زماناً هناك .

وذكر أنه الشخص الذي نزلت في حقه الآية : ﴿ وَاتِلُ عَلَيْهِمْ نَبَّا الَّذِي آتيناهُ

روح المعاني ( ۱۱۱/۹ ) ، تفسير الطبرسي ( ۱/۰۰ ) ، ( طبعة طهران ) ٠ ٢ الانجاني ( ٤/ ١٣٠ وما بعدها ) ، الاصابة ( ۱۲۹/۱ ) ٠

۳ الاغاني ( ۸/۳۳۲) ٠

البداية والنهاية (٢/٢٢) .

آياتنا ، فانسلخ منها  $^1$  . وهي آية قيل أيضاً إنها نزلت في ( بلعام بن باعور ) ( بلعم بن ابر ) ، ( بلعم بن ابر ) ، أو في زوج البسوس ، أو في ( النعان ابن صيفي الراهب  $^{\text{Y}}$  .

وأمية كأكثر الشعراء له شعر في المدح وله تعريض . وأكثر مدحه في ( ابن جدعان ) من أجواد العرب المعروفين المشهورين في الجاهلية " . وهو في المدح او في الرثاء او في كل مناسبة اخرى ، مستعمل لكلمات ذات صلة بالدين وبالأفكار الدينية ولمصطلحات لا ترد إلا نادراً في الأشعار المنسوبة الى الشعراء الجاهليين ، مما يدل على غلبة التفكير الديني عليه ، وتأثير ما قرأه او أخذه من غير العرب فيه. سئل الأصعي عن شعر أمية ، فقال : « ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة وذهب عترة بعامة ذكر الشباب » أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب » أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب » أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب » أبي وذهب عترة بعامة ذكر الشباب » أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب » أبي المناب ال

ووالد (أمية) ، هو (عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي) او (ربيعة ابن وهب بن علاج بن أبي سلمة) الثقفي على رواية (الزبيري) . أما امه فهي (رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف) . وقد كان والده شاعراً . ذكر انه مدح (سيف بن ذي يزن) .

ومن الرواة من ينسب القصيدة التي تنسب الى والد أمية ، والتي هي في مدح ( سيف بن ذي يزن ) ، الى امية نفسه . وفي هذه القصيدة إشارة الى ذهـاب ( سيف بن ذي يزن ) الى هرقــل ، فلما لم يجد منه أية مساعدة أو اهتمام ، عافه ، وذهب الى كسرى ، حيث وجد منه مساعدة ، فجاءت اليه بعــد سنبن

١ الاعراف ، الآية ١٧٥ ، الاغاني (٤/١٥٥ وما بعدها) « بيروت » ، تفسير الطبري
 (٩/٦٨ وما بعدها) •

٢ روح المعاني ( ١١١١) ، تفسير الطبرسي ( ٣/٤٩٩ وما بعدها ) ٠

س المحبر (ص ١٣٨) ، ديوان آمية بن أبي الصلت : تحقيق « فريدرش شولتس ■ (١٩١١) ، (Friedrich Schulthetz) ، المطبوع بمدينة « لايبزك » سنة ١٩١١ ، وكذلك ديوانه المطبوع ببيروت سنة ١٩٣٤م ، جمع بشير يموت ، التبريزي ، شرح ديوان الحماسة (١٤٥/٤) ، الاغاني ( ٣٢٧/٨) ، تهذيب ابن عساكر ( ٣/ ديوان الحماسة ( ١٤٥/٤) ، الاغاني ( ٣٢٧/٨) ، تهذيب ابن عساكر ( ٣/

۱۲۳ ) ، ابن هشام ، ( ۳/ ۱۶۱ ) . الاصابة ( ۱/ ۲۷ ) ، الاغاني ( ۱۳۰ / ۱۳۰ وما بعدها ) .

ع الأصابة ( ۱۱۱۱ ) ، الأعاني ( ۱۱۰/ 2 وما بعدها ) ه نسب قريش (۹۸) •

۲ الاغاني ( ۲۰/۶ وما بعدها ) ، الشعر والشعراء ( ۱۹۲۸ ) ، ( بیروت ) ،
 تهذیب ابن عساکر ( ۱۱۰/۳ ) ، الیعقوبی ( ۱/۲۲ ) ، الاغانی ( ۶/۲۲ ومسا بعدها ) ، الازرقی ، تأریخ مکة ( ۱/۹۳ ) ، جمهرة الانساب (۲۰۷) .

من تعب ومواظبة ١ .

وینسب الی أمیة شعر ، ذکر انه افتخر فیه بـ ( نزار ) وبـ ( معــــد ) . وبقبیلة ( إیاد ) ، حیث نعتهم بـ ( قومي إیاد )۲ .

ويتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء في الاعتقاد بوجود إله واحد ، خلق الكون وسواه وعدله ، وأرسى الجبال على الأرض، وأنبت النبات فيها ، وهو الذي يحيي ويميت، ثم يبعث الناس بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم ، وليجازيهم بما كسبت أيديهم ، فريق في الجنة وفريق في النار ، يساق المجرمون عراة الى ذأت المقامع والنكال مكبلن بالسلاسل الطويلة وبالأغلال ، ثم يلقى بهم في النار يصلونها يوم الدين ، يبقون فيها معذبين بها ، ليسوا بميتين ، لأن في المارت راحة لهم ، بل قضى الله ان ممكثوا فيها خالدين أبداً ؟ .

أما المتقون ، فإنهم بدار صدق ناعمون تخت الظلال ، لهم ما يشتهون ، فيها عسل ولبن وخمر وقمح ورطب وتفاح ورمان وتين وماء بارد عذب سليم ، وفيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، وحور لا يرين الشمس فيها ، نواعم في الأرائك قاصرات ، على سرر ترى متقابلات ، عليهم سندس وجياد ريط وديباج ، حلوا بأساور من لجين ومن ذهب وعسجد كريم ، لا لغو فيها ولا تأثيم ، ولا غول ولا فيها مليم ، وكأس لا تصدع شاربيها ، يلذ بحسن رؤيتها النديم ، تحتهم نمارق من دمقس ، فلا أحد يرى فيهم سئيم .

وللوقوف على آراء (أمية) ، وعلى معتقداته الدينية يجب الرجوع بالطبع الى أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا التراث الذي تغلب عليه النزعة الدينية والحكمية ، تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهلي الذي أدرك أوائل المبعث ، وهي آراء قريبة جداً من الاسلام ، وبعضها يكاد يكون قولا اسلاميا في لفظه وفي معناه مسبوكا في شعر . وفي هذا الشعر قصص الرسل والأنبياء : آدم ونوح وقصة

ر کتاب التیجان ، لوهب ، (۳۰۷) ، الشعراء والشعراء ، لابن قسیبه ( ۲۹۹۱) ، Schultheso Orient. Studien, I, 73. ، (۱۱٤/۱) ، بروکلمان ( ۱/۱۶)

٢ - الآغاني (٤/٠/٤) ، ( ٢٢٧/٨ وما بعدها ) ، شعراء النصرانية (٢/٤٣٤) .

م وسيق المجرمون وهم عراة الى ذات المقامع والنكال ديوان أمية (٤٩) .

جهنم تلك لا تبقى بغيا وعدن لا يطالعها رجيم ديوان أمية (٥٣) ، (بسير يموت) .

طوفانه ، والغراب والحامة ' ، وقصة ذي القرنبن وبلقيس وحكايــــة الهدهد؟ ، وقصة ابراهيم وتقديم ابنه للذبح،وداوود ، وفرعون ، وموسى ، وابن عــاد" . وعيسى وأمه مريم وكيفية حملها به ، فوصف ذلك بانياً وصفه على نحو ما جاء في القرآن الكريم عن تكوّن عيسى ، مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مسريم مع الملائكة وجواب الملائكة لها ٤ . 'كما أورد في الشعر قصة (لوط أخي سدوم)". وهي من القصص المذكور في التوراة ، وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل" . وفي أكثر مــا نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم القيامة والجنة والنار ، تشابه كبىر وتطابق في الرأي جملة وتفصيلاً لمـا ورد عنها في القرآن الكرم . بل نجـــد في شعر أمية استخداماً لألفاظ وتراكيـب واردة في كتاب الله وفي الحديث النبوي ، فكيف وقع ذلك ؟ وكيف حدث هذا التشابه؟ هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق او ان امية اخذ مادته من القرآن الكريم ، او كان العكس ، اي ان القرآن الكريم هو الذي أخذ من شعر امية فظهرت الأفكار والألفاظ التي استعملها امية في آيات الله وسوره ؟ فكتاب الله اذن هــو صدى وترديد لآراء ذلك الشاعر المتأله ، او ان هذا التشابه مردّه شيء آخر هـو تشابه الدعوتين واتفاقها في العقيـــدة والرأي ، او اعتماد الاثنين على مورد أقدم ، هما الكتابانَ المقدسان : التوراة والانجيل ، ومــا لها من شروح وتفاسير ، او كتب او موارد عربية قديمة كانت معروفة ثم بادت وبقى أثرها في القرآن الكريم وفي شعر أمية بن ابي الصلت ، او ان كسل شيء من هذا الذي نذكره ونفترضه

جزى الله الاجـــل المـرء نــوحـا جزاء البر ليس له كذاب ديوان أمية ( ١٨ وما بعدها ، ٥٨ ) ، ( بشير يموت ) الحيوان ، للجاحــــظ ( ٢/ ١١٧ ) ، البدء والتاريخ ( ٢٤/١ ) .

وقد كان ذو القرنين قبلي مسلماً ملكا علا في الارض غير معبد من قبله بلقيس كانت عمتي حتى تقضى ملكها بالهدهد ديوان أمية (ص ٢٦)، (بشير يموت) •

حي داوود وابسن عساد وموسى وقريع بنيانه بالثقال
 انني زارد الحديسه على النسا س دروعا سوابغ الاذيال
 ديوان أمية ( ٥٠ وما بعدها ) ، ( بشير يموت ) ٠

وفي دينكم من رب مريسم آيسة منبئة بالعبد عيسى بن مريم
 ديوان أمية (٥٨)، (بشير يموت)

ثم لـــوط أخـــو سدوم أتاهـــا اذ أتاها برشدها وهداها
 ديوان أمية (٦٩) ، ( بشير يموت ) ٠

راجع التوراة ، ومادة (Lot) في معجمات التوراة ·

افتراضاً لم يقع ، وان ما وقع ونشاهده ، سببه ان هذا الشعر وضع عـــلى لسان امية في الاسلام ، وان واضعيه حاكوا في ذلك مـا جاء في القرآن الكريم فحدث لهذا السبب هذا التشابه .

أما الاحمال الأول ، وهو فرض أخذ امية من القرآن ، فهو احمال إن قلنا بجوازه ووقوعه ، وجب حصر هذا الجواز في مدة معينة ، وفي فترة محدودة تبسدىء بمبعث الرسول ، وتنتهي في السنة الناسعة من الهجرة ، وهي سنة وفاة أمية بن أبي الصلت . اما ما قبل المبعث ، فلا يمكن بالطبع ان يكون امية قد اقتبس من القرآن ، لأنه لم يكن منزلا يومئد ، وأما ما بعد السنة الناسعة ، فلا يمكن أن يكون قد اقتبس منه أيضا ، لأنه لم يكن حيا ، فلم يشهد بقية الوحي. ولن يكون هذا الفرض مقبولا معقولا في هذه الحالة، إلا اذا أثبتنا بصورة جازمة ان شعر امية الموافق لمبادىء الاسلام ولما جاء في القرآن قد نظم في هذه المدة الملككورة ، اي بين المبعث والسنة الناسعة من الهجرة ، وأن امية كان يتتبع نزول الوحي ، ومجمعه، وانه كان يملك نسخة ثما نزل على الرسول ، رجع اليها واقتبس منها ، وإلا سقط العرض . فإذا أثبتنا ذلك وثبتنا تأريخ نظم هذا الشعر، أمكنت منها ، وإلا سقط العرض . فإذا أثبتنا ذلك وثبتنا تأريخ نظم هذا الشعر، أمكنت المقابلة عندئذ بين شعر أمية وما جاء في معناه وفي موضوعه من آيات نزلت بعد البنداء نزول الوحي على الرسول وبين السنة التاسعة ، أما الآيات التي نزلت بعد الندة ، فلا يقع هذا الافتراض .

ولكن من في استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية وتعيينه ، وتعيين أوقات نظمه؟ إن في استطاعتنا تعيين بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مدح عبدالله بن جُدعان او معركة بدر . ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بالغالبية منه ، وهي غالبيسة لم يتطرق الرواة الى ذكر المناسبات التي قيلت فيها . ثم إن بعض هذا الكثير مدسوس عليه ، مروي لغيره ، وبعضه إسلامي ، فيه مصطلحات لم تعرف إلا في الإسلام ، فليس من الممكن الحكم على آراء أمية المثلة في شعره هذا بهذه الطريقة . ثم إن أحداً من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الكريم ، وينسبها الى نفسه . ولو كان قد فعل ، لما سكت المسلمون عن ذلك ، ولكان الرسول أول الفاضحين له .

بقي لدينا افتراض آخر . هو أخذ القرآن الكريم من أميــة ، وهو افتراض ليس من الممكن تصوره ، فعلى قاتله اثبات أن شعر أمية في هذا الباب هو أقدم عهداً من القرآن الكريم ، وتلك قضية لا يمكن اثباتها أبداً . ثم إن قريشاً ومن لف لفها ممن عارض الرسول لو كانوا يعلمون ذلك ويعرفونه . لما سكتوا عنه ، ولقالوا له انك تأخذ من أمية ، كما قالوا له : انك تتعلم من غلام نصراني كان مقيمًا عكة ، واليه اشير في القرآن الكريم بقوله : • ولقد نعلم انهم يقولون : انما يعلمه بشر ، لسانُ الذي يلحدون الَّيه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين ، '. ولقد أشار المفسرون الى اسم الغلام ، كما سأتحدّث عن ذلك في الفصلُ ألحاص بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام ، ولم يشيروا الى أمية بن أبي الصلت . ثم إن أمية نفسه لو كان يعلم ذلك او يظن ان تحمداً انما اخذ منه ، لما سكت عنه وهو محصم له ، منافس عنيد ، أراد ان تكون النبوة له ، وإذا بها عند شخص آخر ينزلُ الوحي عليه ، ثم يتبعه الناس فيؤمنون بدعوته . أما هو ُفلا يتبعه أحد. هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد اي ظن وإن كان بعيداً يفيد ان الرسول قد اخذ فكرة منه ، او من المورد الذي اخذ أميـــة نفسه منه ؟ لو كان شَمَّر بذلك ، لنادى به حمّاً ، ولأعلن للناس انه هو ومحمد أخذا من منبع واحد ، وان محمداً أخذ منه ، فليس له من الدعوة شيء ، ولكانت قريش وتُقيف اول القائلين سذا القول والمنادين به .

نعم ، لقد ورد في الحديث ، كما قلت قبل قليل ، ان الشريد بن سويد كان قد أنشد الرسول شعر أمية ، وانه كان كلما أنشده شيئاً منه طلب منه المزيد ، حتى إذا ما أنشده مئة بيت ، قال له الرسول : آمن شعره وكفر قلبه ، ولكننا هنا بحاجة الى تثبيت تأريخ هذا الإنشاد ، وإثبات صحة الرواية وتدقيق رجال السند ، لاثبات ان ما أنشد لم يكن قد نزل في مثله الوحى .

وممن ذهب الى افتراض أخذ الرسول من أمية من المستشرقين (كليمان هوار) و ( بور ) Power ( بور ) انه حيث يوجد تشابه بين شعر أمية والقرآن

١ النحل ، الآية ١٠٣٠

۲ سیرة آین هشام ( ۱/۲۰) .

الكريم ، فإن ذلك يدل على ان الرسول أخذ من (أمية) ، لأن أمية أقدم من الرسول . وهذا الافتراض مقبول كما لو أثبتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحيح، وانه نظم قبل نزول مشابهه في القرآن الكريم ، وانه لم يضف اليه في الاسلام . فإن أثبتنا انه له ، جاز لهما مثل هذا الادعاء .

وأما الرأي الثالث – وأعني به رأي من يرجع التشابه بين شعر امية وما ورد من مثل معانيه في القرآن الكريم الى أخذ الاثنين من التوراة والانجيل وتفاسيرهما، والى بعض (الصحف) و (المجلات) التي أشير الى وجودها عند العرب – فهو رأي قديم ، وليس مجديد . رأي قيل عن الوحي كله ، لا عن القرآن وشعر امية او غير امية ، قبل ان يخلق المستشرقون بأكثر من ١٣٠٠ سنة ، فقد زعم ان النبي يتعلم من غلام نصراني اسمه جبر !!» . وقد أشير الى هذا الزعم في كتاب الله ، وجاء الرد عليه في قوله تعالى : « ولقد نعلم أنهم يقولون ، إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » . فلم أيخف القرآن الكريم ذلك الطعن والمغمز ، ولم يتجاهل المفسرون اسم من قبل إنه كان يعلمه ، فذكروا جبراً هذا ، وكان غلاماً مقياً بمكة ، وقال بعضهم بل هو رجل رومي اسمه غير ذلك .

ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد ، واستقيا من مورد واحد، لما سكتت قريش عن القول به ، ولما سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على الرسول عن الجهر به . وكيف يعقل سكوته عن هذا ، وهو أمر مهم جداً بالنسبة اليه . وسيف محارب به الإسلام؟ ولما سكت مسيلمة ومن كان على شاكلته من المتنبئين من الإشارة اليه في أثناء حروب الردة ، وقد كانت فرصة سانحة لإظهار هذه المقالة . ولما سكت ( يوحنا الدمشقي ) وأمثاله من التلميح الى ذلك، وقد لمح بأمور كثيرة في طعنه على الإسلام .

ثم إن هذ التشابه ، على ما يتبين من نقده وتمحيصه ، ليس من نوع ما يحصل عن أخذ شخصين مستقلين من مورد معين ، إنما هو من قبيل ما يحدث من اعتماد أحسد الشخصين على الآخر ، بدليل ورود أمور في القرآن الكريم ،

ر ديوان أمية ( ص ٧ ) ، « المقدمة الالمانية » « محقين فردرس شولئيس » ، بروكلمن ( السيد الله المية ( ص ٧ ) ، « المقدمة الالمانية » « محقين فردرس شولئيس » ، بروكلمن ( ١٣/١ ) • ( ١٩٥٠ ) . « المقدمة الالمانية » « المقدمة الالمانية » « المقدمة الالمانية » « المقدمة الالمانية » ، بروكلمن

ثم إن المقابلة بين نصين لمعرفة صلة احدهما بالآخر، وأخذ احدهما من الآخر ، تستوجب التأكد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . ففسي هذا الشعر مقدار لا يمكن ان يشك في وضعه وصنعه ، ومقدار نص العلماء نصاً على انه لغيره ، وهم انحا ذكروه في شعر أمية ، لأن بعض اهل الأخبار نسبه اليه . ولذلك استدركوا هذا الخبر ، بالاشارة الى اسم قائله الصحيح . فلم يبق من هذا الشعر ما يصلح للمقابلة غير القليل منه ، وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا القليل هو ، في الغالب ايضاً ، تبع لما ورد في القرآن وحده ، لا لما ورد في الكتابين المقدسين . ولما كان القرآن محفوظاً ثابتاً ، قلم يرتق اليه الشك . اما شعر أمية ، فليس كذلك ، وهو غير معروف من حيث تعيين تأريخ النظم . فهده المقابلة إن جازت ، فانها تكون حجة على القائلين بالمرأي المذكور ، لا لهم . المقابلة إن جازت ، فانها تكون حجة على القائلين بالمرأي المذكور ، لا لهم . المقابلة إن جازت ، فانها تكون حجة على القائلين بالمرأي المذكور ، لا لهم . وقد كان عليهم ان يشتروا أولا اثباتاً قاطعاً صحة رأيهم في أصالة هذا الشعر ، والقرآن الكريم من وقت واحد ، بل انه على حد قول بعضهم أقدم منه ، فكتاب الله منة ، فكتاب القد منة .

وممن قال باحيال أخذ القرآن وأمية من مورد مشترك واحد، (فردرش شولئيس) Friedrich Schulthetz ناشر ديوان أمية. وقد زعم أيضاً احيال أخذ أمية من بعض آبات الله التي كانت مُنزلة يومثذ، ونظمها في شعره. استند في زعمه القائسل باقتباس الرسول من مورد مشترك الى ورود بعض كلمات في القسرآن الكريم وفي الحديث وفي كنب السير، يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارئاً كاتباً، ولكنه لم يشترط في هذه المؤلفات كونها الإنجيل والتوراة، بل ذهب الى انها

( مجلة ) و ( صحيفة ) ، تتضمن أحاديث وتفاسير وقصصاً دينياً قديماً <sup>1</sup> . أما دليل دليل ، فافتراض واحتمال ، وليس له غير هذين . ولا يقوم علم إلا على دليل ملموس .

أما أنا ، فأرى ان مرد هذا التثابه والاتفاق الى الصنعة والافتعال . لقد كان أمية شاعراً ، ما في ذلك شك ، لا بجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً على قومه ، ناقاً عليهم ، لتعبدهم للأوثان . وقد كان على شيء من التوحيس والمعرفة باليهودية والنصرانية ، ولكني لا أظن أنه كان واقفاً على كل التفاصيل المذكورة في القرآن وفي الحديث من العرش والكرسي وعن الله وملائكته وعن القيامة والجنة والمتار والحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك . إن هذا الذي أذكره شيء إسلامي خالص، لم ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصارى ، ولا عند الأحناف. فوروده في شعر أمية وبالكلات والتعابير الاسلامية ، هو عمل جاعة فعلته في عهد الإسلام : وضعته على لسانه ، كما وضعوا أو وضع غيرهم على ألسنة غيره من الشعراء والخطباء ، لاعتقادها أن ذلك مما يفيد الاسلام ، ويثبت أن جاعـة من الجاهلين كانوا عليه، وأنه لم يكن لذلك غريباً ، وأن هؤلاء كانوا يعلمون الغيب، يعلمون بقرب ظهور نبي عربي ، وأنهم لذلك بشروا به ، وأنهم كانوا يتمنون يعلمون بقرب ظهور نبي عربي ، وأنهم لذلك بشروا به ، وأنهم كانوا يتمنون لو عادرا فولدوا في أيامه ، أو لو طال بهم العمر حتى يدراكوه فيسلموا، وأمثال في على من قصص راج وانتشر ، كما راج أمثاله في كل دين من الأديان .

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع في القرن الأول للإسلام ، لأن أهل الأخبار القدامي يذكرون بعض هذا الشعر ٢ . وقد يكون قد وضع أكثره في عهد الحجاج تقرباً اليه ، لأنه من ثقيف ، وفي ذلك العهد وضع الوضاع أخباراً كثيرة في الغض من شأن قوم الحجاج ، نكاية به فتقدم قوم آخرون اليه بالرفع من شأنها وبإضافة ذلك الشعر انى أمية وغيره ، ليكون رداً على كارهي ومبغضي الحجاج .

وتتبين آية الوضع في شعر أمية في عدم اتساقه وفي اختلاف أسلوبه وروحه .

Ency., IV, p. 998, Tar Andrae, Die Entstehung des Islams und das Christentums, upsale, 1926, S. 48.

۲ بررکلمان ( ۱۱۳/۱ ) ۰

فبيها نجد شعره المنسوب اليه في المدح أو في الرثاء أو في الأغراض الأخرى مما ليس لها صلة مباشرة بالدين ، في ديباجة جاهلية على نسق الشعر المنسوب الى شعراء الجاهلية ، نجد القسم الديني منه والحكمي في أسلوب بعيد عن هذا الأسلوب ، بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهليين ، أسلوب يجعله قريباً من شعسر الفقهاء والصوفيين المتزمتين ، ونساك النصارى ، فهو بعيد جداً من أسلوب الجاهليين ، حتى أسلوب مثل (عدي بن زيد) العبادي والأعشى وبقية من نسب الى النصرانية من شعراء الجاهلية القريبين من الاسلام! . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل الأخبار من نسبة بعض ذلك الشعر إلى غيره من الشعراء .

وقد يقال إن أسلوب (أمية) في نظم الشعر الديني والحكمي " هو أسلوب صحيح لا يمكن إلا ان يكون على هذا الحسال ، هو أسلوب بعيد عن أسلوب الجاهلين في النظم ، لأن الشعر الجاهلي المعروف نظم في أغراض أخرى لا صلة لها بالحكم وبالدين ، وما جاء منه إلينا في الحكم وفي الدين هو على أسلوب آخو أيضاً ، بدليل ان بعض الشعراء منهم حين نظموا في الحكم ، رق شعرهم وبان عن نظمهم المألوف . وبدليل ان نظمهم (حسان بن ثابت ) في الاسلام ، هو دون نظمه في الجاهلية من حيث الجزالة والفخامة في النظم ، وان شعر (لبيد ) في الاسلام ، هو دون ما نظمه في الجاهلية ، بسبب تغير الظروف واختلاف الموضوع . وهو اعتذار صحيح ، ولكن أسلوب أمية في تعبيره عن الجنة والنار والبعث والحساب ، أسلوب آخر ، لا يفصح عن عقلية دينية جاهلية ، وانما عن عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا في صحة هذا الشعر وفي أصالته ، وليس من أسلوب النظم .

ولكن من الذي وضع هذا الشعر ، ثم أنكره على نفسه وأسنده إلى أمية ؟ ومن الذي رصع شعر أمية بأبيات من وزنه وقافيته ، ولكنها أبيات إسلامية ؟ ومن كان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة يجب أن توجد لها أجوبة ، ولكن أجوبتها كتاب يؤلف في حياة هذا الشاعر وفي شعره وديوانه ، عندئذ يكون هناك مجال للتنقيب عن هذه الأمور ، روي ان الحجاج قال ، وهو على المنبر : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية » ٢ . فهل ذهب العالمون

Ency., IV, p. 998.

٢ الاغاني (٤/١٢٣)٠

به حقاً قبل ايام الحجاج ؟ وهل كان شعره ضخماً واسعـــاً ؟ أو هو قول من أقوال الحجاج ، وهو ثقفي من قوم أمية ، أو هو قول وزعم من زعم الرواة . وما أكثر مزاعم الرواة وحملة الأخبار .

وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا يحتاج الى دليل، وهو وضع يثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة التي مطلعها :

لك الحمد والمن رب العبا د أنت المليك وأنت الحكم

هي قصيدة إسلامية ، لا يمكن أبداً أن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام إعاناً عميقاً من كل قلبه ولسأنه . خذ هذا البيت منها مثلاً:

محمداً أرسله بالهدى فعاش غنياً ولم بمتضم

ثم خذ الأبيات التالية له وفيها :

كتاباً من الله نقرأ بله فن يعتريه فقدماً أتم

عطاء من الله أعطيته وخص به الله أهل الحرم وقد علموا انسه خيرهم وفي بيتهم ذي الندى والكرم يَعيبون ما قال لما دعــا وقد فرج الله احدى البُهمَمُ به وهو يدعو بصدق الحديد ثث الى الله من قبل زيغ القدم أطيعوا الرسول عبـاد الإلا ــه تنجون من شر يوم ألم تنجون من ظلمات العذاب ومن حر نار على من ظلم دعانا النبي به خاتم فن لم يُجِيبُهُ أسر الندم نبي هدي صسادق طيب رحيم رؤوف بوصل الرحم به ختم الله من قبلسه ومن بعسده من نبي ختم عوت كما مات من قد مضى يرد الى الله بساري النسم مَعِ الْأَنبِياء في جنان الحلود هُمُ أهلها غير حلَّ القسم وقدس فينسا بحب الصلاة جميعاً وعلم خط القسلم

اقرأ هذه المنظومة ، ثم احكم على صاحبها ، هل تستطيع ان تقول انه كان

شاعرًا مغاضيًا للرسول ، وإنه مات كافراً ، وان صاحبها رثمي كفـار قريش في معركة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وفي الرسول ؟ اللهم ، لا يمكن أن يقال ذلك أبـــداً فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عميق الايمان ، هو واعظ مبشر ، يخاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول. إنه مؤمن قلباً ولساناً، مع أنهم يذكرون أن الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه ، أو آمن لسانه وكفر قلبه ، وإنه مات وهو على كفره وعناده وحسده للرسول ، ثم إن صاحب المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول ، مع أن أمية ، كان قد توفي في السنة التاسعة من الهجرة ، فهل يعقل أن يكون إذن هو صاحبها وناظمها ؟

أليست هذه المنظومة وأمثالها إذن دليلاً على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه في شعر أمية . نحمد الله على أن صنّاعها لم يتقنوا صنعتها ، ففضحوا أنفسهم بها، ودلُّوا على مقاتل النظم .

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد المنسوبة لأمية ، وهي في وصف الجنة والنار استهلت مهذا البيت:

جهنم تلك لا تبقي بغيًّا وعدن لا يطالعها رجم ُ

ثم استمر في قراءتها ، وفي ما جاء فيها من وصف للجنة والنـــار ، ثم انعم النظر في هذه الأبيات:

> ونخل ساقط الأكتاف عد وتفاح ورمــان وموز وفيها لحم ساهرة وبحر ولا لتَغْوُ ولا تأثيم فيهاً

فذا عسل وذا لبن وخمر" وقمح في منابته صريم ً خلال أصوله رطب قميمُ وماء بارد عذب سليم وما فاهوا به لهُمْ مقيمًا وحور" لا يرين الشمس فيها على صور الدمي فيها سهوم نواعم في الأرائك قاصرات فهن عقائل وهُمُ قروم على سرر ترى متقابلات ألا ، "ثُمَّ النضارة ُ والنعيمُ عليهم سندس وجياد ريط وديباج يرى فيها قتوم وحُلُوامنأساور من ُلجينَ ومنذهب.وعسجده كريم ولا غول" ولا فيها مُلمُ

## وكأس لا تصدع شاربيها يلذُّ بحسن رؤيتها النديم تصفيَّق في صحاف من لجين ومن ذهب مباركة رذوم'

ثم احكم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات. لقد حاول ناظمها ادخال بعض الكلمات الجاهلية فيها ، لإلباسها ثوباً جاهلياً ، ولاظهارها بمظهر الشعر الجاهلي الأصيل ، ولكنه لم يتمكن من ذلك ، بل صيرها في الواقع نظماً لوصف الجنسة والنار في الاسلام. وما بسي حاجة الى ان أحيلك على الآيات التي أخذ منها صاحب هذا الشعر وصفه من القرآن الكريم .

ومن الغريب ان بعض الأخباريين اتخذ هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد الجاهليين ، فذكر مثلاً ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء ، وان منهم من نظر في الكتب وكان مقراً بالجنة والنار. وحجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة الى أمية ٢ . وقد نسي ان ما قاله على سبيل التعميم او التغليب ، يناقض ما جاء في القرآن الكريم وما أورده الأخباريون عن الجاهليين .

ثم خذ قصيدته في عيسى بن مريم وحمل أمه به "، وساثر قصائده الأخرى ، تجد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة ، ولكن هذا لا يمنع مع ذلك من القول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حقاً ، في هذا المنظوم الديني ، غير ان هذا الموجود ، هو على كل حال مما لا يتعارض مع عقائد الاسلام . ومن الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره، وبهذه الطريقة نتمكن من استخلاص الأصيل من شعره من الهجين .

ولأمية بن أبي الصلت أخت ، اسمها (فارعة) أن . قدمت على النبي بعد فتح الطائف . وكانت ذات لب وعفاف وجال، وكان يعجب بها . وقال لها يوماً: هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فأخبرته خبره وقصت قصته في شق جوفسه

تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وأبياتها ، وكذلك في قصائد هذا الشاعر الاخرى ، فارجع في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف: كتاب البدء والتاريخ ( ٢٠٢/١ وما بعدها ) ، ديوان أمية « طبعة بشير يموت » ، ( ص ٥٣ ) ، ديوان أمية ( ص ٥٠ وما بعدها ) ، « طبعة فريدرش شولئيس » •

كتاب البدء والتأريخ ( ٢٠٢/١) ، ( طبعة كليمان هوار ) ، « النص العربي » •
 ديوان أمية ( ص ٥٨ ) ، « طبعة بشير يموت » •

اللسان ( ۷۹۲/۱ ) ، (وثب ) •

واخراج قلبه وردّه مكانه وهو نائم وأنشدته شعره' ، على ما يزعمه أهل الأخبار. وذكر أهل الأخبار أسماء أربعة بنين لأمية ، هم : القاسم ، ووهب، وعمرو (عمر) ، وربيعــة . فأما ( القاسم ) ، فكان شاعراً ، وله مرثية في عمَّان بن عفَّان ٢ . وأسلم ( وهب بن أمية ) كذلك . وذكر أن رجلاً من ثقيف مات في عهد النبي عن غير ولد ، فاختصموا في ميراثه ، فأعطى النبي ميراثه لوهب". وأما ( ربيعة ) ، فأسلم كذلك ، وله شعر ً . وقد ذكر أهل الأخبار أن (حقة) بنت ( وهب بن أمية بن أبي الصلت ) ، تزوجت (عبدالله بن صفوان الأكر) ، فولدت له صفوان بـن عبدالله بن صفوان ° . وذكر أن ( ربيعـــة ) ، قد ولي بعض الوظائف في الإسلام . وأنه صاحب ( ربيعتان ) ، نهر بقرب الابلة . وأن من ولده ( كلدة بن ربيعة ) ، وكان شريفاً شاعراً . وقد ذكر أن بغلاً قتــل ( ربيعة ) على باب دار ( عبدالله بن عباس ) . .

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر المصطلقي أنه كان على دين الحنيفية وملة على الإنسان ، وان المنايا محتومة لا مفر " منها ، وأن الحبر والشر مكتسوبان على النواصي، وليس لامرىء يد" فيما يصيبه من مقدور . فهي في هذه المشكلة المعضلة الــــي شغلت بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجمر والاختيار ) ، أو (القدر) ، المشكلة التي احتلت منزلة الصدارة في ( علم الكلام ) . والتي صارت من أهم موضوعات الجدل في الاسلام. ويقال انها أنشدت للرسول ، فلما سمعها، قال : ٰ« لو أدركته لأسلم » · .

وآما ورقة بن نوفل ، فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، يلتحم نسبه بنسب الرسول في جد جده . ذكروا انه ساح على شاكلة من شك في

الاصابة ( ۲۱۳/۶) ، ( رقم ۲۲۸ ) ٠

الاصابة (٣/٣١٣) ، ( رقم ٢٠٥٢ ) ٠

الاصابة ( ٣/ ٢٠٤) ، ( رقم ١٩١٥) ٠

الاصابة ( ۱/۲۹۳ ) ، (رقم ۲۰۹۰ ) . الاصابة ( ۲/۲۰ ) ، (رقم ۱۰۹۷ ) .

كتاب البغال، للجاحظ ( ٢٥٨/٢ ) ، ( من رسائل الجاحظ ) ، الاغاني (٣/١٧٩)، الاشتقاق ( ٣٠٤ وما بعدهــــا ) ، ( ٤/١٢٠ ) ، الشعر والشعراء ( ١٢٠/٣) ،  $^{\circ}$  (  $^{'}$ ۱۹۷ ) انساب العرب (  $^{\circ}$ ۲ ) الاصابة (  $^{\circ}$ ۲ )

بلوغ الارب (۲/۹۰۲) ٠

دين قومه ، وتتبع اليهود والنصارى ، وقرأ الكتب ، وعـد" في جملة المتنصرين في أغلب الروايات ، فقد ذكر انه « تنصر واستحكم في النصرانية ، وقرأ الكتب ومات عليها » <sup>١</sup> . وهذا هو رأي اكثر اهل الأخبار .

ونسب اليه شعر ذكر انه قاله في رثاء زيد بن عمرو بن نفيل ، وفيه إشارة الى النار والى الثواب والعقاب بعد الموت والى فكرة التوحيد والايمان برب ليس رب كمثله والى التنديد بالأوثان<sup>٢</sup> .

وله أبيات من الشعر عث فيها على مساعدة الضعيف ونصر المظلوم ، وعلى فعل الحبر للناس".

ولا نعلم عن حياة ورقة في ايام شبابه شيئاً ، ولعله كان يعين اهله او اقربائه في اتجارهم مع بلاد الشأم او اليمن شأن اكثر شبان أسر مكـة المعروفة في ذلك الوقت . فتعلم بذلك سلوك الطرق الموصلة الى العراق او بـــلاد الشأم ، ومن هنا الدفع نحو خارج الجزيرة يلتمس الحكمة والوصول الى رأي يقنعه في الحياة . ويظهر انه لم يكن في شبابه من اولئك الشباب الحاملين الذين كانوا يصرفون وقتهم في فراغ دائم ، دون عمل ولا تفكــــير ، متوسدين الأرض يقتلون فراغهم في ترهات الكلام ، كما انه لم يكن من اولئك الطائشين النزقين الذين يقضون وقتهم في النزاع والحصومة وشرب الحمر والاعتداء على الناس ، والحصول على المسال للانفاق على اللهو بأية طريقة كانت ، بل كان شاباً متأملاً مفكراً منكمشاً على نفسه ، مكنه علمه بالكتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضين والحاضرين ، حتى جاء يوم ، دفعه اجتهاده الذي وصل اليــه على الخروج على تقاليد قومه وانتقاد الأوضاع التي كانوا عليها ، مما حمله على ترك مكة طوعاً او قهراً ، والتجول للبحث او فراراً من غضب قومه عليه .

وهو ابن عم خديجة الكبرى زوج الرسول . وقد أشير اليـه في حبر « مجيء جبريل الى النبي في حراء »،وله كلام مع الرسول على ما ورد في بعض الروايات.

اليعقوبي ( ١/٢٩٨ ) « ٢/٢٢ » « ليدن » ، البداية ، لابن كنير ( ٢/٨٣٨ ) ·

المحبر ((١٧١))، ابن هشام ( ١/٣٤٣ ، ٢٥٦ ) ، الاغاني ( ٣/١١٣ وما بعدها ) ، شيخو ، النصرانية ( ١١٨/١ ) ، خزانة الادب ( ٣٩/٢ وما بعدها ) ، مسروج ( / ۷۳/ ) ، الذَّهْبِي ، تأريخ الاسلام ( ۱/۸۲ ) . خزانة الادب ( ۲/۴۹ وما بعدها ) .

يقال إنه قال للرسول وكان قد ذهب اليه مع زوجته خديجة ليسأله رأيه فيا رآه من الرؤيا: « ليتني أكون حياً حن مخرجك قومك ! » وان الرسول قال له: أمخرجي هم ؟ قال : نعم ، إنه لم يجيء رجل قط بما جثت بسه إلا عودي ، ولئن أدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً » . وأشير اليه في خبر آخر ، حيث ورد أن (خديجة) ذهبت وحدها الى ابن عمها لتسأله عن الرؤيا التي رآها الرسول وعن هذا ( الناموس الأكبر ) الذي تجلى له . فلما قصت عليه القصة قال : «لئن كنت صادقة ، إن زوجك لنبي ، وليلقين من أمته شدة ، ولئن أدركتسه لأومن به » .

وذكر في خسبر آخر أن الرسول قد رأى (ورقة) في منامه ، وكان لابساً ثياباً بيضاً . وان الرسول ذكر ذلك لمن سأله عنه ، وبين لهم أنه لو كان من أهل النار لما ظهر له في منامه وهو بهذه الملابس . لأن أهل النار لا يلبسون ثياباً بيضاً " . ويروى أن الرسول قال : « لا تسبسوا ورقة بن نوفل ، فإني رأيتسه في ثياب بيض ، فيل إن شخصاً تساب مع أخ لورقة بن نوفل ، فسب ورقة ليحرق قلب أخيه ، فبلغ ذلك الرسول ، فنهى عن سبه .

وجاء في خبر ان (ورقة) كان يمر بمكسة فيرى بلالاً وهو يعذّب ، يعذبه المشركون برمضاء مكة ، يلصقون ظهره بالرمضاء ، ويضربونه يريدون منسه ان يشرك بالله ، فلا يشرك به . ويأبسى إلا ان يقول : أحد أحد، فيرثي ورقة لحاله ويقول : أحد أحد أحد والله يا بلال . والله لئن قتلتموه فأنتم من الخاسرين . او « والله لئن قتلتموه ، لاتخذن قبره حناناً » .

الطبري (٢/ ٢٩٩٢) « دار المعارف » ، ابن هشام ( ١/ ٢٥٥ وما بعدها ) ، المسعودي مروج ( ٢/ ٩٥٨ ) ، ( ٧٣/١ ) « محمد محيي الدين عبد الحميد » « ١٩٥٨ م » ، الكامل ، لابن الاثير ( ٢/ ٢ ) ، الذهبي ، تاريخ الاسلام ( ١/ ٥٥ ) ، القسطلاني ، شرح صحيح ( ١٦٢١ ) ، الاصابة ( ٣٣ / ٣٣٣ ) .

٢ الطبري (٢٠٠/٦) « دار المعارف » ، أبن سعد ، الطبقات ( ١٩٤/١) « بسروت ١٩٥٧ م » ، شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ( ١٦٢ وما بعدها ) ٠

٣ الاغاني (١٩/٣) وما بعدها) « بيروت ١٩٥٥ م » ٠ ٤ كتاب نسب قريش ( ص ٢٠٧ ) ، الترمذي ( ٣/٥٥)

<sup>؛</sup> كتاب تسب قريش ( ص ٢٠٧ ) ، الترمذي ( ٣/ ٢٥١ ) ، الاصابة ( ٣١٨/٦ ومـــا بعدها ) ، مجمع الزوائد ( ٩/ ٤١٦ ) ٠

ه الاصابة (٣/٣٣٣) .

٣ الانحاني (٣/١١٣ وما بعدها) ٠

ويظهر من الأخبار المتقدمة ان ( ورقة بن نوفل ) = كان قـد أدرك ايام الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خبر رؤيته لبلال وهو في حالة تعذيبه ، انه عاش مدة بعد نزول الوحي . غير ان الأخبار المذكورة لا تنص على اسلامه ، ولم نجد أحداً قد نص على ذلك . أما خبر رؤيا الرسول له في منامه ، فانه يدل على عدم إسلامه ، وعلى انه كان قد توفي قبل نزول الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤرخين على القول: وقد اختلف فيه ، فنهم من زعم انه مات نصرانياً ولم يدرك ظهور النبي. ومنهم من رأى انه مات مسلماً وانه مدح النبي أ . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول قال لما توفي ورقة : « لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير ، لأنه آمن بي وصدقي » لا . وورد مثل ذلك من أحاديث زعم ان الرسول قالها في حق ورقة ، وهي كلها تشير الى وفاة ورقة قبل المبعث ، وعلى دينه = إذ لم يدرك الاسلام .

وورد في بعض الروايات أنه و كان يكتب الكتاب العربي ، فكتب بالعربية من الانجيل ما شاء أن يكتب " . وورد في رواية أخرى أنه « كان يكتب الكتاب العبراني " فكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب " . والحبران هما خبر واحد ، كما يظهر من وحدة النص ، غير إن اسم اللغة التي زعم أنه كان يكتب بها قد حر ف ، فقرأه بعضهم العربي ، وقرأه بعض آخر العبراني . ولما كان الانجيل باليونانية وبلغة بني إرم ، فقد أخطأ الرواة بجعل لغة الانجيل هي المبرانية ، وهم يتوهمون كثيراً فيخلطون بين العبرانية والسريانية . والغالب أنهم كانوا يريدون بالعبرانية لغة بني إرم التي كانت لغة العلم والأدب والدين في العراق وفي بلاد الشأم ، بل وبين مثقفي اليهود ورجال دينهم في ذلك الوقت .

١ المسعودي ، مروج ( ٥٩/٢ ) ٠

۲ القسطلاني ، شرح صحیح ( ۱/۹۳ ) ، الذهبی ، تأریسخ الاسلام ( ۱/۸۳ ) ،
 ۱لذهبی ، سیر النبلاء (۸۰) ، خزانة الادب ( ۲/۲۶ ) .

النصرانية (١١٩/١) .

<sup>،</sup> الاغاني ( ۱۱۳/۳ ) ، الاشتقاق (۱٦٤) ٠

<sup>،</sup> كتاب أنسب قريش (ص ٢٠٧)

تزوج ، ولكنه كان عقياً ، فلم يعقب ؟ أو أنه عاش أعزب ولم يتزوَّج طـول حياته ؟

وكان (أبو قيس صرمة بن أبي أنس) ( صرمة بن أنس) وهو من بني النجار ، قد ترهب ولبس المسوح ، وهجر الأوثان ، ودخل بيتاً واتخذه مسجداً لا تدخله طامث ولا جنب ، وقال : أعبد رب ابراهيم ، فلما قدم النبي المدينة أسلم وهو شيخ كبير ، وحسن إسلامه . وفيه نزلت الآية : « وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أ.ورووا له شعراً الروزعم أنه اغتسل من الجنابة ، وهم ً بالنصرانية ، ثم أمسك عنها . وذكر أن ( ابن عباس ) كان مختلف اليه يأخذ عنه الشعر " .

وأما (وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي)، فهو من إياد ، زعم (ابن الكلبي) انه ولي البيت بعد جرهم ، فبني صرحاً بأسفل مكة ، وجعل فيه أمة يقال لها (حزورة) ، وبها سميت (حزورة مكة) ، وجعل في الصرح سلماً ، فكان يرقاه ويزعم انه يناجي الله . وكان ينطق بكثير من الحبر ، ويزعم الناس انه صديق من الصديقين ، وقالوا كان كاهناً أ . وذكروا له كلمات مسجعة ، ليس فيها ما يشرح لنا معتقده الديني ويوضعه وضوحاً تاماً " .

والصرح كما يقول علماء اللغمة ، بيت يبني منفرداً ضخماً طويلاً في السهاء

١ البقرة ، الآية ١٨٧ ، مروج ، ( ١/٢٥ وما بعدها ) ، تفسير الطبري ( ٢/٧٢ ) « بولاق » •

٢ بلوغ الارب (٢٦٦/٢) ٠

ب بلوغ الارب (۲/۲۲۲) ، أسد الغابة (۱۸/۳) ، الاصابة (۲/۲۲) ، (رقم (۲۰۱۷) ، (رقم (۲۰۲۱) ، (رقم (۲۰۲۱) ، (رقم در ۲۰۱۷) ، (رقم در ۲۰۰۷) ، (رقم در

ع المحبر (١٣٦) ، بُلُوغُ الاربُ ( ٢٦٠/٢ ) ٠

وقال الايادي صاحب الصرح ، الذي اتخذ سلما لمناجاة الرب ، وهو القائل : مرصعة وفاطمة ، القطيعة والفجيعة ، وصلة الرحم وحسن الكلم ، زعم ربكم ليجزين بالخير ثوابا ، وبالشر عقابا ، وان من في الارض عبيد لمن في السماء \* هلكت جرهم وربلت آياد ، و كذلك الصلاح والفساد \* من رشد فاتبعوه ، ومن غوى فارفضوه \* كل شاة معلقة برجلها \*

واياه عني الشاعر بقوله:

ونحن آياد عبيسه الالسه ورهط مناجيه في السلم ونحن ولاة حجساب العتيسن زمان الرعاف على جرهم البيان والنبيين ( ١٠٩/٢) ، الامال ، للميداني ( ١٠٩/٢) .

وكل بناء عال مرتفع . والحزورة الرابية الصغيرة والتل الصغير . ويظهر انسه كان بنى صرحًه فوق تل في محل منفرد ، ليختلي هناك على طريقة الرهبان والنساك .

وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عمير بن جندب ) الجُنهُني ، انه كان من جهينة ، وانه كان موحداً لم يشرك بربه أحداً ، وانه مات قبيل الاسلام " .

وكان عامر بن الظرب العدواني من الحكهاء ، نسبت اليه أقوال في الحسكم والدين . منها: « إني ما رأيت شيئاً خلق نفسه ، ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً، ولا جائياً إلا ذاهباً ، ولو كان يميت الناس الداء ، لأحياهم الدواء ، . ثم قال: « إني أرى أموراً شتى وحتى . قيل له : وما حتى ؟ قال : حتى يرجع الميت حياً ، ويعدود اللاشيء شيئاً ، ولذلك خلقت السهاوات والأرض ، فتولوا عنه ذاهبين » أ .

وقد نسبوا اليه جملة أحكام ، منها حكمه في (الخنثى ) ، وقد ذكروا أن حكمه هذا قد أقر"ه الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها أمر في قضاء ، أو حارت في أمر معضل ترى وجوب الحكم فيه برأي صائب وعقال وتدبير ، ذهبت اليه ، فإذا حكم كان حكمه الحكم الفصل ، فلا راد له .

ونسبت الى كل من عبد الطابخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعــــلاف بن شهاب التميمي أبيات ، فيها اقرار بوجود إليه واحد خالق لهذا الكون ، وبوجود الحساب والثواب والعقاب .

وأما ( المتلمس بن أمية ) الكناني ، فذكروا انه كان قد اتخذ من فناء الكعبة موضعاً بخطب فيه ، ويعظ قومه عظات دينية ، فكان في جملـــة ما قاله لهم :

١ تاج العروس ( ٢/٨٧١ وما بعدها ) ، ( صرح ) ٠

٢ تاج العروس (٣/١٣٨) ، (حزد ) ٠

٣ بلوغ الارب (٢/٢٦١ وما بعدها) ٠

<sup>؛</sup> المحبّر ( ١٣٥ ، ١٨١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ) ، بلوغ الارب ( ٢/٢٧٥ ومــا بعدهـا) •

ه الروض الانف ( ١/٦٨) ، ابن هشام ( ١/٣٤١) ، ( محمــد محيــي الدبن عبد الحميد) ، المعمرون ( ٤٤ وما بعدها ) ، عيون الاخبار ( ١/٦٦٦) ، البيان والتبيين ( ١/٤٦٢ ، ٣٦٥ ، ٣٦٠ ) ، ( ٢/٤٢٢ ، ٣٦٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ) ، ( ١/٤٢٢ ، ٣٩٥ ) ، ( ١/٤٢٢ ) ، ( طبعة بيروت ) ، مروج ( ٢٠/٢ ) .

و انكم قد تفردتم بآلهة شتى ، واني لأعلم ما الله راض به . وإن الله تعالى رب هذه الآلهة ، وانه ليحب ان يعبد وحده » . فنفرت كلّاته هذه وأمثالها القوم منه وتجنبته ، وقالوا عنه انه على دين بني تميم .

وفي أبيات منسوبة الى زهير بن أبي سُلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود إلّه عالم بكل ما في النفوس ، هو (الله) ، لا تخفى عليه خافيــة ، فلا بجوز كمان شيء عنه ، وبوجود يوم حساب محاسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال ، وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآخرة ، فلا مخلص له ٢ .

ونسب الايمان بالله واليوم الآخر الى أشخاص آخرين ، منهم : عبدالله القضاعي والشاعر عبيد بن الأبرص الأسدي ، وكعب بن لؤي بن غالب ، والأول منهم هو ابن تغلب بن وبرة بن قضاعة ، كان من الحكاء الحطباء ، يتبع الحنيفية ، وينهج على بهجها مثل الحنفاء ".

وأما الثاني ، وهو عبيد بن الأبرص ، فشاعر جاهلي شهير، له في قتله قصة، هي من ذيول قصة ( الغريدين) للمنذر بن ماء السهاء . نجد في الشعر المنسوب اليه اسم ( الله ) يتردد في كثير من المواضع ، ونراه من المتشائمين المؤمندين بالمنايا وبالمحتم المكتوب ، ونراه في القصيدة البائية يتوكل على الله ، ويدعو الناس الى الاعتماد عليه فيقول :

من يسأل الناس يحرموه وسائسل الله لا يخيب بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلفيب والله ليس لسه شريك علام ما أخفت القلوب المالية

١ بلوغ الارب ( ٢٧٧/٢ ) ٠

لا تكتمن الله ما في صدوركــم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم
 يؤخر فيودع في كتــاب فيدخـر ليوم الحساب أو يعجل فينقم
 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، للامام ثعلب (ص ١٢) ، (طبعة دار الكتــب المصرية) ، شعراء النصرانية ، ( القسم الرابع ص ٥١٨ ) ، بلوغ الارب ( ٢٧٧/٢ وما بعدها) .

٣ بلوغ الارب (٢/٠٢٢) ٠

<sup>؛</sup> البيان والتبيين ( ٢٢٦/١ ) ، شعراء النصرانية ( القسم الرابع ص ٢٠٧ ومسا بعدها ) ، أسماء المغتالين (٢١١) ، ( نوادر المخطوطات ) ٠

ونراه يقول في المنايا :

فأبلسغ بني وأعمامهم بأن المنايا هسي الوارده لها مدة فنفوس العبساد اليها وإن كرهت قاصده فلا تجزعوا الحام دنا فللموت ما تلد الوالده ا

وفي كثير من مواضع شعره يذكر المنايا ويتذكر الموت ، ثم هو يتجلد ويتصبر في ملاقاة الشدائد والأهوال ، وينصح الناس بالسير على هذا المنوال . والذي يقرأ شعره ، يشعر أنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج ، ذي نفس ميالة الى التقشف والتصوقف ، مؤمن بالعدل ، كاره المظلم ، فهل كان عبيد على هذه الشاكلة ؟ وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ أو هو من نظم من عاش بعده في الاسلام ؟

وأما (كعب بن لؤي بن غالب). فهو من أجداد النبي. وقد كان على الحنيفية، واليه كانت تجتمع قريش في كل جمعة، فكان يعظهم ويوجههم ويرشدهم يأمرهم بالطاعة والتفكر في خاق الساوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتقلب الأحوال والاعتبار بما جرى على الأولين والآخرين، ويحثهم على صلة الأرحام وإفشاء السلام وحفظ العهد ومراعاة حتى القربة والتصدق على الفقراء والأيتام.

هذه خلاصة موجزة لسر من حشرهم أهل الأخبار في زمرة الحنفاء ، تريك آراء الجاعة تكاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك كله ، وإعراض عن عادات قومهم ، وثورة على عقائدهم ، وثرقب لحدوث تطور واصلاح يقضي على الجهالة ، وقد مهدوا له بدعوتهم تلك التي أشاعوها بين بني قومهم فجلبت عليه السخط والغضب الشديد ، مما حمل أكثرهم ، وهم في الغالب من مكسة وأطرافها ، على الفرار من بلدتهم الى أطرافها المنعزلة الآمنة وغيرها من الأماكن وأطرافها ، ليكونوا في أمان من ايذاء قومهم لهم ، وفي وسط يفكرون فيسه في خلق الساوات والأرض تفكيراً هادئاً ، فلا يزعجهم مزعج ، ولا ينغص حياتهم هناك منغص .

<sup>•</sup> شعراء النصرانية ( الفسم الرابع ص ٢٠٤ وما بعدها ) •

۲ ابن سعد ، الطبقات ( الجزء الاول ، القسم الاول ص ۳۹ ) ، بلـوغ الارب ( ۲/ ۲۸ ) ٠

لقد جعل أهل الأخبار معظم من تحدثنا عنهم إن لم نقسل كلهم من القارئين الكاتبين ، ونسبوا الى بعضهم قراءة الكتب والصحف والزبور ومجلة لقان . يريدون بذلك الكتب المقدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيسان ان منهم من كان يحسن فهم العبرانية أو لغة بني إرم . ولكن الأخباريين عفا الله عنهم لم يتبسطوا لنا في الحديث عن ماهيسة تلك الصحف وعن محتويات مجلسة لقان وعن الكتب المنزلة ، ولم يأتوا بناذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى المظان التي نقلت منها. فأضاعوا علينا ، باهمالهم الاشارة الى هذه الأمور ، أشياء كثيرة مهمة ، بنا حاجة ماسة إلى معرفتها ، للوقوف على الحالة الدينية في جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان ظهوره .

ويؤكد أهل الأخبار ان بعض أولئك الحنفاء كانوا يسرون على سنة ابراهيم وشريعته وان بعضاً آخر منهم كان يلتمس كلياته ويسأل عنها ، وأنهم في سبيل ذلك تحملوا المشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع التي كانت غالبية أهلها على النصرانية يومثذ ، وجعلوا أكثر كلامهم وسؤالهم مع الرهبان . وقد أضافوا اليهم الأحبار أحيازاً ، وذكروا ان الرهبان والأحبار أشاروا عليهم بوجوب البحث والتأمل ، فليس عندهم ما يأملونه ويرجونه من دين ابراهيم واسماعيل ، ولذلك لم يدخلوا في يودية ولا نصرانية ، بل ظلوا ينتظرون الوعد الحق ، ومنهم من مات وهو على هذه العقيدة . مات معتقداً بدين ابراهيم حنيفاً ، غير مشرك بربه أحداً .

أما كيف كانت شريعة ابراهيم ، وعلى أي نهج سار الحنفاء ، وهل كان لهم كتـــاب أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسئلة لم يجب عنها أهل الأخبار إجابة صريحة واضحة . لذلك صرنا في جهــل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهيم ، شريعة الترحيد الحق .

ويذكر أهل الأخبار أنه كان لأتباع ابراهيم من العرب علامات وعادات ميزوا أنفسهم بها عن غيرهم ، منها : الحتان ، وحلق العانة ، وقص الشارب . وهي علامــات جعلها بعض المفسرين مــن ( كلمات ابراهيم ) التي ذكرت في القرآن الكريم ، في الآية : « وإذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات فأتمهن » أ . ذهب القاتلون

١ البقرة ، الآية ١٢٤ ٠

بهذا الرأي الى أن تلك الكلمات هي عشر: «خمس في الرأس ، وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس ، فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك. وأما التي في الجسد ، فالاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والحتان» .

ومن سنن شريعة ابراهيم الاختتان. وهو من العادات القديمة الشائعة بين العرب الجاهليين الوثنيين. أما العرب النصارى ، فلم يكونوا يختتنون. فالحنفاء في هذه العادة والوثنيون سواء. وفي أخبار معركة (حنين) أن الأنصار حيا أجهزوا على قتلى ثقيف ممن سقط في هذه المعركة مع هوازن وجدوا عبداً ، عندما كشف ليستلب ما عليه وجد أغرل. فلما تبين ذلك للأنصار ، فادى أحدهم بأعلى صوته: يعلم الله أن ثقيفاً غر ل ما تختين. فقام اليه المغيرة بن شعبة ، وهو من ثقيف ، فأخذ بيده ، وخشي أن يذهب ذلك عن قومه في العرب ، فقال له : لا تقل ذلك فداك أبسي وأمي ، إنما هو غلام لنا نصراني ، ثم جعل يكشف له قسلى قومه ويقول له : ألا تراهم مختتنين ؟

ويتبين من هذا الحبر أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئاً معيباً، ومنقصة تكون حديث النساس. وهناك خبر آخر يفيد أن العرب جميعاً كانوا يختنون ، وأن الاختتان كان من السهات التي تميزهم عن غيرهم ، وأنهم في ذلك كاليهود ". وقد ورد في الموارد اليهودية ما يفيد اختتان العرب. ولعل التوراة التي ذكرت قصة اختتان اسماعيل ، أخذت خبرها هذا من تقاليد العرب الشهاليين التي كانت شائعة بينهم في ذلك العهد أ

## الاعتكاف:

وقد نسب الاعتكاف في الكهوف وفي البراري وفي الجبال الى عدد من هؤلاء الحنفاء . فقد ذكر أهل الأخبار أنهم كانوا قد اعتكفوا في المواضع الحالية البعيدة

ر الطبري ( ١/٤١٤ وما بعدها ) ، روح المعاني ( ١/٤٧٣) ، بلــوغ الارب (٢/٢٧) ، المحبر (٣٢٩) .

سرار بحد الاغاني ( ٦//٦ ) ، « ذكر أبي سفيان وأخباره ونسبه » ٠

Reste, S. 175. ,

عن الناس ، وحبسوا أنفسهم فيها ، فلا يخرجون منها إلا لحاجة شديدة وضرورة ماسة الله يتحنثون فيها ويتأملون في الكون ، يلتمسون الصدق والحق . والتحنث التعبد . فكانوا يتعبدون في تلك المواضع الهادئة الساكنة ، مثل غار (حراء) . وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي ، يقضيها في ذلك الغار .

ويعبر عن التعبد ليلاً بـ (التهجد) أيضاً . وذكر ان التهجد الصلاة ليلاً . وقد كان الرسول يتهجد . والتهجد التيقظ والسهر بعد نومة من الليل . والهجرد النوم عند العرب . ويظهر ان تفسير التهجد بالتعبد ليلاً ، انما ورد من تفسيرهم لما ورد في القرآن الكريم : « ومن الليل فتهجد به نافلة ، عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً ه أ . فخص العلماء التهجد بالتعبد ليلاً .

ويعبر عن التعبد بالنسك ، والنسك : العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به الى الآلهة . والنساك : المتعبدين. وعدّوا الآلهة . والنساك : المتعبدين. وعدّوا الذبائح من النسك . وجعلوا النسيكة : الذبيحة ° . والذبائح ، أي النسائك ، هي من أهم مظاهر التعبد والزهد عند الجاهليين .

وممن نسب الى النسك والرهبنة من الجاهليين ( أبو عامر عبد عمرو بن صيفي ابن مالك بن النعان ) ، أحد ( بني ضبيعة بن زيد ) . وكان في الجاهلية يسمى ( الراهب) ، لأنه كان مترهباً ، وقد كان من المقدمين بيترب ، إذ كان رأس الأوس فيها ، فلما جاء رسول الله الى المدينة ، خاصمه ، ثم خرج الى مكة مباعداً له ، ومعه خسون غلاماً من الأوس ، واشترك مع قريش يوم أحدا .

١ - تاج العروس ( ٢٠٣/٦ ) ، ( عكف ) ٠

۲ تاج العروس ( ۱/۲۱۲ ) ، ( حنث ) ۰

ا تاج العروس ( ٣/٣٤٥ ) ، ( هجد ) ٠

<sup>؛</sup> الآسراء ، الآية ٧٩ ، تفسير الطبري ( ١٥/٥٥ ) ، روح المعاني ( ١٢٧/١٥ ) .

اللسان ( ۱۰/ ٤٩٨ وما بعدها ) ، ( نسك ) ٠

۲ نهایة الارب (۱۷/۱۷)، (ذکر غزوة أحد)، امتاع الاسماع (۱/۰۱۱)،
 ۷ غزوة أحد،

## الفصل السادس والسبعون

## اليهودية بين العرب

والحديث عن اليهودية بن العرب ، وعن وجود يهود في أنحاء من جزيرتهم ، لا يمكن ان يكون حديثاً تأريخياً مبنياً على العلم اذا ارتفعنا به الى الميسلاد والى ما قبل الميلاد . ولا يعني كلامي هذا عدم وصول يهود الى جزيرة العرب، وعدم إقامتهم في أماكن منها . فهذا كلام لا يمكن أن يقال ، ولا يمكن قبوله . انما أريد ان أقول اننا لا نملك نصوصاً تأريخية تخولنا ان نتحدث عن اليهود في جزيرة العرب قبل الميلاد حديثاً علمياً ، بأن نعين المواضع التي نزلوا فيها ، والأماكن التي وصلوا اليها ، وما فعلوه هناك ، وفي أي عهد كان ذلك ، ومن قادهم الى تلك الأنحاء ، ومن استقبالهم استقبالاً حسناً ، أو استقبلهم استقبالاً سيئاً من الجاهلين ؟

وقد عرف اليهود عند الجاهليين ، وورد ذكرهم في الشعر الجاهلي . ولا بد من وقوف الجاهليين على أحوالهم ، لأنهم كانوا كما سنرى يسكنون في مواضع عديدة معروفة تقع ما بين فلسطين ويثرب ، كما سكنوا في اليمن وفي اليامة وفي العروض . وكان تجار منهم يقيمون في مكة وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب للاتجار واقراض المال بربا فاحش للمحتاجين اليه .

وذكروا في كتب التفسير والسير والتواريخ والأدب. ومن هنا تجمعت معارفنا عن يهود الجاهلية . ولهذا تجد الحديث عن يهود الجاهلية لا يرتقي كثيراً عن عصر النبوة ، ولا يبتعد عنه ولكني لا استبعد احمال تغير الحال ، إذا ما عثر المنقبون في المستقبل عنلى كتابات جاهلية قد تكون مطمورة في الوقت الحاضر في باطن النبرية ، يكون لها صلة بيهود جزيرة العرب ، أو إذا ما عثر على مؤلفات ووثائق مكتوبة عبرانية أو غير عبرانية قد تكون مجهولة عن ذوي العلم في الوقت الحاضر، تكون لها صلة وعلاقة بأمر يهود جزيرة العرب قبل الإسلام .

وقد وردت لفظة ( يهود ) معرفة في القرآن الكريم . أي على هذا الشكل : (اليهود ) . وردت في مواضع من سورة البقرة الومن سورة المائدة ومن سورة النوبة النوبة . وكلها سور مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . كما وردت لفظة ( يهودياً ) في سورة آل عمران ، وردت في شرح ديانــة ( ابراهيم ) : هما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ، أ . وهي من السور المدنية كذلك .

وعبر القرآن الكريم عن اليهود وعن معتنقي اليهودية بـ « الذين هادوا » ، وبـ « من كان هودا » ، و « كونوا هودا » ، و « كانوا هودا » . وسورتي الأنعام والنحل من السور المكية . وبناء على ذلك تكون جملة « الذين هادوا » قد نزلت قبل نزول لفظة (اليهود) في القرآن الكريم .

وقد عبر عن العبرانيين عامة بـ ( بني اسرائل ) في القرآن الكريم ، عبر عنهم في سور مكية وفي سور مدنية . ويلاحظ ان ورود هذا التعبير في القرآن الكريم ، هو أكثر بكثير من ورود لفظة ( اليهود ) فيه .

١ البقرة ، الآية ١١٣ ، ١٢٠٠

١ المائدة ، الآية ١٨ ، ٥ ، ١٤ ، ٨٢ .

٣ التوبة ، الآية ٣٠٠
 ١٠ عمران ، الآية ٢٦٠

ه الْبقرة ُ الآية ٦٦ ، النساء ، الآية ٤٦ ، ١٦٠ ، المائدة ، الاية ٤١ ، ٤٤ ، ٦٩ ، الانعام ، الاية ٦٩ ، النحل ، الاية ١٨٨ ، الحج ، الاية ١٧ ، الجمعة ، الاية ٩٠

٢ البقرة ، الآية ١١١٠

٧ الْبقرّة ، الآية ١٣٥٠

٨ الْبِقرَّة ، الآية ١٤٠ .

ولما كانت فلسطين امتداداً طبيعياً للحجاز ، كان من الطبيعي اتصال سكانها بالحجاز ، واتصال سكان الحجاز بفلسطين ، وذهاب جاليات يهودية الى العربيسة الغربية ، للاتجار وللاقامة هناك ، خاصة بعد فتوح الدول الكبرى لفلسطين واستيلائها عليها ، وهجرة اليهود الى الحارج . فكانت العربية الغربية لاتصالها بفلسطين من الأماكن الملائمة المناسبة لهجرة اليهود اليها ، واقامتهم فيها ، ولا سياعند مواضع المياه وفي الأرضين الحصبة العامرة . غير اننا لا نستطيع ، كما قلت ، التحدث عن هجرة اليهود هذه الى هذه الأنحاء حديثاً علمياً معززاً بالكتابات وبالتواريخ . ولم يترك يهود جزيرة العرب لهم أثراً مكتوباً يتحدث عن ماضيهم فيها. وكل ما عثر عليه منهم ، نصوص معدودة ، وجدت في اليمسن ، لا تفصح بشيء ما عثر عليه منهم ، نصوص معدودة ، وجدت في اليمسن ، لا تفصح بشيء العبرانيين ذكر شيئاً عن يهود الجاهلية . وليس لنا من تأريسخ اليهود في جزيرة العرب إلا ما جاء في القرآن الكريم وفي الحديث وكتب التفسير والأخبار والسير : العرب إلا ما جاء في القرآن الكريم وفي الحديث وكتب التفسير والأخبار والسير : فادتنا عن تأريخ اليهودية في العربية ، لا ترتقي إلى عهد بعيد عن الاسلام .

لقد ذهب بعض المؤرخين المحدثين الى أن اليهود كانوا في جملة من كان في جيش ( نبو نيد ) يوم جاء الى تياء . فأقاموا بها وبمواضع أخرى من الحجساز بلغت ( يثرب ) . وأن هؤلاء اليهود أقاموا منسذ ذلك الحين في تلك الأماكن واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخرى الى مجيء الإسلام . غير أن ( نبونيسد ) لم يشر في أحبساره المدونة الى وجود اليهود في جيشه والى اسكانه لهم في هذه الأرضين كما أننا لم نعثر على كتابات تتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي سبقه أو الذي جاء من بعده ، لذلك فإننا لا نستطيع أن نعزز هذا الكلام بنصوص وكتابات . وان كنا لا نريد نفي احمال مجيء اليهود الى هذه الديار في عهد ( بخت نصر ) ، أو قبل العهدين .

نعم ، لقد عثر على عدد من الكتابات النبطية في الحجر وفي مواضع أخرى من أرض النبط وردت فيها أسماء عبرانية تشير الى أن أصحابها من يهود ، ويعود بعض اخر الى ما بعد ذلك مشل الكتابة التي يعود عهدها الى سنة ٧٠٧ ميلادية ، وصاحبها رجل اسمه (يحيي بر شمعون) أي ( يحيي بن شمعون ) . غير أن هذه الكتابات شخصية ، ولا تفصح بشيء

Islamic culture, vol., III, No. 2, April 1929, Judaeo — Arabic Relations in Pre-Islames Times, by Josef Horovity, p. 170.

ذي بال عن عقيدة أصحابها ، ولا عن تأريخهم في هذين الأرضين .

وقد ذهب اليهود الى العربية الشرقية ، ذهبوا اليها من العراق ، فسكنوا في مواضع من سواحل الخليج ، وتاجروا مع أهل هذه البلاد ومع باطن الجزيرة . وقد ساعدتهم بعض الحكومات على الذهاب اليها . وقد كانت ليهدود العراق تجارات مع أهل الخليج ، كما يفهم ذلك من مواضع من التلمود .

ويتبين من روايات المؤرخ اليهودي (يوسفوس فلافيوس) Iosephos Flavius ان اليهودية كانت قد وجدت لها سبيلاً بين العرب. وان بعض ملوك مملكة (حدياب) Adiabene كانوا قد دخلوا فيها أ. ويذكر المؤرخ (سوزومين) Souzomenos ان اليهود كانوا ينظرون الى العرب الساكنين شرق الحد العربي لنسل اسماعيل ، وأنهم كانوا يرون أنهم من نسل اسماعيل ، وأنهم كانوا يرون أنهم من نسل اسماعيل وابراهيم ، فهم من ذوي رحمهم ، ولهم بهم صلة قربى . وكانوا يرجون لذلك دخولهم في دينهم ، واعتناقهم دين ابراهيم جد اليهود والعرب .

ويظهر من مواضع من التلمود ان نفراً من العرب دخلوا في اليهودية ، وانهم جاءوا إلى الأحبار ، فتهودوا أمامهم " . وفي هذه المرويات (التلمودية ) ، تأييد لروايات أهـل الأخبار التي تذكر ان اليهودية كانت في حمير ، وبني كنانة ، وبني الحارث بن كعب ، وكندة ، وغسان " . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن تهود من العرب « اليمن بأسرها . كان تنبسع حمل حبرين من أحبار يهود الى اليمن ، فأبطل الأوثان ، وتهود من باليمن ، وتهسود قوم من الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن لمجاورتهم يهود خيبر وقريظة والنضير . وتهود قوم من بي الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام » " .

وقد ذكر علماء التفسير في تفسيرهم الآية : « لا اكراه في الدين . قد تبين

۲

Die Araber, II, S. 65. ff.

Sozomenos, 6, 38, 10-13, 299, 17, Die Araber, II, S. 74.

Y 'bamot, 16 b, 'Aboda Zara 27a, Die Araber, II, S. 74.

المعارف (٦٢١) ، الاعلاق النفيسة (٢١٧) ٠

البدو التاريخ (٤/ ٣١)

اليعقوبي (١/٢٦٦ وما بعدها) ٠

الرشد من الغي ١٠، إلى أنها نزلت في الأنصار . كانت المرأة المقلات في الجاهلية تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده ، فتهود قوم منهم . فلما جاء الله بالاسلام أرادوا اكراههم عليه ، فنهاهم الله عــن ذلك ، حتى يكونوا هم مختارون الدخول في الإسلام . أو أنهم لما بقوا على يهوديتهم ، وأمر اليهود بالجلاء ، وفيهم منهم ، شق على آبائهم ترك أبنائهم يذهبون مع اليهود ، فقالوا : « يا رسول الله أبناؤنا واخواننا فيهم .. فسكت عنهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فــأنزل الله تعالى ذكره : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ ... فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم ، وإن اختاروهم فهم منهم ٢٠ . وُذكر العلماء أيضاً ان ناساً من الأنصار كانوا مسترضعين في بني قريظة وغيرهم من يهود ، فتهودوا ، وأن من الأنصار من رأى في الجاهلية أنَّ اليهودية أفضَّل الأديانٌ ، فهودوا أولادهم ، فلما جاء الاسلام ودخلوا فيه ، أرادوا اكراه أبنائهم الذين تهودوا على الدخول فيه ، فنزل الوحي بالآيـة المذكورة " . فقد كان اذن بين يهود جزيرة العرب ، عرب دخلوا في دين يهود .

وذكر أهـل الأخبار أن ( جبل بن جوال بن صفران ) الثعلبي ، من بي ثعلبة بن سعد بن ذبيان ، كان يهودياً فأسلم . فهو عربي ، يظهر أنه أو أهله قبله قسد شهودوا ، فكان على دين يهود ، وعاش مع ( بني قريظة ) ، حتى اعتنق الإسلام؛ . وذكروا أسماء آخرين كانوا من متهودة الجاهلين .

ويرى بعض المؤرخين اليهود أن بهود جزيرة العرب كانوا في معزل عن بقية أبناء دينهم والفصال ، وأن اليهود الآخرين لم يكونوا يرون أن يهود العربية مثلهم في العقيدة، بل رأوا أنهم لم يكونوا يهوداً ؛ لأنهم لم محافظوا على الشرائع الموسوية ولم يخضعوا لأحكام التامود". ولهذا لم يرد عن يهود جزيرة العرب شيء في أخبار المؤلفين العبرانيين .

وعندي ان عدم ورود شيء عن يهود الحجاز في أخبار المؤلفين العبرانيين

البقرة ، رقم ٢ ، آية ٢٥٦ .

تفسير الطبري (٣/ ١٠ وما بعدها) . تفسير الطبري (٣/ ١٠ وما بعدها) ، تفسير القرطبي (٣/ ٢٨٠ وما بعدها) ٠

الاصابة (١/٣٦٦ وما بعدما) ، (رقم ٢٠٧١) ٠

اسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب (ص ١٣) ، (القاهرة ١٩٢٧) •

لا يمكن ان يكون دليلاً على عزلة يهود الحجاز عن بقية اليهود . فقد أهمل غيرهم أيضاً ولم يشر اليهم ، لأن التأليف والنشاط الفكري عنـد العبرانيين كانا قد تركزا في هذه العهود على المستوطنات اليهودية في العراق وعلى فلسطين ، وعلى ( طبريا ) بصورة خاصة ، ولم تشتهر الجاليات اليهودية التي انتشرت في مواضع أخرى بالتأليف ، فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار اليهود في هذا العهد في هذين القطرين . ولهذا لم يشر الى يهود الحجاز والى يهود بقيـة جزيرة العرب . ثم إن الحجاز على اتصال بفلسطين، وفلسطين جزء من الحجاز متمم له جغرافياً، وهو متصل بفلسطين منذ القدم ، وفلسطين منفذه التجاري ، وميناء ( غزة ) من المواضع التي كان يقصدها تجار الحجاز للاتجار، والحركة مستمرة دوماً بين فلسطين والحجاز ، وقد كان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مع بسلاد الشأم وفي جملتها أرض فلسطين ، فلا يعقل بالطبع ان يصير يهود الحجاز في عزلة عن يهود فلسطين، والا يكون بين اليهودين اتصال. أما من ناحية الآراء الدينية والاعتقادية، فقد يكون بين اليهودين بعض الاختلاف ، فقد وقع اختلاف في الآراء بين أحبار يهود العراق وبين أحبار يهود فلسطين ، فلا يستبعدُ اذن رأي من يقولُ بوجود اختلاف في وجهة نظر يهود فلسطين بالنسبة ليهود الحجاز ، إذ قــد يكون يهود الحجاز ويهود جزيرة العرب قد تأثروا بالعرب الدين نزلوا بينهسم فاضطروا الى التخفيف من التمسك بشعائر دينهم ، لا سيا وان من بين يهود جزيرة الــعرب يهود متهودون ، كانوا في الأصل من أدوم ومن النبط ومن العرب ، دخلوا في اليهودية لعوامل متعددة ، فلم يكونوا لذلك على سنّة اليهود الأصيلين في المحافظة على شريعتهم محافظة شديدة تامة .

وقد انتشر اليهود جهاعات جهاعات استقرت في مواضع المياه والعيون من وادي القرى وتياء وخيبر الى يثرب ، فبنوا فيها الآطام لحياية أنفسهم وأرضهم وزرعهم من اعتداء الأعراب عليهم . وقد أمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة في جوارهم على دفع إتاوة لهم ، وعلى تقديم الهدايا اليهم لاسترضائهم . وكان من شأنهم أيضاً التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى لا تصفو الأحوال فيا بينها وتلتثم ولئلا يكون اتفاقها والتئامها خطراً يتهدد اليهود .

وليس الذي يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى جيشاً الى الحجاز، واستقرار ذلك الجيش في يثرب بعد فتكه بالعاليق وبعد وفاة موسى ، ثم ما يذكرونه عن

هجرة دارود مع سبط يهوذا الى خيبر وتملكه هناك ثم عودته الى اسرائيل وأمثال هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبار، لا أستبعد أن يكون مصدره يهود تلك المنطقة أو من أسلم منهم ، لإثبات أنهم ذوو نسب وحسب في هذه الأرضين قديم ، وأنهم كانوا ذوي بأس شديد ، وأن تأريخهم في هذه البقعة يمتد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل ، وأنهم لذلك الصفوة المختارة من العبرانيين .

وقد زعم أهل الأخبار ، ان العالقة كانوا أصحاب عز وبقي شديد ، وكانوا ينزلون الحجاز في جملة ما نزلوا من أماكن في ايام موسى . وكان منهم بنو هف وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجسل منهم اسمه (الأرقم) ، ينزل ما بين تياء وفدك . وكان سكان يثرب من العالقة وكذلك سكان بقية القرى . فلما تغلب عليهم العبرانيون انتزعوا منهم مساكنهم ، وأقاموا في مواطنهم في الحجاز .

وقد أخذ أهل الأخبار ما رووه عن دخول اليهود إلى يثرب في ايام موسى ، وما ذكروه عن إرساله جيشاً إلى هذه المنطقة ، ثم ما رووه عن سكنهم القديم في أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز ، من سفر (صموئيل الأول ) من التوراة ". وقد حسب أهل الأخبار العالقة من سكان يثرب القدماء ، ومن سكان أعالي الحجاز ، فزعموا ان تلك الحروب قد وقعت في هذه المنطقة ، وان اليهود قد سكنوها لذلك منذ ايام موسى . وقد أخذ الأخباريون رواياتهم هذه من اليهود ، وممن دخل منهم في الاسلام أ.

ويرى بعض الأخباريين أن ابتداء أمر اليهود في الحجاز ونزولهم وادي القرى وخير وتياء ويثرب إنما كان في أيام ( بخت نصر ) ، فلما جاء ( بخت نصر )

الاعاني (۱۹/۱۹ وما بعدها) ، « أخبار أوس ونسب اليهود بيثرب وأخبارهم » ، ابن خادون (۱۹۸ $^{\prime}$ ) ، ( $^{\prime}$ ) ، « دار الكتاب اللبناني ، بيروت ۱۹۵۱ » ، أبو العداء (۱/۲۳۱) ، ابن الأثير ، الكامل ( $^{\prime}$ ) وما بعدها) ، ابن خلدون ( $^{\prime}$ ) ، وبروت ۱۹۵۲ » ، ابن هشام ( $^{\prime}$ ) ،

۲ الاعانی (۱۹/۱۹) ، ابن هشام (۲/۱۷) .
 ۳ صدو ثیل الاول : الاصحاح الخامس عشر ، الآیه ه وما بعد .

Nöldeke, Beltrage, S. 52,

الى فلسطين ، هرب قسم منهم الى هذه المواضع واستقروا بها الى مجيء الإسلام! . وليس في هذا الحبر مسا بحملنا على استعباده ، فهروب اليهود الى أعالي الحجاز ودخولهم الحجاز أمر سهل يسير ، فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة مطروقة ، ولا يوجسد أي مانع يمنع اليهود أو غير اليهود من دخول الحجاز . لا سيا وأن اليهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب ، فهم يبحثون عسن أقرب ملجأ اليهم محميهم من فتك ملك بابل بهم . وأقرب مكان مأمسون اليهم هو الحجاز ،

أما ما ورد في روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود الى أطراف يترب وأعالي الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشأم وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم بم مما اضطر ذلك بعضهم الى الفرار الى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات الروم ، فيانه يستند الى أساس تأريخي صحيح ، فالذي نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أد م الى هجرة عدد كبير من اليهود الى الحارج ، فلا يستبعد أن يكون أجداد يهود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين .

وكان يقيم بـ ( مقنا ) عند ظهور الإسلام قوم من اليهود اسمهم (بنو جنبة) ، وقد كتب اليهم الرسول والى أهل ( مقنا ) يدعوهم الى الاسلام ، أو الى دفع الجزية " . وكتب الى قوم من يهود اسمهم ( بنو غاديا ) ، والى قـــوم آخرين اسمهم ( بنو عريض ) .

ومن هؤلاء المهاجرين على رأي الأخباريين بنو قريظة وبنو النضير وبنو بهدل . ساروا إلى الجنوب في اتجاه يثرب ، فلما بلغوا موضع الغابة ، وجدوه وبيساً ، فكرهوا الاقامة فيه ، وبعثوا رائداً أمروه ان يلتمس لهم منزلاً طيباً ، وأرضاً عذبة ، حتى إذا بلغ ( العالية ) ، وهي بطحان ومهزور واديان من حرة على تلاع أرض عذبة . بها مياه وعيون غزيرة ، رجع اليهم بأمرها ، وأخبرهم بما

۱ الاغاني (۹۱/۱۹) ، ابن خلدون (۹۱/۲۰) «دار الکتاب» ، أبو الفداء (۱/۲۳) ، R. Donyy, Die Israeliten zu Mekka, S. 135. ، (٤٠١/١) ، الكامل (۱/۲۰)

۲ ابن خلدون (۲/۶۹۵) « بیروت ۱۹۵۲ » ۰

۱ ابن سعد ، طبقات (۱/۲۷٦)

ع ابن سعد ، طبقات (۱/۲۷۹) ٠

ه ابن سعد ، طبقات (۱/۲۷۹) ٠

رآه منها ، فقسر "رأيهم على الاقامة فيها . فنزل بنو النضير ومن معهم عسلى بطحان ، ونزلت قريظة وبهدل ومن معهم على مهزور ، فكانت لهم تلاعه وما سقى من بعاث وسموات أ .

وسكن اليهود يثرب . سكنها منهم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل وبنو عوف وبنو القصيص وبنو ماسلة ، سكن هؤلاء المدينة وأطرافها ، وكان يسكن معهم من غير بني اسرائيل بطون من العرب ، منهم : بنو الحرمان حيى من اليمن ، وبنو مرثد حيى من بني "، وبنو نيف وهم من بلي أيضاً ، وبنو معاوية حي من بني سليم ثم من بني الحرث بن بهثة ، وبنو الشظية حي من غسان . وظل اليهود أصحاب يثرب وسادتها ، حتى جاء الأوس والخزرج ، فنزلوها واستغلوا الحلافات التي كانت قد وقعت بين اليهود ، فتغلبوا عليهم ، وسيطروا على المدينة ، وقسموها فيا بينهم ، فلم يبق من يومئد عليها سلطان .

وتذكر روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس والخزرج الى يثرب كان بعد حادث سيل العرم . جاؤوا اليها لفقر حالهم ، والناسأ لوطن صالح جديد، وأنهم حيا نزلوها لم يكن لهم حدول ولا قوة . ولذلك قنعوا بالذي حصلوا عليه من أرض ضعيفة موات ، ومن رزق شحيح . أما المال والثروة والملك والجاه ، فلليهود . بقوا على ذلك أمداً حتى إذا ما ذهب مالك بن العجلان ، وهو منهم، الى أبي جبيلة الغساني رئيس غسان يومشذ ، ونزل عنده ، شكا لأميز غسان سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضنك . فوعده أبو جبيلة أن يأتي على رأس جيش من قومه لمساعدته ، على أن يقوم بعد عودته ببناء حاثر عظيم، يعلن أنه بناه لاستقبال الأمير فيه ، وأن يطلب من اليهود الحروج لاستقباله والتشرف بزيارته في ذلك الحائر ، فإن فعلوه ، فتك بهم وأبادهم . فلما تم البناء ، ووصل بزيارته في الأجل الموقوت ، ودخل المدعوون رؤساء اليهود الحائر ، فتكت عساكر أبي جبيلة بهم وأهلكتهم . وتمت الغلبة من يومئذ للأوس والخزرج ، وعاد

ا الاغاني (١٩/١٩ وما بعدها) ، ابن خلدون (٢/٤٩٥) ، ناريخ أبو الفداء (١٢٣/١) « مطبعة التقدم » •

٢ الاغاني (١٩/٩٥) ، الكامل ، لابن الأثير (١/١١) ٠

أبو جبيلة الى مقر ملكه .

غير ان اليهود ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس والخزرج ويعترضونهم ويتناوبونهم ، فعمد مالك بن العجلان إلى الحيلة ، فتظاهر انه يريد الصلح معهم، وانه عزم على تسوية العداوات وطمس الحزازات ، وانه لذلك يدعو رؤساءهم الى طعام ، ليتفاوضوا مع سادات قومه في أمر الصلح . فلما حضر رؤساء يهود، فتك بعشرات منهم ممن استجاب لدعوته ، وفر أحدهم ليخبر قومه بما حدث ، وحذر أصحابه الذين بقوا ، فلم يأت منهم أحد .

« فلما قتل مالك من يهود من قتل ، ذلّوا ، وقل متناعهم ، وخافوا خوفاً شديداً ، وجعلوا كلما هاجمهم أحد من الأوس والخزرج بشيء يكرهونه لم يمش بعضهم لبعض كما كانوا يفعلون قبل ذلك ، ولكن يلهب اليهودي الى جيرانه الذين هو بين أظهرهم ، فيقول : انما نحن جيرانكم ومواليكم ، فكان كل قوم من يهود لجأوا الى بطن من الأوس والحزرج يتعززون بهم » ومنذ ذلك الزمن لم يبق لليهود على هذه الأرضين سلطان .

وورد في رواية أخرى ان ( مالك بن عجلان ) ، كان من الخزرج ، وكان سيد قومه يومئذ ، وكان على اليهود رجل منهم اسمه ( الفَطْيون ) ملك عليهم ، واستبد بأمر الناس ، وكان يهوديا ومن بني ثعلبة ، وكان امرأ سوء فاجرا ، قرر ألا تدخل امرأة على زوجها إلا بعد دخولها عليه . فاغتاظ مالك من فعسل الفَطْيون ومن استذلاله للعرب ، ولما كان زفاف اخته لزوجها ، وكان لا بد من ادخالها على (الفطيون ) أولا " ليستمتع بها ، كبر ذلك عليه ، فدخل معها في زي امرأة ، فلما أراد (الفطيون ) الحلو بها ، وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله ، وخلص قومه منه ، وفر عند ثل أبى جبيلة ملك غسان " .

وتذكر هذه الرواية أن (أبا جبيلة) لم يكن من غسان، بل كان من الخزرج، وكان عظياً ذا منزلة كبيرة في الناس، حتى صار ملكاً على الغساسنة، ويرجح

١ الاغاني (١٩//١٩ وما بعدها) ، ابن خلدون (٢/٥٩٦) ، ابو الفداء (١/٣٢١) ، الكامل (١/٢٠) ٠

۲ الاغاني (۹۱/ ۹۰ و ما بعدها) ، ابن الاتبر ، الكامل (۱/ ٤٠١ و ما بعدها) ٠

٣ ابن الآثير ، الكامل (١ / ٤٠١) ، وفي بعض الكتب « القطيون » ، بحرف القاف ، وهو تحريف ، المحبر (١١٢) ، جمهرة اشعار العرب (٢٤٣) ، (القاهرة ١٩٢٦ م) ٠

رواتها أنه لم يكن ملكاً على آل غسان ، بل كان مقرباً عند ملكهم ، عظيم الحظوة لديه . ودليلهم على ذلك عدم اعتراف الغساسنة بوجود ملك عليهم اسمه ( عبيد بن سالم بن مالك بن سالم)،وهو اسم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون أن ( الرمق بن زيد الخزرجي ) مدحه بشعر قاله فيه ا .

وتذكر رواية ان الفطيون اسم عبراني ، واسمه ( عامر بن عامر بن ثعلبة بن حارثة ) ، وكان تملك بيثرب . فلما قتل خرج مالك بن العجلان ، حتى قدم على ( أبي جبيلة ) ملك غسان ، فأعلمه غلبة يهود على يثرب وفعله بهم، فقدم ( أبو جبيلة ) يثرب ، ثم صنع طعاماً ، ومكن الأوس والخزرج ممن دعاهم الى الطعام من قتل مائة من أشراف اليهود ، فقويت الأوس والخزرج عليهم .

وجاء في رواية أخرى ، أن ( مالك بن العجلان ) ، إنما فر الى ( تبع ) "
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخه على اليهود ، فجاء حتى قتل ثلثمائة وخمسين رجلا "
غيلة من سادات يهود بـ ( ذى حرض ) ، ولما أدبهم رجع الى أرضه اليمن " .

أما مالك بن العجلان ، فقد صوره اليهود شيطاناً ملعوناً ، وصوروه في بيعهم وكنائسهم ليلعنوه كلما دخلوا ورأوه ، وذكروه في شعرهم في أقبح هجاء قالوه ً.

وقد كان بين يهود يثرب قوم يقال لهم (بني الفطيون) بقوا حتى جاء الرسول الى يسترب . فأجلاهم في السنة الثالثة من الهجرة ° . وذكر ( ابن دريد ) أن بعضاً من ( بني الفطيون ) الذين هم من نسل ( الفطيون ) ملك يثرب ، قسد شهد ( بدراً ) واستشهد بعضهم يوم المامة . وذكر أن نسب ( الفطيون ) في غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبدالله ) .

١ ابن الاثير ، الكامل (١/ ٤٠١ وما بعدها) ٠

نوآدر المخطوطات ، أسمًا: المغتالين (١٣٦ وما بعدها)

٣ البد والتاريخ (١٧٩/٣) .

الإغاني (٦٩/١٩) ، الإشتقاق (ص ٢٧٠) . Graetz, Geschichte der Juden, V, S. 431, Hirschfeld, Essai de l'histoire des Juives de Medine, in Revue Etudes Juives, VII, 1883, p. 173, Caussin de Perceval, Essai, II, p. 652, Wellhausen, Skizze, IV, S. 33, Nallino, Raccolta, III, p. 111.

ه المحبر (۱۱۲) ٠

<sup>،</sup> الاشتقاق (٢/٩٤٢) ، « وستنفلد » •

وقد فسّر أهل الأخبار كلمة ( الفطيون ) بـ ( مالك ) ، وقالوا إنها تقابل ( النجاشي ) عند الحبشة ، و ( خاقان ) عند الترك . وذكروا أسماء نفر ممن كانوا يلقبون بالفطيون <sup>١</sup> .

ويفهم من روايات الأخباريين ان يهود الحجاز كانوا قبائل وعشائر وبطوناً ، منهم : بنو النضير ، وبنو قريظة ، وبنو قينقاع ، وبنو عكرمة ، وبنو محمر ، وبنو زيد ، وبنو الشظية ، وبنو جشم ، وبنو بهدل، وبنو عوف ، وبنو القصيص ( العصيص ) ، وبنو ثعلبة ٢ . غير انهم لم يكونوا أعراباً ، أي بدواً يتنقلون من مكان الى مكان ، بل كانوا حضراً استقدروا في الأماكن التي نزلوا فيها ، ومارسوا مهن أهل المدر ، كل جهاعة مستقلة تحمل اسمداً من تلك الأسماء التي ذكرها الأخباريون .

وقد عرف بنو قريظة وبنو النضر من بين اليهود به ( الكاهن ) ، نسبوا ذلك الى جدهم السذي يقال له ( الكاهن ) . و ( الكاهن ) هو الكاهن بن هارون بن عمران على زعم بعض أهل الأخبار " . فهم على هذه النسبة من أصل رفيع ومن نسب حسيب ، يميزهم عن بقية طوائف يهود. ولهذا كانوا يفتخرون بنسبهم هذا ، ويرون لهم السيادة والشرف على من سواهم من اخوانهم في الدين ويرى ( نولدكه ) احمال كون بني النضير وبني قريظة من طبقة الكهان في الأصل : هاجروا من فلسطين على أثر الحوادث التي وقعت فيها ، فسكنوا في هذه الديار . وهناك جملة عشائر وأسر يهودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون شقيق موسى الذي .

كذلك يرجع (أوليري) كأمثاله من المستشرقين أصل بني قريظة وبني النضير الى اليهود ، ويرى انهم غادروا ديارهم وجاءوا الى هذه المنطقة في الفترة الواقعة ما بين خراب الهيكل في عام ٧٠ للميلاد وتنكيل (هدريان) باليهود في عام ١٣٢ للميلاد .

الاشتقاق (۲/۹۵۲) ٠

۲ الاغاني (۱۹/ ۹۰ وما بعدها) ، سيرة ابن هشام (۱٤٧/۲) وما بعدها) ، Nöideke, Beltage, B. 54.

٣ الاغاني (٩٥/١٩) ، تاج العروس (٥/١٩) ، (قرظ) ، Margollouth, p. 59, Graetz, History of the Jews, III, p. 56.

Nöldeke, Beiträge, S. 55.

O'beary, p. 173.

ويرجع بعض بقية يهود جزيرة العرب نسبهم الى الكاهنين والى الأسباط العشرة كذلك، فيدعون انهم من تلك الأسباط المفقودة " وانهم من نسل قدماء اليهودا . وقد كانت منازل بني النضير حينا غزاهم الرسول في وادي بطحان وبموضع البُويرة الله . ووادي بطحان " هو أحد أودية يثرب الثلاثة ، وهي : العقيق وبطحان وقناة . وهو واد فيه مياه غزيرة وعيون ، اتخاب به اليهود الحداثق والآطام . وقد كان موضع البُويرة عامراً كذلك ، وهو من تياء ، فيه نخل وزرع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد ، فأحرق الخلهم وقطع زرعهم وشجرهم لتطاولهم على المسلمين . ومن ساداتهم : حيى بن أخطب ، وأخوه ياسر بن اخطب ، وسلام بن مشكم ، وكنانة بن الربيع، وهو ابو رافع الأعور ، والربيع بن أبسي الحقيق . وعمرو بن جحاش .

ومن بني النضير ، كعب بن الأشرف ، وكان معاصراً للرسول ، وكان معاصراً للرسول ، وكان معاصب للسان ونفوذ . أبوه من طيء على رواية ، ومن بني النضير على رواية أخرى . أما أمه فهي من بني النضير بإجاع الرواة . توفي أبوه – على رأي من يقول إنه من طيء – وهو صغير ، فحملته أمه الى أخواله ، فنشأ فيهم ، وقال الشعر عندهم ، وساد . ولما جاء الرسول الى يثرب ، كان كعب فيمن ناصب الرسول العداء فعلا وقولا ، فهجا الرسول ، وهجا أصحابه ، وظل هذا شأنه بالرغم من محاولة المسلمين استصلاحه واسترضاءه . حتى جي عليه لسانه ، فأهدر الذي دمه ، فذهب اليه نفر من المسلمين ، فاقتحموا داره وقتلوه . وقد كانت له مناقضات مع حسان بن ثابت وغيره في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج .

Nallino, Raccolta, III, p. 99, Friedlander, The Jews of Arabia and the Rechabites, in Jews quarterly Review, 1910-1911, p. 254.

بالضم ثم السكون ، وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسكون ثانية ، البلدان (٢/٢١٦) ، (١/٢١٦) ، (السعادة)

البلدان (۱/ ۱۱) ، (۱/ ۲۱۰ ولف بلعدا) ، البكري ، معجم (۱/ ۲۸۵) « طبعة مصطفى السقا » البلدان (۲/ ۳۵) « طبعة مصطفى السقا » « بويرة » ، شرح ديوان حسان ، للبرقوقي ( ص ۱۹۳ وما بعدها ) ، الطبري (۲/ ۲۲) ، (الاستقامة) » فتوح البلدان ، للبلداذري (۲/ ۲۲) ، (۲۲۲ م) ، (القاهرة) ،

الاغاني (١٠٦/١٩ وما بعدها) ، المحبر (ص ١١٧ ، ٢٨٢ ، ٣٩٠) ، ديوان حسان (ص ٣٦) ، هر وما بعدها) «للبر فوقي»، (ص ٣٤) «طبعة هر شفلد» ، شرح ديوان حسان (ص ٢٧٢ وما بعدها) «للبر فوقي»، الكامل ، لابن الاثير (١٩٧/٢) ، الطبري (١٧٧/٢) ، معجم الشعراء ، للمرزباني (٣٤٣) ، ابن خلدون (٢/٧٥) ، ابن هشام (٢/٨٤٥) ، البداية والنهاية (٤/٤٧)

وكان قد ذهب الى مكة ، فعرض قريشاً على الرسول ، ولما عاد الى موضعه ، ألب المشركين من أهسل يترب عليه . ورثا قتلى القليب ، فقتله المسلمون كها ذكرت .

وكانت لبني قريظة حصون ، يتحصنون بها وقت الحطر ، ولهم آبار ، ومنهم ( محمد بن كعب القرظي ) . والزبير بن باطان بن وهب ، وعزال بن شمويل، وكعب بن أسد ، وشمويل بن زيد ، وجبل بن عمرو بن سكينة .

وكان بنو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء ، وكانوا يسكنون في أحياء يترب ، وكانوا أغنياء على غير وفاق ووئام مع بقية أبنساء قومهم بني قريظة وبني النضير . وقسد اشتركوا في يوم بنعاث . ووقعت بينهم وبين بني النضير وبني قريظة معارك فتك فيها ببني قينقاع ، وأصيبوا بخسائر كبيرة اضطرتهم على ما يظهر الى الالتجاء الى يترب والإقامة فيها في حي وأحد من المدينة "

ويرى (أوليري) احتمال كون بني قينقاع من أصل عربسي متهود ، أو من بني أدوم أ

وقد تكون بعض القبائل اليهودية التي ذكر أسماءها الأخباريون قبائل يهوديسة حقاً ، أي من الجاعات اليهودية التي هاجرت من فلسطين في ايام القيصر (طبطوس) Titus ، أو (هدريان) Hadrian ، او قبل ايامها ، او بعدها . ولكن بعضاً آخر منها ، لم يكن من أصل يهودي ، انما كانت قبائل عربية دخلت في دين يهود ، ولا سيا القبائل المسهاة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه

۱ التنبيه (۲۶۳) ، والمصادر المذكورة ، السيرة الحلبية (۲/۶ وما بعدها) ، الكامل ، لابن الاثير (۱/۱، ٤ وما بعدها) ، ابن خلدون (۲/۸،۲) ، ابن عساكر (۱/۰۶) ، البداية والنهاية (٤/٤٧ وما بعدها) ٠

تاج العروس (٥/ ٢٥٩) ، (قرظ) ، البداية والنهاية (٤/ ١١١) ، الاغاني (١٩/ ٩٤)،
 فترح البلدان ، للبلاذري (١/ ٢٣ ، ٣٥) ، الطبري (٢/ ٢٤٥) ، (الاستقامة) ، السبرة
 الحلبية (٢/ ١٤٥ وما بعدها) ، ابن خلدون (٢/ ٧٧٧) .

البداية والنهاية (٣/٤) ، الطبري (٢/٢١) ، (الاستقامة) ، البيد والتاريخ (٤/٩٥) ، البلدان (١٩٩/١) ، ولفنسون (١٢٨ وما بعدها) ، السيرة الحلبية (٢/٢ وما بعدها) ، ابن خلدون (٢/٨) .

O'beary, p. 173. f.

الأسماء ، صلة بالوثنية تشعر أنها كانت على الوثنية قبل دخولها في دين يهود ٠ والظاهر أنها تهودت إما بتأثير التبشير ، وإما باختلاطها ودخولها في عشائر يهودية جاورتها فتأثرت بديانتها . وقد ذكر البكري ان (بني حيشنة بن عكارمة) ، وهم من بلي قتلوا نفراً من بني الربعة ، ثم لحقوا بتياء ﴿ فَأَبَّتَ بِهِـــود انْ يَدْخُلُوهُمْ حصنهم وهم على غير دينهم ، فتهودوا ، فأدخلوهم المدينة. فكانوا معهم زماناً ، ثم خرج نفر الى المدينة ، فأظهر الله الاسلام ، وبقية من أولادهم مها » . وهنالك بطون أخرى عربية الأصل كانت على دين بهود".

وقد اشتهر بهود خيير من بين سائر بهود الحجاز بشجاعتهم . وخيير موضع غزير المياه كثيره ، وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من نخيل . وعند اجلاء اليهود عن خير ، تفرقوا فذهب بعض منهم الى العراق ، وبعض آخر الى الشأم ، وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المواضع متعصبين لوطنهم القديم خيير ، ينادون بشعارهم الذي كانوا ينادون به قبـــل الاسلام ، وهو : ( يا آل خير ) .

وقد اشتهرت ( خيبر ) وعرفت بالحمى . حتى نسبت اليها ، فقيل لها ( حمى خيبريسة ) . وكان من أساطبرهم إذ ذاك ، أن من أراد دخولها فعليه بالتعشير ليتخلص منها . وكان من أوابدهم فيما يزعمون أن الرجـــل إذا ورد أرض وباء ووضع يده خلف اذنسه ، فنهق عشر نهقات نهيق الحار ، ثم دخلها أمن من الوياء " .

وزعم أن يهود جيبر هم من نسل ( ركاب ) الممذكور في التوراة ٦ ، وأن ( يونادب ) Jonadab ( جندب ) ابنه : تبدى مع أبنائه ومن اتبعه ، وعاش

Margoliouth, p. 60, Nöldeke, Beiträge, S. 52, Wüstenfeld, Geschichte von Medina, S. 28.

Islamic Culture, III, Vol., 2, p. 177. البكري (١/ ٢٩) «طبعة السقا» ،

Nöldeke, Beiträge, S. 55.

المشرق : السنة السادسة والثلاثون ، ١٩٣٨ (ص ١٥٢ وما بعدها) •

قال عروة بن الورد:

واني وان عشرت من خشية الردى نهـــاق حمـــار انني لجزوع ناج العروس (٤٠٢/٣) ، (عشر) •

الملوك الثاني : الاصمحاح العاشر ، الآية ١٥ - ٢٨ ، ٢٨ الاصمحاح العاشر ، الآية

عيشة تقشف وزهد وخشونة ، وأن نسلهم هاجر بعد خراب الهيكل الأول الى الحجاز حتى بلغوا خيبر ، فاستقروا بها ، واشتغلوا بزراعة النخيل والحبوب ، وأنهم أقاموا فيها قلاعاً وحصوناً تحميهم من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض الأخباريين أنها ولاية من سبعة حصون ، منها : حصن ناعم ، والقموص حصن ابن أبي الحقيق وهو أقواها وأعزها وقد أقيم على مرتفع من الأرض حماه وعزز دفاعه ، وحصن الشق ، وحصن النطاة ، وحصن السلالم ، وحصن وجده ، وحصن الوطيح ، وحصن الكتيبة (الكثيبة) . وقد أخرجوا منها وأجلوا عنها زمان عمر بن الحطاب ا .

وقد زعم بعض الأخباريين ان خيبر لفظة عبرانية ، وان معناها الحصن في عربيتنا . وزعم بعض آخر انها نسبة الى رجل اسمه (خيبر بن فاتيه بن مهلاييل ) ، سميت خيبر باسمه ، لأنه كان أول من نزلها . وذهب (وايل ) Well ، الى ان اللفظة لفظة عبرانية ، وهي بمعنى مجموعة مستوطنات . أما (دوزي) ، فقد أخذ بالرواية العربية ، فزعم أن (خيبر ) ، كناية عن جاعة من اليهود هاجرت في أيام السبي من فلسطين الى هذا الموضع ، وهي من نسل (شفطيا بن مهالئيل ) من (بني فارص ) . وان (فاتيسه ) ، هو تحريف (شفطيا ) من (بني فارص ) . وان (فاتيسه ) ، هو تحريف (شفطيا ) ، الذكور في سفر (نحميا ) من أسفار التوراة ، وهو ابن (مهالئيل ) ، الذي هو (مهلاييل ) عند أهل الأخبار . وزعم ان زمان هجرة في ايام (مخت نصر ) .

وذهب المستشرقون ان كلمة (خيبر) ، كلمة عبرانية الأصل (خيبر) Kheber

۱ البلدان (۲/۰۳) وما بعدها) ، البكري ، معجم (۱/ ۵۲۱) ، تاج العروس (۱/۲۸/۳)، (خبر) ، زاد المعاد (۱/۳۳/۲) ، تاريخ الاسلام (۱/ ۲۹۶ وما بعدها) ، Graetz, III, p. 56, Ency., II, p. 869, Caetani, Annali., II, I, 8-33.

۲ ابو الفداء ، (ص ۸۹) ، البلدان (۳/٤٩٥) ، البكري ، معجم (۲/۲۱ه وما بعدها) ،
 تاج العروس (۳/۸۲۱) ، (خبر) ٠

R. Dozy, Mekka, S. 136.

Mohammed der Prophet, S. 185.

نحميا ، الاصحاح الحادي عشر ، الآبة ٤ وما بعدها .

R. Dozy, Mekka, S. 136. f.

ومعناها الطائفة والجهاعة \ . وذهب بعضهم الى ان معناها الحصن والمعسكر \. وهي من أقدم المواضع التي لجأ اليها اليهود في الحجاز .

ومن الصعب تعيين الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الموضع. لقد رجع بعضهم ذلك الى ايام هجوم الرومان على فلسطين . غير ان من الجائز ان تكون هجرتهم اليها قد وقعت قبل ذلك ، ومن الجائز ان تكون في اثناء السبي واستيلاء البابليين على القدس ، وقد يجوز ان يكون قوم منهم قد جاءوا مع (نبونيد) ملك بابل الى تياء حين اتخذ (تياء) عاصمة له . فهاجر قسم منهم الى خيبر والى نواح أخرى من الحجاز ".

وأقدم إشارة كتابية ورد فيها اسم خير ، نص : حرّان اللجاة ، ويرجع تأريخه الى سنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى ، وتقابل سنة ٢٥٥ للميلاد . وقد ورد فيه : « بعد مفسد خير بعم » أ . أي بعد خرب خيبر بعام . وهو يشير الى غزو لهذا الموضع أنزل به خسائر كبيرة ، ولأهميته وفداحته في نفوس أهله أرخوا بوقوعه . ويعود النص المذكور المدون باليونانية والعربية الى (شرحيل بن ظلمو) (شراحيل بن ظالم) ، وقد دو نه لمناسبة بنائه (مرطولا) ، فأرخ بتاريخ خيبر المذكور . وهو يشير الى غزوة قام بها أحد أمراء غسان على خيبر ° .

وقد وجدت كتابات محروف المسند وكتابات نبطية في خير ، هي أقدم عهداً من نص (حر ان اللجاة ) ، يفهم منها بوجود سكن في هذه الأرضن يعود بعضه الى ما قبل الميلاد . ولم تكتشف تربة خير حيى الآن ، وكل ما عثر عليه من عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهراً على سطح الأرض ، وليس مستبعد أن يعثر فيها على كتابات قد تكشف عن تأريخ هذه البقعة .

ولما بلغ أهل تياء ما حدث لإخوانهم في خيير ووادي القرى ، وفدك ، قبلوا

Charles Cutler Torrey, The Jewish Foundations of Islam, New York, 1933, p. 13.

Ency., II, p. 870.

Torrey, p. 17, A. Müller, Der Islam, Bd., I, S. 36, ff.

ع جواد على ، العرب قبل الاسلام (١/ ١٩٥ وما بعدها) ·

هُ الْصَدَرِ الْمُتَقَدَمِ ، الْمَعَارُفُ (٣١٣) ، وَلَفْنَسُونَ ، السَّامِيةَ (١٩٢) ٠

الجزية ، وصالحوا الرسول في سنة تسع للهجرة ، فضمن بذلك لهم حرية بقـائهم في دينهم . وعلى تياء كان يشرف حصن السموأل ( الأبلق الفرد ) . وقد نعتت تياء في بعض الأشعار بتياء اليهود ا .

وتياء من المواضع القديمة. وقد مر" الحديث عنها في أماكن من هذا الكتاب. وقد سبق أن قلت بأن الملك (نبونيد) قد أقام زماناً فيها ، حيث اتخذها عصمة له . وهي في موقع حسن ، وملتقى طرق هامة يسلكها التجار . وقد استبد بها اليهود فأقاموا بها وجعلوها من أهم مستوطناتهم في الحجاز . استغلوا أرضها فزرعوها ، واستنبطوا الماء من الآبار بالإضافة الى واحتها ذات المياه العذبة الغزيرة التي كان لها الفضل في تكوين هذا الموضع واعماره . وقد ذكرت في شعر (امرىء القيس ) ، وفيها كان حصن السموأل بن عادياء المذكور في قصص امرىء القيس الشاعر .

ويرى بعض المستشرقين ان (شمعون التياني) simeon of Temanite المذكور في التلمود والمدراش ، هو من أهل ( تياء ) لا يستبعد ان يكون من بين أهل هذه المدينة من حصل على شهرة في العلم بفقه اليهود وبأحوال دينهم . فان مركزها وموقعها يجعل من السهل على سكانها الوصول الى فلسطين وبقية بلاد الشأم وأخذ العلم من علماء تلك البلاد .

وقد عثر الرحالة (أويتنك) Euting على كتابة مدونة بقلم بني إدم تعود الى عهد كان الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان ، تتحدث عن أهميسة تياء ورقيها في هذا العهد" . ولا يستبعد العثور على كتابات عديدة اذا ما قام العلماء بالتنقيب عنها في باطن الأرض ، فإن موضعاً مثل هذا الموضع لا بد ان يكون غنياً بالكتابات والآثار . وقد وجد (أويتنك) آثار معبد قديم ، وآثار مواضع عتيقة أخرى ترجع الى ما قبل الاسلام أ . ووجد (جوسن) Jaussen و (سافينه) عتيقة أخرى ترجع الى ما قبل الاسلام أ . ووجد (جوسن) Savignac

البلدان (٢/٢٤) « تيماء » ، فتوح البلدان (١/٢٩) ٠

Mishna Yadayim, I, 3, Yebamoth, 4, 13, Tosephta Berachoth, 4, 24, Sanhedr, 12, 3, Besa, 2, 19, Bab. Talmud, Zebachim, 32 b. Baba gamma, 90 b., Besa, 21a

Tarrey, pp. 26 Margoliouth, p. 68.

Ency., IV, p. 622.

Euting, Tagebuch einer Reise in innerarablen, II, 148, 199.

( تمولي ) Tumuli ، ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مربع لعله معبد من معابد القوم بي على هذا التلا .

ولا توجد اليوم بقية للأبلق الفرد ، الذي افتخر السموأل وآل السموأل به ، وكذلك بهود تهاء . وليس بمستبعد ان يكون ذلك الحصن من بقايا قصر (نبونيد) أو من بقايا قصّور رجاله ، أو من بقايا أبنية غيره ممن نزل هذا المكان . وقد يكون بناء أقامه السموأل وبناه محجر تلك الأبنية القدعة. وقد اكسب قصر السموأل هذا الموضع شهرة ، وأكسبه خبر وفاء السموأل شهرة كذلك على النحو المذكور في كتب آلادب والأخبار ً .

وفدك موضع آخر من المواضع الذي غلب عليه اليهود . وسكانه مثـــل أغلب سهود الحجاز مزارعون عاشوا على الزراعة كها اشتغلوا بالتجارة وببعض الحرف التي تخصص فيها اليهود مثل الصياغة والحدادة والنجارة ". والموضع من المواضع القديمة التي يعود عهدها الى ما قبل الإسلام ، وقد ذكره الملك ( نبونيذ ) في جملة المواضع التي زارهـــا والتي خضعت لحكمه في الحجاز . وكان رئيس فدك عند ظهور الإسلام وهجرة الرسول الى يثرب يوشع بن نون ً .

ووادي القرى ، هو من المواضع التي غصت باليهود ، فكان أكثر أهله منهم. وقد كان يهوده من المزارعين ، وقد حفروا به الآبار ، وتحالفوا مع الأعراب، وعاشوا معهم متحالفين . يعملون بالزرع . وقد غزاهم الرسول مرجعه من خيبر سنة سبع للهجرة ، على أثر اصابة ( مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب قتله . وهو مولى مولد من ( حسمى ) ، كان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) أو ( فروة بن عمرو الجذامي ) الى الرسول .

Jaussen and Savignac, Mission Archéologique, II, pp. 133, 163,

أبو الفداء ، تقويم البلدان (٨٦) ، البكري ، معجم (١/٣٢٩) ، البلدان (٢/٢٧) ، اللسان (١٢/ ٧٦) « صادر » ، ابن حسوقل ، صورة الارض (٣٠) ، ابن خلدون (٢/٤٧٥) ، دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » (٦/ ١٣٠) ٠

البكري ، معجم (١/٣٢٧) ، تقويم البلدان (٧٨) ،

الطبري (٩٨/٣) « حوادث السنة السابعة » ابن الاثير (٩٣/٢) ، « ذكر فدك » ، Nallino, Raccolta, I, 198, III, 97. ، (البلاذري ، فتوح (٣٦ وما بعدها)

زاد المعاد (۲/۲۶) ٠

الطبري (٣/ ١٦) ، (ذكر غزوة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وادي القرى ) ، الاصابة (٣/ ٤٧٤) ، (رقم ٧٨٥٨) \*

وكان بين أهل مقنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك ، وكذلك أهل بقية القرى الواقعة في أعالي الحجاز وعلى ساحل البحر ، وقد صالحوا الرسول عسلى الجزية ، وبذلك ضمنوا لهم البقاء في هذه الأنحاء أ . ومن هسؤلاء اليهود ( بنو جنبة ) ، وهم يهود بد (مقنا ) ، و ( بنو غاديا ) " ، و ( بنو عريض) أ.

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويثرب ، فجاءوا اليها ، ولم تكن قد أسلمت بعد ، فأقاموا بها للتجارة . فلما صالح أهل الطائف الرسول للم ان يسلموا ويقرهم على ما في أيديهم من أموالهم وركازهم ، واشترط عليهم ألا يربوا ولا يشربوا الحمر وكانوا أصحاب ربا لله وضعت الجزية على مهودها ، وبقوا فيها ، ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف .

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في جنوب المدينة حتى اليمن ، لعدم إشارة أهل الأخبار اليهم ، وان كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منهم في مكة وفي عدن وفي المدن التي اشتهرت بالتجارة كبعض موانىء البحر الأحمر وموانىء سواحل العربية الجنوبية . غير ان وجودهم في هذه المواضع ، لم يكسن له أثر واضح مهم ، فلم يتجاوز محيط التجارة والاتجار .

وقد ذهب بعض المستشرقين ، استناداً الى دراسة أسماء يهود الحجاز عند ظهور الاسلام ، الى ان اولئك اليهود لم يكونوا يهوداً حقاً ، بل كانوا عرباً متهودين ، تهودوا بتأثير الدعاة اليهود . ولكن الاستدلال من دراسة الأسمساء على أصول الناس ، لا يمكن ان يكون حجة للحكم على أصولهم وأجناسهم . فالفرس والروم والهنود وغيرهم ممن دخل في الاسلام ، تسموا بأسماء عربية ، وبعضها أسمساء عربية خالصة . وتسمياتهم هذه لا تعني ان من تسمى بها كان عربي الأصل . ثم إن كثيراً من اليهود في الغرب وفي أمريكة وفي البلد العربية والاسلامية ، سموا أنفسهم بأسماء غير عبرانية ، ولكنهم كانوا وما زالوا على دين يهود .

۱ البلدان (۸/۸۲) « مقنا » ، البلاذري ، فتـوح (۲٦) ، زاد المعـاد (۲/۱۱) ،

الطبري (۲/۲۳۲ وما بعدها) ٠ ابن سعد ، طبقات (۱/۲۷٦) ٠

۲ این سعد ، طبقات (۱۱۲۱) ۰

۳ ابن سعد ، طبقات (۱/۲۷۹) ۰ ٤ ابن سعد ، طبقات (۱/۲۷۹)

<sup>،</sup> البلاذري ، فتوح (٦٣) ·

W. Caskel, Das attarabische köningreich Lihyan, S. 19.

فالأسماء وحدها لا تكفي في اعطاء رأي علمي في تعيين الأصول والأجناس ، ولا سيا في المواضع الكاثنة على طرق التجارة والمواصلات وفي الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط .

وللمستشرق (ونكلر) رأي في هذا الموضوع ، خلاصته : ان اولئك اليهود لو كانوا يهوداً حقاً هاجروا من فلسطين الى هاده المواضع ، لكانت حالتهم وأوضاعهم ومستواهم الاجتماعي على خلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود . كانت حالتهم أرقى وأرفع من الحالة التي كانوا عليها ، إذ لا يعقل ، على رأيه ، وصول جاعة الى ذلك المستوى الاجتماعي الذي كان عليه يهود جزيرة العرب لو كانوا من بلاد مستواها الثقافي والمدني أرقى من مستوى من هو دونهم كثيراً في شؤون الحياة . ومستوى الحياة في جميع نواحيها ، في فلسطين ، أرقى وأرفع من مستواها في الأماكن التي وجد فيها اليهود من بلاد العرب . فهم على رأيه عرب متهودون ، لا يهود مهاجرون الله على متهودون ، لا يهود مهاجرون الحياة .

غير أن هنالك من يؤاخذ ونكلر على هذا الرأي ، لأن رأيه لا مكن ان ينطبق على من ترك دياره وهاجر ، واستقر في موطن جديد لأمد طويل ، لأن الأوضاع المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما تؤثر في المهاجرين ، ولا سيا إذا كانوا جاعات صغيرة أو جاعات ليست ذات بأس شديد ، فتجعلها تنصاع للمحيط الذي نزلت به بعض الإنصياع ، فتفقد بعض خصائصها ، لتكتسب خصائص المجتمع الجديد. ثم إن اليهود الذين نزلوا في الحجاز ، كانوا مختلفون مع ذلك عمن كان في جوارهم أو بينهم ، إذ كانوا يشتغلون بالزراعة وممتهنون بعض المهن التي يأنفها العربي الأصيل ، كما أنهم كانوا لا يرغبون في القتال ، ولا يميلون الى الغزو والحروب، ولم يشتركوا إلا اضطراراً وإلا بإلحاح المصالح الضرورية فيها ، وهم يختلفون في هذه الناحية من الأعراب .

ويلاحظ أن يهود الجاهلية لم يحافظوا على يهوديتهم وعلى خصائصهم التي يمتازون بها ويحافظون عليها محافظة شديدة ، كما حافظوا عليها في الأقطار الأخرى. فأكثر أسماء القبائل والبطون والأشخاص ، هي أسماء عربية ، والشعر المنسوب الى شعراء منهم ، يحمل الطابع العربي ، والفكر العربي . وفي حياتهم الاجتماعية والسياسية

Winkler, Mett. Var. Asai. Ges., VI, S. 222.

Margoliouth, p. 62.

لم يكونوا يختلفون اختلافاً كبيراً عـن العرب ، فهم في أكثر أمورهم كالعرب فيا سوى الدين . ولعل هذا بسبب تأثير العرب المتهودة عليهم ، وكثرتهم بالنسبة الى من كان من أصل يهودي ، مما سبب تأثيرهم ،وهم ذوو أكثرية ، في اليهود الأصيلين الذين أثروا فيهم فأدخلوهم في دينهم ، فأثروا هم فيهم ، وطبعوهم بطابع عربي .

وقد عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة أهلها ، فلبسوا لباسهم ، وتصاهروا معهم ، فتزوج اليهود عربيات ، وتزو ج العرب بهوديات ، ولعل كون بعض بهود من أصل عربي ، هو الذي ساعد على تحطيم القيود التي تحول بين زواج اليهود بالعربيات وبالعكس . والفرق الوحيد الذي كان بين العرب واليهود عند ظهور الاسلام هو الاختلاف في الدين . وقد تمتع اليهود بحرية واسعة لم يحصلوا عليها في أي بلد آخر من البلاد التي كانوا بها في ذلك العهد .

ومن الأسماء التي قد تكون من أصل عبراني ( زعورا ) ، وهو اسم عبراني منأثر بلهجة بني إرم ، و ( يساف ) ، وقد يكون من ( يوسف ) ، و (نبتل) وقد يكون من ( يوسف ) ، و (نبتل) وقد يكون من ( نفتالي ) Naftall ، وأسماء أخرى لم تتمكن من المحافظة على أصلها العبراني ، فتأثرت بخواص اللسان العربي. وليس بين أسماء البطون اليهودية الأحد عشر ، التي كانت في الحجاز في أيام ظهور الإسلام ، اسم تظهر عليه الملامح العبرانية غير الاسم الذي ذكرته وهو ( زعوراء ) " .

وكانت يثرب عند هجرة الرسول اليها ، في أيدي أصحابها الأوس والخزرج، لهم السيطرة والسلطان ، ولليهود الطامهم وقلاعهم في خيسبر وفي تياء وفي بعض قرى وادي القرى وفي أعالي الحجاز ، يتاجرون ، ويزرعون ، ويقرضون الأموال بالربا الفاحش للأعراب ، ويحترفون بعض الحرف مثل الصياغة ، وهسي حرفة اشتهروا مها منذ القدم ، ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتيار .

ولكن اليهود مع ما كان لهم من قلاع وآطـــام وقرى عاشوا فيها متكتلين مستقلين لم يتمكنوا من بسط نفوذهم وسلطانهم على الأرضين التي أنشأوا مستوطناتهم

Nöldeke, Beiträge, S. 55. f.

Graetz, III, p. 58, f., 60.

Margoliouth, p. 60, Nallino, Raccolta, III, p. 104, H. Hirschfeld, Essai sur l'histoire des Juifs de Medine, in Revue des Etudes Juifs, X, 1885, p. 11. f.

فيها ، ولم يتمكنوا من انشاء ممالك وحكومات محكمها حكام يهود ، بسل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ، يؤدون لهم إتاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . وقد لجأوا الى عقد المحالفات معهم ، فكان لكسل زعيم يهودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب المتحضرين .

وقد كان اليهود يخضعون في نظامهم السياسي والاجتماعي لرؤسائهم وساداتهم ، يدفعون لهم ما هو مفروض عليهم أداؤه في كل سنة وهؤلاء السادة هم أصحاب الآطام والحصون والأرض . ولمن يشتغل في الأرض تسديد ما عليه لصاحبها في مقابل استغلاله لها . وقد اعتنوا عناية خاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطعة من الأرض المزروعة نخلا عندهم به (الصورين) ( الصور) . ولما كانت الأرضون المزروعة واسعة ، كانت خارج الآطام والحصون ، يحميها حراسها والمشتغلون بها أيام ثمرتها . وأما في أيام الغزو والحروب ، فقد كانت معرضة لهجوم المهاجمين وهذا ما كان يعرض أعظم غلة لليهود للخطر ، ولهذا شق عليهم كثيراً ، وانهارت مقاومتهم حين أمر الرسول بقطع النخل وتحريقه ، وأخذوا يلتمسون منه وقف ذلك .

ويتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفيذ الأحكام والنظر فيما يحدث بين الناس من خصومـــات . يقيمون لهم الصلوات وبقية شعائر دينهم ، ويعلمونهم في بيوت المدارس .

وقد أدى التنافس بين سادات يهود الى نشوب معارك بينهم في الجاهلية. وقد أشار اليها القرآن الكريم وأنبهم على ذلك . واضطرت بنو قينقاع بسبب ذلك وبضغط بني النضير وبني قريظة الى الالتجاء الى أحياء يترب والى محالفة الحزرج، وفي مقابل ذلك تحالفت بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ، فصاروا فرقتين : فرقة مع الحزرج ، وفرقة مع الأوس .

وفي تأنيب يهود ، لتخاصمهم وتنابذهم واخراجهم بعضهم بعضاً من ديارهم وأسر بعضهم بعضاً وافتداء الأسرى كالذي وقع بين بني قينقاع وبني النضير ، زل الوحي : « وإذ أخذنا ميثاقكم ، لا تسفكون دماءكم ، ولا تخرجون أنفسكم

١ الروض الانف (٢/١٩٤) ، ابن هشام (٢/١٩٥) ، (حاشية على الروض) ، ( الصور: أصل النخل ) ، ( الصور : النخلة ) ، تاج العروس (٣٤٣/٣) ، (صور) ·

من دياركم ، ثم أقررتم وأنتم تشهدون ، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقاً منسكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان . وإن يأتوكم أسرى ، تفتدوهم وهو محرم عليكم اخراجهم ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اله خزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون ، أنتبهم لأنهم فعلوا فعل المشركين والأعراب ، مع أنهم أهل دين واحد وكتاب . أما المشركون فلا لوم عليهم ، لأنهم لم يكونوا على دين ، وليس لهم كتاب يأمرهم وينهاهم .

وفي المعارك والحصومات التي تقع بين يهود ، كانوا يؤدون الدية . وهي على ما يظهر من روايات أهل الأخبار مختلفة ، وغير متكافئة . فكسان بنو النفير يؤدون الدية كاملسة لشرفهم في يهود ، أما بنو قريظة ، فكانوا يؤدون نصف الدية . وفي خلاف في أداء الدية وقع بينهم ، التجأوا الى الرسول للحكم بينهم ، فلاكروا له هذا الاختلاف ، فحكم بالدية متساوية . وفي هذا الحكم نزلت الآية : «سماعون للكذب ، أكالون للسحت، فإن جاؤوك فاحكم بينهم او أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحسكم بينهم بالقسط ، إن الله عب المقسطن » ل . ذكر علماء التفسير عن ( ابن عباس ) أنه قال : «كانت قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قسل رجل من قريظة رجلاً من النضير وحلاً من النضير رجلاً من النفير رجلاً من النفير الله على الله عليه وسلم ، قتل رجل من النفير رجلاً من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا لنقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي ، صلى الله عليسه وسلم ، فنزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط . النفس بالنفس ، ونزلت أفحكم الجاهلية يبغون » " .

وذكر علماء التفسير في تفسيرهم للآيات المتقدمة ، ان أحبار اليهود لم يكونوا يحكمون بالحق فيما بين الناس ، كانوا يحابون ويتحزبون ويحكمون بالباطل ويأكلون (السحت) أي الرشا ، جزاء حكمهم بالباطل . وكانوا يتساهلون في تطبيق أحكام

١ البقرة ، الآية ٨٤ وما بعدها ، روح المعــاني (١/٣٠٩) ، ابن هشام (٢/٢٣) ، (حاشية على الروض) .

٢ المائدة ، الآية ٢٢ ٠

٢ تفسير القرطبي ، الجامع (٦/١٨٧) ، تفسير الطبري (٦/١٥٧) ٠

الشريعة مع الشريف لشرفه ، ويتشددون مع الدنسيء لدناءته وفقر حاله ، ولا يراعون التساوي في أخذ الديّات . • كان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي وحموا وجه الشريف وحملوه على البعير ، أو جعلوا وجهه من قبل ذنب البعير ، واذا زنى الدنيء بالشريفة ، رجموه » . وكان هذا شأنهم « الى ان زنى شاب منهم ذو شرف ، فقال بعضهم لبعض لا يدعكم قومه ترجمونه ، ولكن اجلدوه ومثلوا به ، فجلدوه وحملوه على حمار أكاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الحار . الى ان زنى آخر وضيع ليس لسه شرف ، فقالوا ارجموه . ثم قالوا فكيف لم ترجموا الذي قبله ، ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا » ، واختلفوا فذهب فريق منهم الى الرسول ، فحكم بينهم بما جاء بحكم التوراة ا .

وذكر ان ( حيي بن أخطب ) كان قد حكم ان للنضري ديتان وللقرظي دية، لأنه كان من النضير <sup>۲</sup> .

وذكر أهل الأخبار انه كان لليهود حكام يحكمون بينهم ، ويقيمون حدودهم عليهم . فلما جاء الرسول الى يثرب ، صار اليهود يعترضون على عدالة حكم بعضهم ، ولا يرضون بتنفيذ أحكامهم عليهم . فكان الحكام او هم يذهبون الى الرسول لكي يحكم بينهم فيا هم فيه مختلفون وفق شريعتهم " .

وكان جل اعتماد اليهود في هذه المنطقة عند ظهور الاسلام على التجسارة ، ومعاطاة الربا والزرع ، وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة ، وتربية الماشيسة والدجاج ، وصيد الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر ، واشتهروا بالاتجار بالبلح وبالبر والشعير والحمر ، وكانوا يجلبون الحمسر من بلاد الشأم . وكانوا يبيعون بالرهن ، يرهن المشترون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهسم ما يحتاجون اليه . وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند يهودي من أهل يترب في مقابل شعير كان به حاجة شديدة اليه .

ومن الصناعات التي اشتغل بها اليهود، النسيج وهو من اختصاص نسائهم على

ر تفسير الطبري (٦/٧٥١) ٠ تفسير الطبري (٦/٧٥١) ٠

٣ تفسير القرطبي، الجامع (١٨٧/٦) ٠

ب البخاري (۲/ ۱۳ ، ۲۰) ، فتوح البلدان (۲۰) ، ولفنسون (ص ۱۸) ، Islamic Culture, 1929, III, No., 2, p. 187.

الأكثر ، والصياغة وقد اختص بها بنو قينقاع ، والحدادة ، وهي صناعـة بأنف منها العرب ويزدرونها ويرونها من الحرف الممقوتة الحقيرة .

ولم يكن من مصلحة اليهود ، وهم أهل زرع وضرع ومال وتجارة وأرض ثابتة وقصور وآطـام ، أن يشتركوا في الحروب أو يشجعوا وقوعها في ديارهم وفي جوارهم ، بل كان من مصلحتهم أن يعم الاستقرار البلاد التي يقيمون فيها، ليعيشوا عيشة هنيئة ، وليبيعوا ما عندهم من الأعراب وليشتروا منهم ما عندهم من سلع وليقبضوا أموالهم منهم والأرباح التي استحقت على تلك الأموال .

وفي النزاع الذي يقع بين القبائل ، لم يكن من مصلحتهم تأييد حزب على حزب ، خوفاً من الوقوع في أخطاء تجر عليهم أخطاراً ومهالك هم في غنى عنها وفي مامن من شرها . ثم إنهم بتحزبهم لطرف يغضبون الطرف الآخر ، فيضمر عندئذ شراً لهم ، فيخسرون بذلك مشترياً وبائعاً . وهم أناس اصحاب سوق وتجارة . غير ان الظروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراك في الحرب ، وعلى إثارة الحرب أيضاً متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم ومصلحة ترتجى كأن ينهكوا العدو بحرب مع عدو آخر بإيقاع الفتنة وإشعال النيران ، كما أوقعوا بين الأوس والخزرج ، لإضعاف الطرفين معاً ، حتى لا تبقى لهم قدوة تهددهم وتكون خطراً عليهم .

وفي يوم بعاث استعان الأوس ببني قريظة والنضر، فبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا اليهم محلروبهم من سوء عاقبة الاشتراك في هذا النزاع، فتوقفوا ، غير أنهم عادوا فعاونوا الأوس ، وانضم اليهم بنو النبيت . فلما كسب الأوس الحرب ، كسب بنو قريظة والنضير والنبيت غنائم من الحزرج ، وخرجوا في هذا اليوم منتصرين بانتصار الأوس .

ويذكر أهل السير والأخبار: ان يهود يثرب كانوا اذا تضايقوا من الأوس والخزرج هددوهم بقرب ظهور نبي يستعلون به عليهم. ففي رواية عن بعض الصحابة انهم قالوا: « كنا قد علوناهم في الجاهليــة ، ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب ، فكانوا يقولون لنا: إن نبياً يبعث الآن نتبعه ، قد أطل زمانه ،

۱ ابن هشام (۹٤/۳) ، اليهود (ص ٦٢ وما بعدها) ٠

نقتلكم معه قتل عاد وإرم » . ولما ذكرهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور ونفر آخرون بدعواهم تلك ، وبظهور النبي العربي بقولهم لهم : «يا معشر بهود ، اتقوا الله » واسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ، ونحن أهل شرك » وتخبروننا انه مبعوث وتصفونه لنا بصفته » ، فكان جواب يهود لهسم ما جاء على لسان سلام بن مشكم أحد بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكره لكم . وقد أشير إلى ذلك في القرآن الكريم: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ما عرفوا ، كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين » .

واستفتاح اليهود على المشركين ، هو للتفريج عن أنفسهم ولتخويف الأوس والخزرج ولاعتقادهم حقاً بظهور مسيح منهم ، أي من ببي اسرائيل. ولهذا أنكروا نبوة الرسول ، وأبوا التسليم بها ، لأنه لم يكسن منهم ، ولأن النبوة لا تكون على رأهم إلا في ببي اسرائيل. فكيف يصدقون بنبي عربي من الأمين (نبي موت ها عولام) Nebi'e Ummot ha-'Olam .

## بهود اليمن:

والموضع الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت ، هو اليمن . ففي هسذه الأرض من جزيرة العرب ظهر التهود فيها ظهوراً واضحاً ، وصارت اليهوديسة ديانة البلاد الرسمية . أما كيفية بجيثها وانتشارها هناك ، ومتى كان ذلك ، فليس لدينا علم واضح دقيق عن ذلك . ويزعم أهل الأخبار ان تبعاً ، وهو التبع (تبان اسعد ابو كرب ) ، اهتدى الى هذه الديانة عند اجتيازه بيثرب وهو عائد الى اليمن من حرب قام بها في الشهال وفي ايران ، وذلك بتأثير بعض الأحبار عليه، ومنذ ذلك الحين صارت هذه الديانة ديانة رسمية للبلاد " .

وتجعل بعض روايات الأخباريين اسم هذا التبع (تبع بن حسان) أو (حسان)،

ابن عشام (٢/ ١٦٦) ، (طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) ، تفسير الطبــري (٢/ ١٣٤) .

٧ البقرة ، الآية ٨٩ ، تفسير الطبري (١/٣٢٤) ، روح المعاني (١/٢٨٩) ٠

الطبري (٢/ ١٠٥ وما بعدها) = «طبعة دار المعارف بمصر» ٠

وهو (تبع الأصغر)، او (أبو كرب بن حسان بن اسعد الحميري) أو غير ذلك . وتزعم ان حبرين من أحبـار اليهود من بني قريظة عالمين راسخين في العلم ، هما اللذان هديا التبع الى اليهودية ، وأبعداه عن عبادة الأوثان ا

وقد يكون لهذه الروايات شيء من الصحة ، غير أني أرى ان دخول اليهودية الى اليمن مردة ايضاً الى اتصال اليمن من عهد قديم بطرق القوافل التجارية البحرية والمرية ببلاد الشأم . وفي قصة سليان وملكة سبأ إشارة الى تلك الصلات ، والى هجرة جاعات من اليهود الى هذا القطر عن طريق الحجاز ، بعوامل متعددة ، منها : التجارة والهجرة الى الحارج ، وهروبهم من اضطهاد الرومان لهم، وعوامل أخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن ، فأقاموا هناك .

وأما يهود اليمن المحدثون فإن أحبارهم ورجسال العلم والفهم منهم يرجعون وجودهم في اليمن الى أيام السبي ، أي الى ايام ( بخت نصر ) ، وهم يزعمون أنهم بقوا في اليمن منذ ذلك الحين ولم يعودوا الى فلسطين منذ ذلك الحين ولم يعودوا الى فلسطين . وقد غادروا اليمن بعد التقسيم .

وقد أشار حبر يسمى ( ربسي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) Rabbi 'Aqiba ، في حوالى سنة ( ١٣٠ م ) ، الى زيارته لملك عربسي كوشي ( مليخ عرابيم ) كانت زوجته كوشية كذلك ، وإلى تحدثه معه . ويراد بد ( كوش ) الأحباش غبر ان بعضهم كان يقصد مها العربية الجنوبية كذلك . ولا يستبعد ان يكون مراد الحبر بذلك اليمن،أو منطقة أخرى من العربية الجنوبية كان الحبش قد استولوا عليها . ورعما قصد منطقة افريقية ساحلية كان محكمها ملك عربى في ذلك الوقت .

وتدل رحلة ( ربعي عقيبة ) R. 'Aqiba هذه إلى اليمن على وجود يهود فيها، إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلك البقعة النائية وتجشمه مشقته ، لو لم تكن هناك

الإغاني (١/٩/ وما بعدها) ، (١٣/ ٢٠/ وما بعدها) ، (١٣/ ٢٠/ وما بعدها) ، (Caussin de Perceval, Essai, I, 91, Nallino, Raccolta, III, p. 88.

Travels and adventure of the Rev. Poseph Walf, London, 1861, p. 509, R.

Dozy, Die Israeliten zu Mekka von David Zeit bis in's fünfte Jakrhundert
unsrer Zeitrechung, 1864, S. 135.

Islamic Culture, III, 2, p. 190 (1929), Josephus, Antiquitate, XV, 3, 29, Die Araber, III, S., 22. Talmud Babli, in Rosh Hashnah, 26a, Kraus, in ZDMG., S. 331, 1916.

جالية يهودية فيها . وقد يجوز ان تكون سفرته الى اليمن مجرد سفرة استطراق وعبور ، لغاية الله البهاب من اليمن إلى الحبشة ، ولكني لا أستبعد مع ذلك وجود اليهود في اليمن في هذا العهد ، إذ كان (أوليوس غالوس) قد جاء بجمع منهم معه في حملته على اليمن ، فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقاء في اليمن والسكن فيها لطيبها ولخصب أرضها وتعبهم من السفر ، ففضلوا لذلك البقاء على الرجوع وتحمل المشقات والجوع والعطش والهلاك. وقد هلك بالفعل القسم الأكبر من رجال الحملة بسبب صعوبة الطريق والحر الشديد والجوع والعطش .

وقد عثر على كتابة من كتابات القبور في (بيت شعا ريم) Mnhm Kwln hmyrn في جنوب شرقي حيفا ، ورد فيها: (منحم قولن حميرن) بدوب شرقي حيفا ، ورد فيها: (منحم قولن حميرن) والموضع الذي وجدت هذه الكتابة فيه ، هو مقبرة من مقابر كبتار الأجبار ، وقد وجدت معها كتابات أخرى ، تشير الى أسمياء أحبار معروفين قبروا فيها . لذلك فإن ( مناحيم ) ( قيل حمير ) هو يهودي ، قد كان جاء الى فلسطين للزيارة أو للاتصال بعلاء اليهود الذين كانوا قد تجمعوا في ( بيت شيعا ريم ) ، فمرض ومات هناك . ودفن في مقبرة هـذا الموضع . ويرجع الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( ٢٠٠٠ م )٢ .

واستدل بعض المستشرقين بنص دو ّنه (شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد) على سد مأرب ، وردت فيه جملة ( بعل سمن وارضن ) ، أي ( رب السهاء والأرض ) على تهوده محجة ان هذه العبارة تشير الى التوحيد الخالص ، والتوحيد الخالص هو عقيدة هود " .

وقد ذكر المؤرخ النصراني ( فيلوستورجيوس ) Philostorgius في حوالى سنة ٢٥٥ م ، ان أهل سبأ كانوا يتبعون في ( السبت ) سنة (ابراهيم) ، ولكنه ذكر أيضاً انهم كانوا يعبدون الشمس والقمر ومعبودات أخرى ، وان بعضاً منهم كان على دين بهود، وانه قاوم رسالة (ثيوفيلس) Théophilus الذي أرسله القيصر

٣

Ullendorff, in Journ. of Sem. Stud., Vol., I, Num. 3, July 1956, p. 221. S. D. Goitein, Jews and Arabes, New York, 1955, p. 47, Die Araber, III, S., 16.

ff., Corp. Inscript. Iudale., 2, 1952, 207, Nr. 1137, Driver, in Hebrew and Semific Studies, 1963, 151. f.

Islamic Culture, 1929, III, 2, p. 191, Margollouth, Relations, p. 68.

قسطنطين ( ٣٤٠ – ٣٦١ م ) للتبشير بين الحميريين . وذكر المؤرخ ( ثيودور لكتور ) Theodorus Lector ، وهو من رجال النصف الأول للقرن السادس للميلاد ، ان الحميريين كانوا في بادىء أمرهم على دين يهود ، دخلوا فيه في ايام ملكة سبأ المعروفة بقصتها مع سليان ، بدعوتها اياهم الى هذا الدين. ولكنهم كما يقول هذا المؤرخ عادوا فارتدوا الى الوثنية ، ثم دخلوا بعدئذ في النصرانية في ايام انقيصر ( أنسطاس ) Anastasius ( ١٩١١ – ١٨٥ م ) . ولم يشر هذا المؤرخ الى وجود اليهودية بين الحميريين ، كما انه لم يشر ولا المؤرخ الآخر الى تهود أحد من ملوك حميرا .

ويفهم من الجمل: « وان اليهود الكائنين في طبرية يرسلون سنة فسنة ووقتاً فاخر كهنة منهم الى هناك الإثارة السجس اليين نصارى الحميريين. فلو كان الأساقفة نصارى وليسوا بشركاء لليهود ، ويودون ان تستقيم النصرافية ، لرغبوا الى الملك وعظائه ، ليلقوا القبض على رؤساء كهنة طبرية وبقية المدن، ويلقوهم في السجن ولا نقول هذا لنجازي سيئة بسيئة ، بل ليتوثقوا منهم بكفلاء حتى لا يعودوا يرسلون رسائل وأشخاصاً وجيهين الى ملك الحميريين ، فيصب صاعقة الأرزاء على شعب المسيح في حمير ... » ، وهي جمل اقتبسها من رسالة (شمعون) عن تعذيب نصارى نجران ، ان بهود اليمن لم يكونوا بمعزل عن بهود فلسطين ، بمل كانوا على اتصال بهم ، وان أحبار طبرية كانوا يرسلون رجالاً منهم الى اليمن ومعهم أموال ووجوه الى بهودها وملكها وكبارها للتأثير فيهم ولتوثيق صلابهم وروابطهم جمير على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادهم انتقاماً منهم ، فطالب الحكومة حمير على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادهم انتقاماً منهم ، فطالب الحكومة والنصارى على الضغط على بهود فلسطين وعلى أحبار طبرية بصورة خاصة ، ليكتبوا الى يهود حمير بالكف عن التحرش بنصارى اليمن ، وعن تهديدهم بانزال العقوبات الى يهود حمير بالكف عن التحرش بنصارى اليمن ، وعن تهديدهم بانزال العقوبات الى يهود حمير بالكف عن التحرش بنصارى اليمن ، وعن تهديدهم بانزال العقوبات بهم انتقاماً منهم إن لم يسدوا لهم النصح .

وورد في أخبار الشهداء الحمريين : أن أحباراً من فلسطين من (طبريا) Tiberias ، كانوا قد جاۋوا إخوانهم في الدين بهود اليمن وسكنوا معهم . ومعنى

Margoliouth, p. 62 f., Migne, Patrologia Graeca, XXXV, p. 211, Islamic culture, 1929, III, 2, p. 190, Philostorgius, Hist. Eccl., III, 5.

Margoliouth, p. 68.

هذا أن الصلات بين يهود اليمن ويهود فلسطين كانت موجودة ، وأن يهود اليمن لم يكونوا بمعزل عن يهود فلسطين ، ويجب أن يقال مثل ذلك عن يهود الحجاز، اذ لا بد وأن يكون ليهود الحجاز اتصال بيهود فلسطين وبيهود اليمن . وكيف لا يكون لهم اتصال بهم ، وهم جيران فلسطين ولهم تجارات معهم ، ثم أنهم على طريق اليمن وفلسطين ، فإذا أراد يهود فلسطين الذهاب الى اليمن ، أو يهود اليمن الذهاب الى فلسطين فلا بد من المرور بأرض يهود الحجاز والنزول بهم .

وقد عثر في اليمن على نص مكتوب بالمسند ، وردت فيه كلمة (يسرائيل) و (رب يهود). ويدل هذا على أن صاحبه كان على دين يهود. عثر عليه المستشرق (كلاسر) ونشره المستشرق (ونكلر) ، وهذا هو: « تبرك سم رحمن ذ بسمين (سمن) ويسر ال والهمو رب يهود. ذ هرد عبدهمو وشحرم وا، هويم (؟) وابشعر ومار وكل ابهه » .

وأُمَّا كتابته بلهجتنا ، فعلى هذا المنوال : « تبارك اسم الرحمان الذي في السماء واسرائيل وإلهه رب يهود الذي ساعد عبده شحراً وأمــه بم (؟) وزوجته شمساً وأولاده ذمم (؟) وأبشعر ومثاراً وكل أهله ( بيته ) .

غير أن من الباحثين من يشك في صحة نقل هذا النص نقلاً صحيحاً تاماً ، ولم يتأكد من صحة نقل كلمة ( اسرائيل ) .

واليهودية وإن ضعفت في اليمن بدخول الحبشة فيها ، بقيت مع ذلك محافظة على كيانها ، فلم تنهزم ، ولم تجتث من أصولها ، وبقيت قائمة في هذه البلاد في الاسلام كذلك فلم يجل أهلها عنها كما أجلي أهل خير ، وظلت بقيتهم هناك الى سنتيات قريبة حيث غادروها على أثر حوادث فلسطين .

وقد كانت (نجران) من المستوطنات المهمة التي نزل بها اليهود في اليمن . وهي مكان خصب ، وقد عاش اليهود فيها مع غيرهم من العرب من نصارى وعبدة أصنام .

ووجد الٰيهود في مواضع أخرى من جزيرة العرب . وجدوا في العربية الشرقية

Glaser 394-395, Revue des Etudes Juives, 1891, vol., 23, p. 122, Winckler, AOF, I, S. 337.

Margoliouth, p. 68.

٣ معجم (١/٣٢٧) .

وفي نجد وفي مواضع من العربية الجنوبية . ولما ارتد ( بنو وليعة ) والأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي ۽ وتحصن (الأشعث) في النجير) ، وهو حصن لهم ، كانت فيه امرأة من يهود ، عرفت بشهاتتها بوفاة الرسول ، اسمها ( هند بنت يامين ) اليهودية أ . مما يدل على وجود اليهود في هذا المكان . وكان بالبحرين قوم من اليهود ، صالحوا المسلمين مثــل النصارى على دفع الجزية عن رؤوسهم . وقد كتب ( المنذر بن ساوى ) العبدي ، يخبر الرسول أن بأرضه مهود وبجوس ، فكتب اليه الرسول : « من أقام على يهودية ، أو مجوسية فعليه الجزية ٢٠ .

البلاذري ، فتوح (١١١) ، « ردة وليعة والأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندى " ٠

البلاذري ، فتوح ( ۸۹ ، ۹۱ ) ، (البحرين) ٠ ابن سعد ، طبقات (١/٢٦٣) ٠

### الفصل السابع والسبعون

# اليهود والاسلام

ويتبين من القرآن الكريم ، أن اتصال الرسول باليهود اتصالاً مباشراً إنما كان يرب . أما في مكة ، فلم يكن لليهود فيها شأن يذكر ، لذلك لا نجد في الآيات المدنية ، ولا سيا المتأخر منها ، من تقريع لليهود وتوبيخ لهم ، لوقوفهم موقفاً معادياً من الاسلام ، واتفاقهم مع المشركين في معارضة الرسول ومقاومته . وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام ، حيا طلب اليهم الدخول في الاسلام والإعان برسول الله ، وحيما تبين لهم أن الأمر سيفلت من أيديهم ، وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غير قريش سهل الانقياد مطواعاً لهم ، وأن تعاليم الإسلام ستفسد العرب عليهم ، ولا سيا بعد تحريم الربا ، والربا مورد مهم كان يدر ربحاً عظياً على يهود ، لهذا وجدوا مصلحتهم في معارضته ومقاومته وفي الاتفاق مع المشركين عليه .

ويظهر أنه لم يكن لليهود نفوذ كبير ولا جاليات كبيرة في مكة . فلو كان لهم نفوذ فيها أو رأي مسموع ، لسمعنا به كما سمعنا بخبرهم في يثرب ، ولكان لهم حي خاص بهم ، ومكانة بين رجال قريش ، كالذي كان عليه يهود يثرب في انصالهم بالأوس والخزرج . ولأشير اليهم في السور المكتبة ، على نحو ما أشير اليهم في السور المكتبة ، على نحو ما أشير اليهم في السور المدنية ، ثم لما نضطر رجال قريش للذهاب الى يثرب مراراً، لاستشارتهم في أمر سلوكهم مع المسلمين، ولما جاء سادات يهود يثرب الى مكة ، لتحريض أهلها على مقاومة الرسول ، ولعقد حلف معهم عليه .

وقد أمل المسلمون ان يساعد اليهود الاسلام على الوثنية وان يقفوا منه موقف ود أو حياد ، ذلك بأنهم أصحاب كتب مُنزلة ودين توحيد ، والاسلام قريب منهم ، وقد اعترف بالأديان السابقة له ، ونزه الأنبياء والمرسلين ، وهو دين توحيد كذلك . ثم إن الرسول تودد اليهم حين دخوله يثرب، وأمنهم على أموالهم وأنفسهم ، وزارهم وطمأنهم ، ثم تعاهد معهم في صحائف كتبت لهم ، فيهــا العهد بالوفاء لما اشترط لهم ، ما داموا موفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى جميع المسلمين الوفاء بما جاء فيها ، ومنعوا من التجــاوز والتطاول على من في يثرب من يهودا . وجعل لليهود نصيباً في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين كما شرط عليهم النفقة معهم في الحروب ـ

ولم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيشة في الأيام الأولى من مجيء الرسول الى يثرب . رأت جمهرة يهود ان الأسلام دين اعترف بالأنبياء ، وانه دين توحيد وانه في جملة أحكامه قريبٌ من أحكام ديانتهم وقواعدهم، وانه يناهض الأوثان، وقد أشاد بفضل بني اسرائيل وبتفوقهم على غيرهم بظهور الأنبياء من بينهم ، ثم إن قبلته الى القدس ، وقد تسامح معهم فأباح للمسلمين طعام أهــل الكتاب . وهو دين اعترف بأبوة ابراهيم للعرب ، وجعل سنته سنَّة له . وقد تسامح معهم وحفظ ذمهم ، فلم تر في انتشاره بين أهل يثرب ما يضيرهم شيئاً أو يلحق بهم أذى ، ولذلك أظهرت استعدادها لعقد حلف سياسي معه ووقوفها موقف ود منه او موقف حياد على الأقل ، على ألا يطلب منها تغير دينها وتبديله والدخول في الاسلام.

ولما دخل أهل يثرب في الإسلام أفواجاً ، وتوجه المسلمون الى اليهود يدعونهم الى الدخول فيه والى مشاركتهم لهم في عقيدتهم باعتبار أنهم أهل دين يقول بالوحي ويؤمن بالتوراة، وبرسالة الرسل،فهم لذلك أولى بقبول هذه الدعوة من الوثنيين، أُدِركت جمهرتهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال في المدينة من التوسع والانتشار ومن توجيه دعوته الى اليهود أيضاً ، فسيقضي على عقيدتهم التي ورثوها وهي عقيدة لا تعسيرف بقيام نبي من غير بني اسرائيل ولا بكتب غير التوراة

ابن هشام (۲/۲٪ ، ۱۹۷) ، الروض الانف (۲/۲٪) ، (كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين اليهود) • المائدة ، الآية ٤٨ •

۲

والكتب التي دونها علماؤهم ، ثم هم يرون ان النبوة قد ختمت ولن يكون المسيح إلا منهم ، فكيف يعتقدون بنبي عربـي وهو من الأميين ؟

وقد رفض اليهود الدخسول في الإسلام ، وأبوا تغيير دينهم ، ودافعوا عن عقيدتهم وتمسكوا بها ، ورفضوا التسليم بما جاء في رسالة الرسول من أن الرسول في أرسل للعالمين كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأن القرآن كتاب مصدق من الله ، وأن أحكامه مؤيدة لما جاء في التوراة ناسخة ليعضها . وقد جادلوا في ذلك ، وانبرى أحبارهم للدفاع عن عقيدتهم ولمجادلة من يأتي اليهم من المسلمين لاقتاعهم في الدخول في الإسلام . وفي القسرآن الكريم صور من جدلهم هسذا ومن محاجتهم الرسول في دعوته ، كما نجد مثل ذلك في الحديث النبوي وفي كتب السر .

ويتبين من فتائج دراسة صور هــذا الجدل والحصام الذي وقع بــين اليهود والمسلمين ، وهــو خصام مهم خطير ، أن الخصومة كانت في مرحلتها الأولى رفضاً لدعوة الرسول إياهم للدخول في الإسلام ، وتمسكاً شديداً بعقيدتهم وبدينهم وبما ورد عندهم من أن النبوة قد بدأت وانتهت في بني اسرائيل ، ثم تطورت واشتدت عنفاً وقوة لما تبين لهم أن الإسلام يرفض نظريتهم هذه ، وأنه قد حرم أموراً ستؤثر في مستقبلهم ، وقد ألف بين قلوب أهل يثرب وأوجد منهم كتلة واحدة ، وأنه مسيرول ، فوسعوا مقاومتهم له ، واتصلوا عن وجدوا فيه حقداً وبغضاً للرسول ، وعن تأثر سلطانه بدخول الاسلام في يثرب من أهلها ، ثم لما وجدوا أن كل ذلك غير كاف ، براسلوا مع أعداء الرسول في خارج يثرب من قريش ، لتوحيد خططهم معهم، ولحملهم على مهاجمة المسلمين في مدينتهم ومعقلهم قبل أن يستفحل أمرهم ويقوى مركزهم، فيعجزون جميعاً هم وأهل مكة عن التغلب عليهم والقضاء على الاسلام .

وهكذا بدأت خصومة اليهود للاسلام خصومة فكرية ، هم يرفضون الاعتراف بنبوة الرسول ، وبأن دعوته موجهة اليهم ، ويرفضون نبوة في غير بني اسرائيل، والرسول يدعوهم الى الايمان بالله والى الدخول في دعوته المبنية على الايمان بالله رب العالمين ، رب العرب وبني اسرائيل والعجم ، وعلى الايمان بنبوته وبنبوة الأنبياء السابقين ، ثم تطورت هذه الحصومة الى معارك وحروب ، والحروب كا نعلم تبدأ نزاعاً في الآراء والأفكار تم تتحول الى صراع ونزاع وقتال .

ومن أشهر سادات يهود الليسن وقفوا موقفاً معادياً من الرسول ، وعارضوه معارضة شديدة ، وصمموا على الايقاع به ، حيي بن أخطب ، وأخواه ياسر بن أخطب وجُدَيّ بن أخطب ، وسلّم بن مشكّم ، وكنانة بن الربيسع بن أبيي الحقيق ، وسلام بن الربيع بن أبسي الحقيق ، وهو أبو رافسع الأعور الذي قتله أصحاب الرسول بخيبر ، والربيع بن الربيع بن أبسي الحقيق ، وعمرو بن جحاش، وكعب بن الأشرف ، والحجاح بن عمرو حليف كعب بن الأشرف ، وكردم بن قيس حليف كعب بن الأشرف، وكــل هؤلاء من بني النضير، وعبدالله بن صوري الأعور ، وابن صلوبا ، وهما من بني ( ثعلبة بن الفطيون ) ، وزيد ابن اللعيث ( اللعيب )٣ ، وسعد بن حنيف ، ومحمود بن سيحان ( سبحان ) ، وعزير بن أبــي عزير ، وعبدالله بن صيف ( ضيف ) ، وسويد بن الحارث ، ورفاعة بن قيس ، وفنحاص ، وأشيع ، ونعان بن أضنا ( أمنا ؟ ) ، وبحري ابن عمرو ، وشاس بن عدي ، وشأس بن قيس ، وزيد بن الحارث ، ونعان ابن عمرو ، وسكين بن أبي سكين ، وعسدي بن زيد ، ونعان بن أبي أوفي أبو أنس ، ومحمود بن دحية ، ومالك بن الصيف (الضيف) ، وكعب بن راشد، وعازر ، ورافع بن أبي رافع ، وخالد ، وإزار بن أبسي إزار ( آزر بن أبسي آزر ) ، ورافع بن حارثة ، ورافع بن حريملة ، ورافع بن خارجة ، ومالك بن عوف ، ورفاعَة بن زيد بن التابوت ، وكل هؤلاء من يهود بني قينقاع ً .

أما الذين حاربوا الاسلام من بني قريظة ، فكانوا : الزبير بن باطا بن وهب، وعز ّال بن تشمّويل (سموال) ، وكعب بن أسد ، وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام الأحزاب ، وشمويل بن زيد ، ونافع بن أبي نافع ، وأبو نافع ، وعدي بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، وحدي بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن رميلة ( زميلة ) ، وجبل بن أبي قشير ، ووهب بن يهوذا .

أما من بقية بطون يهود ، فكانوا : لبيد بن أعصم، وهو من يهود بني زريق،

۱ (جد بن أخطب) ، (جدي بن أخطب) ، (حدى بن أخطب) ، الروض الانف (۲٤/۲) •

الروُض الانف (٢ / ٢٤) ٠

۳ (۱بن اللعیب) ، ابن هشام (۲/۱۳۹) .

٤ أبن هشام (٢/٢٦/٢ وما بعدها) ، الروض الانف (٢٤/٢) ، (تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن) -

وكنانة بن صورياء ( صوريا ) ، وهو من بني حارثة ، وفردم ( قردم ) بن عمرو ، وهو من يهود بني عمرو بن عوف ، وسلسلة بن برهام ، وهو من يهود بني النجار ا .

ويظهر من أقوال علماء التفسير في تفسير لفظة (الطاغوت) الواردة في القرآن الكريم ، أن (كعب بن الأشرف) ، كان من أبرز سادات اليهــود في أيام الرسول ٢. فقد كانوا يتحاكمون اليه ويأخذون برأيه ، وكان المقدم عندهم وعند الأوس والخزرج ، حتى أن الأنصار كانوا يتحاكمون اليه .

ونجد في القرآن أمثلة من أسئلة وجهها اليهود الى الرسول لاحراجه ولإظهار فساد دعوته بزعهم . سألوه أن يأتي لهم بمعجزة ، إذ قالوا له : « إن الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى يؤتينا بقربان تأكله النار » " ، فنسزل الرد عليهم : هل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ، فليم قتلتموهم إن كنتم صادقين » فل ه نزلت في كعب بن الأشرف ، ومالك بن الصيف ، ووهب بن يهوذا ، وفنحاص بن عازورا ، وجاعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: له : أتزعم أن الله أرسلك الينا ، وأنه أنزل علينا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإذا جئنا به صدقناك، فأنزل الله هذه الآية » وسألوه « أن يصعد الى الساء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً مكتوباً في يدعيه على صدقه دفعة واحدة ، كما أتى موسى بالتوراة » . كتاباً مكتوباً في يدعيه على صدقه دفعة واحدة ، كما أتى موسى بالتوراة » . كتاباً مكتوباً في يدعيه على صدقه دفعة واحدة ، كما أتى موسى بالتوراة » . عرجة عديدة ، وأوحوا الى غيرهم من المشركين بأسئلة مماثلة ليلقوها على الرسول لامتحانه وإحراجه ، وقد نزل الوحي بالرد عليهم ، وبتأنيبهم على أقوالهم هذه، وبتذكيرهم وإحراجه ، وقد نزل الوحي بالرد عليهم ، وبتأنيبهم على أقوالهم هذه، وبتذكيرهم

ر وتختلف الموارد في ضبط هذه الاسماء ، ابن هشام (١٣٧/٢ وما بعدها) ، الروض الانف (٢٤/٢) .

٢ تفسير الطبري (٥/٩٧ وما بعدها) ٠

٣ سورة آل عمران ، الآية ١٨٣٠

الآية نفسها

ه تفسير القرطبي (٤/ ٢٩٥) ، روح المعاني (٤/ ٢٨/ وما بعدها) ، تفسير الطبري (٤/ ١٣٨ وما بعدها) . ( ١٣١/ ٤)

رما النساء ، الآیة ۱۵۳ ، تفسیر القرطبی (۱/۲) ، تفسیر الطبری (۱/۲ وما بعدها) ، روح المعانی (۱/۵) ، ابن هشام (۱۹۸/۲) ،

بما قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عـــدم التصديق برسالتهم ومن الطعن بهم ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالتوحيد ' .

ووقع جدل بين المسلمين وبين سادات يهود ، أثار نزاعاً بين الطرفين . دخل أبو بكر « بيت المدراس ، فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمع الى رجل منهم يقال له ( فنحاص ) كان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له : أشيع . فقال أبو بكر لفنحاص : ومحك يا فنحاص اتق الله وأسلم ، فوالله انك لتعلم ان محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والانجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقير ، وما نتضرع اليه ، كما يتضرع الينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا ، كما يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطيناه ، ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا ، فغضب أبو بكر ، فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ٢٠ . ووقع مثل ذلك في مناسبات أخرى ، جعل اليهود يحقدون على المسلمين .

وعمد اليهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة التي كانت كامنة في نفوس اهل يثرب من الأوس والخزرج من ايام الجاهلية ، فأثاروها ، كما استفادوا مما كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار في الجاهلية للاحتماء بهم وللاتقاء بهم مما قد يلحق بهم من أذى في اثارة الفتنة .

وفي عهد (عمر) أمر بإجلاء اليهود ممن لم يكن لديهم عهد من رسول الله . أما من كان له عهد منه ، فقد بقي في وطنه وعلى دينه بالشروط التي ذكرت في الصحف . وقد كان في يثرب نفر من اليهود عاشوا فيها في زمن الرسول حتى بعد اجلاء بني النضير وبني قريظة وبعد غزوة خيير . وقد ورد في رواية أن النبي لما أمر أصحابه بالتهيؤ لغزوة خيير ، شق ذلك على من بقي بالمدينة من يهود " . ولما مرض عبدالله بن أبي ، كان اليهود في جملة من التف حول سريره في مرضه الذي هلك فيه ، ثم كانوا في جملة من شيعه الى قبره ومن

١ سورة البقرة ، الآية ١٠١ ، ابن هسام (٢/١٦٧ ، ١٧١ ، ٢٠١) ٠

٢ آل عمران ، الآبة ١٨١ ، نفسير الطبرى (٤/ ١٢٩ وما بعدها) ، نفسير الطبرسي (١/٨٥) ، (طهران) ٠

٣ الطبقات ، لابن سَعد (الجزء الناني من الفسم الاول (ص ٧٧) .

نثر التراب على رأسه حزناً على فراقه \ . وقد بقيت أسر يهودية في وادي القرى وفي تياء قروناً عديدة بعد صدور أمر عمر بالإجلاء ، بل ورد أن عسدداً منهم عاش في المدينة أيضاً .

وقد كانت اليهودية قانعة بما أوتيت ، وبما كسبته من مواطن وتجارة ، إن وجدت سبيلاً الى اقناع سادات القبائل والأمراء والملوك بالتهود وبالدخول في دعوتها ، فذلك خير وتوفيق . وإن لم تجد في هؤلاء ميلاً الى اليهودية ، رضيت منهم باكتساب العطف والحهاية ورعايتهم في تحصيل ديونهم والأرباح التي بحصلون عليها من الربا ، وبالسهاح لهم بالتجارة والبيع والشراء ، وهو ما يصبو اليه كل مهودي .

لذلك نستطيع ان نقول ان اليهودية كانت من ناحية التبشير عند ظهور الاسلام جامدة خامدة ، لا يهمها نشر الدين بقدر ما تهمها المحافظة على الحياة وعلى المركز الذي توصلت اليه وعلى تجارتها التي تعود عليها بمال غزير . فكانت لهذا لا تهتم محركة إلا إذا وجدت فيها فائدة لها ، ومنفعة ترتجى منها ، ولا تحارب رأياً إلا إذا وجدت انه سيكون خطراً عليها ، فحاربت النصرانية في اليمن لمسا وجدت الروم يسيرون على سياسة معادية لليهود، وان النصرانية مها كانت كنيستها هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة التي يقدسها الروم، فامتداد اي فرع منها الى اليمن ، كفيل بالحاق الأذى الذي لاقاه اخوانهم من البيزنطيين بهم. وحاربت الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة ، لما تبين لها انه يدعو الى رب العالمن ، وانه لم يكن على ما ظنته حيها سمعت بدعوة الرسول وهو في مكة ، من انه سيخضع لها ، او سيميل اليها ، فتستفيد منه على الأقل ، فلما وجدت الأمر غير ما ظنت ، عندئذ خاصمته وانضمت الى المشركين في محاربة الاسلام .

ولسنا نجد بين القبائل العربية بهوداً وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بينها لاقناعها عمختلف الوسائل والطرق للدخول في دين يهود . نعم لم يفعل اليهود هذا كما فعله النصارى ، ولهذا انحصرت سكنى اليهود عنسد ظهور الاسلام في هذه المواضع الخصبة وطرق المواصلات والتجارة البرية والبحرية من جزيرة العرب ، وانحصر عملهم في التجارة وفي الربا وفي الزراعة وفي بعض الصناعات التي تخصصوا بها . وهى أمور جعلت لهم نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء والملوك .

١ الواقدي (٤١٥) ، المهرد (١٧٧) ٠

وقد كانت لليهود مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شريعتهم، وأيامهم الماضية ، وأخبار الرسل والآنبياء ، وما جاء في التوراة والمشنا ، وغبر ذلك . عرفت بن الجاهليين بـ ( المدراس ) و (بيت المدراس ) (والمدراش ). وأطلق الجاهليون على الموضع الذي يتعبد اليهود فيه ( الكنيس ) و ( كنيسة اليهود ) تمييزاً لهذه الكنيسة عن ( الكنيسة ) التي هي لفظة خاصة بموضع عبادة النصاري . وقسد ذكر بعض علماء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من (كنشت ) وهي لليهود ، والبيعة للنصارى . وذهب بعض آخر الى أنها متعبد الكفـّار مطلقاً ٢ . . وقد أخذ الجاهليون مصطلح ( المدراس ) من العبرانيين ، من لفظة (مدراش) Midrash التي هي من أصل ( درش ) Darash التي تقابل ( درس ) في العربية ، وتؤدي هذه الكلمة المعنى المفهوم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء. ويقصد بالمدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتفسيرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها وأمثــال ذلك ، وينهض بذلك المفسر الشارح ( درشن ) Darshan ، ولكل طريقة واسلوب. وقد نجمت عن هذه الدراسة تروة أدبية ودينية طائلة للعبرانين. نتجت من اتبــاع جملة طرق في الشرح والتفسير ، منها ( مدراش هــــلاخه ) Midrash Halachah و ( مدراش ها كاده ) Midrash Halachah هذه في كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسر".

ولم يكن المدراس ( المدراش ) موضع عبادة وصلوات حسب ، بل كان الى ذلك دار ندوة ليهود يجتمعون فيه في أوقات فراغهم لاستثناس بعضهم ببعض وللبحث في شؤونهم ، وللبت في القضايا الجسيمة الحطيرة على اختلاف درجاتها . فهو اذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فيهم ، واليه كان يقصد الجاهليون حين يريدون أمراً من الأمور او الاستفهام عن شيء يريدون الوقوف عليه ، واليه ذهب الرسول وكبيار المسلمين لمحادثة مود ومجادلتهم فهما

اللسان (7/7) ، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (7/7) ، صحيح مسلم (7/7) ، البخاري « كتاب الجزية والموادعة من أهل الذمة والحرب » ، الحديث 7 ، عرائب اللغة (7/7) ، النهابة (7/7) ، محيط المحيط (7/7) ، الفاموس (7/7) .

۲ اللسان (۸ م / ۸۸) ، المعرب (۸۱) ، النصم انية ، القسم السماني ، الجنزء الاول (ص (7.1) .

Ency-Brita., 15, p. 458, Moore, Judalsm, I, 125, Jew. Ency., VII, p. 538. t.

كان يحدث بينهم من خلاف او من أمر يريدون البت فيه . ويقال انهم عرضوا أمام الرسول كتبهم ، فكان يقرأها له بعضهم ممن دخل في الاسلام كعبدالله بن سلام او بعض المسلمين ممن كان له علم وفهم في العبرانية لغة يهود .

قال ( ابن عباس ) : « دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بيت المدراس على جاعة من يهود ، فلعاهم الى الله ، فقال له نعيم بن عمرو ، والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراهيم ودينه . فقال : فإن ابراهيم كان يهودياً . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلموا الى التوراة ، فهي بيننا وبينكم ، فأبوا عليه » . ويظهر ان هذا المدراس كان من بيوت مدراسهم بيثرب .

وعرفت مساجد اليهود ، أي المواضع التي كان يصلّون بها ، بالمحاريب جمع محراب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر منسوب الى (قيس بن الحطيم) . أما في النصرانية ، فقد خصصت الكلمة بصدر الكنائس ، وذلك على ما يفهم من الكلمة في الاسلام .

وعرف علماء اليهود ورجال دينهم بـ (الأحبار) جمع (الحبر) وبـ (الربانيين) وقد وردت الكلمتان في القرآن الكريم أ. وللإسلاميين آراء في أصل (الحبر)، وهم يذكرون أن من معانيها العالم ، والرجل الصالح أ. واللفظة من الألفاظ المعربة عن العبرانية أصلها (حبر) Haber وجمعها حبريم Habarim ، ومعناها (الرفيق) ومعناها و associate و كانت ذات مدلول خاص ومعنى معين . وقد أطلقت في العهد التلمودي على العضوية في جمعية معينة الفطلقت في العصر الأول والثاني للميلاد على من كان من (الفروشيم) ، وهم شيعة يهودية أقسمت على نفسها بمراعاة النصوص الدينية (اللاوية) على نحو ما نزلت وعلى نحو ما يفعله اللاويون .

١ الطبري (١٤٥/٧) ٠

Margobiouth, p. 73.

٣ النصرانية : القسم الثاني ، الجزِّ الثاني ( ص ١٧٤ ) .

عبر بالضم وبالكسر ، المأئدة ، الآبة ٤٤ م ٦٣ ، الدوبة ، الآبة ٣١ ، ٣٤ .

ه ناج العروس (۲/ ۱۲۰) ، (حس) ، اللسان (٥/ ٢٢٨) ، المعردات ، للاصفهاني (ص ١٠٤) .

وللفظة (حبر) أهمية كبيرة عند اليهود ، فإنها تشير الى العلم والمعرفة ، وان كانت لا تصل الى درجـــة ( رابي ) ( ربي ) Rabbi . ولا تزال مستعملة عندهم فيمن درس الشريعة اليهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام ، وقضى بين الناس " غير أنها دون درجة Rabbi . فهي في العبرانية بمعنى عالم ولكن دون المعنى المفهوم في العبربية عند علماء اللغة الاسلاميين ، فهدا المعنى هو في مقابل لفظة Rabbi أي ( ربان ) لا ( حبر ) .

وقد وردت لفظة ( حبر ) في شعر للشهاخ :

كما خط عرانيسة بيمينه بتهاء حرثم عرض أسطرا

أما (الربّانيون) ، فهم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي ، على رأي بعض العلماء الاسلاميين . وقال بعض آخر : الربّان العالم الراسخ في العلم والدين ، او العالم العامل المعلّم ، او العالمي الدرجة في العلم . وفرّق بعضهم بين الربّانيين وبين الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنباء الأمم وبما كان ويكون ، وذهبوا الى المها من الألفاظ المعربة العبرانية او السريانية " . وهي من الألفاظ التي وردت في الفرآن الكريم في اثناء الكلام على علماء يهود .

ويتبين من القرآن الكريم انه قد كان للأحبار والربّانيين نفوذ عظيم على اليهود، فكانوا يطيعون أوامرهم ويفعلون ما يأمرونهم به ، وان غالبيتهم لم تكن تفقه شيئاً ولا تعرف من أحكام دينها إلا ما يقوله لهم اولئك الأحبار . وبعض هؤلاء الأحبار هم من المقيمين في جزيرة العرب في المواطن التي أقامت فيها بود ، وبعض منهم كان يأتي الى يهود العرب من فلسطين : ولا سيا من (طبرية) التي اكتسبت شهرة عظيمة بعد خراب القدس (اورشليم) حيث استقر فيها (السنهدريم) وغدت مركزاً عظيماً للعلوم عند اليهود، وفيها جمعت (المشنه) (المشنا) Mishna و (الماسورة) الكتاب الذي يبن كيفية تحريك كلمات التوراة ألى .

The Universal Jewish Ency., Vol., V, p. 145. ، (۲۰ اليهود (ص ۲۰)

تأُجُ ٱلعروس (١١٧/٣) ، (حس) ٠

م ناج العروس (١/ ٢٦٠) ، (٩/ ٢١١) ، المعرب ، للجواليقي (ص ١٦١) ، سيرة ابن هشام (١٩٥/) . سيرة ابن هشام (١٩٥/) .

<sup>؛</sup> المائدة : الأَية ٤٤ ، ٣٣ ، آل عمران ، الآنة ٧٩ ، نفسد الطبرى (٦/ ٢٥١) .

ا التوبة ، الآبة ٣١ .

قاموس الكماب المعدس (٤٦/٢) .

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من رجال يهود عمن أدركوا الاسلام، ذكر عنهم انهم كانوا أحباراً ، وانهم كانوا أصحاب علم بالتوراة وبكتب الأنبياء . وفي مقدمة من ذكروا ، عبدالله بن صوري الأعور ، قالوا : انه لم يكن بالحجاز في زمانه من كان أعلم بالتوراة منه ، وانه كان من بني ثعلبة بن الفطيون . ويقولون : إن الفطيون كلمة تقال لمن يلي أمر اليهود وملكهم = كما ان النجاشي تقال لمن يلي ملك الحبشة ا .

وذكر ( القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب أرباب الوظائف عند اليهود ثلاثة ألقاب : الأول الرئيس ، وهو القائم فيهم مقام البطرك في النصارى ، والثان الحرّان ، وهو فيهم بمثابة الخطيب يصعد المنبر ويعظهم ، والثالث الشيّلحصبور، وهو الإمام الذي يصلي بهم ٢ .

وقد أطلق القرآن الكريم على أسفار اليهود ، أي كتبهم المقدسة (التوراة) " . وعرفت بهذه التسمية في الحديث وفي كتب التفسير، وصارت علماً لها في الاسلام . كذلك أطلقت هذه اللفظة على معابد اليهود ، ولم يعرف ورودها في الشعر الجاهلي خلا بيتاً ينسب الى شاعر جاهلي يهودي اسمه (سماك) أ .

ولعلماء اللغة الإسلاميين آراء في أصل كلمة (التوراة) ، حتى ذهب بعضهم الى أنها عربية . ولكن ذوي أكثريتهم ترى أنها عبرانية ، لأن لغة موسى كانت العبرانية ، وبهذه اللغة نزلت التوراة " . ثم هم مختلفون في تعيين حدود التوراة ، فيرى بعضهم أنها خمسة أسفار ، ويرى بعض آخر أنها أكثر من ذلك ، وأنها تشمل الزبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات ، لا يستثنى إلا الأناجيل .

۱ ابن هشام (۲/۱۳۳) « محمد محيى الدين عبد الحبيد » ٠

٢ صبح الاعشى (٥/٤٧٤) ٠

٣ عمران ، الآية ٣ ، ٨٤ ، ٥٠ ، ٦٥ ، ٩٣ ، المائدة ، ٤٦ وما بعدها ، ٤٩ ، الصف،
 الآية ٦ ، الفتح ، الآية ٢٩ ، الجمعة ، الآبة ٥ .

Ency., IV, p. 706.

اللسان (۲۰/ ۲۷٥ وما بعدها) ، « ورى » ، ناج العروس (۲۰/ ۳۸۹) ، القراؤون والربانون (۱۷۹) ، المهردات ، للاصفهاني ، (ص ۷۶) ، Uni. Jew. Ency., 10, p. 267, Katsh, p. 191.

۲ صبح الاعشى (۱۳/ ۲۰۶ وما بعدها) ، (Katsh, p. 191.

وليس في القرآن الكريم تحديد لأسفار التوراة ، ولكن اقتران اسم موسى بها في بعض الموارد منه يشير الى ال المراد بها ما يقال له به ( الأسفار الخمسة ) Pentateuch عند الغربيين . وهذه الأسفار الخمسة هي الأسفار المُنزلة المكتوبة التي نزلت على موسى على رأي قدماء العبرانيين . ثم توسعوا في مدلول اللفظة في بعد ، فأطلقوها على جميع الأسفار التي يقال لها العهد القديم . وأطلقتها بعض الفرق على غيرها من الأسفار مثل الأنبياء ( نبيم ) Nebiim ، والكتب (كتوبيم) لا Kettubim

وقد أورد القرآن في مخاطبة يهود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والمرسلين والأمم القديمة ، منه ما هو مذكور عندهم في الأسفار الحمسة، ومنه ما هو وارد عندهم في (المكاده) وفي (المشنه) . ولما كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول مرة في منطقة يثرب ، صارت معظم الاشارات الواردة في القررآن الكريم الى التوراة في السور المدنية لمخاطبة الوحي لهم ، وتوجيه الكلام مباشرة اليهم ، ولم ترد تلك التسمية في الآيات المكية إلا في موضع واحد هو في سورة الأعراف!.

والمراد من ( الكتاب ) الذي أنزل على موسى ، والمذكور في مواضع من القرآن الكريم التوراة ، أي هذه الأسفار الحمسة التي نتحدث عنها " . وهو تعبير قرآني لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلحات الجاهليين ، كما أننا لا نستطيع نفي ذلك ، إذ يجوز أن يكون الجاهليون قد أطلقوه على تلك الأسفار ، أو على العهد القديم كله ، بمعنى هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أخبار الأيام والملوك والأنبياء .

وقد ورد في الأخبار عن ( أبي هريرة ) ، أنه د كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا تُصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالله » .

Uni-Jew. Ency., 10, p. 268, Katsh., p. 191. f.

الاعراف: الآية ١٥٥ ، ١٥٥. Ency., IV, p. 706.

و لقد آتینا موسی الکتاب ، البقرة ، الآیة ۷۸ ، روح المعانی (۱/۳۱٦) ، تفسیر الطبرسی (۱/۹۱۹) ، المفردات ، للاصفهانی (ص ٤٣٧) .

ع م كتاب تُفسيرُ القرآن » ، سورة البقرة : ٢ رَّقَمُ ١٦ ، البخارى (٣/ ١٩٨) ، « طبعة ليدن » •

وقصد بعبارة أهل الكتاب ، اليهود ، لأنهم أصحاب كتاب موسى ، وبينهم كان نزوله ، ولذلك عرفوا به . ويظهر من خبر أبي هريرة هذا ومن أخبار أخرى في هذا المعنى ان اليهود كانوا يقرؤون على المسلمين كتبهم وهي بالعبرانية ، ثم يفسرونها لهم بالعربية ، وذلك في أيام حياة الرسول .

أما الزبور والزبر ، فقد وردتا في القرآن الكريم . ويراد به ( الزبر ) في بعض الآيات مثل : ( وانه لفي ُزبر الأولين ) الكتب المُنزلة القديمة ' . وقد وردت الكلمتان في بعض الشعر المنسوب الى الجاهلين كامرىء القيس والمرقش الأكبر وأمية بن أبي الصلت أ . وذكر علماء اللغة ان معنى زبر كتب ونقش . ويرى بعض المستشرقين احمال كونها من الكلمات العربية الجنوبية . ويرى بعض اخر انها من أصل ( مزمور ) Mazmor العبراني . و ( مزمور ) مراسور ) Mazmor في الحبشية . أخذت الكلمة وأجري عليها بعض التغير حتى صارت على هذا الشكل .

وقد وردت لفظة (الزبور) مفردة في موضعين من القرآن الكريم، في سورة النساء وفي سورة الأنبياء أما في الموضع الأول ، فقد ورد فيه : « وآتينا داوود زبوراً » ، ومعنى هذا أن زبوراً أو كتاباً من الكتب المنزلة نزل عسلى داوود . أما الموضع الثاني ، فقد أشير فيه الى ( زبور ) معرف بأداة التعريف

الشعراء: الآية ١٩٦٠

اتت حجج بعدى عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان
 وينسب اليه أيضا هذا البيت :

لن طلل أبصرته فشجساني كخط زبور في عسيب يماني شرح ديوان امري القيس ، تأليف السندوبي (ص ١٨٤) ، قصيمة رقم ٨٦ ، النصرانية : القسم التاني ، الجزء الثاني ، القسم الاول (ص ١٨٤) .

م وكذاك لا خيستير ولا شي عيل أحد بهدائم قد خيط ذليك في النزبو رالأوليسسات القيدائم اللسان (١٦/٣) ، النصرانية : القيم الثاني ، الجزء الثياني ، القسم الاول (ص ١٨٤) •

<sup>؛</sup> وأبرزوا بصعيد مسنوى جرز وأنـزل العرش والميزان والزبر كتاب البدء (٢/١٤٦) ، النصرانية : القسم الثاني ، الجزء الناني (ص ١٨٤) ٠

اللسان (٤/٤) ٣١ وما بعدها) ، Ency., IV, p. 1184.

٠ الآية ١٦٣٠٠

٧ الآية ١٠٥٠

(ال): « ولقسد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبسادي الصالحون » . ولكن لم يضف الى اسم نبي من الأنبياء ، كما رأينسا في الموضع السابق . وقد فسر بعض المفسرين كلمة (الزبور) في هذا الموضع بمعنى الكتاب وكتب الله المنزلة ، أي على التعميم لا التخصيص .

ويراد بالزبور ما يقال له (المزامير) في الترجات العربية للتوراة ، و Psalms في الانكليزية ، من أصل Psalmos اليونانية التي هي ترجمة لفظة ( مزمور ) Mizmor العبرانيسة ، ومعناها المدائح والأناشيد . وهي أناشيسد شعرية تدركتم في حمد الإلبه وتمجيده ، ولذلك قبل لهذه المزامير (تحليم) tehillim في العبرانية . و tillin في لهجة بني إرم المناطقة المن

وقد « قال أبو هريرة : الزبور ما أنزل على داوود ، من بعد الذكر من بعد الذكر من بعد التوراة » " . وذكر بعض العلماء ان الزبور خص بالكتاب المنزل على داوود ، أما الذكر فما نزل وقد ذهب الشعبي الى ان الربور ، الكتاب المنزل على داوود ، أما الذكر فما نزل على موسى . وذهب آخرون مذاهب أخرى في تفسير المراد من الزبور ومن الذكر . ولكن الرأي الغالب ان المراد من الزبور ، مزامير داوود . وذلك لنص القرآن على ذلك .

وقد أشار القرآن الكريم الى وجود اختلاف بين بني اسرائيل في فهم كتاب الله وتفسره ، وأنهم انقسموا لذلك شيعاً وأحزاباً . ولا يستبعد أن يكون هـذا الاختلاف شاملاً ليهود الحجاز أيضاً ، كأن يكون أحبارهم قد ساروا في اتجاهات مختلفة في التفاسير وفي شرح الأحكام وكان أصحابهم يتعصبون لهم ويتحزبون ، على نمط الأعراب في عصبيتهم لقبائلهم ، وفي اتباع أقوال ساداتهم دون تعقـل وتفكير . أمـا مواضع الاختلاف ومواطن الفرقة التي كانت تفرق فيما بينهم ، فلا نعرف اليوم من أمرها شيئاً ، لأنها لم تدون ولم تذكر، ولم يشر القرآن اليها، ولكنها على كل لا تخرج ولا شك عما نعرفه من خلاف في أوجه النظر في المسائل المعروفة حتى اليوم في أمور الفروع .

ر نفسير الجلالين (٢ /٣٣) ٠

Uni-Jew. Ency., Vol., 9, p. 13.

٣ اللسان (٤/ ٣١٥) . صادر ، ٠

المفردات (ص ۲۱۰) .

ونحن لا نستطيع أن نتصور أن سواد يهود الجاهلية كانوا على علم بالكتابة وبالقراءة ثم بأحوال دينهم وأموره . وفي القرآن الكريم أن هذا السواد كان جاهلاً ليس له علم ولا خبر بأمور دينه وشريعته ، وأنه مقلد تابع لما يقوله له أحباره وربانيوه . فكل ما كانوا يقولونه له • كانوا يرونه حقاً وعلماً . مع ان من بين أولئك من كان دجالاً ليس على درجة من دراية وعلم ، ومن كان ينطق بالباطل ولا يخشى الكذب ، لينال بذلك كسباً ومالاً ، وأنه كان لهؤلاء على أتباعهم ومقلديهم سلطان عظم .

وقد تعرض ( ابن خلدون ) لموضوع علم اليهود العرب وثقافتهم ، فقال : « إذا تشوقت العرب الى معرفة شيء مما تتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الحليقة وأسرار الوجود ، فإنما يسألون عنه أهدل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم . وهم أهل التوراة من اليهود ، ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية . فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي محتاطون لها مثل أخبار بدء الحليقة وما يرجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك يم . فغالبية لم هو ي مستوى ، يعد، دون مستوى يهود البلاد الأخرى ، بسبب تبديم وانقطاعهم عن غيرهم من اليهود .

وقد كانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام شريعتهم ، وكان لهم أحبار وحاخامون علم أمور دينهم . ذكر أهل الأخبار انهم كانوا يكتبون بالعبرانية او بالسريانية ، وذلك لاختلاف أهل الأخبار في تعيين تلك اللغة ، وعدم تمكنهم من التمييز بينها . وفي كتب الأخبار والتواريخ اشارات الى اتصال بعض رجال مكة ويثرب باليهود والاستفسار منهم عن أمور الرسل والأنبياء والماضين وعن بعض الأحكام . وفيها قصص اسرائيلي وجد له سبيلاً الى العربية، يرويه القصاصون عن الرسل والأنبياء ، وأساطير لا يشك في كونها اسرائيلية الأصل. كما نجد ألفاظاً

١ ومنهم اميون لا يعممون الكماب الا أماني • وان هم الا بظنون » ، المقرة ، الآية
 ٨٧ ، نفستر القرطبي • الحامع (١/ ٢٩٦ وما بعدها) •

۲ ابن خلدون (۱/۴۳۹) ۰

عبرانية لاشك في أصلها وجدت لها سبيلاً الى عربية الجاهليين بسبب اتصال اليهود بهم ، واستعالهم اياها ، فتأثر بهم الجاهليون وأخذوها منهم واستعملوها أيضاً فصارت من المعربات .

وينسب الى الشاعر ( الأسود بن يعفر ) بيت شعر هو :

### سُطور مهودين في مهرقيها تجيدين من تباء أو أهل مدين ا

واذا صحت نسبة هذا البيت اليه ، يكون قد تعرّف على يهوديين اثنين ، وجدهما يجيدان الكتابة ، وقد كتبا على المهارق . ولم يكن الشاعر على علم أكيد بموطنها ، فلم يدر اذا كانا من أهل تياء او من أهل مدين .

ولتعبير (مجيدين) أهمية خاصة ، إذ يشير الى تمييزه بين الكتابة الجيدة والكتابة الرديثة ، والى وجود مصطلح ( مجيد ) عند الجاهليين ، يطلقونه كما نطلقه اليوم على من يجياء الكتابة ويتقنها .

ولما كانت اللغة العبرانية لغة الدين عند العبرانيين، وبها نزل الوحي على موسى ، فلا بد أن يكون لعلمائهم ورجال دينهم في جزيرة العرب علم بتلك اللغة وفقه بها. ولكن هذا لا يعني ضرورة كونهم كعلماء طبرية أو قيصرية في فلسطين أو بعض المواضع التي اشتهرت بعلمائها في التلمود بالعراق ، ولست أستبعد أن يكسون لهم علم بلغسة بني إرم أيصاً ، لأن هذه اللغة كما نعلم كانت لغة العلم والثقافة قبل الميلاد وبعده ، وبها كتبت كتب عدة من التلمودين ، ثم إنها انتشرت بين سواد الناس حتى صارت لغة سواد يهود يتكلمون بها ولو برطانة وبلهجة خساصة هي اللهجة التي يمتاز بها سواد اليهود في كل قطر يعيشون فيه .

أما سواد يهود جزيرة العرب في الجاهلية : فلا أظن أنهم كانوا يتكلمون العبرانية أو لغة بني إرم ، إنما أرى أنهم كانوا يتكلمون لهجة من هذه اللهجات العربية . أعني لهجسة العرب الذين كانوا يعيشون بينهم وينزلون بين أظهرهم ، ولم يرد في الأخبار ما يفيد أنهم كانوا يتحادثون بالعبرانية ، بسل الذي ورد أن عامتهم لم تكن تعرف تلك اللغة . وأن الحاصة منهم والمزاولين لحرفة الكتابة

١ ناصر الدين الأسد ، مصادر الشعر الجاهلي وفيمنها الناريخية ، (ص ٨٢) ٠

والسحر كانوا يعرفونها ويكتبون بها ، وبها يعوذون أنفسهم وغيرهم من الناس . وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب المقدسة لسواد النساس من العبرانية الى العربية، لأنهم لم يكونوا يعرفون العبرانية ، لا سيا وقد كان بينهم عرب متهودة .

ولم يظهر في يهود جزيرة العرب من حاز على شهرة في العلم والفقه والتأليف والحطابة على نحو ما ظهر بين يهود العراق او فلسطين او مصر ، وإلا لاشتهر أمره وذاع خبره ، كما ذاع خبر علماء يهود بابل وفلسطين ومصر . ولا يمكن ان تكون عزلتهم عن بقية يهود الأقطار المذكورة سبباً كافياً في تعليل عدم شيوع اسم أحد من هؤلاء ، إن قضية عزلتهم عن بقية اخوانهم في الدين ، هي نفسها تحتاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فمواضعهم في أعالي الحجاز ، على اتصال ببلاد الشأم ، وهي لا تبعد كثيراً عن مساكن اخوانهم في فلسطين . ثم انهم كانوا على اتصال مستمر بهم بالتجارة ، وقد كانوا يشترون حاصل بلاد الشأم من خور وحبوب وما شاكل ذلك ، وينقلونه الى يترب ، يذهبون اليها للتعامل والاتجار ، فكيف يكون يهود جزيرة العرب في معزل عن غيرهم مع وجود الأسفار والتجارة لا سيا ان احبار (طبرية) كانوا يأتون الى يهود اليمن ليلقنوهم أمور الدين ، ولا يستبعد ان يكون من بين اولئك الأحبار من ذهب الى يهود يثرب او خيبر او تهاء .

فالقضية على ما يظهر ، ليست قضية عزلة بهود جزيرة العرب عن بقية يهود وانفصالهم بذلك ثقافياً وعلمياً عن بني دينهم انفصالاً يؤثر في مستواهم الثقافي والعلمي ، فيجعلهم دون غيرهم من اخوابهم في العلم والثقافة، انما يظهر ان هنالك جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهود جزيرة العرب مها قبل عنهم وعن رقيهم وارتفاع مستواهم عن مستوى من كان في جوارهم ، لم يكونوا في ثقافتهم وفي مستواهم الاجهاعي أرقى من الفلاحين وسكان القرى ومسا اليها في العراق او فلسطن او مصر ، كما ان حالتهم المادية لم تكن على مستوى عال يحيث يمكن ان تقاس بالأحوال المادية التي كان عليها اليهود الآخرين في الأرضين المشار اليها ، او أصحاب تلك الأرضين من غير يهود . ثم ان عددهم مها قبل فيه ، لم يكن كبيراً . وقد رأينا ان رجالهم المحاربين لم يكونوا يتجاوزون كلهم فيه المحاربين لم يكونوا يتجاوزون كلهم في الحجاز كله بضعة آلاف ، وفي مثل هذا العدد والظروف والأحوال لا يمكن بالطبع ان تتوفر الامكانيات المساعدة على البحث والتبع والتعمق في العلم .

وقد عرف يهود يثرب بمعرفتهم السحر والاتقاء منه ، وبعلمهم بالتعاويسة ، فكان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعترضتهم مشكلات يرون أنها لا تحل إلا بقراءة التعاوية عليها . وقد ذكر المفسرون أن اليهود عملوا السحر للنبي ، عمله رجل اسمه (لبيد بن الأعصم) أو بناته وهو من يهود يثرب . وقد أشير الى سحر اليهود في الحديث .

وقد لجأ العرب الى اليهود يأخذون منهم الرقى والتعاويذ. فقد ورد في الأخبار « أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : أرقيها بكتاب الله . يعني : بالتوراة والانجيل ... " .

وقد حافظ يهود جزيرة العرب على حرمة السبت ، ويوم السبت من الأيام المقدسة التي يجب مراعاة حرمتها مراعاة تامة ، فلا يجوز ليهودي الاشتغال فيه ، والقيام ببعض الأعمال . ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه بالاشتغال فيه يكون قد ارتكب جرماً عظياً .

وقد وردت إشارات الى يوم السبت في مواضع من القرآن الكريم ، في معرض الكلام على بني اسرائيل ، وأشير في بعضها الى أخذ موسى العهد منهم بوجوب مراعاة حرمة هذا اليوم ، والى نقضهم له وعدم مراعاتهم جميعاً لهذا العهد، والى أنهم اعتدوا فيه أ . وفي هذه الإشارات دلالة على أن من اليهود عامة من خالف حرمة هذا اليوم ، فلم ينفذ ما ورد في أحكام شريعته عنه . ولكن هذا عام غير خاص بيهود العرب الجاهليين ، وإنما يشير الى خروج بعض بني اسرائيل على أحكام دينهم وعدم مراعاتهم لها ، وهذا اليوم من أقدس الأيام في نظرهم .

١ نفسير الطبري (٣١/ ٢٢٦)، نفسير الطبرسي (٥/ ٨٦٥)، روح المعاني (٣٠/ ٢٨٢)٠

٢ البخاري : باب السخر ، عمدة الفارى = (٢١/٢١) وما بعدها ) ، « الحديث روم ٧٧ وما بعده » •

۳ عمدة القارىء (۲۱/۲۲۲) ٠

الأعراف: الآية ١٦٢، النحل: الآبة ١٦٤، البفرة: الآبة ٦٥، المسماء: الآية ٤٦، ١٥٣، أو الثناء الآلوسي ، روح المعاني (١/٢٥٦ وما بعدها) ، اللسان (٢/٣٧) ، مصادر » ، محيط المحيط (١/٣١ وما بعدها) ، الطبرى ، نفستر (٩/٥٦) ، الطبرسي ، محمع البيان (١/١٢١ وما بعدها) ، الرمحضري ، الكشاف (١/٨١١) ، الطبرسي (٥/١٣١) ، طهران » ، الطبرى ، نفسير (١/٤١٤) ، المحشاف (١/٨٢١) ،

وقد وقف العرب الذين كانوا على اتصال باليهود على بعض أحكام دينهسم مثل: الرجم بالنسبة للزنا ، واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلماء ان حكم الاسلام في الحيض « اقتصاد بين افراط اليهود الآخدذين في ذلك باخراجهن من البيوت ، وتفريط النصارى . فانهسم كانوا بجامعوهن ولا يبالون بالحيض » ، ، ومثل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالنفخ في ( الشبور ) ، وذلك كها تحدثت عنه في موضع آخر ، ومثل صوم (عاشوراء) وأعيادهم ، ومثل الصلاة وأوقاتهم عندهم .

واستعمل يهود يثرب (القرن) في معابدهم ، لاعلان صلواتهم وأعيادهم واعلان احتفالاتهم والحوادث المهمة التي قد تقع لهم . وقد كانوا يستعملون آلتين ، يقال لاحداهما الـ ( شوفار ) Shophar ومعناها القرن ، ويقال للأخرى القرن، وتصنع من القرون كذلك . ولذلك اختلط الأمر بينها . والظاهر انهما كانتا تختلفان في نوع قرون الحيوانات التي تتخذان منها " .

وقد اختلف بهود جزيرة العرب عن الجاهلين في الأمور التي حرمتها شريعتهم عليهم في مثل المأكولات ، كما اختلفوا عنهم في عبادتهم وفي اعتقادهم بوجود إليه واحد ، هو (إليه اسرائيل) ، وفي أمور عقائدية أخرى ، واختلفوا عنهم في بعض العادات والمظاهر الحارجية ، فكان اليهود مثلاً يسدلون شعورهم ، أما المشركون فكانوا يفرقون رؤوسهم . ورد عن ابن عباس : «أن النبي ، صلى الله عليسه وسلم ، كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يجب موافقة أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ، وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يجب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه ، أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه » أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه » أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه » أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه » أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه » أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه ، ولا يستبعد اختلافهم عنهم في لبس بعض الملابس التي لم تكن مألوفة عند الجاهلين.

وقد ظهر بين اليهود شعراء ، نظموا الشعر بالعربية وعلى طريقــة العرب في نظم الشعر . منهم السموأل المشهور ، و ( كعب بن الأشرف ) وسمّاك اليهودي، وسأتكلم عنهم في أثناء حديثي عن الشعر .

١ ارشاد الساري (١/ ٣٤٠) ، (كناب الحيض)

ارشاد الساري (٢/٢ وما بعدها) ، (كتاب الآذان) ٠

A Relig., Ency., Vol., III, p. 1599.

عمدة القارىء (١٧/ ٧١)

لم يسلم من يهود في ايام الرسول غير عدد قليل من المتبينين منهم . مشل : عبدالله بن سلام ، ولم يتعاون معه غير عدد قليل منهم مثل يامين بن عمير بن كعب النضري ، ويامين بن يامين الآسرائيلي ، ومخيريق ، وكان رجلاً غنياً صاحب نخيل ، وهو أحد بني ثعلبة بن الفطيون ، حث قومه علي مساعدة الرسول ومعاونته في غزوة أحد . وكان الرسول قد طلب مساعدتهم لوجود صحيفة بينه وبينهم . فلها اعتذروا له بالسبت ، خالفهم مخيريق قائلاً طم : لا سبت لكم ، وقاتل معه حتى قتل ، فقال الرسول : مخيريق خير اليهود . وقد وصف بالعلم ، وذكر انه كان حبراً عالماً فيهم المرسول وجعل ما له له ، وهو سبعة وذكر انه كان حبراً عالماً فيهم المرسول وجعل ما له له ، وهو سبعة حوائط فجعلها الرسول صدقة الم

أما عبدالله بن سلام ، فكان يدعى ، وهو في يهوديته ، الحصين بن سلام بن الحارث . وسلام اسم والده . فلما أسلم سمّاه رسول الله ( عبدالله ) ، وهو من بني قينقاع ، أسلم والرسول في مكة لم يهاجر بعد ، وذلك في رواية من الروايات . وأسلم بعد الهجرة على أكثر الروايات . ذكر انه كان شريفاً في قومه ، سيداً ، صاحب نسب وحسب ، وانه كان حبراً عالماً . فلما أسلم ، نبذه قومه ، وتحدثوا فيه ". وقد نزلت فيه بضع آيات .

أما أنه كان حبراً من الأحبار ، عالماً في شريعتهم ، فيلا يمكن البت فيه ، فقد جرت عادة أهل الأخبار على إطلاق كلمة ( الحبر ) على نفر ممن أسلم من مهود في أيام الرسول ، كما أطلقت على نفر ممن أسلم بعده ، مشل كعب الذي عرف بكعب الأحبار . ولا يمكن في نظري البت في درجات علم أمثال هؤلاء وفي مقدار فهمهم للتوراة ولكتب مهود إلا بجمع ما نسب اليهم من قول، ودراسته عندئذ نستطيع أن نحكم على علمهم إن كان لهم علم بأحكام ديانة مهود وبالعالم وما كان يتدارسه علماء ذلك العهد . ورأيي أن هذه الدرجات إنما منحها لهم

<sup>، (</sup>محمد محیی الدین عبد الحمید) ، (12.77) ، (ابن هشام (12.77) ، (محمد محیی الدین عبد الحمید) ، Graetz, Vol., III, p. 75.

۲ البلاذري ، فتوح (۲۶) ، الاصابة (۳/۳۷۳) ، (روم ۷۸۵۲) ، (من بني النضر ۲۰۰۰ وبقال انه من بني قينقاع ، وبقال من بني الفطيون ) ٠

ابن هشام ، سیرة (۲/۷۳۱) ، أسند ألغابة (۳/۱۷۲) ، تهذیب الأسماء واللغاب
 (۱/۰۷۲ و ما بعدها) ، الروض الانف (۲/۲۷) ٠

<sup>؛</sup> تُهذيب الأسمأء (١/٢٧١) ، الاصابة (٣/٢١١) ، (٢/٢١٢) ، (رفم ٤٧٢٥) ، (١٩٣٩م) •

بعض ذوي القلوب الطيبة من المسلمين الأولين ، لما رأوه فيهم ، ولما سمعوه منهم من أقوال نسبوها الى الأنبياء والعلماء والى كتب الله القديمة ، ولم يكن لهم بطبيعة الحال علم بها ، لعدم وقوفهم على ما كان يتداوله الأحبار ، فعجبوا من علمهم هذا ، ومن إحاطتهم بأحوال الماضين ، فعد وهم أحباراً لهم في قومهم علم ورأي. وقد تساهل بعضهم في ذلك لظنه أن في منح هؤلاء أمثال هذه النعوت مما يفيد الاسلام ، إذ يعني هذا تقدير أولئك الأحبار أصحاب العلم الأول له ، وان تقديرهم هذا شهادة مزكية له . وقد يكون لهم نصيب أيضاً في منحهم هذه الدرجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر بذلك بن المسلمين .

وقد نسب أهسل الأخبار أقوالاً لابن سلام ، نجد بعضها في كتب التفسير والحديث ، وتجد بعضها في كتب السير والأخبار . لبعضها طابع إسرائيلي ، فهو من القصص المعروفة بالإسرائيليات ، ولبعضها طابع الأقاصيص . قد يكون (ابن سلام ) صاحبها ومرجعها ، وقد يكون غيره قد نسبها اليه ا .

وقد كان له ابنان ، هما يوسف ومحمد ، رويا عنــه الحديث ، وقد كنتي باسم ولده يوسف ، فعرف بأبي يوسف . ويعد يوسف من الصحابــة ، وله حديث عن الرسول ، ويقال إن الرسول هو الذي سمّاه يوسف ، وقيل ليست له صحبة . وقد روى عن جاعة من الصحابة أ

وقد أسلم يامين بن يامين الاسرائيلي ، على أثر إسلام عبدالله بن سلام °.

وأما يامين بن عمير بن كعب ، أبو كعب النضري ، فهو من بني النضير . وقد ساعد اثنين من فقراء أصحاب رسول الله على نجهيزهما بشيء مسن التمر ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار في السنة التاسعة من الهجرة لغزوة تبوك . أسلم فأحرز ماله من بني النضير غسيره وغير أبي سعيد بن عمرو بن وهسب ، فأحرزا أموالها . وذكر أن النبي قسال

Ency., I, p. 30-31, Caetani, Annali, I, p. 413, Harovitz, in ZDMG., IV, 524.

١ أسد الغابة (٣/١٧١) ٠

١ تهذيب الأسماء والنغات (١/ ٢٧١) ٠

٤ تهذيب الاسماء (١٦٦/٢)

ه الاصابة (٦/٣٣٣) ، (٣/٦١٦) ، (روم ٢١٢٤) ٠

الطبري (٣/١٤٣) ، ( حُوادتُ السنة التاسعة ) ، الاصابة (٦/٣٣٣) ، ( الفاهرة ٧٠٠١م) ، (٣/١١٦) ، (روم ٩٢١٣) .

ليامين : ألم تر الى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتـــلي ؟ وكان أراد أن يلقي على النبي رحى فيقتله . فجعل يامين لرجل جعلاً على أن يقتـــل عمرو بن جحاش فقتله .

وكان فيمن أسلم من بني قريظة (كعب بن سليم القرظي) ، وهو من سبيهم في الاسلام ، ويعد في الصحابة ، ولكن لا تعرف له رواية . وهو والد محمد بن كعب القرظي المعروف بروايته عن أحداث يهود مع النبي ، وعن بعض أخبار بني اسرائيل . وله روايات في حديث الرسول عن بعض الصحابة ، ويعد من التابعين . يقال : انه ولد في حياة الرسول ، وتوفي ما بين سنة ثمان ومئة وسنة عشرين ومئة . وقد عد م علماء الحديث في طبقة الثقات الورعن .

وفيمن أسلم من يهود بني قريظة رفاعة القرظي، وهو رفاعة بن سموأل (سموال)، وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة ، وهو خال صفية زوجة النبي، لأن أمها برة بنت سموأل ( سموال ) ، أما أبوها ، فهو ( حيي بن أخطب ) من رؤساء مهود ، وكان من كبار المعارضين له ، وهو من بني النضير " .

ويعد ( زيد بن سَعَيْة ) ( سعنة ) في طبقة الصحابة ، ويقال انه كان أحد أحبار اليهود الذين أسلموا ، وانه كان أكثرهم علماً ومالاً ، وقد شهد مع النبي مشاهد كثيرة ، وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً الى المدينة ،

ويعد (عطية القرظي) من الصحابــة كذلك ، كان صغيراً حين غزا النبي بني قريظة ، ولذلك لم يقتل ، فأسلم ، وصحب النبي .

ولم يظهر من يهـود اليمن في الإسلام ممن عرفوا برواية الإسرائيليات سوى رجلين ، هما : كعب الأحبار ، ووهب بن منبه . فأما كعب الأحبار ، فقـد أدرك زمن الرسول،غير أنه لم يره ، ولم يدخل في الاسلام إلا في أيام أبـي بكر أو عمر . وهو أبو اسحاق كعب بن ماتع بن هينوع ( هيسوع ) ، وقد عرف

<sup>·</sup> تهذیب الاسماء (٢/٧٢) ، أسد الغابة (٤/٢٤٢) ·

١ الطبري (٣/٤٤) ، (السنة الخامسة) ، تهذيب الاسماء (١/ ٩٠) ٠

٣ الاصابة (١/٤٠٥) ، (رقم ٢٦٦٨) ، بهديب الاسماء (١/١٧١ وما بعدها ، ١٩١) ، (٢/٨٨ وما بعدها) ٠ (٢/٨٨ وما بعدها)

<sup>؛</sup> تُهذُيب الأسماء (١/٢٠٤) ، الاصلابة (٣/٨٦) ، (١/٨٤٥) ، (رقم ٢٩٠٤) ، (التجاربة ١٩٣٩م) ، (واستشهد في غزوة تبوك مفبلا غير مدبر) ٠

ه تهذیب الاسماء (١/ ٢٣٥) ، الاصابة (٢/ ٤٧٩) ، (رقم ٥٥٨١) ٠

بين المسلمين بكعب الأحبار وبكعب الحبر من باب التعظيم والتقدير لعلمه . وقد أتاه هـــذا اللقب من علمه بالشريعة وبكتب الأنبياء وبأخبار الماضين ، وهو علم لا نستطيع أن نحكم على درجته ومقدار بعده أو قربه من العلم اللذي كان منتشراً بين أحبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة التي صدرت عــن ذلك الحبر . أما هذا المروي عنه والمذكور في تفسير الطبري وفي تأريخه وفي كتب من كان يعنى بجمع القصص ولا سيا قصص الرسل والأنبياء، فليس في استطاعتنا التصديق بأنه كله صادر من فم كعب ، إذ يجوز أن يكون من روايــة أناس آخرين مم على على كعب .

ولم ينسب أحد الى كعب مؤلفاً، وكل ما نسب اليه فهو مما ورد عنه بالمشافهة والسهاع . وهـو بين صحيح يمكن أن يكون قد صدر منه ، وبين مشكوك في أمره وضع عليه ، وفيه ما هو اسرائيلي صحيح ، أي انه مما هو وارد في التوراة أو في الكتب الاسرائيلية الأخرى وفيه ما هو قصص اسرائيلي نصراني، وما هو محض افتعال وخلط . وبالجملة ، إن هذا الوارد عنـه يصلح أن يكون موضوعاً لدراسة ، لمعرفة أصوله وموارده والمنابع التي أخذت منه . وعندئذ يمكن الحكم على درجة أصله ونسبه في علم بني اسرائيل ، وامكان صـدوره من كعب أو من غيره ، ومقدار علم كعب ووقوفه على الإسرائيليات .

وأما وهب بن منبه ، فيعد من التابعين ، ويعد مرجعاً مهماً في القصص الاسرائيلي . ويقال انه حصل على علمه من كتب الأولين ، وإن أخا له كان يذهب الى الشأم للتجارة فيشتري له الكتب ليطالعها ، وأنه كان على علم غزير بأحوال الماضين ، وكان ملماً بجملة لغات . وإذ كان وهب من المتأخرين وكان نشاطه في الحركة الفكرية في الاسلام لا في الجاهلية ، لم نجعل له في هذا الموضع مكاناً ، انما مكانه في الأجزاء المتعلقة بتأريخ الاسلام .

هذه قصة يهود جزيرة العرب قبل الاسلام ، قصة لا تستند الى مؤلفات تأريخية كتبت في تلك الأيام ، ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية لها علاقة بيهود كتبت في ذلك العهد ، ولكن تستند ، في أكثر ما حكيناه ، الى موارد اسلامية ، ذكرتهم وأشارت اليهم لمناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من خلاف ، وقد ورد

الي مقال عنه في مجلة المجمع العلمى العراقى ، الجزء الاول والماني منها .

شيء كثير بحقهم في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الأخبـار ولا سيا أخبـــار الغزوات ، يتعلق معظمه بأمر الحصومة التي وقعت بينهم وبين النبي عند قدومه يثرب ، فهو لا صلة له لذلك إلا بما له علاقة بهذه الناحية. وما ورد عنهم إذن هو من مورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة بهـذا التأريخ والشأن ، وأعني بهم اليهود ، فلا صوت لهم فيه ، ولا رأي . فلم تصل الينا منهم كتابة ما عنهم في علاقتهم بالاسلام . كذلك لم تصل الينا كتابــة أو رواية أو خبر عن أولئك اليهود في الموارد التأريخية التي دو ّنها غيرهم من مؤرخي يهود وكتَّابهم عن علاقة يهود جزيرة العرب بالاسلام ، وعن اجلاء يهود الحجاز من مواضعهم الى بلاد الشأم ، لا في العربية ولا في العبرانية ولا في بقية اللغات، مع ما لهذا الحادث من خطر في تأريخ اليهود في جزيرة العرب. ولعل الأيام تَكَشَفُ لنا عن موارد في العبرانية أو في لغة بني إرم تذكر أحوال يهود جزيرة العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره ، وتكشف عن آثار يهود فسي المواضع التي كانوا يسكنونها في الحجاز ، فتبت في أمور كثيرة عن حياة هُؤلاءً . وليس احتمال عثورنا على مثل هذه الآثار ببعيد ، فلا بد ان يعثر على حجر من الحجارة المكتوبة التي توضع فوق القبور ، فنعرف منه ما لغة الكتابـة التي كان يستعملها أولئك اليهود ، أهي العبرانية ، أو العربية ، أو لغة بني إرم ، أو أبجديـة من الأبجديات المشتقة من القلم المسندُ ؟ وقد يعثر على نصوص أطول من هذه النصوص التي توضع على القبور ، تكشف النقاب عن أمور أخرى مهمة. تفيدنا في معرفة أحول اليهود ببلاد العرب قبل الاسلام .

وما دمنا لا نملك نصوصاً بهودية جاهلية ، ولا نصوصاً عربية جاهلية تتعرض ليهود ، فليس في وسعنا إذن أن نتحدث باطمئنان عن أثر اليهود في الجاهلين أو أثر الجاهليين في اليهود . لقد تحدث عدد من المستشرقين عن أثر اليهود في الجاهليين ، فزعموا أن لليهود أثراً عميقاً فيهم ، فالحتان مئللاً هو أثر من آثار مهود في العرب ، وشعائر الحج عند الوثنيين أكثرها هي من اسرائيل ، فالطواف حول البيت يرجع أصله الى بني اسرائيل ، ذلك أن قدماءهم كانوا يطوفون حول خيمة الإله ( يهوه ) إله اسرائيل ، ومنهم تعلمه الجاهليون واتبعوه في طوافهم بالبيت . والاجازة بعرفة بهودية كذلك ، لأن الذي كان يجيز الحجاج بعرفة فيأمر الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف به ( صوفة ) ، وصوفة

تسمية عبرانية لها علاقة وصلة بهذه الوظيفة وظيفة مراقبة غروب الشمس وتثبيت وقته ، فالإجازة اذن عبرانية الأصل . و (منى ) صم من أصنام اسرائيل، ووادي منى على اسم هذا الصم الإسرائيلي ، وأسماء أيام الاسبوع هي تسميات أخذت من بهود ، ولفظة (المدينة) التي تطلق على يثرب ، أطلقها اليهود على هذا الموضع قبل الاسلام ، وقد أخذوها من الإرمية ، لتميز هذا المكان عن (وادي القرى). وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل .

وقد غالى بعض اليهود في تقدير يهود جزيرة العرب ، فذهب الى أن أولئك اليهود جلهم إن لم يكونوا كلهم كانوا يحسنون قراءة الكتاب المقدس ، بدليك اطلاق القرآن الكريم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة (أهل الكتاب) لا تعني أهل الكتابة ، عمني أنهم كانوا أصحاب علم بالكتابة ، وإنما المراد من ذلك أهل كتاب منزل سماوي . ويدخل في ذلك النصارى أيضاً لوجود كتاب سماوي لديهم كذلك هو الانجيل . وقد رأيت أن القرآن الكريم قد وصف بعض الأيحبار بالعلم ، كما رمى أكثرهم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم ، فقد جعلهم عامة " تتبع أقوال رجالها ، فلا علم لها ولا معرفة بأمور الماضين أو الحاضرين .

وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نفي هذه الأمور ، أو اثباتها ، فأخذ الشعوب واقتباسها بعضها عن بعض ، من القضايا التي لا يمكن أن ينكرها إلا المعاندون الجاهلون المتعصبون . وقد رأيت ان ابن الكلبي وغيره من قدامى الأخباريين قد أشاروا الى أن أصل بعض الأصنام عند العرب هو من الشهال، استورد في مناسبات أشاروا اليها ، كما أن التنقيبات الأثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بين جزيرة العرب وبين العالم الحارجي ، وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بقية العالم هو هراء لا يستند الى دليل . ولكني في هذه الأمور من الحذرين . أكره الجزم بشيء من غير برهان قاطع ودليل محسوس . فكلام أهل الأخبار ، أكثره مما لا يمكن الاعماد عليه ، وقد رأينا طبيعة أكثره ونوعه . ثم إن الكثير مما له علاقة بيهود وبالدين هو مما أخذ من أهل الكتاب في الاسلام أو من أفواه مسلمة أهل الكتاب . فهو متأخر عن الجاهلية ، فلا يمكن أن يشمل الجاهليين من اهل الكتاب ومن وثنيين . وعلينا الآن التمييز بين هذا الذي أدخل بين العرب بعد أيام الجاهلية

اليهود (۸۸ وما بعدها) ، Graetz, Vol., III, p. 60.

وبين ذلك الذي كان معروفاً عند الجاهليين وقد ورد عنهم ، وذلك لنتمكن من ابداء رأي في هذه القضايا المعقدة .

ثم إن العرب كانوا شعباً سامياً ، كاليهود في اصطلاح العلماء، وتشترك البطون السامية في كثير من أصول التفكير والعقيدة ، ومعنى هذا ان ما نجده عند بهود قد يكون عند العرب وعند غيرهم ممن يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فلم كل شيء ليهود ، ونحكم على ان الجاهليين قد أخذوه منهم ، ولا نقول إن هذا من ذلك التراث القديم الموروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثراً بدافع من العصبية ، انما أقول ذلك لأني أدين بفكرة هي ان الاستعجال في اصدار الأحكام بغير دليل خطأ فاحش لا يجوز لانسان يشعر بانسانيته أن يوقع نفسه فيه .

هذا ولا بد بالطبع من ان يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض التأثر بهم المن يأخذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا منهم بعض الأشياء التي تنقصهم والتي هم في حاجة ماسة اليها . فذلك أمر لا بد منه . كما ولا بد وان يكون اليهود قد اقتبسوا أشياء من جبرانهم العرب ، وعملوا على محاكاتهم في حياتهم الاجتماعية ، لا سيا وبينهم يهود من أصول عربية .

#### الفصل الثامن والسبعون

## شعر اليهود

واللغة التي كان يتكلم بها اليهود ، هي اللهجات العربية التي كان يتكلم بها أهل المناطق التي ينزلونها . ولتكلم اليهود في كل قطر محلون فيه بشيء من الرطانة ، لا يستبعد أن تكون لغتهم العربية التي كانوا يتكلمون بها عربية تشوبها الرطانة العبرانية . ولكن هذا لا يمنع من وجود أناس فيا بينهم كانوا يتكلمون ويكتبون بالعبرانية ، ولا سيا أنهم كانوا يستعملون العبرانية في دراسة أمورهم الدينية وفي كتابة النشرات والتعاويذ ، كما كانوا يستعملونها في السحر . وقد وردت إشارات الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً أنهم كانوا يعلمون أطفالهم العبرانية في الكتاب .

ويروي رواة الشعر شعراً جاهلياً زعموا ان قائليه هم من يهود . وأكثره أبيات لشعراء لا نعرف من أمرهم شيئاً ، لعلها بقايا قصائك . أما القصائل ، فينسب أكثرها الى السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق في تياء ، وصاحب قصة الوفاء المشهورة أ . وهذا الشعر المنسوب الى اليهود ، لا يختلف في طريقة نظمه وفي تراكيبه ونسقه عن شعر الشعراء الجاهليين ، ولا نكاد نلمس فيه أثراً لليهودية ولا للعبرانية . فألفاظه عربية صافية نقية مثل ألفاظ أهل الجاهلية ، وأفكاره على

تأريخ الادب العربي ، لكارل بروكلمان (١/١٢١) ، (طبعة دار المعارف بمصر) ،
 ( طبعة نانية ) ، (بعريب الدكتور عبد الحليم النجار) .

نمط أفكار الجاهليين . ويصعب ان تجد فيه أثراً للتوراة والتلمود ، مما يحملنا على التفكير في صحة هذا الشعر وفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدين مهود .

ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئاً من شعرهم بعد السموأل: (أوس ابن دنن) ، وهو من بني قريظة ، و . (كعب بن سعد القرظي) ، و ( سارة القريظية ) ، و ( سعية بن غريض بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادياء) ، و ( الربيع بن أبسي الحقيق ) ، و ( أبو الديال ) ( أبو الزناد ) ، وله شعر في رثاء بهود تياء الذين أجلاهم الرسول ، و ( شريح بن عمران ) ، و (كعب ابن الأشرف ) ، و ( أبو رافع اليهودي ) .

وروى ان (جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليهود في ديوان ، ويظهر انه أخذ ذلك من كتاب للسكري. ويقال إن الموفق بالله أخا الحليفة المعتمد العباسي طلب من الوزير ( اسماعيل بن بلبل ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر اليهود ، فطلب الوزير من العالم اللغوي الأديب ( المبرد ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر يهود ، فأخبره المبرد انه لا يعرف شعراً لليهود . فطلب الوزير من العالم ( ثعلب ) ان يقدم اليه ما عنده من شعر لليهود ، فأجابه ان لديه ديواناً من شعرهم ، فقدمه اليه .

وقد كانت بين المبرد و ثعلب خصومة شديدة ومنافسة عنيفة ، فلعل هذا الخبر هو من مرويات الجاعة المتعصبة لأحسد الطرفين في الطعن في أحدهما والحط من شأنه ، فقد تحرّب طلاب العلم وانقسموا جماعتين ، كسل جماعة كانت تنتصر لصاحبها ، إذ لا يعقل ألا يكون للمبرد علم بشعر لليهود ، وقد ذكر من سبقه مثل أبي تمام في حماسته والجمحي في طبقات الشعراء كما ورد في الأصمعيات شعراً لهم ، كما ان في كتابه الكامل نتفاً من شعرهم ، أو لعل إنكاره لشعرهم بمعنى ان أكثر ما نسب اليهم من شعر هو في نظره مزيف مصنوع ، ولهذا لم ينعن بجمع ما ورد عنهم ، ولا يمكن ان يكون ديواناً في شعر مهود أ .

۱ الاعاني (۱۹//۹۶ وما بعدها) ، الميداني ، (۲/۲۷۲) ، المشرق ، السنة النانية عشره (۱۹۰۹) ، (۱۹۲) ، . Margoliouth, p. 78. ، (۱۹۲۹)

Margoliouth, p. 75.

٣ طبقان الشعراء للجمحي (٧٠/ وما بعدها) ٠

Margoliouth, p. 74.

والشعراء اليهود الذين ذكرهم ألجمحي في كتابه (طبقات الشعراء) ، هم: السموأل بن عادياء ، والربيع بن أبي الحقيق ، وهو من (بني النضير) ، وكعب بن الأشرف ، وشريح بن عمران ، وشعبة بن غريض (شعية بن غريض) وأبو قيس بن رفاعة ، وأبو الذيال ، ودرهم بن زيد . وقد ذكر لهم أبياتاً مما قالوه من الشعرا .

والسموأل ، وهو من سادات يهود الحجاز ومن أثريائهم وملاكهم ، أحسن الشعراء اليهود حظاً في الحلود . بقيت أشعاره ، وحفظت قصائده ، ولم يبخسل علماء الشعر عليه ، فجمعوا شعره في ديوان . ولم يشأ الزمان أن يبخسل عليه ، فهيأ له من طبعه . ولا تزال تلك القصة : قصته مع مخلفات امرىء القيس مضرب الأمثال . وصير هذا الشاعر الملاك المرابي مثلاً وقدوة للأوفياء ، فضرب به المثل وقيل : أوفى من السموأل ، ولعل القصيدة المبتدئة بهذه الأبيات :

وفيت بأدرع الكندي ، إني إذا ما ذم أقوام وفيت وأوصى عادياً يوماً بألا تهدم يا سموأل ما بنيت بني لي عادياً حصناً حصناً وماء كلما شئت استقيت

هي التي خادت هذه القصة ، وصبرت لها فروعاً وذيولاً ، وهي قصة تجعل الكندي المقصود بها هو الشاعر الشهير امرأ القيس ، وهي التي خلدت اسم صاحب ذلك الحصن .

ونجد هذه القصة في قصيدة للأعشى ، يقال إنه قالها مستجيراً بابن السموال شريح ، ليفكه من أسره ، وكان قد وقع أسيراً في يد رجل كلبي كان الأعشى قد هجاه ، ثم ظفر به الكلبي ، فأسره وهو لا يعرفه ، فنزل بشريح بن السموال وأحسن صيافته ، فلما مر بالأسرى ، قال الأعشى أبياتاً عدحه فيها ، وعمد أباه ، ويذكر كيف أن أباه اختار أدراع الكندي ، وأبى إلا أن يسلمها إلى آله وذويه ، على أن يسلمها الى آسري ابنه إذا أطلقوه . وهي أبيات نجته من أسر الكلبي ، ففر منه بعد أن وهبه لشريح وهو لا يعرف به . فلما عرف به ، ندم . ولكن ندمه هذا لم يفده شيئاً لأنه جاء بعد فوات الوقت الموقت .

۱ (ص ۷۰ وما بعدها) ،

٢ الاغانى (١٩/ ٩٩ وما بعدها) ٠

ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعاراً أخرى للأعشى قالها في مدح السموأل وفي وصف حصنه وفي سرد قدسة وفائه المجد فيها مصطلحات وجمسلاً وكلمات ترد أيضاً في الشعر المنسوب الى السموأل . وهذا ما يحملنا على التفكير في كيفية حدوث ذلك ووقوعه . هل حدث ذلك لوقوف الأعشى على شعر السموأل واقتباسه منه ، باعتبار أن السموأل أقدم عهداً منه ، أم حدث بتوارد الخواطر والمعاني فهو من قبيل المصادفة ليس غير ، ام صنع فيا بعد على لسان السموأل بعد شيوع هذا الشعر المنسوب الى الأعشى صاحب الأبلق الفرد ، ام الشعران مصنوعان صنعاً في الإسلام ووضعا على لسان الرجلين ؟ وبالجملة ان أكثر ما ينسب الى السموأل، هو من النوع المصنوع الذي شك فيه ، وبعضه مما نسب الى غيره من الشعراء . أما جامع شعر السموأل في ديوان ، فهو ابراهيم بن عرفة الملقب بنفطويه (٣٢٣ – ٣٢٤ هـ) ، من مشاهير علماء العربية . وبعض ما هو مذكور في هذا الديوان ، مثل قصيدته الشهيرة :

#### اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

مذكور في حماسة أبي تمام ، وبعضه من مرويات الأصمعي . ولم يذكر نفطويه جامع الديوان سنده في رواية هذا الشعر . وهذا السند مهم جداً عند المؤرخ للوقوف على كيفية حصول هذا العالم على شعر السموأل ، ولمعرفة صحة نسبته اليه وفي الشعر المنسوب الى السموأل جزء منحول مصنوع ، وضع عليه ، وجزء منسوب الى غيره ، وقد أشار اليه العلماء . ونحن اذا قمنا بغربلته وتنقيته نجد أقله له وأكثره لغيره ، قد يكون من صنعة شاعر آخر ، وقد يكون من وضع وضعة الشعر ومفتعليه . ثم اذا فحصنا هذا القليل الذي يتفق أهل الأخبار على انه له ، لا نجد فيه ما يشير الى وجود أثر لدين مهود في هذا الشعر .

وقد استدل الأب (شيخو) على نصرانية ذلك الشاعر ، من قصيدة نسبت الى السموأل ، ورد فيها شيء من القصص الديني ، والأب شيخو لا يكتفي بنصرانية

طبع هذا الديوان في بيرون (سمة ١٩٠٩ م) في مجلة المنسرق للسمنة المذكورة (ص ١٦١ وما بعدها) ، كما نشره عيسى سابا بعنوان شعر السموال ببيروت كذلك و وأعاد نشره الشبيخ محمد حسن آل ياسين بعنوان : « ديوان السموال » صنعة أبي عبدالله نقطويه وطبع ببغداد سنة ١٩٥٥ م ٠

السموأل وحده ، بل يرى ان النصرانية هي ديانة جميع الشعراء الجاهلين ، ولهذا ألّف فيهم كتابه ( شعراء النصرانية ) وتحدث فيه عنهم على أنهم نصارى مؤمنون بدين المسيح الله . وقد فاته شيء واحد لا أدري كيف عزب عن باله ، عفا الله عنه ، هو : تعيينه مذهبهم في النصرانية ، ونصه على ترهبهم وتنسكهم ولبسهم المسوح على طريقة الرهبان .

ومن القصائد المنسوبة الى السموأل ، قصيدة مطلعها :

ألا أيها الضيف الذي عاب سادتي ألا اسمع جوابي لست عنك بغافل

ختمها مهذا البيت:

وفي آخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى بني الدنيا سلام النكامل<sup>٧</sup>

وهي قصيدة تختلف في أسلوب نظمها وفي العرض العام عن طرق النظم المألوفة في الشعر قبل الاسلام ، والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فيه كلمسة (رحمانهم) وأشير فيها الى قصة ابراهيم الخليل ، والذبيح ابنه ، والى تسميته باسرائيل ، ثم الى الأسباط . وقصة بني اسرائيل مع فرعون مصر . وقد أغرق الله فرعون في البحر . والى القدس والطور ، وأمثال ذلك .

وهذه القصيدة هي رد ً لأقوال رجل يظهر أنه عاب بني اسرائيل ، وتهجم عليهم ، فأثار هاذا التطاول صاحب هذه الأبيات فنظمها في الرد عليه ، وفي الفخر بقومه ، مستشهداً على ذلك بالقصص الوارد في التوراة عن بني اسرائيل وعن الأنبياء : ابراهيم وإسحاق ويوسف ، وختمها بالبيت الذي رويته منها عن مجيء المسيح ، وقد دعاه به ( مسيحنا ) ؛ لأن المسيح من اليهود . ذكر المسيح فيها بعد حديثه عن موسى وتكليم الرب له على جبل الطور ، وهو انتقال فجائي غرب ليست له صلة ما بالأبيات المتقدمة .

Nallino, Raccolta, III, p. 105, Noldeke, Sammaual, in Zeitschrift für Assyriologie, XXVII, 1912, S. 177, Welhausen, Zum Koran in ZDMG, LXVII, 1913, S. 630, Eisenburg, Zu Samaw'al, in ZDMG., LXVIII, 1914, S. 644, Al-Samaw'al ibn Adiya, in Zeitschrift für Assyriologie, XXVI, 1912, S. 318.

شعر السموأل (ص ٥٣) ، (عيسى سابا) ، « بيروت ١٩٥١م » ·

والحوادث المذكورة في هذه القصيدة ، والاستشهادات التي استشهد بها الشاعر، وإن كانت مما هو مذكور في ( الكتاب المقدس ) مجزءيه ، تدل على أن ناظمها قد استعان في نظم المصطلحات التي استعملها وطريقة تعبيره عن الحوادث بالقرآن الكريم ، وبالقصص الوارد في كتب سير الرسل والأنبياء ، وأن الغاية من نظمها هو إثبات مجيء المسيح ، وقد جاء . وشهادة شاعر يهودي مفيدة ولا شك في هذا الباب .

ولم ترد هذه القصة في ديوان السموأل ولا في كتب الأدب القديمــة . وعدم ورودها في تلك الموارد ، دليل بالطبع على أنها مما وضع بعد تدوين شعر السموأل في الديوان المنسوب اليه وفي كتب الأدب القديمة ، وأن هـــذه القصيدة هي من الشعر المصنوع المتأخر بالنسبة الى بقية ما نسب اليه .

وللسموأل آراء دينية تراها في هذا الشعر المنسوب اليه ، في بعضه إقرار بالبعث والحساب ، وأن المليك وهسو الرب يجازي الانسان على ما قام به وما فعله من خير أو شر" ، وأن الله قد قسمد"ر كل شيء وقضى به ، وان كل ما قد"ره كائن ولكل رزقه ، وان الانسان ميت من يوم يولد ، وفيه جرثومة الموت ، ولد من ميت ، ثم يموت، ثم يبعث تارة أخرى للحساب والكتاب، ولكل أجل" .

وفي قصيدة تائية :

نطفة ما منيت يوم منيت أمرت أمرها وفيها بريت كنّها الله في مكان خفي وخفي مكانها لو خفيت

وهي في كيفية نشوء الانسان من مني مي . وهي فكرة يظهر ان صاحب هذا الشعر اقتبسها من القرآن الكريم ، نظراً لمظهر التأثر به في تعبيره عن كيفية خلق الانسان . وقد تطرق في هذه القصيدة الى ما ذكرته من اعتقاده بالموت وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعقاب ، والى سليان والحواري يحيى وبقايا

۱ شعر السموال (بيروت ۱۹۵۱) ، « عيسى سابا » (ص ٢٦) ٠

ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا يحرم الضعيف السحيب بل لكل من رزقه ما فضى الله هوان حرز أنفسه المسميت شعر السموال (٢٨) •

١ شعر السموأل (ص ٢٦ وما بعدها) ٠

الأسباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت . والى انفلاق البحر لموسى وأشار الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه ، وإن كانت لقصص موجود في التوراة ، لم يعتمد الشاعر عليها ، بل اعتمد على القرآن الكريم . ف (طالوت) مثلاً غير مذكور في التوراة ، انما ذكر في القرآن الكريم . وهو اسم الملك (شاؤول) في التوراة " . وفي أخذ الشاعر لجنده التسمية القرآنية التي لا وجود لها في التوراة دليل على انه وضع شعره بعد نزول القرآن ، أي في الاسلام . وأما (جالوت ) فلفظة وردت في كتاب الله كذلك ، وهي تقابل Goliath في العهد القديم . ويلاحظ ان صاحب القصيدة قد أخذ مصاب (جالوت ) من القرآن الكريم ، كما انه سار على نهجه في ذكر طالوت جالوت ، وهو ينفرد بذلك عن التوراة .

وشعر فيه هذه المصطلحات وهذه المعاني ، لا يمكن أن يكسون شعراً يهودياً جاهلياً ، بل لا بد أن يكون من الشعر المصنوع المنظوم في الاسلام .

فليس في شعر السموأل إذن شيء خاص من الأشياء التي انفردت بها يهود ، وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وفي الأسباط هـو فخر يقوم على نمط فخر القبائل بقبائلهم ، وليس شيئًا من دين . ثم إن بنا حاجةً الى اثبات أنه من نظم السموأل حقاً ، وأنه ليس من نظم إنسان آخر قاله على لسان السموأل في مدح اليهود وفي الفخر بهم . ولا عجب أن يقوم إنسان بوضع شعر على لسال السموأل أو غيره من الشعراء الجاهليين ، فكتب الأدب مليثة بشواهد تذكر أسماء قصائد منتحلة ، وضعت عـلى ألسنة شعراء جاهليين ، وأسماء من انتحل ذلك الشعر . ولم يكن انتحال ذلك الشعر عملاً سهلاً ، إذ لا بد له من قدرة وعلم ومعرفة بأساليب شعر الماضين . وقد كان حمّاد الراوية ، وهو أديب كي كبير وراوية شهير ، على رأس طبقة المنتحلين الوضاعين الشعر .

١

وبهايا الأسباط أسباط يعفو ب دارس السوراة والتسابون وانفلاق الأمواج طورين عن مو سبى وبعسه المملسك الطالوت ومصاب الافريس حن عصى الله له واذ صاب حينسه الجسالون سعر السموأل (ص ٢٧) ، دبوان السموأل (ص ٢٥) .

سورة البقرة ، الآبة ٢٤٦ وما بعدها •

Ency., IV, p. 642. Fincy., I, p. 1008, Hastings, p. 303.

وأشهر القصائد والأشعار المنسربة الى السموأل ، القصيدة المقولة في الفخر الني مطلعها :

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديسه جميل وهي قصيدة شهيرة معروفة تعد نموذجاً في الفخر والحاسة وفي حسن النظم ، ولذلك تحفظ في المدارس حتى اليوم ، ويضيف اليها بعض العلماء هذا البيت :

هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز عـــلى من رامــه ويطول

وبعض العلماء يزيد عليها وينقص منها أبياتاً أخرى . وهي مع ذلك مما يعزوه بعض العلماء الى شعراء آخرين ، فعزاهـا بعضهم الى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارني ، أو عبدالله بن عبد الرحمان ، وقيل ابن عبد الرحيم الأزدي ، وهـو شاعر شامى إسلامي .

وينسب بعض الرواة القصيدة المذكورة الى شاعر إسلامي آخر يسمى (دكين) الراجز ، فترى من هذا مبلغ الاختلاف في صحة نسبة هذه القصيدة الى السموأل . ولم يرد في ديوان السموأل ولا في بعض الكتب الأخرى البيت المتقدم، وأعني به قوله :

هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز ً عـــلى من رامه ويطول

ولعدم وروده في ديوانه أهمية بالطبع ، إذ يجوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة لاثبات أنها من شعر السموأل حقاً ، وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه القصيدة ، وليس هناك حصن اشتهر وعرف بهذه التسمية غير هذا الحصن .

وينسب الى السموأل قوله معتذراً لرجل من ملوك كندة :

وإن كنت ما بُلّغت عني فلامني صديقي وحزت من يدي الأنامل

۱ دبوان السموأل (ص ۱۰ وما بعدها) ، الحماسية (ص ٤٩) ، العيني (٢/٧٧) ، الأمالي (١/٣٧٢) ٠

٢ الاغاني (٩/٢٦٢) ، (طبعة دار الكسب المصرية) ٠

وقد ذكر هذا البيت ، وكذلك بيت آخر معه في ديوانه . غير ان بعض العلماء ينسبها الى معدان بن جواس بن فروة السكوني .

وللأخباريين روايات تختلف بعض الاختلاف في اسم والد السموال ، فمنهم من جعله عادياء ، ومنهم من دعاه أوفى ، ومنهم من سمّاه حيّان ، (حسان ) ، ومنهم من قال له ( السموأل بن غريض بن عاديا ) ٢ . وهم يقولون انه يهودي، ويقولون أحيانا انه من غسان ، وغسان بالطبع ليست من يهود . ومنهم من قال ان والده من يهود ، أما أمه فكانت من غسان ". فهو اذن ذو نصفين – اذا صح التعبير – نصف يهودي ، ونصف آخر عربي . ثم هم يذكرون انه كانت له صلات وثيقة بأمراء غسان ، ولصلته هذه بهم قصده امرؤ القيس ، طالباً وساطته له عند الحارث بن أبي شمر الغساني ، ليوصله الى قيصر ، فينال بمساعدته حقه من خصومه ألم أما نحن ، فلا يهمنا من أمر السموأل في هذا المكسان شيء ، وكل ما يهمنا هو ما له صلة بدين اليهود ، وعقيدة يهود الجاهلية في الحجاز .

ويستشهد الذين يذكرون ان اسم والد السموأل هو (عاديا) ببيت شعر نسبوه الى السموأل هو :

بني لي عاديا حصناً حصيناً وعيناً كلما شئت استقيت

فقالوا أن أباه (عاديا) اليهودي ، وهو باني ذلك الحصن°.

وقد جعل ( ابن درید ) نسب ( السموأل ) في ( بني غسان ) ، وجعل عمود نسبه على هذا النحو : ( السموأل بن حياً بن عادياء بن رفاعه بن الحارث ابن ثعلبه بن كعب ) .

١ ديوان السموأل (ص ٤٣ وما بعدها) ، سمط اللآليء (٤٥٧) ٠

و الآغاني ((7/7)) ، (91/9) ، الميداني ((7/77)) ، تاج العروس ((7/77)) ، المشرق ( السموال بن أوفى بن عادباء بن رفاعة بن جفنة ) ، الناج ((7/70)) ، المشرق ، السنة النابية عشرة ((7/70)) ، (ص (7/71)) ، اليهود (ص (7/71)) ، معاهد التنصيص ((1/71)) ، مروج ((7/71)) ، (دار الابدلس) .

٧ الاغاني (١٩/١٩) ، المشرق ، العدد المذكور ٠

<sup>۽</sup> الاغاني (۱۹ / ۹۸) ٠

تاج العروس (٦/٢٩٨) .

۲ الاشتقاق (۲/۹۹/۲) ورستنفلد، ٠

ولا يستبعد بعض المستشرقين احتمال كون السموأل من أصل عربي ، هو من غسان . مهود في جملة من مهود من العرب ، لا سيا أن في منطقة يترب أحياء نص على أصلها العربي ، دخلت في هذا الدين . وقد ذهب بعضهم الى احتمال وجود رجلين مهذا الاسم : رجل غساني عربي ، وآخر يهودي ا .

وفي هذا البيت المنسوب الى الأعشى :

أرى عاديا لم يمنع الموت ما له وفرد بتياء اليهــودي أبلــق

ما يشير إلى يهودية السموأل ، وهو يشير أيضاً الى غنى عادياء وكثرة ماله .

وقد عرف حصن السموأل بالأبلق ، وبالأبلق الفرد ، وهسو حصن مشرف على تياء ، وقد ذكر الأخباريون أنه إنما دعي بالأبلق ، لأنه كان في بنائه بياض وحمرة . وكان أول من بناه عادياء أبو السموأل . وقد ذكر ياقوت الحموي أن موضعه على رابية فيها آثار أبنية من لبن لا تدل على ما يحكى عنه من العظمة والحصانة ، وهو خراب ولست أرى أن الأبلق أو الأبلق الفرد هي تسمية ذلك الحصن ، إنما هي صفة له ، أخذت من البيت :

هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطــول وهو بيت ينسب قوله الى السموأل . ومن أبيات أخرى تنسب الى الأعشى . وورد في أبيات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هو (سليمان) ، قال :

ولا عاديا لم يمنع الموت ما له وحصن بتياء اليهودي أبلق بناه سليان بن داوود حقبة له أزج عال وطيء موثق يوازي كبيدات السماء ودونه بلاط ودارات وكلس وخندق

ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل من شعر فيه ان بانسى ذلك

Zeitschrift für Assyriologie, 1912, S. 174.

٢ البلدان (٨٦/١) ، القزوبني ، آثار البلاد (٤٨) ، المشرق (١٩٠٩) ، (١٦٣) ، تاج العروس (٢٩٨/٦) ، (بلق) ٠

٣ البلدان (١/ ٨٧) ، تاج العروس (٢٩٨/٦) ٠

الحصن ، هو أبوه (عاديا) (عادياء) . ولـت أستبعد ان يكون أكثر هذا الشعر من الشعر المصنوع في الاسلام . وأما نسبة بناء الحصن الى سليان ، فهي من الأمور المألوفة التي رواها أهل الأخبار عن أبنية سليان في جزيرة العرب . وردت من أساطير روّجها اليهود بين العرب في الجاهلية وفي الاسلام عن عظمـة سليان وبنائه الأبنية العظيمة . وقد خصصوا سليان دون سائر رجال اليهود بالبناء ، لبنائه الهيكل الذي أدهش العبرانيين ولا شك ، ولم يكن لهم عهد بمثل هذا العهد من قبل . ومن يدري ، فلعل هذه الأبيات المنسوبة الى الأعشى هي من عمـل أناس في الاسلام كلفهم اليهود صنعها ، للتفاخر والتباهي بمآثرهم الماضية ، أو أناس في الاسلام كلفهم اليهود صنعها ، للتفاخر والتباهي بمآثرهم الماضية ، أو من المال ، والمال مالك لكل لسان .

وزعم أهل الأخبار ان الملكة (الزبّاء) قصدت هذا الحصن ، وحصن مارد ، فعجزت عنها ، فقالت : « تمرد مارد وعز الأبلق » ، فسيرته العرب مشلك لكل عزيز ممتنع الله و ( مارد ) حصن بدومة الجندل الله .

ونحن إذا تتبعنا الشعر المنسوب الى السموأل ، نجسد معظمه كما قلت منتحلاً موضوعاً ، صنع فيما بعد . وإذا تتبعنا سيرة هذا الشخص وما قيل فيه ، نجسه أكثره مما لا يستطيع الثبات للنقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقين على الشك لا في شعر السموأل وحده ، بل في شخصية السموأل نفسها ، فذهبوا الى أنها من اختراع أهل الأخبار ، اخترعوها لما سمعوه من قصص مذكور في التوراة عن (صموئيل) .

وقد نسب بعض المستشرقين بقاء شعر السموأل وعدم ذهابه في الاسلام الى أهله الذين دخلوا في الإسلام ، وبقوا في أماكنهم من تهاء ، فلم يكن من الهين عليهم نبذ شعره وتركه ، ولهذا حافظوا عليه ، فكانت محافظتهم هذه عليه سبب بقائه حتى اليوم .

تاج العروس (٦/ ٢٩٨) ، (ىلق) ٠

۲ تاج العروس (۲/۰۰۰)، (مرد) ۰

Margoliouth, p. 72, Winckler, in MVAG., Bd., VI, S. 262.

Islamic Culture, III, 2, p. 190, (1939).

وقد ذكر الأخباريون أسماء ثلاثة أولاد للسموأل. أولهم شريح الذي مر" ذكره. وثانيها حسوط ، وثالثها منذر . ولا نعرف من أمرهما غير الاسم . ويظن أن حوطاً هو الذي وقع في الأسر فذبح ا .

أما (سعية بن غريض) (شعية بن غريض بن السموأل) (شعبة) ، فهو أخو السموأل على رواية لأبي الفرج الاصبهاني = جعلت اسم والد السموأل: (غريض بن عادياء) ، وهو حفيده على رواية أخرى . وقد أورد له الاصبهاني جملة أبيات في أثناء كلامه على السموأل . ويذكر أنه كان غنياً صاحب أملاك وأموال ، يعقد المجالس ، وينادمه قوم من الأوس والخزرج ، وأن بعض ملوك اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حتى افتقر ولم يبق له مال ، ثم عاد اليه حاله ، وأنه عساش طويلا الى أيام معاوية ، وانه دخل في الاسلام ، وأن معاوية رآه يصلي في المسجد الحرام ، فطلب حضوره ، وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي بسه نفسه ، فأنشده قصيدته :

## يا ليت شعري حين أندب هالكاً ماذا تــؤبنني بـــه أنواحي

ويذكر رواة هذا الخبر ان (سعية) كان شيخاً طاعناً في السن يومئذ . وانه لم يكن يرى حقاً لمعاوية في الحلافة ، ولذلك لم يقبل ان يسلم عليه بالحلافة ، وانه أجاب أجوبة فيها خشونة وجفاء ، وان الحليفة كف أصحابه من الإساءة اليسه قائلاً لهم : قد خرف الشيخ ، فأقيموه . فأخذ بيده فأقيم .

والقصيدة المذكورة ينسبها بعض الرواة الى السموأل، وهذه النسبة تجعل السموأل أبا لسعية لا أخاً له . أما اذا جعلناها من شعر غريض (عريض) ، والد سعية ، فلا يكون هناك إشكال ما من ناحية نسبة القصيدة ، غير ان علينا حينئذ جعل ( سعية ) ( شعية ) حفيداً للسموأل ، في رواية من جعله ( شعية بن غريض بن السموأل ) . باضافة ولد آخر على أولاد السموأل ، اسمه ( غريض ) .

١ المشرق ، السبة (١٩٠٩) ، (ص ١٦٣) ٠

٢ الاغاني (١٩/ ١٠٠) ، طبقات الشعراء ، لابن سلام (١١١) ، اليهود (٣١) ٠

Nöldeke, Beitrage, S. 64.

وذكر البحتري في (حماسته) اسم شاعر يهودي آخر ، هو : عريض بن شعبة، ونسب اليه هذا الشعر :

ليس يعطى القوي فضلاً من الرز ق ولا يحرم الضعيف الحبيث بل لكلّ رزقه مـا قضى اللــ به ولو كدّ نفسه المستميت ا

وهو من شعر السموأل نفسه على رواية بعض الأخباريين، يروونه له مع شيء من الاختلاف<sup>۲</sup> .

أما ( الربيع بن أبي الحقيق ) ، فهو من بني قريظة عـــلى رواية ، أو من بني النضير على رواية أخرى . وقد اشترك في يوم بعاث ، وعاصر النابغة الشاعر الشهر ، وخلف جملة أولاد ناصبوا الرسول العداء " .

ومن بقية شعراء بهود: (أوس بن دنى ) من قريظة أله و (كعب بن الأشرف) ، و ( سمّاك اليهودي ) . وهـو شاعر قوي في رده على المسلمين عنيف آ .

وكان (كعب بن الأشرف) رجلاً شاعراً بهجو النبي وأصحابه ويحرض عليه ويؤذيهم . خرج الى مكة ونزل على ( المطلب بن أبسي وداعة السهمي ) ، بعد معركة (بدر) وجعل محرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب . فكان حاصل هجائه القتل .

وكان ( أبو عفك ) اليهـــودي ثمن يحرض على رسول الله ويقول الشعر ، وكان شيخاً كبراً . فقتل لتحريضه على رسول الله وقوله الشعر فيه^ .

Noldeke, Beitrage, S. 71.

ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا يحرم الضعيف السخيت بل لكل من رزقه ما قضى الله هوان حرز أنفه المستميت شعر السموال (٢٧ وما بعدها) •

Nöldeke, Belträge, S. 72. ، (٦١/٢١) الاغآني ٢

<sup>،</sup> الإغانيُّ (١٩ /٩٤) •

الاغاني (١٩//١٠) ، ابن هسام (١/٣٣/) ، « حاشية على الروض ، ٠

<sup>،</sup> ابن هشام (۲/ ۱۷۹) ، و حاشية على الروض ، ٠

٧ نهاية الارب (٧٢/١٧ وما بعده) ٠

۸ نهایّهٔ الارب (۱۷/۲۲ وما بعدها) ۰

## الفصل التاسع والسبعون النصرانية بين الحجاهلين

ولم تكن اليهودية ، الديانة السهاوية الوحيدة التي وجدت لها سبيلاً الى جزيرة العرب ، بل وجدت ديانة سهاوية أخرى طريقاً لها الى العرب ، ها النصرانية . وهي ديانة أحدث عهداً من الديانة الأولى ، لأنها قامت بعدها ، ونشأت على أسسها ومبادئها ، ولكنها كانت أوسع أفقاً وتفكيراً من الأولى . فبينها حبست اليهودية نفسها في بني اسرائيل ، وجعلت إلهها إلله بني اسرائيل شعب الله المختار ، جعلت النصرانية ديانتها ديانة عالمية جاءت لجميع البشر . وبينها قيدت اليهودية أبناءها بقيود تكاد تضبط حركاتهم وسكناتهم ، وفرضت عليهم فروضاً ثقيلة ، نجد النصرانية أكثر تساهلاً وتسائحاً ، فلم تقيد أبناءها بقيود شديدة ، ولم تفرض عليهم أحكاماً اشترطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين المصارى عليهم أحكاماً اشترطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين المصارى منذ أول نشأتها بالتبشير بها ، وبنشرها بين الشعوب ، وبذلك تميزت عن اليهودية التي جمدت ، واقتصرت على بني اسرائيل .

ولفظة (النصرانية) و (نصارى) التي تطلق في العربية على أتباع المسيح ، من الألفاظ المعربة . يرى بعض المستشرقين أنها من أصل سرياني هو : (نصرويو) Nazerenes ، (نصرايا) Nazerenes ، ويرى بعض آخر أنها من Nazerenes التسمية العبرانية التي أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المسيح . وقسد وردت في

ا عرائب اللغة (ص ٢٠٧)، Ency., III, p. 848.

العهد الجديد في (أعمال الرسل) حكاية على لسان يهودا . ويرى بعض المؤرخين أن لها صلة ( بالناصرة ) التي كان منها ( يسوع ) حيث يقسال : ( يسوع الناصري ) أو أن لهما صلة به ( الناصري بين ) Nasarenes = Nazarenes احدى الفرق القديمة اليهودية المتنصرة . وقد بقي اليهود يطلقون على من اتبع ديانة المسيح ( النصاري ) ، وبهذا المعنى وردت الكلمة في القرآن الكريم ، ومن هنا صارت النصرانية علماً لديانة المسيح عند المسلمين .

ولعلهاء اللغة الاسلامين آراء في معنى هذه الكلمة وفي أصلها ، هي من قبيل التفسيرات المألوفة المعروفة عنهم في الكلمات الغريبة التي لا يعرفون لها أصلاً . وقد ذهب بعضهم إلى أنها نسبة الى الناصرة التي نسب اليها المسيح . وزعم بعض منهم أنها نسبة الى قرية يقال لها (نصران) ، فقيل نصراني وجمعه نصارى . وذكر أن (النصرانة) هي مؤنث النصراني .

ولم أعثر حتى الآن على نص جاهلي منشور وردت فيه هذه التسمية . أما في الشعر الجاهلي ، وفي شعر المخضرمين، فقد تُذكر ان أمية بن أبي الصلت ذكرهم في هذا البيت :

أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والكاثنسين له وداً وقربانا "

وذكر ان شاعراً جاهلياً ذكر النصارى في شعر له ، هو : اليك تعدو قلقا وضينها معترضاً في بطنها جنينها مخالفاً دين النصارى دينها

أعمال الرسل: الاصحاح ٢٤، الآية ٥ « فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا، ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصربين ، • Ency. Relig. Ethic., III, p. 574.

<sup>·</sup> اللسان (۲۸/۷) ، ناج العروس (۳/۸۹۰) ، (نصر) ·

٣ المفردات ، للاصفهاني (ص ١٤٥) ٠

ع فكلتاهما خرت وأسبجد رأسها كما أسجدت بصيرانة لم تحنف اللسان (١/٨٢) ، (نصر) ، « والنصرابية واحدة النصاري » ، ناج العروس (٣/ ٥٦٥) ، (نصر) ٠

النصرابية وآدابها ، الفسم الماني ، الجزء الناني ، الفسم الاول (ص ١٨٧) .

وذكر ان جابر بن مُحنّى قال :

وقد زعمت بهراء ان رماحنا رماح نصاری لا تخوض الی دم' وان حاتماً الطائی قال فی شعر له :

وما زلت أسعى بين ناب ودارة بلحيان حتى خفت أن أتنصرا ٢ وان (طخيم بن أبسي الطخماء) قال في شعر له في مدح بني تميم : وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويُتوَقَّ وان حسان بن ثابت قال :

فرحت نصارى يثرب ويهودها لما توارى في الضريسح الملحد؛

غير ان هذه الأبيات وأمثالها إن صح انها لشعراء جاهليين حقاً، هي من الشعر المتأخر الذي قيل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك ، فليس لنا علم بما كان العرب يسمّون به النصارى من تسميات .

والذي نعرفه أن قدماء النصارى حينها كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون: (تلاميذ) Disciples ، و (تلاميذ المسيح) ، ذلك أنهم كانوا ينظرون الى المسيح نظرتهم الى معلم يعلمهم وكذلك نظروا الى حواريبه ، فورد (تلاميسند يوحنا) وقصدوا بذلك النصارى . وهذه التعابير من أقدم التعابير التي استعملها النصارى للتعبر عن أنفسهم .

كذلك دعا قدماء النصارى جاعتهم بـ ( الاخوة ) وبـ ( الاخوة في الله ) Brethren in Lord للدلالة على الجاعة ، وبـ ( الأخ ) للتعبر عن المفرد ،

النصرانية وآدابها ، الفسم الباني ، الجرء الناني ، الفسم الاول (ص ۱۷۱ ، ۲۲۰) ، شعراء النصرابية (۱۹۰) ، المشرق ، السبة السابعة ۱۹۰۶ ، (۲۲۰ وما بعدها) .

۲ الاعاتي (۱۹/۱۶) النصرانية وآدابها ، العسم النابي ، الجزء الباني ، القسم الاول (۲۲۰٬۱۷۱) .

٣ - المشرق ، السنة السابعه ١٩٠٤ (٦٢٠ وما بعدها) ٠

<sup>؛</sup> ديوان حسان (٢٤) ٠

Hastings, p. 192.

انجيل مرقس: الاصحاح الباني ، الآية ١٨٠

ذلك لأن العقيدة قد آخت بينهم ، فصار النصارى كلهم اخوة في الله وفي الدين . ثم تخصصت كلمة (الأخ) برجل الدين . ودعوا أنفسهم (القديسين) Saints والمؤمني والمؤمني والمختارين الأصفياء والمدعوين ، ويظهر أنها لم تكن علمية ، وإنحا وردت للإشارة الى التسمية التي تليها .

وقد كنى عن مجتمع النصارى بـ (الكنيسة) Ecclesia ، وتعني (المجمع) في الاغريقية ، بمعنى المحل الذي بجتمع فيه المواطنون . فكنى بها عن المؤمنسين وعن الجاعة التابعة للمسيح . كما عبر عن النصارى يـ (الفقراء) وبـ (الأصدقاء)".

وقد عرف النصارى بـ Christians نسبة الى Christos اليونانية التي تعني (المسيح) Messiah ، أي المنتظر المخلص الذي على يديه يتم خلاص الشعب المختار . ويسوع هو المسيح ، أي المنتظر المخلص الذي جماء للخلاص كما جاء في عقيدة أتباعه ، ولذلك قيل لهم أتباع المسيح . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانية ، وعرفوا بها ، تمييزاً لهم عمن اليهود . وقد وردت الكلمة في أعمال الرسل وفي رسالة بولس الأولى الى أهل كورنتوس .

أما في القرآن الكريم وفي الأخبار ، فلم ترد هذه اللفظة اليونانية الأصل. ولهذا نجد ان العربية اقتصرت على إطلاق ( نصارى ) و ( نصراني ) و ( نصرانية ) على النصارى تمييزاً لهم عن أهل الأديان الأخرى . أما مصطلح ( عيسوي ) و ( مسيحي ) ، فلم يعرفا في المؤلفات العربية القديمة وفي الشعر الجاهلي ، فها

Hastings, p. 104.

اعمال الرسل ، الاصحاح الاول ، الآية ه ١ وما بعدها ،
 Ency. Reli. Ethic., 3, p. 573.

س الرسول ، الرسالة الاولى الى أهل كورنتوس ، الاصحاح الاول ، الآية
 الاولى وما بعدها •

ع اعمال الرسل : الاصحاح الخامس ، الآية ١٤ ، رسالة بولس الرسول الى أهل انسس ، الاصحاح الاول : الآية الاولى وما بعدها •

Ency. Reli. Ethic., 3, p. 574.

و أعمال الرسل : الاصحاح الحادي عشر : الآية ٢٦ ، الاصحاح ٢٦ ، الآبة ٢٨ ، رسالة بولس الاولى الى أهل كورنبوس : الاصحاح الرابع ، الآية ١٦ ، Hastings, p. 127.

من المصطلحات المتأخرة التي أطاقت على النصاري' . وقد قصد في القرآن الكريم ب ( أهل الانجيل ) النصارى ، إذ لا يعترف اليهود بالانجيل . وقد أدخل علماء اللغة اللفظة في المعربات".

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين ، هي أكل النصاري للخنازير ، وحملهم للصليب وتقديسه . ورد ان الرسول قال لراهبين أتياه من نجران ليبحثا فيما عنده : « يمنعكها عن الاسلام ثلاث : أكلكها الحنزير ، وعبادتكما الصليب ، وقولكما لله ولد 🕻 . وورد انه رأى (عدي بن حاتم الطاثي ) وفي عنقه صليب من ذهب ، لأنه كان على النصرانية " .

وورد في شعر ذي الرمة :

ولكن أصل امرىء القيس معشر على لهم أكل الحنازير والحمر

يريد أنهم نصارى في الأصل، فهم يختلفون عن المسلمين في أكلهم لحم الحنزير وفي شربهم للخمر .

وقد أقسم النصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زيد ) يحلف به في شعر ينسب اليه ، فيقول :

سعى الأعداء لا يألون شرآ عليك ورب مكة والصليب٧

ليس في استطاعتنا تعيين الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب. وتحاول مؤلفات رجال الكنائس رد ذلك التاريـخ الى الأيام الأولى من التأريـخ النصراني^ ، غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك ، لأن حججهم في ذلك غير

Hughes, Dictionary of Islam, p. 431.

المائدة ، الآلة ٤٧ .

النهاية في غريب الحدبث (٤/ ١٣٦) ، المعرب ، للجوالقي (٢٣) .

البلاذري (۷۱) ٠

اللسان (١٣/ ٤٤٣) ، (وثن) ، السبوطي ، الدر المنثور (١٠/ ٧٥) . النصرانية (٥٧) •

شبخو ، شعراء النصرانية (٤٥١) . النصرانية وآدابها ، القسم الاول ، تأليف لوبس شبخو ، بيروت ١٩١٢ م .

كافية للاقناع . ولذلك ، فليس من الممكن تثبيت تأريخ لانتشارها في هذه الأماكن في الزمن الحاضر ، وليس لنا إلا التفتيش عن أقدم الوثائق المكتوبة للوقوف عليها بوجه لا يقبل الشك ولا التأويل . ونحن أمام بحث علمي، يجب ان تكون العاطفة بعيدة عنه كل البعد .

واذا كانت اليهودية قد ذخلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة ، فإن دخول النصرانية اليها كان بالتبشير وبدخول بعض النسائة والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين عن ملذات الدنيا ، وبالتجارة، وبالرقيق ولا سيا الرقيق الأبيض المستورد من أقطار كانت ذات ثقافة وحضارة . أما هجرة نصرانية كهجرة يهود الى الحجاز أو اليمن أو البحرين ، فلم تحدث ، ذلك لأن النصرانيسة انتشرت في انبراطورية الروم والساسانيين بالتدريج، ثم صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب التي خضعت لهم . فلم تظل النصرانية أقلية هناك ، لتضطر الى الهجرة جاعة وكتلة الى بلد غريب . لذلك كان حديثنا عن نصارى العرب من حبث الأصل والأرومة، يختلف عن حديثنا عن أصل يهود اليمن أو الحجاز .

وبفضل ما كان لكثير من المبشرين من علم ومن وقوف على الطب والمنطق ووسائل الإقناع وكيفيسة التأثير في النفوس ، تمكنوا من اكتساب بعض سادات القبائل فأدخلوهم في دينهم ، أو حصلوا منهم على مساعلتهم وحمايتهم . فنسب دخول بعض سادات القبائل ممن تنصر الى مداواة الرهبان لهم ومعالجتهم حتى تمكنوا من شفائهم مما كانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسبوا ذلك الى فعل المعجزات والبركات الإلهية ، وذكر بعض مؤرخي الكنيسة أن بعض أولئك الرهبان القديسين شفوا بدعواتهم وببركات الرب النساء العقيات من مرض العقم فأولدن أولاداً . ومنهم من توسل الى الله أن يهب لهن ولداً ذكراً ، فاستجاب دعوتهم، فوهب لهم ولداً ذكراً ، كما حدث ذلك لضجعم سيد الضجاعمة ، اذ توسل أحد الرهبان الى الله أن يهب لحد وأفراد قبيلته . ومنهم من شفى بعض ضمجعم ذلك ، دخل في دينه وتعمد هو وأفراد قبيلته . ومنهم من شفى بعض فمجعم ذلك ، دخل في دينه وتعمد هو وأفراد قبيلته . ومنهم من شفى بعض الملوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزخا ) الراهب . ذكروا أنه شفى المعان ملك الحيرة من مرض عصبي ألم بسه ، وذلك بإخراجه الشيطان

Sozomene, Hist. Eccl., VI, 38. ، (٣٥/١) النصرانية وآدابها (١/ ٥٥)

من جسده ۱ .

وفي تواريخ الكنيسة قصص عن أمثال هذه المعجزات المنسوبة الى القديسين ، كالتي نسبوها الى القديس ( سمعان العمودي ) ( المولود نحسو سنة ٣٦٠ م ) يذكرونها على انها كانت سبباً في هداية عدد من الأمراء وسادات القبائسل الى النصرانية، وبفضل تنصرهم دخل كثير من أتباعهم في هذا الدين . وكالتي نسبوها الى القديس ( أفتميوس ) الذي نصر بفضل هذه المعجزات جمعاً من الأعراب وأسكنهم في أماكن خاصة أنشاً فيها كنائس أطلق عليها في اليونانية ما معناه (المحلة) أو ( المعسكر ) " .

ولم يعبأ المبشرون بالمصاعب والمشقات التي كانوا يتعرضون لها ، فدخلوا مواضع نائية في جزيرة العرب ، ومنهم من رافقوا الأعراب ، وعاشوا عيشتهم ، وجاروهم في طراز حياتهم ، فسكنوا معهم الحيام ، حتى عرفوا به ( أساقفة الحيام ) وبه ( أساقفة أهل الوبر ) ، وبأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة وبأساقفة العرب البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان يشرف على نحو عشرين أسقفة انتشروا بين عرب حوران وعرب غسان وقد نعتوا بالنعوت المذكورة ، لأمهم كانوا يعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر أ .

وقد دخل أناس من العرب بالنصرانية باتصالهم بالتجار النصارى و بمجالستهم لهم . روي ان رجلاً من الأنصار ، يقال له ( أبو الحصين ) ، كان له ابنان، فقدم تجار من الشأم الى المدينة يحملون الزيت ، فلما باعوا وأرادوا ان يرجعوا ، أناهم ابنا أبي الحصين ، فدعوهما الى النصرانية، فتنصرا فرجعا الى الشأم معهم .

ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الحارج ، هي تجارة الرقيق من الجنسين ، فقد كان تجار هذه المادة المهمة الرابحة يستوردون بضاعتهم من أسواق عالمية مختلفة ، ولكن أثمن هذه البضاعة وأغلاها هي البضاعة المستوردة من انبراطوريتي الروم والفرس ، لمميزات كثيرة امتازت بها عن الأنواع المستوردة

الديورة في مملكني الفرس والعرب ، للفس بولس شيخو ( ص ٣٢ ، ٤٧ ) .

النصرانية وآدابها (١/ ٨١ وما بعدها) ٠

٣ المشرق: السنة النانية عسرة ، الجزء ٥ ، آذار ( ١٩٠٩ م) ، ( ص ٣٤٤ و ما بعدها) .
 النصرانية (١/٧٧) .

ه نفستر الطبري (۱۰/۳) ، تفسير القرطبي (۲/۸۰ وما بعدها) ٠

من إفريقية مثلاً. فقد كان صنفها من النوع الغالي الممتاز بالجال والحسن والاتقان ثم بالابتكار وبالقيام بأعمال لا يعرفها من هم من أهل إفريقية . ومن الروميات والصقلبيات والجرمانيات من صرن أمهات لأولاد عدوا من صميم العرب . وقد كان أكثرهن ، ولا سيا قبيل ظهور الاسلام ، على النصرانية . ومن بينهن من خلدت أسماؤهن لتتحدث للقادمين من بعدهم من الأجيال عن أصولهن في العجم وعن الدين الذي كن عليه .

وقد كان في مكة وفي الطائف وفي يثرب وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب رقيق نصراني كان يقرأ ويكتب ويفسر للناس ما جاء في التوراة والأناجيل، ويقص عليهم قصصاً نصرانياً ويتحدث اليهم عن النصرانية ، ومنهم من تمكن من اقناع بعض العرب في الدخول في النصرانية ، ومنهم من أثر على بعضهم ، فأبعده عن الوثنية ، وسفه رأيها عندهم ، لكنهم لم يفلحوا في ادخالهم في دينهم ، فبقوا في شك من أمر الديانتين ، يرون أن الحق في توحيد الله وفي اجتناب الأوثان ، لكنهم لم يدخلوا في نصرانية ، لأنها لم تكن على نحو ما كانوا يريدون من التوحيد وتحريم الحمر وغير ذلك مما كانوا يبتغون ويشترطون .

وقد أثرت الأديرة تأثيراً مهماً في تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرائية . فقد وجد التجار في أكثر هذه الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها ومحلات يتجهزون منها بالماء ، كما وجدوا فيها أماكن للهو والشرب : يأنسون بأزهارها وبخضرة مزارعها التي أنشأها الرهبان ، ويطربون بشرب ما فيها من خور ونبيذ معتق امتاز بصنعه الرهبان . وقد بقيت شهرة تلك الأديرة بالحمور والنبيذ قائمة حتى في ايام الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم بشعائرهم الدينية، عرف هؤلاء الضيوف شيئاً عن ديانتهم وعما كانوا يؤدونه من شعائر . وقد أشير الى هؤلاء الرهبان الناسكين في الشعر الجاهلي ، وذكر عنهم انهم كانوا يأخذون المصابيح بأيديهم لهداية القوافل في ظلمات الليلان .

وقد كانت هذه الأديرة ، وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله والتفكير فيه ، مواطن تبشير ونشر دعوة . وقد انتشرت حتى في المواضع القصية من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجله أهل الأخبار أو مؤرخو الكنائس

Wellhausen, Reste, S. 232.

عن أسمائها ، نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وفي اقامة الأديرة للاقامة فيها في مواضع لا تستهوي أحداً . وهي متقاربة عديدة في يلاد العراق وفي بلاد الشأم . بل نجد لها ذكراً حتى في الحجاز ونجد وفي جنوبي جزيرة العرب وشرقيها : تتلقى الاعانات من كنائس العراق والشأم ومن الروم ، حتى تمكنت من التبشير بين أكثر القبائيل . ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي على الرسول في الحرمين ، لكان وجه العالم العربي ولا شك غير ما نراه الآن . كان العرب على دين النصرانية وتحت مؤثرات ثقافية أجنبية ، هي الثقافة التي التسمت بها هذه الشيع النصرانية المعروفة حتى اليوم .

وقد ذكر ( ابن قتيبة الدينوري ) : ان النصرانية كانت في ربيعة ، وغسان ، وبعض قضاعة الله . وقال (اليعقوبي) : « وأما من تنصر من أحياء العرب ، فقوم من قريش من بني أسد بن عبد العزى ، منهم عبان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى ، وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بني تميم : بنو امرىء القيس بن زيد مناة ، ومن ربيعة: بنو تغلب ، ومن اليمن: طيء ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسان ولحم » ٢ .

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهراً أكثر منه في أي مكان آخر . وأفصد ببلاد الشأم ما يقصده علماء الجغرافيا العرب من هذا المصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقافي بغيرهم من سكان هذه الأرضين الذين دخل أكثرهم في الديانة النصرانية ، والذين صارت هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخول الروم فيها واتخاذهم النصرانية دينا رسمياً للدولة منذ تنصر أول قيصر من القياصرة ، فكان من أول واجبات الروم السعي في تنصير الشعوب الحاضعة لهم ، لا تقرباً الى الله وحده ، بل لتمكين نشر سلطانهم عليهم ، واخضاعهم روحياً لهم . ولهذا كان من سياسة البيزنطيين نشر النصرانية بين أتباعها وفي الحارج وارسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشير ، وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على طراز فني أنيق جميل غير معروف بين من سيبشر بهذا الدين بينهم . وبذلك تبهر عقولهم ، فتشعر أن للدين الجديد مزايا ليست في دينهم ، وأن معابده أفخم من

المعارف (٦٢١) ، البدء والناريج (٤/ ٣١) ، الاعلاق النفيسة (٢١٧) ٠
 البعقوبي (٢٢٧/١) ٠

معابدهم ، ورجال دينه أرقى من رجال دينهم . وبذلك يأتون اليها . وللبهرجمة والفخفخة أثر عظيم في كثير من الناس ، فالعين عند أكبر البشر ، تقوم مقالعقل . وقد يكون ما قام به الأحباش في اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها وتفننهم في تزويقها وتجميلها وفي فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن الكعبة كما يزعم أهل الأخبار دليلاً على ما أقول .

وقد وجدت النصرانية لها سبيلاً بن عــرب بلاد الشأم وعرب باديـــة الشأم والعراق . فدخلت بين ( سليح ) ، و (الغساسنة) ، و (تغلب) ، و (تنوخ) ، و ( لخم ) ، و (إياد) . وقد انتشرت بين عرب بلاد الشأم بنسبة تزيد على نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق ، وهو شيء طبيعي ، فقد كانت بلاد الشأم تحت حكم البيزنطيين ، وديانتهم الرسمية ، هي الديانة النصرانية ، وكانوا يعملون على نشرها وترويجها بين شعوب ( انبراطوريتهم ) ، وبين الشعوب الأخرى ، لا سيم الشعوب التي لهم مصالح اقتصادية معها . ففي نشر النصرانية بينهم وادخالهم فيها ، تقريب لتلك الشعوب منهم ، وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم ، وتقويسة لمعسكرهم المناهض لحصومهم الفرس ، أقوى دولة معادية لهم في ذلك الوقت . ولهذا سعت القسطنطنية لادخال عربهم في النصرانية ، وعملت كل ما أمكنها عمله للتأثير على سادات القبائل لادخالهم في دينهم ، بدعوتهم لزيارة كنائسهم وبارسال المبشرين اللبقين اليهم ، لاقناعهم بالدخول فيها ، وبارسال الأطباء الحاذقين اليهم لمعالجتهم ، وللتأثير عليهم بذلك في اعتناق النصرانية . كما دعوهم لزيارة العاصمة، لمشاهدة معالمها ولابهار عقولهم بمشاهدة كنائسها ، والاتصال بكبـــار رجال الدين فيها ، لتعليمهم أصول النصرانية . وأظهروا لهم مختلف وسائل المعونة والمساعدة إن دخلوا في ديانتهم ، وبذلك أدخلوهم في النصرانية فصاروا اخوانـاً للروم في الدين .

نعم ، دخــل سادات القبائل والحكام العرب التابعون لهم في هذه الديانة ، فصاروا نصارى ، ولكنهم لم يأخذوا نصرانية الروم ، بل أخذوا نصرانية شرقية عالفة لكنيسة ( القسطنطنية ) . فاعتنقوها مذهباً لهم . وهي نصرانية عدت (هرطقة) وخروجاً على النصرانية الصحيحة ( الأرثوذكسية ) في نظر الروم . نصرانية متأثرة

١ اليعقوبي (١/٢٢٧) ، (أديان العرب) ٠

بالتربة الشرقية ، وبعقليــة شعوب الشرق الأدنى ، نبتت من التفكير الشرقي في الدين ، ولهذا تأثرت بها عقلية هذه الشعوب فانتشرت بينها ، ولم تجد لها اقبالاً عند الروم وعنــد شعوب أوروبة . وكان من جملة مميزاتها عكوفها على دراسة العهد القديم ، أي التوراة ، أكثر من عكوفها على دراسة الأناجيل ا

والنصرانية التي شاعت بين عرب بلاد الشأم ، هي النصرانية اليعقوبية ، أو الملهب اليعقوبي بتعبير أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الفساسنة وتعصبوا له ، ودافعوا عنه ، وجادوا رجال الدين في القسطنطنية وفي بلاد الشأم في الذب عنه . فزعم مثلاً أن ( الحارث بن جبلة ) ( ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة جرت له مع ( البطريرك افرام ) ( ٢٢٥ – ٥٤٥ م ) على ( البطريرك ) وأفحمه في جوابه . وكان افرام ، وهو على مذهب ( الملكيسين ) ، قد قصده لاقناعه بترك المذهب (المنوفيزيتي) والدخول في مذهب . ونسبوا الى ( المنذر بن الحارث) دفاعاً شديداً عن ( المنوفيزيتية )،أي المذهب الذي كان عليه الغساسنة من مذاهب النصرانية ، وذكروا أنه أنب ( البطريرك دوميان ) وهو في القسطنطنية على تهجمه على ( المنوفيزيتين ) ، وعمل جهده في التقريب بسين مذهبه ومذهب القيصر ، واتصل بالقيصر ( طيباريوس ) ( ٧٨٥ – ٧٨٥ م ) ليعمل على بث روح التسامح بين المذاهب النصرانية و ترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة في أية كنيسة يريدها النصرانية .

ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا يتولون حكم عرب الشأم قبل الغساسنة كانوا على دين النصرانية . غير انها لا نستطيع ان نحكم على أي مذهب من مذاهب النصرانية كانوا . فذكروا ان (زوكوموس) ، وهو (ضجعم) جد الضجاعمة تنصر على يد أحد الرهبان ، وذلك ان هذا الرئيس كان متلهفاً الى مولود ذكر، فجاءه هذا الراهب ، وتضرع الى الله ان يهبه ولداً ذكراً ، فلما استجاب الله له تعمد وتبعته قبيلته .

Nöldeke, Geschichte des goraus, I, S. 7.

٢ المشرق ، السنة الرابعة والبلانون ، كانون الباني \_ آذار ، ١٩٣٦ (ص ٢٦ وما بعدها) •

٣ النصرانية (١/٣٥) ٠

وقد كان مشهد القديس (سرجيوس) في (الرصافة) ، من أهم المزارات التي تقصدها المتنصرة من عرب الشأم ، مثل الغساسنة وتغلب . وقد تقرب اليه بعض ملوك الغساسنة بتقديم الهدايا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارته، وبالاعتناء بالمدينة وبصهاريجها تكريماً له ، وتقرباً اليه ، وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام. وقد عد التغليبون هذا القديس شفيعهم، جعلوا له راية حلوها معهم في الحروب ، وكانوا يحملونها مع الصليب تبركاً وتيمناً بالنصرا .

وكان حاضر (قنسرين) لتنوخ . أقاموا في طرفها هذا منفذ زمن قديم ، مذ أول نزولهم بالشأم . نزلوا في طرفها وتنصروا . فلما حاصر (أبو عبيدة) المدينة ، دعاهم الى الاسلام ، فأسلم بعضهم ، وأقام على النصرانية بنو سليح . كذلك كان في طرف قنسرين عشائر من طيء ، نزلوا بها في الجاهلية على أثر الحروب التي وقعت فيا بينهم ، واستدعت تفرقهم ، فأقاموا عند قنسرين مع القبائل العربية الأخرى التي جاءت الى هذا المكان .

وكان بقرب مدينة (حلب) حاضر يدعى (حاضر حلب) مجمع أصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم ، فلما جاء (أبو عبيدة ) الى المدينة ، صالح من فضل البقاء منهم على دينه على الجزية ، ثم أسلم الكثير منهم فيما بعد" .

وتعـد بهراء في جملة القبائل العربية المتنصرة عند ظهور الاسلام . تنصرت كما تنصرت غسان وسليح وتنــوخ وقوم من كندة ، وذلك لنزولها في بــلاد الشأم ولاتصالها بالروم .

قال الاخطل : لما راونــا ، والصليب طالعـا ،

ومار سرجيس ، وسما ناقعا خلوا لناما راذان والمزارعا

وأبصروا راياتنـــــــاً لوامعــــا فأجابه جرير : أفعالصليم و مار سرحيس تتق

شهباء ذات مناكب جمهسورا

أفبالصليب ومار سرجيس تتقي وقال :

يسننصرون بمار سرجيس وابنه بعد الصليب ومالهم من ناصر المشرق ، السنة الرابعة والبلاثون ، بيسان - حزيسران ، ١٩٣٦ ، (ص ٣٤٦ وما بعدها) •

١ البلاذري، فيوح (١٥٠ وما بعدها)، (أمر جند فنسرين والمدن الني بدعي العواصم).

٣ البلاذري ، فتوح (١٥١) ٠

اليعقوبيُّ (١/٨/٢) ، الخراج (١٤٦) ، النصرانية (١٢٥) ٠

وقد سكن قوم من (إياد) السواد والجزيرة ، وسكن قوم منهم بلاد الشأم، فخضعوا للغساسنـــة وللروم وتنصروا . وهم في جملة القبائل التي لم يأخــــذ علماء العربية اللسان عنها لمجاورتها أهل الشأم ، ولتأثرها بهم، وهم قوم يقرؤون ويكتبون بالسريانية ، فتأثروا بهم ، لروابط الاحتكاك والثقافة والدين .

وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصيراً مؤرخاً بسنة (٤٦٣) المقابلة لسنة (٨٦٥) للميلاد ، وهي غير بعيدة عن ميلاد الرسول جاء فيها : « نا شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت ٤٦٣ بعد مفسد خيبر بعم ) ، أي (أنا شراحيل بن ظالم بنت ذا المرطول بعد مفسد (خيبر) بعام ) . هو على قصره ذو أهمية عظيمة من الناحية اللغوية ، إذ هو النص الجاهلي الوحيد الذي وصل الينا مكتوباً باللهجة التي نزل بها القرآن الكريم . وهو على ما أعلم النص الجاهلي الوحيد أيضاً الذي وصل الينا مكتوباً بصيغة المتكلم، فالنصوص الأخرى التي وصلت الينا والمكتوبة بمختلف اللهجات العربية مدوّنة كلها بضمير الغائب . وهو أيضاً من النصوص العربية القليلة التي تركها النصارى العرب لمن بعدهم في بلاد الشأم .

وقد استغل الروم العرب المتنصرة بأن أثاروا في نفوسهم العواطف الدينية على المسلمين ، حينا عزم المسلمون على فتح بلاد الشأم وطرد البيزنطيين منها، وأغروا سادات القبائسل بالمال وبالهدايا وبالوعود حتى اشتروهم فصاروا الى جانبهم والمصالح الشخصية هي فوق كل مصلحة عند سادات القبائل ، لا تعلوها عندهم مصلحة ، فانضموا اليهم ، وجاءوا بقبائلهم لتحارب معهم . ومن هذه القبائل العربية التي حاربت مع الروم ، غسان . حاربوا معهم في معارك عديدة . فني يوم اليرموك كانوا في صفوف الروم ، وكان رئيسهم ( جبلة بن الأيهم الغساني ) في مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعربة الشأم من غسان ولحم وجذام ، وقد اشترك مع الروم في حروب أخرى ضد المسلمين .

وكانت (سليح) في جملة القبائل العربية المتنصرة التي حاربت المسلمين . ولما تقهقر الروم وانهزموا ، دفعوا الجزية لاحتفاظهم بدينهم . وكذلك كانت عاملة ولخم وجذام في جملة القبائل المتنصرة التي ساعدت الروم ، وآزرتهم . كانوا مع

١ المزهر (١/٥٠١) ، النصرانية (١٢٤) ٠

٢ البلاذري ، فتوح (١٤٠) ، (يوم اليرموك) ٠

الروم مثلاً حن مجيء الرسول الى (تبــوك) . وظلوا الى جانبهم يؤيدونهم " حتى تبين لهم أن النصر قد تحول للمسلمين ، وأن الهزائم قسد حالفت الروم ، عندئذ انضمت في جملة من انضم من منتصرة العرب الى المسلمين لمحاربة الروم".

وكادت قبيلة (تغلب) الساكنة غرب الفرات ، أن تفر الى بلاد الروم وتلحق يأرض الروم " لما غلب البيزنطيون على أمرهم وفتحت بـــــلاد الشأم والعراق أمام المسلمين . ولما خيرت بين البقاء على دينها ودفع الجزية وبين الدخول في الاسلام، أنفت من دفع الجزية ، ورضيت بدفع ضعف الصدقة التي تؤخذ من المسلمين في كل سائمة وأرض " .

وقد نزحت ( إياد ) الى بلاد الروم وبقيت بها ، ثم عاد جمع منها لاخراج القيصر إياهم ، فنزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخوانهم في الجنس؛ .

ويلى هؤلاء عرب ُ العراق ، لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانية في العراق بالرغم من ان ديانة الحاكمين لهذا القطر كانت ديانة أخرى ، وان النصرانية لم تكن في مصلحة الفرس . غير ان الفرس لم يكونوا يبشرون بدينهم ، ولم يكن بهمهم دخول الناس فيه ، إذ عدت المجوسية ديانة خاصة بهم ، وهذا مما صرف ألحكومة عن الاهتمام بأمر أديان الحاضعين لها من غير أبناء جنسها، إلا اذا وجدتها تتعارض مع سياستها ، وتدعو الى الابتعاد عنها . ثم إن النصرانيـة التي انتشرت فيها لم تكن من النصرانية المتشيعة للروم ، ولهذا لم تجد الدولة الساسانية من هذه الناحية ما مهدد سياستها بالأخطار ، فغضت النظـر عنها ، وأن قاومتهــا مراراً واضطهدتها ، وفتك ملوكها بعدد من الداخلين فيها ، أشارت اليهم كتب مؤرخو الكنيسة في تواريخهم عن الشهداء القديسن .

وقد أشار أهل الأخبار الى تنصر بعض ملوك الحيرة، ونسبوا اليهم بناء الأديرة

البلاذري (٧١) ، (تبوك وايلة وأذرح ومقنا والجرباء) ٠ ۲

الخراج (١٣٨) ، (فصل في الكنائس والبيع والصلبان) .

البلاذري (١٨٥) ، ( أمر نصاري بني تغلب بن وائل ) ، السنن الكبري (١٩/ ٢١٦) ، ٣ الخراج (١٢٠ وما بعدها) ٠

الطبري (٤/ ١٩٧ وما بعدها) ، «الجزيرة» ٠

هنالُكَ عدة مُؤلفات في هذا الموضوع ، راجع منها · Georg Hoffmann, Auszüge aus Syrischen akten Persicher Märtyrer, Leipzig, 1880.

والكنائس ، كما أشار إلى ذلك بعض مؤرخي الكنيسة . كالذي ذكروه عن (المنذر) وعن ( النعان بن المنذر ) . غير اننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام ، ولا بد من التريث ، إذ يظهر ان أكثر ملوك الحيرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثير من ملوك الغساسنة قد دخلوا في النصرانية فان ظروفهم تختلف عن ظروف ملوك الحيرة . فقد كان الروم ، وهم سادة بلاد الشأم ، على هذه الديانة ، وكانوا يشجعون انتشار النصرانية ويسعون لها ، ولهذا كان لهذه السياسة أثر في الغساسنة أصحاب الروم ، وهم على اتصال دائم بهم بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما في العراق ، فلم تكن هذه الديانة ديانة رسمية للحكومة ، انما انتشرت بفضل المبشرين، ولهذا انتشرت بين سواد الشعب، ولم تنتشر بين الملوك. ولم تضغط الحكومة الساسانية على ملوك الحيرة للدخول في هذه الديانة التي لم يكونوا أنفسهم داخلين فيها ، ولهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة ، لا يعنيهم موضوع انتشارها، ولا يهمهم موضوع انتشارها، ولا يهمهم موضوع انتشارها، ولا يهمهم شأنها ما دامت لا تتعارض وحكمهم في العراق .

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية ، وهو مسن سادات ( بني شيبان ) ، ومات وهو على هذا الدين . وكان في جملة من فاوض ( خالد بن الوليد ) باسم قومه على دفع الجزية للمسلمين .

ومن متنصرة العراق بنو عجل بن ألجيم من قبائل بكر بن واثل . وقد عرف منهم (حنظلة بن ثعلبة بن سيّار العجلي) الذي سادهم في معركـــة ذي قار . وقد حاربت (خالد بن الوليد) ، وكان قائدها جابر بن بجير وعبد الأسود . وكان منها في أيام بني أمية أبجر بن جابر . وهو والد حجّار . وقد بقي على نصرانبته في الاسلام .

وكان في الحيرة سراة نصارى اشتركوا مع سراة فريش في الأعمال التجاريسة مثل (كعب بن عدي التنوخي) ، وهو من سراة نصارى الحيرة ، وكان أبوه اسقفاً على المدينة ، وكان هو يتعاطى التجارة ، وله شركة في التجارة في الجاهلية مع (عمر بن الحطاب) في تجارة البز ، وكان (عقيداً) له . قدم المدينة في وفد من أهل الحيرة إلى النبي ورأى الرسول ، فأسلم في رواية، ولم يسلم في رواية أخرى . ولما توفي الرسول ، ثبت على الإسلام على رواية من صيره مسلماً في

١ الاغاني (١٣/ ٤٦ وما بعدها) ، النصرانية (١٣٦) ٠

أيام الرسول. واشترك في جيش اليامة الذي أرسله (أبو بكر)، ووجهه (أبو بكر) في رسالة الى ( المقوقس ) ، ثم وجهــه ( عمر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد فتح مصر ا

وقد أخرجت مدينة الحيرة عدداً من رجال الدين ، مثل مار إيليا وأصله من الحيرة ، والقديس حنا نيشوع ، وهو من عرب الحيرة ومن عشيرة الملك النعمان ، والقديس مار يوحنا ، و (هوشاع) الذي حضر مجمع اسحاق الجاثليق عام ١٠٤م ، وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (بهبالا) الذي انعقد سنة ٤٨٦م ، وشمعون الذي حضر مجمع (أقاق) ، و (إيليا) المنعقد سنة ٤٨٦م وأمضى في سنة ٤٩٤م مجمع (أباي) ، و (ترساي) الذي تحزب سنة ٤٢٥م لنرساي الجاثليسة ضد (اليشاع) ، و (افرام) و (يوسف) ، وقد حضر مجمع الملك النعمان الرابع في سنة ٤٩٥ على ما يذكره مؤرخو الكنيسة .

وقد كان (مدار يشوعياب الأرزوني) Jesujab I. Arzunita المتوفى سنة ٩٦٠ م من أصل عربي . درس الديانة في (نصيبين) Nisibis م تقدم فصار أسقفاً على (أرزون) Arzun ، ثم ترقى حتى صار (بطريكاً) (بطريقاً) على النساطرة سنة ٩٨٠ م . وقد زار الملك ( النعان ) . وتوسط عند ااروم لساعدة ( خسرو ابرويز ) Chosroes Abruizus ضد ( بهرام ) Beheram ، ونقل العاعدة ( وقد توفي في خيم ( بني معد ) ( المعدين ) Varames ، ونقل الى الحبرة فدفن في دير (هند) ابنة النعان .

وقد عثر على آثار كنائس في خرائب الحيرة، وأشار أهل الأخبار الى وجود الكنائس والبيع والأديرة في الحيرة . وذكر ( ياقوت الحموي ) أسماء عسدد من الأديرة كانت بالحيرة أو بأطرافها وبالبادية ، منها : « دير ابن بر ّاق » بظاهر الحيرة ، و « دير ابن وضاح » بنواحي الحسيرة ، وديارات الأساقف ، وهي

 $<sup>\</sup>gamma$  الاصابة ( $\gamma/\gamma$ ) ، (رقم  $\gamma\gamma$ ) .

٢ الديورة في مملكتي الفرس والعرب (٣٢ وما بعدها) ٠

٣ الديورة (٤٧) ٠

ع آدی شیر (۲۰۸/۲) ۰

W. Smith, A Dictionary, II, p. 370, John of Ephesus, Eccl. Histo., II, 40 ff.

جملة أديرة كانت بالنجف ظاهر الكوفة محضرتها نهر الغدير ، ودير الأسكون « وهو بالحبرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيــه رهبان يضيفون من ورد عليهم " . ودير الأعور ، بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور من بني حدّافة بن زهر بن إياد ، ودير بني مرينا ، بظاهر الحبرة عنـ د موضع جفر الأملاك ، ودير حنظلة ، منسوب الى حنظلـــة بن أبــي عفرًاء بن النعمان ، وهم عم إياس بن قبيصة ، وكان من رهـط ( أبي زبيد ) الطائي ، وكان من شعراء الجاهلية ، ثم تنصر وفارق قومه ، ونزل الجزيرة مع النصارى حتى فقه دينهم وبلغ نهايته ، وبني ديراً عرف باسمه ، هو هذا الدير ، وترهب حتى مات ا . ودير حنظلة بالحبرة ،وهو منسوب الى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة، ودير حنة ، وهو بالحيرة كذلك بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطع، تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم ، لبني أوس بن عمرو بن عامر ، ودير السوا بظاهر الحبرة يتحالفون عنده ، ودير الشاء ، ودير عبد المسيح وهو بظاهر الحيرة بموضع الجرعة بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة ، ودير علقمة بالحسيرة منسوب الى علقمة بن عدي بن الرميك بن توب بن أسس بن دبي بن نمارة بن لخم ، ودير قرة وهو دير بإزاء دير الجاجم بناه رجل اسمه قرة من بني حذافة ابن زهر بن إياد في أيام المنذر بن ماء السماء ، ودير اللُّعج وهو بالحيرة بناه النعمان بن المنذر أبو قابوس ، و « كان يركب في كل أحد اليه ، وفي كــل عيد ، ومعه أهل بيته ، خاصة من آل المنذر ، عليهم حلــل الديباج المذهبة ، وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب ، وفي أوساطهم الزنانير المفصصة بالجوهر ، وبين أيديهم أعلام فوقها صلبان ، وإذا قضوا صلاتهم ، انصرفوا الى مستشرفه عـــلى النجُّف ، فشرب النعان وأصحابه فيه بقيَّة يومه ، وخلع ووهب ، وحمل ووصل ه وكان ذلك أحسن منظر وأجمله «<sup>۲</sup> .

الحيرة بين الحورنق والسدير وبين قصر أبي الخصيب مشرف على النجف، ودير مار فايثون بالحيرة أسفل النجف ، ودير مر عبدا بذات الأكبراح من نواحسي الحبرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني كان مع ملوك الحبرة،

البكري ، معجم (٥٦٧/٢) ، (دبر حنطلة) ٠ البكري ، معجم (٥٩٦/٥) ، (دير اللج) ٠

ودير ابن المزعوق ، وهـو دير قديم بظاهر الحيرة ، ودير هنــد الصغرى بنت النعان بن المنذر المعروفة بالحَرَّقة ، وكانت به قبور أهلها ، بنته هنــد في ايام ( خسرو أنو شروان ) في زمن مار افريم الأسقف. وأما الدير المعروف بدير هند الأقدم ، فنسب بناؤه الى هند الكبرى ، أم عمرو بن هندا .

هذه أسماء اخترتها من بين أسماء أديرة أخرى كثيرة ذكرها ( الشابشي ) ٢ ، وياقوت الحموي والبكري ، لأن لها صلة بالحيرة وبمسا جاورها وبالعرب سكان هذه الأرضين . ونجد في بلاد الشأم أديرة أخرى بناها عربها في تلك الديار قبل الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية كما في تسمية ( مار افريم ) ونجد مل مار افريم ) و فيرها . وكلمة (مار) من كلمات بي إرم ، كما نجد الصبغة النصرانية للأعلام واضحة على بعضها كما في عبد المسيح وحنة ومارت مريم وأمثال ذلك ، وهي من الأعسلام التي اختصت بالنصارى . وذلك بسبب ان النصرانية كانت متأثرة بثقافة بني إرم ، وكانت تستعمل اللغة الإرمية في الصلوات وفي تأدية الشعائر الدينية الأخري . ولغة بني إرم هي لغة العلم عند النصارى الشرقيين ، فكان من الطبيعي استعال نصارى العرب لهذه اللغة في كنائسهم وبيعهم وأديرتهم وفي دراستهم للدين وما يتصل باللاهوت من علوم . ومن هذا القلم من علوم . ومن هذا القلم النبطي المتأخر الذي تفرع منه القلم العربي الذي كتب به أهل الحجاز عند ظهور الاسلام ، فصار القلم الرسمي للمسلمين .

وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب السيّ دانت بالنصرانية به ( العرب المتنصرة ) ، تمييزاً لها عن العرب الآخرين الذين لم يدخلوا في هذه الديانة ، بل بقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آبائها وأجدادها ، وهي عبادة الأوثان . ومن القبائل التي يحشرها أهل الأخبار في جملة (العرب المتنصرة) غسان وتغلب وتنوخ ولحم وجدام وسليح وعاملة . ويلاحظ أن الأخباريين يطلقون على هذه القبائل أو على أكثرها ( العرب المستعربة ) ، وهم لا يقصدون بذلك نسبها ، لأن من على أكثرها ( العرب المستعربة ) ، وهم لا يقصدون بذلك نسبها ، لأن من بينها كما نعلم من هو من أصل قحطاني على حسب مذهب أهل الأنساب في نسب

١ البكري (٢/٦٠٦) ، البلدان (٤/١١٩ وما بعدها) ، « الغول في ذكر الاديرة » ·
 ٢ مطبعة المعارف ، يغداد ، تأريخ كلدو وآثور (٢٩/٢) ، ذخيمة الاذهان (٣١٧) .

القبائل . وإنما يريدون من هذا المصطلح القبائل التي كانت قد سكنت ببلاد الشأم والساكنة في أطراف الانبراطورية البيزنطية وفي سيف العراق من حدود نهر الفرات الى بادية الشأم ، فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طري الهــــلال الحصيب وفي طرفي القوس التي تحيط محدود الانبراطوريتين . وخاصـــة تلك القبائل التي دانت بالنصرانية وتأثرت بثقافة بني إرم وبلهجتها ، وذلك لظهور هذا الأثر فيها، وعلى لهجتها خاصة ، مما حـدا بعلماء اللغة أن يتحرجوا في الاستشهاد بشعرها في قواعد اللغة . والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوثق شاهد في نظر العلماء عـلى التسليم بنقاوة لغة القبيلة التي يستشهد بشعرها وأصالتها .

ووجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق لها مواضع أخرى دخلت اليها، هي أطراف جزيرة العرب ، كالعربية الغربية والجنوبية والشرقية . وتفسير دخولها الى هذه الأرضين واضح ، هو اتصالها بطرق القوافل البرية والبحرية في البسلاد التي انتشرت فيها النصرانية ، ومجيء التجار النصارى والمبشرين مع القوافل اليها. وتجار النصارى ، لم يكونوا على شاكلة تجار يهود : كانوا يرون أن التجارة هي كسب مادي ، ولكن التبشير مع التجارة ربح مضاعف ، هو ربح في الدارين : الدنيا والآخرة ، فكانوا يغتنمون فرصة وجودهم في البلاد التي ينزلونها لنشر دينهم فيها. ثم إن في انتشار دينهم بين سكان هذه المواضع التي يطرقونها كسباً لهم ولبلادهم، وأكثرهم مسن الروم . فإنهم بجاون بتنصر الغرباء ، إخواناً لهم يرون رأيهم ، وسيتساهلون ويعطفون عليهم . ثم إنهم سيفضلونهم في تعاملهم معهم على غيرهم ، وسيتساهلون معهم ولا شك . ثم إنهم سيفضلونهم بتنصيرهم من العالم النصراني ، وممثل هذا العالم وحاته هم الروم .

وكان أهل دومة الجندل خليط ، فيهم نصارى ، قال عنهم أهل الأخبار انهم ( من عباد الكوفة ) . ويظهر من خبر أسر خالد للأكيدر ومجيئه به على رسول الله ، ومن مصالحة الرسول له على الجزية ، انه كان على النصرانية ، إذ لا تؤخذ الجزية من مشرك .

۱ البلاذري ، فتوح البلدان (٧٤) · «دومة الجندل» ·

٢ • ثم ان خالدا قدم باكيدر على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فحقن له دمه ، وصالحه على الجزية ، ثم خلى سبيله ، فرجع الى قريته » ، الطبري (٣/١٠٩) ، (دار المعارف) ، (ذكر الخبر عن غزوة تبوك ) .

أما (أيلة) ، فكان اسم صاحبها في ايام الرسول ( يحنة بن رؤبة ) ( يوحنا بن رؤبة ) . وهو نصراني كما يدل اسمه عليه ، جاء الى تبوك في السنة التاسعة من الهجرة ، وكان الرسول بها ، فصالحه على الجزية وبقي في محله . وقد دعاه المسعودي ( أسقف أيلة ) ٢ . وورد في محاضر بعض المجامع الدينية ( أسقف أيلة والشراة ) ٣ .

وكان في وادي القرى نفر من الرهبان، كما ورد ذلك في شعر جعفر بن سراقة أحد بني قرة ، وهو :

فريقان : رهبان بأسفل ذي القرى وبالشأم عرافون فيمن تنصرا أ

وتعد طيء من القبائــل التي وجدت النصرانية سبيــلاً اليها . وقد ورد ان (أحودما) (المغربان) تنقل بين طيء في سنة (٨٧٠) لليونان المقابلة لسنة (٥٩١) للميلاد . وقد كان عدي بن حاتم الطائي في جملة الداخلين في النصرانية من طيء . ويذكر انه كان ( ركوسيّــاً ) ، وفد على الرسول ، وأعلن إسلامه . غير ان هذا لا يعني ان النصرانية كانت هي الغالبة على هذه القبيلة ، فقد كان قوم منها يتعبدون للصنم ( الفلس ) ، أي على الشرك .

ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً يستحق الذكر عن النصرائية في يثرب. وقد أشار القرآن الكريم في مواضع عديدة من الآيات المدنية الى النصارى ، غير ان تلك الاشارات عامة في طبيعة المسيح وفي النصرائية نفسها لا في نصارى يثرب وفي صلاتهم بالاسلام . ثم إن أهل السير لم يشيروا الى تصادم وقع بين النصارى والمسلمين ولا الى مقاومة نصارى يثرب للرسول كالذي وقع بين يهود يثرب والرسول ، مما يدل على ان النصرائية لم تكن قوية في المدينة، وان جاليتها لم تكن

البلاذري (٦٦) ، السنن الكبرى (٩/ ١٨٥ وما بعدها) ٠

التنبيه (۲۷۲) ، النصرانية (٤٤٨) -

٣ النصرانية (٤٤٨) ٠

<sup>؛</sup> الاغاني (٧/٩٦) « نسب جميل وأخباره » ٠

النصرانية وآدابها ، القسم الاول (١٣٢ وما بعدها) ، Barhebrael, Chronicon Eccl., III, 100.

<sup>،</sup> الاصابة (٢/ ٤٦١) ، (رقم ٧٧٤٥) ، المشرق ، السنة الثامنة ، العدد ١١ ، (١٩٠٥)، (٥٠٧) ، النصرانية (١٣٣) ٠

كثيرة العدد فيها . غير ان هذا لا يعني عدم وجود النصارى في هذا الموضع الزراعي المهم . فكما كان في مكة رقيق وموالي يقومون بخدمة ساداتهم ، كذلك كان في المدينة نفر منهم أيضاً يقومون بمختلف الأعمال التي يعهد أصحابهم اليهم القيام بها . ولا بد ان تكون لهذه الطبقة من البشر مكانة في هذه المدينة وفي أي موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطبقة عموداً خطيراً من الأعمدة التي يقوم عليها بنيان الاقتصاد في ذلك العهد ، فهي بالنسبة لذلك العهد الآلات المنتجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء ، تؤدي ما يطلب منها القيام به وما يراد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة ومهارة لا تتوفر عند الأحرار من العرب . ثم إن الأحرار مها بلغ حالهم من الفقر والفاقة كانوا يأنفون من الأعمال الحرفية وتحوها مما يوكل الى هذه الطبقة القيام به ، لأنها في نظرهم من المهن المنحطة التي لا تليق بالرجل الحر مها كان عليه من فقر وبؤس ، ولهدا المهن المنتعانة بالموالي والرقيق للقيام بأكثر متطلبات حياة الانسان .

ويفهم من بيت للشاعر حسان بن ثابت في قصيدة رثى بها النبي ، وهو : فرحت نصارى يثرب ويهودها لما توارى في الضريح الملحد

أنه كان في يثرب نفر من النصارى كما كان بها قوم من يهـود . وذكر أن النصارى كانوا يسكنون في يثرب في موضع يقال له : سوق النبط " .

ولعل هــذه السوق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم الســذين كانوا يقصدون المدينة للاتجار في الحبوب ، فصارت موضعاً لسكنى هـوُلاء النصارى ، ونسب اليهم أ . وقد ورد أن عمر بن الخطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني على صدقات قومه ، وأن أبا زبيد هذا كان مقرباً من الخليفــة عنمان بن عفان من بعده ° .

وقد كان ( أبو عامر ) الراهب الذي تحدثت عنه أثناء حديثي عن الأحناف،

السنن الكيرى (٩/ ١٨٢ وما بعدها ) ٠

دیوان حسان (۵۹) « تحقیق هرشفلد » ۰

Nallino, Raccolta, III, p. 140.

<sup>؛</sup> البخاري (٣/ ٤١ وما بعدها) ، النصرانية (٤٤٩) ٠

ه النصرانية (٩٤٤) ٠

ممن اعتنق النصرانية ، ومن أهل يثرب . ويظهر أنه كان قد تمكن من أقناع بعض شباب الأوس من اعتناق دينه ، بدليل ما ذكره علماء التفسير من أنه لمساخرج من يثرب مغاضباً للرسول ، وذهب الى مكة ، مؤيداً إياهم ومحرضاً لهم على محاربة الرسول أخذ معه خمسين أو خمسة عشر رجلاً من الأوس على ما ذكره علماء التفسير ، فلما أيس من نجاح أهل مكة في القضاء عسلى الرسول فر الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرت ، ليطلب مدداً من الروم يعينه في زحف على المدينة . وأنا لا استبعد احمال وجود أناس آخرين من أهل يثرب كانوا قد دخلوا في النصرانية ودعوا اليها ، واحمال وجود مبشرين فيها ، كانوا يسعون لادخال أهلها في دين عيسى ، يؤيدهم ويمد هم بالمال والمعونة الروم حكام بلاد الشأم .

وكان بين سكان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الغرباء النازحين اليها ، لأسباب ، منها : الرق ، والاتجار ، والتبشير ، والحرفة ، فأما الرقيق ، فمنهم الأسود والأبيض: الأسود من إفريقية ، والأبيض من أوروبة ، أو من أقطار الشرق الأدنى ، وهم أعلى في المنزلة وفي السعر من النوع الأول ، وهم يحكم قانون ذلك العهد وعرفه تبع لسادتهم وفي ملك يمينهم ، يقومون بالأعمال التي توكل اليهم ، ليس لهم التصرف إلا بأمرهم ، فهم في الواقع بضاعة يتصرف ما صاحبها كيف يشاء ، ليس لها صوت ولا رأي ، إن أبق المملوك قتل ، أو أنزل به العقاب الذي يراه ويختاره صاحبه ومالكه .

وبين الرقيق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والمعرفة ، يعرفون القراءة والكتابة ، ولهم اطلاع في شؤون دينهم ومعارف ذلك العهد . ولهذا أو كل اليهم القيام بالأعمال التي تحتاج الى مهارة وخبرة وذكاء . وقد كان حالهم لذلك أحسن من حال غيرهم من الأرقاء . ومنهم من كان يشرح لسادتهم أمور دينهم وأحوال بلادهم ، ويقصون عليهم ما حفظوه ووعوه من أخبار الماضين وقصص الراحلين ، وأكثرهم ممن كانت ألسنتهم لم تتروض بعد على النطق بالعربية الخكانوا يرطنون بها ، أو يتلعثمون ، ومنهم من كان لا يعرف شيئاً منها ، أو يتلعثمون ، ومنهم من كان لا يعرف شيئاً منها ، أو يتلعثمون .

ومن هؤلاء رجل نصراني كان بمكة قيل إن اسمه : سلمان ، أو يسار ، أو جبر ، أو يعيش ، أو بلعام ، ادعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول

ما كان يقوله للناس من رسالته ، وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشير الى قول قريش هذا في الآية : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان السذي يلحدون اليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » . ومسن روى من المفسرين أن اسمه جبر » قال : إنه كان غلاماً لعامر بن الحضرمي ، وأنه كان قسد قرأ التوراة والانجيل ، وكان الرسول يجلس اليه عند المروة الى مبيعته ، « فكانوا : والله ما يعلم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصراني ، غلام الحضرمي » .

ومن هؤلاء من زعم انه كان قيناً لبني الحضرمي ، وانه كان قد جمع الكتب ، وهو رومي ، فكان رسول الله يأتي اليه ويجتمع به ، فكان المشركون يقولون : انه يتعلم من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان (آل الحضرمي ) كانوا بملكون عبدين ، هما : جبر ويسار ، فكانا يقرآن التوراة والكتب بلسانها، فكان الرسول يمر عليها فيقوم يستمع منها . وقيل انهما كانا من أهسل (عين التمر) ، وانهما كانا يصنعان السيوف بمكة ، وكانا يقرآن التوراة والانجيل ، فريما مر بهما النبي ، وهما يقرآن فيقف ويستمع . وأما من قال ان اسمه (يعيش) ، فذكر انه كان مولى لحويطب بن عبد العزى . وأما من ذكر ان اسمه (بلعام) ، فقال انه كان قيناً رومياً بمكة وكان نصرانياً أعجمي اللسان ، « فكان المشركون يرون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين يدخيل عليه وحين يخسرج من عنده ، فقالوا انما يعلمه بلعام » أ . ومها اختلف المفسرون في اسم هذا الرجيل عنده ، فقالوا انما يعلمه بلعام » أ . ومها اختلف المفسرون في اسم هذا الرجيل عنده ، فقالوا انما يعلمه بلعام » أ . ومها اختلف المفسرون في اسم هذا الرجيل عنده ، فقالوا انما يعلمه بلعام » أ . ومها اختلف المفسرون في اسم هذا الرجيل عنده من الموالي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون .

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ، أعني : يعيش ويقـــال عائش أو عدّ اس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر ، أشير في القرآن الكريم ، في الآية : « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا

١ - سورة النحل ، الرقم ١٦ ، الآية ١٠٣ ٠

تفسير الطبري (٤١/١٩) ، « وكانوا يفولون : والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي
 به الا جبر النصراني ، غلام ابن الحضرمي » ، روح المعاني (٢١٢/١٤ وما بعدها) ،
 ابن هشام (٢٠٠١) .

٣ تفسير الطبري (١٤/ ١٢٠) ، روح المعاني (٢١٢/١٤) ، ابن هشام (٢٦٠) ٠

ع تفسير الطبري (١٤/ ١١٩) ، روح المعاني (١٤/ ٢٣٣) ، تفسير الطبرسي ( المجلد الثالث ٢٨٦) .

إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ، ' . وقد ذكر المفسرون ان هؤلاء « كانوا كتابيين يقــرأون التوراة ، أسلموا ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم يتعهدهم ، فقيل ما قيل ، ' .

وعرفت أسماء جملة رجال ونساء من هذا الرقيق الذي جيء به الى مكة والى مواضع أخرى من جزيرة العرب . من هؤلاء نسطاس ، ويقصد بذلك أنستاس ، وكان من موالي صفوان بن أمية . و ( مينا ) ( ميناس ) ، و ( يوحنا ) عبد ( صهيب الرومني ) ، و ( صهيب النفسه لم يكن عربياً ، انما كان من بلاد الشأم في الأصل ، وهو رومي الأصل ولذلك قيل له ( مهيب الرومي ) . وكان قد جاء مكة فقيراً لا علك شيئاً ، فأقام مها " ثم اتصل بعبدالله بن جدعان الثري المعروف ، وصار في خدمته " ولذلك قيل انه كان مولى من موالي عبدالله بن جدعان . وفي رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) ، سقط أسعراً في الروم عباعوه ، فاشترى منهم . وقد ورد في حديث : « صهيب سابق الروم » ، فهذا يلل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل المسلمين ، يذكر انه حيها هم أثيتنا صعلوكاً حقيراً ، فكثر مالك عندنا ، ويلغت الذي بلغت، ثم تريد ان تخرج بترك مكة والذهاب الى المدينة بعد هجرة الرسول اليها « قال له كفار قريش : علي ونفسك !! والله ، لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني جعلت لكم مالي الرسول .

وكان لبني عزوم الأثرياء جملة جوار يونانيات ، كما كان لدى العباس عم النبي جوار يونانيات، وأشير الى وجود جوار فارسيات . وكان هذا الرقيق الأبيض ذكورا وإناثا من جنسيات متعددة ، منهم من كان من أصل رومي ، ومنهم من كان من الفرس أو من أهل من كان من الفرس أو من أهل العراق مشل نينوى وعين التمر ، ومنهم من كان من بلاد الشأم أو من أقباط مصر ، وهم على النصرانية في الغالب .

١ الفرقان ، الرقم ٢٥ ، الآية ٤ ٠

تفسير الطبري (۱۸/۱۸ وما بعدها) ، روح المعاني (۱۸/۲۳۲ وما بعدها) ، مجمع البيان (۱۸/۲۸) ، (طهران) ، (الجزء المامن عشر) ، (سورة الفرقان) .

٣ ابن هشام (٢/٨٩) ، الأصابة (٢/١٨٨) ، (الرقم ١٠٤) ٠

المُشرق ، السنة الخامسة والثلانون ١٩٣٧ (ص ٨٨ وما بعدها) •

وقد كانت في مكة عند ظهور الإسلام جالية كبيرة كثيرة العدد من العبيد ، عرفوا بـ (الأحابيش) . وبن هؤلاء عدد كبير من النصارى ، استوردوا للخدمة وللقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابيش أثراً في لغة أهل مكة ، يظهر في وجود عدد من الكلمات الحبشية فيها في مثل المصطلحات الدينية والأدوات التي يحتاج اليهما في الصناعات وفي الأعمال اليدوية التي يقوم بأدائهــــا العبيد . وقد أشار العلماء الى عدد من هذه الكلمات ذكروا أنها تعربت ، فصارت من الكلام العربسي. وقد أشاروا الى ورود بعضها في القرآن الكريم وفي الحديث'. ويشير أهل الأخبار الى ورود بعض الرهبان والشمامسة الى مكة . وقسمد كان من بينهم من يقوم بالتطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شماساً كان قـــد قصد مكة ، فعجب الناس به ، وقد سمّوا أحدهم به ، هو عنمان بن الشّريد بن سويد ابن هرمي بن عامر بن مخزوم ، فقالوا له : (شماس)٢.

وذكر (اليعقوبي) ، ان ممن تنصر من أحيساء العرب ، قوم من قريش من بني ( أسد بن عبد العزى ) ، منهم ( عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى )". وقد ورد في بعض الأخبار انه قدم على قيصر ، فتنصر ، وحسنت منزلته عنده . وان قيصر ملكه على مكة . ومنحه براءة بذلك ، واعترف بـــه . وقد سبق ان تحدثت عنه في اثناء كلامي على مكة . وقد ذكرت ان من الصعب تصور بلوغ نفوذ القيصر هذا الحد من جزيرة العرب،فلم يتجاوز نفوذ الروم الفعلي في وقت ٍ ما من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا يمنع من تقرب السادات وتزلفهم الى عمال الروم وموظفيهم في بلاد الشأم ، باظهار انهم من المخلصين لهسم المحبين للروم ، وأنهم من كبار السادات ذوي المكانية والنفوذ ، للحصول على مكاسب مادية ومعنوية منهم ، تجعل لهم مكانة عند أتباعهم وجاهاً ومنزلة ونفوذاً على القبائل الأخرى . وقد كان الروم يعرفون ذلك معرفــة جيدة ، بفضل دراستهم لنفسية الأعراب ، ووقوفهم على طبائع سادات القبائـــل ، فكانوا يشجعون هذا النوع من التودد السياسي لكسب العرب وجرهم الى جانبهم .

<sup>«</sup> فقال : يا أم خالد ، هذا سناه · وسناه بالحبشية حسنة » ، أسد الغابة (٥/ ٥٧٩) ، المعرب (٢٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٥٣) ، صحيح مسلم (٢/١٨٩) ٠

ابن هشام (٢/ ٣٢٩) ، « من حضر بدرا من بني مخزوم » ، المشرق ، السنة الخامسة ۲ والنلانون ، ۱۹۴۷ ( ص ٩٠ وما بعدها) ، كيأب نسب فريس (٣٤٢) .

اليعقوبي (١/٢٢٧) ، (أَديان العرب) ٠

وعد" ( ورقة بن نوفل ) في جملة المتنصرين في بعض الروايات ، فقد ذكر انه « تنصر واستحكم في النصرانية ، وقرأ الكتب ، ومات عليها » <sup>١</sup> .

وقد استدل (شيخو) من الحبر المروى عن الصور التي قبل إنها صور الرسل والأنبياء وبينها صورة المسيح ومريم، والتي ذكر أنها كانت مرسومة على جدران الكعبة ، على أنها هي الدليل على أثر النصرانية عكة . استدل على فكرته هسله عبر خلاصته أن الرسول حيا أمر فطمست تلك الصور ، استثنى منها صورة عيسى وأمه مريم ، ونخبر ثان ورد عن تمثال لمريم مزوق بالحلي وفي حجرها عيسى ، باد في الحريق الذي شب في عصر ( ابن الزبير ) ، وخبر ثالث عن المرأة من غسان قبل إنها ( حجت في حاج العرب ، فلم رأت صورة مريم في الكعبة ، قالت : بأبي أنت وأمي : إنك لعربية . فأمر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عمو تلك الصور ، إلا ما كان من صورة عيسى ومريم » .

وكان في الطائف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية ، لم يتعرض سادتهم كسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم ، فتركوهم على دينهم يقيمون شعائرهم الدينية على نحو ما يشاؤون . من هؤلاء (عداس) ، وكان من أهـــل نينوى ، أوقعه حظه في الأسر ، فبيع في سوق الرقيق ، وجي بــه الى الطائف فصار مملوكاً لعتبة وشيبة ابني ربيعــة . وعند جيء الرسول الى الطائف عارضاً نفسه على ثقيف أهلها ، كان هو في جملة من تكلم اليه ٣ . ومنهم الأزرق ، ذكر أنه كان عبداً رومياً حداداً، وانه هو أبو نافع الأزرق الخارجي الذي ينتمي اليه الأزارق والــد نافع المذارق والــد نافع المذكور ؛ .

وأما الحديث عن النصرانية في اليمن، فهو حديث غامض أوله ، مبهم أصله ، لا نعرف متى نبدأ به على وجه التحقيق . فليس لدينا نص بالمسند يشر الى مبدأ

1 1

اليعقوبي (١/٨٩١) ، (ليدن) ، المحبر (١٧١) ، ابن هشام (١/٢٤٣ ، ٢٥٠ وما بعدها) ، النصرانبة (١/١١) ، المشرق ، السنة الخامسة والنلاثون ، ١٩٣٧ (ص ٢٧٢) .

٢ النصرانية (ص ١١٧) •

٣ ابن هشأم (٢ (٣٠) ، أسد الغابة (٣/٢٨٩) ، الاصابة (٢/٢٥٩) ، (الرقم ٤٧٠٥) ،
 النصرانية (٤٥٦) ٠

<sup>؛</sup> البلاذري (٦٢) ٠

دخول النصرانية العربية الجنوبية.وما لدينا من كتابات مما له بعض العلاقة بالنصرانية انما دوّن في الحقبة المتأخرة من تأريخ اليمن ، وفي أيام الحبشة في اليمن ، وهو ساكت في الجملة عن المبدأ وعن المبشرين بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس لدينا من بن نصوص المسند في هذا الباب عون ولا سند .

وليس لنا اذن إلا أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية ، فنرجع الى الموارد الاسلامية والنصرانية لمنرى رأمها في هذا الباب .

وتزعم الموارد الاسلامية ان الذي نشر النصرانية في اليمن رجل صالح من بقايا أهل دين عيسي اسمه ( فيميون ) Faymiyon = Phemion ، وكان رجلاً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة سائحاً ينزل القرى لا يعرف بقريـــة إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف فيها ، وكان لا يأكل إلا من كسب يده ، وكان بنَّاءً يعمل قرية من قرى الشَّأم رجل من أهلها اسمــه ( صالح ) ، فأحبه واتبعه على دينه ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضواحي الشأم حتى وطئا بعض أرض العرب، فعدا عليها ، فاختطفتها سيارة من بعض العـرب ، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران . وأهلها من بني الحارث بن كعب من بني كهــــلان . وكانوا يعبدون العزى على صورة نخلة طويلة بين أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فيميون)، وابتاع رجل آخر صالحاً ، وقد أعجب صاحب فيميون بسه ، لما رآه فيه من صلاح وورع ، فـآمن بدينه ، وآمن أهل نجران منذ ذلك الحنن بالنصرانية لمعجزة قام بها (فیمیون) ، حینا دعا الله یوم عید العزی ان برسل علیها ریحاً صرصراً عاتية ُتخنى عليها . فأتت الربح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها ، فـــآمن بدينه أهل نجران . فمن هنالك كانت النصرانية بنجران ٢ . ويذكر الطبري ان أهل نجران كانوا يعيدون كل سنة ، « اذا كان ذلك العيد علقوا عليها كـــل ثوب حسن وجدوه ، وحليّ النساء . ثم خرجوا ، فعكفوا عليها يوماً ٣٠ .

ويظن أن (فيميون) كلمة يونانية في الأصل حرفت من أصل Euphemion.

۱ « فيميون » « قميون » « ميمون » ٠

۲ الطبري (۲/۲۲ وما بعدها) ، ابن هندام (۲۰ وما بعدها) ، الكامل ، لابن الاثیر
 (۱/۱۷۱) ، البیضاوي (۲/۳۹۵) ، ابن خلدون (۲/۹۶) .

الطبري (٢/ ٢٠ وما تبعدها) « دار المعارف » ٠

وزعم أن ( فيميون ) عن أحـــد النجرانيين واسمه ( عبدالله بن الثامر ) رئيساً عليهم ، وجعلهم تحت رعاية أسقف اسمه ( بولس ) .

وقد ذكر (الأزرقي) أن أهل نجران كانوا من أشلاء سبأ « وكانوا على دين النصرانية على أصل حكم الانجيل ، وبقايا من دين الحواريين ، ولهم رأس يقال له : عبدالله بن ثامر » ٢ .

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل نجران كانوا أهل شرك، يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر ، وكان أحد رجال نجران واسمه ( الثامر ) يرسل ابنه ( عبدالله ) مع غلمان أهل نجران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر ، فكان يمر على صاحب خيمة بين نجران وتلك القرية ، وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعبادته وتقواه ، فجعل يجلس اليه ويسمع منه حتى دخل في دينه ، وصار يدعو اليه بين أهل بلده . فهن ثم انتشرت النصرانية في نجران ، وظهرت على الوثنية " .

وتذكر هذه الرواية ، ان ( عبدالله بن الثامر ) ، أخذ من ثم يبشر بالنصرانية ، ويأتي بالمعجزات إذ يشفي المرضى « حتى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ، ودعا له فعوفي ، حتى رفع شأنه الى ملك نجران . فدعاه فقال له : أفسدت علي أهسل قريتي ، وخالفت ديبي ودين آبائي ، لأمثان بك ! قال : لا تقدر على ذلك . فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ، ليس به بأس ، وجعل يبعث به الى ميساه بنجران ، بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك . فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس ، فلما غلبه ، قال عبدالله بن الثامر : انك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به ، فإنك إن فعلت ذلك سلطت على فقتلتني ، فوحد الله دلك الملك ، وشهد بشهادة عبدالله بن الثامر ، ثم ضربه بعصاً في يده فشجة شجة غير كبيرة ، بشهادة عبدالله بن الثامر ، ثم ضربه بعصاً في يده فشجة شجة غير كبيرة ، فقتله ، فهلك الملك مكانه . واستجمع أهل بجرال على دين عبدالله بن الثامر » . فقتله ، فهلك الملك مكانه . واستجمع أهل بجرال على دين عبدالله بن القامر » .

Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 31, anm., I, O'leary, p. 143.

۲ اخبار مکة (۱/۱۸) ٠

٣ الطبري ( ١٢١/٢ وما بعدها ) « دار المعارف » \_

٤ الطبريّ (٢/٢٢) « دار المعارف » ٠

وبعض أهل نجران ، باسم الرجل الصالح الــذي أخذ منه ( عبدالله بن الثامر ) نصرانيته . وقد نبَّه الى ذلك الطبري ، في اثناء سرده لها ، فقال : « ولم يسموه باسمه الذي سمّاه به وهب بن منبه » · ·

وقد صيرت بعض الروايات (عبدالله بن الثامر ) في جملة من قتلهم (ذو نواس) من النصاري ، غسير ان ( الطبري ) ، نبه الى خطل هذا البعض ، وبيَّن ان ( عبدالله ) كان قد قتل قبل ذلك ، قتله ملك كان قبله ، هو كان أصل ذلك

وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق ) ، تزعم أن رجلاً حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجاته ، فوجد عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعـداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده ، فإذا أخرت يده عنها انثعبت دماً ، واذا أرسلت يده ردُّها عليها ، فأمسك دمها،وفي يده خاتم ، فأقر على حاله وردُّوا عليه الدفن الذي كان عليه ، وكان ذلك بأمر عمر بن الحطاب".

اسلامهم ، فرووا عنه هذا القصص وصيروه على هذه الصورة التي روتها القصة . ويظهر أنه قتل ، فصير شهيداً من الشهداء ، لأنه قتل في سبيل دينه وفي سبيـل نشره بين النجرانيين .

وزعم بعض الأخباريين أن الذي أدخل النصرانية ونشرها في الحميريين ، هو التبع عبد كلال بن مثوب : أخذ التبع نصرانيته بزعمهم من رجل من غسان ذكروا أنه كان قد قدم عليه من الشام . فلما علمت حمير بتنصر التبع وبتغيير دينه وإعراضه عن عبادتها ، وثبت بالغساني فقتلته ؛ . وقد أشير الى تنصره في القصيدة الحمىرية ° .

الطبري ( ۲/ ۱۲۱ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠

الطبري ( ۲/۲۳) « دار المعارف » \*

الطيري ( ٢/ ١٣٤) .

الطَّبْرَيِّ ( ٢/٣٦ ) : « ذكر ما كان من الاحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز بين عمَّالها على العرب وأهل اليمن » ، النصرانية ("١/٥٥ وما بعدها ) ، Nallino, Raccolta, III, p. 124.

دين المسيح الطاهر المساح أم أين عبد كلال الماضي على النصرانية (١/٥٥).

أما الرواية الأولى فتنسب الى ( وهب بن منبه ) . وأما الرواية الثانية فتنسب الى ( محمد بن كعب القرصي ) والى بعض أهل نجران لم يصرح ( ابن اسحاق ) بذكر أسمائهم ، فالروايتان اذن من مورد واحد هو أهل الكتاب . فوهب بن منبه من مسلمة يهود . وأما محمد بن كعب بن أسد القرظي المتوفى بين سنسة من مسلمة يهود ، فهو من أصل يهودي كذلك ، من قريظة حلفاء الأوس، وقريظة يهود . وكان مثل وهب قاصاً من القصاص يقص في المسجد . وقد جر قصصه هذا عليه البلايا ، فكان يقص في المسجد فسقط عليه السقف فات .

وجدت أقوال محمد بن كعب القرظي سبيلها الى تأريسخ الطبري عن طريق سيرة ابن اسحاق ، وهو طريق ابن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق صاحب السيرة الذي أخذ منه بلا واسطة كها أخذ منه بالواسطة . أما الأخبار المروية عنه ، فهي في سير الرسل والأنبياء ، وفي انتشار اليهودية والنصرانية في اليمن ، وفي الأمور التي تخص اليهود في الحجاز " . وكان من المقربين الى الحليفة الميمن عبد العزيز ، لأنه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الحلافة . فلما ولي الحلافة ، كان يذهب اليه ويتحدث معه في الزهد وفي القصص الذي يحمل طابع الاسرائيليات وفي التفسير الذي اشتهر به أ .

فناقل النصرانية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على رواية (وهب بن منبه). ويرجع (أوليري) هذه الرواية الى أصل يرى جذوره في السريانية . واسم هذا الرجل الصالح غير عربي بالطبع. فلعله من المبشرين الذين كانوا يطوفون بين ديار العرب للتبشير.

ولا يستبعد أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجاز،

۱ الطبري ( ۱۰۶/۲ ) ، تفسير الطبري ( ۱۰۶/۲ ) ، الطبري ( Nallino, Raccolta, Di Scritti, III, 1941, p. 124.

ر راجع ما كتبته عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد الاول ، ١٩٥٠ ، ( ص ١٩٥٠ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٩/٠١ ) ، عيدون الاخبدار ( ١/١٠ ، ٢٦٢ ) ( ٢/٤٢ ، ١٤/٢ ) . ( ٢/٤٢ ، ١٤/٢ )

٣ الطبري (١٩٨١)، (١٠٤/٢)، ورد اسمه في «٢٩» موضعا من تاريمة الطبري .

<sup>-</sup> رص ۱۹۶ ، عيون الاخبار ابن سعد ، طبقات ( ٥/٢٧٦ فما بعدها ) ، مجلد ٧ فسم ٢ ص ١٩٤ ، عيون الاخبار ( ٣٤٣/٢ ) ، ( ٣٤٣/٢ ) .

O'leary, p. 143.

فقد كانوا يتنقلون بين العرب لنشر هذا الدين . وليس بمستبعد أيضاً أن يكون قد كانو المبشرون يتنقلون مع السفن . فقد كان المبشرون يتنقلون مع البحارة والتجار لنشر النصرانية ، وقد تمكنوا بمعونة الحكومة البيزنطية من تأسيس جملة كنائس على سواحل جزيرة العرب وفي سقطري والهند . كما لا يستبعد أن يكون للمبشرين الذين جاؤوا من العراق كما تذكر بعض الموارد النصرانية السريانية دخل في نشر النصرانية في اليمن . ولا سيا نشر النسطورية في تلك البلاد .

وأما الموارد النصرانية ، فإنها مختلفة فياً بينها في أول من أدخل النصرانية الى الليمن ، فالموارد اليونانية ترى رأيــاً ، والموارد السريانية ترى رأيـاً ، والموارد السريانية ترى رأيـاً ، والموارد الحبشية ترى رأياً آخر ، يختلف عن الرأيين . وكل رأي من هذه الآراء الثلاثة يرجع شرف نشر النصرانية في اليمن اليه .

يحدثنا كتبة التواريخ الكنسية من اليونان أن القيصر (قسطنطين ) الثاني أرسل في عام ( ٣٥٤ ) للميلاد ( ثيوفيلوس اندس ) Theophilus Indus " أي عام ( ٣٥٤ ) ، من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشير بالنصرانية بين الناس . وقد تمكن من انشاء كنيسة في عدن وأخرى في ظفار وثالثة في هرمز،وعين للمتنصرين رئيساً ثم رحل . وصارت ظفار في سنة ٣٥٦ مقراً لرئيس أساقفة يشرف على شؤون نصارى نجران وهرمز وسقطرى . وقد عمر على مقربة من خرائب ظفار على أعمدة من الطراز (الكورنثي) وعلى بقايا تبجانها وعليها نقوش صلبان يظهر أنها من مخلفات تلك الكنائس القديمة التي شيدت بمساعدة البعثات التبشيرية وفي أيام الحبشة في اليمن المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في اليمن المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في اليمن المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في الميمن المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في المين المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في المينات المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في المينات المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة في المينات التبشيرية وفي أيام الحبشة وفي أيام المينات التبشيرية وفي أيام الحبية المينات التبشيرية وفي أيام المينات المينات التبشيرية وفي أيام المينات التبشيرية وفي أيام المينات التبشيرية وفي أيام المينات المينات المينات المينات المينات التبشيرية وفي أيام المينات المينات

وزعهم ( فيلوستورجيوس ) Philostorgius ان هذا الشعب السذي بشر (ثيوفيلوس) بين أفراده بالنصرانية ، شعب هندي ، وكان يدعى سابقاً باسم شعب (سبأ ) نسبة آلى عاصمته سبأ ويعرف اليوم باسم حمير Homeritae . وقد توهم

۱ « تاوفیل الهندي » النصرانیة ( ۱/۸۰ ) ،

Alt kult., S. 148, Philostorgius, Historia Ecclesiastica, III, 46, Hugh Scott, in the High Yemen, 1947, p. 211, Mordtmann, Miscellen zur himjarischen Alterthumskunde, in ZDMG., 1877, XXXI, S. 64. ff., Migne, Petr. Grea., LXV, Col., 459-637, Conti Rossini, un documento, p. 710.

Alt. Kult., S. 148, Nallino, Raccolta, III, p. 133, Bury, History of the Roman Empire, II, p. 322.

Philostorgius, I, II, 6, ZDMG., 31, 1877, S. 65.

عدد من الكتبة (الكلاسيكيين) فحسبوا الحميريين من الهنود ، كما ان بعضاً منهم ظنوا ان السبئيين من ( الكوشيين ) الحبش ، والذي أوقعهم في هذا الوهم هو صلات هؤلاء بافريقية وبالهند ، ولوقوع بلادهم على المحيط الهندي وعلى مقربة من افريقية ا

وجاء في رواية أخرى ان القيصر (قسطنطن) الثاني أرسل (ثيوفيلوس) الى ملك حمير Homeritae ونجاشي الحبشة Axume وذلك في عام (٣٥٦) للميلاد. برسائل كتبها القيصر الى الملكين . فلما أنهى مهمته لدى ملك حمير ، انتهز هذه الفرصة فزار وطنه الهند ، ثم عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد منها فذهب الى أنطاكية Antiochia ومنها الى القسطنطنية ٢ . ويظهر من هذه الرواية ان مهمته هذه لم تكن مهمة دينية ، انما كانت ذات طابع سياسي ، الغايمة منها ضم حمير والأحباش إلى معسكر البيزنطين .

وقد كان من مصلحة الحكومة البيزنطية بعد دخول القيصر (قسطنطين) في النصرانية عام (٣١٣) للميلاد واتخاذها ديانة رسمية للدولة ، ان ينشر هذا الدين ويكثر أتباعه ، لما في ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية ، فضلاً عن الأثر العميق الذي يتركه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنين مما يرفع من مكانة القياصرة في نفوس الشعب ويقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعساعدة هؤلاء القياصرة تمكن المبشرون من انشاء ثلاث كنائس في (ظفار) و (عدن) و (هرمز) ".

ولم يكن يقصد (قسطنطين) كما يرى المستشرق (روسيني) من إرسال الوفد الذي ترأسه (ثيوفيلوس) الى ملك حمير، هدفاً دينياً محضاً، وإنما أراد أن يعقد معاهدة تجارية مع الحميريين ويحقق له منافع اقتصادية وسياسية. بأن يحقق له التجارة البحرية، ويحرض اليانيين على الفرس ويدخلهم في معسكره بدخولهم

١ النصرانية ( ١/٥٣ وما بعدها ) ٠

Paulys — Wissowa, Zweite Reike, Zehuter Halbband, S. 2167, Philostorgius, Hist. Eccli., II, 6, Kidd, A History of the Church, II, 161, III, 429, Bury, History of the later Roman Empire, II, p. 322.

Ency. of Relig. and Ethi., III, p. 589, Franz Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, S. 12.

في النصرانية التي تجمع عندئذ بينهم وبن الروما .

وورد في رواية أخرى أن الحميريين Homeritae دخلوا في عهد (انسطاس) ( انسطاسيوس) ( ٤٩١ – ١٩٥ م ) في النصرانية . وذكر أيضاً أنسه كان في الخملة من قصدوا القديس ( سمعان العمودي ) رجال من عرب حمير ، وقد رآهم ( تاودوريطس ) في القرن الخامس للميلاد ٢ .

وأما الموارد السريانية ، ومنها الموارد النسطورية ، فتزعم أن تاجراً من أهل نجران اسمه (حنان) أو (حيبان) ، قام في أيام (يزدجرد) الأول (٣٩٩ بجران اسمه (حنان) أو (حيبان) ، قام في أيام (يزدجرد) الأول (٢٩٩ تعلق مياديء النصرانية ودخل فيها فيها فلها عاد منها الى نجران ، بشر فيها بالنصرانية حتى تمكن من نشرها بين حمير . وترجع تواريخ البطارقة همذه الحادثة الى أيام يطرقة (معنى) Ma'na الموافقة لحوالي سنة (٤٢٠) بعد الميلاد " . وذكر أنه في عهد البطريق (سيلاس) Silas (٥٠٥ – ٣٢٥م) ، هرب لاجشون من الميعاقبة الميعاقبة عنها ، فذهب قسم منهم المي نجران ، فنشروا مذهبهم بين السكان أن .

وتشير الأخبار الكنسية أيضاً الى أن رسولي الكلدان الأولين: (ادي) و (ماري) كانا قد سارا الى بلاد العرب سكان الحيام ، والى نجران وجزائر بحر اليمسن . وجاء في المصحف الناموسي : « وبشر الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما يليها من أرض التيمن كلها وبلاد العرب، سكان الحيام والى ناحية نجران والجزائر التي في بحر اليمن مارى الذي من السبعين » .

وللحيش قصص عن انتشار النصرانية في نجران ، خلاصتها : ان قديساً اسمه

۲

١ النصرانية (١/٩٥)،

Conti Rossini, un documento sul Cristianesimo nello iemen, p. 710.

النصرابية ( ١/٧٥ وما بعدها ) ،

Mordtmann, in ZDMG., XXXI, 1877, S. 65, Theodorus, Lector, Histo. Eccl.,
I, II, p. 567, (ed. Valesius and Nicephorus Callistus).

Chronik von Séert, II, 149, ABM, 22, Eduard Sachau, zur ausbreitung des Christentums in Asien, Berlin, 1919, S. 68.

Chronik von Séert, II, 144.

النصرانية ( ١/٨٥ ) ٠

(ازقير) Azkir ، أقام كنيسة ورفع الصايب وبشر بالنصرانية في نجران ، وذلك في ايام الملك ( شرحبيل ينكف ) ملك حمير ، فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) و ( ذو قيفان ) ، وأرسلا رجالها إلى المدينة لهدم الكنيسة وانزال الصليب والقبض على القديس ، ففعلوا وألقوا به في غياهب السجن . وفي اثناء اقامته فيه هدى قوماً من السجناء إلى النصرانية بفعل المعجزات التي قام بها ، فغضب الملك ( شرحبيل ) عليه ، وأرسل الى القيلين اللذين كانا في نجران ان يرسلا اليه هذا الرجل الذي فتن الناس ، فأرسل مخفوراً اليه . وفي اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصمة الملك ظهرت منه معجزات خارقة ، آمن بها عدد ممن رافقوه أو وقفوا على أحواله و وعمدوا على يديه . فلما وصل إلى ( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) ، انتهره الملك وحاجه في دينه وعرض عليه كتب ( يهود ) ، ثم أغراه بالذهب والمال ، فقال وحاجه في دينه وعرض عليه كتب ( يهود ) ، ثم أغراه بالذهب والمال ، وقد حرضه عليه أحد الأحبار ، فأمر الملك عندئذ بارساله إلى نجران لقتله . فلما بلغ المدينة ، قتله اليهود ، فمات شهيداً في سبيل دينه ا .

وتزعم الرواية الحبشية ان نصارى اليمن كانوا يرسلون بهداياهم إلى النجاشي وبالضرائب يدفعونها اليه ٢.

وذكر ان أحد الأساقفة ممن كان في اليمن ، كان قد اشترك في أعمال مجمع ( نيقية ) الذي انعقد سنة ٣٢٥ للميلاد" . وإذا صح هذا الحبر ، فإنه يعني ان النصرانية كانت قد وجدت لها سبيلاً إلى اليمن في القرن الرابع للميلاد .

يتبين من هذه الأخبار أن النصرانية لم تدخل العربية الجنوبية من طريق واحد، وإنما دخلتها من السر ومن البحر ، دخلتها من البر من ديار الشأم الى الحجاز فاليمن ، ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة التي كانت بسين اليمن والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية ودخلتها مع الحبشة كذلك الذين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية منذ أيام ما قبل الميلاد .

Winckler, AOF., IV, 1896, S. 329. ff., British Museum Orient., 686, 687, 688, 689.

Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 50.

٣ النصرانية ( ١/٧٥ ) ،

Nallino, Raccolta, III, p. 122, Caetani, Annali, I, p. 125.

وقد كانت نجران أهم موطن للنصرانية في اليمن = ولعلها الموطن الوحيد الذي رسخت هذه الديانة فيه في هذه البلاد . وقد اشتهرت نجران بالحادثة التي وقعت فيها = حادثة تعذيب النصارى ، وبما ذكره أهل الأخبار عن الكنيسة التي أنشأها الأحباش فيها وعرفت به ( كعبة نجران ) عند الأخباريين كما عرفت به ( بيعة نجران ) أيضاً . وفي رواية تنسب الى ابن الكلبي ( أنها كانت قبة من أدم من ثلاث مئة جلد ، كان اذا جاءها الحائف أمن ، أو طالب حاجة قضيت ، أو مسترفد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم يسمونها كعبة نجران ، وكانت على نهر نجران ، وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل ، وكان يستغل من خلك النهر عشرة آلاف دينار ، وكانت القبة تستغرقها » أ . وكان ينفق عليها من غلة ذلك النهر عشرة آلاف دينار ، وكانت القبة تستغرقها » أ . وكان ينفق عليها

وورد في رواية أخرى أنها كانت بناء بني على بناء الكعبة . وقد بناها بنو عبد المدّان بن الديّان الحارثي ، بنوها على بناء الكعبة ، وعظموها مضاهاة لها . وكان فيها أساقفة معتمون ، وهم الذين جاؤوا الى النبي ، ودعاهم الى المباهلة ٢.

وتذكرنا قصة ( ابن الكلبي ) عن أصل كعبة نجران ، وأنها كانت من أدم ، عا نعرفه عن خيمة (يهوه ) إله العبرانيين ، وتعبد الاسرائيليين له فيها قبل بناء الهيكل ، واعتقادهم أنها خيمة مقدسة ، وبحا نعرفه من خيم القبائل المقدسة ، وذلك لأنها كانت بيوتاً توضع فيها الأصنام ويتعبد أفراد القبيلة بها ، فإذا ارتحلوا الى مكان جديد نقلوا خيمتهم معهم. والظاهر ان كعبة نجران المذكورة، إن صحت رواية ابن الكلبي ، كانت من هذا النوع ، خيمة مقدسة في الأصل وذلك قبل دخول أهل نجران في النصرانية ، فلما دخلوها ، لم تذهب عنها قدسيتها ، بال حوالوها الى كنيسة ، ثم بنوا بيعة في موضعها فيا بعد .

وفي رواية ان قُس بن ساعدة الايادي كان أسقفاً على نجران ، وهي رواية تحتاج الى سند موثوق به ، وقد أخذ بها (شيخو ) وأمثاله ممن يرجع كل شيء

البلدان ( ۱۹۳/۸ ) ، ناج العروس ( ۱/۷۰۷ ) ، ( ۳/۸ °) ، ديوان الاعسى ( ۱/۲۸ ) ، ( طبعة كاير ) \* Geyer ) ، ابن قنيبة ، الشعر والشعراء (۲۸۳ ) . (۲۸۳ ) . Raccolta, III, p. 127.

۲ البلدان ( ۱۲۳/۸ ) « نجران » ، تاج العروس ( ۱۳۸۸ ) ۲ Raccolta, III, p. 128, Lammens, Califat, p. 332. ۳

من هذا القبيل في الجاهلية إلى النصرانية .

وقد كانت نجران المركز الرئيسي النصرانية في اليمن عند ظهور الاسلام ، لها نظام سياسي واداري خاص تخضع له ، وعليها : ( العاقب ) ، وهو كما يقول أهل السير : « أمير القوم ، وذو رأيهم ، وصاحب مشورتهم ، والذي لا يصدرون الا عن رأيه » ، و (السيد) ، وهو « ثمالهم ، وصاحب رحلهم ومجتمعهم » و (الأسقف) ، وهو « حبرهم ، وإمامهم ، وصاحب مدراسهم » أ . ويقصدون به رئيس نجران الديني الذي اليه يرجعون في أمور الدين . أما العاقب والسيد ، فإليها ادارة الجاعة ، والإشراف على شؤونهم السياسية والمالية ، وتدبير ما يحتاج المجتمع اليه من بقية الشؤون الم

وقد صالح أهل نجران خالد بن الوليد ، في زمن النبي ، في السنة العاشرة من الهجرة ، وبذلك دخل أكثر سكان المدينة في الاسلام . أما من بقي على دينه من النصارى ، فقد فرضت عليه الجزية " .

ويذكر أهل السير ان اسم عاقب نجران في ايام النبي ، هو (عبد المسيح) رجل من كندة . وقد قدم على رأس وفد من أهل نجران إلى يترب ، فقابل الرسول ، وتحدث معه . وكان معه ( الأبهم ) وهو سيد نجران يومئذ ، وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل ، وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم يومئذ ، وله مقام عظيم عندهم ، « وقد شرف فيهم ، ودرس كتبهم حتى حسن علمه بدينهم ، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه ، وأحدموه ، وبنوا له الكنائس ، وبسطوا عليه الكرامات ، لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينه » أ .

وإذا صح ما رواه أهل الأخبار من أن عاقب نجران كان كندياً ، وأن أسقفها كان من ( بكر بن وائل )، فإن ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصارى العرب،

ابن هشام ( ۲۰۶/۲ ) ، باج العروس ( ۳۸۹/۱ ) ، ( عقب ) ، ( ۱۶۱/۱ ) ، ( سفف ) ، اللسان ( ۱/۷۱۱ ) ، « وصاحب مدارسهم » ، ابن سعد ( ۲۰۷/۱ ) .

Raccolta, III, p. 128.

س الطبري ( ١٥٧/٣ ) ، « حوادث السنة العاشرة » ، البلدان ( ١٦١/٨ وما بعدها ) ·

ابن هُشَام (۲۰٤/۳) ، تَاج العروس (۲۰۸۱) ، اللسان (۲/۵۲) ، ابن سعد (۲/۵۸۱) ، نهاية الارب (۱۲۱/۱۸) .

لم تكن تتبع العرف القبلي في الزعامة ، وإنما كانت عن تنسيب واختيار ، وأنا لا استبعد احبال وجود مراجع دينية عليا ، كانت هي التي تتولى النظر في ادارة الكنائس وفي تعيين رجال الدين وفي النظر في المشكلات التي تقع بين النصارى ، أو بين النصارى العرب في المجامع الكنسية أو بين النصارى وغيرهم ، وفي أمر مساهمة النصارى العرب في المجامع الكنسية التي تنظر في المسائل العامة للطوائف .

ويرى بعض أهل الأخبار أن «السيد والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة رسول الله » هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غنم بن رهم بن الحارث الجرهمي، الذي حكم بين بني نزار بن معد في ميراتهم ، وكان منزله بنجران ا .

ويذكر علماء اللغة ، أن (العاقب) من كل شيء آخره ، والعاقب السيد ، وقيل الذي دون السيد ، وقيل الذي يخلف من كان قبله في الحير كالعقوب . والذي أوحى اليهم بهذا التأويل والتفسير ، ظاهر لفظة (عقب) في عربيتنا التي منها اشتقت لفظة (العاقب) على رأيهم . والصحيح أنها لفظة عربية جنوبية وردت في المسند، بمعنى (رئيس) وممثل قوم ، أي رسول قوم ، فورد (عقبت نشقم) ، أي (رئيس) مدينة (نشق) ، وبمعنى ممثل مدينة (نشق) .

وذكر ان نصارى نجران ، أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله فيا نزل عليه في المسيح ، من انه عبدالله ، حيث كبر ذلك عليهم سماعه، فأخذوا يخاصمونه ويجادلونه فيه ، وألحوا عليه بالجدل والحصومة ، فدعاهم الى الملاعنة ، فامتنعوا ودعوا الى المصالحة ، فصالحهم . وانه الى ذلك أشير في القرآن الكريم : ه فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . فقسل : تعالوا : ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، .

المحبر (۱۳۱) .

۲ تاج آلعروس (۱/۳۸۹) ، (عفب) ۰

Jamme 619, Ma Mb 178, Mahram, p. 120.

Jamme, South Arabian Inscription, p. 445.

ه ارشاد الساري (۲/۲۳) ،

ال عمران ، الآبه رقم ٦١ ، تفسير الطبري ( ٢٠٩/٣ وما بعدها ) ، روح المعانبي ( ٣/٣١) ، أمتاع الاسماع ( ١/٣٠٠ ) ، الواحدي ، أسباب (٧٤) ، ابن سعد ( ١ قسم ٢ ص ٨٤) ، ارشاد الساري ( ٣/٧٦١ ) .

وورد أيضاً انه لما بعث رسول الله وسمع به أهل نجران أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم منهم العاقب والسيد ، و ( مار سرجس ) ، و ( مار يحز ) ، وفسألوه ما يقول في عيسى . فقال : هو عبدالله وروحه وكلمته . قالوا هم : لا،ولكنه هو الله نزل من ملكه ، فدخل في جوف مريم ، ثم خرج منها ، فأرانا قدرته وأمره ، فهل رأيت قط انساناً خلق من غير أب ؟ فأنزل الله ، عز وجل ، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون ، أ

وقد كان لنصارى اليمن كنائس أخرى غير كنيسة ( نجران ) : فقد كانت لهم كنيسة عظيمة في ( صنعاء ) ، هي ( القليس ) التي اكتسبت شهرة عظيمة في كتب الأخبار والتواريخ. وهي كنيسة (أبرهة) ، من أصل (اكلسيا) Ecclysia اليوناني بمعنى الكنيسة ، وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد أبدع الأحباش في تزيينها وتجميلها ، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة .

كما كانت لهم كنائس في (مأرب) و (ظفار). وقد عهد الأحباش بتدبير شؤون كنيسة (ظفار) الى أسقف شهير يقال له (جرجنسيوس) (جورجيسيوس) (جرجيسيوس). وهو مؤلف كتاب شرائع الحميريين. ولسه مناظرات مع اليهود ٢٠٠٠.

وقد بقيت النصرانية قائمة في اليمن في أيام الاسلام ، ففي الأخبار الكنسية أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) ، نصب في أواخر القرن الثامن للميلاد أسقفاً لنجران وصنعاء ، اسمه (بطرس) ". وفي (الفهرست) لابن النديم ، أنه النقى براهب من نجران يدعى حسّان ، كان قد أنفذه الجاثليق الى الصين ، ليتفقد مع خسة أناسي من النصارى أحوال نصاراها ، فعاد منها سنة (٣٧٧) للهجرة ، وأخبره بعجائب تلك البلاد أ. وذكر أنه في حوالي سنة ١٢١٠ للميلاد كان في منطقة صنعاء خسة أساقفة ، وأسقف في مدينة زبيد وأسقف في نجران ، وأنسه كان في حوالي سنة ١٢٥٠ للميلاد أسقف في عدن ".

ر تفسير الطبري ( ٣/٩١ وما بعدها ) .

Migne, Patr. Grae., 86, 567-620. • ( ٦٤/١) أنصرانية ( ٦٤/١)

٣ المصرانية (١/٧٢).

٤ الفهرست (٥٠٤) ُ« مطبعة الاستقامة » •

ه المصرانية ( ۱/۲۲) ٠

إن بقاء النصرانية في نجران وفي مواضع من اليمن وأنحـــاء أخرى من جزيرة العرب ، وبقاء اليهود في اليمن الى زمن غير بعيد ، يشير الى أن ما ذهب اليه كثير من المؤرخين من إجلاء أهل الكتاب بأمر الخليفة (عمر) عن جزيرة العرب ثم بقية الخلفاء الذين ساروا على حكم : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب<sub>»</sub> فيه مبالغة ١ . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضع التي تعرضت فيها جاليات أهل الكتاب فيها للإسلام بسوء . فطبق على جاليات يهود يثرب ومن كان يسكن الى الشهال منهم ، لوقوفهم موقفاً معادياً شديداً من الاسلام ، ولعملهم في إثارة الفتن على المسلمين . ومن يدري فلعلهم ولعل أهل الكتاب عموماً ساعدوا في قيام الردة وتشجيع المتنبين والمرتدين للقضاء على الحطر الذي زعمــوه ، خطر ظهور الاسلام وانتشاره في جزيرة العرب وفي خارجها ، وقيام دولة موحدة كبيرة فيها. ومن يدري أيضاً ، فلعل الروم والأحباش كانوا أيضاً في جملة من كان محرض أهل الكتاب على الدس للإسلام، وأن بعض من أعلن الردة مثل ( النعمان الغرور ) وهو نصراني ، وغيره ممن ارتد معه من النصارى ، كانوا قـــد تلقوا عوناً من الخارج ، وهذا ما حمل الخليفة على اتباع قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الكتاب مها كان نوعهم عن جزيرة العرب لحاية الاسلام من خطر الفتنة ومسن الردة ، ولم تكن قواعده قد تركزت واستقرت استقراراً تاماً بعد .

إن الذي افهمه من سياسة إجلاء (عمر) لأهل الكتاب ، هو ان ذلك الإجلاء كان خاصاً بالجاليات اليهودية التي كانت تقيم فيا بين فلسطين ويثرب ، وقاصراً عليها ، بسبب وقوفها موقفاً معاديساً من الاسلام ، أما النصارى فلم تكن لهسم جاليات هناك ، فلم يقع إجلاء لهم فيها . ولكن (عمر) ومن جاء بعده لم يطبقوا الإجلاء على الأسر والأفراد ، بدليل ما نجده في أخبار أهسل الأخبار من وجود أسر وأفراد من مهود ونصارى في يثرب وفي مكة وفي الطائف بعد وفاة عمر .

أما في غير الحجاز من بقية أنحاء جزيرة العرب ، فلم يطبق قانون (عمر) على أهل الكتاب ، بدليل دفع جالياتهم ( الجزية ) عن رؤوسهم في ايامه الى وفاته ، ثم في ايام من جاء بعده من الحلفاء . فكأن الحليفة ، قد طبق أمر الإجلاء على

١ سقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاخرجن اليهود والنصارى عن جزيسرة العرب حنى لا أدع فيها الا مسلما » ، البلدان ( ٢٦٣/٨ ) .

يهود الحجاز لخوفه من خطر بقائهم في مقر الاسلام وفي مدينة الرسول ومن احتمال عودة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد ، وإثارتهم من لم يكن قد تمكن الاسلام من قلبه بعد ، فيقع للاسلام ما وقع في ايام الرسول من اتصالهم سراً بكفار قريش ، ومن حدوث ردة جديدة ، فقرر إجلاءهم جماعة عن تلك الديار .

### النصرانية في بقية مواضع جزيرة العرب:

وكان التجار الروم ينزلون سواحل العربية الجنوبية للتزود منها بالماء وبالطعام وللاتجار مع سكانها ، ومنهم من أقام بها وقضى حياته فيها ، وتعرب . وكان منهم من بشتر بالنصرانية وعمل على نشرها بين السكان . ولعل الحكومة البيزنطية كانت ترسل المبشرين إلى هـنه المواضع للتبشير ، كذلك أرسل نصارى الحيرة المبشرين لنشر نصرانيتهم في العربية الجنوبية " . وبعد دخول هذه البلاد في الاسلام احتفظ قوم من النصارى بدينهم ، مقابل دفع الجزية للمسلمين " .

وأما اليامة ، فكانت النصرانية قد وجدت لها سبيلاً بين قراها وقبائلها. ويظهر من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاكمها عند مبعث الرسول ، انه كان نصرانياً من على قوم من (تميم) ففك وثاقهم يوم أسروا ، ويوم قتلوا وسط (المشقر) ، ومن عليهم ( يوم الفصح ) ، يرجو الإله بما سدى وما صنعا ".

وأما العربية الشرقية ، فقد دخلت النصرانية اليها من الشمال ، من العراق في الغالب . ولكن بعض الروم كانوا قد وجدوا سبيلهم اليها ، فدخلوها من البحر أيضاً . فعششت في مواضع منها مثل البحرين ، وقطر ، وهجر ، وبعض جزر الخليج . وكانت غالبيسة نصارى هذه الأرضين على مذهب نسطور آخذين هذا المذهب من نصارى الحيرة الذين كانوا على انصال وثيق بهم ، كما كان رجال دينهم يسافرون الى هذه المنطقة للتبشير بها ، فزرعوا فيها بذور مذهبهم، ونشروه بين من أقبل على النصرانية من العرب .

النصرانية (٧٠) •

۲ البلاذري (۸۶) ۰

٣ ديوان الاعشى (٨٦) ، حواد على ، تأربح العرب فبل الاسلام ( ٥/٢١١ ) ٠

ومن رجال البحرين النصارى ( الجارود بن عمرو بن حنش المعلى ) ، قدم على النبي بالمدينة ، فأسلم وأسلم معه أصحابه. وكان حسن الاسلام صلباً حتى هلك ، وقد لام قومه ممن انضم الى ( المنذر بن النعان بن المنذر ) الغرور ، فارتد عن الإسلام وعاد الى دينه الأول ملا . وقد بقي إلى أيام (عمر ) في أغلب الروايات والى خلافة عثمان في رواية . واشترك في حروب فارس ، فقتل بها به ( عقبة الطين ) ، التي عرفت باسمه ، فقيل لها عقبة الجارود ، وذلك سنة احدى وعشرين في خلافة عمر ، وقيل قتل بنهاوند مع النعان بن مقرن . وقد رووا له شعراً . وكان ولده ( المنذر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحكم بن المنذر ) الذي مدحه ( الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه .

ويقال ابن عمرو بن المعلى ، وقيل الجارود بن العلاء ، وورد الجارود بن عمرو بن حنس ، « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنس بن المعلى من بني عبد القيس العبدى الصحابي ، رضى الله عنه ٠ كنيته أبو المنذر ، وقيل أبو غياث ، وهو أصح ) ، تاج العروس ( ٣١٨/٢ ) ، ( جرد ) ٠

٢ الطبري (٣/٣٦ وما بعدمًا ) ، « قدوم الجارود في وقد عبد القيس » •

٠ الاصابةَ (١/٢١٧) ، (رقم ١٠٤٢) \*

### الفصل الثانون

## المذاهب النصرانية

لقد أصيبت النصرانية بما أصيبت به أكثر الأديان من تشقق وتصدع وانفصام، فظهرت فيها شيع وفرق ، تخاصت فيها بينها وتجادلت . وكان أكثر جدالها في موضوع طبيعة المسيح وعلاقة الأم بالابن ، وفي موضوع النفس ، وقد عقدت لذلك جملة مجامع كنسية للنظر في هذه الآراء والحكم على صحتها أو فسادها ، وفي أمر أصحابها ، اجتمع فيها مندوبون من مختلف الأماكن وبينهم بعض الأساقفة العرب . غير انها لم تتمكن من القضاء على النزعات المختلفة ، فظهرت فيها جملة مذاهب ، حرمت المجامع أصحابها ، وحكمت ببدعتهم ومخروجهم على التعاليم الصحيحة ، وطلبت من بعضهم الرجوع إلى الدين الصحيح ، غير ان منهم من أصر على رأيه ، وتحزب له ، وبشتر به ، فوجد أنصاراً وأعواناً انتموا اليه وتسموا به .

والواقع انه لم يكن من السهل على الداخلين في النصرانية فهم قضية معقدة كهذه القضية ، وهي قضية فلسفية جدلية أكثر منها عقيدة دينية . ولذلك كان من الطبيعي وقوع الاختلاف فيها ، وتشتت آراء النصرانية بالقياس اليها ، خاصة وهي حديثة عهد ، وأكثر الداخلين فيها هم ممن دخلوا حديثاً في هذا الدين ، وليس لهم الإدراك العميق والحيال الواسع لفهم موضوع كهذا الموضوع . ثم إن النصرانية ديانة عالمية ، لم توجه لأمة خاصة من الأمم ، وقد جاءت ككل الأديان بأحكام لا بد وان يختلف الناس في فهمها ، لاختلاف المدارك والثقافات ، وهذا

الاختلاف في الفهم ، يؤدي الى ظهور المذاهب والشيع، والى تناحر هذه المذاهب، وادعاء كل واحد منها انه وحده على الحق ، وان ما دونه على الباطل والهرطقة والكفر .

لقد فنح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآخرون ميداناً واسعاً من الجدل في موضوع المسيح : هل المسيح إنسان ، أو هو رب ، أو هو من خلق الرب؟ وهل هو والرب سواء ، أو هو منفصل عن الرب ؟ هذه الأسئلة وأمثالها مما يتصل بطبيعة المسيح شغلت رجال الكنيسة ، وكتالتهم كتلا : كل كتلة ترى أن رأيها في الطبيعة هو الرأي الصواب ، وأنه هو الدين الحق القويم ، وأن ما دونه ضلال وباطل . فظهرت المذاهب : شرقية وغربية ، وانقسمت الكنيسة على نفسها ، فظهرت من الكنيسة الواحدة كنائس . ولا تزال تنشق ، ويزيد عددها وتظهر أسماء جديدة لمذاهب لم تكن معروفة في النصرانية القديمة .

لقد كان الناصريون الأولون ، وهي التسمية القديمة التي عرف بها النصارى ، في فوضى فكرية . فلم تكن تعاليم المسيح مفهومة عندهم ولا مهضومة ، وكانت تفاسير تلاميذه غير منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريين وجهة معينة واحدة . ثم إن تعقب اليهود والرومان للنصارى وتنكيلهم بهم ، وخوف الناصري على حياته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان لها أثر خطير في المجتمع النصراني الأول . ولولا جلد بعض التلاميذ وتفانيهم في الدعوة ، وتركيزهم لتعاليمها وتبويبها وصقلها ، لما كان للنصرانية ذكر باق حتى الآن .

وليس في استطاعة أحد الزعم عنال هذه النصرانية التي تركنزت وتثبتت على هذه الصورة التي نشهدها، هي النصرانية التي جاء بها المسيح وكان عليها الناصريون، أي أقدم أتباع عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار وآراء وضعها البارزون من الآباء ، ثم إنها كأكثر الأديان تأثرت بمؤثرات عديدة لم يكن من الممكن على الداخلين فيها التخلص منها . فدخلت فيها وصارت جزءاً منها ، مع أن بعضها مناهض ومناقض لمبادىء هذا الدين .

وتولد عن هذا الجدل ظهور ( الآريوسية ) أتباع (آريوس) و ( السبيلية ) Sabellians وأتباع (الثالوث) Trinitarians ومذاهب أخرى نبعت من تلك البلبلة الفكرية التي أظهرها الاختلاف في طبيعة المسيح. ونظراً الى ما أحدثته هذه الآراء

اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف النصارى ، وما تركته من أثر خطر في الأحوال الداخلية للانبراطورية . عزم الانبراطور ( قسطنطين ) باني القسطنطنية على عقد مؤتمر للتوفيق بين هذه الآراء وتنسيقها ، فعقد مجمع ( نيقية ) Nicaea حضره (آريوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفين له لمحاكمته ولاثبات هرطقته وخروجه على الايمان الصحيح. وكانت النتيجة الوحيدة لهذا المؤتمر وضع بيان دقيق عن الثالوث ، والحكم بفساد رأي آريوس ومخروجه على عقيدة النصرانية الصحيحة ، ووضع تعريف للايمان الصحيحا .

وعقب هذا المجمع الذي انعقد في سنة (٣٢٥) للميلاد وحدد معنى النصرانية وأصولها ، عدة مجامع عقدت للنظر في أمثال هذه المشكلات الخطيرة التي جابت الكنيسة ، عقد بعضها في القسطنطنية فعرفت بها ، وعقد بعض آخر في (أفسوس) ( ٤٣١ م ) وفي ( خلقدونيا ) Chalcedon ( ٤٥١ م ) ، ولكنها لم تستطع ان تعيد الوحدة الى الكنيسة ، فانقسمت الى عدة كنائس ، وحدث الانفصال الأكبر في سنة (١٠٥٤م) حيث تجزأت الكنيسة الكبرى للانبراطورية الى كنيستن: كنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية لغة رسمية لها ، وكنيسة أرثوذكسية هي الكنيسة الإغريقية الأصلية ، وذلك بسبب خلافات بسيطة ليس لها أثر خطير في جوهر العقيدة . أما الشرق ، أي آسية وافريقية ، فقد سبق نصاراه نصارى الغرب في تعطيم وحدة الكنيسة اليعقوبية ، في تعطيم وحدة الكنيسة اليعقوبية ، في زمان مبكر سبق انفصال الكنيسة اللاتينية عن الإغريقية بزمان طويل .

وقد وصلت الينا أسماء من حضر بعض تلك المجامع الكنيسية ، واشترك في جدالها ومناقشاتها ووقع على قراراتها ومحاضرها ، وبينها أسماء أساقفة بشروا بسين العرب ، وأساقفة يظهر أنهم كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم العربية الخالصة أو المنقولة الى اليونانية والسربانية . وقد عرف بعضهم بأساقفة الخيام ، لمرافقتهم للأعراب ومعيشتهم بينهم في الخيام معيشة الأعراب .

مجلة المسرق ، السنة الىالىة والعسرون (١٩٢٥) ، العدد ٧ ، ( ٤٨١ وما بعدها ) ، خلاصة باربخ الكنيسة ، لـ « لومند » ، ترجمة الخوري بوسف السناني ، مطبعة الاباء المرسلين اليسوعيين ، بيروت ١٨٨١ ، في جزءين ( ١٧٤/١ وما بعدها ) ، Ency. Religi. and Ethic, I, pp. 775, (Arianism)

النصرانية ( ٢/٣١ وما بعدها ) ٠

ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف باسم ( بطرس ) ، وقد وقع على أعمال مجمع ( أفسوس ) بصفة كونه ( أسقف محلة العرب ) ، والأسقف ( تاوتيموس أسقف العرب ) الذي وقع على أعمال مجمع انطاكية الذي انعقد عام ٣٦٣ للميلادا.

وقد كان بين أساقفة القدس في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس للميلاد ، أسقف من أصل عربي ، اسمه الياس ( ٤٩٤ – ١٣٥ م )  $^{
m Y}$  .

فالأساقفة الذين كانوا يديرون أمور النصارى العرب ويبشرون بين القبائل الوثنية ، أسهموا في الجدل الديني الذي قام أكثره على بحث موضوع طبيعة المسيح واشتركوا فيه ، وبذلك نقلوا الى العرب هذه الأبحاث اللاهوتية التي شغلت بال العالم المتمدن منذ القرن الأول للميلاد فما بعده ، وكانت أهم مشكلات النصرانية يومئذ مشكلة شغلت بال المؤمنين ، ثم بال الحكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال أتباعها المؤمنين ، وشغلت العالم الغربي حتى بعد عصر النهضة ، مشكلة أطاحت برؤوس الآلاف من الناس باسم الكفر والايمان ، البدعة والحق . وكان في جملة أولئك الرؤساء ، ووجهوها العربية وضع رسالة مضمونها دستور الايمان، كتبها أولئك الرؤساء ، ووجهوها الى يعقوب البرادعي ، ردوا فيها على رأي يحيى النحوي في تثليث الجوهر الفرد ، وذلك بين السنتين ٥٧٥ و ٥٧٥ للميلاد . وقد وقعها ١٣٧ رئيساً لـ ١٣٧ ديراً في اقليم العربية الممتد من شرقي بــلاد الشأم الى

ومن المذاهب النصرانية التي تدخل في حدود موضوعنا : المذهب النسطوري والمذهب اليعقوبي ، وهما من المذاهب الشرقية ، أي من المذاهب النصرانية التي ظهرت وانتشرت في الشرق ، ووجدت لها مجالاً وانتشاراً في العراق وفي بــلاد الشأم ومصر والحبشة وجزيرة العرب .

أما المذهب النسطوري ، فينسب الى البطريق (نسطوريوس) (نسطور) ( المتوفى ) المتوفى ( مرعش ) المتوفى Nestorius من ( جرمانيقية ) ما المتوفى طبيعة المسيح . فجعل المسيح طبيعتين

١ المسرق ، العدد ١٢ ، الجزء الحامس (٣٥٣) ، النصرابيه ( ١/٤٣) .

W. Smith, A Dictionary of the Bible, II, p. 84.

٣ النصرانيه (١/٥٠١ وما بعدها) ٠

( اقنومين ) : أقنوم الانسان يسوع ، وأقنوم الله الكلمة ، وذكر ان مريم هي بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إلَه من ناحية الأب الإلَه فقط ا

وتستند تعساليم نسطور وآراؤه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه من الآباء في موضوع طبيعة المسيح ، والانشقاق الذي حدث نتيجة لهسذا الجدل . وأكثر من أثر فيه وكون له رأياً في المسيح هو (ديودورس) Diodorus أسقف (طرسوس) وفي انطاكية وقف ( ثيودور المصيصي ) ( ٣٩٣ – ٤٢٨ م ) تلميذ ( ديودورس ) . وفي انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذين العالمين ، وكان قد ترهب وسكن هذه المدينة في عام ( ٤٢٨ م ) وتحمس لها وبشر بها بين الناس ، فأثار عليسه غضب رجال الكنيسة المعارضين لتلك الآراء ، فصاروا ينددون به . وبما يقولسه ويبشر به ، وعدوه ملحداً خارجاً على تعاليم الكنيسة الصحيحة وعلى مبادىء الدين القوم .

ولنشاط ( نسطور ) في بث هذه الأفكار وعدم تراجعه عنها ، طلب اليه المثول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين لمحاكمته عرف به ( مجمع أفسوس) انعقد في عيد العنصرة من عام ( ٤٣١ م )، وبعد محاكات ومناظرات قرر المجتمعون الحكم بهرطقة هذه الآراء وبمخالفتها للمبادىء العامة التي تدين بها الكنيسة ، وبذلك كان الحكم على نسطور وأتباعه بالضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية حكماً رسمياً. ومعنى ذلك مقاومة القائلين بهذه الآراء واضطهادهم والتضييق عليهم في حكومة لها كنيسة خاصة ترى أنها على الحق وأن ما دونها على عمى وضلال .

وكانت (الرها) Edessa أهم مركز ثقافي للنساطرة ، ومن أهم معاقل الأدب السرياني . أمّها كثير من طلبة العلم السريان للتثقف بها ، ولا سيا في عهد الأسقف ( ايباس ) Ibas ( ١٣٦ – ٤٥٧ م ) الذي انتخب أسقفاً لهذه المدينة بعد وفاة أسقفها (ربولا) Rabbula في عام ( ٤٣٦ م ) . ثم نالت (نصيبين) Nisibis مكانة كبيرة في السطورية ، خاصة بعد وفاة ايباس ، وانتخاب

المشرق: السنة ١٩٣١ (٦١٥) ، « لا يدع أحد مردم أم الله لانها كانت امرأه ، ومن المستحيل أن يولد الله من امرأه » ، علوم اليونان وسلسبل انتقالها الى العرب ، أوليري ، تعرب الدكتور وهيب كامل (ص ٢٥٤) ، شرح الاصول الخمسة ، لفاضي القضاة ، عبد الجبار بن أحمد ، « تحقيق الدكور عبد الكريم عنمان » ، القاهرة ١٩٦٥ ، (ص ٢٩٢ ، ٣٩٥ وما بعدها) .

( نونوس ) Nounus أسقفاً للمدينة ، وكان هذا متأثراً بالآراء البيزنطية كارهاً للنسطورية ، لذلك رأى النساطرة الانتقال عن ( الرها ) الى أماكن أخرى لا أثر لنفوذ هذا الأسقف عليها ، فكانت (نصيبين) الموقع المختار من بين هذه الأماكن، ونالت الحظوة عند رجالهم ، واحتلت مكانة ( الرها ) في العلم الم

ولكن الأسقف ( نونوس ) كان أسقفاً واحداً من عدد عديد من رجال الدين الرسمين الذين عثلون كنيسة الروم ، الكنيسة التي حكمت حكماً رسمياً بهرطقة ( نسطور ) ، لذلك كان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة في أي مكان من الأماكن الخاضعة للروم ، أو التابعة لكنيستهم ، وللكنائس المعارضة لآراء نسطور . لذلك فكر النساطرة في حمل آرائهم ومعتقداتهم الى بلد أملوا ان يتمتعوا فيه محريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية ، لمعارضته للانبراطورية البيزنطية وتشجيعه كل حركة مناوئة لها ، ثم لأن له حكومة ذات دين آخر بعيد عن النصرانية ، فهي اذن لا تتدخل في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشابعة للروم ، وليست النسطورية من هذه المذاهب .

وقد أظهر (الشاهنشاه) ملك الملوك ، استعداده لحاية النساطرة ومنحهم الحرية الدينية وحرية التبشير بمذهبهم بين رعاياه ، كما أظهر رغبته في الاستفادة من علمهم ودرايتهم ، فاختارهم للأعمال التي لم يكن فيها متخصصون من أتباعه ، وسمح لهم بالتدريس وبتهذيب الناس وبتعليمهم الفلسفة اليونانية ، ولا سيا فلسفة أرسطو والطب، وغدت (سلوقية) Seleucia على بهر دجلة قبالة العاصمة (طيسفون) مركراً ثقافياً خطيراً ينافس (الرها) و (نصيبين) ، وصار هذا المركز من أهم معاقل النسطورية والتبشير في العراق وفي سائر أنحاء انبراطورية الفرس .

ومن هؤلاء النساطرة تعلم عرب بلاد العراق وعلى رأسهم أهل الحيرة النسطورية، ومن أهل الحيرة انتقلت الى جزيرة العرب . ولما كانت السريانية هي اللغة الرسمية لهذه الكنيسة ، صارت هذه اللغة بهذه الصفة لغسة نصارى العرب ، بها يرتلون صلواتهم في الكنيسة وبها يكتبون ، وإن كانت بعيدة عنهم غير مفهومة لدى

ادي شير ( ۲۲ / ۲۰ ) ، المسرق ، ۱۹۱۰ م ( ص ۲۹۰ ) ، المسرق ، Socrates Scholasticus, Hist. Eccl., VII, 29-35, O'leary, p. 133, Ency. Relig. Ethi., p. 323.

الأكثرية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجلّهم من رجال العلم في ذلك الزمن . فهي عندهم لغة للدين وللعلم ، كما كانت اللاتينية لغة للدين والعلم عند الرومان ، والإغريقية لغة للدين والعلم عند اليونان ، والعربية عند المسلمن .

وأنا حين أقول ان النسطورية كانت قد وجدت لها سبيلاً الى أهل الحيرة ، فدخلت بينهم ، فأنا لا أقصد بقولي هذا ان أهل الحيرة كانوا جميعاً على هذا الملاهب ، أو انهم كانوا كلهم نصارى . فقد كان جل أهل الحيرة على دين أكثر ملوكهم ، أي على الوثنية ، أما الذين اعتنقوا النصرانية ، فهم العباديون ، وبينهم قوم كانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة ، أي مذهب اليعاقبة ، وبينهم من كان على مذهب آخر .

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وايران المحلت الى وقطر ) والى جزر البحرين وعمان واليامة ومواضع أخرى . وورد في أسماء من حضر المجامع النسطورية اسم اسقف يدعى (اسحاق) اشترك في مجمع النساطرة الذي عقد سنة ٧٦٦م، كما ذكر اسم أسقف آخر يدعى (قوسي) اشترك في مجمع سنة ٧٦٦م . وقد كانا أسقفين على (هجر) . كذلك وردت أسماء أساقفة من النساطرة تولوا رعاية شؤون أبناء طائفتهم في جزيرة (دارين) وفي جزيرة (سماهيج) وفي مواضع أخرى من الخليج ، تولى بعضهم أعماله قبيل الإسلام وعند ظهوره ، وتولى بعضهم رعاية شؤون أتباعه في أوائل عهد الإسلام الم

ومن الحيرة انتقلت النسطورية الى اليامة فالأفلاج فوادي المدواسر الى نجران واليمن ، وصلت اليها بالتبشير وبواسطة القوافل التجارية ، فقد كانت بين اليمن والحيرة علاقات تجارية وثيقة ، وكانت القوافل التجارية تسلك جملة طرق في تنمية هذه العلاقات وتوثيقها . وقد قوي هذا المذهب ولا شك بعد دخول الفرس الى اليمن ، لما عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم ، ولما كان لأصحابه من نفوذ في بلاط ( الشاهنشاه ) ومن صداقته لهم .

۱ النصرانية (۷۱) ۰

۲ النصرانية (۷۱) ٠

٣ النصرانية ( ١/ ٥٩ وما بعدها ) ، Assemani, Bibl. Orient, 3, 603, Philiby, Arabian Highlands, p. 261.

وتعزو التواريخ النسطورية انتشار النصرانية في نجران الى رجل اسمه (حسّان) أو (حيّان) أو (حيّان) ، ذكرت أنه ذهب في أيام (يزدجرد) ( ٣٩٩- ٢٤٥ م) الى القسطنطنية للاتجار . فلم أنجز ما ذهب اليه ، عاد الى وطنه سالكاً اليه طريق ( الحيرة ) ، وهناك اتصل بنصاراها ، ودخل في النصرانية التي استهوته ، فلما بلغ نجران مدينته ، نشط فيها بنشر الدعوة بين الناس حتى دخل فيها كثير منها ومن بقية حمر ا .

وقد ورد ان البطريق (تيموثيوس) Timotheos الأول ( ٧٨٠ – ٨٢٣ م ) كان قد نصب أسقفاً نسطورياً على اليمن ، وقد سعى الفرس لنشر مذهب النساطرة بين أهل نجران ، كما سعوا في تقوية الصلات بين الحيرة ونجران . واذا علمنا ان الفرس أنفسهم لم يكونوا على دين المسيح ، عرفنا الأهداف السياسية البعيدة التي كانوا يبتغونها من هذا التقارب ومن نشر المذهب النسطوري في اليمن .

وقد بقيت النسطورية قائمة في اليمن في ايام الاسلام ، ففي الأخبار الكنسية ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) ، نصبّب في أواخر القرن الثامن للميلاد أسقفاً لنجران وصنعاء ، اسمه ( مار بطرس ) . وان أساقفة من النساطرة كانوا في مواضع متعددة من اليمن وفي عدن ، وذلك في القرن الثالث عشر للميلاد" .

أما اليعاقبة ، فقد انتشر مذهبهم بين عرب بلاد الشأم والبادية ، وقد اصطدم هذا المذهب بالكنيسة الرسمية للبيزنطيين ، واعتبرته من المذاهب المنشقة الباطلة ، لذلك حاربته الحكومة ، وقاومت رجاله . كما عارضه النساطرة ، لاختلافه معهم في القول بطبيعة المسيح ، وفي أمور أخرى ، وهذا ما حمل النساطرة على الحمم بهرطقة النساطرة ، كما حمل هذا الاختلاف اليعاقبة على الحمم بهرطقة النساطرة ، محمى صار اختلاف الرأي هذا سبباً في وقوع معارك كلامية وجدل طويل عريض بين رجال المذهبين .

واليعاقبة Jacobite church ، ويدعون به ( المنوفسيتين ) Jacobite church واليعاقبة Monophysite ، أي القائلين بالطبيعة الواحدة ، لقولهم إن للمسيح طبيعة

E. Sachau, S. 68, Chro. Seert., I, II, p. 330, Nallino, Raccolta, III, p. 123.

O'leary, p. 141, Sachau, S. 68, f.

٣ النصرانية ( ٦٧/١ ) ٠

شرح الاصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار بن أحمد ( ص ٢٩٢ وما بعدها ) ٠

واحدة وأقنوماً واحداً ، فقيل لهم من أجل ذلك ( أصحاب الطبيعة الواحدة ) ، هم مذهب من مـــذاهب الكنيسة الشرقية ، نسبوا الى ( يعقـــوب البرادعي ) Jacabus Baradaeus ويسمى بـ ( جيمس ) Jacabus Baradaeus أيضاً ، المولود في حوالى سنة ( ٥٠٠ ) للميلاد في مدينة ( الأجمة ) Tela = Tella من أعمال (نصيبين) في شرقي ( الرها ) Edessa والمتوفى سنة ٧٧٥ للميلاد . ولد في أسرة كهنوتية ، وتتلمذ لـ ( ساويرس ) الذي صار رئيساً على بطريركية أنطاكية في عــام ١٤٥ للميلاد . ثم اضطر الى مغــادرة انطاكية الى مصر لاختلافه مع رجال الدين في هذه المدينة في طبيعة المسيح ، إذ كان يقول بوجود طبيعة واحدة فيه ، ومنــه أخذ يعقوب رأيه هذا في المسيح .

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة ٥٢٨ للميلاد الى القسطنطنية ، لحمل القيصرة ( ثيودورة ) Theodora على التأثير في الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد القائلين برأيه في طبيعة المسيح. وقد مكث في القسطنطنية خمسة عشر عاماً ، وسعى سعياً حثيثاً في نشر مذهبه والتبشير به ، وهذا ما أوقعه في نزاع مع بقية رجال الدين هناك لخروجه على تعاليم المجمع الحلقيدوني الذي عين التعاليم الثابتة في طبيعة المسيح .

وكان (يعقوب) أسقفاً على (الرها) Edessa في حوالى سنة (٤١٥م). وكان (الحارث بن جبلة) من المقدرين له ، والمحبوبين عنده ، لذلك كان من توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للسماح له بالخروج منها ، وللتوفيق بين آرائه وآراء الكنيسة البيزنطية ، كما توسط (المنذر) لدى البيزنطيين للغرض نفسه المناهدي المناسلة المناسلة

وكان من جملة تلاميذ ( يعقوب ) والمبشرين بتعاليمه (أحودمة) (أحودمي) الذي اغتيل بأمر كسرى أنو شروان في ٢ آب من سنة ٥٧٥ م . وكان من المبشرين النشيطين ، ذهب الى بني تغلب وبشتر بينهم ، وقد عرف هؤلاء عند السريانيين بالأعراب سكنة الحيام ، وأقام بينهم كهاناً ورهباناً ، وبني لهم ديراً عرف في السريانية بد ( عين قنا ) أي ( عين الوكر ) وديراً آخر بتكريت سمي ( دير جلتاني ) . وكانت في ايامه أسقفيتان على العرب : أسقفية عرفت بأسقفية

W Smith, A Dictionary of the Bible, II, p. 328, Devreesse, Patr. d'Antioche, 75, 88, 96, Bury, Later Roman Empire., II, 391.

العرب ، وأسقفية التغلبيين أو ( السن ) وكرسيها بـ ( عاقولا ) ( عاقول ) . وعاقولا هي موضع الكوفة . أما كرسي أسقفية العرب ، فكان في الحيرة · .

وقد بذل (شمعون الأرشامي ) Shem'on of Beth Arsham و ( مراثا ) المستعون الأرشامي ) المستعون الأرشامي ) المستعوب المستعوب

وقد دخل أكثر الغساسنة في هذا المذهب ، وتعصبوا له ، وطالما توسطوا لدى الروم في سبيل حملهم على الكف عن اضطهادهم والتنكيل بهم . ظلوا مخلصين لهذا المذهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملوكهم بنعوت تدل على تنصرهم وتدينهم ، مثل : المحبين للمسيح والمؤمنين . وقد وردت في بعض المخطوطات الشارة إلى كاهن نعت به (كاهن ذي العزة والمحب للمسيح البطريق المنذر بن الحارث ) ، كما أنعم القياصرة على بعض ملوك الغساسنة بألقاب لا تمنح في العادة إلا لمن كان على دين النصرانية ،

وتذكر تواريخ اليعاقبة قصصاً عن بعض هؤلاء الملوك يشير الى ذكائهم وتمسكهم في قواعد هذا المذهب وتعلقهم به، ودفاعهم عنه، وافحامهم بذكائهم وبعلمهم أيضاً لخصوم هذا المذهب من أصحاب المذاهب الأخرى ممن أرادوا اقناعهم بالخروج

ر ذخرة الاذهان ( ۲۰۳/۱) .

رللتائلين بالطبيعة الواحدة جملة أسماء ، منها المنوفيستيون والاوطاخيون ، نسبة الى أوطاخي من القائلين بالطبيعة الواحدة ، والديوسقوريين • راجع : آدى شير : ناريخ كلدو وآشور ( ١٣٢/٢ ) ، ذخيرة الاذهان ( ٢٠٨/١ ) ، النصرانيك ( ٢٨/١ وما بعدها ) ، المسرق ، السنة الاولى ، الجرء السادس (٢٤٩) ، خلاصه ناريخ الكنيسة ( ١٨٨١ وما بعدها ) ،

Ency. Relig. and Ethics, XII, p. 172, Ency. Brita., 12, p. 860, Burkitt, early
Lastern Christianity, 1904.

Araber, I, S. 10

ذخيرة الاذهان في تواريخ المسارقة والمغاربة السريان ، تأليف الفس بطرس نصري الكلداني ( ١٣٢/١ ) ، النصرانية ( ٣٦/١ ) ، O'leary, p. 192.

من المذهب اليعقوبي ونبذه " مع ميلهم الى التوفيق بين المذاهب ومنع الفرقة بين المنصارى ، كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بين البطريرك ( البطريق ) افرام ( ٢٢٥ – ٥٤٥ م ) ، وهو من بطاركة الملكيين والحارث بن جبلة ملك الغساسنة وهو على اليعقوبية " وقد أفحم فيها الملك الحارث خصمه على ما يدعيه اليعاقبة بذكائه وبقوة بديهته وحجته، وكالذي رووه عن تعنيف المنذر بن الحارث للبطريرك ( دوميان ) في أثناء زيارته للقسطنطنية ، لتهجمه على اليعاقبة واثارته بهذا الهجوم الفرقة بين النصارى ، وطلبه منه الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التآخي وتوحيد المساعي ، وكالذي ذكروه عن هذا المنذر أيضاً من كتابت الى القيصر (طيباريوس) للتدخل في حمل البطريرك والأساقفة على ايقاف حملاتهم على اليعاقبة ، ولكي يسعى في اطلاق الحرية لجميع النصارى ، وأن يصلي كل واحد منهم أيما ولكي يسعى في اطلاق الحرية لجميع النصارى ، وأن يصلي كل واحد منهم أيما

وكان لليعاقبة مشهد مقدس يحجون اليه للتبرك به والنذر له ، هو مشهد القديس ( سرجيوس ) ( سرجيوس ) في مدينة ( سرجيوبوليس ) Sergiopolis ، وهي الرصافة . وكان عرب بـلاد الشأم اليعاقبة يتيمنون به ، ويضعون صورتـه مع الصليب على راياتهم أمـلا في الفوز في المعارك . والى هذا القديس أشار الشاعر الأخطل بقوله :

لما رأونا والصليب طالعاً ومار سرجيس وموتاً ناقعا وأبصروا راياتنا لوامعاً خلوا لنا راذان والمزارعا ٢

مما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بين النصارى حتى في أيام الاسلام. وطالما قصد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك. وقد كانوا يعقدون العقود عند قبره، ويقسمون الابمان عنده، دلالة على التشديد فيها وصدقهم في الوفاء. وكان أمراء الغساسنة يبالغون في تعظيمه والاحتفاء به ويقصدونه للتبرك به، على عكس نصارى الحيرة الذين المتهنوا القبر في حروبهم مع الغساسنة، واعتدوا على المدينة. وقد كان نصارى الحيرة على مذهب (نسطور) في الأغلب،

١ المسرق ، انسنة الرابعة والملانون (١٩٣٦) ( ٢١ وما بعدها ) ٠

ع ديوان الاخطل (٣٠٩) ، المسرق ، السنة الرابعة والثلاثون ، (١٩٣٦) ، كانون الماني ، ٢ (٢٤٧) ، النصرائية ( ١٩٩١) ٠

كما كانوا من الوثنيين ، ولذلك لم تكن لسرجيوس في نفوسهم منزلة ومكانة .

وقد أشار المؤرخ ( يوسبيوس القيصري ) ( أويسبيوس ) ، الى رأي كان عند بعض نصارى العرب ، خالفوا به مذهب الكنيسة إذ قال : « ونحو هذا الوقت قام آخرون في بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن الحق . إذ قالوا إن النفس البشرية في الوقت الحاضر تموت وتبيد مسع الجسد . ولكنها يتجددان معا يوم وقت القيامة  $n^{1}$  . وليس في هذا الكلام كما نرى ، أية اشارة الى أولئك النصارى العرب ، ولا الى مواضع سكنهم . وكل ما يفهم منه ان خلافهم وقع في زمن قريب من زمنه ، وانه كان في موضوع الروح .

وقد جودل القائلون بهذا الرأي ، ونوقشوا في مجمع انعقد سنة ( ٢٤٦ م )، عرف بـ ( مجمع العربية ) \* Council of Arabia .

وقد كان لـ ( بولس السميساطي ) Paul of Samosata ، رأي في المسيح، حتى قبل انه رأى نفسه في منزلة المسيح ، وقد حكمت الكنيسة عليه بالهرطقة ، وحرمته ، وأعلنت خلعه عن أسقفية ( أنطاكية ) ، وكان من المقربين الى الملكة ( الزباء ) ، لهذا لم تنفذ ما جاء في حكم الكنيسة عليه " .

وذكر أهل الأخبار أن من بين فرق النصرانية ، أو الفرق التي هي بين بين: بين النصرانية والصابئة دين يقال له ( الركوسية ) ، وذكروا أن الرسول قال لحاتم الطائي : إنك من أهل دين يقال لهم الركوسية ، ولكني أشك في صحة هذا الحديث ، إذ كانت وفاة حاتم قبل مبعث الرسول ، ولم يثبت أنه التقى به .

وهناك شيع عقائدها مزيج من اليهودية والنصرانية . وجدت سبيلها في جزيرة العرب ، مثل ( الابيونيسين ) Ebionites و ( النساصريين ) Zazarenes و ( النساصريين )

ا تاريخ الكنيسة ، ليوسابيوس الفيصري ، برجمة الفس مرقس داوود ( ص ٢٩٢ وما بعدها ) • ( Euseblus, 6, 37. • ( وما بعدها )

A Religious Encyclopaedia, Vol., I, p. 122.

Runciman, The Mediaeval Maniche, 19. ff.

أسد الغابة ( ۳۹۲/۳ ) ، المسرق ، السنة ۱۹۰۳ ( ص ۷۷۷ ، ۹۲۸ ) ،
 ۱۹۰۵ ، ( ص ۵۰۵ ) ، ۱۹۰۷ م ( ص ۱۱۲۰ ) ، ۱۹۰۸ م ، ( ص ۱۹۰۸ ) ، ۱۹۳۷ ( ص ۷۳۰ ) ، ۱۹۳۷ ) ،
 ر ص ۷۳ وما بعدها ) ، اللسان ( ۲/۵۰۷ ) ، تاج العروس ( ۱۹۳۲ ) ، ( رکس )
 ه النصرانية ( ۱/۱۱۱ وما بعدها ) .

أما ( الأبيونيون ) Ebionites ، فجاعة من قدماء اليهود المتنصرين عرفوا بهذه التسمية العبرانية الأصل التي تعني ( الفقراء ) ، لا يعرف عن كيفية ظهورهم ونشوء عقيدتهم على وجه صحيح أكيد . وكل ما يمكن أن يقال عن معتقداتها إنها مزيج من اليهودية والنصرانية ، وإنها نصرانية بنيت على أسس ودعائم بهودية، فهي نصرانية بهودية في وقت واحد .

وقد ذهب بعض قدماء المؤرخين الى انهام انما دعوا بهذه التسمية نسبة الى مؤسس هذا المذهب المسمى (ابيون) Ebion . غير ان من الصعب اثبات صحة هذا الرأي . وهم يعتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون ، وينكرون رأي (بولس) الرسول في المسيح ، وكافظون على حرمة يوم السبت Sabbath وحرمة يوم الرب . وقد ذهب بعض قدماء من تحدث عنهم الى انهم فرقتان بالقياس الى مولد الابن المسيح من الأم العذراء . ويعتقد أكثرهم ان المسيح بشر مثلنا، امتاز على غيره بالنبوة ، وبأنه رسول الله ، أرسله الى الناس أجمعين . فهو رسوله ولسانه الناطق برسالته للعالمن . وهو نبي كبقية من سبقه من الأنبياء المرسلين . وهو نبي كبقية من سبقه من الأنبياء المرسلين . غير ان بعض منهم بعقيدة (العذراء) وولادتها للمسيح من غير اتصال ببشر ، غير ان بعض أخر منهم ، آمن بأن المسيح ابن مريم من (يوسف ) فهو بشر وقد شبة على من صلبه ، فظن انه المسيح حقاً . ورجعوا الى انجيل متى بالعبرانية وقد شبة على من صلبه ، فظن انه المسيح حقاً . ورجعوا الى انجيل متى بالعبرانية عند بقية النصارى . (The Gospel of Mathew) عند بقية النصارى .

وأما (الناصريين) (Nazarenes) ، فهم فرقة معارفنا عن أصلها وعن كيفية ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد مما كتبه عنها (أفيفانيوس) (Epiphanius) و (جبروم) (Jerome) . وقد أدخلهم (أفيفانيوس) في جملة (الهراطقة) (Heratics) ، وذكر انهم كانوا يقرأون النسخة العبرانية لانجيل متى ، the Gospel of Mathew وانهم ظهروا في غور الأردن .

وقد اعترفوا بألوهية المسيح ( ابن الله ) ، قائلين انه ولد من العذراء مريم،

Ency. Brita., Vol., 7, p. 881, (Ebionites), Hastings, Ency. Reli. Ethic., 3, p. 574.

Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, p. 122.

واعترفوا برسالة القديس (بولس) ؛ كما حافظوا على ناموس موسى (Mosaic Law) ( شريعة موسى ) ، وهم يرون ان ميلاد المسيح شيء خارق للعادة ، وانه ( المولود الأول من الروح القدس ) ، وان تعاليمه ، همي متممة للرسالات السابقة ومكملة لها . وقد راعوا حرمة السبت ، وما يختص بالأكل وبالحتان .

وأما (الكسائيون) (Elkesaites) ، ففرقة يظهر أنها ظهرت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن ، ومعناها اللغوي ( القوى الخفية ) ، في لغة بني إرم ، و ( المتخفون ) ، أو المتسرون تحت الكساء في لغتنا . وقد نبعت من اليهودية . وهي تنسب الى رجل اسمه (Elkesai) (الكسائي) صاحب كتاب نسب اليه ، ومحافظ الكسائيون على الحتان وعلى حرمة السبت وعلى سائر أحكام الشريعة الموسوية ، وينسب اليه أنه كان يسرى تحريم أكل اللحوم . والظاهر أن ذلك من وضع المستخفين بتعاليمه . وإنما كان محرم أكل ذبائح الوثنيين وما أهل للأوثان . وقد حتم على أتباعه التوجه الى بيت المقدس في صلواتهم ، ومنع التوجه الى الشرق . وهو يعتقد بوجود إليه واحد ، وباليوم الآخر ، ومملائكته .

ومن أهم تعاليم (الكسائيين) الإغتسال،أو ما يقال له (التعميد) (Babtism) وذلك بالاغتسال في النهر أو في البئر لغسل الأدران من الأجسام وتطهيرها. ويسمي المغتسلُ ( باسم الله العلي العظيم ) ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ويستعمل الغسل في الشفاء من الآفات كذلك ، مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات المؤذية واخراج الأرواح الشريرة من الجسم . ولذلك يمكن تسمية هذه الفرقة بالمغتسلة ، لجعلها الغسل من أهم أركان الدين .

وللخبز والملح أهمية خاصة لدى أصحاب هذا المذهب؛ فها بمثابة العهد عندهم. وهم في ذلك على شاكلة يهود ، حيث يتمثل العهد (Convenant) عندهم بالملح والخبز ، ويقسمون بهما الايمان . وللأيمان عندهم قدسية كبيرة ، فلا يجوز لأي

Hastings, Ency. Relig. Eathl., 5, p. 141, Ency. Brit., 16, p. 178.

History of Christianity, by, Latoure, p. 121.

Hastings, 5, p. 263.

<sup>؛</sup> اللاويون : الاصحاح الثاني ، الاية ١٣ ، العدد ، الاصحاح التامن عشر ، الاية ١٢ : أخبار الابام الناني ، الاصحاح ١٣ ، الابة ٦ ٠

إنسان كان أن يحنث بيمينه ، وأن يخالف ما أقسم عليه ، وإلا كان عقابه عند الله عظها".

والعرب مـن الذين يقيمون للقسم بالخبز والملح وزناً عظياً عندهم . فكانوا علفون بهما كما يحلفون بهما . ولا يجوز الحلف كذباً بهما . ولا زال الناس يقسمون بالخبز والملح قسمهم بالمقدسات .

وقريب من مذهب ( الكسائين ) في الاغتسال ما يذهب اليه الصابئون فيه . فللغسل لتطهير الجسم من الآثام الظاهرة والباطنة ومن الأرواح الشريرة مقام كبير عند الصابئة ، ولهذا نراهم يختارون السكنى عند الآبار والأنهار .

ووجدت فرقة عرفت يد ( الفطائريين ) (Collyridiens) بالغ أصحابها في عبادة مريم وفي تأليهها ، وكانوا يقدمون لها نوعاً من القرابين أخصها أقراص العجين والفطائر ، لذلك عرفوا بالفطائريين . وقد ذكرهم ( أفيفانيوس ) في كتاب الهرطقات .

وعلى عكس هؤلاء كان من دعوا ب (Antidicomariantes) ، وهم الذين أنكروا على مريم دوامها في التبتل ، فسمّوا لذلك بالمعادين لمريم .

وذكر أن فرعاً كـان من الأريوسية ، أي من أتباع (أريوس) ، كان معروفاً بين العرب أطلق عليهم القديس ( ايلاريوس ) اسم ( أقاقيين ) نسبة الى ( أقاقيوس ) . كانوا يقولون إن المسيح ليس هو ابن الله ، لأن من قال ذلك جعل لله زوجة " .

وقد تحدث أهل الأخبار عن قوم قالوا لهم ( الأريسيون ) . ذكروا أنهم « فلاحو السواد الذين لا كتاب لهم . وقيل الاريسيون : قدوم من المجوس ، لا يعبدون النار ، ويزعمون أنهم على دين ابراهيم ... وقيل إنهم أتباع عبدالله ابن أريس رجل كان في الزمان الأول قتلوا نبياً بعشه الله اليهم » ، « وقال بعضهم في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية » .

١ النصرانية (١/٣/١) -

۲ النصرانية (۱/۳/۱) ٠

٣ النصرانية (١/٣/١) \*

<sup>؛</sup> ناج العروس (٤/٩٦) ، ( ارس ) °

#### الفصل الحادي والثانون

# التنظيم الديني

وكان لنصارى العرب تنظيمهم الحاص بدور العبادة وبالتعليم والإرشاد ، وهو تنظيم أخذ من تنظيم الكنيسة العام ، ومن التقاليد التي سار عليها آباء الكنيسة منذ أوائل ايام النصرانية حتى صارت قوانين عامة. فللكنيسة درجات ورتب، وللمشرفين عليها منازل وسلالم ، وقد اقتبست هذه التنظيات من الأوضاع السياسية والاجماعية التي عاشت فيها النصرانية منذ يوم ولادتها ، والتي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة ولتنظيم شؤون الرعية ، حتى صارت الكنيسة وكأنها حكومة من الحكومات الزمنية، لها رئيس أعلى ، وتحته جماعة من الموظفين ، لها ملابس خاصة تتناسب مع درجاتهم ومنازلهم في مراتب الحكومة ، ولهم معابد وبيوت وأوقاف وسيطرة على أتباعهم، جاوزت أحياناً سيطرة الحكومات .

ومن الألفاظ التي لها علاقة بالدرجات والرتب الدينية عند النصارى لفظة (البَطْرك) . و ( البطريق ) في شعر ينسب إلى ( أمية بن أبسى الصلت ) . .

من كل بطريق لبطريق نقى الوجه واضح ـ تاج العروس ( ٢٩٦/٦ ) ، النصرانية وادابها ، القسم النانى ، الجزء المانى ، القسم الاول ( ص ١٩١ ) ، تاج العروس ( ١٩١٧ ) ( الطبعة الاولى بمصر ، مطبعة مصر ) ، اللسان ( ١١٢/١٠ ، ٢١٢ ، ٤٠١ ) ، ( دار صادر ) « بيروت ١٩٥٧ » ، البسان ( ١٩٧/١١ ) ، « بيروت ١٩٢٧ » ، محيط المحيط ( ١٠٢/١ ) « بيروت ١٨٦٧ م » ، مروج ( ١٩٩/٢ ) ، صبح الاعشى ( ٥/٧٤ ) ، ( القاهرة ١٩١٥ م ) « المطبعة الاميرية » ٠

وقد ذهب علماء اللغة الى ان (البطرك) ، هو مقدم النصارى ، وهو في معنى (البطريق) أيضاً . وقالوا أيضاً إن البطريق مقدم جيش الروم . و (البطرك) من أصل يوناني هو «Patriarkhis» (بثريارخيس) ، ومعناه (أبو الآباء) ، وذلك لأنه الأب الأول والأعلى للرعية ، فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . أما لفظة البطريق ، فإنها من أصل لاتيني " هو Patrikios " وهو يعني وظيفة حكومية وتعني درجة (قائد) في المملكة البيزنطية أ . فلا علاقة لها اذن بالتنظيم الدبني للنصرانية .

وبين البطريق ( البطرك ) والأسقف منزلة يقال لشاغلها ( المطران ) ، وقد عرف بأنه دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه (القلقشندي ) ، بأنه القاضي الذي يفصل الخصومات بين النصاري . واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية ، أخذت من (متروبوليتيس) « Mitropolitis » أي مختص بالعاصمة ، أو المدينة " . وقد ذكر علماء اللغة ان لفظة ( المطران ) ، ليست بعربية محضة أ

والأسقف من الألفاظ التي تدل على منزلة دينية عند النصارى ، وقد وردت في كتب الحديث . وقد ذكر بعض علماء اللغة انه انما سمي أسقف النصارى أسقفاً لأنه يتخاشع . واللفظة من الألفاظ المعربة المأخوذة عن اليونانية، فهي (ابسكوبوس) « Episkopos » في الإغريقية ، وقد نقلت منها إلى السريانية ، ثم نقلت منها الى العربية أ . وقد وردت في كتب التواريخ والسير ، حيث ورد في شروط الصلح التي عقدها الرسول مع أهل نجران ، شرط هو : « لا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته » .

النصرانية وآدابها ، القسم الثاني ، الجزء الثاني ، الفسم الاول ( ص ١٩٠ وما بعدها ) ، غرائب اللغة ( ص ٢٥٥ ) ٠

۲ صبح الاعشى ( ٥/٢٧٤ ) ٠

٣ محيط المحيط ( ١٩٨٧/٢ ) ، غرائب اللغة ( ص ٢٦٩ ) ٠

<sup>؛</sup> ناج العروس (٣/٥٤٦) ، « مطر ) ، النصرانية (١٩١) ، البلدان ( ١٢٢٤) ، « ديارات الاساقفة » •

اللسان ( ١٩/١٥ ) ، البلدان ( ١٢٢/٤ ) ، تاج العروس ( ١٤١/٦ ) ، صبح الاعتثني ( ١٤١/٥ ) ، مقدمة ابن خلدون (٢٣٤) ، تأريخ ابن خلدون (٢٧٠ ، القسم الاول ص ٢٩٧ ) ، اللسان ( ١٥٦/٩ ) « صادر » \*

النصرانية وآدابها ، القسم الناني ، الجزء الناني ، القسم الاول ( ص ۱۹۱ ) ، غرائب اللغه ( ص ۲۰۲ ) ، محیط المحیط ( ۱/۱۲ ) ، البستان ( ۱/۱۱/۱ ) ، النهایة فی غریب الحدیث ( ۲۳۷/۶ ) .

والقس من الألفاظ الشائعة بين النصارى ، ولا تزان مستعملة حتى الآن . ويقال لها (قسيس) في الوقت الحائير أيضاً. وهي من أصل آرامي هو « Gachicho » ومعناه ، كاهن وشيخ ا . وقد جمعها (أمية بن أبي الصلت ) على (قساقسة ) الموذكر بعض علماء اللغة أن « القس والقسيس العالم العابد من رؤوس النصارى » وأن « أصل القس تتبع الشي وطلبه بالليل . يقال تقسست أصواتهم بالليل ، أي تتبعتها » " . وقد وردت لفظة (قسيسن ) في القرآن الكريم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسن ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » أ . ويدل ذلك على أن موقف النصارى تجاه الأسلام كان أكثر مودة من موقف يهود . وقد نسب ذلك الى القسيسين والرهبان .

وترد لفظة (شماس) في جملة الألفاظ التي لها معان دينية عند نصارى الجاهلية. وهي من الألفاظ الحية التي لا تزال تستعمل في هذا اليوم أيضاً. وتعد من الألفاظ المعربة عن السريانية . وهي « Chamocho » في الأصل ، وتعني خادم ، ومنها البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبيرة ، وإنما هي من المراتب الثانوية في الكنيسة " . وقد ذكر بعض العلماء بأن الشهاس يحلق وسط رأسه ويجعل شعره من جوانب رأسه على شكل دائرة ، وهو الذي يكون مسؤولاً عن الكنيسة ، ويكون مساعداً للقسيس في أداء واجباته الدينية ، وفي تقديس القداس أيام الآحاد والأعياد . يعمل كل ذلك للتعبد ، وليس لأخذ المال والتكسبة .

عرائب اللغه ( ص ٢٠١ ) ، النصرانية وآدابها ، الفسم الناني ، الجزء الثانسي ، القسم الاول ( ص ١٩٢ ) .

لو كان منفلت كانت قساقسة يحييهم الله في أيديهم الزبر ناج (٢٠٧/٤) •

٤ المائلة ، الاية ٨٥ ، أسباب النزول (١٥٢) ، نفسير الطبري (٢/٧) .

ه النصرانية وادابها ، الفسم المانى ، الجزء الثاني ، القسم الاول ( ص ١٩٣ ) ،
 غرائب اللغة ( ص ١٩١ ) .

٢ اللسان (٦/١١٤) « صادر » محيط المحيط (١/٢٢١) ، صبح الاعشى (٥/ ١٢٢١) ، البسنان (١/١٢٥٩) ٠ (٢٩٧) ، البسنان (١/١٢٥٩) ٠

وورد في كتاب رسول الله الى سادة نجران : « لا يغير أسقف عن سقيفاه ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا واقف عن وقفانيته » أ . ويظهر من هذا الكتاب ان الواقف منزلة من المنازل الدينية التي كانت في مدينة نجران والظاهر انها تعني الواقف على أمور الكنيسة ، أي الأمور الادارية والمالية والمشرف على أوقافها وأملاكها . فهو في الواقع مسؤول اداري ، اختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة بسير ادارة الكنيسة وأموالها . إذ لا يعقل ان يكون الواقف بمعنى خادم البيعة الذي يقوم بالحدمة بمعنى التنظيف والأعمال البسيطة الأخرى ، إذ لا يعقل النص على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران . وقد ذكر بعض على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران . وقد ذكر بعض على النفسوورة الحدمة على النحو المفهوم من الحدمة في الاصطلاح المتعارف . هذا التفسير بالضرورة الحدمة على النحو المفهوم من الحدمة في الاصطلاح المتعارف . فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم به ( خادم الكنيسة ) و (خادم المعبد)، فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم به ( خادم الكنيسة ) و (خادم المعبد)، القيام بالأعمال التي يقوم مها الحادم الاعتيادي .

وهناك لفظة أخرى لها علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها ، هي لفظة (الوافه) و (الواقه). وقد عرفوا صاحبها بـ (قيم البيعـة التي فيها صليب النصارى) ، وفي هذا المعنى أيضاً لفظة (الواهف) ، حيث قالوا: «الواهف سادن البيعة التي فيها صليبهم وقيمها ، كالوافه وعملها الوهافة » ، والوهفية والهنفية . والظاهر انها كلها في الأصل شيء واحد ، وانما اختلف علاء اللغة في ضبط الكلمة ، فوقع من ثم هذا الاختلاف بينهم ". فالوظيفة اذن ، هي عنزلة الحازن القيم على شؤون الصليب ، يحفظه من السرقة ، ويضعه في خزانـة أمينة ، فإذا حانت أوقات العبادة وضعه في موضعه . فالصليب ثمين، وفيه ذهب

٢ تَاج ( ٦/٩/٦) ، النصرابية وادابها ، القسم التاني ، الجزء الماني ، القسم الاول ( ص ١٩٣ ) اللسان ( ٢٦٠/٩ ) ، « صادر » ٠

٣ تاج ( ٦/٣٧٣ ) ، ( ٩/٢٢٤ ) ، المخصص ( ١٣/ ١٠٠ ) ، اللسان ( ١١٠ / ٢٠٠ ) ، « صادر » ،

في الغالب ، لذلك يكون هدفاً للسراق .

ويلاحظ أن علماء الحديث والتأريخ والسير ، ليسوا على اتفاق فيما بينهم في تدوين نص كتاب الصلح الذي أعطاه الرسول لأهل نجران ، إذ تراهم نحتلفون في ضبط نصه : وفي جملة ما اختلفوا فيه جملة : « ولا واقه من وقاهيته » ، فقد كتبوها بصور شتى كما رأيت ، كما كتبوا النص بأشكال متباينة ، مما يدل على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للكتاب ، وعلى أن أهل نجران كانوا قد نسخوا منسه نسخا ، تحرفت نصوصها بالاستنساخ ، لعدم تمكن الناسخ من ضبط العبارات ضبطاً صحيحاً . فلما دون العلماء صورة النص تباينوا في تدوينه ، وأوجدوا لهم تفاسير للفظة ( واقف ) و ( واقه ) و ( واقه ) ، وهي لفظة واحدة في الأصل ، قرأها النساخ ثلاث قراءات ، فظهرت وكأنها ألفاظ مختلفة . وحاروا في تعليل المعنى ، فقال بعضهم الوافه : قيم البيعة بلغة أهل الجزيرة ، وقال بعض آخر بلغة أهل الجزيرة ، وقال بعض : كلها في معنى واحدا .

وهناك مصطلحات دينية أخرى استعملها النصارى للدلالة على درجات رجال دينهم ، مثل ( بابا )، وهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجع في نظر النصارى ( الكاثوليك  $^{"}$  ، و ( والجاثليق ) ، وهو رئيس أساقفة بلد ما ، والأعلى مقاماً بينهم ، وقد أطلقت اللفظة على رئيس نصارى بغداد في العهد العباسي ، وهي من أصل يوناني هو ( كاثوليكوس ) Katholikos ، ومعناه عام .

والساعي من الألفاظ التي تتناول المنازل والدرجات عند النصارى ، وتشمل اليهود أيضاً . ويقصد بها الرئيس المتولي لشؤون اليهود أو النصارى، فلا يصدرون رأياً إلا بعد استشارته ، ولا يقضون أمراً دونه . وقد ورد في حديث حذيفة في الأمانة : « إن كان مودياً او نصرانياً لبردنه على ساعيه » .

١ النصرانية وادابها ، الفسم الباني ، الجزء الناني ، الفسم الاول ( ص ١٩٤ ) ٠

٣ الْلَسَانُ ( ١٧/ ٩٥٤ ) ، نأج العرُّوس ( ٩/ ٢٦٤ ) . النَّهَابِه ( ٤/ ٢٤٠ ) .

صبح الاعشى (٥/٤٧٢) ، تأريخ آبن خلدون (ح٢ المسم الاول ، ص ٢٩٧) ،
 مقدمة ابن خلدون (ص ٢٣٤) ، غرائب اللغة (ص ٢٧٧) .

<sup>؛</sup> ناج العروس (٦/٥٠٣)، صبح الاعشى (٥/٢٧٢)، محيط المحيط (١/٢١٤)، البستان (١/٣٠٩) ٠

ه عراتب اللغة (أص ٢٥٦)٠

٢ ناج العروس ( ١٧٨/١٠ ) « سعى » ، اللسان ( ٣٨٧/١٤ ) ، محيه المحيط المحيط ( ١٩٠/ ٩٦٠ ) ، النصرانية (١٩٢) ٠

ولفظة (بابا) وما بعدها ، هي من الألفاظ التي شاع استعالها في العربية في الاسلام ، وليس لدينا ما يفيد استعالها بين الجاهليين .

وذكر علماء اللغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) ، ويراد بها القائم بأمور الدين ، وهو رئيس النصارى ا

أما (الراهب) ، فهو المتبتل المنقطع الى العبادة . وعمله هو الرهبانية . وقد ذكر بعض علماء اللغة ان الرهبانية غلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة ، وقد ذكرت الرهبانية في القسرآن الكريم ، وقد ندد القسرآن الكريم في كثير من الاسلام : « لا رهبانية في الاسلام » . وقد ندد القسرآن الكريم في كثير من الأحبار والرهبان ، فورد : « إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ، على ويظهر من ذلك أن جاعة منهم كانت تتصرف بأموال الناس التي تقدم إلى الأديرة والبيع ، فيعيشون منها عيشة مترفة ، لا تتفق مع ما ينادون به من التقشف والزهد والعبادة . كما أن منهسم من عاش عيشة رفيهة وبطر ، فتكبر عن الناس وترفسع ، حتى جعلوا أتباعهم محيطوبهم بهالسة من التقديس والتعظيم ، الى درجة صبرتهم أرباباً على هذه الأرض . فتقربوا اليهم وقد سوهم قدسية لا تليق إلا للخالق . « اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » . قيصرمونه . « أما أنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ، ولكنهم كانوا فيحرمونه . « أما أنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً أحله الله لهم حرموه ، فتلك فيحرمونه . « أما أنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً أستحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه ، فتلك

١ تاج العروس ( ١٩٢/٤ ) ، اللسان ( ١/١٤١ ) ، محيط المحيط ( ١٣٩٦/١ ) ٠

٢ المفردات ، للاصفهاني ( ص ٢٠٣ ) ، اللسان ( ح ٢/٧٣١ ) « صادر » القاموس ( ١/٧٢٠ ) ، ناج العروس ( ١/٨٢١ ) ، الصحاح ، للجوهري ( ١/٧٤١ ) ٠

المائدة ، الایة ۸۲ ، التوبة ، الایة ۳۱ ، ۳۶ ، سورة الحدید ، الرفم ۵۷ ، الایه ۷۷ ، مجمع البیان (۱۰۸/۷) ، تفسیر الفخر الرازي (۱۲/۲۶ وما بعدها) ، روح المعاري (۲/۸۶ وما بعدها) ، را المعاري (۲/۸۲) .

التوبة ، الرقم ٩ ، الاية ٣٤ ، مجمع البيان ( ٢٠/٨٤) . فسير الطبري ( ١/٨ وما بعدها) ، تفسير الخازن ( ٢/٣/٧ وما بعدها ) ، نفسير أبي السعود ( ٤/٤١ وما بعدها ) ، المقريزي ، السلوك من معرفة سير الملوك ( ١/٢٢١) ، ( دار الكتب المصرية ١٩٣٦) ، السيوطي ، الدر المنبور ( ١/٧٥) .

الموبة ، الرقم ۹ ، الاية ۳۱ ، جامع البيان ( ۱۰/ ۸۰) ، الكنساف ( ۳۱/ ۳۱) ، روح المعاني ( ۲/ ۷۰/ ۱۰) ، تفسير الخازن ( ۲۱۲/ ۲) .

كانت ربوبيتهم » أ . وكانوا يطيعونهم طاعة عمياء ، ويأخذون عنهم، ويقدسونهم، ويقبلون أيديهم ولا يعصون أمراً لهم . وذكر ان ( عدي بن حاتم ) الطائي ، قال لرسول الله لما سمعه يقرأ : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، « يا رسول الله ! إنا لسنا نعبدهم . فقال : أليس مجرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله ، فتحلونه ! قال : قلت بلى . قال فتلك عبادتهم » ٢ .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ، أن من الرهبان من بالغ في الترهب وفي التزهد ، فخصى نفسه ووضع السلاسل في عنقه أو في يديه أو رجليه ليحبس نفسه و وامتنع عن المآكل والأطايب ، مكتفياً بقليل من الماء وبشيء من الحبز الحشن ، وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام معظم أوقاته ، وابتعد عن الناس متخذاً من الكهوف والجبال والمواضع النائية الحالية أماكن للتأمل والتعبد . وذلك كما يظهر من نهي الرسول عن الرهبنة والرهبانية ، وحمل الاسلام عليها . لأنها بتعد الناس عما أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " .

ومن عادات الرهبان وتقاليدهم التي وقف عليها أهل الجاهلية ، الامتناع عن أكل اللحوم والودك ، أبداً أو أمداً ، وحبس النفس في الأديرة والصوامع ، والكهوف ، والاقتصاد على أكل الصعب من الطعام والحشن من الملبس ، ولبس السواد والمسوح . وهي عادة انتقلت الى الأحناف أيضاً والى الزهاد من الجاهلين الذين نظروا نظرة زهد وتقشف الى هذه الحياة ، كما كانوا لا يهتمون بشعورهم فكانوا يطلقونها ولا يعتنون بها ولذلك كانت شعورهم شعثاً ، وعبر عن الراهب

۱ تفسیر الطبري ( ۱۰/۱۰ وما بعدها ) ، تفسیر أبی السعود ( ۱۶۲ ) ) ، تفسیر الطبرسي ( ۲۲/۰ ) .

۲ تفسیر الطبري ( ۱۰/۱۰ وما بعدها ) ، « بولاق » ۰

النهآية في غريب الحديث ، لابن الانبر ( ص 170 ) ( 17.70 ) « المطبعة الخبرية »، اللسان ( 1.70 وما بعدها ) ، تاج العروس ( 1.70 وما بعدها ) ، القاموس المحيط ( 1.70 ) ، محيط المحيط ( 1.70 ) ، مجمع البيان ( 1.70 ) ، محيط المحيط ( 1.70 ) ، مجمع البيان ( 1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، (1.70 ) ، محيح مسلم (1.70 ) « كتاب الزهد » ، اللسان ( 1.70 ) « صادر » •

<sup>؛</sup> تفسير الطبري ( ٨/٧ ) « الطبعة النانية ١٩٥٦ م » ، نفسير أبي السعود ، ( ٤/ ١٩٥ وما بعدها ) ٠ ( ما بعدها ) ٠

بالأشعث ، لأنه كان يطلق شعر رأسه ولا محلقه ولا يعتني بها .

ومن الرهبان من ساح في الأرض ، فطاف بلاد العرب وأماكن أخرى ، وهام على وجهه في البوادي وبين القبائل ، لا بهمه ما سيلاقيه من أخطسار ومكاره ، ومنهم من ابتنى له بناء "في الفيافي وفي الأماكن النائية ، واحتفر الآبار وحرث البقول ، وعاش عيشة جاعية ، حيث يعاون بعضهم بعضاً في تمشية أمور الدير الذي يعيشون فيه من عاش في قلل الجبال ، بعيداً عن المارة والناس . قال الشاعر :

#### لو عاينت رهبان دير في القلل لايحدر الرهبان يمشي ونزل

وقد وقف بعض أهل الجاهلية على أخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعض الشيء عنهم ، وبهم تأثر بعض الحنفاء على ما يظهر فأخذوا عنهم عادة التحنث والتعبد والانزواء والانطواء في الكهوف والمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنسك والتعبد مبتعدين بذلك عن النساس منصرفين الى التأمل والتفكر في خلق هذا الكون دون أن يدخلوا النصرانية .

وقد نهى الرسول بعض الصحابة مثل (عَبَان بن مظعون)، وهو من النصارى في الأصل من تقليد الرهبان في الإخصاء وفي الامتناع عن الزواج ومن التندد في أمور أحلها الله للناس؛ ويظهر أن هذا التشدد إنما جاء اليه وإلى أمثاله من وقوفهم على حياة الرهبان وعلى رأيهم وفلسفتهم بالنسبة لحذه الحياة . وفي حتى هؤلاء نزلت الآية : « يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .

۱ تاج العروس (۱/۸۳۳) ٠

سسير الطبري ( ٤/٧ ) .
 لو أبصرت رهبان دير في الجبل لا يحدر الرهبان يسعى ويصل نفسير القرطبي ، الجامع ( ٢٥٨/٦ ) .

الدر المنثور (٣٠٧/٣) ، مجمع البيان في نفستر الفرآن ( ١/٧ وما بعدها ) ، نفسير القرطبي ( ٢/٧٣) ، وما بعدها ) ، مجمع البيان ( ١٥٨/٢٧ ) ، ( طبعة دار الفكر ٠ بيروت ) ، الدر المنثور ، للسيوطي ( ٢/٧٣ ) ، روح المعاني ( ٣/٧ ) ، ( ٢/٧٣ ) .

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » أ. وذكر أن الرسول لما سمع بابتعاد (عثمان) من أهله ، دعاه ، فنهاه عن ذلك . ثم قال : « ما بال أقسوام حرموا النساء والطعام والنسوم! ألا اني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء ، فمن رغب عن سنتي ، فليس مني . فنزلة الآيسة : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . يقول لعثمان لا تجب نفسك . فإن هذا هو الاعتداء » أ.

وورد في الحسديث : « لا صرورة في الإسلام » ، والصرورة التبتل وترك النكاح ، أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج ، لأن هذا ليس من أخلاق المسلمين ، بل هو من فعل الرهبان . وهو معروف في كلام العرب . ومنه قول النابغة :

#### لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد

يعني الراهب الذي ترك النساء ".

وقد أشير الى الرهبان في شعر امرىء القيس ، إذ أشار فيه الى منارة الراهب التي يمسي بها يتبتل فيها الى الله ، وعنده مصباح يستنير بنوره ألى . كما أشار فيه اليه وهو في صومعته يتلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا ، دلالة على تهجده وتعبده في وقت أيكون الناس فيه نياماً . كما أشير اليهم في شعر شعراء جاهليين آخرين مثل ( النابغة الذبياني ) ، الذي أشار الى ركوع الراهب يدعو ربه فيه ويتوسل اليها . كما أشار الى موقف الراهب من رؤية امرأة جميلة ، وكيف سيرنو اليها اليها

المائدة ، الاية ٨٧ ٠

۲ تفسير الطبري ( ۲/۷ ) ، روح المعاني ( ۷/۷ ) ۰

٣ تاج العروس (٣١/٣٣) ، ( صرر ) ٠

ئ تضيء الظـــلام بالعشاء كأنها منارة ممس راهـــب متبتــل النصرانية ( الجزء الناني ، القسم الاول ، ص ١٧٥ ) •

ه كأنه راهب في رأس صومعة يبلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا النصرانية (ح٢، فسم ٢، ص ٣٩٢) .

٣ سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرى الى رب رب رب البرسة راكع
 دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ( ٩/١٠) ، النصرانية ، الجيز الثاني ، القسم الماني ( ص ٣٩٤) .

حتى وان كان راهباً اشمطاً . وقد أشار الى ( ثوبـي راهب الدير ) والى الحلف بثوبيه ٢ .

وورد في الشعر ما يفيد بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة القصية مثل قلل الجبال وذراها ، حيث لا يأتيهم الناس ، فيعيشون في خلوة وانقطاع عن البشر". ومن الأماكن التي اشتهرت بوجود الرهبان فيهسا أرض مدين ً. ووادي القرى ومنازل تنوخ وصوران وزبد° .

وقد سبح الرهبان ورجال الدين ، الله ، في الكنائس وفي الأديرة بألحان عذبة جميلة ، ورتلوا الزبور والأسفار المقدسة الأخرى . وقسد عرف الجاهليون ذلك عنهم ، وأشاروا الى ذلك في شعرهم ، وربما كان بعضهم يحضر تلك التراتيـــل ويستأنس بها على الرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية .

ويقال للراهب الزاهد ، الذي ربط نفسه عن الدنيا : الربيط . وقيل له : الحبيس . وذكر أن الربيط ، هو المتقشف الحكيم ، وأن الحبيس هو الذي حبس نفسه في سبيل الله ، فقبعوا في الأديرة وابتعدواً عن الناس . فصاروا كالحبساء <sup>٧</sup>.

عبد الالسه صرورة منعسد

تفسیر الفرطبی ، (۲۵۸/٦) . لو أنَّها عرضت لاشمط راهب ولخالـــه رشــدا وان لم يرشد كرنا لرؤيتها وحسن حديثها

تاج العروس ( ١/ ٢٨١ ) ٠

لو كلمت رهبان دير في العلل لانحدر الراهب يسعى فنرل اللسان ( ١/٤٣٧) « صادر » ، تاج العروس ( ١/ ٢٨١ ) ، المفريزي ، السلوك في معرفة سير الملوك ( ١٨٢/١ ) ، تفسير الطبري ( ٢٧/١٥١ ) ، « البابسي » ، الكُشافُ ( ٢ / ٣١ ) ، الدرّ المنسور ( ٦ /١٧٧ ) ، تفسيرُ الخازن ( ٢١٦/٢ ) ، · ( ۲۳۲/٤ )

لو أنها عرضت الاشمط راهب في رأس مسرفة الذرى متبتل الاعاني ( ٩٢/١٩ ) « دار النفافة بيروت » • وقد نسب هذا الشعر الى ربيعة بسن مقروم الصيفي • وفد مر النصف الاول من هذا البيت من سُعر نسب الي النابغــه الدبياني في نفسير القرطبي ( ١٥٨/٦ ) ٠

فال جرير

والعصم ، من سعف العقول ، الغادر رهبان مدین ، لو رأوك تنزلوا اللسان ( ١/٧٦٤ ) « صادر » ، نفسير الطبري ( ٧/٤ ) ٠

النصرانية ، الجزء الناني ، القسم الاول ( ١٩٦ وما بعدها ) •

تاج العروس ( ٥/١٤٣) ، القامـــوس المحيـــط ( ٢/ ٣٦١) ، المعريزي ، سير ( ۱۸۲/۱ ) ، البلدان ( ۲۱۳/۲ ) « صادر » ·

النصرانية ، الجزء الناني ، العسم الاول (١٩٧) ، البلدان (٢١٣/٢) .

ويقال للراهب: المقدسي . والمقدس الراهب. وصبيان النصارى يتبركون به، ويتمسحون عملابسه تبركاً <sup>1</sup> . كما قيل له: المتعبد ، والأعابد <sup>1</sup> ونسب الى (امرىء القيس ) هذا البيت :

فأدركنه يأخـــذن بالساق والنسا كما شبرق الولدان ثوب المقدسي

ويروى المقدس ، وهو الراهب ينزل من صومعته الى بيت المقدس ، فيمزق الصبيان ثيابه تعركاً به " .

وأما ( النهامي ) ، فهو صاحب الدير ، أو الراهب في الدير ، .

ومن الألفاظ التي شاعت بين النصارى ووصل خبرها إلى الجاهليين ، لفظة : (الأبيل) ، وقد اتخذوها للدلالة على رئيس النصارى . وذكر بعض أهل الأخبار الها تعني أيضاً (المسيح) . وقد كانوا يعظمون الأبيل فيحلفون به كما محلفون بالله . وهي من الألفاظ المعربة عن السريانيسة (ابيلو) Abilo ، ومعناها في السريانية الزاهد والناسك والراهب . وكانوا يتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان المتبتلين . وقد وردت لفظة (الأبيل) في الشعر الجاهلي ، في شعر : الأعشى المتبتلين ، وأريد بذلك المسيح . وذكر وفي شعر عدي بن زيد . وورد (أبيل الأبيلين ) ، وأريد بذلك المسيح . وذكر ان (الأبيل) هو صاحب الناقوس ، والراهب أيضاً ٧ . وان (الأبيلي ) ، هو ضارب الناقوس ، و (الأبيل ) ، العصا التي يدق بها الناقوس . قال الأعشى :

اللسان ( ۱٦٩/٦ ) « صادر » ٠

اللسان ( ۲۷۲/۳ ) ٠

٢ تاج العروس (٦/٣٩٠)، (شبرق) ٠

<sup>؛</sup> تاج العروس ( ٩/٨٨ ) ، نهم ) ، المخصص ( ١٠٠/١٣ ) ٠

النصرانية ، الجزء الثاني ، القسم الاول (١٩٠) ، غُرائب اللغة (١٧٢) ٠

قال ابن عبد الجن ، وقيل عمرو بن عبد الحق : أما ودماء مائرات تخالها على قنة العزى أو النسر عندما وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين ، المسيح بن مرياما لقد ذاق منا عامسر يوم لعلى حساما، اذا ما هز بالكف صمما

اللسان ( ۲/۱۱ وما بعدها ) ، (أبل ) ، (صادر) ٠ اللسان ( ٢/١١ وما بعدها ) ، تاج العروس ( ١٩٩/٧ ) ٠ الآب مرمرجي ، معجميات عربية سامية ( ١٣١ وما بعدها ) ، شعراء النصرانية ، لشيخو (٤٥٣) ، المخصص ( ١٠٠/١٣ ) ٠

٨ ديوان الأعشى (٥٣) « الطبعة النموذجية ، ١٩٥٠ م ، ٠

### وما أيبلي على هيكل بناه وصلب فيه وصارا يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا

يعني بالجؤار الصياح . إما بالدعاء وإما بالقراءة ' .

والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل (سوعورو) So'ouro ، بمنى زائر . وتطلق اللفظة على من يزور القرى ويطلع على أحوالها وذلك بأمر من الأسقف . وذكر علماء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة عن السريانية، وأن الأصل (ساعورا) ، ومعناه متفقد المرضى ، وتطلق اللفظة على مقدم النصارى في معرفة علم الطب . ويقال لحادم البيعة: الجلاذي ، وذكر أن ( الجلذي ) الراهب والصانع والحادم في الكنيسة . قال ابن مقبل :

صوت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي" جون ما يغضينا ْ

و (الكنيس) و (الكنيسة) موضع عبادة اليهود والنصارى ، فها في مقابل (المسجد والجامع) عند المسلمين . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الآراميسة ، وتعني لفظة «Knouchto» (كنشت) في السريانية ، اجتماع ، ومجمع وأطلقت بصورة خاصة على كنيس اليهود . ولهذا نجد العرب يطلقوبها على معبد اليهود كذلك . ويقال في العبرانية للكنيس (كنيستا)، بمعنى محل الصلاة . ونجد الكتب العربية تفرق بين موضع عبادة اليهود وموضع عبادة النصارى ، فتطلق (الكنيس) على موضع عبادة اليهود و (الكنيسة) على موضع عبادة النصارى. وقد ذهب بعض علماء اللغة ، الى أن الكنيسة ، هي متعبد اليهود ، وأما (البيعة) ،

تفسير الطبري ( ١٤/ ٨٢) ٠

٢ غرائب اللغة (١٨٧) •

س تاج العروس (٣/٨٦٤)) « الخيرية ، ، النصرانية ، القسم الاول (١٩٤) ، القاموس (٢٨/٢) .

<sup>؛</sup> اللسأن (٥/١٤) « المطبعة الأميرية » ، (٣/٢٨٤ ) « صادر » ، تاج العروس (٢/٧٥٥ ) ·

ه تاج العروس ( ٢/٥٥٧) ، ( ما يعفينا ) ، اللسان ( ٤٨٢/٣ ) ، ( صادر ) ٠

عرائب اللغة ( ص ٢٠٤) ، النصرانية وآدابها ، شيخو ( ٢٠١/٢ وما بعدها ) ،
 « الطبعة النانية بيروت ١٩٣٣ » •

فهي متعبد النصارى . وقد عرف علماء اللغة العرب ، أنها من الألفاظ المعربة ، فقالوا : وهي معربة ، أصلها كنست ٢ .

وقد زوق النصارى كنائسهم ، وجمالوها ، وزينوها بالصور وبالمائيل ، ووضعوا الصلبان على أيوابها وفي داخلها . ووضعوا بها المصابيح لإنارتها في الليل ، وكانوا يسرجون فيها السرج ، وجعلوا بها النواقيس ، لتقرع ، فترشد المؤمنين بأوقات الصلوات ، ولتشير اليهم بوجود مناسبات دينية ، كوفاة ، أو ميلاد مولود ، أو عرس وأمثال ذلك . ومن الكنائس التي اكتسبت حرمة كبيرة عند النصارى العرب : كنيسة القيامة ، وكنيسة نجران ، وكنيسة الرصافة . وقد أشير في شعر للنابغة الى ( صليب على الزوراء منصوب ) ، أي على كنيسة .

والتمثال الشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله ، أي من انسان أو حيوان أو جادً . وأدخل العلماء الصور في الماثيل . وقد كانت الكنائس مزينة بالماثيل والصور ، تمثل حوادث الكتاب المقدس وحياة المسيح . ونظراً الى محاربة الاسلام للأصنام ، والى كل ما يعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور ، ورد النهي عنها في الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » أ .

وقد كان الروم يمدون الكنائس والمبشرين بالمال وبالفعلة وبالمساعدات الماديسة لبناء الكنائس والأديرة و وان كانت بيوت تقوى وعبادة ، كانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها ولونها ، مفيد للروم ، فالنصراني مها كان مذهبه لا بد ان يميل الى اخوانسه في العقيدة والدين . ففي انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبرة للبيزنطيين .

وفي العربية لفظة أخرى للكنيسة ، إلا أنها لفظة خصصت بكنيسة معينة ، هي الكنيسة التي بناها أبرهة بمدينة صنعاء ، واللفظة هي : (القُليّس) . وللأخبارين آراء في معناها وفي أصلها ، بنيت على طريقتهم الحاصة في ايجاد التفاسير للكلمات القدعة من عربيسة ومن معربة ، التي لا يعرفون من أمرها شيئاً . وهي لذلك

ا تاج العروس ( ٤/ ٢٣٥ ) .

٢ النسان ( ٦/٩٩١) ، تاج العروس ( ٤/٢٣٥) .

٣ ناج العروس ( ١١١/ ) ، ( مثل ) ٠

<sup>؛</sup> نفسير الطبري ( ٢٢/ ٤٩) ، تفسير الفرطبي ( ٢٧٣/٤ وما بعدها ) ٠

لا تفيدنا شيئاً . والكلمة أعجمية الأصل ، عربت ، وشاع استعالها ، حتى ظن الهيا اسم تلك الكنيسة . أخذت هذه اللفظة من أصل يوناني هـو ( أكليسيا ) « Ekklesia » ، ومعنه في اليونانية المجمع ، أي الكنيسة . والظاهر أن أهل صنعاء سمعوا اللفظة من الحبش ، حيا كانوا يذهبون الى الكنيسة ، فصيروهما اسم علم على هذه الكنيسة ، ولم يدروا أنها تعني الكنيسة ، أي موضع عبادة اوالصوامع والبيع هما من الألفاظ الي استعملها الجاهليون للدلالة عهلى مواضع العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة لا أخذت من السريانية . وأصل اللفظة في السريانية ، هو ( بعتو ) بمعنى بيضة ، وقبة ، لأنها كانت قبة في كثير من الكنائس القديمة " . وقد استعملت في الحبشية كذلك ولذلك ذهب بعضهم الى أنها من الحبشية للهود ، والأصمع اللاصقة اذنه برأسه " . وقد السيم الى (البيع) في القرآن : « ولسولا دفع الله الناس بعضهم ببعض طدمت صوامع وبيع » " . وقد ذهب بعض علماء اللغة ، الى أن البيعة متعبد اليهود لا .

وقد وردت لفظة ( بيعـة ) في نص ( أبرهة ) الشهير الذي دوّنه على سد مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعّن ) ، أي ( وقدس البيعة )^ .

وذكر ان لفظة (البيعة) قد وردت في شعر ينسب الى ورقة بن نوفل ، حيث زعم انه قال :

أقول إذا صليت في كل بيعة تباركت قد أكثرت باسمك داعياً أ

<sup>، (</sup> الفَلْيَس ) ، ( العليسة ) ، اللسان ( ١٨٠/٦ ) ، ( فلس ) ، الليان ( ١٨٠/٦ ) . الفلايس ) ، الفلايس )

٧ المعرب ( ص ٨١ ) \*

معجميات (ص ١٠٩ وما بعدها) ، النصرانية وآدابها ، القسم التاني ، الجزء الثاني، القسم الأول (ص ٢١٣) . غرائب اللغة (١٧٥) .

ع النصرانية (النّاني) ، العسم الأول (٢١٣) « طبعة ثانية » .

ه المفردات (۲۸۸) ، اللسان (۸/۸۰) ، تاج العروس (۲۱۱/۷)

٧ الحج ، الآية ٤٠٠

۱ تفسير الطبري (۱۰/۱۷۰) « البابي » ، اللسان (۲٦/۸) «صادر» ·

٨ راجع النص في مجلة المجمع العلمي العراقي (٤/٥/١) ٠

ه الاغاني (٣/٣١) ٠

كما ذكر انها وردت في كلام أناس من الجاهلين والمخضرمين .

وقد أشر الى ورودها في الشعر الجاهلي وفي بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهليين. وردت في شعر منسوب الى ( عبد المسيح بن بقيلة ) ، وهو كما يظهر من أسمه من النصاري من وردت في بيت منسوب الى لقيط بن معبد من وفي شعر ينسب الى الزبرقان بن بدر التميمي من ولا بد ان تكون هذه الكلمة من الكلمات المألوفة عند الجاهليين المتنصرين ، وعند غيرهم ممن كانوا على الوثنية ، غير انهم كانوا على اتصال بالنصارى ، ذلك لأنها من الألفاظ الشائعة المعروفة عند النصارى . وقد كانت البيع منتشرة في المدن وفي القرى والبوادي ، وطالما قصدها الأعراب للحماء بها من الحر والبرد وللاستعانة برجالها لتزويدهم بما عندهم من ماء أو زاد أو للتنزه بها واحتساء الشراب .

والصومعة من أصل حبشي هو ( صومعت ) على رأي بعض المستشرقين . وقد خصصت بـ ( قلاية ) الراهب  $^{\circ}$  . أي مسكن الرهبان . وهذا المعنى وردت في القرآن . ويقول علماء اللغة ، أنها على وزن فوعلة ، سميت صومعة ، لأنها دقيقة الرأس . وهي صومعة النصارى  $^{\circ}$  . وذكر بعض منهم أن الصومعة كل بناء متصمع الرأس ، أي متلاصقة  $^{\vee}$  . وقد سميت صومعة لتلطيف أعلاها  $^{\circ}$  . ويدل ورود هذه اللفظة بصورة الجمع في القرآن الكريم ، على وقوف الجاهليين على

ا ابن هشام (٩٣٥) « طبعة ليدن » ، تاج العروس ( ٥٥/٥٨ ) ، النصرانية وآدابها ، القسم الثاني ، الجزء التاني ، القسم الاول ( ص ٢٠١ وما بعدها ) .

كم تجرعت بديـــر الجرعــة غصصــا كبدي بهــا منصدعه من بــدور فوق أغصــان عـلى كنـب زرن احنســابا بيعــه البلدان (٤/١٢٠) « دير الجرعة » ، النصرانية ، الفسم النــاني ، الجزء الثانى ( ٢٠٢ وما يعدها ) .

تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مرت تريد بذات العذبة البيعا
 تاج العروس (٥/٥٨) ، النصرانية ، الفسم التاني ، الجزء الماني (٢٠٢) .

<sup>؛</sup> نحن الكرام ، فلاحسي يعادلنا منا الكرام ، وفينا تنصب البيع ابن مشام ( ٩٣٥/١ ) ، النصرانية ، القسم التاني ، الجرء الناني (٢٠١) .

ه معجمیات (ص ۱۰۹ وما بعدها)، . Raccolta, III, p. 127.

۱ اللسان (۱۰/۲۷) ، معجميات (ص ۱۵۳) ، ناج العروس (۷/۲۱۱) ، النصرانية ، الفسم الناني ، الجزء الناني (۱۷۶، ۲۱۳) .

مفردات ، الأصفهاني (ص ۲۸۸) ٠

۱ اللسان ( ۲۰۸/۸ ) « صادر » ۰

الصوامع ووجودها بينهم . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا بها للعبادة بعيدين في مختلف أنحاء جزيرة العرب ، ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون عليها ۚ ودخلوا فيها . أما تجارهم ممن قصد بلاد الشأم والعراق ، فقد رأوا في طريقهم الى تلك الأرضين ، وفي تلك الأرضين بالذات ، حيث انتشرت فيها تجار مكة الصوامع في بلاد الشأم وفي وادي القرى ، للحصول على ملجأ أو عون . والقُـلاً ية ، وهي كالصومعة ، يتعبد فيها الرهبان ، وهي من الألفاظ المعربة، عربت من أصل يوناني هو « Kelliyon » ، ومعناه غرفة راهب أو ناسك " . ومن هذا الأصل انتقلت اللفظة الى السريانية فصارت ( قلّيتا ) ، فانتشرت بن نصارى بلاد الشأم بصورة خاصة ثم بقية النصارى ، منها دخلت العربية . وقد عرف علماء العربية أنها من الألفاظ المعربة ، فقالوا : هي تعريب كلاذة ، وهي من بيوت عباداتهم ، أي عبادات النصارى . وقد وردت في الحديث ، كما ورد ذكرها في صلح عمر مع نصارى الشام ، حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا قلية " . والظاهر ان النصارى توسعوا في المعنى ، فأطلقوها على المنازل التي يسكنها الرهبان ، ثم توسعوا فيها فأطلقوها على دور المطارنة والبطارقة، وأصلها بمعنى الأكواخ؛ .

ولفظة (الدير) هي من الألفاظ النصرانية الشهيرة المعروفة بين العرب. وهي أكثر اشتهاراً من الألفاظ الأخرى التي لها علاقة بمواضع العبادة أو السكن عند النصارى ، وذلك لانتشارها ووجودها في مواضع كثيرة من العراق وبالد الشأم وجزيرة العرب. ولمرور التجار وأصحاب القوافل والمارة بها ، واضطرارهم الى الاستعانة بأصحابها وباللجوء اليها في بعض الأحيان. كما كانت محلاً ممتازاً للشعراء ولأصحاب الذوق والكيف، حيث كانوا يجدون فيها لذة ومتعة شر العين والقلب، من خضرة ومن ماء بارد عذب ومن خمر يبعث فيهم الطرب والحيال ، ولذلك

ر سورة الحج ، الرقم ٢٢ ، الآية ٤٠ ، النهاية ، لابن الاثير ( ٢/ ١٢٠) ، تفسير الطبري ( ١٢٠/٥) .

ع عرائب اللغة ( ص ٢٦٥ ) م المصرابية ، الجزء الناني ، القسم الاول (ص ٢١٣) .

النَّهايَّةَ ( ٣٠٩/٣ ) ، البكري ، معجم ( ٢/٨٣ ) ، اللســـان ( ٢٠/٦٢ ) ، تاج المروس ( ٨٦/٨ ) ، ( فلل ) \*

معجمیات (ص ۱۸۰ وما بعدها) ۰

أكثر الشعراء في الجاهلية والاسلام من ذكـــر الأديرة في شعرهم . حتى الشعراء النصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) ، يترنم في شعره بذكـــر الدير ، لأنه نادم فيه ( بني علقما ) ، وعاطاهم الحمر ممزوجة بماء السهاء السهاء .

ولفظة (الدير) هي مثل أكثر الألفاظ النصرانية من الألفاظ المعربة . عربت من أصل سرياني ، هو (دير) Dayr ، بمعنى دار ، أي بيت الراهب . ومسكنه ، ولا سيا المحصن ، ثم خصوا بها مسكن الرهبان ". وقد عرف علاء العربية أن الدير هو مسكن النصارى ، يتعبد فيه الرهبان ويسكنون به ، وقد ذكر (ياقوت الحموي) أن الدير بيت يتعبد فيه الرهبان ، ولا يكاد يكون في المصر الأعظم ، وإنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال ، فإن كان في المصر الأعظم فإنه كنيسة أو بيعة عنر أن الأديرة تكون في كل مكان ، تكون في القرى وتكون في المدن كما تكون في البوادي وفي رؤوس الجبال ° .

و (الديراني) ، صاحب الدير ، وقد ذكر بعض العلماء أن الديراني صاحب الدير الذي يسكنه ويعمره . نسب على غير قياس . ويقال للرجل اذا رأس أصحابه هو رأس الدير .

ولا نقتصر الأديرة على الرجال ، فللراهبات أديرة أيضاً . ويقضي أصحاب الأديرة وقتهم في الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية التي يوكلها رئيس الدير اليهم . وقد عرف الراهب المعتكف بالدير بـ (الديراني) و (الديرانية) ، هي الراهبة ^ . وقد عرفت أديرة الراهبات بـ (أديرة العذاري) كذلك .

نادمت في السدير بنسي علقما عاطيتهم مشمولة عندما كان ربح المسك من كاسها اذا مزجناهما بماء السما البلدان (٢/ ٦٣٩ ، ١٨٠ ) ، (٢/ ٤٤٩ ) « بيرون » ، النصرانية وآدابها ، القسم

البلدان ( ۱۳۹/۲ ، ۹۸۰ ) ، ( ۱۹۲۲ ) « بيرون » ، النصرانية وادابها ، الفسم الناني ، الجزء المانى ، الفسم الاول (ص ۲۱۲) ، المخصص (۱۳/۲۰ وما بعدها) . غرائب اللغة ( ص ۱۸۲ ) .

٣ النصرانية وآدابها ، القسم الماني ، الحزء الناني ، القسم الاول ( ص ٢١٢ ) .

عجم البلدان (٢/٩٦٦) ، (٦/٩٦٦) ·

ه اللسان ( ٥/٢٨٧) ، النصرانية وآدابها ، القسم الناني ، الجزء الثاني ، القسم الاول ( ص ٢١٢ ) .

٦ اللسان ( ٣٨٧/٥) ، ناج العروس ( ٣٣١/٣) .

٧ البلدان (٢/٣٩) ، (٤٥١/٤) ٠

النصرانية ، ألقسم ألماني ، ألجزء ألثاني ، الفسم الاول ( ص ٢١٢ ) ، الشعر ، لابن فتيبة (٢٢٩) .

واذ كان لهذه الأديرة حرمة في نفوسهم، فقد كانوا يعقدون فيها عقودهم ويحلفون بها على نحو ما كان يفعله الوثنيون في معابدهم حيث كانوا يقسمون الأعمان ويتعاقدون أمام الأوثان ، فكان للنصارى في الحيرة دير السوا ، وفي هذا الدير كانوا يتناصفون ويحلفون بعضهم لبعض على الحقوق ا .

وفي الآرامية لفظة هي (عمرو) Oumro = وقد صارت (العمر) في العربية. ويراد بها البيعة والكنيسة والدير ودار ٢. وقد وردت في شعر ( المتلمس ) ، حيث جاء :

#### ألك السدير ُ وبارق ومبايض ولك الحورنق والعـُمر ذو الأحساء واللذات من صاع وديسق ٌ

وعرفت العربية لفظة ( الكرح ) ، و ( الأكبراح ) ، وقد عرفها علىها العربية بقولهم : « الأكبراح : بيوت ومواضع تخرج اليها النصارى في بعض أعيادهم » أ . واللفظة من أصل سرياني هو ( كرحو ) « Kourho » ، بمعنى كوخ ، ومسكن حبيس ، وبيت ناسك وراهب أ . وذكر ياقوت الحموي : ان « الأكبراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم » أ . وهناك دير اسمه ( الأكبراح ) ، ورد في شعر لأبي نؤاس ، ويقع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياحين ، وبالقرب منه ديران ، يقال لأحدهما دير عبد ، وللآخر دير هند .

والمحراب من الألفاظ التي استعملها النصارى في أمور دينهم كذلك ، إذ أطلقوها على صدر كنائسهم . وقد استعملت في الاسلام أيضاً ، حيث يشير الى القبلة ، ويؤم الإمام فيه المصلين . وقد ذكر بعض علاء اللغة ، ان محاريب

۱ البلاذري ، فتوح (۲۹۲) •

م غرائب اللغة (ص ١٩٦) ٠

<sup>،</sup> يا ديسر حنة من ذات الآكبراح من يصح عنك فابي لست بالصاح اللسان (٣/٥٠٥) ، البكري ، معجم (٤/٥٧٥) ، المخصص (١٠٢/١٣) .

عرائب اللغة (ص ٢٠٣) ، النصرانية وآدابها ، القسم النابي ، الجزء الثاني ، القسم الاول (ص ٢١٢ ، ٢١٤) .

٣ البلدان (١/٥٤٣)٠

٧ البلدان (١/٥٤٣)٠

بني اسرائيل مساجدهم التي كانوا يصلون فيها ١ . وقد وردت لفظة المحراب في أشعار بعض الجاهلين ٢ . كما وردت في القرآن الكريم ٢ ، وفي الشعر الجاهلي ٤ . وذكر علماء التفسير أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل للذي يصلي فيه : عراب ، وذكروا أن المحاريب دون القصور ، وأشرف بيوت الدار . قال عدي ابن زيد العبادي :

كدمي العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير ْ

وذكر علماء العربية لفظة ( التامور ) ( التأمور ) ، في جملة الألفاظ المتعلقة بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأنها صومعة الراهب وناموسه .

وذكر أن ( القوس ) ، عمنى الدير والصومعة أو موضع الراهب . أو معبد الراهب <sup>٧</sup> . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية <sup>٨</sup> .

وذكر أن ( الغربال ) ، هو مكان أيضاً من أمكنة الرهبان ، وأنه كهيئة الصومعة في هندسة بنائه وارتفاعه . وأنه كل بناء مرتفع . ويظهر أنها من الألفاظ المعربة 1 .

والاسطوانة ، وهي السارية من الألفاظ النصرانية التي وقف عليها الجاهليون . وقد اتخذها العرب بمعنى العمود الذي كان يتعبد فوقه بعض الرهبان المعروف بالعمودين Stylites . وقد أشير الى (اسطوان) في شعر نسبوه الى (ذي الجدن) . وفسرت لفظة (الاسطوان) ، و (الاسطوانة) ، بأنها موضع الراهب المرتفع . .

النصرانية ، الجزء الثاني القسم الاول (١٧٤) ٠

م اللسان ( ١/٥٠١) ، النصرانية ، الجزء الناني ، القسم الاول (١٧٤) ، اللسان

٢ - آل عمران ، الآية ٣٧ ، ٣٩ ، مريم ، الآية ١١ ، ص ، الآية ٢١ ٠

النصرانية ، الجزء الثاني ، القسم الاول (١٧٤) ٠

ه تفسير الطبري (٢٢/٨٤) ، تفسير القرطبي (٢٧١/١٤) .

<sup>،</sup> النصرانية وآدابها ، القسم الناني ، الجـزءُ الثاني ، القسم الاول ( ص ٢١٢ ) ، تاج العروس (٣٠/٢) ، (أمر ) .

٧ اللسان ( ٨/٨) ، معجم البلدان ( ٢٠٠/٤) ٠

٨ النصرانية وأدابها ، القسم الثاني ، الجزء الناني ، القسم الاول ، (ص ٢١٤) .

به تاج العروس ( ٧/٢١٦ ) ، البلدان ( ٣/٥٢٥ ) ، النصرائية ، الجزء الثاني ، القسم الاول (٢١٣) .

النصرانية ، الجزء الناني ، القسم الاول (٢١١) ، البلدان (١/٥٤٥) ، المخصص (١/٠٠/١٠ وما بعدها) ٠

و (المنهمة) مسكن النهام ، والنهامي ، هو الراهب . وأما المنهمة فموضع الراهب أ

ووردت في شعر للأعشى لفظة ( الهيكل ) . إذ قال : وما أيبلي على هيكل بناه وصلّب فيه وصارا <sup>٢</sup>

ويذكر علماء اللغة ، ان الهيكل : بيت النصارى فيه صورة مريم وعيسى ا وربما أسميّ به ديرهم . وان الهيكل:العظيم واستعمل للبناء العظيم ، وأكل كبير ا ومنه سمي بيت النصارى الهيكل" . واللفظة من الألفاظ المعربة ، وهي ترد في العبرانية (هيكل) وفي الآرامية (هيكلو) . وتعني في اللغتين المعبد الكبير ومعبد الوثنين أ

وقد كان الرهبان وبقية رجال الدين وكذلك الأديرة والكنائس يستعملون المصابيح والقنادل للاستضاءة بها. ويعبر عن المصباح بالسراج كذلك . وقد تركت مصابيحهم وقناديلهم أثراً ملحوظاً في مخيلة الشعراء فأشير اليها في شعر (مزرد بن ضرار الذبياني) حيث قبل انه قال:

كأن شعاع الشمس في حجراتها مصابيح رهبان زهتها القنادل

وذكر علماء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالــــح ويوقد في الكنائس ، هو ( السليط ) <sup>٧</sup> .

ولفظة : قنديل من الألفاظ المعربة ، أصلها يوناني هو : « Candela »، أي شمعة ^ . وقد دخلت الى العربية قبل الاسلام ، عن طريق الاتصال التجاري بين جزيرة العرب وبلاد الشأم .

١ النصرانية ، الجزء الناني ، الفسم الاول (٢١٤) .

٧ اللسآن ( ٦٤٤/٦ ) ، الأضداد (٢٤) ، النصرانية ، الجزء الثاني ، الفسم الاول (٢٠٣) .

س المخصص (۱۳/۱۳ وما بعدها) ، اللسان (۱۲/۲۲) ، العقد النمين (۱۸) ، النصرانية ، الجزء الثانى ، القسم الاول (۲۰۲) .

إن النصر انية ، الجزء النائي ، الفسم الاول (٢٠٢) ، غرائب اللغة (٢٠٩) .

المفردات ، للاصفهاني (ص ٦٧٤) .

٧ تاج العروس (٥/١٥٨)، اللسانّ (٧/٣٢٠)، (سلط) ٠

غرائب اللغة (٢٧٩) •

وكان النصارى العرب يتقربون الى رجال دينهم ويتبركون بهم ويحترمونهم حتى قيل إن الصبيان منهم كانوا إذا رأوا الراهب ينزل ليذهب الى بيت المقسدس أو غيره خرجوا له فتمسحوا به ولثموا ثيابه ، حتى عزقوا أثيابه . والى ذلك أشبر كل يقول أهل الأخبار – في شعر امرىء القيس :

فأدركنه يأخلن بالساق والنسا كما شبرق الولدان ثوب المقدس

ولبس رجال الدين ملابس خاصة لتميزهم عن غيرهم ، غلب عليها السواد. وقد اختصت لفظة (المسح) و (المسوح) بالملابس التي كان يلبسها الزهـــاد والرهبان.

ومن أهم العلامات الفارقة التي ميزت معابد النصارى عن معابد اليهود والوثنين: (الناقوس) ، السدي ينصب فوق سطوح الكنائس وفي منائرها ، للاعلان عن أوقات العبادات ولأداء الفروض الدينية ، وهو عند الجاهليين خشبة طويلة يقرع عليها بخشبة أخرى قصيرة يطلقون عليها لفظة (الوبيلة) و ( الوبيل ) . وهو في مقابل البوق عند يهود يثرب ، اذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة . وقد عرف هذا البوق بين عرب يثرب به (القنع) أيضاً ، وبه ( الشبور ) . وقد ذكر علاء اللغة ان الشبور ، شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به ، فهو وقال بعضهم : هو القربان بعينه ، وذكروا ان الشبور شيء ينفسخ فيه ، فهو البوق عند اليهود ، وهو معر ب وأصله عبراني .

وقد وردت كلمة (الناقوس) في الشعر الجاهلي : وردت في بيت للشاعر المتلمس°،

المعاني الكبير ( ٢/٤/٢ ) ٠

القنع ، وورد القبع والفنع والفنع ، اللسان (١٠/ ١٣١) .

١ عمدة القارىء ( ١٠٢/٥ وما بعدها ) ، اللسان ( ١٢٦/٨ ) ٠

اللسان ( ٦/٦٥ ) ، ناج العروس ( ٣/٣٨ ) ، ( شبر ) ، « وقد نفس بالوبيل النافوس » ، تاج العروس ( ٢٦٢/٤ وما بعدها ) .

ه حنت فلوصىي بها والليل مطرق بعد الهــدو وشافتهــا النوافيس ديوان الملمس (۱۷۸) ، (طبعة فولرس) » (لايبزك ۱۹۰۳) .

وفي شعر المرقش الأكسير ، وللأعشى ، والأسود بن يعفر ، وقد أشير في هذه الأبيات الى قرع النواقيس بعد الهدوء إيذاناً بدنو الفجر وحلول وقت الصلاة . وقد كانت هسذه النواقيس في القرى وفي الأديرة ، يقرعها الرهبان والراهبات والقسيسون ، وقد أدخل بعض علماء اللغة هذه الكلمة في جملة الألفاط المعربة التي دخلت العربيسة من أصول أعجمية ، واللفظة من أصل (سرياني ) هو ( ناقوشا ) ، .

#### أعياد النصارى:

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها في الأكثر الى لغة بني إرم، ويظهر أن أولئك الأخباريين تعرفوا عليها في الاسلام باختلاطهم وباتصالهم بالنصارى ، إذ لم يشروا الى ورود أكثرها في الشعر الجاهلي ، ومن عادتهم أنهم إذا عرفوا شيئاً كان معروفاً عند الجاهليين جاؤوا ببيت أو أبيات يستشهدون مها على ورودها عند الجاهليين .

ومن الأعياد التي ورد فيها شاهد في الشعر الجاهلي ، ﴿ السباسب ) ، وهــو ( يوم السعانين ) و ( الشعانين ) . وقد وردت كلمة السباسب في بيت للنابغــة قاله في عيد السعانين عند بني غســّان ، هو :

ا وتسمع تزقاء من البوم حولنا كما ضربت بعد الهدوء النواقس المفضليات (٤٦٥) ، النصرانية (٢٠٧) .

وكاس كعين الديك باكرت حدها بعتيان صدق والنوافيس تضرب
 تاج العروس (٢/٣٣)، (حد)، ويروى لعننرة، العقد النصين في دواوين
 النسعراء الجاهليين (١٧٩)، (طبعة الوردت)، (Ahlwardt)، (باريس ١٩١٣)،
 النصرانية (٢٠٧) ٠

٣ وقد سبأت لعتيان ذوي كرم فبل الصباح ولما تفرع النقس اللسان ( ١٢٦/٨ ) ، ( نقس ) ، تاج العروس ( ٢٦٣/٤ ) .

النصرانية (۲۰۷)

ه عمده القارىء ( ١٠٣/٥ ) ، المعرب (٣٣٩)) ٠

Shorter Ency., p. 437.

## رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب

و (السعانين) و (الشعانين) من أصل عبراني (هوشعنا). وقد وردت هذه الكلمة في صحيفة صلح (عمر) مع نصارى الشأم، وردت معها لفظة أخرى من الألفاظ النصرانية كذلك هي (الباعوث) ، وهي رتبة تقام في اليوم الثاني من عيد الفصح في بعض الطوائف . وقد ذكرها علماء اللغة في جملة الألفاظ المعربة ، والإرمية الأصل وجعلها بعضهم (الباغوث). وذكروا أنها (استسقاء النصارى) ، وان (عمر) لما صالح نصارى الشام ، كتبوا له ان لا نحدث كنيسة ولا قلية ولا نخرج سعانين ولا باعوثا .

و ( خميس الفصح ) من أعياد النصارى كذَّلك . وهو بعد السعانين بثلاثة أيام ، وكانوا يتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيع .

وقد أشر الى عيد ( الفصح ) في بيت للأعشى بمدح فيه ( هوذة بن علي ) لتوسطه لدى الفرس بالافراج عن مئه أسير من أسرى بني تمهم الفرس بقتلهم ، وذلك لمناسبة يوم الفصح . وقد كان نصارى الجاهلية يحتفلون به ، فيوقدون المشاعل ، ويعمرون القناديل ، ويضيئون الكنائس بالمسارج ويقصدونها للاحتفال بها ، حتى قيل للقنديل الذي يعمر لهذا اليوم ( قنديل الفصح ) .

ه والسباسب أيام السعانين • وفي الحديث ان الله تعالى أبدلكم بيوم السباسب يوم العيد • يوم السياسب عيد للنصارى ، ويسمونه يوم السعانين » ، تاج العروس ( ١٩٣٢ ) ، النصرانية (٢١٥) ، غرائب اللغة (٢١٢) ، عن « أحد الشعانين » راجع المشرق : السنة الثامنة ، الجزء ٨ ، السنة ١٩٠٥ م ، (ص ٣٣٧ وما بعدها) • « أن لا يحدثوا كنيسة ولا قلية ، ولا يخرجوا سعانين ولا باعوثا » ، « ويوم السعانين «

<sup>«</sup> ان لا يعدنوا تنيسه ولا قليه ، ولا يعربوا هناه بي ولا بعربوا سعانين • قال ابن الأبير:

هو عيد للم معروف • قبل عيدهم الكبير باسبوع • وهو سرياني معرب • وفيل :

هو جمع واحده سعنون » ، اللسان (۱۷/۷۱) ، (سعن) ، (۱۳/۲۰۷) ، (صادر) •

النصرانية (۲۱۷) •

ع غرائب اللغة (١٧٣)

اللسان (۱۳/۲/۲۰) ، تاج العروس ( ۱/۳۰۹ ) ، ( بعب ) ، اللسان (۲/۱۱/۱) ، ( بعث ) \*

٦ الاغاني (٣٢/٣) ، النصرانية (٢١٦) ٠

٧ قال عدي بن زيد العبادي :

بكَّرُوا على بستحرَّة فصحبتهم باناة ذي كــرم كعقب الحالب بزجاجة ملء اليــدين كأنهــا قنديل فصـح في كنيسة راهب الاغاني ( ٥٣/٩ ) ، اللسان ( ٣٧٨/٣ ) ، النصرانية (٢١٦) • وورد في شعر لأوس بن حجر :

عليه كمصباح العـزيز ينسبه لفصح ويحشوه الـذبال المفتـلا شعراء النصرانية (٤٩٤)، النصرانية (٢١٦) .

وقيل لاجتماع النصارى واحتفالهم (الهنزمن)، وذكر أن هذه اللفظة من أصل فارسي هو (هنجمن) أو (أنجمن)، ومنها دخلت الى السريانيـــة فأطلقت على اجتماع النصارى واحتفالهم وتعييدهما.

وقد أشار امرؤ القيس في بعض شعره الى عيد النصارى ، ولبس الرهبان فيه ملابس طويلة ذات أذيال ٢ .

وكانت الكنائس والأديرة والأضرحة والمقابر الأماكن التي يقصدها النصارى في أعيادهم . فتكسون موضع تجمع ولقاء . كانوا يقصدونها للتقرب الى الرب وللصلوات له . وللتوسل اليه بأن يمن عليهم ويبارك فيهم . وكانوا يقصدون المقابر اظهاراً لشعورهم بأن موتاهم وان فارقوهم وابتعدوا عنهم ، غير أنهم لا زالوا في قلوبهم . وأيام الأعياد من أعز الأيام على الانسان ، لذلك فهي أجدر الأيام بأن تخصص لزيارة بيوت الأرباب وبيوت الموتى : القبور .

١ قال الاعشى:

اذا كان هنزمن ورحت مخشـــما

اللسان (۱۷/ ٣٢٩) ، تاج العروس (٩/ ٣٦٨) ، النصرانية (٢١٧) ٠

م فآنست سربا من بعيد كأنه (واهب عيد في مسلاء مهدب النصرانية (١٧٣) .

#### الفصل الثاني والثانون

# أُثر النص انية في الجاهليين

وإذا كنا قد حرمنا من الموارد الأصلية التي يجب أن نستعين بها في معرفة أثر النصرانية عند نصارى الجاهلية والجاهليين ، فإن في الشعر المنسوب إلى بعض نصارى الجاهلية مثل عدي بن زيد العبادي والى بعض الشعراء ممن كان لهم اتصال بالنصارى مثل الأعشى ، فائدة في تكوين صورة يتوقف صفاؤها ووضوحها وقربها أو بعدها من الواقسع والحق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب والواقع والافتعال .

وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خبره من شعراء النصارى الجاهليين. هو من العباديبن ، أي من نصارى الحبرة ، ولذلك عرف بالعبادي . كان من أسرة اكتسبت نفوذاً واسعاً ونالت حظاً كبيراً عند الفرس وعند ملوك الحبرة ، فكان لها أثر خطير في سياسة عرب العراق في ذلك الزمن . ولما كانت السياسة ارتفاعاً وهبوطاً ، سعادة وشقاء ، لاقى عدي منها الاثنين : ارتفع حتى بلغ أعلى المنازل ، ثم انخفض حتى تلقاه قابض الأرواح وهو في سجنه فقضى عليه بعد أن ترك أثراً خطيراً في سياسة الحيرة وفي تقرير مصير الملك فيها . وعدي ، على ما يذكر أهل الأخبار ، من أهل اليامة في الأصل : هاجر أحد أجداده من اليامة الى الحيرة بسبب دم أهرقه هناك ، فخاف على نفسه من الثأر ، ولم بجل علا أصلح له وآمن مقاماً من الحيرة ، لوجود (أوس بن قلام) أحد رؤساء بني الحارث بن كعب فيها ، وهو من أصحاب الجاه والنفوذ ، وبينه وبين أوس

نسب من النساء ، وهو نسب يضمن له الحياية والعيش بسلام ، فجاء الى الحبرة وأقام بها حيث أكرمه أوس وقربه الى آل لحم ، واكتسب منزلة عالية عند ملوك الحيرة ، انتقلت من بعده الى أبنائه الذين كو نوا لهم صلات وثيقة مع آل لحم ومع ملوك الفرس ، بما كان لهم من علم وذكاء وحسن سياسة . ويذكر الأخباريون أن جد عدي قد تعلم الكتابة في الحيرة ، فصار من أكتب الناس فيها ، وأنسه لذلك انتخب كاتباً لملك الحيرة ، واتصل محكم وظيفته المهمة هذه بدهاقين الفرس، وأنه لما توفي أوصى بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف بد ( فروخ ماهان ) فأخذه هذا الى بيته ، ورباه مع ولده . فتعلم عندهم الفارسية ، وحذقها وكتب بها وبر ز ، وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك ، فأوصله الدهقان الى كسرى ، لعلمه هدذا باللغتين ولذكائه ، فعينه في وظيفة مهمة لم يكن الفرس يعينون لها أحداً من غيرهم هي وظيفة البريد . وقد مكث في هذه الوظيفة زماناً بعلته يكتسب منزلة محترمة عند عرب الحيرة والفرس .

وعني زيد بتربية ولده عدياً : أرسله الى الكتاب ليتعلم به العربية . فلما برع فيها ، أرسله الى كتاب الفارسية حيث تعلم مع أبناء المرازبة فنون القول والكتابة، ثم تعلم الرماية ولعب الفرس حتى صار من المبرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله من آل لخم ومن الفرس حتى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أهمية كبيرة حتى في تثبيت ملك ملوك الحيرة .

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طيباريوس) فأد اها على خير وجه . وعاد فأقام أمداً بالشأم ، ووقف على ما كان فيها من علم ومعالم . وقد زادت هذه الأسفار بالطبع في سعة أفقه وفي ثقافته . ثم عاد الى الحيرة ، فوجد والده قد توفي بعد ان صار المهيمن الحقيقي على البلاد . وزار كسرى ليقدم اليه هدايا قيصر . وارتفع نجمه في البلاطين . وتزوج هنسداً بنت الملك النعمان . غير ان تقدمه هذا أوجد له خصومة شديدة من منافسيه (بني مرينا) وهم نصارى مثله ومن أهسل الجاه والحسب ، فأغسرى خصمه ومنافسه العنيد ( عدي بن مرينا ) قلب النعان عليه . وكان عدي بن زيد صاحب الفضل في حصول النعان على تاج . وظل ( ابن مرينا ) يعمل في الخفاء للقضاء على عدي ،

حتى تمكن من ذلك ، إذ سجنه النعان ، ثم أمر فاغتيل وهو في السجن . وذكر ان (كسرى) جعله كاتباً على ما يجتبى من الغور ، وكان هو سبب ملك النعان بن المنذر ٢ .

والذي يهمنا في هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقوف عدي على النصرانية ومبلغ تسربها في نفسه وفي نفوس أهل الحيرة . أما النواحي الأخرى من حياته ، فليس لها محل في هذا المكان . وشعر عدي وأضرابه من العباديين هو سندنا الوحيد الذي نستخرج منه رأينا في النصرانية عند عدي وعند اخوانه العباديين .

والشعر المنسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل علينا فهما من الشعر المنسوب إلى بقية الجاهلين ، معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية التي تميل إلى استعال الجزل من الكلبات ، وهو مخالف مذاهب أولئك الشعراء في كثير من الأمور . ولهذا «كانت الرواة لا تروي شعر أبي دُؤاد ولا عدي بن زيد لمخالفتها مذاهب الشعراء » ، و « لأن ألفاظه ليست بنجدية » . وقد ورد في شعره بعض المعربات مما يدل على أثر الفارسية والإرمية فيه . وكثير من شعره هو في الزهد ، وفي التذمر من هذه الدنيا التي لا تدوم حالها على حال ، وفي تذكير الأحياء بنهاية الأموات بالرغم مما أقاموه وشيدوه من أبنية ضخمة وقصور شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر وتألق نجمه وبلوغه أعلى المراتب ثم سقوطه فجأة ودخوله السجن واغتياله فيه . وفي شعره قصائد في القيان وفي الخمر تتحدث عن الحياة التي قضاها قائلها، وهي حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد ، ولا بد لها ان تزول ثم تنتهي بما

المشرق ، الجزء الاول ، كانون الاول ١٩٤٤ ، ( ص ٢٦ وما بعدها ) ، نسسعراء النصرائية ( ٢٦ وما بعدها ) ، ناربو نابينو ، ناريح الاداب العربية في الجاهلية النصرائية ( ٢٦٠ وما بعدها ) ، القاهره ١٩٥٤ ) ، حتى عصر بني امية ( ص ٧١ ) ، ( القاهره ١٩٥٤ ) ، Ency., I, p. 137, Brockelmann, I, S. 29, nothstein, S. 109, Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Bassaniden, S. 512, Islamic Culture, IV, p. 31. ff.

٧ نوادر المخطوطات ، أسماء المغتالين (١٤٠) ٠

۳ الاغاني ( ۱۵/۹۳) ، ( مطبعة التقدم ) ، ( ذكر أخبار أبى دؤاد الايادي ونسبه ) ،
 نالينو (٧٤) •

۱ (۱۱۵) ابن قتیبة ، الشعر (۱۱۵)

ه نالينو (٧٤) ٠

يوجب الأسف عليها والألم والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الأيام .

أما صميم الديانة والآراء النصرانية الحاصة ، وهي ضالتنا في هذا الفصل وهدفنا الذي نقصده ، فلا تجد منها في شعره الموثوق بصحته شيئاً كثيراً. ونحن لا نستطيع بالطبع ان نلوم عديداً على ذلك ، فعدي كما نعلم رجل شعر وسياسة، وليس برجل دين ولا كهانة فيتعمق في شعره بإيراد تواريخ الأنبياء والأوامر والنواهي الإلهيسة الواردة في التوراة والانجيل . ولم يذكر أحد من الأخباريين عنه انه كان كاهنا أو قسيساً فنأمل منه التطرق في شعره الى موضوعات اللاهوت والكهنوت . فما نجده في شعره عن النصرانية هو من حاصل المناسبات والظروف ، وليس من حاصل عث متعمد قصد به البحث في الدين من أجل الدين .

ولو كان عدي قد تعرض للنصرانية عنده وبين قومه لأفادنا ولا شك كثيراً. وما زلنا في الواقع فقراء في ناحية علمنا بمبلغ فهم أهل الحيرة وغير أهل الحيرة من نصارى العرب في الجاهلية لأحكام النصرانية وقواعدها ، ومقدار رسوخها في نفوس أولئك النصارى ولا سيا الأعراب منهم . ولكن علره كما قلت بين واضح، وليس لنا أن نلومه . وما جاء به عن النصرانية في شعره على كل حال مفيد ، أفادنا ولا شك . فلنكن قنوعين غير طامعين ، مكتفين بما أورده عدي عنها في شعره ، ولننظر الى المستقبل ، فهو أملنا الوحيد ، فلعله يكشف عن مصادر كتابية مطمورة ، يبعثها من قبورها المغمورة بالأتربة المتراكمة ، وعندلذ تكون أمام المؤرخ ثروة تغنيه، يستطيع أن يظهرها العشاق للمولعين بمعرفة أحوال الماضين .

وقد ورد في قصيدة قيل انه نظمها في معاتبة النعان على حبسه بيت فيه قسم برب مكة والصليب :

سعى الأعداء لا يألون شرأ عليك ورب مكة والصليب ا

وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكير ، فرجل نصراني يؤمن بعيسى وبالصليب ، لا يمكن أن يقسم برب مكة . فمكة كما نعلم مجمع الأصنام والأوثان وكعبة الوثنية في الجاهلية ، فكيف يقسم بربها رجل نصراني يرى الأوثان والوثنيسة رجساً من عمل الشيطان وكفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم بمكة وبرب مكة على سبيل مجاراة

١ شيخو ، شعراء النصرانية (٤٥١) ٠

العرب الوثنين وتقرباً الى الملك النعان ، فليس لدينا دليل مقنع يفيسد أن وثنيي الحرة كانوا يؤمنون برب مكة . رلم يذكر أحد من أهل الأخبار ان أصنام أولئك الوثنيين كانت بمكة ، وأن أهل الحيرة كانوا يزورون مكة ويحجون الى ( رب البيت ) في جملة من كان يحيج اليه من العرب . ولم يرد في روايات أهل الأخبار ان الملك ( النعان ) كان وثنيا مؤمناً بقدسية مكة وأنه حج اليها حتى نذهب الى الفرض بأن عدياً ، إنما أقسم بمكة ، مجاراة لهذا الملك ، بل الوارد فيها أنه كان على دين النصرانية ، وانه كان مؤمناً بهذا الدين ، يزور الأديرة ويحضر الصلوات على دين النصرانية ، وانه كان مؤمناً بهذا الدين ، يزور الأديرة ويحضر الصلوات ورجل على هذا النحو من التدين لا يمكن بالطبع أن محفل بقسم ببيت من بيوت الأصنام . ثم ان مصطلح ( رب مكة ) ، هو مصطلح اسلامي ، أخذ من عقيدة التوحيد في الإسلام ، فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت ) .

لقد اتخذ الأب (شيخو) هذا البيت دليلاً على انتشار النصرانية في مكة وعلى تنصر أحياء منها ، وعلى ان النصرانية قديمة فيها ، بل يكاد يفهم من قوله ان البيت هو في الأصل كنيسة بنيت بعد المسيح بعهد قليل : بناها النصارى الذين جاءوا إلى هذه المدينة وسكنوها ، وان صور الأنبياء وصورة عيسى وأمسه مريم التي ذكر الأخباريون انها كانت مرسومة على جدار الكعبسة والتي أمر الرسول بطمسها ومحو معالمها هي دليل على أثر النصرانية في مكة ، ولهذا كان النصارى الجاهليون يحجون اليها ويقدسونها ، ولهذا السبب أقسم عدي بها ، وأقسم الأعشى ما كذلك حيث قال :

حلفت بثوبسي راهب الدير والتي بناها قصي ٌ والمضاض بن جرهم

وذكر ان من شعر (عدي) هذا البيت:

كلا يميناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قبر الماجد الزارا "

وقد اختلف العلماء في مراده بـ ( ذات الودع ) ، فذهب بعض منهم الى

<sup>■</sup> فليعبدوا رب هذا البيت » ، سورة قريش ، الآمة ٣٠

٢ النصرانية ( ص ١١٨ ) ٥ وفي الديوان :

٢ تاج العروس (٥/٤٣٥) ، (ودع) ٠

ان ( ذات الودع ) الأوثان ، أو وثن بعينه ، وقيل سفينة نوح ، وكان يحلف بها ، وكانت العرب تقسم بها ، وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة ، لأنه كان يعلق الودع في ستورها أ

ولم يرد في شعر عدي شيء ما يتحدث عن عقيدة التثليث ، أي الابمان بالثالوث. وكل ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة يوجود رب واحد هو ( الله ) . وهو رب مستجيب مسبّح خلاق من وهذا الرأي اسلامي كما هو معلوم ، وقريب من عقيدة الحنفاء .

ووردت في بيت شعر وجهه الى النعان كلمة (أبيل) ، وأبيل اسم للمسيح، ويطلق على حبر النصارى أيضاً، ومعناها الناسك والزاهد. وهي من أصل سرياني، من فعل ( ابل ) بمعنى ناح وبكى على خطاياه، ولذلك قصد بها الناسك والراهب. وقد دعا الأعشى ضارب الناقوس : الأبيل .

ونسب لعدي هذا البيت :

وأهبط الله للبلسا وأوعده ناراً تلهب بالأسعار والشرر

المصدر نفسه •

فاني قد وكلت اليوم أمري الى رب قريب مستجيب فوق من أحكا صلبا بازار أبيا أميم ان يشأ الله قد فضلكم واذهبي يا أميم ان يشأ الله أو تكن وجهه فتلك سبيل النواقي أو تكن وجهه فتلك سبيل النواقي أبيا المنون المواقي أبيا ألميام المنون المواقي أبيا أبيام المنون المواقي أبيا أبيام المنون المواقي أبيان المنون المواقي أبيان المنون المواقي أبيان المنون المنو

ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق شعراء النصرانية ( ٢٥٢ ، ٤٥٤ ) ، النصرانية ( ١٦٢) .

انني والله فافب لحلقي لأبيل كلما صلى جسار وروي: انني والله فاقب لحلفت بأبيل كلما صلى جسار شعراء النصرانية (٤٥٣)؛ النصرانية (١٩٤) •

ع ناج العروس ( ۱۹۹/۷ ) ، ( ابل ) ، اللسان ( ۱/۱۳ ) ، مرمرجي ، معجميسات عربية سامية ( ۱۳۱ وما بعدها ) .

وما صك ناقوس الصلاة أبيلها المصرانية (۲۰۸) ·

· النصرانية (١٦٨) ·

ولم ترد كلمة ( ابليس ) في شعر منسوب لشاعر جاهلي آخر ، إنما وردت كلمة (شيطان) في شعر منسوب الى أمية بن أبي الصلت .

ونسب الى عدي هذا البيت:

فاشدتنا بكتـاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله تقتنع

ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لعدي" أنه كان على مذهب القائلين بالقضاء والقدر . فكل كائن خاضع لحكم القدر ، يفعل به ما يشاء ، ليس في إمكانسه رد" شيء مقدر كاثن عليه . وقد رسخت هذه العقيدة في نفس عدي ولا شك بعد أن زج به في السجن ، وأصبح وحيداً لا يدري ما الذي سيصنع به . وهي عقيدة يسلم بها أكثر من يقع في مثل هذه الظروف ، لأنها تفرج عن النفس ، وتخفف بعض التخفيف عما ينتاب المرء وهو في هذه الحالة من همسوم وأحزان . والإيمان بالقدر وبأن الانسان مسير مجمر ، عقيدة لها صلة كبيرة بالظروف الاجماعية وبالأحوال التي تحيط بالانسان ، وهي ليست من الآراء الدينية الخالصة .

ونسبت لعدي أبيات فيها حكايات من العهد العتيق ، مثل هذه الأبيات وهي في مبدأ الخلق:

عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا أنَّ كيف أبدى إليَّه الحلق نعمته فينا وعَرفنا آياتـــه الأولا كانت رياحاً وماءً ذا عُراثية وظلمة لم يدع فتقاً ولا خللا فأمر الظلمة السوداء فانكشفت وعزال الماء عما كان قد شغلا وبسط الأرض بسطاً ثم قدرها تحت السهاء سواء مثل ما فعلا بن النهار وبن الليل قد فصلا قضى لستـــة ايام خلائقـــه وكان آخر شيء صوّر الرجلا ٢ دعاه آدم صوتاً فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم الذي جبلا"

اسمع حديثاً لكى يوماً تجاوبه وجعل الشمس مصراً لا خفاء به

شعراء النصرانية (٤٧٢) •

فضمى لستة أيمام خليفنمه وكان آخمرها أن صور الرجملا الحيوان (٤/١٩٨) ، (عبد السلام محمد هارون) .

البدء والتأريخ ( ١/ ١٥٠ وما بعدها ) ، النصرانية (٢٥٤) ، وتجد في النص بعض الاختلاف عن النص الذي تجد في كناب النصرانية ، وفي المراجع الاخَّرى ·

وطابع هذا النظـــم وأسلوبه يفصحان انه نظم من النوع التعليمــي الديني ، لا أدري أكان شاعرنا يعترف به وينسب إلى نفسه؟ أما أنا ، فلا أرى انه لشاعر عربي عاش قبل الاسلام .

ونجد في شعر (عدي) نزعة من نزعات التصوف والتأمل ، جاءت اليه من الأوضاع التي أحاطت به ، من وشايات ، ومن غضب الملك عليه ومن سجن ، بعد ان كان السيد المهيمن . حتى صار الدهر عنده حالاً بعد حال . لا يدوم صفاؤه لأحد ، فلا يركن أحد اليه ، ولا يغتر إن وجد نفسه في أعلى عليين ، فقد يسقط غداً إلى أسفل سافلين .

وهناك شاعر آخر اسمه ( الملمس بن عبد المسيح ) يدل اسم أبيه على أنه كان نصرانياً ، غير أن هناك رواية أخرى تذكر ان اسم والله ( عبد العُزى ) . وعبد العُزى من أسماء الوثنيين كما هو معروف . ثم اننا لا نجد في شعره ما يشير الى آراء وعقائد نصرانية بمكن أن يستنبط منها أنه كان نصرانياً . ورجل يحلف في شعره باللات والأنصاب لا يعقل أن يكون نصرانياً " .

أما الأعشى ، فهو شاعر عاش في الجاهلية ، وأدرك أيام الرسول . ومدحه بقصيدة جميلة مشهورة ، جعلت أبا سفيان يحرض قومه على ارضائه خوفاً من ان يسلم ومن أن ينظم شعراً آخر في مدح الرسول وفي ذم قريش ، فجعل له مائة من الإبل جمعها من قومه على أن يرجع ويؤجل أمر إسلامه عاماً . فرجع الى بلدته ( منفوحة ) باليامة ، وكان قد ولد بها ، فمات بها بعد حين وعرف قبره بين الناس أمداً .

وكان الأعشى كما يروي أهل الأخبار جواباً في الآفاق ، عرف الحيرة ونادم ملوكها ، وزار النجاشي في أرضه ، وتجول في أرض النبيــط وأرض العجم . وتنقل في أرجاء اليمن وفي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الشأم ومتع نظره

١ العمدة ( ١/٢٢٣ ) \*

Vollers, Die Gedichte des Mutalammis, Leipzig, 1903, S. 149.

۳ أطردتني حـــدر الهجــاء ولا والــلات والأنصـــان لا نــــل
 دبوان المتلمس (۱۷۱) ، (طبعة فولرس) ، النصرانية (٤٠٤) .

بالآثار القديمة واتخذهـــا عبرة للمعتبرين\ . وقد وسعت هذه الأسفار آفاق نظره وعرفته على شعوب متعددة وعلى آراء ومعتقدات متنوعة . ومنها هذه النصرانيسة التي تبحث فيها .

وقمد حمله اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طقوسهم وأحوال عباداتهم في شعره . وإلى ان يشير إلى قصص معروف بين رأهل الكتاب ، وارد بينهم ١ فذكره في شعره . فتراه يتحدث عن حمامة نوح وعن أخبار سلمان وعن جن سلبان وعن المباني القديمـــة العادية المنسوبة اليه ، كـــا تراه يشبر إلى عادة النصاري في الطواف حول الصليب أو تمثال المسيح . ثم تراه يشير إلى الصليب نصبه الراهب في الهيكل بعد ان زيّنه بالصور".

وفي الشعر المنسوب اليه إقرار بإله واحد كريم ، ونهي عن عبادة الأوثان ومن التقرب منها ٥،وفيه ان الرب يكفي الانسان ويرعاه ويساعده في حله وفي ترحاله ١،

> وقمد طفهت للمسال آفافسه أتيت النجاشىي في أرضيه فنجران فالسسرو من حمسر ومن بعسد ذاك الى حضرموت ألم تسرى الحضم الاأهلمه أقــــام به ســــــابور الجنـــــود فمسا زاده ربسه قسوة

ديوان الاعشى « طبعة رودولف كابر » ، ( ص ٣٣ وما بعدها ) • قد طفت ما بین بانقیا الی عدن

ديوان الاعشى (١٢٦) ٠ فال في مدحه « قيس بن معديكرب الكندي » :

كطوف النصارى ببيت الوثن تطحوف العفساة بأبسوابه ديوان الاعتسى (١٩) ، اللسان (١٧/ ٣٣٤) ، (ونن) ٠

ومسا أيبسلي عسلي هيسكل بناه وصلب فيه وصارا ديوان الاعشى (٤٠) ، النصرانية (٢٠٤) ، بروكلمان ، تاريخ الادب العسربي (۱/۷۶۱ وما بعدها) ٠

> ربسي كريسم لا يسكدر نعسة النصرابية (١٦٢)

> وذا النصب المنصوب لا تسكينه النصرانية (١٥٩) •

ولكن ربي كفي غربتسي ديوان الأعسى (١٧)

عمان فحمص فأورى شلم وأرض النبيسط وارض العجم فسأي مسسرام لسه لسم أرم فأوفيت همى وحينا أهم بنعمي ، وهـل خالد من نعـم ؟ حولين يضرب فيه القدم ومتلل مجاورة لم بقلم

وطال في العجم ترحالي وتسياري

فاذا تنوشد في المهارق أنشدا

ولا تعبد الأوثان ، والله فاعبدا

بحمسد الاله فقسد بلغن

وان الانسان عبده . وان الفناء واقع على كل امرىء ، وليس أحد في هذه الدنيا بخالد ، ولو كان الخلود لأحد لكان لسليمان . وفيه حديث عن البعث والحساب . يوم الدين .

ونجد في شعره معرفة بنوح وبسفينته ، أشار الى نوح في مدحه إياساً حيث خاطبه بقوله :

جزى الإله إياساً خــير نعمته كها جزى المرء نوحاً بعدما شابا في فلكه إذ تبداها ليصنعهــا وظل مجمع ألواحــاً وأبوابا "

فهل أخذ الأعشى رأيه هذا عن نوح من أهل الحيرة ؟ وهل كان في ذلك قاصداً متحدثاً مخاطباً رجلاً نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو كان متحدثاً عن نوح حديث من يسدين به ويعتقد ، فهو رأيه ودينه . الواقع أن البت في ذلك أمر لا أراه ممكناً ما لم تتجمع لنا موارد تأريخية كثيرة ، ليتمكن المرء من استنتاج رأي واضح في أمثال هذه الموضوعات المعقدة ، التي لم تدرس مظانها المدونة ، ولم تنتقد حتى الآن .

وقد ذهب (كاسكل) « Caskel » إلى ان ( الأعشى) كان نصرانياً . وذهب الأب ( شيخو ) هذا المذهب أيضاً ، وجو ز ( بروكلمن ) تنصره ، لكنه ذهب إلى انه لم يكن متعمقاً في النصرانية أ . وقد استدل ( كاسكل ) على نصرانيته من بيتين في ديوانه ، ومن بيت آخر ورد في قصيدة أخرى ، لا يمكن في الواقع ان يكون دليلاً على نصرانية قائله أ .

وذكر انه كان قدرياً ، روى روايته ( يحيى بن منى ) وهو من عباد الحيرة،

لتصطفقن يوما عليك المآنم

فأقسم بالني أنا أعبده ديوان الأعشى (٥٨) .

ولو كان شيء خسالدا ومعمرا لكان سسليمان البريء من الدهر رآه الهسي فاصطفاه عبادة وملكه ما بين ثمريا الى مصمر وسخر من جس الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجسر

ديوان الأعسى (٢٤٣)

۲

م شعراء النصرانية (٣٨٩) ، النصرانية (٢٦١) .

، تأريخ الادب العربي لبروكلمن (١/٧٤١ وما بعدها) .

انظر البينين ١٢ – ١٣ من القصيدة رقم ٣٤ بديوانه ، والبيت ٩ من القصيدة ١٣ بالديوان ، بروكلمن ، تأريخ الادب العربي (١/١٤٧) ، الترجمة العربية) ٠

انه أخذ مذهبه هذا في الفدر من العباديين نصارى الحبرة ، كان يأتيهم يشري منهم الحمر ، فلقنوه ذلك . وقد استشهدوا على قوله هذا في القدر بهذا البيت: استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلا ا

وقد راجعت شعر ( الأعشى ) ، فلم أتمكن من استنباط شيء منه يدلني على مقدار علمه بالنصرانية وعلى مدى تعمقه أو تعمق غيره من النصارى بدينهم . فا ذكره مما له علاقة بالنصرانية ، هو شيء عام ، يأتي بخاطر كل شاعر ذكي جو اب في الآفاق ، له احتكاك واتصال بالنصارى أو بغيرهم ، وهو لا يصلح ان يكون دليلاً على عقيدة ودين وفهم لذلك الدين .

وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح ، ذكر أنه قال : يَرْفعُ ، بالقار والحديد من ال جوز ، طوالا ً جذوعها، مُعماً

والنابغة الجعدي ، مخضرم ، يقال إنه كان مثل الحنفاء ، أنكر الحمر والميسر ، وهجر الأزلام والأوثان . وكان ممن فكر في الجاهلية ، وأنكر الحمر والسكر ، وهجر الأزلام واجتنب الأوثان ، وذكر دين ابراهيم . وقد لقي الرسول ، وأسلم وأنشده من شعره . وذكر أنه هو القائل القصيدة التي فيها :

الحمد الله ربي لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما

على نحو شعر أمية بن أبسي الصلت ، وقد قيل إنها لأميّة ، لكن صححها حمّاد الراوية " .

ونجد في شعر آخرين من غير من ذكرت ألفاظاً وكلمات كانت معروفة عند النصارى وإشارات إلى عباداتهم وعاداتهم ، وردت في شعر ( النابغة الذبياني ) ولبيد ، وامرىء القيس ، وأوس بن حجر وآخرين غيرهم ممن طافوا في الأرضين وارتحلوا فوقفوا على بعض أحوال النصارى فأشاروا اليها في شعرهم .

١ الأعاني (٨/٧٩) ، باليمو (١٧) .

٢ اللسانُ (٢١/١٢) ، (عمم) ٠

الاصابة ٣/٨٠٥) ، (رقم ١٤٦٨) ، أمالي المرتضى (١/٢٦٣ وما بعدها) ، المرزباني
 (٣٢١) ٠

ونجد في شعر ( الأفوه الأودي) ، وهو صلاءة بن عمرو ، تسجيلاً لأبناء نوح . سجلهم مع من سجل أسماءهم من ملوك التبابعة ممن دانت لهم الأنام ، فنجده يقول :

## ولما يعصها سام وحسام ويافث حيثما حلت ولام

ولا أدري إذا كان هذا البيت من نظم شاعر جاهلي ، هو الأودي ، أو من نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكني لا أستبعد بالطبع أن يكون خبر أولاد نوح الثلاثــة . وهم : سام ويافث وحام ، قد عرف عند العرب النصارى وعند من كان على احتكاك واتصال بهم .

ونجد في بيت شعر ينسب لأفنون التغلبي ذكـراً لولد آدم . وورود آدم في هذا البيت ، إن صح انه من شعر ذلك الشاعر الجاهلي ، دليل على وقوف هذا الشاعر على قصة آدم وانحدار البشر من نسله . ولا يستبعد ان يكون اذن قد وقف عليها باختلاطه ببني قومه تغلب ، وقد كان قسم كبير منهم قد دخلوا في النصرانية . ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة الحلق كما وردت في الديانتين من اختلاطهم بأهل الكتاب واتصال جم .

وقد وردت ، في بيت آخر من قصيدة يقال انه قالها في رثاء نفسه ، لفظة (الله) في شكل يفهم منه انه كان يدين بالتوحيد ، وان الآجال كلها بيد الله" ، وأشار في بيت آخر إلى عاد وإرم ولقان وجدن أ

وأشير في أشعار بعض الجاهليين الى تعبد النصارى وصلواتهم سجداً وقياماً، وهؤلاء الذين أشير اليهم من الرهبان والناسكين الذين كانوا قد اعتكفوا في الصوامع وفي

ا النصرانية (٢٦٦) ، عن الأفوه الأودي راجع الاغاني (١١/ ٤١ وما بعدها) ، ابن فتيبة ، الشعر (١١٠) ، دبوان الأفوه ، ( القاهرة ١٩٣٧ ) ، ( تحقيق عبد العزيز الميمني ) .

م فد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم يخلصوا رسسي المفضليات (٥٣٤) ، النصرانية (٢٦١) .

م لعمرك ما يدري امروَّ كيف يتقي اذا هو لم يجعل له الله وافيا سمواء النصرانية (١٩٣) .

ع لو أنني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ومن لقمان أو حدن شعراء النصرانية (١٩٣) .

البيع والأديرة النائية يعبدون الله ، ويدعون إلى الرب تقربـــاً وخشية ، ومنهم من ترك السجود أثراً في جباههم . وقد أطلقوا على صلواتهم هذه اسم (الصلاة). وهي من الألفاظ التي أخذها أولئك النصارى من ( بني إرم ) ، وعرفت المواضع التي كانوا يسجدون فيها بالمساجد ، والمسجد هو الموضع الذي يتعبد فيه .

وقد كان الركوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصاري ، و «كانت العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راكعاً إذا لم يعبد الأوئان ، ويقولون : ركع الى الله » . وأمسا إحناء الرؤوس ، فكان للتعظيم ، ولذلك حنوا رؤوسهم في الكنائس ولرؤسائهم على سبيل الاحترام والتعظيم . وقد كانوا يبجلون رؤوسهم وساديهم كثيراً ، ولذلك نزل الوحي بتأنيبهم وتقريعهم ، إذ جعلهم هذا الاحترام في مصاف الآلهة والأرباب .

وتلحق بالصلاة التسابيح ، أي ذكر الله وتقديس اسمه ، وقد كان من عادة الرهبان التسبيح بعد الصلاة ، ولا سها في الضحى والعشي أ .

قال منظور الأسدى: موفع كفسي راحب يصسملي كأن مهـــواه على الكلكـــل في غبش الصبح أو النملي الألفاظ ، لابن السكيت (٤١٢) ، النصرائية (١٧٧) . وقال البعيث: رجال يسلون الصللة قيام على ظهر عـــادي كأن أرومــــه ناج العروس (١٠/ ٥٣) ، اللسان (١١/ ١٨) ، وقال الأعسى : وان ذبحت صلى عليها وزمزما لها حارس لأ يبرح الدهر بينها ببابل لم تعصر فسالت سلافة تخالط فنديدا ومسكا مختما وقال المضرس الأسدي: بجماد لبنة كالنصماري السجد وسنخال ساجية العيون خواذل البصرانية (١٧٧) • اللسان (٥/١٨٧) ، (سجد) ٠ النصرانية (۱۷۸) •

باج العروس (٥/٣٦٣) ٠

فال النابغة الذبيائي : سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرى؛ المصرانية (١٧٨) .

وال أميةً بن أبي الصلت :
 سبحانه ثم سبحانا بعــود لــه

وفبلنا سبح الجسودي والجسد

الى ربسه رب البسرية راكسم

وقال الأعشى: وسبح على حين العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا ناج العروس (٢/٧٥٢) ، (سبح) ، اللسان (٣/٢١) ، النصرانية (١٧٨) · وقد كان رجال الدين ، ولا سيا الرهبان منهم ، يقومون بالفروض الدينية فرادى وجاعة ، فيرتلون المزامير والأدعية بنغات وألحان شجية . وقد عرف ترتيل القسيسين ( الهيئم ) ، وذلك في حالة النغم بحفوت الصوت . وإذا طرّب القس في صوته خفياً قيل لذلك ( الزمزمة ) ٢ . أما إذا تغنى ، فيقال لذلك الشمعلة . وقد قيل للمتغنين في تـلادة الزبور ( المتشمعل ) . وورد : « شمعلة اليهود : قراءتهم ، إذا اجتمعوا في فهرهم ، ٣ . وأما إذا أطلق صوته بالدعاء فيقال لذلك الجأر و للحون من الكلات التي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتبهم المقدسة . فقد كانوا يقرؤون التوراة والانجيل في المحافل باللحن . وقـد أشير الى ذلك في بعض الأحاديث . أما إذا ردد الشخص نغات الانجيل في حلقه ، فكانوا يقولون له الترجيع ، ومنه قولهم : رجع الانجيل .

و ( التصبيغ ) من الألفاظ التي كانت تدل على معنى خاص عند النصارى ، هو التعميد . وقد عرفه الجاهليون . وذكر علماء اللغة ان الصبغة الدين والملة والشريعة والفطرة والحتانة . « اختن ابراهيم ، صلوات الله عليه ، فهي الصبغة .

الهيّنمة : الكلام الْخفي لا يفهم من وفي حديث الطفيل بن عُمرو : هينم في الْمُقَام · أي قرأ في الْمُقام · أي قرأ فيه قراءة خفية · وقال الليث :

ألا يا قيل ويحك فم فهينم أي فادع الله » ، اللسان (١٦/١٦) ، تاج العروس (٩/١١) ٠

<sup>«</sup> الهينمة : الصوت • وهو شبه قراءة غير بينة » • وأنشد لرؤبة :

لم يسمع الركب بها رجع الكلم الا وساويس هيانيه الهنهم الهنهم وفي حديث اسلام عمر ، رضي الله عنه • قال : ما هذه الهينمة ؟ قال أبو عبيدة :

<sup>«</sup> قال الجوهري : الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم · وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، كتب الى أحد عماله في أمر المجوس : وانههم عن الزمزمة · قال : هو كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي · وفي حديث قباث بن أشيم : والذي بعثك بالحن ما تحرك به لساني ولا تزمزمت به شفتاي · الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم »، اللسان (١٥/١٥) ·

٣ ناج العروس (٧/٣٩٩)، ( اشمعل ) .

<sup>«</sup> جار يجار جارا وجؤارا : رفع صوته مع تصرع واستغانة ٠٠٠ وفال نعلب : هو رفع الصوت اليه بالدعاء • وجأر الرجل الى الله عز وجل اذا تضرع بالدعاء • وفي الحديث : كأني أنظر الى موسى له جؤار الى ربه بالتلبية • ومنه الحديث الآخر : لخرجنم الى الصعدات تجارون الى الله » ، اللسان (٥/١٨١) •

<sup>،</sup> النهاية في غريب الحديث (٤/٧٥) ، معجمنات (٤٢ وما بعدها) ، تاج العروس (٩/ ٣٣٠) ، اللسان (٢٦٣/١٧) ·

٠ اللسان (٩/١٧٢) ، النصرانية (٢٥٦) ٠

فجرت الصبغة على الختانة . وصبخ الذمي ولده في اليهودية أو النصرانية صبغة قبيحة ، أدخله فيها ها . و «كانت النصارى تغمس أبناءها في ماء المعمودية ينصرونهم ها . وقد صالح عمر بني تغلب بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق بأرض الروم ، على ألا يصبغوا صبياً ولا يكرهوه على دينهم ، وعلى ان عليهم الصدقة مضعفة " . وعرفوا (المعمودية) بقولهم : « لفظ معمودية معرب معموذيت بالذال المعجمة ، ومعناها الطهارة . وهو ماء أصفر للنصارى يقدس بما يتلى عليه من الانجيل ، يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهير له كالختان لغيرهم » .

وقد كان نصارى الجاهلية يعمدون أولادهم ، يأخذونهم أطفالاً الى الكنائس لتعميدهم على نحو ما يفعل سائر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ . .

والصوم من الأحكام الدينية المعروفة غند اليهود والنصارى ، وقد أشير اليه في شعر لأمية بن أبي الصلت وفي بيت ينسب الى النمر بن تولب . وقد عرف أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون ، وقد أشير الى صومهم في عاشوراء في اثناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان يكون للجاهليين علم بصوم النصارى كذلك ، وذلك نتيجة لاتصالهم بهم واختلاطهم معهم .

ا تاج العروس (٦/٩١) ، (صبغ) ٠

٢ المصدر المذكور ٠

و فال الأزهري: وسبعت النصاري عبسهم أولادهم في الماء صبغا ، لعمسهم اياهم فيه » ، اللسان (١٩٠) ، فنوح البلدان (١٩٠) .

ناج العروس (٢/٣٤) ، (عمد) •

السنن الكبرى (٩/٦/٦) ، « ومنه صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم · قال الفراء :
 انما فيل صبغة لأن بعض النصارى كانوا اذا ولد المولود جعلوه في ماء لهم كالنطهير ·
 فيقولون هذا تطهير له كالخنانة ، « اللسان (٢٠/١٠) ·

مدت كما صد عما لا يحل له سافي نصاري قبيل الصبح صوام
 النصرانية (۱۷۹) •

٧ آل عمران ، الآبة ٥٢ ، المائدة الآية ١١٤ وما بعدها ، الصف ، الآية ١٤٠٠

٨ و كر كما كر الحواري يبتغي الى الله زلفى أن يمكر فيفتلا
 المسرق ، المجلد ١٩٢٩ (ص ٥٧٥ وما بعدها) ، النصرانية (١٨٩) ٠

أصل هذه اللفظة الى لغة بني إرم ورجعها اللغويون الى أصل عربـي هو (حور)، وذهب آخرون الى أنها من أصل حبشي أ

والصليب ، من أهم المصطلحات المعروفة عند النصارى ، لاعتقادهم بصلب المسيح عليه ، حتى صار رمزاً للنصرانية . وصاروا يعلقونه على أعنساقهم تبركاً وتيمناً به ، وينصبونه فوق منسائر كنائسهم وقبابها ، ليكون علامة على متعبسد النصارى . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسك النصارى به ، واتخاذهم له شعاراً " حتى كان بعضهم يرسمه على جبهته ، وكانوا يلثمونه ويتمسحون به تبركاً " ويزينون صدورهم به " .

وذكر علماء اللغة (الشبر) على أنه من المصطلحات الشائعة بين النصارى. وهو على حد تعريفهم له : « شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان، يتقربون به ، أو القربان بعينه » . وذكروا أيضاً أن (الشبر) الانجيل والعطية والحبر . ومن ذلك قول عدي :

#### لم أخنه والذي أعطى الشبر"

ويظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا يخالفون المشركين في بعض عاداتهم ، كالذي ورد عن عبدالله بن عباس من « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان أهسل الكتاب يسدلون رؤوسهم . وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يحب موافقة أهل الكتاب

لما رأونا والصليب طالعما خلموا لنما راذان والمزارعما ديوان الأخطل (٣٠٩) ٠ وقال حجار بن أبجر :

هددني عجــل وما خلت اننــي الأغاني (٤٧/١٣) · وقال الأقيشر : في فتية جعلــوا الصليب الههم النصرانية (٢٠٤) ·

ونسم الى عبد المطلب بن هاشم قوله : لا يغلبــــن صليبهـــم

اللسان (۱۱/۲۱۹) ، (محل) · تاج العروس (۲۸۹/۳) ، (شمبر) ·

خلاة لعجــل والصليب لهــا بعل

حاشـــاي اني مســــلم معــــــــاور

ومحالهم ، عـدوا ، محالك

المشرق ، السنة السابعة ١٩٠٤ (٦٢٠) ، النصرانية (١٨٩) ، معجميات (١٣٩) · قال الأخطل :

فيما لم يؤمر فيه بشيء . ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه » . وكالذي ورد من ان أهل الكتاب كانوا يخالفون الجاهليين في كيفية التحيــة عند ملاقاة أحدهم الآخر ، وان الرسول أقر المصافحة .

وقد أطلقت لفظة ( المصاحف ) في شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار النصارى ، وهو قوله : « كخط زبور في مصاحف رهبان » ٢ . والكلمة على رأي بعض علماء الساميات والنصرانيات من أصل حبشي ، ومفردها (مصحف) ٣ . وصحف ممعنى كتب . وقد وردت لفظة (صحيفة) في بيت ينسب الى ( لقبط الإيادي ) أ

والمجلة من الألفاظ المعروفة بين الجاهليين . وقد اشتهرت في العربية باقترانها باسم ( لقان ) ، فقيل : « مجلة لقان » . وأطلقت عند العبرانيين على أسفار الكتاب المقدس على سبيل التخصيص أحياناً وعلى باب التعميم في بعض الأحيان . وقد وردت في شعر للنابغة ، هو :

مجلتهم ذات الإلـّه ودينهم قويم فما يرجون غير ً العواقب<sup>٧</sup>

وقصد بها كتاب النصارى ، فقد مدح به الغساسنة ، وهم على دين المسيح . وقصد بالسفر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل ، وكلمة (سفر) بمعنى كتاب^ . وكانت النصارى تقرأ كتبها من الصحف ، وتفسر للمستمعين ما جاء فيها من مشكل .

ولفظة ( جهنم ) من الألفــاظ المعروفة عند اليهود والنصارى . وهي تعني

عمدة القارىء (٧١/١٧)

أتت حجج بعدى عليه فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان العقد النمين (١٦١) •

٣ النصرانية (١٨١)

الله مسن بالجزيسرة من ايساد الأغاني (٣٤/٢٠) ، الدصرانية (١٨١) .

ه النصرانية (۱۸۱) ٠

معجمیات (۱۹۷ وما بعدها) ۰
 ۷ و محلنهم » فی بعض الروایات ، دیوان النابغة (۸) ۰

٨ اللسان (٦/ ٣٥) ، الاشتقاق (١٠٣) ، النصرانية (١٨)

٩ النهاية (٤/١٣٦) ٠

الموضع الذي يكون فيه العذاب بعد الحشر ، فيخلد فيه أصحاب الآثام والمعصية. واللفظة من أصل عبراني على رأي المستشرقين وعلماء الساميّات هو ( جحينوم ) و Hinnom » أي ( وادي حينوم ) « Hinnom » أي ( وادي حينوم ) « Hinnom » أي ( وادي الربابي ) ، وهو واد يدور حول القدس نحو أربعة كيلومترات، ويعرف اليوم باسم ( وادي الربابي ) ، وقد كان اليهود الوثنيون يقربون في موضع منه يسمى ( توفيث ) « Moloch » ، الصبيان قرابين للإله ( ملوخ ) « Molech » = « Moloch » ، يقدمونها ذبائح عمر وقة إكراماً له ، ثم صار هذا الموضع محلاً ترمى فيه أقذار المدينة وجثث الحيوانات ، وتحرق هناك لئلا تنتشر منها الأوبئة ، وصار الموضع رمزاً للجحم ، ومنه أخذت لفظة ( جهنه ) « Gehenna » التي هي جهنم ، الموضع الذي يعاقب فيه المجرمون بعد الموت . وهو موضع يقع تحت الأرض ، واسع جداً ، وأكبر فيه المخرمون بعد الموت . وهو موضع يقع تحت الأرض ، واسع جداً ، وأكبر حجاً من الأرض . يلقى فيه الآنمون جزاء إثمهم في الدنيا ونحالفتهم شريعة الرب. فيبقون فيه يعذبون . وقد اختلف في موضوع أبدية التعذيب وبقاء وجهنم " فنهم من رأى أن جهنم خالدة ، وأن العذاب أبدي ، ومنهم من ذهب الى أنها ترفع بعد انتهاء التعذيب "

وقد وردت لفظة جهنم في مواضع متعددة من شعـر أمية بن أبـي الصلت ، كما ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيها <sup>1</sup> . ولمعرفة أصل هذا الشعر : هل هو

Ency., I, p. 998, Shorter Ency., p. 81.

Hastings, p. 285.

ب متى ، الاصحاح الخامس ، الآية ٢٩ ، الاصحاح العاسر ، الآية ٢٨ ، Hastings, p. 285.

و دود في تأريخ دمشق لابن عساكر (٢٤/٣) : قال عبدالله بن مسلم الدينوري : سئلت هل وجدتم لجهنم ذكرا في الشعر القديم ، فقلت : هذا يحتاج الى تتبـــع وطلب • وقد أتذكر فلم أذكر الا شيئا وجدته في شعر أمية بن أبي الصلت ، فانه قال :

فلا تدنو جهنه من بريء ولا عهد يطالعها أثيه اذا شبت حهنه ثم وارت وأعرض عن فوانسها الجعيم الما ته في النوم من (1/9):

وروى الببت في المخصص (٦/٩):

جهنسم لا تبقسى بغيسا وعسدن لا يطالعها رجيسم وذكر للعديل بن الفرخ (ياقوت ١١٧/٤) فوله في نار جهنم وجنة الخلد: أما ترهبان الدار في ابني أبيكما ولا ترجوان الله في جنبة الخلد وقد ورد اسم جهنام في شعر الأعشى • قال (التاج ٧٧٢/٧):

دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعًا للهجين المذمم » ، النصر انمة (٤٦٢ وما بعدها) •

من شعر أمية حقاً ، أو من شعر آخرين وضعوه على لسانه ، لا بد من دراسته ومقارنته بما جاء في الاسلام عن وصف جهنم وكيفية التعذيب فيها . وهناك رواية تنفي ورود لفظة جهنم في أي شعر جاهلي خلا هذا الشعر المنسوب الى أميسة بن أبى الصلت ، ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهنم .

ولم أجد في أشعار الجاهلين ذكراً للانجيل ، إلا في الشعر المنسوب الى ( عدي بن زيد العبادي ) . وربما في شعر عدد قليل آخر من الجاهلين ، لم أقف عليه . غير ان عدم ورود اللفظة كثيراً في هذا الشعر ، لا يدل على عدم معرفة الجاهلين لها ، ودليلنا على ذلك ورودها في مواضع من القرران الكريم . وورودها فيه دليل على وقوف الجاهليين عليها واستعالهم اياها ، وأصلها من اليونانية ، وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الجبشية ٢ . وقد ذكرت فيا سبق ان نفراً من أهل الكتاب كانوا قد أقاموا بمكة وكانوا يقرأون النوراة والانجيل بألسنتهم ، فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهليين ، ولا سيا المثقفين منهم وأصحاب التجارات الذين كانوا يقصدون الحيرة وبلاد الشأم ونجران للتجارة وكان لهم اتصال وثيق بنصارى هذه الأرضين على الانجيل وعلى الكتب الأخرى التي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين .

ويظهر من بعض روايات الأخباريين أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا على التوراة والانجيل ، وأنهم وقفوا على ترجات عربية للكتابين . أو أن هذا الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابين كلا أو بعضا ، ووقف على ما كان عند أهل الكتاب من كتب في الدين . فذكروا مثلا أن ( ورقة بن نوفل ) « كان يكتب الكتاب العبراني ، ويكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب »: وقالوا : « وكان امرؤ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب أمية بن وقالوا : « وكان امرؤ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب » . وذكروا مثل ذلك عن (أمية بن أبي الصلت ) ، فقالوا إنه كان قد قرأ الكتب المقدسة ، وقالوا مثل ذلك عن عدد من الأحناف .

وأوتينا الملك والانجيــل نقرؤه نشمي بحـــكمنه أحلامنــــا عللا الحيوان (٢٤/٤) ، النصرانية (١٨٥) ٠

ع اللسَّانَ (۱۷۱/ ۱۷۱) ، النَّصَّرانية (۱۸۵) Shorter Ency., p. 168. (۱۸۵)

س راجع ما كنبته عنه في فصل الأحياف ، Sprenger, Leben, I, S. 128.

ابن فنيبة ، الشعر والسعراء (١٧٦)

وإذا كانت هذه الروايات صحيحة ، فإنها تدل على أن الجاهلين كانوا قمد وقفوا على ترجمة العهدين . ويرى بعض المستشرقين احيال ترجمة العرب للكتاب المقدس قبل الاسلام وعند ظهوره، ترجمة من اليونانية على الأرجح . وقد استندوا في ذلك الى خسير ذكره ( ابن العبري ) « Barkebraeus » يفيد أن البطريق ( المنوفيزيتي ) المدعو ( يوحنا ) « Monophysite Patriarch Johannes » كان قد ترجم الكتاب المقدس الى أمير عربي اسمه ( عمرو بن سعد ) ، وذلك بن سنتي ( ١٦٠١ ) و ( ١٤٠٠ ) للميلاد ، والى أخبار أخرى تفيسد أن بعض رجال الدين في العراق كانوا قد ترجموه الى العربية وذلك قبيل الاسلام وعند ظهوره!.

ولا يستبعد وجود ترجمات للكتاب المقدس في الحيرة ، لما عرف عنها من تقدم في الثقافة وفي التعليم ، ولوجود النصارى المتعلمين فيها بكثرة . وقد وجد المسلمون فيها حينها دخاوها عدداً من الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة وتدوين الأناجيل ، وقد برز نفر منهم ، وظهروا في علوم اللاهوت ، وتولوا مناصب عالية في سلك الكهنوت في مواضع أخرى من العراق ، فلا غرابة اذا ما قام هؤلاء بتفسير الأناجيل وشرحها للناس للوقوف عليها . وقد لا يستبعد تدوينهم لتفاسيرها أو لترجمتها ، لتكون في متناول الأيدي ، ولا سيا بالنسبة الى طلاب العلم المبتدئين . وقد لا يستبعد أيضاً توزيع بعض هذه الترجمات والتفاسير الى مواضع أخرى لقراءتها على الوثنيين وعلى النصارى للتبشير .

ونجد في كتب الأخباريين وفي كتب قصص الأنبياء وفي الفصول المدونة عن الماضين قصصاً وأمثلة وكلاماً يرجع أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل، غير اننا لا نستطيع ان نؤكد ان هذا المدون قد نقل عن الجاهليين ، وان أهل الجاهلية كانوا يعرفونه ، وانه ليس مما قصه أهل الكتاب أو مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه على المسلمين ، فدخل بينهم . ثم إن القصص أكثره من ( النلمود ) و ( المشنا ) والكتب غير القانونية ، روي بشكل فيه بعض الأحيان عن هذا المدون المعروف ، وهو يفيدنا من هذه الناحية كثيراً في الحكم على مدى معرفة العرب بعلم أهل الكتاب .

Sprenger, I, S. 131.

Ency., II, p. 504.

وللأسماء أهمية كبيرة في تعيين مبلغ أثر اليهودية والنصرانية في الجاهليين . وإذا كانت أسماء الوثنيين قد ساعدت ( ولهوزن ) في الكشف عن أسماء أصنام وأوثان لم ترد في كتاب الأصنام لابن الكلبي ولا في كتب الأخباريين الأخرى، وساعدت في الكشف عن مدى تغلغل الوثنية في نفوس أهل الجاهلية ، فإن للأسماء اليهودية أو الأسماء النصرانية التي تسمى بها أهل الجاهلية والتي وصل خبرها الينا أهمية كبيرة في الافصاح عن مدى تأثر الجاهليين بالديانتين . وليس من اللازم أن تكون هذه الآسماء أناس كانوا على دين يهود ، أو على دين النصرانية ، فالأسماء وإن كان لها ارتباط في الغالب بأديان حامليها غير أنها لا تكون دائماً دليلاً على دين أصحابها ، فللبيئة ولبعض العادات والاعتقادات دخل في اختيار الأسماء . وعلى ذلك فإن ما سنذكره من أسماء لانذكرها على أن أصحابها كانوا يهوداً أو نصارى خماً ، وإنما نذكرها على سبيل الإشارة الى أن بعض الجاهليين كانوا محملون أسماء هي في الغالب من اسماء اليهود والنصارى .

وفي طليعة هذه الأسماء التي يجب ان نذكرها ، الأسمساء الواردة في التوراة والانجيل ، فهي أسماء عبرانية ونصرانيسة معروفة ، وبها تسمى كثير من اليهود والنصارى . ودخولها بين الجاهليين العرب دليل على وجود بعض تلك المسميات بينهم ، وتسمتى أهل الجاهلية بتلك الأسماء .

ومن جملة تلك الأسماء: آدم وقد دعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قُتل في الجاهلية، وهو الذي وضع الذي دمه يوم فتح مكة. وقد جاء ( ابن دريد ) بتفسير لهذه التسمية فذكر انها من الأدمة أو بمعنى الطويل القامة ذي العنق الناصع ، ولم يشر الى وجود علاقة لها باسم آدم أبي البشر الم غسير أني لا أستبعد احمال أخذها من التسميات التي كانت بن اليهود أو النصارى عند الجاهلين . غير اننا لا نعرف من أمثال هذه التسميات غير عدد قليل محدود نحيث لا يمكن ان نتخذها قاعدة لبناء حكم عليها في ورود هذه التسمية عند الجاهليين .

وأكثر من هذه التسمية شيوعاً اسم ( ابراهيم ) ، ومن جملة من تسمى بها: ابراهيم جد عدي بن زيد بن أيوب من بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم . فولد أيوب ابراهيم وسلم وثعلبة وزيد . منهم عدي بسن زيد

١ الاشتقاق (٤٤) ، النصرانية (٢٢٨) ٠

ابن حمان بن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر . ومنهم مقاتل بن حسان بن ثعلبة ابن أوس بن ابراهيم بن أيوب ، الذي نسب اليه قصر مقاتل . وقال ابن الكلبي : لا أعرف في الجاهلية من العرب أيوب وابراهيم غير هذين ، وإنما سميا بهذين الإسمن للنصرانية الله .

وممن سمّي بابراهيم : ابراهيم بن كُتيف النبهاني ، وهو شاعر قديم، وابراهيم الأشهلي ، وابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي القرشي، وأبو رافع ابراهيم القبطي، وهو من موالي الرسول ، وابراهيم بن عبّاد الأوسي ، وابراهيم بن قيس بن حجر بن معديكرب الكندي ،وابراهيم النجّار وهو الذي صنع المنبر لرسول الله . وأكثر هـؤلاء هم من الذين عاصروا الرسول وكانوا من صحابته على ويجب ألا نسى أن الرسول سمّى ابنه الذي توفي صغيراً في حياته ابراهيم .

وعرف من الصحابة رجل اسمه (إسحاق الغنّوي)؛ ، وعرف ثلاثة صحابين باسم (اسماعيل) . وأما (أيوب) ، فقد عرف به (أيوب بن مجروف) جد عدي بن زيد العبادي ، وأيوب بن مكرز ، كما تكنى به أبو أيوب خالد ابن زيد الأنصاري من الصحابة ، وهو الذي نزل عليسه الرسول يوم مقدمه الى يرب مهاجراً من مكة آ .

واسم (داوود) من الأسماء التي وردت في جملة أسماء ملوك بني سليح ، فذكر منهم ( داوود اللئق ) <sup>٧</sup> . وأظن ان لفظة ( دؤاد ) التي كني بها الشاعر الجاهلي أبو دؤاد الإيادي هي من داوود <sup>٨</sup> ، وإن <sup>°</sup> ذهب المفسرون فيها مذهباً آخر فقالوا الهسا من الدُود والدوادة والدودة وأمشال ذلك <sup>٨</sup> . وعرف شاعر آخر باسم

تاج العروس (١/ ١٥١) ، (أوب) ، النصرانية (٢٢٩) .

النصرانية (١/٠٤ وما بعدها) ، الاصابة (١/٥٦ وما بعدها) ، النصرانية (٣٢٩) .

٣ ابن هشام (١/٢٠٦) ٠ ٤ أسد الغابة (١/٦٨) ، الاصابة (١/٧٤) ، (رقم ٩٤) ، النصرانية (٢٢٩) ٠

الله العابة (١/ ٧٩) ، الاصابة (١/ ٥٥ وما بعدما) ، النصرانية (٢٣٠) ·

ه است العبه (۱ / ۲۱ ، ۲۹ ) ۱ ، (۳۱ ، ۳۵۷ ) ، (۳۹ ، ۳۴۷ ) ، الاشتقاق بر ۱۳ ، ۳۴۷ ) ، الاشتقاق بر ۲۳۲۷ ) ، الاشتقاق بر ۲۳۲۷ ) ، ۱۲۰ ، ۲۳۳۷ )

٧ الاستعال (٣١٩) ، النصرابية (٥٣٢) .

٨ النصرانية (٢٣٢) ٠

<sup>»</sup> الاشتماق (۱۰۶) ·

داوود بن حمل الهمداني ، ومن الأنصار رجل اسمه دارود بن بلال وصحابي اسمه داوود بن سلمة الأنصاري .

وقد عرف داوود في الشعر الجاهلي بنسجه الدروع حتى ضربت بدروعه عندهم المثل . وهي في نظرهم دروع قوية ممتازة ، صنعها من الحديد الذي كان يلبن بين يديه أ . وقد تكرر ورود ذلك في أشعار جملة شعراء ، مما يدل على أنها كانت معروفة بين الجاهليين مشهورة . هذا ولا بد ان يكون لذلك أصل بعيد ظهر من قصص بني اسرائيل عن داوود وعن ملكه وحروبه وتغلبه على خصومه. هذا القصص الذي جعل من داوود رجلا لا يستطاع التغلب عليه بفضل الحديد الذي لان بن يديه ، فصار دروعاً لا تمضي فيه سيوف المقاتلين .

١ النصرانية (٢٣٢) ٠

٢ أسد الغابة (٢/٢٩) ، الاصابة (١/٣٢٤) ، ( رقم ٢٢٨٧ و ٢٢٨٨ ) ، الاصابة (٤/٣١) ، (٨٨٨) . (١٦٩/٤)

٣ الاصابة (١/ ٢٣٤) ٠

ع قال طرفة:

وهم ما هم اذا ما لبسوا نسج داوود لباس محتضر النصرانية (۲۷۲) ، شعراء النصرانية (۳۰۹) ، ديوان طرفة (۸۸) ٠

وقال حصين بن الحمام المري:

صفاً ثم بصرى أخلصتها قيونها ومطردا من نسسج داوود بهما الحماسة لأبي تمام (١٨٩) ، النصرانية (٢٧٣) .

وقال حسيل بن سبجيع الضبي:

وبيضاء من نسبج ابن داوود تثرة نخيرتها يـوم اللفـاء ملابسا الحماسة لأبي تمام (٢٨٤) ، النصرانية (٢٧٣) .

وللبيد:

و نزعن من داوود أحسن صنعه ولقد يكون بقدوة و نعيم صنع الحديد لحفظه أسراده لينال طول العيس عبر سروم ديوان لبيد (٨٣) ، (طبعة الخالدي) ، النصرانية (٢٧٣) .

وللأعشى :

ومن نسبج داوود يجدي بها على أتــر العيس عــرا فعــــرا النصرانية (٢٧٣) ، شعراء النصرانية (٣٨٨) .

ولسلامة بن جندل:

مداخلة من نسج داوود شكلها كحب الجنا من أبله منفرق وله أيضا:

من نسيج داوود وآل محيرف غيال غرائبهين في الآوياف النصرانية (٢٧٣) ٠

ولم يخل شعر الأعشى من اسم داوود ، فورد في مناسبة التحدث عن حوادث الزمان واعتداء الدهر على الانسان ، وتبدل الأيام ، كما في موضع آخر في كلامه على الدروع . أما عبيد الأبرص ، فقد ذكره في أثناء كلامه على طول العمر .

وعرف (سلبان) في أبيات للنابغة قالها في مدح النعان ملك الحـــــــــرة بتسخيره الجن لبناء تدمر ". وعرف بمثل ذلك وببنائه الأبنية الفخمة وبسعه ملكه في شُعر شعراء آخرين ؛ . واذا كان ما نسب الى أولئك الشعراء صحيحاً ، كان رأمهم هذا في سلمان بتأثير ما كان يقصه أهل الكتاب على الجاهليين من قصص وارد في العهد القديم ، في سفر الملوك الثالث وأخبار الأيام الشاني عن ملكه وعجيب

وقد ورد اسم سليان علماً لجملة رجال عاشوا في الجاهلية وفي أيام الرسول ، فهناك حاكم من حكام العرب المعروفين في الجاهلية اسمه ( سليان بن نوفل ) ٠٠٠

ومر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملكا أو يباعدن دانيا وردن على داؤود حتسى أبــــدنه الحماسة ، للبحتري (٩٠) ، النصرانية (٢٧٢) ٠

ركضا وكسدت أن أرى داؤودا وطلبت ذا القرنين حتى فاتنــى خزانة الأدب (١/٣٢٣) ، النصرانية (٢٧٢) . ولا أحاشي من الأقــوام من أحــد

ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه الا سليمان ، اذ قال الاله له : وخيس الجــن اني قد أذنت لهم فمن أطاعك فاخضعه بطاعته ومن عصاك فعاقب معاقبة

ننهى الظلوم ولا تعقد على أحد العقد النمين (٧) ، شعراء النصرابية (٦٦٣) ، النصرانية (٢٧٤) . فال الأعشى:

فلــو كان حيا خالــــدا ومعمرا براه الهسمي واصطفاء عبادة وسخس من جن المالائك شيعة

البدء والناريخ (١٠٨/٣)، النصرابية (٢٧٤)، وله أيضا: فذاك سليمان الدي سخرت له مع الانس والجن الرياح المراخيا الحماسة ، للبحسري (٨٦ وما بعدها) ، النصرانية (٢٧٥) .

النصرابية (٢٧٣) \* المعقوبي (١/٢٩٩) ، النصرانية (٢٣٢) .

لكان سليمان البري من الدهر وملكه ما بين ســـــرفي الى مصـــر قيامــا لديه يعملون بلا أجــر

وكان يغادي العيش أخضر صافيا

قم في البربة فاحددها عن الفند

يبنون تدمر بالصفاح والعمد

كما أطاعــك وأدلله على الرشـــد

7/0

وهناك جملة من الصحابة عرفوا بسليان ' . ومن هذه اللفظة نشأت الأسماء : سلمان وسلام ، وسُليم ، كما يتبين ذلك من أبيات للأسود بن يعفر ' والحطيثة' والنابغة'. وعرف بسلمان رجل من نصارى بني عجل اسمه سلمان العجلي .

وهناك طائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى بها نفر من الجاهليين قبل الاسلام، مثل : عبد المسيح ، وعبد ياسوع ، وعبد يسوع ، وعبد يشوع ، وايشوع ، وأبجر . وقد عرف بأبجر عدد من ملوك الرها ، كسا عرف بها أبجر بن جابر سيد بني عجل ، وأفريم ، وبولس ، وجرجس ، وجريج ، ورومان ، ورومانوس ، وسرجس ، وسمعان ، وشمعون ، ونسطاس ، وحنين ، و (حنيناء) و (يحنة) . ومن أسماء النساء : مارية ، ومريم ، وحنة ، ومن بين هذه الأسماء ما كانت خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الحارج ، وبيعوا في أسواق النخاسة ، فحافظوا على أسمائهم القدعة التي تشمر الى أصولهم في النصرانية .

ونرى ورود ( عبد المسيح ) بين أسماء أهل الحيرة بصورة خاصة ، ورد علماً لأناس معروفين جداً بينهم ، وكانوا عليهم زعماء ، مثل عبــــد المسيح بن عمرو ابن قيس بن حيّان بن بقيلة ، وكان في جملة من خرج لملاقاة خالد بن الوليد

مثل سليمان بن الحارث ، الاشتقاق ( $1/\sqrt{7}$ ) ، وسليمان الليث بن أكيمة ، وسليمان بن أبي حتمة القرشي ، وسليمان بن صرد الخزاعي ، وسليمان بن عمرو ابن حديدة ، وسليمان بن مسهر ، وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي ، اسد المغابة ( $1/\sqrt{7}$  وما بعدها) ، الاصابة ( $1/\sqrt{7}$  وما بعدها) ، الاصابة ( $1/\sqrt{7}$  وما بعدها) ، العروس ( $1/\sqrt{7}$ ) ،

۲ ودعا بمحکمة أمين سكها من نسبج داوود آبی سيلام
 تاج العروس (۸/ ٣٤٤) ٠

٣ فيه الرماح وفيه كل سابفة جدلاء محكمة من نسبج سلام النصرانية (٢٣٢) .

وكل صموت نتلة ببعية ونسج سليم كل قضاء ذائل ديوان النابغة (٩٩) ، النصرانية (٢٣٣) ، « أراد نسج داوود ، فجعله سليمان ثم غير الاسم ، فقال سلام وسليم • ومثل ذلك في أشعارهم كثير • قال ابن بري : وقالوا في سليمان اسم النبي ، صلى الله عليه وسلم : سليم وسلام فغيروه ضرورة »، اللسان (١٩٢/١٥ وما بعدها) ، تاج العروس (٨٤٤/٣) •

<sup>.</sup> البكري ، معجم (٤/ ٥٨٠) ، تاج العروس (٩/ ١٨٦) ٠

رالنصرانية (٢٣٩) ، وقد أورد قائمة بالاسماء النصرانية ، وأورد أمثلة لمن تسمى بها قبل الاسلام من الجاهليين ، البكري ، معجم ( $2/\sqrt{2}$ ) ، « دير حنة  $2/\sqrt{2}$ 

للاتفاق معه على شروط الصلح . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لإلَّه أو لشخص مقدس ، كما في هذه التسمية ، لم تكن من العادات الحاصة بالنصارى ، فقل رأينا أن أكثر الجاهلين كانوا يجعلون أنفسهم عبداً لإله من الآلهة ، ثم يتخذون ذلك تسمية لهم ، مثل عبد العزى ، وعبد يغوث ، وعبد ود ، وأمثال ذلك . فلها كانت النصرانية، تبرأ من تنصر من اسم الآلهة الوثنية، وأحلوا محلها اسم المسيح. وكان اسم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بني علقمة بالحبرة ( عبد المسيح ) ، ويذكر الأخباريون أنهم وجدوا على صدر الدير كتابة مكتوبة بالرصاص عملى ساج محفور : « بني هذا الهيكل المقدس ، محبة لولاية الحق والأمانة ، حنظلة بن عبد المسيح ، يكون مع بقاء الدنيا تقديسه ، وكما يـــذكر أولياؤه بالعصمة ، يكون ذكر الخاطيء حنظلة ، ٢ .

غير ان هذه الأسماء اليهوديــة الأصل أو النصرانية قليلة الاستعال ، فلم تكن مستعملة بنطاق واسع . وأكثر من تسمى بها ، هم من الموالي والأرقاء ، أو من العرب الذين كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم ، وممن تأثر بالمؤثرات الثقافية الأعجمية ، أو ممن كان على بهودية أو نصرانية ، فتسمى بأسماء محببة أو مباركة في هاتين الديانتين .

وأهل نجران ، هم الذين كانوا يجادلون الرسول في طبيعة المسيح ، فلم يكن بمكة أو بيثرب قوم منهم يستطيعون مجادلته في أمور الدين . وقد ذكـر بعض المفسرين ان أهل نجران كانوا أعظم قوم من النصارى جادلوا الرسول في عيسي. جاؤوا إلى الرسول ، فقالوا له : مَا شَأَنْكُ تَذْكُر صَاحِبْنَا ؟ فقال : من هو ؟ قالوا : عيسى . تزعم انه عبدالله . فقال : أجل انــه عبدالله . قالوا : فهل رأيت مثل عيسي أو أنبثت به ، ثم خرجوا من عنده غاضبين . وقالوا إن كنت صادقاً ، فأرنا عبداً يحيي الموتى ويبرىء الأكمه ، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ، فلما عادوا قال رسول الله : مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له : كن فيكون " .

البلاذري ، فنوح (٢٥٢) ، المعمرون ، للسجستاني (٣٨) ، « طبعة كولدتزير » . المسرق ، السنة السابعة عشرة ، (١٩١٤) ، (ص ١٣٢) ، البلدان (٢/٧٧٧) .

البكري ، معجم (٢/٥٧٢) ، (دير حنظلة) •

نمسير "الطبري (٣/٧٠) وما بعدها) ٠

وقد جادل بعض النصارى رسول الله في أمور الدين ، ثم أسلموا . ونظراً لقلة عددهم بيثرب ، لم يقاوموه هنا كها قاومه اليهود .

وطبيعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بني إرم ، فيستعملوا المصطلحات الدينية التي كانت شائعة في الكنيسة ، وهي مصطلحات إرمية الأصل في الغالب : فقد كانت لغة بني إرم لغة العلم والدين عند النصارى الشرقيين . بها يقيمون طقوسهم الدينية ، ومنها يترجمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب ، فدخلت بذلك الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان خاصة . ومنها الألفاظ التي تكلمنا عنها وألفاظ أخرى عديدة لم نتطرق اليها ، لعدم وجود صلة لها بهذا الموضوع ، وخشية الإطالة والخروج على صلب الموضوع . وهناك مصطلحات يونانية ولاتينية وحبشية ، لها صلة بالدين وبالمجتمع دخلت العربية أيضاً عن طريق النصرائية ، ظهر أثرها في نصارى بلاد الشأم والعربية الغربية خاصة ، بتأثير الاحتكاك المباشر والتبشير .

وقد عُني بعض الباحثين بجمع المصطلحات الدينية المعروفة عند أهل الكتاب في الجاهلية والتي أقرها الاسلام على نحو ما كانت تعرف به ، أو أعطاها معنى خاصاً ، ومن بينها عدد كبير ورد في القرآن الكريم! . ولما كانت غالبية العرب على الوثنية ، وهي ديانة بسيطة قليلة الشعائر بالنسبة الى اليهودية والنصرانية ، لذلك كانت هذه المصطلحات شائعة معروفة بين أهل الكتاب من الجاهليين ، وقد نقلوها من اللغات الدينية التي كتب بها علماء أهل الكتاب ، فهي في الغالب من أصل سرياني أو عبراني أو يوناني أو حبشي .

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه: (النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية) الألفاظ الخاصة بأهل الكتاب من الأبيات الواردة في دواوين شعراء الجاهلية وفي كتب الأدب وهي أبيات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى أولئك الشعراء، ومنها ما ورد عند بعض الرواة والأخباريين ولم يرد في دواوين أولئك الشعراء، ليجعل من تلك الألفاظ دليلاً على أتر النصرانية في الجاهليين، وعلى مدى تغلغلها بينهم. وهو حكم لا يمكن أن يكون سلياً، إلا بعد ثبوت صحة نسبة تلك الأبيات إلى الجاهليين.

Nöldeke, Neue Beiträge zur Semit. Sparad., S. 1. ff., J. Horovitz, Jewish Proper Names and derivatives in Koran, 145, R. Bell, The Grigin of Islam in its Christian Environment, London, 1926.

وقد كان للنصرانية أثر مهم في نشر الكتابة العربية ، المأخوذة عن الإرمية ، بين الجاهلين ، الكتابة التي تولد منها قلمنا الذي نكتب به في الوقت الحاضر . وقد وجد المسلمون في فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة ، كما أن تجار مكة ويثرب الذين كانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الضرورة تحتم عليهم تعلم هذا الحط ، فتعلموه . ولما نزل الوحي كتب كتابه به ، فصار قلم المسلمين . كما سأتحدث عن ذلك في موضوع الحط عند الجاهليين .

ولم يترك رجال الدين من النصارى العرب لنا أثراً كتابياً ينبىء عن مدى اشتغالهم في علم اللاهوت وفي العلوم الأخرى ، غير أن هذا لا يعني أن النصارى العرب لم يخرجوا علماء دين منهم ، ولم يعطوا النصرانية رجلاً منهم يخدمها ويقف حياته الروحية عليها ، ففي قوائم أسماء من حضروا المجامع الدينية التي عقدت للنظر في الأمور الجدلية وفي القضايا التي تخص مبادىء الدين أسماء رجال تنبىء أنهم كانوا عرباً ، وقد دونت في محاضر تلك المجالس أسماء المواضع التي مثلوها من بلاد العرب ، كما أن بسين رجال الدين الكبار الذين نبغوا في العراق من كان أصله من الحيرة ، وإذ كانت غالبية سكان هذه المدينة من العرب ، فلا يستبعد أن يكون من بين هؤلاء العلماء النصارى الحيريين من كان من أصل عربي .

لقد كانت النصرانية عاملاً مهماً بالطبع في ادخال الآراء الإغربقية والسريانية إلى نصارى العرب، فقد كانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة بني إرم، لما للغتين من قدسية خاصة نشأت من صلتها بالأناجيل. وقد كان أثر الإرمية أهم في الكنيسة الشرقية من الإغريقية ، لكونها لغة الثقافة في الهلال الحصيب في ذلك العهد. ولهذا وجدنا معظم التعابير والمصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من هذه اللغة ، ومنها أخذها النصارى العرب ، فصارت عربية . وقد كان السريان قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتين الى لغتهم . ولا أستبعد نقلهم بعض تلك المؤلفات ، ولا سيا الدينية منها ، من هذه اللغة إلى اللغة العربية ، وذلك قبل الاسلام ، أو ترجمتها ترجمة شفوية لطلاب العلم من العرب ممن كانوا لا يفقهون لغة بني إرم ، أو لا يلمون مها إلماماً صحيحاً . وإذ كانت هذه اللغة لغة مقدسة ولغة الكيسة الرسمية ، وكان أكثر رجال الدين من بني إرم، فقد كانت هذه اللغة اللغة المقررة في الكنيسة ، مها يدرس ويتباحث رجال الدين وإن كانوا عرباً، على غو ما يفعله رجال الدين المسلمين الأعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها المختلفة

ليتفقهوا بذلك في الدين ، والعربية هي لغة الدين الاسلامي، وكما يفعل رجال الدين الكاثوليك أيضاً في دراستهم اللاتينية وتبحرهم بها لأن اللاتينية هي لغة النصرانية عند الكاثوليك .

وكان للنصرانية أثر آخر في نصارى عرب الجاهلية، هو أثرها فيهم من ناحية الفن ، إذ أدخلت النصرانية بين العرب فنا جديداً في البناء . هو بناء الكنائس والأديرة والمذابح والمحاريب والزخرفة ، كسا أدخلت النحت والتصوير المتأثرين بالنزعة النصرانية . ولدخول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين الجاهلين، استعملت مسمياتها الأصلية اليونانية أو الإرمية في اللغة العربية ، بعد ان صقلت وهذبت ، حتى اكتسبت ثوباً يلائم الذوق العربي في النطق . وستكشف الحفريات في المستقبل عن مدى تأثر النصارى العرب الجاهليين بالفن النصراني المقتبس عن الروم أو عن بني إرم والأحباش .

#### الفصل الثالث والثمانون

## المجوس والصابئة

يقصد الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة : الحير والشر ، فيزعمون أن الحير من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة <sup>١</sup> . وهم يعلمون أن المجوس من الفرس وأنهم عبدة النيران .

وفي القرآن الكريم ذكر للمجوس . وقد ورد ذكرهم في موضع واحد منه :

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، والذين أشركوا، إن
الله يفصل بينهم يوم القيامة ، إن الله على كل شيء شهيد ٢ » . وفي ذكرهم في
القرآن الكريم دليل كاف على معرفة أهل الحجاز بهم ، ووقوفهم عليهم ، وكيف
لا يكون لهم علم بهم ووقوف عليهم ، وقد كان لأهل مكة اتصال وثيق بالحيرة
كما كان لأهل الحجاز اتصال باليمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند
ظهور الإسلام ، حيث طردوا الأحباش وأخذوا محلهم ، وقد كان هؤلاء الفرس
على المجوسية ، ثم إنه كان في حضرموت وفي العربية الشرقية أناس منهم أقاموا
هناك . وقسد كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منهم ، وهم على دين

النهاية (٤/٥٨) ، اللسان (٨/٨٩) (مجس) ، تاج العروس (٤/٥٤٥) (مجس) ، الملل والمحل (٢/٥٧) ، الحيوان (١/٠١) ، (٤/٩٥، ٤٧٩ ، ٤٨١) ، المسعودي ، مروج (١/٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٧٣) ، (بيروت) ، عمدة القارئ (٥//٧٧) .

الُحْجِ ، الآية ١٧ ، عمدة القارىء (٥٠/٥٧ وما بعدها) ، الطبرسُني ، مجمع البيان (٣٨/١٣) ، وما بعدها) ، تفسير أبي السعود (٨/٤) ، تفسير الطبري (٢٠١/٦) ، روح المعاني (٦/١٧) ، ناج العروس (٤/٥٤) ، (محس) .

المجوسية . وقد أشر الى وجردهم في أخبار الفتوح ، حيث دفع الجزية من أبى منهم الدخول في الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها من أمد طريل يدليل ورود جملة في أخبار الفتوح تفيد ذلك ، وهي : « وأسلم معها جميع العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى ، فإنهم صالحوا العلاء » . .

ويروي أهل الحديث حديثين يذكرون ان الرسول قالها هما: « كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يكون أبواه عجسانه » ، أي يعلمانه دين المجوسية . وحديث « القدرية مجوس هذه الأمة » ، وفي هذين الحديثن ذكر للمجوس . ولعلماء الحديث كلام عليها . ولا سيا على الحديث الثاني ، وفيه تعريض بالقدرية ، أسلاف المعتزلة .

وكلمة (مجوس) من الكلمات المعربة ، عربت عن لفظة (مغوس) « Maghos » الفارسية التي تعني ( عابد النار ) " . وهي من الألفاظ التي دخلت إلى اليونانيسة كذلك ، حيث وردت لفظة « Magus » فيها ، وهي جمع (مجوس) « Magus » أ. وقد دخلت الى لغة ( بني إرم ) أيضاً . ولا ندري اليوم على وجه صحيح من أي طريق دخلت لفظة (مجوسي) و (مجوس) الى العربية ، عن الفرس أنفسهم ، أو عن اليونانية أو عن طريق لغة ( بني إرم ) "!

وقد عرف علماء اللغة بأن لفظة (مجوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهبوا الى الها معربة عن الفارسية القديمة . ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في أصل اللفظــة وفي بيان معناها ، وذهبوا في ذلك مذاهب ، وبعض هذه التفسيرات والتأويلات مفتعل يدل على عدم وقوف أصحابها على جلية الموضوع .

البلدان (٢/٧٤) ، • ومن أبي فعليه الجزية • فصالحهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على أن على المجوس الجزيسة » ، « وأخذ الجزيسة من المجوس » ، الطبري (٣/٣) .

۲ اللسنان (٦/٣/٦ وما بعدها) ، تاج العروس (٤/٥٤٥) ، اللسان (٨/٨٩) «مجس»
 « طبعة بولاق » •

٣ غرائب اللغة (ص ٢٦٩) ٠ ب Hastings, p. 565.

Shorter Ency. of Islam, p. 98, Ency., III, p. 97.

٢ اللسان (٩٨/٨) « طبعة بولاق » ، محيط المحيسط (٢٥٠/٢) ، تاج العروس (٤/٥٤) « مجس» ، الحيوان ، للجاحظ (٥/٢٦) « عبد السلام هارون » ، المعرب ، للجواليقي (٣٢٠) •

ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة النسار . واذا صح ما ورد في شطر بيت منسوب الى الشاعر الجاهلي ( التوأم اليشكري ) المعاصر لامرىء القيس ، هو : ( كنار مجوس تستعسر استعاراً ) ، فإن فيه دلالة عسلى ان هذا الشاعر هو وامرأ القيس كانا على علم بنار المجوس ، وانها كانت تستعر دائماً ، وربما كانا على علم ببعض تعاليمها أيضاً .

وفي أخبار أهل الأخبار ما يفيد بتمجس بعض العرب ، فورد أن «المزدكية والمجوسية في تميم ، وورد أن (زرارة بن عدس) وابنه (حاجب بن زرارة) وهما من سادات تميم كانا قد اعتنقا المجوسية، واعتنقها أيضاً (الأقرع بن حابس) و (أبو الأسود)، جد (وكيع بن حسان) . وقيل إن أشتاتاً من العرب عبدت النار، سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس؛

وكان مجوس اليمن ، من الفرس السذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من اليمن ، فهم وأبناؤهم كانوا على هذا الدين ، دين الانبراطورية الفارسية . ولما ظهر الإسلام ، نبذ هؤلاء المجوسية واعتنقوا الإسلام .

وأما مجوس محان وبقية أنحاء العربية الجنوبية ، فقد كانوا من الفرس كذلك: من تجار ومن مقيمين من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين ، وعند ظهور الإسلام لم يكن لهم نفوذ سياسي ، فقد كان سادات القبائل قد كو أنوا مشيخات فيها ، واستقلت في إدارة شؤونها ، غير أن المجوس بقوا فيها ، وعند دخول أهلها في الاسلام ، ودخول البلاد في دين الله ، دفع بعض أولئك المجوس الجزية ، ودخل الباقون في الإسلام . شأنهم في ذلك شأن اليهود والنصارى المقيمين في هذه الأرضين .

وأما مجوس البحرين ، فقد كانوا أكثر عدداً وأكبر نفوذاً من الحوالهـم في عمان ، لقرب هذه الأرضين من البراطوريـة الساسانيين ، ولهجـة الفرس من السواحل المقابلة ومن طريق الأبلة الساحلي . وقد عثر المنقبون عـلى قبور عديدة

اللسان (٦/٣/٦ وما بعدما) ، ناج العروس (٤/٥٤٦) ، (مجس) .

البدء والناريخ (٤/ ٣١) ٠

<sup>.</sup> المعارف (٢٦٦) « الصاوي » ، البدء والتاريخ (٤/ ٣١) ، الاعلاق النفيسة (٢١٧) ·

<sup>؛</sup> بلوغ الأرب (٢/٢٣٣) .

Ency., Vol., III, p. 99.

تعود اليهم ؛ وعلى آثار لمعابدهم في العربية الشرقية . وكان على (هجر) ، حين أبلغ الرسول دعوته اليها ، رجل من الفرس اسمه (سيبخت مرزبان) ، وقد أسلم وأسلم معه قوم من قومه ، ودفع الجزية من فضل البقاء منهم على دينه ، شأنهم في ذلك شأن أهل الكتاب . وذكر ان الرسول كتب الى ( مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام ، فإن أبوا أخذت منهم الجزية ، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ) .

وكان باليامة قوم من المجوس ، عاشوا في قراها ومواضعها، اشتغلوا بالزراعة وبالتعدين . وأرض اليامة أرض غنيسة ، وهي ( ريف ) أهل مكة ، وعليها اعتمادهم في الحصول على الحبوب . كما عرفت بوجود المعادن بها ، فسهل أهلها دخول المجوس اليها ، للاستفادة منهم في استغلال الأرض وفي التعدين .

هذا ولم نسمع بدخول أحد من ملوك الحيرة ، أو الأمراء الذين عينهم الفرس على العرب في المجوسية مع علاقتهم بالفرس واتصالهم الوثيق بهم ، ووجود الفرس في أرضهم وفي عاصمتهم ، بينا نجد بعضاً منهم وقد دخل في النصرانية . ولعل ذلك بسبب عدم ميل الفرس الى ادخال أحد من الغرباء عنهم في دينهم والى عدم المجوسية ديانة قومية خاصة بهم ، فلا يهمهم دخول أحد من غيرهم فيها .

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبذية ) التي زُعم أنها ديانة قوم كانوا يعبدون الخيل بالبحرين ، عرفوا به ( الأسبذيين ) ، وبين ( بني دارم ) ، وكونهم كانوا على هذا الدين . فقد كان أحدهم وهو ( المنذر بن ساوى ) أسبذيا ، ولم يكونوا كلههم . قيل إنه نسب الى قرية بهجر يقال لها ( الأسبذ ) ، وقيل الى الأسبذيين . ولا صلة لههذه الأسبذية بالمجوسية ، أو الى ديانة دخلت من فارس الى البحرين . وقد تحدثت في مكان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا ( الحصان ) . ورأيي أن المراد من ( الأسبذية ) الفرسان . وأن ( المنذر بن ساوى ) كان ( أسبذاً ) أي بدرجة فارس ، وهي من درجة الشرف والرفعة في الحيش الساساني .

١ البلاذري (٨٥ وما بعدها) ، البلدان (٢/٧٧ وما بعدها) ٠

ابن سعد ، طبقات (۱/۲۱۳) ، (صادر) ٠

م فتوح البلدان (۹۸) ، (۸۹) (طبعة المكتبة التجارية) ، محاضرات للدكتور صالح أحمد العلي (۱۷۱) •

ويذكر علياء اللغة في معرض كلامهم على معنى لفظة (الزمزمة) ان من عادة المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل ، أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة خافتة على المأكول تقديساً وشكراً له . وقد نهمي الحليفة عمر عن الزمزمة ، لأنها من علائم المجوس .

وقد عرف عالم المجوس ورئيسهم الروحي عند العرب بـ (الموبذ) و (الموبذان) ، وعرف كبيرهم بـ ( موبذان موبذ ) ؛ وجعل بعض العلماء ( الموبذان ) عنزلة قاضى القضاة المسلمن ، والموبذ عنزلة القاضي ٢ . وتعني ( موبذان موبذ ) الموبذ الأعظم . وقد اكتفي أحياناً بلفظة ( موبذان ) للتعبير عن ( موبذان موبذ ) . وقد فسر المسعودي لفظة ( الموبد ) يمعى حافظ الدين . ورجع أصلها الى (مو) بمعنى ( دين ) في رأيه ، و ( بذ ) بمعنى ( حافظ )" . ورأى ( اليعقوبسي ) ان ( الموبذان ) يمعنى عالم العلماء؛ . والموبذ هي من الألفاظ المعربة عن الفهلوية، فهي من أصل فهلوي هو Magupat ، بمعنى عظيم المجوس . ويتمتع هذا الرئيس الدَّيْنِي الْأَعظم بسلطات دينية واسعة ". وقد أُطلقُ السريان على الموبد جملة (ريش مكوشي ) (Resh Magushi) ، أي (رئيس المجوس) ، و ( مكوش ) تعنى ( المجوس ) أ .

وترد في العربية لفظة أخرى ، لها صلة بالمجوسية، هي (الهربذ)، و (الهرابذة) . ذكر علماء اللغة أن • الهرابذية : المجوس ، وهم قومة بيت النار التي للهند ... وقيل عظاء الهنـــد أو علماؤهم ، . وذكروا أن لا الهربذي مشية فيها اختيال ا كمشي الهرابذة ، وهم حكام المجوس . قال امرؤ القيس :

مشى الهربذي في دفه ثم فرفرا  $^{\vee}$ 

اللسان (١٥/١٦٥) ، تاج العروس (٨/١٦٥) ، ناج العروس (٨/٢٢٨) -

اللسان (٣/ ٥١١) ، (مويّن) ، النهاية في غريب الحديث (٤/ ١٩/٤) ، تاج العروس ۲

مروح الذهب (١/٢٦٨) ، ( ذكر ملوك الساسانية ) ، Ency., III, p. 543.

تاريخ اليعقوبي (۲۰۷/۱) . Ency., III, p. 543.

اللسان ( ۱۷/۳ وما بعدها ) ، ( هربن ) \*

Ency., III, p. 543.

واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية . من أصل ( هـــور ) و ( بت ) = بمعنى رئيس خدام النار . والموكل على خدمة النار في المعبدا .

وقد ذكر ( الألوسي ) ، أن صنفاً من العرب عبد النار ، وقال عنهم : ه وهم أشتات من العرب ، وكأن ذلك سرى اليهم من الفرس والمجوس ٢٠ . ولم يذكر أسماء هؤلاء الأشتات . ولم يتحدث عن طريقة تعبدهم للنار . ولكننا نستطيع أن نجد في ( نار الاستمطار ) وفي ( نار التحالف ) وفي النبران الأخرى التي يَذكر أسماءها أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض العرب للنار. وقد حبب الاسلام هذه النبران .

فقد ذكر أهل الأخبار ان العرب كانت في الجاهلية الأولى ، اذا احتبس عنهم المطر ، ويتسوا من نزوله ، يجمعون البقر ويعقدون في أذنابها وعراقيبها السلــعَ والعشر" ويصعدون مها في الجبل الوعر ، ويشعلون فيها النار ، ويزعمون ان ذلك من أسباب المطر ، قال الشاعر ( الورل ) الطائي :

أجاعل "أنت بيقوراً مسلّعة وسيلة منك بن الله والمطر"

وقد أشير الى هذه النار في شعر ينسب الى أمية بن أبسي الصلت؛ . ويسمونها . بنار الاستسقاء وبنار الاستمطار°.

وذكروا نارآ أخرى قالوا لها : ( نار التحالف ) و ( نار المهول ) . وقالوا ان العرب كانوا لا يعقدون حلفاً إلا عليها ، وكسانوا اذا اختصموا في شيء ، واتفقوا على اليمين ، حلفوا على النار . ولهذا قيل لها ( نار التحالف ) . وطريقتهم في ذلك أن المتحالفين أو المتخاصمين بحفرون أمام نار يوقدونها ، ثم يلقون عليهـا

غرائب اللغة (٢٤٨)

بلوغ الارب (٢/٣٣٢) ٠٠

<sup>(</sup> الوديل الطائي ) ، صبح الاعشى (١/ ٤٠٩) ، بلوغ الارب (١٦٤/٢) ، خزانة الادب (٢١٢/٣) ، الحيوآن (٤/٨/٤) ، لا در در رجــال خاب سعيهــم يستمطرون لدى الازمات بالعشر ذريعة لك بين الله والمطسر أحاعل أنبت بيقورا مسلعبة اللسان (٤/٧٧) ، ( بقر ) ٠

نهاية الارب ، للنويري ( ١/٩/١ وما بعدها ) ، الحيوان ( ٤٦٦/٤ وما بعدها ) ٠ نزهة الجليس (٢/٤٠٦) .

ملحاً وكبريتاً . وعندئذ يذكرون منافع هذه النار ويدعون بالحرمان من خبرها على من ينقض العهد ومحل العقد.وفي حالة الحلف واليمنن يقول صاحب النار للحالف: « هذه النار قد تهددتك ، ، فإن كان مبطلاً نكل ، وان بريثاً حلف ، ولذلك قيل لها « نار المهول ، ! . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة في اليمن، مستعرة دائماً ، ولها سادة سدنة وقيتمون يطرحون الملح والكبريت في النار ، أما السدنة فيقومون بأخذ اليمين . وكان سادتها إذا أتى برجل ليحلف ، هيبوه من الحلف بها ، وخو فوه من الكذب . وقد عرفت هذه النار بـ ( نار التحاليف ) كذلك . وقد أشار اليها الكميت بقوله :

هم خو فوني بالعمى هو ة الردى كما شب نار الحالفين المهو ل كما أشار اليها شاعر آخر هو أوس ، إذ قال :

إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صدّ عن نار المهوَّل حالفًا

وذكر ( الجاحظ ) أن العرب ( يقولون في الحلف : اللهُم ، اللهُم ، والهدم الهدم ، لا يزيده طلوع الشمس إلا شداً ، وطول الليالي إلا مداً ، ما بل البحر صوفة ، وما أقام رضوى في مكانه ، إن كان جبلهم رضوى .

« وكل قوم يذكرون جبلهم ، والمشهور من جبالهم . وربما دنوا منها حتى تكاد تحرقهم »<sup>۳</sup> .

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حمر كانت تحتكم الى نار كانت باليمن تحكم بينهم فيما كانوا يختلفون بــه . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فلما اعتنق التبــع ( تبان أسعد ) ، ديانة بهود ، وطلب من قومه الدخول فيها ، أبوا عليه ذلك، وطلبوا منه الاحتكام الى تلك النار في قصة يذكرونها في سبب نهورًد بعض حمر ؛. وللعرب نار السعالي والجن والغيلان° . ذكروا ان الغيـلان توقد بالليل النيران

اللسان (٥/٢٤٣) ، ( بور ) ، نزهة الجليس (٢/٢٠٤) ٠

اللسان (٧/٢/١) ، صبح الاعشى (١/٩٠٤) ، خزانة الادب (٢١٢/٣) ، (خوفونا)، نهاية الاربُ ( ١٠٩/١ وما بعدها ) ، بلوغ الارب ( ١٦١/٢ وما بعدها ) ، الحيوان

الحيوان ( ٤/٠/٤ وما بعدها ) .

سيرة ابن هشام (١/٢٧) .

الحيوان (٤/١/٤) .

للعبث والتخييل واضلال السابلة . وأنها ترفع للمثقفر فيتبعها فتهوى بــه الغول . وأورد أهل الأخبار شعراً في ذلك منه شعر لـ ( عبيـد بن أيوب ) ، المعروف بـ ( أبـي مطراب ) ، وكان يزعم انه يؤاكل الظبــاء والوحش ويرافق الغول والسعلاة ، ويبايت الذئاب والأفاعي .

وذكر أهل الأخبار قصة عن (خالد بن سنان العبسي ) النبي العربي الذي منحه بعضهم في الاسلام جملة (عليه السلام) باعتبار انه من أنبياء الله ، قد يكون لها صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا ان ناراً ظهرت «بالبادية بين مكة والمدينة في الفترة ، فسمتها العرب بداً ، وكادت طائفة منهم ان تعبدها مضاهاة الممجوس . فقام خالد هذا ، فأخذ عصاه ، واقتحم الناريضربها بعصاه ، حتى أطفأها الله تعالى . ثم قال : إني ميت ، فإذا أذا مت ، وحال الحول ، فارصدوا قبري . فإذا رأيتم حماراً عند قبري ، فارموه واقتلوه ، وانبشوا قبري، فإني أحدثكم بكل ما هو كائن . فات . فلما حال الحول ، رأوا الحمار فقتلوه ، وأرادوا نبشه ، فمنعهم أولاده ، وقالوا : لا نسمى بني المنبوش » لا . وقد عرفت وأرادوا نبشه ، فمنعهم أولاده ، وقالوا : لا نسمى بني المنبوش » لمنعهم أولاده ، وذكر انها كانت ببلاد عبس ، فإذا كان الليل تضيء نار تسطع وفي النهار دخان مرتفع . وربما بدر منها عنق فأحرق من مر تضيء نار تسطع وفي النهار دخان مرتفع . وربما بدر منها عنق فأحرق من مر حرة ، كانت في تلك المنطقة ، ثم خدت فنسب الناس خودها الى ( خالد بن حرة ) كانت في تلك المنطقة ، ثم خدت فنسب الناس خودها الى ( خالد بن سنان ) .

وللجاهليين استعالات أخرى للنار ، فكانوا إذا خافوا شر" رجــل ، وتحو"ل عنهم أوقدوا خلفه ناراً، ليتحو"ل شرهم معه " . ويقولون : « أبعده الله واسحقه وأوقــد ناراً في أثره » ، يقولون ذلك لكراهيتهم له ، ويتمنتون المــوت له . وتعرف هذه النار بـ ( نار الطرد ) . وذكر أن العرب تدعو على العدو فتقول:

۱ الحيوان (٤/١٨ وما بعدها) ، معجم الشعراء (١٨٢) ، مروج الذهب (١/٣٢٨) ، الحيوان (٥/١٢٣) ، صبح الاعشى (١/٢١) .

٢ محاضرات الأبراد (١/٧٧) ، نهاية الادب ( ١٠٩/١ وما بعدها ) ، نزهة الجليس (٢/٢٠٤) .

٣ الحيوان ( ٤/٦/١ وما بعدها ) ٠

عسبح الاعشى (١/٩٠٥ وما بعدها) .
 اللسان (٧/١٠٢) ، نهابة الارب (١/٩٠١ وما بعدها) .

٦ خزانة الادب (٣/٢١٢) ، الحيوان (٤/٤٧٤) ، صبح الاعشى (١/٤٠٩) ٠

أبعد الله داره وأوقد ناراً اثره . .

ولا بد أن يكون للنار الموقدة على المزدلفة صلة ما بعقائد الجاهلين القديمة في النار . وينسب الأخباريون هذه النسار الى (قُصي بن كلاب) ، يقولون إنه أوقدها على المزدلفة حتى يراها من دفع من عرفة في أيام الحج . وقد بقي الناس يوقدونها الى الاسلام .

ومن نيران العرب ، نار الغدر ، وتوقد بمنى أيام الحج على أحد الأخشبن ، جبلي مكة : أبسي قبيس وقُعيَّقعان ، أو أبو قبيس والأحمر . فإذا استعرت ، صاح موقدها : هذه غدرة فلان ، ليحدره الناس ، وليعلموا أن فلاناً قد غدر مجاره " .

وأما ( نار السلامة ) ، فهي التي توقد للقادم من سفر سالماً غائماً ، وقد عرفت لذلك بـ ( نار المسافر ) أيضاً ، و ( نار السليم ) ، هي النار التي توقد للملدوغ وللمجروح ولمن ضرب بالسياط ولمن عضه الكلب الكلب ،ويقولون إنها إنما توقد لكي لا يناموا ، فيشتد بهم الأمر ويؤدي الى الهلاك .

وأما ( نار الحرب ) ، فهي النار التي كانوا اذا أرادوا حرباً ، وتوقعوا جيشاً عظيماً ، وأرادوا الاجتماع أوقدوا ليلاً على جبلهم ناراً ، ليبلخ الحبر أصحابهم . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين أ

ونار الصيد ، هي نار توقد للظباء وللحيوانات الأخرى ، فتغشاها اذا نظرت اليها<sup>٧</sup>.

قال الشاعر:

وجمعة أقوام حملت ، ولم أكن كموقع نار أثرهم للتندم اللسان (٢٤٣/٥) ، ( نور ) ٠

م صبح الاعشى (١/٩٠١) ، نهاية الارب ( ١٠٩/١ وما بعدها ) ، نهاية الارب في معرفة أنساب العرب (٢٦٤) ، الكامل ، لابن الاثير (١٧/٢) ، نزهــة الجليس (٢/٢٠) .

س بلوغ الارب (٢/١٦٢) ، نهاية الارب ( ١/٩٠١ وما بعدما ) ، نزهـــة الجليس ( ٢/٢٠١) . (٤٠٦/٢)

<sup>؛</sup> الحيوان (٤/٣/٤) ، نزهة الحليس (٢/٢٠٤) ·

بلوغ الارب (۲/۲۱ وما بعدها) ، صبح الاعشى (۱/۲۱) .

ب الحيوان (٤/٤/٤ وما بعدها) ، (٥/١٣٣) ، صبح الاعشى (١/٩٠٤) ، نرهـــة الجليس (١/٩٠٤) . نرهـــة

٧ صبح الاعسى (١/٠١٤) ، نزهة الجليس (٢/٢٠٤) ٠

ونار الأسد ، وهي نار توقد اذا خافوا الأسد ، لينفر عنهم ، فإن من شأنه النفار عن النار ، يقال انه اذا رأى النار حدث له فكر يصده عن قصده، ويشغله عن السابلة . ويقولون إن الضفدع اذا رأى النار تحير وترك النقيق ا

ونار الفداء ، وكان الملوك منهم ، إذا أسروا نساء قبيلة ، خرجت اليهم السادة منهم للفداء أو الاستيهاب ، فيكرهون ان يعرضوا النساء نهاراً فيفتضعن أو في الظلمة فيخفى قدر ما يحبسونه لأنفسهم من الصفي ، فيوقدون النار لعرضهن .

ونار القرى ، هي من أعظم مفاخر العرب ، وهي النار التي ترفع للسفر ، ولمن يلتمس القرى ، فكلما كان موضعها أرفع كان أفخر . وهمي نار مذكورة على الحقيقة لا على المثل . وعرفت عندهم به ( نار الضيافة ) وبه (نار الأضياف) أيضاً . وقد ذكر أهل الأخبار انهم ربما يوقدونها به ( المندلي ) ، ليهتدي اليها العميان . فالمندلي خشب ذو رائحة طيبة ، تفوح منه اذا أحسرق ، فتشم من العميان . فالمندلي خشب ذو رائحة طيبة ، تفوح منه اذا أحسرق ، فتشم من مسافة بعيدة أ . وذكر انهم كانوا يوقدونها في ليالي الشتاء ، خاصة لحاجة الناس الى القرى في ذلك الوقت . وكلما كانت النار مرتفعة ضخمة ، كانت أفخر لصاحبها . وقد أشر اليها في الشعر " .

ويطلق العرب على كل نار تراها العين لا حقيقة لها عند الهاسها، نار الحباحب، ونار أبي الحباحب. وقد ذكر ( الجاحظ) أنه لم يسمع في أبي حباحب شيئاً . ولهم قصص عن شخص زعموا أنه كان يعرف به ( أبي حباحب ) ، وكان رجلاً في سالف الدهر نحيلاً لا توقد له نار بليل ، نحافة أن يقتبس منها نار ، أو يراها الضيفان فيفدون اليه ، فإن أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأها، فضربت العرب به المثل في البخل ، فقالت : « أخلف من نار أبي حباحب » . وذكر

ا صبح الاعشى (١/٠١٤) ، بلوغ الارب ( ١٦١/٢ وما بمدها ) ، خزانـة الادب ( ٢١٢/٣) ، نزهة الجليس (٢٠٦/٣) ٠

٢ صبح الاعشى (١/٠١٤) ، بلوغ الارب ( ١٦١/١ وما بعدها ) ، خزانــة الادب ( ٢١٢/٣) ، نزهة الجليس (٢٠٦/٣ ) ٠

٣ الحيوان (٥/ ١٣٤) ، خزانة الأدب (٢/ ٢١٢) ، نزمة الجليس (٢/ ٢٠٦) ٠

<sup>؛</sup> بلوغ الارب ( ١٦١/٢ وما بعدها) ، نهاية الارب ( ١/٩٠١ وما بعدها) ·

<sup>،</sup> بلوغ الارب (۲/۱۲۱) ، صبح الاعشى (۱/۱۱) .

أن (أبا الحباحب) رجل كان لا ينتفع بماله لبخله فنسبوا اليه كل قار لا ينتفع بها . ومن النيران الأخرى : قار البرق ، وقار البراعة ، وقار الحلماء والهراب ، وقار الوسم ، وهي النار يسم بها الرجل منهم أبله . فيقال له : ما سمة إبلك ؟ فيقول كذا ٢ .

وقد ذكر علماء اللغسة أن العرب استعملوا النار في معنيين : معنى حقيقي ، ومعنى عجازي . وقصدوا بالنبران الحقيقة ، النبران التي كان يوقدها العرب حقاً، وحصروها في أربعة عشر ناراً أو أكثر من ذلك ، أو أقل . وقصدوا بالنبران المجازية ، استعال الكلمة في معان مجازية ، مثل قولهم نار الحب ونار المعدة ، ونار الحبي ، ونار الشوق .

#### الصابئة:

ونجد في القرآن الكريم اشارة الى الصابثين ، وقد ذكروا بعد اليهود والنصارى في موضع من سورة البقرة ° ، وذكروا وسطاً بين اليهود والنصارى في موضع من سورة المائدة وفي سورة الحج ٢ . ويظهر ان معارف أهل الأخبار عنهم نزرة ، فليس لديهم شيء مهم مفيد يفيدنا عن عقائد أولئك الصابئة وآرائهم .

وقد ربط أهل الأخبار بين هؤلاء الصابئة المذكورين في القـــرآن وبين صابئة حران وصابئة العراق ، وجعلوهم طائفتين في الأصل : طائفة هم صابئة حنفاء

١ بلوغ الارب (٢/١٦١ وما بعدها) ٠

الحيوان (٤/٦/٤ وما بعدها) ، صبح الاعشى (١/١٥) ، نهاية الارب (١/٩/١ وما بعدها) .

بلوغ الارب ( ۲/۲۱ وما بعدها ) ، خزانة الادب ، للبغدادي (۳/۲۱۲) ، (بولاق) ،
 نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) ، الحيوان ( ٥/٧٠ وما بعدها ) ، نزهــــه الجليس ( ۲/۲۰٪ ) .

ع نهابة الآرب (١٠٩/١ وما بعدها) ٠

البقرة ، الاية ۲۲ •

المَائدَة ، الآية ٦٩ ، الحم ، الآدة ١٧ ، نفسهر الطبري (٢/١٤٤) ، « دار المعارف » ، مجمع البيان ، للطبرسي (١/٢٧) ، الملل والنحل ، للسهرسناني (١/٩٨) ، نخبه الدهر في عجائب البر والبحر ، للدمشقي (١/٤٤) « بطرسبورغ » ، ابن خلدون (٢/٣٣) « دار الكتباب اللبنادسي ١٩٥٩ م » ، المسعودي ، مروج (٢/٧٤٧) ، المهرسب (٣٣٢) ، رسوم دار الخلافة (٥) .

وهم في نظرهم أصحاب ابراهيم ممن كان بحرّان وممن كان على دعوته ، وصابئة مشركون وهم من فسدوا من الصابئة فأشركوا واعتقدوا بالكواكب .

ولكن الذي يفهم من القرآن الكريم ان الصابئة جماعة كانت على دين خاص ، وانها طائفة مثل اليهود والنصارى ، أي ان الكلمة مصطلح ولهـــا مدلول معين مفهوم . فما ذهب اليه المفسرون من هذا التعريف للصابئة ومن هذا التقسيم ، أنما تكوّن عندهم في الاسلام ، بعد وقوفهم على أحوال الصابئة واتصالهم بهم .

ويفهم من المواضع التي ورد فيها ذكرهم في القرآن الكريم ، ومن ورود اسمهم مع اليهود والنصارى فيه ، انهم كانوا يعبدون إلها ، ويتوجهون في دينهم اليه .

ولا استبعد أن يكون من بين سكان مكة أناس كانوا من الصابئة ، جاءوا اليها تجاراً من العراق ، أو جاء بهم الحظ اليها ، حيث أوقعهم في سوق النخاسة، فاشتراهم تجار مكة وجاءوا بهم الى مدينتهم ، وعرفوا منهم أنهم صابئة .

ونحن إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صبأ وصابىء في الموارد الاسلامية نرى أن هذه الموارد تفسر لفظة صباً بمعنى خرج من شيء الى شيء ، وخرج من دين الى دين غيره . وتذكر أن قريشاً كانت تسمي النبي صابئاً والصحابة الصباة" . أي الحارجين على دين قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابئة في كثير من الأحوال في معنى حنفاء ، كالذي نراه في ربطهم ابراهيم بهاتين الديانتين ، وعدهم قدماء الصابئة في جملة الحنفاء ، فإن هذا يدل على أن المراد من الصابئة بين العرب عند ظهور الاسلام هم المنشقون الحارجون على ديانة قومهم ، أي على عبادة الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق الصابئة على الصابئة المعروفين في الاسلام ، فإنما حدث في الإسلام .

واطلاق قريش لفظة الصابىء والصباة على المسلمين بدلاً من تسميتهم بمسلمين قضية مهمة جداً ، بجب الاهتمام بها ، وفي الأخبار أمثلة كثيرة على ذلك . فقد

۱ التهانوي ، كنساف اصطلاحات العنون (۱/۸۸۷) ، بلوع الارب (۲/۲۳ ومـــا بعدها ) .

Dictionary of Islam, p. 551.

النهاية (٢/٩٣٦) ، اللسان (١٠٢/١) ، « وكانت العرب تسمى النبى صلى الله عليه وسلم الصابىء ، لانه خرج من دبن قريش الى الاسلام ، ويسمون من يدخل في دين الاسلام مصبوا ٠٠ وبسمون المسلمين الصباة » ، باج العروس (١/٣٠٦) ، «طبعة الكويت » ، القاموس المحيط (٢٠/١) ٠

ذكرت كتب الحديث والسير واللغة أن قريشاً دعت النبي صابئاً ، وفي جملة من دعاه بذلك عمر قبل اسلامه ، ثم رمي معمر بها بعد إسلامه أيضاً . ولما أسلم أبو ذر الغفاري ، انهال عليه أهل مكة بالضَّرب ، لأنه صبأ وفَّـن وخرج عن دينهم . ولما أرادت زوج مطعم بن عدي" خطبة ابنة أبي بكر الى ابنها ، ذكرت لـــه أنها تخشى أن يؤثر على ولدها ، فيكون من الصباة . وقد كانت لفظــة الصباة والصُّبَّاء بمعنى مسلمين عند المشركين، ففي معركة حنين نجد ( دريد بن الصمَّة ) يخاطب أحد رؤوس القوم ويقول له في جملة ما قاله : ﴿ ثُم أَلَقَ الصُّبَّاءُ عَلَى متون الحيل ، ا . ولما أرسل بنو عامر لبيداً الى النبي ليرى خبره وعلمه، أسلم ، وأصابه وجع هناك شديد من حمّى ، فرجع الى قومه بسبب تلك الحمّى، وجاءهم بذكر البعث والجنَّة والنار ، فقال صرافة بن عوف بن الأحوص :

> لتعمر لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهد دفعناك في أرض الحجاز كأنما دفعناك فحلاً فوقه قرع اللبـد فعالجت حماه وداء ضلوعه وترنيق عيش مسه طرف الجهد وجئت بديسن الصابئين تشوبه بألواح نجد بعد عهدك من عهد وإن لنا داراً زعمت ومرجعاً وثم إياب القارضين وذي البرد

فكان عمر يقول : « وايم الله إياب القارضين وذي البرد<sup>٧</sup> ، . فقصد الشاعر بحملة « دين الصابئين » الإسلام ، فالصابئون في نظر المشركين هم المسلمون . ولما ذهب سعد بن معاذ إلى مكة ، أنبه أبو جهل على قدومه اليها بعد ان دخل في دين الصابئين . ولما قدم خالد بن الوليد على بني جذيمة ، نادوه بأسهم صبأوا ، أي دخلوا في الاسلام" . ويلاحظ ان الوثنين أطلقوا هذه التسمية على كل من أسلم ، وعلى كل من شكتوا فيه ورأوا انه ميال اليهم ، فكانوا يرمونه بهذه التهمة . أما المسلمون ، فلم يرتاحوا اليها . والظاهر انها كانت سبّة بالنسبة اليهم في ذلك العهد ، بدليل انهم كانوا يكذبون من كان يطلقها من المشركين عليهم ويرد عليهم رداً شديداً ، فلما نادى جميل بن معمر الجمحي في قريش:

الطبري (١/١٦) ، « معركة حنين » ٠

الاغاني ( ٥ / ١٣١ وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية أخيه ، ٠

لقد جمع « ولُهوزن » أكثر المواضع التي أطلق الوننيون فيها هذه اللهظة عسلي المسلمين ، راجع كمابه : . . Reste, S. 236

ألا ، ان ابن الخطاب قد صبأ ، وذلك حين دخل في الاسلام ، وشهد بذلك أمام النبي ، نادى عمر من خلفه : كــذب ، ولكني أسلمت ، وقالت قريش : صبأ عمر الله بد ان يكون لتكذيب عمر وغيره الوثنيين لتسميتهم المسلمين مهذه التسمية من سبب . وهو سبب يشعر ان أهل مكة انما أطلقوها عليهم إهانة لهم وازدراء لشأنهم وعلى سبيل السبة ، لأنها كانت سبة عندهم وذلك قبل الاسلام . وإلا لما انزعج المسلمون منها ، وردوا على قريش بسببها رداً قبيحاً . وقد رأيت ان المسلمين كانوا يفتخرون باطلاق الحنيفية عليهم ، وانهم كانوا يرون ان الحنفاء هم سلف المسلمين ، وان ابراهيم كان حنيفاً وكان أول المسلمين .

فالصابثون اذن هم أولئك الحارجون على عبادة قومهم المخالفون لهم في ديانتهم. شأنهم في ذلك في نظر قريش شأن من يسميهم المسلمون في ايامنا بالملحدين أو الهدامين ، أو أي مصطلح آخر يراد به الرمي بالخروج على مشل المجتمع القائم وتقاليده ، وذلك ازدراء مهم ، وتنفيراً للناس عنهم .

۱ ابن الاثير ( ٣٤/٢ وما بعدها ) « ذكر اسلام عمر بن الحطاب » ٠

### الفصل الرابع والثمانون

# تسخير عالم الارواح

للعالم الخفي ، وأقصد به عالم الأرواح وكل ما لا تراه العين ويدركه الحس من قوى طيبة أو خبيثة ، أثر خطير في عقائد أهل الجاهلية ، وفي عقائد الشعوب القديمة ، وفي أنفس كثير من الناس حتى اليوم ، إذ يشغل ذلك العالم في الواقع جزءاً خطيراً من الدين ومن حياة الناس عامة . فهناك صلوات وشعائر وأدعية مكتوبة وغير مكتوبة تتلى وتقال وتقرأ للسيطرة على ذلك العالم ، وللانتفاع منه ، ولتسخيره في سبيل خير الانسان ومصلحته ، ولتجنب أذى النوع الحبيث منه . واذا تتبعنا هذه الاعتقادات عند الجاهلين ، وجدنا انها قد كونت الجزء الأكبر من عقيدتهم وديانتهم ، وانها والذبائح من الأصول التي ارتكزت عليها ديانات العرب قبل الاسلام .

والواقع ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حيّزاً كبيراً من فناء الدين عند الجاهليين ، وإن بدا لما انه شيء لا علاقة له بالدين . فنحر حين البحث في موضوع العقيدة والدين عند أهل الجاهلية ، لا نتحدث بالطبع عن العقيدة والدين بالنسبة الى معتقداتنا وبالنسبة الى تفكير الانسان في القرن العشرين ، وانما نتحدث عن رأي أناس عاشوا قبل الاسلام ، وعن جاعة أدركت الاسلام ، كانت الأرواح في نظرها أكثر أثراً في حياة الفرد من أثر الآلهة فيه . فتقرب وتوسل اليها أكثر من تقربه وتوسله إلى آلهته التي كان يرى ان بيدها مفتاح سعادته وشقائه . وآية ذلك كثرة الكلمات والمصطلحات الجاهلية المتعلقة ما ، وما ورد في القرآن الكريم وفي

الحديث النبوي والأخبار من أثر الجن في نفوس القوم ، حتى تصوروهم الهـــة وشركاء للأرباب في ادارة دفة هذا الكون .

هذا ، وتحن إن ذكرنا الأرواح ، فإننا لا نقصد المعنى المفهوم منها في رأينا، بل نقصد هذا المعنى وشيئاً آخر أعم وأوسع منه، معنى يشمل أيضاً بعض الأحجار والأشجار والآبار والكهوف وأمثال ذلك من أشياء تصور أهل الجاهلية أنها تكمن فيها قوة خارقة تستطيع التأثير في حياة الناس ، فتقربوا اليها بالزيارات والقرابين وبالتضرع والتوسل والأدعية لقدسيتها ولتلك القدرة العجيبة التي فيها ، فهي من حيث النفع أو الضرر كالأرواح : لوجود قوى خارقة غير منظورة فيها ، هي من الأرواح ، فتقرب اليها الانسان لذلك ، لغرض الاستفادة منها أو دفع أذاها.

وطبيعة الأرواح ، طبيعة غير مرئية ولا منظورة ، هي لطيفة خفية مستورة . إنما بجوز لبعضها الظهور في صورة أشباح ، والتجسم على هيأة الأجساد . ثم انها على طبيعتين : شريرة وخبرة ، خبيئة وصالحة . من الطبيعة الأولى الشياطين وبعض أنواع الجن ، ومن الطبيعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر الحبيث من الأرواح أوضح وأكثر في عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريق الصالح . وهو شيء منطقي مفهوم ، فالإنسان الى الشر أقرب منه الى الخبر ، ذلك أن من طبع الحاق الحبر عدم الحاق الأذى بالغير ، فلا يخشى منه . أما الشرير ، ففي طبعه الحاق الضرر والأذى بكل واحد ، وفي كل لحظة يراها ، لدلك التفتت اليه الأنظار حدراً منه ، وخشية من مكره ، وتقر بت وتوددت اليه ، لا حباً له ، ولا تقرباً اليه لأنه جدير به ، بل إنما تمليقاً وتزلفاً لإبعاد شره ، وأمن جانبه على غط ما يفعله الناس تجاه الأقوياء من الأشرار حيث يتقربون اليهم أو يبتعدون غلم طمعاً ورهبة ، تمشيه لأمور معاشهم ، لا حباً لهم واخلاصاً لاستحناقهم عنهم طمعاً ورهبة ، تمشيه لأمور معاشهم ، لا حباً لهم واخلاصاً لاستحناقهم ذلك الحب والاخلاص .

وقد ذكر ( الجاحظ ) ان الأعراب تجعل الحوافي والمستجنّات جنسين. يقولون جن وحن ً . وقصد به ( الحوافي ) الأرواح ، لأنها لا ترى . وذكر غيره ان (الحن) ، حي من الجن ، كانوا قبل آدم ، يقال منهم الكلاب السود البهم ، يقال كلب حيى ، أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو كلابهم ، « ومنه حديث

١ الحبوان (٦/٦٩٣) ٠

ابن عباس ، رضي الله تعالى عنها ، الكلاب من الحن ، وهي ضعفة الجن ، فإن كان عندكم طعام فألقوا لهن ، فإن لهن أنفساً ، أي تصيب بأعينها  $^{1}$  . وذكر ان ( الحن ) خلق بين الجن والانس .

وذكر (الجاحظ) أيضاً أن بعض الناس يقسم الجن على قسمين ، فيقول : هم جن و (حن ).ويجعل (الجن) أضعفها . وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن (الحن) ، هم كلاب الجن وسفلتهم ، وشر أنواع الجنن . ويجعلون الجن فوق الحن .

ويقال للجن الجان ، و ( الجنة ) كذلك . و ( الجان ) اسم جمع للجن على رأي بعض علماء اللغة . وقد ورد في مقابل ( الإنس ) في القرآن الكريم ، « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان  $^{\text{V}}$  . وصيره اسم أبي الجن بعض العلماء ، أي في مقابل آدم أبي البشر . وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كلمة (الجن من الكلمات المعربة ، وذهب بعض آخر الى انها عربية أ . وأرى انها من الكلمات السامية القديمة ، لأن الايمان بالجن من العقائد القديمة المعروفة عند قدماء الساميين وعند غير الساميين كذلك . والجن قوم مستترون ، وكلمة ( جنون ) من هذا الأصل ، ومن معانى أصل الكلمة الاستتار .

ولم يتوصل الباحثون حتى الآن الى رأي ثابت في أصل كلمة (الجن). فمنهم من رأى أنهم اسم صنم من أصنام العرب القديمة ، ومنهم من رأى أنها من أصل

١ تاج العروس (٩/ ١٨٥) ، ( حنن ) ٠

٧ المصدر نفسه

٣ الحيوان (٧/٧٧) ، ( هارون ) ، (١٩٣/٦) .

<sup>؛</sup> بلوغ الارب (۲/۲۵۳) ٠

ه فال أعشى سليم: فها أنا من جن اذا كنت حائف ولستمن النسياس في عنصر البشر

وفال اخر: أبيت أهدى في شماطين نرن محمل ف بجواهم حن وجس

الحيوان (٦/٩٣) . تاج العروس (٩/١٦٥) ، ( جن ) ، روح المعاني ( ١٤/٤٣ وما بعدها ) .

١ الرحمن ، الآية ٧٤٠

ر تاج العروس (٩/ ١٦٥) ، ( جن ) ، ( والجان · أبو الجن · · كما أن آدم أبـــو A Reste, S. 148. ( جنن ) ، ( البسر ) ، اللسان ( ١٩/ ٥٠ وما بعدها ) ، ( جنن ) ، Ency., I, p. 1045, Smith, p. 121, Lane, Lexicon, p. 492.

أعجمي ، ومنهم من وجد له صلة بالحبشية أ . أما علماء العربية ، فرأوا أن معنى الكلمة الأصلي هو الاستتار ، وأنها من الاجتنان ، ولعدم إمكان رؤية ذلك العالم أطلقت عليه كلمة (الجن) أ . وتقابل لفظة (الجن) و (جن ) لفظة (Demons) في الإنكليزية .

ويرى ( نولدكه ) أن فكرة ( الجن ) فكرة استوردها العرب من الحارج ، بدليل قولهم ان الجنة من عمل الجن ، ومن تلبس الجن بالانسان . وهي في نظره عقيدة قديمة دخلت العرب من جيرانهم الشهاليين ، فقد كان الايرانيون يطلقون على المجنون لفظة ( ديوانه ) (Devana) ، أي الذي به ( ديو ) (dev) من الأصل ( ديوه ) (Daiva) ، ومعناه (Demon) ، أي جان . ومن هذه الفكرة دخلت العهد الجديد من الكتاب المقدس . ويأتي ( نولدكه ) بدليل آخر على اثبات نظريته في أن فكرة الجن فكرة مستوردة من الحارج شيوع قصص بناء جن سليان مدينة ( تدمر ) بين الجاهليين ، وهو قصص ورد من قصة بناء بناء جن سليان ) له ( تامار ) في العهد القديم ، وتفسير ( تامار ) بتدمر عند المفسرين العبرانيين " .

ورأى ( روبرتسن سمث ) وجوه شبه كبير بين فكرة العرب عن الجن وبين فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهليين في الجن في رأيه يشبه رأي المتوحشين الطوطميين في الحيوانات الوحشية . وفي القصص الذي يرويه البدائيون عن الحيوانات الوحشية وعن أرواحها وامكان احداثها الأمراض والأذى بالانسان شبة بهذا القصص المروي عن الحيوانات الوحشية ، مما جعله يتصور ان فكرة الجن عند الجاهليين هي تطور لهذه النظرية القدعة التي تكون عنا الطوطميين. انتقلت اليهم من عقيدة سابقة تطورت من عهد عبادة الطوطم. وان الجن (طوطمية) دون ان يكون لها قوم يشعرون بوجود صلة نسب وقربى مها أ

ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من

Ency. Religi., I, p. 669, Nöldeke, Moaliakat, I, 69, 78, Shorter Ency., p. 91, Ency., I, p. 1045.

تاج العروس (٩/ ١٦٥) ، ( جن ) ، اللسان ( ١٣/ ٩٥ وما بعدها ) ، ( جنن ) · ( جن

Smith Marriage n 198

Robertson Smith, Marriage, p. 128.

الطوطمية ، لأن هناك أموراً عديدة لا يمكن تفسيرها على وفق هسذه النظرية . ولكننا نستطيع ان نقول انها نوع من أنواع الـ (Animism) . وقد وجدت عند العبرانيين في عهودهم القديمة ، كما كانت عند البابليين وغيرهم .

واذا سكن الجني مع الناس ، قالوا : عامر ، والجمع عمّار ، وإن كان ممن يعرض للصبيان ، فهم أرواح ، فإن خبث أحدهم وتعرم ، فهو شيطان . فإن زاد على ذلك ، فهو مارد . فإن زاد على ذلك في القوة ، فهو عفريت . فإن طهر الجني ونظف ونقي وصار خبراً كله فهو ملك. وهم في الجملة جن وخوافي . لقد لعب الاعان بالجن عند بعض الجاهلين دوراً فاق الدور الذي لعبته الآلهة في مخيلتهم ، فنسبوا اليها أعمالاً لم ينسبوها الى الأرباب ، وتقربوا اليها لاسترضائها أكثر من تقربهم الى الآلهة . إنها عناصر مخيفة راعبة . تؤذي من يؤذيها وتلحق به الأذى والأمراض ، ولذلك كان استرضاؤها لازماً لأمن تلك الآفات . وهذه العقيدة جعلت الجن في الواقع آلهة ، بل أكثر سلطة ونفوذاً منها ، وصيترت عمل الخفيدة سهلاً يسيراً تجاه الأعمال التي يقوم بها الجن . ولا زال أثر هـذه العقيدة باقياً في نفوس النساس حتى الأيام ، مع تقليل أهمية عمل الجن على الإنسان في الإسلام .

وليست هذه العقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب ، بل هي عقيدة أكثر مسن اعتقد بأثر الأرواح في العالم وفي عمل الإنسان ، اذ صبرتها آلهة مقرها الأرض ، أو آلهة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نرى بعض الشعوب تخصص أعمال الآلهة الكبيرة بناحية معينة ، وتعتبرها آلهة رئيسية كبرى ، بينها تجعل عمل الجن عمسلاً واسعاً يشمل كسل الأرض والانسان ، أي أن عملها أوسع جداً من عمسل تلك الآلهة وأهم .

وفي القرآن الكريم ان قريشاً جعلت بين الله وبين الجنة نسباً : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ، ولقد علمت الجيئة انهم لمحضرون ، " ، وأنهسا جعلت الجن شركاء له : « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، أي جعلوا لله الجسن شركاء في عبادتهم

١ المصدر نفسه ٠

۲ الحيوان ( ٦/١٩٠ وما بعدها ) ٠

٣ الصافات ، الأية ١٥٨٠

<sup>؛</sup> الانعام ، الآية ١٠٠٠

اياه ، وخرقوا له بنين وبنات ، وتخرصوا لله كذباً ، فافتعلوا له بنين وبنسات جهلاً وكذبساً . وورد ان الله تزوج الجن ، وان الملائكة هم بناته من هذا الزواج . « قال كبار قريش : الملائكة بنات الله . فقال لهم أبو بكر الصديق : فمن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سراة الجن ٢٠٠٠ .

ويفهم من القرآن الكريم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن : « قالوا : سبحانك ، أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون  $^7$  . وذكر ( ابن الكلبي ) ان ( بني مليح ) من خزاعة رهط طلحة الطلحات ، كانوا ممن تعبد للجن من الجاهلين أ . ويزعمون ان الجن تتراءى لهم . وفيهم نزلت : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم  $^7$  . وذكر ان قبائل من العرب عبدت الجن  $^7$  أو صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن . ويقولون هم بنات الله  $^7$  ، فأنزل الله : « أولئك الذين يدعون يبتغرن الى ربهم الوسيلة . أمم أقرب . ويرجون رحمته و نخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً  $^8$  .

وليس لدى المفسرين أو أهل الأخبار علم واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب بألوهية الجن وبمصاهرتها للآلهة أو الإله . وما ورد عن ذلك في القرآن ، مجمل . والظاهر أن ذاكرة الأخباريين لم تتمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائد الماثلة الأخرى ، ولا بد وأن تكون لها أسطورة قديمة ، يظهر أنها ماتت قبل الاسلام ، أو أن المسلمين تركوا روايتها لمعارضتها للإسلام ولأنها كانت في نظرهم خرافة تتعلق بأصنام ، فلم يروا الاهمام بها ، وتركوها ، ولولا ورود ذكرها مقتضباً في القرآن ، فلم عروا في جهل نام بأمر تلك العبادة .

ويرى ( نولدكه ) أن الجاهلين لم يتعبدوا للجن ، ولم يتخذوها آلهة على نحو

۱ تفسير الطبري (۱۹۷/۷) ٠

٢ لباب النفول في أسباب النزول ، للسيوطي ( ٢/ ٨١ وما بعدهـــا ) ، حاشية على تفسير الجلالين ٠

٣ سبأ ، الآية ٤١٠

الاصنام (٣٤) ، الاستقاق (٢٧٦) -

<sup>،</sup> تفسير القرطبي (١٤/ ٣٠٩) .

٢ الاعراف ، الآية ١٩٣٠

٧ تفسير الطبري (١٥/٧٢) ٠

الاسراء ، الرُّقُّم ١٧ ، الأنة ٥٧ .

ما نفهم من معنى الآلهة ، وأن ( عبد الجن ) ، وإن دل على النعبد للجن ، إلا أن هذه التسمية لا تدل حمّاً على عبادة للجن .

وتتألف الجن من عشائر وقبائل التربط بينها رابطة القربى وصلحة الرحم . وهي كعشائر وقبائل جزيرة العرب ، تتقاتل فيا بينها ، ويغزو بعضها بعضاً . ولها أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأخبار ، كما أن لها ملوكاً وحكاماً وسادات قبائل . فهي في حياتها تحيا على شكل نظام حياة الجاهليين . واذا اعتدى معتد على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي أو المعتدين . وبين قبائل الجن عصبية شديدة ، كعصبية القبيلة عند الجاهليين ، وهي تراعي حرمة الجوار ، وتحفظ الذم والعقود وتعقد الأحلاف . فنحن إذن أمام حياة جاهلية مسترة غير منظورة ، هي حياة جن جاهليين ، ومن الجن ( بنو غزوان ) " ، ( بنو عزوان ) " .

وقد تتقاتل طوائف من الجن ، فيثير قتالها عواصف الغبسار ، ولذلك فسر الجاهليون حدوث العواصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث الجن للرياح والعواصف في المزامر من أسفار التوراة ،

وهم مثل البشر ، فيهم الحضر ، أهل القرار ، وفيهم المتنقلة وهم أعراب الجن ، وفيهم من يسير بالليل ، وهم (سراة الجن)، و ( السراة ) . قال الشاعر :

أتوا ناري فقلت منون قالوا: سراة الجن ، قلت : عموا ظلاما "

وللجن كما للانس سادة ورؤساء وعظاء ، نذكر منهم : الشنقناق والشيصبان . وقد ذكر الأول في شعر ( بشار بن برد ) وفي شعر لأبي النجم ، وفي شعر حسان بن ثابت أ . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن أ

وعقد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد ، فقــد ذكر ان قوماً

Ency. Religi., I, p. 670.

اللسان (٥/٨٩) ، ( وبنو غزوان ، حي من الجن ) ، ( فرر ) ٠

٣ - تاج العروسُ (١٠/٢٤١) ، (عزا ) • أ

ع المزمور ١٠٤ ، الآية الرابعة ، ١٤١. Reste, B. 151.

باج العروس (۱۰/۱۷۶) ، ( سری ) •

٣ الحيوان (١/٣٠٨) ، (٦/٨٢١ ، ٢٣١) ، ثمار الفلوب (٥٥) ٠

تاج العروسُ (٤/٣١٠) ،ُ ( دحرش ) ٠

من العرب ، كانوا قد تحالفوا مع قوم من الجن من (بني مالك بن أقيش ) . ويذكر الرواة قصصاً عن الجن مع الإنسان . يذكرون أن ( تأبط شراً ) رفع كبشاً تحت إبطه ، وأخذه معه الى الحي ، فصار يبول عليه في الطريق ، حى إذا قرب من مكانه ، ثقل عليه ، فرمى به ، فإذا هو الغول . ويذكرون أن ابن امرأة من الجن أراد الحج في الجاهلية ، فخافت عليه أمه من سفهاء قريش، ولكنه ألح عليها بأن تسمح له بالذهاب . فلما أكمل الطواف ، وصار ببعض دور بني سهم ، عرض له شاب منهم فقتله ، فثارت غبرة شديدة بمكة ، ومات من بني سهم خلق كثير قتلهم الجن انتقاماً منهم لمقتل الجان ، فنهضت بنو سهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها ، فركبوا الجبال والشعاب بالثنية ، فما تركوا حية ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيئاً من الهوام يدب على وجه الأرض إلا قتلوه ، حتى ضجت الجن ، فصاح صائحهم من على أبي قبيس يطلب وساطة قريش بينهم وبين بني سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ما قتله الجن من بني سهم، فتوسطت قريش ، وأنهي النزاع ، وتغلب بنو سهم على الجن .

والجن مثل البشر ، يعتدون كذلك ، ولا يردعهم من اعتدائهم إلا القوة . هذا رجل من ( بني سهم ) يقص علينا في الاسلام انه كان بـ ( تبالة ) يراجع نخلا له ، وبين يديه جارية له ، فصرعت، فأدرك ان الجن هم الذين صرعوها، فوقف عليها قائلاً : يا معشر الجن ! أنا رجل من بني سهم، وقد علمتم ما كان بيننا وبينكم في الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد والميشاق ان لا يغدر بعضنا ببعض ، ولا يعود إلى مكروه صاحبه ، فإن وفيتم وفينا ، وإن غدرتم عدنا الى ما تعرفون . فخافت الجن من هذا التهديد ، وأفاقت الجارية ، ولم يصبها بعد ذلك مكروه .

وذهب الجاهليون الى جواز قتـل الجن للانسان . وقد بقى هــذا الاعتقاد

١ الطبري (٢/٣٤٩) ، ( دار المعارف ) ٠

۲ الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ وما بعدها ) ٠

٣ الازرقي (١١/٢) وما بعدها) ، « الطبعة الماجدية بمكة ، ٠

الازرقي ( ۱۲/۲ وما بعدها ) ٠

في الإسلام . فلما قتل ( سعد بن عبادة بن دليم ) ، زعم أن الجن قتلته أ . ولما قتل المغني المعروف ( الغريض ) ، وهو من الموالي ، وكان نشأ خياطاً ثم أخذ الغناء بمكة عن ( ابن سريج)،زعم أن الجن نهته أن يغني لحنه الذي يقول فيه : تشرب لـون الرازقي بياضـه أو الزعفران خالط المسك رادعه

فلما لم ينته قتلته الجن في ذلك خنقاً ٪ .

وزعم أن الجن خنقت (حرب بن أمية ) ، وقالت الجن في ذلك شعراً " . وقتلت (مير داس بن أبي عامر ) ، أبا (عباس بن مرداس ) ، واستهبوت (سنان بن حارثة )، ليستفحلوه، فمات فيهم . واستهووا (طالب بن أبي طالب) ، فلم يعثر أهله له على أثر ، واستهووا (عمرو بن عدي ) اللّخمي الملك " مم ردوه على خاله (جذيمة بن الأبرش ) ، بعد سنين وسنين . واستهووا (عمارة ابن الوليد بن المغيرة ) ، ونفخوا في أحليله ، فصار مع الوحش .

ويروي أهل الأخبار ان الجن تتصادق مع الانسان وتتباغض معه ، وقد تقتله ، ورووا في ذلك قصصاً ، وذكروا أنها قد تتألم لوفاة رجل طيب أو شهير محبوب ، وقد تعطف على المحتاجين والمعوزين . وفي جملة ما قالوه عن الجن ان (أبا هالة) كان قد خرج في الجاهلية في عبر لقريش يربد الشأم ، فنزل وادياً يقال له : (عز ) ، وانتبه آخر الليل فأذا شيخ قائم على صخرة ، وهو ينشد شعراً في رثاء عبدالله بن تجدعان ، وكان ذلك الشيخ جان من الجن . وقد ذكر أهل الأخبار محاورة من الشعر قالوا أنها جرت بن (أبي هالة ) ، وبين ذلك الشيخ

ر كتاب البغال من رسائل الجاحظ (٢/٣٧٣) ، المعارف ١١٢ ، الحيوان (٦/ ٢٠٩) ، الاشتقاق (٥٦) . وسمعوا الهاتف يقول :

ف قتلنا سيد الخرر ج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخط فراده

الحيوان (٦/٢٠٦) ، ( هارون ) ، (١/٨٠٦) ٠

ر كتاب البغال من رسائل الجاحظ (۲/۳۷۳) ، الاغاني (۲/۳۳ ، ۱۳۳) ، الحيوان (۲/۸۳) . (۲۰۸/٦) ، (هارون) ، الحيوان (۲۰۷/۱) .

الحیوان (۳۰۲/۱) ، (هارون) · وقالت الجن :
 وقبـــر حــرب بمكـان قفــر وليس قــرب قبــر حــرب قبـــر الحيوان (۲۰۷/٦) ، (هارون) ·

ع الحبوان ( ٦/٩٠٦ وما بعدها ) ، ( هارون ) ٠

الجني الذي عين وقت وفــــاة ( عبدالله بن جدعان ) ، وثبته بالضبط ، فكان كما قال ا

وقد يقع الحب بين الجن والإنس . فقد ذكر ان الجنية قد تتبع الرجل تحمه ، ويقال لها : تابعة . ومن ذلك قولهم : معه تابعة ، أي من الجن . والتابعة جنية تتبع الانسان . كما يكون للمرأة تابع من الجن ، يتبع المرأة يحبها ٢ . وقد يعشق الجني امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجني ، عشق امرأة اسمها (حبية) ، وتصادق معها ، فكانت ( حبة ) تتطبب بما يعلمها منظور " .

وقد يسرق الجن الأطفال والرجال والنساء ، وللأخبارين قصص يروونه في ذلك . وينسب فقدان الأشخاص في البوادي إلى الجن في الغالب . غير انهسا قد تنفع الناس أيضاً ، لأن من الجن من هو طيب النفس ، مفيد نافع ، ولا سيا اذا ما تقرب اليها الانسان وأحسن اليها . رأى الشاعر عبيد بن الأبرص حية ، فسقاها . فلما ضل جمل له وتاه ، نادى هاتف بصوت مسموع سمعه عبيد بن الأبرص مشيراً إلى الموضع الذي ذهب الجمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان، وجاء بجمله . وكان هذا الهاتف هو صوت الحية التي هي جان من الجن .

وقد يتصاهر الإنسان مع الجن، فقد كان لعمرو بن يربوع بن حنظة التميمي زوج من الجن : ولكنها لم تبق معه ، بل اختفت بعد ذلك عند ظهور البرق°. ونسبت بعض الأسر والقبائل مثل ( بني مالك ) ، و ( بني شيصيان ) ، و ( بني يربوع بن حنظلة ) وعرفوا ببني السعلاة الى الجسن أ . ونسب بعض الأخباريين نسب بلقيس وذي القرنين الى الجن ( . وذكر أيضاً أن زوج ( عمرو بن يربوع التميمي ) كانت سعلاة ، أقامت مع زوجها في ( بني تميم ) : فلما رأت برقاً يلمع من شق بلاد السعالى ، حنت وطارت اليهم ، فقال شاعرهم :

۱ الاشتقاق (ص ۸۸ وما بعدها) ۰

اللسان (۸/۲۹) ، ( نبع ) ٠

۳ تاج العروس (۱۹۸/۱) ، (حب) · . ٤ الاساطير العربية (۷۹) ، Reste, 154. ff. ، (۷۹)

الحماسة (١/ ٥٦١) ، (طبعة فرايناغ) ، بلوغ الارب (٢/ ٣٤٠) ، الحيوان ( ١/ Reste, S. 154. ) ، (هارون) ، ١٨٥

٦ الاساطير العربية (٧٥) ٠

١ بلرغ الارب (٢/٣٤٩) ، الحيوان ( ١/١٨٧ وما بعدها ) ٠

رأى برقاً فأوضع فـوق بكر فلا بك ما أسأل وما أغاما ا وفي ذلك قال ( علياء بن أرقم ) :

يا قاتل الله بمني السعلاة عمرو بن يربوع شرار النات ٢

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس ، أي زواج الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جنية . وذكر آراء النياس في هذا الزواج المختلط ، الذي شك في امكان انجاب نسل منه . وقال : « وقد يكون هذا الذي نسمعه من اليانية والقحطانية ، ونقرؤه في كتب السيرة ، قص به القصاص ، وسمروا به عند الملوك ٣٠ . وقد كان لأهل اليمن قصص وأساطير ، بدليل ما نلاحظه من أن معظم رواة القصص القديم كانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ويظهر أنهم حذقوا به وتفوقوا به على بقية العرب الذين نسميهم العدنانيين بسبب دخول كثير منهم في اليهودية وفي النصرانية وشرائهم الكتب، وفيها قصص من قصص أهل الكتاب والأساطير القديمة ، فرجوه مع ما كان لهم من قصص وثنى قديم .

وقد أطلق (الجاحظ) على قول الناس بزواج الانس بالجن وبالعكس (الزواج المركب ) ، وأشار إلى قول الشاعر علباء بن أرقم :

يا قانتَلَ اللهُ بني السعــــلاة عمراً وقابوساً شرار النات

انه الدليل على ان السعلاة تلد الناس. هذا سوى ما قالوا في الشق وواق واق ود ود وال باى وفي الناس والنسناس .

وذكر أيضاً ان أعراب بني مرة تزعم ان الجن استهوت سناناً بن أبني حارثة المريّ ، وهو والد هرم بن سنان ، لتستفحله إذ كان منجباً ، وكان سنان قد

۱ الحيوان (۱/۱۸۲) ، ( هارون ) ، (۱۹۷/٦) ٠

م الحيوان (٦/ ١٦١) ، اللسان (٢/ ٤٠٧) ، نوادر أبي زيد (١٠٤ ، ١٤٧) ، المخصص (٣/ ٢٦) (٢٦/ ١٠٢) ، الامالي ، للقالي (٢/ ٦٨) ، محاضرات الراغب (٢/ ٢٨١) ، الحصائص (٤٥١) ، الفصول والغايات (٢١٠) .

٣ كتاب البغال من رسائل الجاحظ (٢/ ٣٧١) .

كناب البغال من رسائل الجاحظ (٢/٣٧٤) ، المحيوان (١/٩٨٩) ، ( هارون ) .

هام على وجهها .

وقد وجه الانسان جميع مواهبه منذ أقدم ايامه لتسخير عالم الأرواح ، وجعله في خدمته وتحت تصرفه ، أو لتحويله بحسب رغباته ، وتجنب ضرره وأذاه . قام بذلك رجال الدين خاصة ، ورجال الدين بحكم اتصالهم بالآلهة وبالعالم غير المنظور ، هم خلفاء الآلهة على وجه الأرض ، وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فكانوا حكاما ورجال دين وسحرة وأطباء وعلماء ، كسما قام بذلك المنجمون والسحرة والكهان وغيرهم ممن تكهن وتحدث عن الغيب ، وأظهر ان في قدرته التأثير على حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة بعالم الأرواح وعما عنده من قدرات خارقة في المكانها اختراق حجب الأسرار والتحكم في العالم الحفي لتحويله إلى صالح انسان أو إلى الاضرار به .

وليس الجاهليون بدعاً في هذه الأمور،بل كان غيرهم من الشعوب كالعبرانيين والبابليين والاغريق والرومان والمصريين والهنود وكل الشعوب الأخرى تعتقد بذلك . ولها رجال ادعوا العلم .

وقد كان الجاهليون يعلقون الحلي والجلاجل على ( اللديسغ ) ، يفعلون ذلك لاعتقادهم انه يفيق بذلك ، فلا ينام ، ولو نام ، سرى السم في جسمه ، فمات . وذهب بعضهم إلى ان تعليق الحلي على اللديغ يبرئه من ألمه . أما إذا علق الرصاص عليه ، أو حلى به ، فانه بموت .

وتقوم الجن بأعمالها بشكل غير منظور في الغالب ، لأنها أرواح . وهي قسد تحذر الانسان أو ترشده الى شيء يريده بصوت جهوري مسموع ، يقال له : الهاتف ، دون أن يرى الشخص أو الأشخاص صاحب ذلك الصوت . وهي تنبىء عن المستقبل كها تتحدث عن الماضي " . وقد ذكر ( الجاحظ ) أن « الأعراب وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإيمان بالهاتف ، بل يتعجبون ممن رد ذلك » . وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإيمان بالهاتف ، بل يتعجبون ممن رد ذلك » . تم قال : « قالوا: ولنقل الجن الأخبار علم الناس بوفاة الملوك ، والأمور المهمة ، كما تسامعوا بموت المنصور بالبصرة وفي اليوم الذي توفي فيه بقرب مكة . وهذا الباب أيضاً كثير » أ

المصدر نفسه ( ص ۳۷۵ ) ، الحيوان (٧/٢٤) ، الميداني (١/٢٠٢) ٠

۲ بلوع الارب (۲/۳۰۶) .

٣ الحيوان (٦/٢٠٢) .

الحيوان (٦/٢٠٢ وما بعدها) ٠

والجن وان كانت من الأرواح ، أي أنها غير منظورة ، إلا أن في استطاعتها أن تتجسم متى شاءت . فتظهر على هيئة جسم من الأجسام . إذ أن للجن قدرة على التشكل بالشكل الذي تريده ، تظهر في صورة حيوان أو في صورة إنسان أو غير ذلك . ومن هنا نجد قصص مصاهرة الانسان للجن ، وظهور نسل وأسر من هذا الزواج . وفي استطاعتها أيضاً تغيير الشكل الذي ظهرت به بشكل آخر حيث تشاء ا . كما ورد ذلك في قصة الشاعر ( تأبط شراً ) والكبش الذي حمله، بينا هو جني . ومن هنا تختلف طبيعتها عن طبيعة البشر والحيوان .

وقد تتمثل الجن في صور حيوانات مشعرة ، أي ذات شعر كثيف . فالجن عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف ، لذلك قيل لها (سعريم) (Sa'irim) في العبرانية . وهي تختار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام ، مثل رهبان الليل (ليليت) (Lilith) ، وتذهب مع الحيوانات التي تنفر من الانسان مثل النعامة ٢ .

وفي الأساطير الجاهلية ان البقر اذا أوردت « فلم ترد ، ضربوا الثور ليقتحم الماء ، فتقتحم البقر بعده ، ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء ، وان الشيطان يركب قرني الثور ٣٠ . وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية ، يظهر من نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلاً لمسن ينزل عليه مكروه في سبيل إخافة غيره ، فيكون بذلك كبش الفداء . واعتقادهم ان الشيطان يركب قرني الثور ، هو الذي جعلهم يتصورون ان الثور يتقدم البقر في شرب الماء ، ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه ، فلا يخشى الثور اذن من الجن، والشيطان أخبث أنواع الجن وأذكاها . فتخافه الجن ، وتفسح المجال للبقر في ورود الماء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الماء ، فلأجل ان الشيطان ركب قرنيه ، فبضربه وبتقدمه يتقدم الشيطان بحو الماء فتخافه الجن وتفرع منه ، وتسمح للبقر بورود الماء ، ولهذا ضرب ، ليستفيد بذلك غيره ألله . ولهذا ضرب ، ليستفيد بذلك غيره ألله .

وله دلب أن عادل أما وتسر

Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semite, p. 120.

Robertson, p. 120, B.C. Thompson, Semitic Magic, London, 1908, p. 57.

م قال الاعشى : عالى العاملي : عالى الاعشاري : عالى الاعشاري : عالى الاعشاري : عالى العاملي : عا

لكالئور والجنسي بضرب وجهه وما ذب ان عافت الماء بافسسر

انى وقتلى سليكا حين أعقلــه كالثور يضــــرب لما عــافت البقر بلوغ الارب ( ٣٠٣/٣ وما بعدها ) ٠

وأهم مواطن الجن في نظر الجاهلين " هي المواضع الموحشة ، والأماكن المقفرة الني لا تطرق إلا نادراً والمحلات التي لا تلاثم الصحة ، والمقابر والأماكن المظلمة والمهجورة . ففي مثل هـذه المواطن تنزل الجن ، وتفضل الاقامة بها ، وسبب ذلك ، هو أن الانسان مخشى هذه المواضع ، وبحس بشيء من الحوف والوحشة من الدخول اليها ، فقد يتعرض فيها الى التهلكة ، فأوحى هذا الاحساس اليه أبها ( مسكونة ) ، وأن سكانها هم الجن . وأنهم قد يتعرضون له بسوء إن لم يعرف كيف يسلك سلوكاً طيباً معها ، ولذلك صار يتحاشى ولوج هذه المواضع ، لا سيا في الليالي المظلمة ، واذا دخلها مضطراً ، تخيه الأشباح والأرواح وهي تلعب به كيف تشاء ، وتحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص المروي عن مواطن الجن .

وسكنت الجن المواضع المظلمة والفجوات العميقة فيها وباطن الأرض ، ولذلك قيل لها : ساكنو الأرض . كما سكنت المقابر أ . والمقابر هي من المواضع الرئيسية المهمة المأهولة بالجن ، ولذلك يخشى كثير من الناس ارتيادها ليلاً . وهي لا بد أن تكون على هذه الصفة ، فهي مواطن الموتى ، وأرواح الموتى تطوف عسلى القبور ، والموت نفسه شيء محيف ، والجن أنفسها أرواح مخيفة ، فهل يوجسد موضع أنسب من هذا الوضع لسكن الجن ؟

وتزعم الأعراب أن الجن سكنت ( وبار ) . وحمتها من كل من أرادها ؛ وهي بلاد من أخصب بلاد العرب ، وأكثرها شجراً ، وأطيبها ثمراً ، وأكثرها حباً وعنباً . فإن دنا إنسان من تلك البلاد ، متعمداً أو غالطاً ، حثوا في وجهه التراب ، فإن أبى الرجوع خبلوه ، وربما قتلوه . فليس في تلك البلاد إلا الجن، والإبل الحوشية ٢ .

وقد زعم ان ( يبرين ) من مواطن الجن . وكانت في الأصل مواضع عاد . فلما هلكت ، سكتها قبائل الجن . وقد روى أهسل الأخبار قصصاً عنها وعن الصالها بالانسان . وزعم بعض منهسم ان ( النسناس ) ، هم قوم من الجن " .

Reste, S. 151.

٢ الحيوان (٦/٥/٦ وما بعدها) ٠

٢ - تاج العروس (٤/٧٥٢) ، ( نس ) ٠

وقد ورد مثل هذه الأقوال عن مواضع أخرى كانت عامرة آهلة، ثم أقفرت، مثل الحجر موضع ديار تمودا ، مما يدل على ان من اعتقادات العرب قبل الاسلام هو ان المواضع التي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحابها مواطن للجن . ونجد مثل هذه الأساطير عند العبرانيين وعند غيرهم من الشعوب .

وأشير في شعر (لبيد) الى ( جن البدي ) . قيل : ( والبدي : البادية الو موضع بعينه » وقيل واد لبني عامر " . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . وذكر ان البقار واد ، أو رملة ، أو جبل ، سكنته الجسن ، فنسبت اليه أ . وأشير إلى ( جنة عبقر ) في شعر ( زهير ) و ( لبيد ) و ( حاتم) " . وعبقر أرض بالبادية كثيرة الجن ، وذكر بعضهم انها باليمن " ، قال لبيد :

### ومن فاد من اخوائهم وبنيهم كهول وشبان كجنة عبقر

وقال بعض العلماء : عبقر قرية يسكنها الجن فيا زعموا ، فكلما رأواشيئاً فانقاً غريباً مما يصعب عمله ويدق أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه اليها . ولهذا قالوا : العبقري للسيد الكامل من كل شيء ، وللذكي الممتاز ً .

والمواضع المذكورة هي المواضع المفضلة المختارة لسكنى الجن . غير أن مواطن الجن غير محدودة ولا معينة ، إنها تسكن كل موضع ومكان ، حتى بيوت الناس لا تخلو منها ، بل حتى البحار والساء لا تخلو منها كذلك ، فدولتها إذن على هذا الوصف أوسع من دولة الإنسان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا بمسها بأذى ولا يلحق بها أي سوء ، وأن يقوم بترضيتها بالبخور وبما شاكل ذلك مما تحبسه الجن ، وإلا أساءت اليه ، وجعلت بيته مؤذياً شؤماً ، لا يرى من يسكن فيه أي خبر .

Reste, S. 150.

Robertson, p. 120.

الحيوّان (٦/ ١٨٩) ، اللسان (٦/ ٢٠٩) ، البلدان (٦/ ١١٣) ، ثمار القلسوب (١٨٨) .

ر تاج العروس (/ ٣٧٩) ، (عبقر ) •

وكان الرجل في الجاهلية إذا اطرَّف داراً ذبح فيها ذبيحة ، يتقي بها أذى الجن ، لاعتقادهم ان في كل دار جناً يقيمون بها فلترضيتهم وللتقرب اليهم ، يذبحون ذبيحة عرفت عندهم به ( ذبائح الجن ) أ . ولا تزال عادة الناس ذبح ذبيحة عند الابتداء ببناء دار ، وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً يذبحون ذبيحة عند استخراجهم عيناً ، أو شرائهم داراً ، أو بنيانهم بنياناً ، مخافة أن تصيبهم الجن ، فأضيفت الذبائح اليهم لذلك . وقد نهى النبي عن ذبائح الجن .

وكان في اعتقادهم ان الأماكن المذكورة مليئة بالجن ، لذلك كانوا يستجرون برجال من الجن في أسفارهم ، اذا نزلوا منازلهم ، يقولون : نعوذ بأعز أهل هذا المكان ، أو انبي أعوذ بكبير هذا الوادي . والى ذلك أشير في القرآن الكريم: و وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ٣٠. روي عن (حجاج بن علاط السلمي) ، « انه قدم مكة في ركب فأجنهم الليل بواد مخوف موحش ، فقال له الركب : قم خذ لنفسك أماناً ولأصحابك، فجعل يطوف بالركب ويقول :

وروي أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف عملى نفسه من طوارق الليل عمد الى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته وهي القاع المستديرة وعقلها وخط عليهما خطآ ثم قال : « أعوذ بصاحب هذا الوادي . وربما قال بعظيم هذا الوادي » . قال أحدهم :

١ اللسان (٢١٣/١٣) ، ( سكن ) ٠

٢ اللسان (٤٣٧/٢) ، ( دبع ) ٠

٣ سورة البُّونُ ، رفم ٧٢ ، الآبه ٦ ، نفسير الطبري ( ٢٩/٦٦ وما بعدها ) ٠

<sup>:</sup> الروض الانف (١١/١٣٦) ٠

ه الروض الانف (١/١٣٦) ، الاصابة (١/٣١٢) ، (١٦٢٢) ٠

٢ بلوغ الارب (٢/٥٢٣) ٠

# قد بتُ ضيفاً لعظيم الوادي المــانعي من سطوة الأعادي راحلتي في جاره وزادي'

وقالوا إنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً يقولون : نعوذ بأعز أهل هذا المكان . يقولون ذلك عند نزولهم وادياً في الغالب، إذ نجد الرواة يكررون عبارة: « كانوا إذا نزلوا الوادي ، قالوا : نعوذ بسيد هــذا الوادي ، أو « بعزيز هذا الوادي » <sup>۲</sup> . ويظهر أنهم تخوفوا من الوديان خاصة ، لما قــد يقع فيها من مهالك ، فنسبوا ذلك الى فعل الجن .

وقال آخر يستجير بجن ( عالج ) ويتوسل اليهــم ألا يرهقوه بغوي هائج ، إذ يقول :

> يا جن أجزاء اللوى من عالج عاذ بكم ساري الظلام الدالج لا ترهقوه بغوي هائج

> > وقال آخر :

أعوذ من شر البلاد البيد بسيّد معظم مجيد أصبح يأوي بلوى زرود ذي عزة وكاهل شديد

وقد استعاذ رجل منهم ومعه ولد ، فأكله الأسد فقال :

قد استعذنا بعظيم الوادي من شر ما فيه من الأعادي فلم يجرنا من هزبر عادي  $^{"}$ 

وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يرون أن الجن تعزف في المفاوز بالليل. والعزف والعزيف صوت الجن ، وهو جرس يسمع بالمفاوز . وهو صوت يسمع بالليل كالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف بالليسل كله بن الصفا والمروة » أ . وقد اشتهر موضع ( العزاف ) ، وقيسل ( ابرق

١ بلوغ الارب (٢/٣٢٦) ٠

ر تفسير الطبري ( ٢٩/ ٦٨ وما بعدها ) ٠

٣ بلوغ الارب (٢/٣٢٦) ٠

ع أناج العروس (٦/١٩٧) ، (عزف ) ٠

العزاف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن ١ .

وقد مو ن القصص الاسرائيلي أهل الجاهلية بشيء مما كان ينقصهم من أساطير الجن ، وتوسع وزاد هذا القصص في الاسلام ، حتى تولد منه هـذا الذي نجده مدوناً عن أخبار الجن في المؤلفات الاسلامية .

وتخبر الجن الانسان بحوادث تقع في مواضع بعيدة ، وهو لا يعلم عنها شيئاً. فلما هبط ( نباش بن زرارة بن وقدان ) ، زوج ( خديجة بنت خويلد ) قبل النبي ، وادياً يقال له (عز) ، انتبه في آخر الليل ، فاذا شيخ قائم على صخرة ، وهو يقول :

ألا هلك السيبّال غيث بني فهر وذو العز والباع القديم وذو الفخر

فقال له نباش:

ألا أيها الناعي أخا الجود والفخر من المرء تنعاه لنا من بني فهر

وبقيا يقولان الأبيات ، حتى أخبره الشيسخ بوفاة ( عبدالله بن جدعان ) في وقت حدده وضبطه له . فلما وصل مكة ، علم بوفاته على نحو ما أخبره به ذلك الشيخ . وهو جني من الجن ، ينظم الشعر ، وقد رثى ( ابن جدعان ) ٢ .

ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال (أمية بن أبي الصلت) و (الأعشى) إشارات الى الجن . وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهـــل الكتاب وبكتبهم، وقد زعم أن بعضاً منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية . ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب . وفي جملته ما ذكرته من اشاراتهم الى الجن . وتراهم يربطون بينها وبين (سليان) . أخذوا ذلك ولا شك من الأساطير العبرانية ، التي صيرت الجن في خدمة (سليان) . نجد الأعشى يقول :

وسخّر من جن الملائك تسعة قيامـــاً لديه يعملون عــــاربا

۱ تاج العروس (٦/١٩٧، ۲۸٧) ، ( برق ) ٠

الاشتقاق ( ۸۸ وما بعدها ) ٠

قصد بذلك (سليمان) أ . ونجد أن في جملة ما نسب عمله الى جن سليمان بعض المواضع مثل تدمر وقصر غمدان .

وقال النابغة الذبياني :

إلا سلبان إذ قسال الإلك لسه قم في البرية فاحددها عن الفند وخيسً الجن إني قد أذنت لهم يبنون تسدمر بالصفاح والعمد فسن عصاك فعاقبة تنّشهي الظلوم ولا تقعد على ضمد آ

وفي هــذا الشعر إن صح أنه من نظم النابغة حقاً ، دلالة على تأثر الشاعر بالأسطورة اليهودية عن ( تامار ) ، وعن جن سلمان .

ونسبوا السيوف المأثورة الى جن وشياطين (سليمان) . ونسبوا اليه واليهم أشياء عديدة أخرى " .

وقد ادعى اناس من الجاهليين الهسم كانوا يرون الغيلان والجن ، ويسمعون عزيف الجان ، أي صوت الجن . وقد بالسغ الأعراب في ذلك ، وأغربوا في قصص الجان ، لما كانوا يتوهمونه من ظهور الأشباح لهم في تجوالهم بالفيافي المقفرة الحالية ، فتصوروه جناً وغولا وسعالى ، وبالغوا في ذلك أيضاً ، لما وجدوه في أهل الحضر ولا سيا في الاسلام من ميل إلى سماع قصص الجان والسعالى والغول . وقالوا انهم ربما نزلوا بجمع كثير ، ورأوا خياماً ، وقباباً ، وناساً ، ثم اذا بهم يفقدونهم من ساعتهم ، وذلك لأنهم من الجن .

ونسبوا إلى الجن إحداث كثير من الأمور غير الطبيعية، مثل الأمراض والأوبئة والصرع والاستهواء والجنون خاصة . فالجنون هو تلبس الجنن بالانسان ودخولهم جسمه . لذلك ربطوا بين الجن والجنون . ويرى (نولدكه) ان فكرة أن الجنون من عمل الجن ، عقيدة قديمة وجدت عند غير العرب كذلك. فقد كان الايرانيون

اللسان (۱۳/۹۷) ، ( جس ) .

۱ ناج العروس (۹/ ۱۹۵) ، ( جن ) · وسخر من جن الملائـك نسعـة

۲ الحيوان (٦/٣٢٣) - الحيوان (٦/٣٣)
 ۲ الحيوان (٦/١٨٧)

ع الحيوان (٦/١٧٢ وما بعدها ، ١٨٢) .

<sup>«</sup> الحيوان (٢٠٠/٦) ، ( هارون ) ·

قياما لدب يعملون بلا أجسر

يطلقون على المجنون لفظة (ديوانه) (Devana) ، أي الذي به (ديو) (Dev) من الأصل (ديوه) (Daiva) ، ومعناها (Demon) أي جان . ومن هذه الفكرة دخلت في العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخلت (ديوان) (Daiwan) في الإرمية بينا دخلت إلى الفارسية كلمة (شدها) (Shedha) من أصل (شدها) (Deo) أي جان . ور شيده) (Shedha) في الإرمية الجان .

وهم يزعمون أن الجن اذا عشقت انساناً صرعته ، ويكون ذلك عسلى طريق العشق والهوى ، وشهوة النكاح . وأن الشيطان يعشق المرآة ، وان نظرته اليها من طريق العجب بها أشد عليها من محمى أيام ، وان عين الجان أشد من عين اللهان ٢ .

والعرب تزعم أن الطاعون من الجن ، ويسمون الطاعون رماح الجن . قـــال الأسدي للحارث الملك الغساني :

لعمرك ما خشيت على أبي رماح بني مقبدة الحمار ولكسني خشيت على أبي وماح الجن أو إياك حار

وللجن حوار مع الإنس وكلام نجده منثوراً كما نجده منظوماً في شعر ينسب الى الشعراء الجاهلين . ويروي الأخباريون شعراً ينسبونه الى ( جذع بن سنان ) ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها الى الطعام وامتناعها عن الأكل ، كما رووا شعراً لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر . وهو قصص لم يبخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا الشعر الجاهيلي الفصيح ! وقد سخر ( الحيتعور ) أحد ( بني الشيصبان ) من الجن من الأشعار التي جمعها و المرزباني ) ( المتوفى سنة ١٣٨٤ م ) ، من شعر الشعراء الجن ، فما هذا الذي جمعه إلا قطعة من شعرهم ، وهل يعرف البشر من النظم كما يعرف الجين .

Ency. Relig., I, p. 670.

١ الحيوان ( ٢١٧/٦ وما بعدها ) ٠

۲ الحيوان (٦/٢١) ٠

٤ بلوغ الارب (٢/٣٥٠ وما بعدها) ٠

وانما للبشر خمسة عشر جنساً من الموزون ، قل ما يعلُّدوها القائلون ، وإن للجن آلاف الأوزان ما سمع بها الإنس .

## طعام الجن:

وطعام الجن مثل طعام الانسان ، وهم يشاركونه أكلسه في بعض الأحيان . « رووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، انه سأل المفقود السذي استهوته الجن : ما كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : فسا كان شرابهم ؟ قال : الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه ، ٢ . وقد جاء قوم من الجن الى نار ( شمر بن الحارث الضبيّ ) ، فدعاهم الى الطعام بقوله :

أتوا ناري فقلت منون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما "فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعاما "

والحوشي من الإبل هي التي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالحوشية من نسل إبل الجن أ . ويقال أنها منسوبة إلى ( الحوش ) بلاد الجن من وراء رمل يبرين ، لا يمر بها أحد من الناس ، وقيل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية إبل الجن ، أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن ، تزعم العرب انها ضربت في نعم ( بني مهرة بن حيدان ) فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية ، فنسبت اليها ، فهى لا يكاد يدركها التعب أ .

#### الحية:

والحية ، من أكثر الحيوانات وروداً في القصص اللذي يرويه الأخباريون عن الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها ، ونوعاً بارزاً من أنواعها . قال

رسالة الغفران (۲۹۱) ، (بنت الشاطيء) ٠

۲ الحيوان (٦/٢١٠ وما بعدها ) ٠

٣ الحيوان (٦/١٩٧) ٠

الحيوان (٦/٢١) ٠

الحيوان (٤/٣٠٢) ، ( حاش ) ٠

بعض العلماء: الجان ، حينة بيضاء ، وقال بعض آخر: الجان حية ، أو ضرب من الحينات . ولما قام (حرب بن أمية) جد معاوية بن أبي سفيان مع (مرداس ابن أبي عمرو) باصلاح (القرية) ، وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام، فأضرما النار في الغيضة ، فلم استطارت وعلا لهيبها سمع من الغيضة أنين وضجيج كبر ، ثم ظهرت منها حيات بيض تطير حتى قطعتها وخرجت منها ، فما لبث أن مسات الرجلان ، أماتهما الجن على ما يزعمه رواة هذا الحبر . ولعلها ماتا بعضة حية من تلك الحيات التي كانت ساكنة بين تلك الأعشاب وقد هاجتها تلك النبران . ومثل هذه المواضع تكون موثلاً للحيات والحشرات ، فابتدعت مخيلة القصاصين هذه القصة عن فزع الجن وطيرانها في صورة ثعابين بيض . ويعلل ( نولدكه ) وفاتهما بفعل الاختناق من الغاز الذي تصاعد من الاحتراق .

وذكروا أن الحية لا تموت حتف أنفها ، وإنما تموت بعرض يعرض لها . وانها تصبر على الجوع حتى ضرب بها المثل في ذلك . وانها اذا هرمت صغرت في بدنها . ولم تشته الطعام أ . وانها تنطق وتسمع . وقد أورد أهل الأخبار شعرا في ذلك ، ذكروا أنه للنابغة . ومذهب النابغة في الحيات مذهب أمية بن أبي الصلت ، وعدي بن زيد وغيرهما من الشعراء " ، الذين تأثروا برأي أهل الكتاب فيا جاء عن الحياة في العهدين وفي كتب الشروح والتفاسير والقصص الاسرائيلي القديم .

ولم تنفرد مخيلة الجاهليين وحدها باختراع اسطورة ان الحيات هي من الجن ، وانها جنس منها ، فان غير العرب من الساميين مثل العبرانيين كانوا يقولون أيضاً بهذا القول . وكذلك قال بهذه الأسطورة غير الساميين ، مما يدل على انسه من الأساطير القديمة جداً التي انتشرت عند البشر ، بسبب ما قاسوه في ايام بداوتهم من هذا الحيوان . ونجد قصة الحية في سفر التكوين . وهي في هذا السفر أشد

١ تاج العروس (٩/ ١٦٥) ، ( جن ) ٠

۲ الحيوان (۲ /۱۶۳) ، ( حاشية ) ، (New /۲) الحيوان (۲ /۱۶۳)

Ency. Religi., I, p. 670.

<sup>؛</sup> الحيوان (٤/١١٨ وما بعدها) ، ( موت الحمة ) ·

ه الحيوان (٤/٣٠٣ وما بعدها) ٠

Ency. Religi., I, p. 669.

الحيوانات حيلة ، فهي التي خدعت حواء خدعتها الشهيرة، وسببت طردها وطرد زوجها آدم من الجنة الى الأرض! .

ولمقيدتهم هذه في (الحية) ، كانوا اذا وجدوا حية ميتة كفنوها ودفنوها ، فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه بيها كان ( عمر بن عبد العزيز ) عشي في أرض فلاة ، فاذا حية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها . وورد انه كان جمع من أصحاب رسول الله « عمسون فرفع لهم اعصار ، ثم جاء اعصار أعظم منه ، ثم انقشع ، فاذا حية قتيل ، فعمد رجل منا الى ردائه وكفيّن الحية ببعضه ودفنها . فلما جن الليل اذا امرأتان تتساءلان أيهم دفن عمرو بن جابر ؟ فقلنا ما ندري ما عمرو بن جابر ! فقالتا إن كنتم ابتغيتم الأجهر ، فقد وجدتموه . إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين منهم . فقتل عمرو ، وهو الحية التي رأيتم » ٢ . وأحدها جان، وهو الدقيق الحفيف » ٣ . والجان الشيطان أيضاً . وورد في الجيوت ، واحدها جان، وهو الدقيق الحفيف » ٣ . والجان الشيطان أيضاً . وورد في الحديث: ذكر الحيات ، فقال : من خشي خبثهن وشرهن واربهن ، فليس منسا . أي من توقى قتلهن خشية شر هن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول انها من توقى قتلهن خشية شر هن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول انها من توقى قتلهن خشية شر هن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول انها من توقى قتلهن وشيه غبل أ .

وذكر العلماء أن (اللاهة) الحية ، أو الحية العظيمة . وأن (اللات) ، الصنم المعروف أصله ( لاهة ) كأنه سمي بها . وان اسم الجلالة منها ° . وفي الأساطير الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهلين للحية ، وفي هذا التفسير ما يؤيد هذا الرأي .

ويقال للحية : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) الحيات ، والحية ( أم طبق ) وبنت طبق . وهي ( الدواهي ) . ومن أساطيرهم أن بنت طبق سلحفاة تبيض تسعاً وتسعن بيضة كلها سلاحف ، وتبيض بيضة تنقف عن حية <sup>1</sup> .

والحيات شياطـــــــــــن ، وللعرب شجر يطلقون عليه ( الصوم ) ، كريه المنظ

السفر النالت من البكوين ، الآية ١ وما بعدها ٠

الروض الانف (١/١٣٦) ٠

٣ اللسان (١٣/ ٩٥)، (حمن) ٠

تاج العروس (٩/ ٤١٠) ، ( لاه ) .

جداً ، يقال لثمره ( رؤوس الشياطين ) أي الحيات . وليس له ورق <sup>·</sup>

#### الغوك:

وقصص الغول هي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن الجن ، ومع خطر الغول وشراسته في رأي الجاهليسين ، ورد في قصصهم تزوج رجال من الإنس منهم . وورد ان الشاعر ( تأبط شراً ) تعرض بغيلة . فلما امتنعت عليه ، جللها بالسيف فقتلها . وهم يروون ان من الممكن قتسل الغول بضربة سيف . أما اذا ضربت مرة ثانية ، فأنها تعيش ولو من ألف ضربة . وهكذا ترى قصصهم يروي تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحيان . وأكثر قصص الغول منسوب الى ( تأبط شراً ) ٢ . وللقب الذي يحمله هذا الشاعر أو حمل عليه دخل ، ولا شك، في ظهور هذا القصص .

ويرى علماء اللغية أن من معاني (الغول) التلون، والظهور بصور مختلفة، والاغتيال. ويرون أن الغول أنّى ، وأما ذكرها فيسمى (قطرباً) ". ولصفة التلون والظهور بصور مختلفة سموا الغول (حيتموراً)، وهو كل شيء لا يدوم على حالة واحسدة، ويضمحل كالسراب أ. وذكر في وصف غدرها بالإنسان أنها اذا أرادت أن تضل إنساناً أوقدت له ناراً، فيقصدها، فتدنوا منه، وتتمثل له في صور مختلفة، فتهلكه روعاً، وان خلقتها خلقة إنسان، ورجلاها رجلا ممار ".

وذكروا ان الغول اسم لكل شيء من الجسن يعرض للسُفيَّار ، ويتلون في ضروب الصور والثياب ، ذكراً كان أو أنثى . وقد قال ( كعب بن زهير ) الشاعر الصحابى ، الذي مدح الرسول ، في وصف تلون الغول :

۱ ناج العروس (۸/۳۷۲) ، ( صام ) ۰

ب بلوغ الارب ( ٢/ ٣٤١ وما بعدها ) ، الاعانى ( ٢٠٩/١٨ وما بعدها ) ، الحيوان ( ٣٣٨/٦) . (٣٣/٦) .

 $<sup>\</sup>pi$  بنوع الارب ( 7/7 وما بعدها ) ، الحيوان (7/3) ، ناج العروس (4/6) ، (غــال ) •

<sup>؛</sup> بلوغ الارب (٢/٣٤٧) ·

<sup>:</sup> بنوغ الارب (٢/٣٤٨) ، الحبوان (٦/٢١٤) .

فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثرابها الغول ا

وفي تلوَّن الغول يقول ( عباس بن مرداس السلمي ) :

أصابت العام َ رعْلا ً غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان ً

فالغول تتحول في أي صورة شاءت ، وتتمثل في صور مختلفة ، إلا رجليها، فلا بد من ان تكونا رجلي حمار " .

وذكر ان ( الغول ) ( السعلاة ) ، وهما مترادفان ، وذكر ان الغيلان جنس من الجن والشياطين ، والعرب تسمي الحية الغول . وقيـل ان ( أنياب أغوال ) الواردة في شعر لامرىء القيس ، الحيات ، وقيل : الشياطين أ

وإلى الشاعر ( عبيد بن أيوب ) شاعر ( بني العنبر ) ، يعود قسط كبير من القصص الوارد عن ( الغول ) و ( السعلاة ) . فقد كان يخبر في شعره انه يرافق الغول والسعلاة ، ويبايت الذئاب والأفاعي ، ويؤاكل الظباء والوحش. وقد أورد أهل الأخبار شيئاً من شعره في هذا الباب . وذكر بعض علماء اللغة ، ان الغول الذكر من الجن ، والسعلاة الأنثى. والغول ساحرة الجن ، وتقول إن الغول يتراءى في الفلاة للناس فتضلهم عن الطريق .

واما ( السعالي ) ، وواحدتها السعلاة ، فذكر أنها ستحرة الجن ، وقيل .: إن الغيلان جنس منها ، وان الغيلان هي إناث الشياطين ، وأنها – أي السعالي – أخبث الغيلان ، وأكثر وجودها في الغياض ، وانها إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما يلعب القط بالفأر،وان الذئب يأكل السعلاة ٧ . وذكر ان (السعلاة) اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفتن السفار . وهم إذا رأوا المرأة

١ الحيوان ( ٦/٨٥١ وما بعدها ) ٠

الحيوان (٦/١٦١) .

الحيوان (٦/٢٠) ٠
 تاج (٨/١٥) ، (غال) ٠

الحيوانُ (٤/٢٨٤) ، ( هارون ) ، (٥/١٢٣ ، ١٣٨ ، ٢٤١) ، (٦/١٢٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦

تاج العروس (٨/ ٥١) ، ( غال ) •

ر بلوغ الارب ( ٢/٣٤٦ وما بعدها ) ٠

حديدة الطرف والذهن ، سريعة الحركة ممشوقة ممحصة ، قالوا : سعلاة . وقال الأعشى :

ورجال قتلي بجنبي أريك ونساء كأنهسن السعالي ا

وذكر أن في الجن سحرة كسحرة الانس لهم تلبيس وتخييل ، وهم السعالى . وهم أقدر من الغيلان في هذا الباب ٢ .

#### الشيطان:

والشيطان هو (Satan) في الانكليزية " و (Diabolos) في الإغريقية . ويرجع علماء اللغة كلمة ( الشيطان ) الى أصل ( شطن ) ، ويقولون إن من معاني هذه الكلمة الخبث ، ولما كان الشيطان خبيثاً قيل له ( شيطان ) ومعنى ذلك ان فكرة خبث الشيطان كانت معروفة لصاحبها قبل التسمية " . فلما بحث عن لفظة مناسبة لها ، اختاروا هذه الكلمة التي تدل على الخبث . وهو تعليل من تلك التعليلات المعروفة المألوفة السي كان يرجع اليها علماء اللغة كلما أعياهم الوصول الى أصول الأشياء .

و ( الشيطان ) ( ساطان ) ( سطن ) في العبرانية ، ومعناه : عدو ومشتك في هذه اللغة ، ومن هذه اللغة جاءت لفظة (Satan) في الانكليزية .

وذكر (الطبري) : « والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء » . ثم قال : « وانما سمي المتمرد من كل شيء شيطاناً لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من الحير . وقد قيل انه أخذ من قول القائل شطنت داري من دارك ، يريد بذلك بعدت . ومن ذلك قول نابغة بني ذبيان :

نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين

۱ الحيوان (٦/٨٥١ وما بعدها) ٠

٢ تاج العروس (٧/٥٧٧ وما بعدها) ، (سعل) ٠

٣ اللسان (١٠٤/١٧) ، ( سطن ) ، الحيوان (١/١٥٣ ، ٢٩١ ) ٠

غرائب اللغة (٢١٢) ٠

نفسير الطيري ( ١/٣٧ وما بعدها ) ٠

والنوى الوجه الذي نوته وقصدته ، والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا التأويل شطن . ومما يدل على ذلك كذلك ، قول أمية بن أبي الصلت : أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال

ولم ترد لفظة ( الشيطان ) في شعر الشعراء الجاهلين ، خلا شعر ( أمية بن أبي الصلت ) و ( عدي بن زيد العبادي ) . والأول شاعر وقف، على ما يظهر من شعره ، على شيء من اليهودية والنصرانية . وأما الثاني ، فهو نصراني ، لذلك يجوز لنا ان نرجع علمها بالشيطان الى ما جاء في اليهودية والنصرانية عنه ، ولذلك نستطيع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت العرب عن طريق أهل الكتاب . وذكر علماء اللغية ، أن ( الأزب ) اسم من أسماء الشياطين ، وذكروا أن ( الأزب ) شيطان اسمه أزب العقبة ، وقيل هو حية ا . وأن من أسماء الشيطان: ( الحباب ) . ويقع على الحية أيضاً ، لأن الحية يقال لها شيطان ، وفي حديث : ( الحباب شيطان ) و ذكروا أن من أسماء الشيطان ( الطاغوت ) " .

ومن الشياطين ، شيطان اسمه ( زوبعة ) ، وقيل هو رئيس للجن . ومنسه سمي الإعصار زوبعة ، ويقال أم زوبعة وأبو زوبعة وهو الذي يشير الاعصار ، حين يدور على نفسه ، ثم يرتفع في السماء ساطعاً كأنه عمود ؟ .

وأما ما ورد في القصص عن الشياطين عند الجاهليين ، فهو يختلف عما جاء عن الشيطان في الكتب اليهودية والنصرانية ، مما يدل على أن منبعه منبع آخر ، وان ( الشيطان) عند الجاهليين ، هو غير الشيطان المعروف عند اليهود والنصارى، الذي دخل الى العرب قبيل الإسلام وفي الإسلام .

ومن القصص المذكورة ، استمد بعض الجاهلين قصصهم عن ذكاء الشيطان وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شك استعمل الناسس مصطلح ( تشيطن ) و ( الشيطنة ) بمعنى الذكاء والحيلة ، لما رسخ في ذهنهم من ذلك القصص عن ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو في التوراة ذو طبع شرير،

١ تاج العروس (١/٧٤٧) ٠ ( أزب ) ، (١/٤٨٢) ، ( زبب ) ٠

اللسان (۱/۲۹۵) ، (حبب)

٣ نفسير الطبري (١٤/٧١) ، (٢١/١٢١ وما بعدها ) ٠

<sup>؛</sup> ناج العروس (٥/٧٦٣) ، ( تزبع) ٠

وزعيم العصــاة لأوامر الله ، يضل الناس ويسلك بهم سبل الخطيئــة ، ولذلك تعوذوا منه <sup>١</sup> .

ومن القصص المذكور استمد أيضاً علماء اللغة ما ذكروه من ان كلمة (الشيطان) تعني الحية ، ففي ذلك القصص ظهور الشيطان على صورة (حيه ) خدعت أبوينا آدم وحواء في الجنة . وتمثّل هذا القصص في الأدبين العبراني والنصراني . وسبب ذلك هو ما علق بأذهان العبرانيين من مكر الحيات ودهاثها وخبثها وميلها الى الشر ، وما علق بذهنهم عن هذه الصورة في الشيطان . والحية هي عند أكثر الشرقيين رمز يشير الى الثورة والعصيان والشر . وهذه الفكرة هي من أسطورة شرقية قديمة عن سقوط البشرية في الشر ، وتتمثل في سقوط آدم وحواء وطردهما للك من الجنة ، وفي تعالىم زرادشت من ان الشرير ظهر في هيأة حية ، وأخذ يعلم الناس الشر".

وزعم ان (شيطان الحماطــة ) الحيــة ؛ . وورد (شيطان حماط ) . ولعل ذلك بسبب لجوء الحيات الى الحماط ، والحماطة شجرة شبيهة بالتين ، وهي أحب الشجر الى الحيات ، إذ تألفها كثيراً ° . وفي هذا المعنى ورد في قول الشاعر :

تلاعيب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر ٦

والتعمج التلوي . والمراد هنا تلوي شيطان بمكان قفر نبت فيه الخروع. وقصد بالشيطان الحية .

وقد وصف الشيطان بالقبح ، فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه ، قيل له : « يا وجه الشيطان » وما هو إلا شيطان ، يريدون بذلك القبح ، وذلك على سبيل تمثيل قبحه بقبح الشيطان . وقيل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الحلقة ٢ .

ا قاموس الكتاب المقدس (١/ ١٥٦) ٠

٢ اللسّانُ (١٠٤/١٧) ، تأج العروس (٩/٣٥٣) ، ( شطن )، ( والعرب تسمى كل حية شيطانا ) ، العيوان (٢٠٠/١) ٠

٣ قاموس الكتاب المقدس (٤٠٠/١) ، Hastings, p. 829.

ع الحيوان (٦/٦٩) ·

ه تاج العروس (٥/١٢١) ، (حمط ) ٠

٦ الحيوان (١/٣٥١) ، (٦/١٩٢) ٠

الفاخر ( صُ ۲۳۸ ً) ، الحيوان (١/ ٣٠٠) ، ناج العروس (٩/ ٢٥٣) ، ( شطن ) ٠

وقيل إنه كان حية زعم أنها تأتي حول البيت ، فلا يطوف أحد . ولما شرعوا ببناء الكعبة في أيام شباب الرسول، جاء طير فالتقط الحية! . ولقبح وجه الشيطان، قالوا للذي به لقسوة أو شتر ، إذا سب : يا لطيم الشيطان . وقالوا للمتكبر الضخم : ظل الشيطان ٢ . وكانوا إذا أرادوا ضرب مشل بقبح انسان قالوا : لهو أقبح من الشيطان ٣ . وقالوا لشجرة تكون ببلاد اليمن، لها مظهر كريه (رؤوس الشياطين ) أو الآية : « إنها شجرة الشياطين ) أو الآية : « إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم : طلعها كأنه رؤوس الشياطين » . « يقول تعالى ذكره كأن طلع هذه الشجرة ، يعني شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في قبحها » ، « وذلك أن استعال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة في تقبيح الشيء ، قال : كأنه شيطان ، فذلك أحسد الأقوال . والثاني أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً . وهي حية له عرف فها ذكر » قبيح الوجه والمنظر ، وإياه عنى الراجز ، بقوله :

# عنجرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحاط أعرف

ويروي عجيز : « والثالث ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين ، ذكر انه قبيح الرأس  $^{1}$  . ويظهر ان العرب في الجاهلية ، كانوا يطلقون (رؤوس الشياطين ) على شجر كريه المنظر جداً ، قال علماء اللغة : « والصوم : شجر على شكل شخص الانسان كريه المنظر جداً ، يقسال لثمره رؤوس الشياطين ، يعيى بالشياطين الحيات ، وليس له ورق  $^{1}$  . وقد جمسع هذا النفسير بين الشياطين والحيات والقيح . ويمثل الصورة التي رسمها الناس في مخيلتهم للشياطين .

وكانت الشعراء تزعم ان الشياطين تلقى عــــلى أفواهها الشعر ، وتلقنها اياه

١ الفاخر ( ص ٢٣٨ ) ٠

٢ الحيوان (٢/٨٧١)٠

٣ الحيوان (٦/٣١٣) ٠

إلى الحيوان (٦/ ٢١١) ، (٤/ ٣٩ وما بعدها) ٠

ه الصافات ، ۳۷ ، الآیهٔ ۱۳ وما بعدها ٠

٠ نفسير الطبري ( ٢٣/٤٠ وما بعدها ) ٠

ر اللسان ( ۱۲/۱۲ وما بعدها ) ، ( صوم ) .

وتعينها عليه ، وتدعي ان اكل فحل منهم شيطاناً يقول الشعر على لسانه ، فمن كان شيطانه أمرد كان شعره أجود . وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم بهذا الشأن ان ذكروا لهم أسماء شياطينهم ، فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل ، وللأعشى أشعار فيه ، يمدحه ويثني عليه ، لأنه يعاونه ويساعده في نظم الشعر فيلقيه عليه إلقاء . وقد زعم (حسان بن ثابت) ان شيطانه الذي يلهمه الشعر هو من (بني شيصبان) من فصائل الجن . وقد انتقلت هذه العقيدة في إلهام الشعر للشعراء إلى المسلمين كذلك . وقد دعا (جرير) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر (ابليس الأباليس) .

ويكنى عن الشيطان بالشيخ النجدي ". وقد أشير اليه مراراً في كتب السير والأخبار . أشير اليه في بنيان الكعبة ، حين حكموا رسول الله في أمر الركن من يرفعه، فحضر في زي شيخ نجدي بين الحاضرين ، وصاح : يا معشر قريش أرضيتم أن يليه هذا الغلام دون أشرافكم وذوي أسنانكم ، وحضر اجتماع ( دار الندوة ) . وأيد قرارهم في قتله . وذكر علماء الأخبار ، أنه عرف بالشيخ النجدي ، لأنه تمثل نجدياً ، وقيل لأن نجداً يطلع منها ( قرن الشيطان ) ورووا أحاديث تذكر ذلك ، وتذكر أن الفتن تخرج من المشرق ، والمشرق نجد بالنسبة لأهل الحجاز " .

و ( قرن الشيطان ) ، ناحية رأسه ، ومنه الحديث : تطلع الشمس بين قرني الشيطان ، فإذا طلعت قارنها ، وإذا ارتفعت فارقها <sup>4</sup> . وفي الأساطير أن للشيطان قرنين .

وكان الكهان يستعينون بالشياطين في الإخبار عن المعيبات، يذكرون أن الشياطين يسترقون السمع من السماء ، فيخبرونهم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ( صاف

بأقبع جياش العشيات مرجم

ا النعالبي ، ثمار الفلوب ( ٦٩ وما بعدها ) ، قال الاعشى : دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المدميم

دعوت خليلـــې مسحلا ودعوا له وفـــــال :

حبانى أخى الجنى نفسى فداؤه الحيوان ( ٢٢٥/٦ وما بعدها ) •

۱ تاج العروس (۲/۲۵) ، ( نجد ) ۰

٣ - الرّوض الانف (١/ ٢٩١) ٠

ع ناج العروس (٩/٦٠٣) ، ( فرن ) ٠

ابن صياد) شيطان يلقي اليه بما خفي من أخيسار الأرض ، وذكر أن النجوم تقذف الشياطين، وأن الجاهلين كانوا يرون ذلك ، وهو موجود في أشعار القدماء من الجاهلية ، منهم عوف بن الجزع ، وأوس بن حجر ، وبشر بن أببي خازم وكلهم جاهلي ، وقد وصفوا الرمي بالنجوم .

و (ابليس) من هذه الأفكار التي نفذت الى العرب عن طريق أهل الكتاب ، والعلماء على ان الكلمة معربة ، وهي كذلك ، فأصلها (ديابولس) « Diabolos » وهي كلمة يونانية استعملت في مقابل لفظة ( شيطان ) " . وقد أطلقت الفظة ( أباليس ) في مقابل ( شياطين ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ( قترة ) ، وان اللفظة علم للشيطان . ومن المجاز أبو قترة : ابليس . « وفي الحديث نعوذ بالله من الأعمين ومن قترة وما ولد . الأعمين الحريق والسيل ، وقترة من أسماء ابليس ، وكنيته : أبو قترة . وقترة حية صغيرة ، لا ينجو سميمها ، ولعل بن التسميتين صلة .

#### شق :

ومن الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة الانسان ، واسمه (شق) ، وانه كثيراً ما يعرض للرجل المسافر اذا كان وحده ، فريما هلك فزعاً، وريما أهلكه ضرباً وقتلاً . ورووا في ذلك قصصاً . منه ما زعموه من ان (علقمة ابن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ) جد ( مروان بن الحكم ) ، خرج في الجاهلية ، وهو يريد مالاً له يمكة ، وهو على حمار ، وعليه إزار ورداء ، ومعه مقرعة ، في ليلة اضحيانة ، حتى انتهى الى موضع يقال له (حائط حزمان) ، فاذا هو بشق ، له يد ورجل ، وعين ، ومعه سيف ، وهو يقول :

١ الروض الانف (١/١٣٥) ، ( فصل في الكهانة ) ٠

٢ المعرب، للجواليقيّ (٢٣)، ناج العروش (٤/ ١١١)، ( البلس ) ٠

Ency. Religi., 4, p. 600, Geiger, was hat Mohammad aus der Judenthume Aufgenomen, Leipzig, 1902, S. 107, Weil, Biblische Legenden der Muselmanner, S. 12, Shorter Ency., p. 146, Grünbaum, Beiträge Zur Sem. Sagen, S. 60.

٤ النسان (٥/٧٣) ، ( ابليس ) ، ناج العروس (٣/٤٨٠) ، ( قتر ) : (٤/١١١) ، ( البلس ) •

علقم إنى مقتول وإن لحمي مأكول أضربههم بالهذلول ضرب غلام شملول رحب الذراع مهلول

فقال علقمة:

يا شقها ما لي ولك اغمد عني منتصلك تقتل من لا يقتلك

فقال شق :

عبيت لك عبيت لك كسما أتيح مقتلك فاصبر لما قد حم لك فضرب كل واحد منها صاحبه ، فخر"ا ميتنن' .

## الهاتف والرثى :

ويؤمن الأعراب بالهاتف،ويتعجبون ممن يرد ذلك . وهم يزعمون أنهم يسمعون الهاتف يخبرهم ببعض الخبر ، فيكون صحيحاً . فمن ذلك حديث ( الأعشى بن نبّاش بن زرارة الأسدي ) ، أنه سمع هاتفاً يقول :

لقد هلك الفيّاض غيث ُ بني فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر فقال مجيباً له:

ألا أنها الناعي أخا الجود والنـدى من المرء ننعاه لنـــا من بني فهر فقال:

نعيت ابن جدعان بن عمرو أخا الندى ﴿ وَذَا الْحُسَبِ القَدْمُوسُ وَالْحُسَبِ الْقَهُرِ ۗ ﴿

الحيوان (٦/٦٦) ، ( هاروں ) ٠ ٢ الحيوان (٦/٦)٠

وزعموا أن لنقل الجن الأخبار ، علم بوفاة الملوك وأصحاب النباهة والجاه، وأمثال ذلك من الأمور الخطيرة <sup>١</sup> .

وتتردد في الأخبار كلمة (هاتف) و (الهاتف) ، بمعنى صوت صادر من مصدر غير مرئي، وردت في مواضع عديدة من القصص الجاهلي ، ووردت بعدها الجمل التي قالها الهاتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار ، عن أمر وقع وحدث ، أو لتحذير من القيام بعمل ما ، أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو مساشابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل بمعنى (الرئبي ) الذي يهتف للكاهن ، أو الصوت الذي يزعم أنه نخرج من جوف الصنم .

# الرئى :

وكانوا يقولون ، إذا ألف الجني انساناً وتعطف عليه ، وخبره ببعض الأخبار وجد حسه ورأى خياله ، فاذا كان عندهم كذلك قالوا : مسع فلان رئي من الجن ، يخبره بما وقع ويقع وعن الأسرار . وممن يقولون ذلك فيه : عمرو بن لحي بن قمعة ، والمأمور الحارثي ، وعتيبة بن الحارث بن شهاب ، وهم من الرؤساء السادة ، وقد كان لكل كاهن وعر آف رئي يخبر صاحبه بما يُسأل عنه. وذكر انه قد كان مسيلمة يدعي ان معه رئياً في أول زمانه ، ولذلك قال الشاعر حين وصفه :

بِبَيْضة قارور وراية شادن وخلة جني وتوصيل طاثر ً

#### الملائكة:

والملائكة هم روحانيون ، أي من أرواح في نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود الملائكة في مواضع عسديدة من القرآن الكريم ومن الآيات التي تشير الى مجادلسة المشركين ومحادثتهم للرسول في الملائكة ، ان فكرة الملائكة كانت معروفة شائعة

۱ المصدر نفسه ( ص ۲۰۳ ) ۰

٢ ناج العروس (٦/٣٧٣) ، ( هنف ) ٠

٣ الحيوان (٦/٥٠٦ وما بعدها) ، ( هارون ) ٠

بينهم ، وأن بعض العرب كانوا يعبدونها ، كها يظهر ذلك من الآية : « ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون » ا

غير أن المفسرين ، لم يشيروا الى أولئك الذين تعبدوا للملائكة ، ولم يذكروا أسماءهم ، مع أنهم ذكروا اسم من تعبد للجن ٢ . بل يظهر من تفسيرهم للآية المذكورة ، أنها وردت على سبيل الاستفهام «كقوله عز وجل لعيسى : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله . قال النحاس : فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم ، فهو استفهام توبيخ للعابدين ٣ . ولكنهم أشاروا في مواضع أخرى الى ان مشركي قريش كانوا يقولون : الملائكة بنات الله، وكانوا يعبدونها . ويقولون ان امهاتهن بنات سروات الجن الحسبون انهم خلقوا مما خلق منه ابليس .

وقد أشير في القرآن الكريم ، إلى ان من الجاهليين من زعم ان الملائكة بنات الله . وتحدث المفسرون في تفسير ذلك ، غير انهم خلطوا في الغالب بين الملائكة والجن . ولم يأتوا بشيء يذكر عن رأي أهل الجاهلية في الملائكة . وما ذكروه هم عن الملائكة ، هو اسلامي ، يرجع في سنده الى أهل الكتاب ، ولا سيا القصص الاسرائيلي ، وله الما فهو مما لا يمكن ان يقال عنه انه يعبر عن رأي الجاهليين ، وله الما يعرفون شيئاً عن الملائكة ، لأن الاعتقاد الجاهليين أم يكونوا يعرفون شيئاً عن الملائكة ، لأن الاعتقاد بالملائكة من عقيدة الديانة اليهودية ثم النصرانية ، وهم لا يعرفون الكتاب ، إلا من كان منهم على دين اليهودية أو النصرانية ، أو كان من الحنفاء أو على اتصال بأهل الكتاب ، كأمية بن أبي الصلت وأمثاله .

وقد أشير الى الملائك ، أي ( الملائكة ) في شعر ينسب الى ( أمية بن أبي الصلت ) ، هو :

١ سبأ ، الآية ٤٠ وما بعدها ٠

۲ راجع نفسير الطبرى (۲۲/۲۳) ، روح الماني (۲۲/۱۳۹) ، القرطبي ، الجامع (۲۲/۳۹) . (۳۰۹/۱٤)

٣ القرطبي ، الجامع ( ٣٠٨/١٤ وما بعدها ) ٠

تفسير ألطبري (٢٣/٧٪ وما بعدها ) •

ه الصافات ، الآبةُ ٤٩ أوما بعدها ، الاسراء ، الآبه ٤٠ ، الزخرف ، الآبة ١٥ ومــا بعدها ، نفسير الطبري (١٤/ ٨٣) .

وكأن ببرقع ، والملاثك حوله سدر ٌ تواكله القوائم أجردا

وورد ( ملأك ) في شعر رجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك ، قيل هو النعان . وقيل هو لأبـي وجزة يمدح به عبدالله بن الزبير :

فلست لإنسي" ، ولكن لِملاك تنزل من جو السماء يصوب ا

وقد زعم أن الملائكة تصافح الناس وتناجيهم . زعم ذلك حتى في الإسلام . ذكر ( ابن دريد ) ان ( عمران بن الحُصن بن عُبيد بن خلف ) ، وهو من الصحابة ، وعرف به ( أبي نجيد ) ، « كانت تصافحه الملائكة وتناجيه لداء كان به ، فاكتوى ، فذهب عنه ذلك . وذهب ما كان يسمع ويرى » " .

#### السحر:

والسحر من أهم الوسائل التي لجأ اليها البشر وأقدمها منذ أعتق أيامه في التأثير على الأرواح ، وقد جعله جزءاً من الدين ، لذلك كان من اختصاص رجال الدين ، يقومون به في المعابد قيامهم بالشعائر .

وعمل الساحر هو السحر ، والسحر في عرف بعض علماء اللغة الإسلاميين هو

ر اللسان (۱۰/۲۹۶) ٠

۲ اللسان (۱۰/۲۹۶) ۰

۳ الاستقاق (۲۷۸/۲) ، (طبعة أوربة ) ، ( انه كان برى الحفظة ، وكانت نكلمه حنى
 اكبوى ) ، الاصابة (۲۷/۳) ، ( الرقم ۲۰۱۲ ) .

R. Campell Thompson, Semitic Magic its Origins and Development,
London, 1908, p. XVII, Smith, p. 90.

« عمل يقرب فيه الى الشيطان ، ' . وقد فستر بعض العلماء كلمة ( الجيبت) في القرآن الكريم بمعنى السحر ، كما ذكر أنها تعني الساحر والكاهن والصنم وكل ما عبد من دون الله . وفسر ( الطاغوت ) بمعنى الشيطان ٢ .

وقد وردت كلمة (السحر) و (سحر) و (الساحرون) و (الساحرون) و (الساحرون) و (السحرة) و (السحرة) و (السحرة) و (السحرة) و الكريم، ويدل ورودها فيه بهذه الكثرة على مبلغ أثر السحر في عقلية الجاهلين. وقد اتهم أهل مكة الرسول أنه ساحر، حينا أخبرهم بنزول الوحي عليه. وقالوا الله يستمد وحيه من الشياطين.

وقد جمع البخاري بين الكهانة والسحر بأن قدّم الكهانة عـــــلى السحر ، لأن مرجع الاثنين شيء واحد هو الشياطين .

وقد حملت تلك المواضع من القرآن الكريم المفسرين على جمع ما على بأذهان الناس عن السحر . أما كتب الحديث ففيها مادة مفيدة وردت ضمناً عن عقيدة أهل الجاهلية به . كما وردت في أخبار أهل الأخبار إشارات اليه ، تجمل جميعها ان الاعتقاد بالسحر بين الجاهليين كان شائعاً معروفاً ، وان ممارسيه في جزيرة العرب كانوا عرباً ويهوداً ، وانهم كانوا يرون ان أصوله في بابل وعند يهود .

وقد كان أكثر السحرة في الجاهلية من يهود على . يقصدهم الجاهليون من أنحاء بعيدة ، لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وكان اليهود يسندون علمهم الى بابل، ولهذا نجد الأحاديث والأخبار العربية ترجع علم السحر الى بابل واليهود . والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تنبؤ "، فسند الكاهن هو كلامه الذي مذكره للناس . أما السحر ، هانه عمل في الأكثر ، للتأثير في الأرواح ، كر تقوم

يذكره للناس . أما السحر ، فانه عمل في الأكثر ، للتأثير في الأرواح ، كي تقوم بأداء ما يطلب منها . ولا يمكن صنع سحر ما لم يقترن بعمل . ويصحب هذا

٢ النساء ، الآبة ٥٠ ، « وسمي الساحر والكاهن جبيا ، ، المفردات (٨٣) ، ساج العروس (١/ ٥٣٥) ، نسمس العلوم (ح١، ق٢، ص ٢٤٤) ٠

١ قاج العروس (٣/٢٥٨) ، ( سنحر ) ، اللسان (٤/٣٤٨) ، ( سنحر ) ٠

٣ عمدة القارى، (٢/ ٢٧٣ ، ٢٨٣) ، « باب السيحر » ، آرساد السارى (٨/ ٤٠١) ، الطبري (٢/ ٢٠١) ، (٣٨٤) .

ع عمدة القارئ، (۲۱ /۲۱۳) ، الطبري (۲ / ۶۳۹) ، العقد الفريد (۲ /۲۷۳) ، نفستر الرازي ، (۱۱ / ۲۷۳) ( ص ۹ ) ، سنن ابن ماجـــة (۲ / ۱۱۷۳) ، روح المعـــانی (۲۸۲/۳۰) .

العمل كلام مفهوم أو غير مفهوم ، وإشارات ، يدعي الساحر انه انما يقوم به وبالإشارات لتسخير الأرواح ، وان ما يفعله مفهوم عند جنوده ، وهم الجن والشياطين .

وفن مثل هذا مغر جداً ، فمن من الناس من لا يريـــا تسخير القوى الحفية لخبره ولصالحه ، وإلحاق الأذى بأعدائه ومبغضيه . ولذلك كان للسحر وللسحرة أثر خطير في التأريخ ، بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . فما يقوم به السحرة من أعمال وخفة ، وما لشخصيات بعض السحرة من تأثير نفسي كبير ، تجعل من الصعبُّ على بعض الناس ان يكذُّبوا أقوالهم وأفعالهم، ولذلك يتأثرون بهم ، ويأخذون بما يقولونه لهم ، حتى تكون للساحر مكانة كبيرة في نفس ذلك الشخص. وللسحر أغراض عديدة ، وقد استخدم في معالجة أمور كثيرة ، حـتى ادارة الملك والقضاء على الأعداء، للسحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي أن يكون للحب المكانة البارزة فيه ، حتى ليكاد يتخصص بهذا الجانب من حياة الإنسان . ولما كانت العادة أن يتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أهم الوسائل التي استعانت ما الزوجات للتأثير في قلب الرجل ، ولكسب المكانة الأولى عنده ، وللتفريق بين الرجل وبين بقية أزواجه . ومصداق ذلك ما ورد في القرآن الكريم عن السحرة في هذه الآية : « ولكن الشياطين كفروا ، يعلَّمون النساس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ، وما يعليّان من أحد حتى يقولًا انما نحن فتنة ، فلا تكفر ، فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه» . . الحديث تقريعاً ولوماً للسحرة لاستخدامهم السحر في هذا الغرض الفاسد .

والساحر في معالجة الحب على طريقين : اشعال جذوة نار الحب في قلب من يقصد إثارته عنده ، أو اطفاء نارها وإخمادها واماتتها في قلب المسحور . ولكل من الطريقين قواعد وأحكام وأصول بجب تطبيقها بعناية ، وإلا بطل فعل السحر. أما إشعال نبران الحب ، فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر ، فقد يستعين

أما إشعال نيران الحب ، فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر ، فقد يستعين بالنباتات والأعشاب ، يستخرج أدوية منها يقدمها الى المرأة لتُوجر الرجل اياها سرآ . وقد يستعين بالجمر يقرأ عليه ، ثم يرمى في الممرات التي يمسر الرجل ،

١ البقرة : الآبة ١٠٢ ، عمدة القارى، ( ٢٠/٢٠٠ وما بعدها ) ٠

أو الشخص المراد سحره منها . وقد يدفن السحر في موضع كمقبرة أو محل آخر ليؤثر من ذلك الموضع على المسحور . وقد يستعين بالحرز يسحر عليها ، فتحبب المرأة الى زوجها ، وتسمى ( التو لة ) .

وكما يستعمل السحر لاشعال نيران الحب في القلب ، كذلك يستعمل لايقاد البغض والكراهية في النفوس . ففي استطاعة الساحر بما عنده من جنود مجندة ان يلقي البغضاء والكراهية والحقد في نفس أي شخص يود انساناً آخر ، فينقلب مبغضاً حاقداً كارهاً لمن كان يجبه ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع جداً للنساء خاصة .

وفي استطاعة الساحر مداواة العاشق وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تقضي على حبّه الجامح قضاء تاماً يسمونها ( السلوانة ) و ( السلوان ) . وما هذه الوصفة الا مادة ذات سحر عجيب يغتسل بها الانسان أو يشربها ، فتطفىء في الحال أو بعد أمد كل نبران للحب مؤججة في قلب العاشق . والسلوانة هي شيء من تراب قبر ، أو خرزة تسحق ويشرب ماؤها ؛ فيورث شاربها سلوة . وتكون الخرزة شفافة ، تدفن في الرمل فتسود " ، ثم تستخرج لسحقها وشربها ، وقد يكتفى بصب ماء المطر على تلك الخرزة لسقي العاشق ذلك الماء الذي يسمونه (السلوان) ، ليشفى من العشق العرب الخرزة لسقي العاشق ذلك الماء الذي يسمونه (السلوان) ، في معالجة العشق ، سبب يمكن تفسيره بأنه لغسل قلب المحب، وإماتة الحب فيه . ومن أهم الأعمال التي يعالجها السحرة ، اخراج الجن من المجانين . فالجنون هو من عمل الجن . تحل الجنة بالإنسان فتأخذ عقله . ومن هنا قبل لهذا المرض وهو عمل يقوم به الساحر حتى اليوم، ويكون ذلك بضرب المريض بالعصا لإخراج وهو عمل يقوم به الساحر حتى اليوم، ويكون ذلك بضرب المريض بالعصا لإخراج

فلا وجديد العيش با مي ما أسلو

بالكسر وبالضم ، « وقيل هي معاذه تعلن على الانسان » ، اللسان (١٣/ ٨٥) · يا ليت أن لقلبسي مـن يعللــه أو سافيــا فسقاني عنــك سلوانا

شربت على سلوانة ماء مزنة وجساء:

جعلت لعسراف اليمامة حكمه وعراف نجمه ان همسا شفياني فما ترك من رقيسة يعلمانها ولا سلوه الا بهسا سفيانسي

اللسان ( ۱۱۸/۱۹ وما بعدها ) ٠

تاج العروس ( ٩/١٦٤ وما بعدها ) ، « جنن » ٠

الجنة منه . أو بسقيه بعض الأشربة السحرية ، أو بتدليك جسمه وغسله، وبإدخاله علاً مظلماً هادئاً يحرق فيه البخور ، وبتعليق بعض العزائم والحجب وما شاكل ذلك لإبعاد الجن عن المجنون وإعادة عقله اليه .

ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى ، بل كل أنواع الأمراض ، وما المرض في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت في الأجساد أو بجزء منها ، فألحقت بها الأمراض . ولن يشفى الجسد أو الجزء المصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح . وطرد الأرواح من أعمال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمسة (طبيب ) العربية هي من هذا الأصل . فالطب في اللغة السحر ، و (المطبوب) هو المسحور ، والطاب هو الساحر يستخدم طبه في الشفاء . وقد أدخلت كتب الحديث السحر في (كتاب الطب ) لا . فالساحر هو طبيب يعالج أشياء عديدة ، ثم تخصص الأطباء بالطب ، غير ان الأطباء ظلوا يمارسون حتى في أوروبة السحر في معالجة مرضاهم مدة طويلة ، الى ان تطور العلم ، وظهر البحث الحديث .

ويقوم أكثر مداواة المرضى بواسطة السحر بالنفت على المريض أو في فسه وبامساك الرأس أو الجزء المريض ، لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه ، أو بتدليك ذلك الجزء منه . وقد يعطى حجباً وتماثم تشفي المريض من مرضه . والنفث في الفم من العادات الجاهلية القديمة ، يقوم بسه الكاهن والساحر والأب في بعض الأحيان ، لاعتقادهم ان ذلك سيلهم الطفل فيعلمه العلم والحكمة والذكاء ويمنحه الصحة الجدة .

ومن طرق السحر عند الجاهليين ، النفثُ في العُقد ، وقد دلّت عليه هـذه الآية الكريمة : « ومن شر النفاّثات في العقد » . ويكون ذلك بعقد عقـــد والنفث عليها . ويذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن ( لبيد بن أعصم

ر صحيح مسلم (١٤/٧) ، اللسان (٢/٢٤) ، تاج العروس (١/ ٣٥١) ، عمدة الفارئ (٢/ ٢٢٩) .

٧ راجع كتب الحديث: (كناب الطب) ، ارشاد الساري ( ٨/٣٦٠ وما بعدها) ، عمدة الفارى: ( ٢١/٢٧٧ وما بعدها ) ٠

٣ الفلق: الآية ٤٠

<sup>،</sup> الكنساف (٤/٤٤٢) ، ماج العروس (١/ ١٥٠) « نفت » ، صحيح مسلم (٧/ ١٤) ، « باب السحر » ، عمدة العارىء ( ٢١ / ٢٨٠ وما بعدها ) ، أسباب النزول ( ٣٤٦ وما بعدها ) .

اليهودي ) سحر الرسول ، ودس ذلك السحر في بئر ( لبسي زريق ) تسمى ( بئر ذروان ) ( بئر ذي أروان ) ، وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعة تحت راعوفة ، أي في قشر الطلع وتحت حجر في أسفل البئر . فلما استخرج السحر ، وجدوه مشاطة رأس وأسنان مشطه، وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر ' . ويقوم بهذا السحر الرجال والنساء . غير أن المفسربن وأهسل الأخبار واللغة حينما يذكرون هذا النوع من السحر يذكرون أن النساء النفائات هن اللواتي كن يقمن بذلك . أخذوا رأيهم هذا من الآية المذكورة التي تشير الى بنات لبيد وكن ساحرات، والاشارة في هذه الآية عن حادث معين ، ولم يقصد بها الاطلاق. ولن ساحرات، والاشارة في هذه الآية عن حادث معين ، ولم يقصد بها الاطلاق. ولنقث في العقد، وعقد سبع عقد توضع فيها مادة السحر ، من طرق السحر القديمة المعروفة عند العبر انيين والآشوريين وغيرهم . وقد عثر في الكتابات المسهارية على تعليات في كيفية اتقاء شر الأرواح الحبيثة وأرواح الأموات الشريرة التي تسحر الناس ، فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مسادة سحرية فصلت في تلك الناس ، فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مسادة سحرية فصلت في تلك الناس ، فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مسادة سحرية فصلت في تلك الناس ، فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مسادة سحرية فصلت في تلك

وقد كان السحرة اليهود يقرأون شيئاً ويهمهمون عند عقدهم كسل عقدة من هذه العقد ، ويقال لذلك Ghabar . ومن هؤلاء اقتبس السحرة العرب طريقتهم في النفث على العقد .

والمواد التي يستعين بها الساحر لعمل السحر عديدة . أوراق بعض النباتات والملح والبخور والدماء والعظام وقرون الحيوانات يدفنها أو بحرقها أو يذيبها في الماء . وفي كل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو بحركات خاصة، وبتمتمة تلقي في الروع ان الساحر يقول شيئاً ومخاطب أشخاصاً هم الجن. والتمتمة

١ الطبرسي ، الجزء التاسع ، المجلد الخامس (٥٦٨) ، ارشاد الساري ( ٨/٣/٨ وما بعدها ، ٤٠٣/٨ ) .

Semitic Magic, p. 33.

 $<sup>\</sup>pi$  ارشاد الساري (  $\Lambda/\Lambda$  وما بعدها ) ، شرح صحیح مسلم ، للنووي ( $\Lambda/\Lambda$ ) ، «حاشیة علی ارشاد السارې » ، الطسری ( $\Lambda/\Lambda$ ) . سنن ابن ماحه ( $\Lambda/\Lambda$ ) . Hastings, p. 569.

ويعمد السحرة الى الصور والرموز في سحرهم ، ومنهم من كانوا لا يعرفون الكتابة ولا القراءة فيرمزون الى من يريدون سحره ، أو إلحاق الأذى به ، أو يصورونه . وقد يشيرون بالصور والرموز الى الجن والشياطين . وهم في الغالب يدفنون تلك الصور والرموز في المقابر ، لأنها من أنسب الأماكن للسحر . وقد عثر على عدد من هذه الاشارات والصور السحرية . ومنها ما هو مكتوب بكتابات لها صور بالسحر ا

### إبطال أثر القوى الخفية:

وقد حمل اعتقاد الجاهليين بوجود قوى خفية تؤثر في الانسان ، أهل الجاهلية على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايقاف فعلها وذلك بابتداعه طرقاً عديدة لذلك ، مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر ، أو ( الرقي ) ، أو البائم ، والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور .

و ( النفرة ) شيء يعلق على الصبي لحوف النظرة ٢ . و ( التنفير ) الطرق التي يستعملها الانسان لتنفير القوى الحفية وابعادها عنه . وطريقتهم في ذلك شبيهة بطرقهم في تنفير الثقلاء وغير المرغوب فيهم من الناس وابعادهم ، وذلك باتخاذ كل ما ينفر ويقزز ، لتعاف تلك الأرواح المواضع التي اختارتها والأشخاص الذين نزلت بساحتهم وحلت في أجسامهم ، ومنها طريقة ( التنجيس ) . وطريقتهم في ذلك تعليق الأقذار من خرق المحيض وعظام الموتى وأمثال ذلك على الصبي ومن تخاف عليه عيون الجن، لاعتقادهم ان الجن سوف تبتعد عن هؤلاء وتهرب منهم . ويقال للمعوذ (المُنتَجِيس) ، وللشخص الذي عود ذله ( المُنتَجيّس ) . والتنجيس يشفى إلا من العشق " .

Hastings, p. 569.

۲ - تاج العروس (۳/۹۷۹) ، ( نفر ) ۰

٣ ورد : ﴿ وَعَلَقَ انْجَاسًا عَلَى الْمُنْجِسَ ﴾ ، اللسان (٨/١١) ، ( نجس ) ، بلـــوڅ الارب (٣١٩/٢) ٠

واتخذ الجاهليون طرقاً عدة للتخلص من الجن ، ولا سيا من الحطفة والنظرة . أي من خطف الجن للأطفال ومن حسدها لهم . فهداهم تفكيرهم الى تعليق بعض الأشياء على الصبي أ ، مثل سن ثعلب ، أو سن هرة ، وتقطير شيء من السوائل في عينيه عند الولادة لتنفير الجن منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة للجن النفرات أ

ومن النفرات التحايل على الجن بتغيير الأسماء ، بتغريبها ، كأن يسمى الصبي بأسماء بعض الحيوانات الصغيرة أو الأشياء التافهة الحقيرة ، وبذلك تنفر الجن منه ، فلا تقترب منه ، ولا تمسه بسوء " . « قال أعرابي لما ولدت قيل لأبسي نفر عنه ، فسماني قنفذاً وكناني أبا العداء » أ .

## التحصن من الجن:

والاستعادة بالجن تفيد أيضاً في نظر الجاهليين في حماية الشخص من أذاهم . فإذا استعيد بعظيم الجن ، استجاب العظيم نداء المستعيد . فكان المسافرون إذا خافوا من طوارق الليل ، عمدوا الى واد ذي شجر ، فأناخوا رواحلهم، وعقلوها وخطوا عليها خطاً ثم نادوا : نعوذ بعظيم هذا الوادي ، أو نعوذ بصاحب هذا الوادي . فيستجيب عندئد عظيم الوادي لنداء المستعيد ، فلا يسمح لأحد أن يلحق به أذى . . وقد أشير الى ذلك في القرآن : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ، فزادوهم رهقاً » . وذكر ان العرب كانوا إذا صاروا في تيه من الأرض ، وتوسطوا بلاد الحوش ، خافوا عبث الجنان والسعالى والغيلان والشياطين ، فيقوم أحدهم فيرفع صوته : إنا عائدون بسيد هذا الوادي! فلا يؤذيهم أحد ، وتصير لهم بذلك خفارة أ .

١ بلوغ الارب (٣١٩/٢) ٠

٢ بلوغ الارب (٢/٢٥) ، الناج (٣/٩٧٥) ٠

٣ بلوغ الارب (٢/٣٢٥) ٠

ه سورة الجن ، الآية ٦٠

٦ الحيوان (٦/٢١٧) ٠

# فبائح الجن:

ولارضاء الجن واسكاتها ، وتجنب أذاها ، قام الجاهليون بتقديم الذبائح لها . فاذا أراد انسان السكن في بيت جديد ، أو استخراج الماء من بثر احتفرها أو من عين ماء ، أو ما شاكل ذلك وخاف من وجود الحن فيها ذبسح ذبيحة ، يرضى بها الحن ، فلا تتحرش عندئذ به ولا تصيبه بأذى، لأنه قد تقرب بالذبيحة اليها وبين لها انه صديق لها ، فبعيش عندئذ قرير العين في بيته الحديد ، لا يمس عماره بسوء . ويقال لهذه الذبائح : ( ذبائح الحن ) . وقد بهى الاسلام عن ذبائح الحن . ورد انهم « كانوا اذا اشتروا داراً أو استخرجوا عيناً أو بنوا بنياناً ، ذبحوا ذبيحة مخافة ان تصيبهم الحن ، فأضيفت الذبائح اليهم لذلك » .

و ( النشرة ) سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله . وقد كانت مشهورة في أيام الرسول . وقد أباح العلماء ( النشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت ، وهي أن نخرج الإنسان في موضع عضاه ، فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ، ثم يذيبه ويقرأ فيه ، ثم يغتسل به ٢٠ . ويدل نعت هذه النشرة بالنشرة العربية على وجود نشرات غير عربية ، وهي النشرات التي كان يعملها اليهود . وقد كانوا يستعملون الأدعية العيرانية ، لذلك نهى الاسلام عن استعال تلك النشرات .

و ( النُشرة ) في تعريف علماء اللغة : رقية يعالج بها المجنون والمريض ومن كان يظن أن به مساً من الجن . وإذا نشر المسفوع كان كأنما أنشط من عقال، أي يذهب عنه سريعاً . وفي الحديث أنه سئل عن النشرة ، فقال هي من عمل الشيطان . وقد أدخلها بعضهم في السحر " .

و ( العوذة ) ، ويقال لها ( المعاذة ) و ( المعاذات ) . تستعمل في التعويذ

ر اللسان (٣/٢٦٢) ، تاج العروس (٢/٨٣١) ، ( ذبح ) ، اللسان (٢/٣٣٤) ، ( ذبح ) ، ( صادر ) ·

٢ عمدة القاري، (٢١/ ٢٨٤) ، تاج العروس (٣/ ٥٦٦) ، سنن أبي داوود (٤/٦) .

س تاج العروس (٣/٥٦٦) ، ( نشر ) ، الحيوان (٤/١٨٥) ، اللسان (٥/٩٠٦) ، ( نشر ) ، ( صادر ) ·

من الفزع والحنون . وتبعث تسميتها على الظن بأنها من المصطلحات الاسلامية ، وانها أخذت تسميتها من المعوذتين. غير ان ورودها في مواضع عديدة من الحديث، واستعالها في القرآن الكريم للتعبير عن فكرة معينة معلومة ، يدلان على انها من المصطلحات الي كانت معروفة بين أهل (يثرب) حتى إن بعض الصحابة ذكروا أنها نزلت للتعويذ . ومعنى (أعوذ) أعتصم وألتجيء ، فلا يستبعد ان يكون أهل يثرب على الأقل قد تعلموا ذلك من اليهود الذين كانوا يقرأون بعض التعاويذ من التوراة لحاية أنفسهم من شر الأمراض .

وتستعمل (الرقية) في مداواة الآفات ، مثل الحمى والصرع والنظرة ولدغات العقارب والحيات وأمثال ذلك ، وتكون بقراءة شيء على المريض أو على موضع المرض ثم النفث عليه ، أو بحمل شيء مكتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها في الاسلام ، وفي بعضها النهي عنها . وقد ذكر علماء الحديث ان الاسلام قد نهى عن الرقية التي تكون بلسان غير عربي ، ويدل هذا على ان الحاهلين كانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سيما اليهود منهسم ، فيرقونهم بالعبرانية أو السريانية ، ولذلك نهوا عنه . وقد عرضت بعض أنواع الرقية التي كان يستعملها أهل الحاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها ، فأباحها لهم ، وأباح لهم كل رقية ليس فيها شيء من ألفاظ الحاهلية الم

وقد حفظت الكتب لنا أنموذجات من بعض الرقى ، منها هذه الرقية التي استعملت في اشعال نيران الحب : « هوا به هوا به ، البرق والسحابة ، أخذته عمركن ، فحبه تمكن . أخذته بإبره ، فلا يزل في عبره ، جلبته بإشفى ، فقلبه لا يبرد » " . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل ، لا يهدا . جلبته عبرد ، فقلبه لا يبرد » " . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل ، وتجعله كأنه في إجانة غسل الثياب . يعمل على وفيق ارادة المرأة التي استعملت تلك الرقية .

١ اللسان (٥/٣٤) ، سنن ابن ماجة (٢/٦٣/١) ، اللسان (٣/٩٩٤) ، العقد العربد (٦/٧٤) .

مرخ الامام النووي على متن مسلم (۹/۳۹) ، ارشاد الساري (۸/۳۹) ، سنن أبى داود ( $3/\cdot 1$  وما بعدها ) ، اللسان ( $3/\cdot 1$  ( $3/\cdot 1$ ) ، (صادر ) ، ( $1/\cdot 1$ ) ، تاج العروس ( $1/\cdot 1$ ) ، اللسان ( $1/\cdot 1$ ) ، ( $1/\cdot 1$ ) ، صحیت مسلم ( $1/\cdot 1$ ) ، سنن ابن ماجة ( $1/\cdot 1$ ) ، ( کتاب الطب  $1/\cdot 1$ ) . بلوغ الارب ( $1/\cdot 1$ ) .

أما إذا سئمت المرأة زوجها ، وأرادت الابتعاد عنه ، وطرده عنها ، فسبيلها في ذلك رقية تبعد الرجل ، وتنفره منها ، وذلك بأن تقول : « بأفول القمر ، وظل الشجر ، شمال تشمله ، ودبور تدبره ، ونكباء تنكبه ، شيك فلا انتقش». فاذا أتمت ذلك ، رمت في أثره بحصاة ونواة وروثة وبعرة . ثم تقول : «حصاة حصت أثره ، ونواة نأت داره ، وروثة راثت خبره ، لفعته ببعرة ، الله .

و (العزائم) الرقي " أو ضروب منها . يقال عزم الراقي ، كأنه أقسم على السداء ، وعزم الحواء ، إذا استخرج الحية . كأنه يقسم عليها . والعزيمة من الرقي "التي يعزم بها على الجن والأرواح " . ومن اعتقادات الأعراب أن الجن لا تجيب صاحب العزيمة " حتى يكون المعزم مشاكلا " لها في الطباع " . وأن للمعزمين جنودا من الشياطين والجن تتبع أوامرهم وتطيعهم وتخدمهم وتنصرف بين أمرهم ونهيهم أ .

ومن ضروب الرقية ، ما يدعيه الحواء من اخراج الحية من جحرها ، بعزيمة يقوم بها، تجبرها على الحروج منه . وقد قالت بذلك الشعراء في الحاهلية والاسلام . وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به . وقد أشير في شعر لأمية بن أبي الصلت ، الى اخراج الحية من جحرها . وقد تحدث (الحاحظ) عن ذلك ، وعلل سبب خروجها وجاء بأبيات شعر في ذلك ، وتحدث عن تمويه الحواء والراقي .

و ( النّمائم ) ومفردها ( التميمة ) ، هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم خرزاً ، وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل للصبيان والنساء في الغالب اتقاء النفس والعين . فاذا كبر الطفل ، انتزعت التميمة منه . وقيل : النّمائم «خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم ، فأبطله الاسلام » . وذكر ان التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق . وكانوا يعتقدون انها تمام الدواء والشفاء . وقد أشر اليها في الشعر الحاهلي .

١ بلوغ الارب (٧/٣) ٠

٢ اللسَّان (١٢/ ٤٠٠) ، ( عرم ) ، الحيوان (١٨٤/ ١٠

٣ الحيوان (٤/١٨٥ وما بعدها) ٠

٤ الحيُّوان (٤/٤/ وما بعدها) ، العهرست ، ( العن الباني من المقامة البامنة ) ٠

ه الحيوّان (٤/٤٨ وما بعدها) ٠

٣ اللسان ( ١٢/ ٦٩ وما بعدها ) ، ( تمم ) ٠

وكانوا يستعملونها بكثرة ، يتعوذون بها ، لذلك عدما بعض الصحابة من الشرك، لأنهم جعلوها واقية من المقادير والموت وأرادوا دفع ذلك بها ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله ا

وللخرز عند الجاهلين وعند الأعراب حتى اليوم ، أهمية كبيرة في السحر ، وفي دفع أذى الأرواح والعين ، وفي النفع والحب ، وأمثال ذلك . ولما كانت الحرز فصائل وأنواعاً ، فقد خصوا كل فصيلة باسم معين ، وجعلوا لكل قسم وصنف أثراً خاصاً يمتاز به عن بقية الأصناف الأخرى . فالتولة مثلاً الحرزة التي تحبب المرأة الى زوجها ، و ( العُقرة ) ( خرزة العقر ) خرزة تشد ها المرأة على حقوبها لئلا تلد . يزعم الأعراب انها إذا علقت على حقو المرأة لم تحمل إذا وطئت . وقيل العكس : العقرة خرزة تعلق على العاقر لتلد . و (الينجلب) خرزة للتأخيذ ، تفيد في رجوع الرجل بعد الفرار وفي اكتساب عطفه بعد وقوع بغضه ، وكانوا يقولون أقوالا في ذلك مثل : « أخذته بالينجلب ، ف لا يرم ولا يغب ، ولا يزل عند الطنب » ، و « وأعيذه بالينجلب ، ان يقم وان يغب » و هم يربطون الرجل مهذه الحرزة . فيجعلونه لا يفارق بيته وأهله .

و ( الخيصُمة ) ، وهي خرزة للدخول على السلطان والحصومة تجعل تحت الخاتم أو في زر القميص أو في حمائل السيف . و ( العطفة ) هي خرزة تجلب العطف لصاحبها . و ( السلوانة ) خرزة تسحق ويشرب ماؤها ، فيورث شاربه سلوة . وقيل : خرزة للتأخيذ ، يؤخذ بها النساء الرجال ، وقيل خرزة للبغض بعد المحبة ، وقيل خرزة شفافة تدفن في الرمال . فتسود فيبحث عنها ويسقاها الانسان فتسليه ، أو يسقاه العاشق فيسايه عن المرأة . وقيل خرزة كانوا يقولون : اذا صب عليها ماء المطر ، فشربه العاشق سلا. أو هو ان يؤخذ تراب قبر ميت ، فيجعل في ماء فيسقى العاشق ، فيموت حبه . أو هو دواء يسقاه الحزين فيجعل في ماء فيسقى العاشق ، فيموت حبه . أو هو دواء يسقاه الحزين

اللسان (۱۲/۷۲) ، ( يمم ) ، سنن أبي داود (١/٩) ، النهاية (١/٣٤) ، باج العروس (٧/٢٤) ، سنحن العلوم ( ح أ ق ١ ص ٢١٥) .

٢ ناج العروس (٧/٢٤٢) -

٣ ماج العروس (٣/٤١٤) ، ( عفر ) ، بلوغ الارب (٣/٧) ٠

 $<sup>^{3}</sup>$  العروس ( $^{4}$ /۷) ، بلوع الارب ( $^{7}$ /۷) ،

<sup>،</sup> ناج العروس (٨/٣٧٩) ، (خصم) ٠

فيفرحها . و ( القرزحلة ) ، وهي خرزة من خرز الضرائر .

وكانوا يرقون بالحرز . فلخرزة (الهنمة ) ، رقية خاصة ، هي : « أخذته بالهنمة ، بالليل زوج وبالنهار أمة ، " . وللقبلة و ( الدردبيس ) ، وهي خرزة مؤثرة ذات قوة فعالة ، يتحبب بها النساء الى أزواجهن، تؤخذ من القبور العادية ، أي القبور الحاهلية القدعة ، رقية خاصة ، هي : « أخذته بالدردبيس تدر العرق اليبيس ، وتذر الحديد كالدريس ، وقيل الدردبيس خرزة سوداء ، كأن سوادها لون الكبد ، اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء للحب، تتحبب بها المرأة الى زوجها ، توجد في قبور عاد .

ومن خرزهم : (كرار) ، خرزة تؤخذ بها نساء الأعراب . وقيل خرزة تؤخذ بها النساء والرجال . ورقيتها : « يا كرار كر"يه ، يا همرة اهمريه ، ان أقبل فسريه ، وان أدبر فضريه ، من فرجه الى فيله ، ° . ومنها (الهمرة) ، خرزة للتأخيذ . وهي خرزة الحب ، يستعطف بها الرجال ، ورقيتها : « يا همرة اهمريه ، ويا غمرة اغمريه ، ان أقبل فسر"يه ، وإن أدبر فضريه ، من استله الى فيه ، وماله وبنيه » أ . ومثلها (الهصرة ) ، خرزة للتأخيذ .

ومن الحرز المعروفة : ( الكحلة ) ، خرزة من خرزات العرب للتأخيـــذ ، تؤخذ بها النساء الرجال . أو هي خرزة سوداء تجعل على الصبيان للعين والنفس من الجن والإنس ، فيها لونان بياض وسواد ^ .

# اصابة العن:

كان للجاهلين رأي وعقيدة في العين وفي أثرها في الحياة ، فهم يعتقدون بأثر

١ ناج العروس (١٠/ ١٨١) ، (سلا) ٠

٢ بلوغ الارب (٦/٣ وما بعدها) ٠

س اللَّسَان (١٠٧/١٦) ، تاج العروس (٩/١١١) ، ( الهينمة ) ·

ع ناج العروس (٤/ ١٤٩) ، (الدردبيس)

ماج العروس (٣/٩١٥ وما بعدها) ، ( كرر ) ، بلوغ الارب (٧/٣) .

بالج العروس (٣/٣٢) ، ( همر ) ، بلوغ الارب (٣/٧) .

٧ ماج العروس (٣/ ٦٢١) ، ( هصر ) ٠ ٨ تاج العروس (٨/ ٩٥) ، ( كحل ) ، اللسان (١١/ ٥٨٥) ، ( كحل ) ٠

العين وإصابتها . ولحطر هذه الإصابة وأهميتها ، تفننوا في ابتداع وسائل الوقاية منها ، وحماية أنفسهم من أثرها . وقد زعموا أن عيون بعض النساس تصيب ، وأنها ان أصابت شيئاً أهلكته ، فان ( العين ) لا تنتج الا شراً ، وهي لا تكاد تكون في خير مطلقاً . ولذلك تجنبوا (العائن) وابتعدوا عنه و (العائن) و (المعيان) و (العيون) هو من تصيب عيونه . فكان أحدهم اذا ما اتصل بإنسان، وصادف أن نظر ذلك الانسان الى شيء أعجبه ، أو رأى شيئاً لفت نظره ، ثم صادف ان وقع مكروه لمن نظر اليه ، أو الى ما كان قد رآه ( العائن ) ، نسب ذلك المكروه اليه ، ورمي باصابة العين ، وقد يحدث من ذلك الرجل مثل ما حدث له مع من وقع المكروه عليه ، فيم فيرمي عندئذ بإصابة معين ، وينبذه الناس خوفاً من اصابتهم بعينيه . فيقال ان فلاناً لعيون : اذا كان يستشرف للناس ليصيبهم بعين . ويقال للعيون انه لنفوس ، وما أنفسه ، وقد أصابته نفس أو عين .

ولا تقتصر الاصابة بالعين على اصابة عيون الانسان، فقد تصيب عيون الحيوان كذلك . وهناك حيوانات عديدة لها قدرة على الاصابة بعينيها مثل الحيات والثعلب والطاووس . وأكثر الحيوانات التي تكون لعيونها بريق أو لمعان خاص ، هي من هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الناس على التخوف من تلك الحيوانات والابتعاد عنها ، بل بلغ الحوف ببعضهم ان امتنعوا من ذكر اسم أمثال تلك الحيوانات أو تهجتي حروف أسمائها خشية العين . والكلاب من الحيوانات التي تصيب بعيونها . ورد عن ( ابن عباس ) قوله : « الكلاب من الحن الفان غشينكم عند طعامكم ، فالقوا لهن ، فان لهن أنفساً . أي أعيناً " . ولحوفهم من اصابة عيون الحيوان كرهوا الأكل بين يديها . فكانوا إما ان يشغلوها عن النظر اليهم بشيء يرمونه لها لتأكله ، ولو بعظم . وإما ان يطردوها ، فيتخلصوا من اصابتهم بعيونها .

١ الحيوان (٢/٢٢ وما بعدها) ٠

۲ روح المعاني (۲۸٤/۳۰) ، Ency. Religi., 5, 610.

اللسان (٦/ ٢٣٦) ، ( بهس)، « ان الكلاب من الحي ، وان الحن من ضعفة الجي ،
 فاذا غشيكم منها شيء ، فالفوا اليها شيئا واطردوهـــا ، فان لها أنفس سوء » ،
 الحبوان (١٣١/ ٢١) .

الحيوان (٢/١٣٢) .

ويعبر عن العين التي تصيب ( المعين ) بـ ( النفس ) . يقال نفسته بنفس ، أي أصبته بعين ، وأصابت فلاناً نفس ، أي عين . وفي الحديث « انه نهى عن الرقية إلا في النافس ) : العائن ، أي العين » أ . و (النافس) : العائن ، والمنفوس المعيون . و ( النافس ) : العيون الحسود المتعين لأموال الناس ليصيبها ، وما أنفسه ، أي ما أشد عينه ) .

و ( السفعة ) العين . ورجل مسفوع ، أي معيون أصابته سفعة ، أي عين . ويقال به سفعة من الشيطان ، أي مس ، كأنه أخذ بناصيته . ويعبر عنها بـ (النظرة) كذلك . وقيل : النظرة الإصابة بالعين والسفعة العين " . و ( النظرة ) الغشية أو الطائف من الجن ، وقد نظر ، فهو منظور ، أصابته غشية أو عين . وفي الحديث أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، رأى جارية ، فقال : ان بها نظرة ، فاسترقوا لها . قيل معناه : ان بها اصابة عين من نظر الجن اليها وكذلك بها سفعة ، . وقد مخصصون ( النظرة ) بإصابة عين الجن .

وللحاسد نفس على المحسود . وقد يصل نفس الحاسد الى حد الإهلاك . والعائن ربما لا يتعمد الأذى ، انما عينه هي التي تصيب بمجرد المقابلة أو وقوع النظرة على الشيء ، ولذلك كان أذاه عند المقابلة ووقوع عين العائن على المعيون. أما الحاسد ، فإنه يصيب في الغيبة وفي الحضور ، لأن عينه تنفذ وتصل الى المحسود ، وان كان غائباً عن الحاسد ، ولحطر الحسد وشدة أذاه ، اتخذت الحائل الحاصة بمقاومة عيون الحسود .

ولحاية النفس من العين ، استعملت الحرز والتعاويذ والرقي . ومن الحرز التي استخدمت في حماية الأطفال من اصابة العين ، ( الكحلة ) ، وهي خرزة سوداء

١ تاج العروس (٤/ ٢٥٩) ، ( نفس ) ٠

٧ اللسان (٦/٢٣٦) ، ( نفس ) ٠

٣ تاج العروس (٥/ ٣٨١) ، ( سنفع ) \*

٤ ناج العروس (٣/٤٧٥) ، ( نطر ) ٠

عمدة الفارئ (۲۱/۲۱۱ وما بعدها) ، اللسان (۱۷/۲۷۱) .

۰ روح المعاني (۳۰/۲۸۶)

تجعل على الصبيان لدفع العين عنهم . و ( القبلة ) ، وهي خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس من العين ا

و ( الودعة ) ، تفيد في دفع أذى العين عن الانسان . وذكـــر انها مما يقذفه البحر ، وهي تتفاوت في الصغر والكبر ، وهي خرزة تثقب وتتخذ منها القلائد، وللحاية من العين ً .

۱ تاج العروس (۸/ ۷۱) ، بلوع الارب ((7/4) ۰

۲ - تاج العروس (٥/٤٣٥) ، ( ودع ) ٠

# الفصل الخامس والثانون

# في اوابد العرب

وهي أمور كانت العرب عليها في الجاهلية ، بعضها بجري مجرى الديانات ، وبعضها بجري مجرى الحرافات ، وبعضها بجري مجرى الحرافات ، وقد كانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم ، ولا سيا تلك الأمور التي كانت تتصل بحياتهم ، كالكهانة والحداسة والرقية والتنجيس والتنجيم ، وغير ذلك مما له علاقة بحياة الانسان حتى قيل انهم كانوا ( بين متكهن وحد اس وراق ومنجس ومتنجم ) .

## الكهانة:

وفي طليعة بعض الناس الموهوبين ، بما لهم من قدرة خفية خارقة والهام ، الاتصال بالآلهة وبالأرواح ، والاستئناس بها والأخذ منها ، والحصول على علم غزير منها يتعلق بالمستقبل عامة وبمستقبل كل إنسان خاصة ، أو التأثير عليها بصرف الحير الى شخص ودفع الأذى عنه، وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه اليه وإبذاؤه. ويقال للاتصال بالآلهة أو الأرواح لمعرفة المستقبل والتنبؤ عما سيحدث:

ارشاد الساري (۸/۰۰) ، صحیح مسلم (۷/۳۵ وما بعدها) ، عمدة القاری، (۲۱/۲۷) ، اللسان (۱/۲۱/۲۶) ، الروض الانه (۱/۲۳) ، مروج الذهب (۲/۲۸) ، ( محمد محیي الدین عبد الحمید )  $\cdot$ 

( الكهانة ) « Divination » ، ويقال لمن يقوم بذلك الكاهن . أما الذي يزعم أن في امكانه التحكم في الأرواح وتوجيهها الوجهة التي يريدها ، فيقال له (ساحر) ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) في العربية كلمتا « Magic » في الانكليزية .

والكهانة في اللغة العربية تعاطي الحبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ومعرفة المغيّبات والأسرار ، وتقابل مهذا التعريف في العربية كلمة « Soothsayer » في الانكليزية . وتقابل كلمة ( كاهن ) لفظة ( كوهين ) « Kohen » في العبرانية و ( كهنا ) « Kahna » في لغة بني إرم ، وكلها من الأصل السامي القدم الم

ومن مرادفات الكاهن : ( الطاغوت ) . وجذا التفسير فسر العلماء قوله تعالى: « فمن يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت » ل قالوا : الطاغوت : الكاهن . وهم كهان تنزل عليهم شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوجهم . والطواغيت التي كانوا يتحاكمون اليها ، كان في جهينة واحد ، وفي أسلم واحد ، وفي كل حي واحد . وهم كهان تنزل عليهم الشياطين " . وذكر بعض علياء التفسير ان الطاغوت : الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه . وقد وردت اللفظة في موضع آخر من القرآن الكريم بعد لفظة (الجبت) ، اذ جاء في التنزيل : « ألم تر الى الدين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » أ . وقد ذكروا ان الجبت السحر والساحر ، بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن " . وان الجبت والطاغوت صمان ، أو ان الجبت الأصنام والساعوت عنها الكذب ليضلوا الناس ، أو ان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعد يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ، أو ان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم من يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ، أو ان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم من يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ، أو ان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم من يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ، أو ان الجبت والطاغوت المان ذلك المعظم من بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له ، كائناً ما كان ذلك المعظم من حجر أو انسان أو شيطان . وإد كان ذلك كذلك . وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله ، فقد كانت جبوتاً وطواغيت ، الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله ، فقد كانت جبوتاً وطواغيت ،

ارشاد الساري ۸/۳۹۸) ، اللسان (۱۳/۲۳ وما بعدها) ، (كهن) ، مفناح السعادة،
 لطاش كبري زاده (۱/۲۹۳ وما بعدها) ،

Noldeke, Neue Beiträge Semitischen Sprachwissenschaft, S. 36.

البقرة ، الرقم ٢ ، الآية ٢٥٦ .

٣ تفسير الطبري (٣/١٢ وما بعدها) ٠

ع النساء ، الآية ١٥٠

ه تفسير الطبري (٥/ ٨٤) ٠

وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كانا مقبولاً منها ما قالا في أهل الشرك بالله ، وكذلك حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف لأنها كانا مطاعين في أهل ملتها من اليهدود في معصية الله والكفر به وبرسوله ، فكانا جبتن وطاغوتين الله .

وذكر علماء التفسير في قوله تعالى : « ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك ، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا به . ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً » ، أن ( الطاغوت ) الكاهن الذي كان يحكم بين الناس ، ويتحاكمون اليه . وأنها نزلت في حق بهودي اختصم مسع مسلم ، فكان المسلم أو المنافق يريد الاحتكام الى الكاهن ، وكان اليهودي يدعو الى النبي أو المسلمين ، لأنهم لا يقبلون الرشوة ، فاصطلحا أن يتحاكم الى كاهن من جهينة ، أو الى كاهن بالمدينة ، أو الى كعب بن الأشرف ، فنزل الوحي بتوبيخ ذلك المسلم أو المنافق .

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن الماضي ، موضوع له فروع عديدة . وقد عد علم من العلوم عند كثير من الأمم ، وألفوا فيه . وتنبؤ الأصنام هـو نوع من هذه الأنواع . ويدخل في التكهن التنبؤ بواسطة وسيط : مكالمـة صنم ، أو (تابع ) أي (رثي) ، وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كما كان عند البابلين وعند المصريين . والتكهن بحركـات الطيور ، وتفسير الأحلام . وتفسير بعض الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه كانت معروفة عند الجاهليين .

وليس من الضروري ان يكون التكهن بتكليم الصنم حتماً وفي المعبد بالضرورة، فقد كان من الكهان من يقيم في بيته ويتكهن مع ذلك للناس ، ينطق بما يوحى اليه وبما يشعر به . وقاصدوه يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من تلك القوة التي يتصورونها على هيأة شخص غير منظور يلقي الى الكاهن الوحي ، فينطق بما يناسب المقام وبما يكون جواباً على الأسئلة التي توجه اليه . ويطلقون على ذلك الشخص الحفي اسم (تابع) أو (صاحب) أو (مولى) و (ولي) و (رئي) ، لأنه يكون تابعاً وصاحباً للكاهن ، يتبعه ويصاحبه ويلقي اليه

ر تقسير الطبري (٥/ ٨٣ وما بعدها) ٠

٢ سبورة النساء ، الآية ٠٦٠

٣ تفسير الطبري (٥/ ٩٦ رما بمدها) ٠

(الرئي) . يكشف له الحجب ويأتيه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزّاء) و (حازية) و ( الرائي ) في العهد القدم .

وكان من رأي الجاهلين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن بما يقوله ، وقد قالوا لذلك المصدر الذي يوحي اليه : (شيطان الكاهن) ، كما قالوا للمصدر الذي يوحي الى الشاعر بوحي شعره : (شيطان الشاعر) ، ذلك لأن شيطان الكاهن يسترق السمع ويلقي به الى الكهنة ٢ . يسترقه من السهاء ، فيأتي بسه الى الكاهن ويلقي ما استرقه اليه ، فيلقي الكاهن ما ألقى عليه شيطانه الى الناس ، وبذلك يتنبأ لهم ٣ . ١ سأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناس عن الكهان، فقال : ليسوا بشيء ، فقالوا : يا رسول الله ، انهم يحدثونا أحياناً بشيء ، فيكون حقاً ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق ، فيكون حقاً ، فقال رسول الله ، فيخلطون معها مئة كذبة ١ س .

وقد وردت كلمة (كاهن) في القرآن الكريم في معرض الرد عسلى قريش الذين الهموا الرسول بأنه (كاهن). وبأنه يقول القرآن على نمط سجع الكهان. فجاء فيه: « فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » ، و « إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن ، قليلاً ما تذكرون » . فرد عليهم بقوله: « ما هذا القرآن بقول شاعر ، لأن محمسداً لا محسن قيل الشعر ، فتقولوا هو شعر، قليلاً ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلاً به أنتم ، وذلك خطاب من الله لمشركي قريش . ولا بقول كاهن ، قليلاً ما تذكرون . يقول ولا هو بقول كاهن ، قليلاً ما تؤمنون . فقولوا هـو تذكرون . يقول ولا هو بقول كاهن ، فقولوا هـو تذكرون . يقول ولا هو بقول كاهن ، فقولوا هـو

Reste, S. 134, Shorter Ency., p. 207.

تاج العروس (٩/٣٣٦ وما بعدها) ، اللسان (٧١/٢٤٤) ، الطبرسي (٥/٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٢٦٥) ، بلوغ الارب (٢/٣٦٦) ، مروج الذهب (٢/٢٢١ وما بعدها) ، مفتاح السعادة ، لطاش كبري زاده (١/٣١١ وما بعدها) ، ارشاد الساري (٨/٨٥) ، مقدمة ابن خلدون (١/١٠١ وما بعدها) .

٣ صبح الاعشى (١/٩٩٨) ٠

<sup>؛</sup> ارشاد الساري (٨/ ٤٠٠) ، صبحيح مسلم (٧/ ٣٥ وما بعدها) ، عمدة العارى، (١٣٥/ ٢١) ، السان (١/ ٢٤٥) ، السروض الانف (١/ ١٣٦) ، نهابة الارب (٣/ ١٢٨) ، ( في أخبار الكهان ) ٠

<sup>(</sup>۱۲۸/۳) ، ( في أخبار الكهانُ ) · د سورة الطور ، الآبة ۲۹ ، نفستر الطبرى (۱۸/۲۷) ·

<sup>•</sup> الحاقة ، الآية ٤٢ •

ممن سجع الكهان " . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبؤ والتكهن هــو أسلوب السجع . ولذلك عرف بـ ( سجع الكهان ) . وقد امتاز سجعهم هذا باستعال الكلام الغامض ، والتعابير العامة الغامضة التي يمكن تفسيرها تفاسير متناقضة ومختلفة . وهو أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن ، لكي لا يلزم الكاهن على ما يقوله من قول ربما لا يقع ، أو قد يقع العكس . ففي مثل هــذه الحالة ، يمكن أن يكون للكاهن مخرج " باستعاله هذا النوع من الكلام .

وقد ورد أن الرسول نهى عن محاكاة الكهان في سجعهم ، فذكر عنه قوله: « أسجع "كسجع الجاهلية  $^{\text{T}}$  .

ويذكر أهل الأخبار أن ( تابع ) الكاهن ، وهو شيطانه وجنبه، كان يسترق في الجاهلية الأخبار من السهاء ، فيلقي بها الى الكاهن المختص به . فيخبر الكاهن من يأتي اليه للكهانة . بقوا على ذلك الى ظهور النبوة ، فلما نزل الوحي انقطعت الكهانة ، إذ وجد الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع لهم شهاباً رصداً . وقالوا إن قوله تعالى : « وانا لمسنا السهاء فوجدناها ملتت حرساً شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فن يستمع الآن بجد له شهاباً رصداً » " ، إنما عنى به هذا الحادث . حادث منع الشياطين من استراق السمع .

ويذكر أهل الأخبار أيضاً ان  $\alpha$  القذف بالنجوم قد كان قديماً ، وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن الجزع ، وأوس بن حجر ، وبشر بن أبي خازم ، وكلهم جاهلي . وقد وصفوا الرمي بالنجوم  $\alpha$  . وان من عقائد أهل الجاهلية ان في تساقط النجوم والشهب دليل على موت عظيم أو ميلاد مولود عظيم . وذكر ان الرسول كان جالساً مع قوم من الأنصار إذ رمي بنجم فظهر نوره ، فقال لهم : ما كنتم تقولون في هذا النّجم الذي يرمى به في

تفسير الطبري (٢٩/٢٩) .

البيان والتبيين (١/٢٨٧) .

سورة الجن أرقم ٧٢ ، الآية ٨ وما بعدها ٠

تفسير الطبري (۲۹/۲۹ وما بعدها) ، الكامل ، لابن الانير (۱۰/۲) ، (المنيرية) ، نهاية الارب (۳/۲۲۶ وما بعدها) ، مفياح السمادة (۱۹۳/۱ وما بعدها) ، تاح العروس (۹/۳۲۳ وما بعدها) ، (كهن) ، مروح الذهب (۲/۲۰۱ وما بعدها) .

ه الروض الانفُ (١/١٣٥) · ٢ الروض الانف (١/١٣٦ وما بعدها) ·

الجاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله كنا نقول حين نراه يرمى به مات ملك ، ولد مولودا .

وقد جعل (المسعودي) حدة الأذهان مع نقصان الأجسام وتشويه الخلق ، من جملة العوامل التي دفعت على التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مشلاً على ذلك : شق ، وسطيح ، وسملقة ، وزوبعسة ، وسديف بن هوماس ، وطريفة الكاهنة ، وعمران أخي مزيقياء ، وحارثة ، وجهينة ، وكاهنة باهلة وأشباههم من الكهان الكهان .

وقد يلحق التابع مـن الجن أشخاصاً لم يشتهروا بالكهانة وإنما عرفوا بشدة ذكائهم ومعرفتهم بعواقب الأمور،مثل (أحيحة بن الجُلاح) وكان من أشراف المدينة ، وقد اشتهر عندهم بكثرة صوابه وسرعة ادراكه للعواقب . فعللوا ذلك بوجود تابع له من الجن كان يعلمه المغيبات ".

قال (الجاحظ): « وكانوا يقولون ، إذا ألف الجني إنساناً وتعطف عليه ، وخبره ببعض الأخبسار ، ووجد حسه ورأى خياله ، فإذا كان عندهم كذلك قالوا: مع فلان رئي من الجن . وممن يقولون ذلك فيه عمرو بن لحي بن قمعة ، والمأمور الحارثي ، وعتيبة بن الحارث بن شهاب .

فأما الكهان ، فمثل حارثة جهينة ، وكاهنة باهلة ، وُغزى سلمة ، ومشــل شق وسطيح وأشباههم ً .

والكهان يرون تابعهم ، وقد يتجلى لهم في صورة إنسان . ويظهر على صورة رجل للكواهن كذلك . فقد كان للغيطلة ، وهي على ما يزعمه أهل الأخبار كاهنة أبوها مالك بن الحارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة ، وشنوق أخو مدلج ، تابع يفد اليها ، ويدخل غرفتها ، ويجلس تحتها . كما كان لفاطمة بنت النعان النجارية ، وهي كاهنة كذلك ، تابع من الجن « كان إذا جاءها ، اقتحم عليها في بيتها . فلما كان في أول البعث، أتاها ، فقعد على حائط الدار ولم يدخل ، فقالت له : لم لا تدخل ؟ فقال : قد بعث نبي بتحريم الزنى » .

١ السيرة الحلبية (١/٠٤١) ٠

٠ مروج (٢/٤٥١) ٠

٣ الإعاني (١٣/ ١١٥) « ذكر احيحة بن الجلاح » ٠

ع الحيوان (٦/٢٠٣ وما بعدها) ٠

الروض الانف (١ /١٣٧) ٠

فالكاهن اذن ، هو الذي يتنبأ بواسطة تابع • ولا يستطيع غير الكاهن رؤية التابع . وتكون الكهانة كلاماً يلقيه الكاهن نقسه ، أو تابعه ، جواباً عن أسئلة الكاهن . ولما كان التابع روحاً ، كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من روح لا يمكن لمسها ولا رؤيتها ، ترى وتسمع وتعقل ، وتجيب ما يطلب منها الاجابة عنه .

ويكون الكاهن في أثناء تكهنه في غيبوبة أو في شبه غيبوبة في الغالب ، ذلك بأنه متصل في هذه الأثناء يعالم مجهد صعب لا يتحمله كل انسان، ولاتصال الروح فيه ، واتصال الروح بجسم الكاهن شيء جد عسير ، يتصبب العرق منه . خاصة اذا كان المتكلم الكاهن نفسه .

ويكون التكهن ، في الغالب ، في مكان هادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة ، لأن للهدوء والظلام أثراً عظيماً في النفوس ، ويسبقه حرق بخور في الأكثر يستمر الى ما بعد انتهاء التنبؤ ، لأن البخور من الروائح الطيبة التي تؤثر في الأرواح ، فتجلبها الى المكان بسرعة . ثم إن له تأثيراً خاصاً في الأعصاب، وهو بذلك مادة صالحة في الابحاء لمن يقصد استشارة الكهان .

ويروي الآخباريون ان الناس كانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا من صدق تكهنهم ومقدار علمهم . وذلك باخفاء شيء اخفاء لا يمكن الاهتداء اليه ، أو بوضع لغز ، أو ما شابه ذلك ، فيبدؤون الكاهن بالسؤال عنه . فاذا أجاب جواباً دل على معرفة وسعة علم ، سألوه عن الأمر الذي عندهم والذي من أجله قصدوه . ويكون لهؤلاء الكهان أجر يدفع اليهم . والعرف الغالب ان الكهانة لا تكون ولا تصح إلا بتقديم شيء للكاهن ، لأن التابع لا يرضى بالتنبؤ إلا اذا رأى حلاوة التنبؤ .

ومن قبيل الامتحانات التي امتحن بها الكهان ، امتحان (عتبة بن ربيعة ) الى بعض كهان اليمن ليتأكد من صدق تكهنه قبل النظر في أمر اختلاف ابنتـه (هند ) مع زوجها (الفاكه بن المغيرة ) في فرية رماها (الفاكه ) زوجته بها . وامتحان (عبد المطلب ) للكاهن (ربيعة بن حذار الأسدي ) حين اختصم مع (بني كلاب وبني رباب ) ، وامتحان (الكاهن الخزاعي) وعير ذلك .

ر نهایة الارب (۱/۳۱/۳) ، صبح الاعشی (۱/۳۹۸ وما بعدها) ۰

ر نهایة الارب (۳/۱۲۳) ٠

۳ نهایة الارب (۳/۱۳۲) ۰

وما يعطاه الكاهن وبجعل له على كهانته " يقال له ( الحُلُوان ) و ( حلوان الكاهن ) " وهو شيء غير معن ولا ثابت ، انما يتفق عليه ، والرأي الشائع بين العامة حتى الآن أن الكهانة لا تصدق إذا لم يعط الكاهن أو الساحر (حلوانه) ؛ لأن ما يقدم الى الكاهن لا يخصه ولا يكون له ، إنما هو للرئبي ، والرثبي لا يقوم بعمله ولا يحسن أداءه إلا بحلوان ، يقبله مها كان ، وعلى الكاهن استشارة (التابع) ومراجعته فيه حتى يقنع ، ويوافق على الأجر . ولما كان الاسلام قد منع الكهانة ، كان من الطبيعي نهيه عن دفع الحلوان ا .

والكهان إنما صاروا كهاناً ، أي متنبثين بالغيب ، لأن « الكهنسة قوم لهم أذهان حادة ، ونفوس شريرة ، وطباع نارية ، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في الأمور ، وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم اليه  $^{\prime\prime}$ . وهسدا هو تعليل إسلامي بالطبع لمصدر تنبؤ الكهان ، أما رأي الجاهليين عنه ، فلا عسلم لدينا عنه ، لعدم ورود شيء منهم الينا .

وتقدم الكهانة على القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن، لذلك لم تكن كالسدانة مثلاً إرثاً ينتقل من الآباء الى الأبناء ، بل كان في إمكان كل شخص يرى في نفسه القدرة على التنبؤ بالغيب والتحدث عما سيحدث للسائلين ان يدعي الكهانة وان يعد نفسه كاهناً يتكلم باسم الأرباب ، وينطق بالقوة الحفية التي توحي اليسه بالتنبؤات ، فيتخذ له مكاناً في معبد أو في موضع آخر أو في بيته ليقصده من يريد استشارته في عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار وعن الأخبار

وفي الأقوال المنسوبة الى الكهان ، قسم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجوم وبالليل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح والكلمات وبالجبال والأنهار وبالطيور وبما شابه ذلك أمور طبيعية ، الغرض منها التأثير في نفوس السامعين والأغراب في الكلام ، ليكون بعيداً عن الأسلوب المألوف . وقد روى الأخباريون نماذج من هذا الكلام،

<sup>«</sup> أعطيت الكاهن حلوانه ، أي كراء كهاننه » ، الاشتقاق (7/2) ، « نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » ، ارشاد السارې (1/12) ، اللسان (1/12) ، ناج العروس (1/17) ، اللسان (1/12) ، اللسان (1/12) ، ناج العروس (1/17) ، مفناح السعادة (1/12) وما بعدها) ، مفناح السعادة (1/12) وما بعدها) .

ا عمدة القارى، (۲۱/۲۷۰) ، ارشاد الساري (۸/۸۸ وما بعدها) ٠

من هذا السجع المعروف به ( سجع الكهان ) ، نسبوه الى أصحابه من كهان الجاهلية . وهي نسبة مها حاولوا اثبات صحتها وصدق روايتها ، فانهم عاجزون في رأيي عن اقناعنا بصحة ما يقولون. كيف حفظوا ذلك الكلام وتناقلوه بالحرف الواحد بوزنه وبأسلوبه وبنصه وبفصه الى أن أوصلوه الى أيه يهاء والمدونين العلماء والمدونين وكيف لم يخطئوا في ذلك ولم ينسوا منه حرفاً ، حى لكأنه كلام مقدس وارد عن وحي سماوي ، فلا بد من المحافظة على فصه وروايته على نحو ما ورد وحفظ و واذا كان العلماء قد تساهلوا في رواية من حديث رسول الله فسمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعنى محافظة تامة ، لصعوبة النمسك برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف يعقل محافظة الرواة على حرفية برواية النص على نحو ما نسب اليهم . وكلام الكهان ليس بشيء بالقياس الى كلام الرسول ، ثم انه أقدم منه ، ولم يكن مدوناً ولا مكتوباً في كتاب على ما يفهم من روايات الأخباريين .

وقد كان للكهان على ما يتبين من قصص الأخباريين أثر كبير في حياة العرب قبل الإسلام . فقد كان الناس يستشيرونهم في إبرام مهات الأمور ، كإعلان حرب أو كشف عن جريمة أو بحث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لقد كانوا يستشيرونهم في الحروب ، يتنبؤون للنساس بقرب حدوث غزو أو نزول كارثة أو خير سيقع قريباً . لقد كان هجوم بني أسد على (حجر ) بمشورة الكاهن وبرأيد ، وكان تركهم تميماً وافتراقهم عنهم في يوم جبلة بتحذير من الكاهن كذلك . وقد استعان النعان أو يزيد بن عمرو الغساني بالكاهن (الحمس التغلبي ) ، لاخباره عمن تجاسر على ناقته فقتلها ، كما استعان (عتبة بن ربيعة ) في البنته (هند ) منه .

وقد اشترك الكهان أنفسهم في الغزوات وفي الحروب . كانوا يشجعون قومهم ويحثونهم على القتال ، وكان بعضهم من مشاهير الفرسان ، مثل ( زهير بن جناب ) ، و ( جذيمة ) العبسي ، وقلطف الكاهن ، والمأمور كاهن مذحج .

الاعاني (۱/ ٣٦/) ، مروج الذهب (٢/ ١٧٣ وما بعدها) ، نهاية الارب ، للنويري (٣٩٨/) ، Reste, S. 136. (٣٩٨/١) ، صبح الاعشي (٣٩٨/١) ،

ولم يكن الكهان من الطبقات الدنيا عند عرب الجاهلية ، ولا من سواد الناس. لقد كان منهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف. ولا بد أن يكونـوا من هذه الطبقة ، ليكون حكمهم نافذاً بين الناس بما لهم من عز ومنزلة وجاه . وقد عد الأخباريون ( زهير بن جناب ) رئيس كلب في جملة الكهان . وقد كان للقبائل (كهان ) تلتجيء اليهم في الملمات ، لتستشيرهم وتعمل برأيهم في الغزو والحرب . يسترون معها ، وقد يقودونها في المعارك .

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة كهان، تلتجيء القبيلة اليهم لاستشارتهم في كل أمر عظيم محدث لهم . ولا يشترط ان يكون كاهن القبيلة رجـــلاً ، إذ بجوز ان یکون أمرأة . وکان کاهن ثقیف ( قریش ) عند ظهور الاسلام رجل ً يقال له ( خطر ) ، وكان لجنب كاهنهم كذلك ، وكان لقريش حين ظهور الاسلام كاهنــة تدعى ( سوداء بنت زهرة بن كــلاب ) ، وهكذا كان شأن بقية القبائل . فلما ظهر الاسلام ، ودع اولئك الكهان رئيهـــم وتابعهم ، وكهانتهم ، إذ نهى الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم أثر مهم في إعداد قبائلهم للدخول في الاسلام .

وقد أشار بعض الكتبة الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب، كما انه ورد في كتابات طور سيناء ما يدل على وجودهم عند القبائل".

ولم يكن الكاهن ، كاهناً ، ممعنى المخبر عن المغيبات فقط، بل كان حاكماً يحكم بين الناس فيا يقع بينهم من خلاف . فالكاهن حاكم يفصل في الحصومات. وقد كان أكثر حكام العرب كهاناً ، يقصدهم المتخاصمون من مواضع بعيدة لما عرفوا به من إصالة الرأي ، وصحة الحكم .

وقد ذكر أن الكاهن كان لا يلبس المصبغ. أما العراف فإنه لا يدع تذييل قميصه وسحب ردائه ؛ ، ويدل ذلك على أنهـ كانا يميزان أنفسها بمميزات وعلامات وأنهما كانا يتجنبان بعض الأمور .

الاعانی (۸/۲۱) ، (۲۵/۷۷) ، (۲۱/۹۹) \*

الروصُ الانْف (١/٧٧١ ُوما بعدها) ، مفتاح السعادة ، (١/١١٣ وما بعدها) ، مهايه ۲ ۱۷رب (۱۲۶/۳) ، صبح الاعسى (۱/۳۹۸) ٠ Ency. Religl., I, p. 667.

تفسير الطبري (۱۸/۷۰) ، ثمار القلوب (۱۹۳) ، بلوغ الارب (۲/۷۳) .

وقد اشتهر في الجاهلية عدة كهان ذكر الأخباريون أسماءهم ، منهم : شق ، وسَطيح ، وأوس بن ربيعة ، والحمس التغلبي ، وعُزى سلمة الكاهن ، ونفيل ابن عبد العزي ، وخنافر بن التوأم الحميري ، وسواد بن قارب الدوسي، وعمرو ابن الجعيد ، وابن الصياد ، والأبلق الأزدي ، والأجلح الدهري ، وعروة بن زيد الأزدي ، ورباح ( رياح ) بن عجلة ، وهو المعروف بعراف اليامة ، والكاهن الخزاعي ، وهو جد ( عمرو بن الحمق ) ، وكان منزله بعسفان ، واليه احتكم هاشم وأمية ، و (كهال) ، أحد الكهنة الجاهلين .

وأشهر الكهان وأعرفهم: شق وسطيح ، وللأخبارين عنها قصص أخرجها من عالم الواقع ، وجعلها في جملة الأشخاص الحرافيين . فشق في زعمهم إنسان له يد واحدة وعين واحدة ، وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدمي . وذكروا أنه كان معاصراً لمالك بن نصر اللخمي ، وأنه استدعاه واستدعى سطيحاً معه لتفسير رؤيا رآها أفزعته ، وأبها أخبراه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهور سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من بني جليحة ، وأنه عمر ثلاثمائة سنة " . وقالوا ان سطيحاً كان كتلة من لحم يدرج كما يدرج الثوب ، ولا عظم فيسه إلا الجمجمة ، وأن وجهه في صدره ، ولم يكن له رأس ولا عنى ، وكان في عصره من أشهر الكهان ، وان كسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقيلسة الغساني ليسأله في تأويل رؤيا رآها ، فأخر ، وطهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك العجم ، فأخبر ( عبد المسيح ) كسرى بذلك .

وزعم ان سطيحاً جسد ملقى لا جوارح له ، ولا يقدر على الجلوس ، الا اذا غضب انتفخ فجلس . وكان شق شق انسان ، له يد واحدة ، ورجل واحدة ،وعين واحدة . وولد سطيح وشق في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة ،

را العروس (٩/٣٢٦) ، بلوغ الارب (٢/٩٦٦ وما بعـــدها) ، مـــروج الذهب (٢/٩١٥) ، البيان والتبيين (١٠/١١) ، (٢/٥١٠) ، الكامل ، لابن الاثير (١٠/٢) ، البيان والتبيين (١٠/٢١) ، Reste. S. 136. f. ، (١٠٥ وما بعدها) ، ١٦٥. f.

۲ تاج العروس (۸/۲۱) ، (كهل) .
 ۳ الاشتقاق (۳۰۳) ، المستطرف (۲/۸۰ وما بعدها) ، ( ربیعة بن نصر اللخمي ) ،
 ۱۷زمنة والامكنة (۲/۹۳) ، الانسنقاق (۲۸۲) .

<sup>؛</sup> القزويني : عجائب المخلوقات (١/ ٣٧١) « طبعة وستنفلد » ، الطبري (٢/ ٩٩) ، Ency., Vol., IV, p. 370. ، ( في أخبار الكهان ) ، ١٢٨ وما بعدها) ، ( في أخبار الكهان )

ة ( عمرو بن عامر ) ، وهي بنت الحير الحميرية ، ودعت بسطيح قبل ان ت ، فأتيت به ، فتفلت في فيه ، وأخبرت انه سيخلفها في علمها وكهانتها . ن وجهه في صدره ، ولم يكن له رأس ولا عنق ، ودعت بشق ففعلت به فعلت لسطيح ، ثم ماتت وقبرها بالجحفة ا

وقد ذكر ( المسعودي ) ، نسب الكاهن ( شق ) على هذا النحو : ( شق مصعب بن شكران بن أترك بن قيس بن عنقر بن أنمار بن ربيعة بن نزار) . كر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن ن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان) للله ودعاه به ( سطيح الغساني ) في سع آخر . وأورد سجعاً من سجعه ، كما أورد أخباراً لشق المعاصر له " . دعاه ( الجاحظ ) به ( سطيح الذئبي ) ، كما دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك، ينسب الى جد اسمه ( ذئب ) له .

واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن (سطيح) صحيحة، فيجب يكون قد عاش في القرن السادس للميلاد ، اذ هم يذكرون أنه كان معاصراً سرى أنو شروان ، وللنعان بن المنذر ، ويروون أنه أخبر ( عبد المسيح بن ان ) ، الذي جاء اليه ليستفسر منه عن رؤيا رآها كسرى في منامه فأزعجته، عبره بمولد الرسول. وذكروا أيضاً ان كسرى كان يستعين في حكمه بالكهان، تشيرهم ، وانه كان لديه ثليائة وستون كاهناً وسحرة ومنجمين ، وكان من م كهنة من العرب ، وأشهرهم : السائب .

وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد بن عبدالله القسري كان من ولد شق ا . فهو خالد بن عبدالله بن أسد بن كرز . وذكر أن كرزاً كان دعياً ، ه كان من اليهود فعجني جناية ، فهرب الى بجيلة ، فانتسب فيهم . ويقال ن عبداً لعبد القيس ، وهو ابن عامر ذي الرقعة . وسمي بذي الرقعة ، لأنه

الروض الانف (١٨/١ وما بعدها) .

مروج الذهب (۲/ ۱۹۰) ، « دار الاىدلس » ، سيرة ابن اسحاق (٤٧) ، (طبعه أوربة) ، عجائب المخلوفات (٣١ ) ، الحبوان (7/7/7) ، (7/2/7) ، (7/2/7) وما ما در دار الاندلس »

<sup>.</sup> مروج الذهب (٢/ ١٧٥ وما بعدها) ، الحيوان (٣/ ٢٠٤) ، (٣/ ٢٠٤) . الحيوان (٣/ ٢١٠) ، البيان والتبيين (١/ ٢٨١) ، ابن استحاق (٤٧) ، (كوتنكن) . تأريخ الخميس (١/ ٣٢٢) ، نهاية الارب (٣/ ١٢٨ وما بعدها) .

كان أعور يغطي عينه برقعة ابن عبد شمس بن جون بن شق الكاهن بن صعب، أ. ويظهر أن أعداء (القسري) ، قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه ، كما أوجدوا قصصاً شبيها بهذه القصة ، حكوها عن ثقيف ، نكاية بالحجاج المكروه .

والى هؤلاء تجب اضافة ( الأفعى الجرهمي) ، وكان منزله بنجران ، واليـه احتكم ولد نزار في إرث والدهم ٢ .

ورووا ان الكاهن (الخزاعي) كان من الكهان المعروفين واليه تحاكم (أمية بن عبد شمس) و (هاشم بن عبد مناف) في أمر مفاخرتها ، فحم لهاشم على أمية ، فخرج الى الشأم وأقام بها عشر سنين . وانه قال في حكمه كلاماً مسجعاً ختمه بقوله : « ولأمية أواخر » ، فكانت أول عداوة بين بني هاشم وبني أمية . وهكذا جعلوه يتنبأ بظهور ملك بني أمية . وربما كان هذا الملك هو الذي أوحى الى مفتعل القصة بابداع موضوع اختيار (أمية ) الشأم لتكون داراً له أقام بها مدة نزاعه مع هاشم ، فحم ان الملك عليها كان مكتوباً لبني أمية منذ عهد الجاهلية .

وتشبه هذه القصة ، قصة شك ( الفاكه بن المغيرة ) في سيرة زوجه ( هند بنت عتبة بن ربيعة ) ، وتكلم الناس فيها ، وذهاب والدها وزوجها بها الى كاهن من كهان اليمن ، فلما امتحنه عتبة ، وتبين له ان الكاهن حاذق لا يخطىء قال له : قد جئناك « في أمر هؤلاء النسوة ، فجعل يأتي الى كل واحدة منهن ويضرب بيده على كتفها ، ويقول لها : انهضي حتى بلغ هنداً . فقال : انهضي غير رسحاء ولا زانية وستلدين ملكاً اسمه معاوية ، فنهض اليها الفاكه ، فأخذ بيدها ، فجذبت يدها من يده ، وقالت اليك عني ، فوالله لأحرص ان يكون ذلك من غيرك ! فتزوجها أبو سفيان ، فولدت له أمير المؤمنين معاوية » أ . فهي قصة تتحدث عن نفسها ، ولا حاجة لي الى ابداء أي تعليق عليها .

وكان ( صاف بن صيّاد ) يتكهن ويدعي النبوة. وخبأ له النبي خبيئاً فعلمه.

الروض الانف (١٩/١) ٠

٢ مجمع الامثال (١/١١ وما بعدها) .

م المستطرف (١/٢٨) ، نهاية الارب (١٢٣/٣ وما بعدها) . ع المستطرف (٢/٢٨) ، نهاية الارب (٣/١٣١ وما بعدها) ، (الباب الثالث من القسم التاني من الفن الناني • في أخبار الكهنة) •

وكان يدعي أن شيطانه كان يأتيه عما خفي من أخبار الأرض ، ويذكر ان الرسول سأله : كيف يأتيك هذا الأمر ؟ قال : يأتيني صادقاً وكاذباً ، وأن رسول الله ذهب اليه ليرى أمره وكان ( ابن صياد ) في نخل ، فكلمه رسول الله . وذكر أنه انطلق مرة مع ( عمر بن الحطاب ) في رهط قبل ابن صياد ، فوجده عند ( أطم بني مغالة )" .

وكان في بني لهب كاهن لهم يقال له خطر بن مالك. وكان في أيام الرسول. وكان اذ ذاك شيخاً كبيراً أن وكان (أبو برزة) الأسلمي من الكهان المعروفين في المدينة أيام الرسول ، وقد تحاكم اليه بنو قريظة وبنو النضير في أمر الديات التي كانت بينها أن .

وذكر أن (خطر بن مالك) كان من أعلم كهـان ( بني لهب ) ، وأتهم كانوا يأتونة في الملهات، أتت عليه مائتا سنة وتمانون سنة ، وقد تنبأ لقومه بانقطاع الكهانة وظهور الرسول بمكة حين سألوه عن سبب تساقط النجوم في السهاء .

وكان في دوس كاهن اسمه سواد بن قارب اللوسي أو السدوسي . وقد وفد مع وفد من قومه على الرسول وأسلم معه أمامه . وكان له رثي يأتي اليه فلا . وذكر أهل الأخبار انه كان حاذقاً في الكهانة ، مصيباً بها ، « خرج خمسة نفسر من طيء من دور الحمى ، منهم : برج بن مسهر ، أحد المعمرين، وأنيف بن حارثة ، ولام عبدالله بن سعد والد حاتم : وعارف الشاعر ، ومرة بن عبد رضا، يريدون سواد بن قارب ، ليمتحنوا علمه ، فقالوا : ليخبىء كسل منا خبياً ولا يخبر أصحابه ، فان أصاب عرفنا علمه، وان أخطأ ارتحلنا عنه . ثم وصلوا اليه فأهدوا اليه إبلا وطرفاً ، فضرب عليهم قبة ونحر لهم ، فلما مضت ثلاثة أيام دعاهم ، فتكلم برج ، وكان أسنهم فذكر القصة بجميع ما خبساؤه ثم بمعرفته بأعيانهم وأنسابهم فقال فيه عارف الشاعر :

الروض الانف (١/٧٧١) \*

١ مقدمة أبن خلدون (١/٥٥ وما بعدها) ٠

٣ زاد المسلم (٢/٤/١ وما بعدها) ٠

<sup>؛</sup> الروض الانف (١/١٣٨ وما بعدها) .

تفسير الطبري (٥/٧٥ وما بعدها) ٠
 السبرة الحلبية (١/٣٩/١) ٠

٧ الروض الانف (١/ ١٣٩) وما بعدها) ، نزهة الجليس (١/ ٢٧٧) .

# الله أعـــلم لا يجـــارى الى القالات في حصني سواد كأن خبيتنا لمـــا انتخبنــا بعينه يصرح أو ينـــادي١

ومن الكهان المعروفين ( الحصين بن نضلة ) وقـــد عرف بــ ( الكاهن ) ، وقـــد أسلم وقيل : إنه سيد أهل تهامة في أيامه ٢ . و ( عمرو بن الحمق ) ، وقـــد أسلم وصحب النبي ، وشهد المشاهد مع علي٣ .

وكان ( ربيعة بن حُذار الأسدي ) من الكهان المعروفين ، واليه تحاكم ( بنو كلاب ) و ( بنو رباب ) لما خاصموا ( عبد المطلب ) في مال ٍ قريب من الطائف . فحكم لـ ( عبد المطلب ) <sup>4</sup> .

وذكر ( المسعودي ) اسم كاهنين ، دعاهما بـ ( سملقة ) و ( زوبعـة ) · . وقد أشار ( الجاحظ ) اليها في معرض كلامه على الحرافات · .

وأشار ( الجاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بني جهينة ) ، عرف بـ ( حارثة جهينة ) <sup>٧</sup> ، والى ( عزى سلمة ) . وقد قال ( الجاحظ ) عن ( عزى ) ، أنه كان من أكهن العرب واسجعهم . ودعاه بـ ( سلمة بن أبسي حية ) <sup>^</sup> .

وكان (خُنافر بن التوأم الحميري) كاهناً ، وكان قد أوتي بسطة في الجسم، وسعة في المال ، وكان عاتياً ، فلما وفدت وفود اليمن على النبي ، وظهر الاسلام أغار على إبل لمراد فاكتسحها وخرج بأهله وماله ولحق بالشحر ، فحالف (جودان ابن يحيى الفيرضمي ) ، وكان سيداً منيعاً ، ونزل بواد من أودية الشحر ، ثم جاءه (شصار) رئيه ، فنصحه بالعودة الى اليمن ، والدخول في الاسلام . فأسلم على يد معاذ بن جبل بصنعاء ، فترك الكهانة وتعلم سوراً من القرآن .

۱ الاصابة (۲/۹۰) ، (رقم ۳۸۸۳) .

الاستفاق (ص ۲۷۹)

س الاشتقاق (٩٧٦) ، الاصابة (٢/٢٥) ، (روم ٥٨٢٠) ·

<sup>،</sup> نهایة الارب (۲/۱۳۳) .

ه مروج الذهب (۲/ ۱۹۰۱، ۱۷۲) .

۲ الحيوان (۱/۲۰۹) ٠

٧ الحيوان (٦/٤٠٢) ، مروج الدهب (١/٣٣٧) ، نمار الفلوب (٨١) ٠

٨ الحيوان (٦/٤٠٢) ، الببآن والسيين (١/٥٩١) ، رسائل الجاحظ (١٣٠) .
 ٩ الامالي ، للقالي (١/١٣٤ وما بعدها) ، الاصابة (١/٢٥٤) ، (روم ٢٣٤٢) ، ناج العروس (٣/٢١) ، (خيافر) .

ومن الكهان ( المأمور ) ، وهو ( الحارث بن معاوية ) الكاهن . وكانت مذحج في أمره تتقدم وتتأخر ا . و ( قلطف ) الكاهن ، وهو من طيء الم

وكان ( زهير بن جناب الكلبي ) ، و (جذيمة) العبسي ، كهاناً <sup>٣</sup> . وزهير من الفرسان ، فكان من فرسان كلب ، وكان شاعراً <sup>4</sup> .

ويعد" ( الأفكل ) من الكهان الفرسان ، وله فرس اسمه هبود° .

ولم تحرم النساء الكهانة ، فكان لهن فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأخباريون أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت كهانتهن في الجاهلية ، منهن طريفة الكاهنة ، وزبراء ، وسلمى الهمدانية ، وعفيراء الحميرية ، وفاطمة بنت مر "الحثعمية ، وسجاح ، وغيرهن . وقد نسبوا الى طريفة إخبارها عمرو بن عامر أحد ملوك اليمن بزوال ملكه وبخراب سد مأرب ، وذكروا انها سارت مع القبائل حين خافت سيل العرم . ونسبوا الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع قالوا انها وقعت كما تنبأن به .

وذكر ( المسعودي ) ، ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد نعتها بـ ( طريفة الحبر ) . وقد تنبأت له بقرب تهدم السد، وظهور سيل العرم . كما تنبأ بذلك أخ للملك اسمه (عمران) ، وكان عقيماً كاهناً ، فوقع ما تنبآ به .

وكان من شهيرات الكاهنات أيضاً (الغيطلة) ، وهي (أم الغياطل) ، وهي من ( بني مُرة بن عبد مناة بن كنانة )  $^{\wedge}$  . وقيل : « الغيطلة بنت مالك بن الحارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة . وشنوق أخو مدلج  $^{\circ}$  . وقلم عرف ولدها بالغياطل ، وهم من بني سهم بن عمرو بن هصيص  $^{\circ}$  .

الاشتقاق (٢ / ٢٣٩) •

٧ الاشتقاق (٢ / ٢٣٧) ٠

٣ المشرق ، السنة ١٩٣٨ م ، (الجزءالاول) ، (ص ٧) .

ع معجم الشعراء (١٣٠) ، الشعر والشعراء (٢٢٣) .

ه المشرق، السنة ۱۹۳۸م، (الجزء الاول)، (ص ۹). ب بلوغ الارب (۲/۳۸۳ وما بعدها)، الاغاني (۱۰۰/۱۳) « ذكر خبر مضاض بن عمرو »، الطبري (۲/۶۶۲)، مروج الذهب (۲/۵۷۲). Reste, S. 137. • (۱۷٥/۲)

٧ مروج الذهب (٢/١٦٧ وما بعدها) ٠

٨ الروض الانف (١ /١٣٨ وما بعدها) ٠

<sup>،</sup> الروض الانف (١/١٣٧ وما بعدها) ٠

ويقال أيضاً أن ( سُعدى بنت كريز بن ربيعة ) كانت قد تكهنت ، وهي خالة عنمان بن عفان <sup>١</sup> .

وكان لفاطمة بنت النعان النجارية تابع من الجن ، وكان اذا جاءهـــا اقتحم عليها في بيتها ، وقد أدركت مبعث الرسول ً .

وكانت سوداء بنت زهرة بن كلاب ، كاهنة قريش . ويذكر أن والدها أعطاها لحافر قبور ليحفر لها قبراً في الحجون ، فيدفنها حية فيه . أي يئدها ، لأنها ولدت زرقاء شياء ، وكانوا يئدون من البنات من كان على هذه الصفة ، غير أن حافر القبر عاد بها الى والدها ، لأنه لم يشأ دفنها في خبر يرويه أهال التخاراً .

وكان في ( خثعم ) كاهنة عرفت بفاطمة ً .

ولاستشارة الناس هؤلاء الكهان في الأمور وطلبهم منهم الفصل فيها صارت كلمة (حكم) مرادفة لكلمة (كاهن) في بعض الأحايين . وقد روى الأخباريون أمثلة عديدة من حكم هؤلاء الكهان بين الناس وطريقة فصلهم في الأمور ، فهم في هذه الحالة حكام يفصلون في القضايا التي يتفق الجانبان المتخاصمان فيها على احالتها عليهم . ولم تكن لنفوذ أحكامهم مناطق وحدود . لقد كان حدود أحكامهم المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه ، لذلك كان الناس يقصدون الكاهن مسن مناطق بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة التي يتمتع مها بين الناس . وتتوقف هذه الشهرة بالطبع على مبلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طبيعة المتخاصمين أو السائلين ، ليتمكن من إصدار حكم معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطعية ، على الطرفين اطاعتها والامتثال لها ، وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ وعدم درة مها كان نوع الحكم .

ا نهاية الارب (١٢٦/٣) ، (١٣٠/٣) ، (طبعة وزارة الثفافة والارشاد القومى في الجمهورية العربية المتحدة)٠

٢ الروض الانف (١/١٣٧) ٠

٣ الروض الانف (١/ ١٤١) ٠

ع أنساب الاسراف (١/ ٧٩) ٠

ويطلق بعض علماء اللغة على الكاهن (العراف)، فهو عندهم مرادف للكاهن. غير ان من العلماء من يفرق بين الكلمتين، ويرى بينها فرقاً، فالكاهن الدني يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، أو الذي يزعم انه يعرف الأمور عقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله!. ومنهم من يذهب الى ان العراف من اختص بالإنباء عن الأحوال المستقبلة. أما الكاهن فهو الذي اختص بالإخبار عن الأحوال الماضية على وأطلق بين الكاهن والعراف في حديث: « من أتى عرافاً أو كاهناً ... » ". وأطلق بعضهم العراف على من يدعي الغيب مطلقاً وفي ضمنهم المنجم والحازي؛ .

وذكر ان (العراف) الكاهن أو الطبيب أو المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب. في فللكلمة معان عديدة ، ولا تختص بمعنى واحد . وقد ذهب (المسعودي) الى ان العراف دون الكاهن. ونجد هذه النظرة عند غيره أيضاً .

وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة في روايات الأخباريين أن الكهانة هي التنبؤ بواسطة تابع . وأن العرافة تكون بالملاحظات وبالاستنتاجات وبمراقبة الأشياء لاستنتاج أمور منها ، يخبر بها السلؤلون على سبيل التنبؤ . وهي على ما يطهر من تلك الروايات ، دون الكهانة في المنزلة ، ولم يكن للعرافين اتصال ببيوت العبادة والأصنام ، ولم يكن لمم ( رئي ) أي ( تابع ) ، وإنما كانوا يستنبطون ما يقولونه بذكائهم وعلى القياس . فيأخذون بالمشابهة وبالارتباط بين الحوادث ، ومحكمون عا سيحدث بموجب ذلك .

وقد عد العبرانيون العرافة من الحيل الشيطانية كالسحر والتفاؤل ، لأنها من

النهاية (٤٣/٤) ٠

٢ تاج العروسُ (٦/١٩٣) ٠

٣ النَّهَايَةُ (٩٨/٣) \*

ع تاج العروسُ (٦/١٩٣) .

ه تاج العروس (٦/١٩٣) · ٢ مروج (٢/١٥٤) ·

٧ ﴿ وَأَمَّا العُرَافَ ، وهو دون الكاهن ﴾ ، الحيوان (٣٠٤/٦) ٠

ر مفتاح السعادة (١١٣١ وما بعدها) •

رجس المشركين . وتشمل عندهم التنجيم والقرعة والزجر وما شاكل ذلك . وقد نهسى عنها في الإسلام .

وقد اعتمد العراف على الحط . فكان يخط خطوطاً ، ثم ينظر اليها ليستنبط شيئاً منها " يتنبأ به للناس . ومن مشاهيرهم (حليس الحطاط الأسدي ) . وقد ذكر أنهم كانوا يخطون خطوطاً ، ثم ينظر العراف ويقول : « ابنا عيان ، اسرعا البيان ، ثم يخبر تما يرى " .

وتعتمد العرافة – كما تعتمد الكهانة – على الذكاء والتفرس في الأمور والتجارب. وقد خصصها أكثر الناس في الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة. والعراف عا عنده من الملكات والمواهب المذكورة ، يقضي ويتنبأ للناس فيها يراه ، ومن أشهر العرافين في الجاهلية : عراف اليامة ، وهو ( رباح بن كحلة ) ( رباج ابن عجلة ) ( رباح بن كحلة ) المذكور في الشعر ، وعراف نجد وهو الأبلق الأسدي . والأجلح الزهري ، وعروة بن زيد الأسدي .

وفي عرَّاف المامة ورد قول الشاعر :

فقلت ُ لعر اف اليامة داوني فإنك ان داويتني لطبيب

والأبلق الأسدي ، هو عراف نجد ، وفيه يقول عروة بن حزام : جعلت لعر اف البامة حكمه وعر"اف نجد إن هما شفياني م

وقـد كان أهــل الجاهلية يعرضون صبيانهم على ( العرافين ) لإخبارهم عن

 أنتم عضاريط الخميس اذا غيزوا غناؤكم تلك الاخاطيط في الترب الحيوان (١/٦٣) •

قاموس الكتاب المقدس (٢/٩٣) .

بلوغ الارب (٣/٣/ وما بعدها) ، قال عمرو بن حزام العذري :
 وقلت لعراف اليمامة داوني فانسك ان أبرأتنسي لطبيب
 فما بي من سقم ولا طيف جنة ولسكن عمى الحمسيري كذوب
 تاج العروس (٦/٣/١) ، (فقلت) ، الحيوان (٦/٥٠١) ، مروج الذهب (١٩٤/١)،
 ثمار القلوب (٨١) ٠

ع الحيوان (٦/٤٠٢) ، (الازدي) ، مروج (٦/٤٥١) ، (دار الاندلس) ·

مروج الذهب (٢/١٥٤) ، (العرافة وبعض العرافين) ، رسائل الجاحظ (١٣٠) ، مقدمة ابن خلدون (١٩٤ وما بعدها) ، الحيوان (٦/٤٠١) . (١٦٣١) .

مستقبلهم . وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ موثلاً لهـم . فكان العراف فيها ير به الناس صبيانهم ، ويقول عنهم ما يجول بخاطره ، وذلك بالتفرس في وجه الصبي ، ومقارنة ذلك بما حصل عليه من تجارب في هذا الباب' .

وفي اللغة العربية كلمة قديمة أخرى لها صاة بموضوعنا هذا ، هي (القيافة) . ويقصد بِهَا التنبؤ والإخبار عن شيء بتتبع الأثر والشبه <sup>٢</sup> . وتدخل في ذلك قيافة آثار الأقدام والأخفاف والحوافر للاستدلال منها على أصحابها ، وتعيين النسب في حالة الشك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حتى الآن . وقد اشتهرت بها ( بنو مُدلج ) خاصة ، حتى قيل للقائف (مدلجي ) بسبب هذا الاختصاص ، وبنو لهب؛ ، وأحياء مضر°.

ويرى ( المسعودي) ان القيافة من الأمور التي برع بها العرب واختصوا بها، وصار لهم مران وخبرة بها ، وذكر ان ممن عرف واشتهر بها ( محرز المدلجي )، وقد تعجب الرسول من قيافته وصدقه" .

وذكر أهل الأخبار ان (الحازر) ، هو من يحزر الأشياء ، وان ( الحزارة ) في معنى القيافة .

وأما (الفراسة) ، فتكون بالاستدلال بهيأة الانسان وأشكاله وأقواله على صفاته وطبائعه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى أنها من الكلمات المعربة التي أخذت من ( بني إرم ) ، وأنها أحدث عهداً من لفظة ( القيافة ) التي هي من الكلمات العربية الجاهلية <sup>٧</sup> . وقد توسع في معناها وألف فيها الكتب في الإسلام وتبحر فيها بعض أثمة الفقهاء مثل الشافعي. ^

وأما (العيافة) فهي التنبؤ علاحظة حركات الطيور والحيوانات ودراسة أصواتها،

السيرة الحلبية (١/٤/١) .

۲

اللسان (١٤٤/٢) وما بعدها) ، مروج الذهب (٢٠١/١١) . Ency., II, p. 1048, Muh. Stud., I, S. 184. ، (٨٢/٢) المسطرف

بلوغ الارب (٢٦٢/٣) . مروج (۱۲۹۲۲) .

مروج الذَّهُب (۲/۱۵۰) ٠ ٦

Ency., II, p. 108.

النهاية (٢٠٧/٣ وما بعدها) ، بلوغ الارب (٢/٣٦٣ وما بعدها) ، نهايه الارب · (129/4)

وقراءة بعض أحشائها ، ولذلك قيل في العبرانية للعائف (الشاق)، لشقه الحيوانات والطيور لدراسة أحشائها واستخراج الحبر ثما يراه عملي تلك الأحشاء من ألياف يرى أن في أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة ١ . وكانت معروفة خاصة عند الكلدانين .

وقد اشتهرت ( بنو أسد) بالعيافة ، فقصدها الناس للأخذ منها ، حتى الجن سمعت بعيافتها ، وعجبت منها ، فجاءت اليها تمتحنها في هذا العلم .

واشتهرت ( بنو له بن بالعيافة كذلك، ولهب حي من الأرد . ومن هؤلاء ( العائف اللهبي ) ، ( لهب بن أحجن بن كعب ) ، وهو الذي تكهن بموت عمر بن الخطاب قبل وقوعه بعام " .

والزجر العيافة. وهو يزجر الطير يعافها. وأصله ان يرمى الطير بحصاة ويصيح، فان ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به أو مياسره تطير . وهو ضرب من التكهن . وانما سمي الكاهن زاجراً ، لأنه اذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة .

و تطلق لفظـــة ( الحازي ) على من يحزر الأشياء ويقد ّرها بظنه ، فهي من الكلمات المستعملة في الكهانة ، ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم ( حزاء ) ، لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره ". وأطلقت أيضاً على من يزجر الطير، ولا سها الغراب " .

ا تاج العروس (١/٧٠١) ، قاموس الكناب المفدس (٢/٢٩) ٠

و وبنو أسد يذكرون بالعبافة وبوصعون بها ، فيل عنهم ان قوما من الجن تذكروا عيافتهم ، فاتوهم ، فعالوا : ضلت لنا بافة ، فلو أرسلتم معنا من يعيف • فقالوا : لغليم منهم : انطلق معهم ، فاستردفه أحدهم ، نم ساروا ، فلقيهم عقاب كاسرة احدى جناحيها ، فاقشعر الغلام وبكى ، ففالوا : مالك ؟ فقال : كسرت جناحا ورفعت جناحا ، وحلفت بالله صراحا ، ما أنت بانسى ولا تبغى لفاحسا » ، تاج العروس حناحا ، وحلفت باللمان (١٩/٧٦) وما بعدها) •

ىاج العروس (٣/٤٣٤) ، (زجر) ·

ه الروض الانف (١١٨/١ وما بعدها) ٠

٦ النهاية (١/٢٥٧) ٠

وقد أشير في كتب أهل الأخبار الى ( حازي ) عرف واشتهر بين الجاهليين بـ ( حازي جهينة ) ا .

#### الراقي :

ويقال لمن يعمل الرقية ويرقي : (الراقي) . والرقية العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة كالحمسّى والصرع . قال عروة :

فما تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياني "

ويقال لأجرة الراقي : ( البسلة ) و ( بسلة الراقي ) . و (البسل) الحلال ، والبسل أيضاً الحرام، فهو من الأضداد . وبسل الدعاء بمعنى آمين ، أي الاستجابة. وكان الرجل اذا دعا على صاحبه ، يقول : قطع الله مطاك . فيقول الآخر : بسلا بسلا ، أي آمين آمين .

## الاستقسام بالأزلام:

ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ويقابل ذلك ما يقال له (كسيم) (كسم) « Gasam » في العبرانية . وهي طريقة معروفة عند البابليين كذلك ، وعند غيرهم من الشعوب . وقد أشير في التوراة الى أن (نبو ختنصر) ( نحتنصر) ( نبخد نصر) « Nebuchadnezzar » أجال السهام حين عزم على فتح (أورشليم) ( القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقين ليباشر عرافة . فأجال السهام وسأل الترافيم ونظر في الكبد » . وقد خرج السهم الذي كتب عليه (أورشليم) ، فعمل به وهاجم القدس وفتحها ألى .

١ البيان والتبيين (١/٢٨٩) ٠

۲ تاج العروس (۱۰/۱۵۶) ، (دقی) ۰

٣ ناج العروس (٧/٢٢٧) ، (بسل) ، الروض الانف (١/٥٧) ٠

Hastings, p. 567.

ه حزقيال ، الاصحاح الحادي والعشرون ، الآبة ٢١ ٠

Hastings, p. 567.

وتعني لفظة (كوسيم) « Gosem » و « Kosem » العرافة في العبرانية!. من أصل (كسم) (كيسم) (قيسم) وهو التكهن. وهـو أصل (سامي). واليه تعود كلمة ( الاستقسام) ، لا الى (قسم) بمعنى تقسيم الشيء وتجزئته. وهو المعنى الذي ذهب اليه أكثر علماء اللغة. وقريب من معنى (قيسم) (كيسم) ما ذكره علماء اللغـة من أن القيسم هو الحظ والنصيب. فإن للحظ والنصيب علاقة وثيقة بالتكهن ، لما فيه من معرفة المستقبل والوقوف عليه.

وقد عرف أهل الأخبار ( الأزلام ) : انها السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . وعرفوا ( الزلم ) ، انه السهم ، وانه القدح المزلم . وعرفوا القدح : قدح السهم ، وجمعه القدح : قدح السهم ، وجمعه القدح ، وصانعه قد اح . وقد فسر بعض العلهاء الأزلام بأحجار بيض تشبه أحجار الشطرنج ، كما جعل بعض آخر تلك السهام في مقابل ( الكعاب ) التي يستعملها الروم والفرس في الاستخارة ، وذكر بعض آخر ان « الأزلام : سهام كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها : أمرني ربي ، وعلى بعضها : نهاني ربي ، فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً ، ضرب تلك القداح ، فإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى لحاجته ، وإن خرج الذي عليه نهاني ربي لم يمض في أمره » . وذكر ان الأزلام التي كانوا يستقسمون بها غير قداح الميسر ، وانها قد اح الأمر والنهي لا قداح الميسر . وذكر ان أهل الجاهلية ، كانوا اذا أرادوا ان نجرجوا في سفر ، جعلوا قداحاً للجلوس والحروج ، فإن وقع الحروج خرجوا ، وإن وقع الجلوس جلسوا .

وطريقة الضرب بالقداح ، ان الرجل منهم اذا أراد ان يخرج مسافراً ، كتب في قدح هذا يأمرني بالمكث ، وهذا يأمرني بالخروج، وجعل معها أزلاماً مسحة ،

العدد ، الاصحاح الثالث والعشرون ، الآية ٢٣ ، صموئيل الاول ، الاصحاح السادس ، الآية ٢٠ ، اشعياء ، الاصحاح الرابع والاربعون ، الآية ٢٠ ٠

اللسان (۲۲/۱۲) .

٣ اللسان (٢/٢٥٥) ( قدح ) ، ناج العروس (٢/٢٠٢) ، ( قدح ) .

ع نفسير الطبري ( ٦/٦٤ وما بعدها ) ، روح المعاني ( ٦/٩٥ وما بعدها ) ٠

اللستان (۲۲ / ۲۷۸ وما بعدها) ، ( فسم ) ، ( صادر ) .
 اللستان (۲۱ / ۶۷۹) ، ( فسم ) ، ناج العروس (۲ / ۲۱۷) ، ( قسم ) .

منسر الطبري ( ٦/٦٤ وما بعدها ) ٠

أي لم يكتب فيها شيئاً ، ثم استقسم بها حين يريد الحروج ، فإن خرج الـذي يأمر بالمكث ، مكث ، وإن خرج الذي يأمر بالحروج خرج ، وإن خرج الآخر أي المسح ، أجالها ثانية حتى يخرج أحد القدحين المودكذا يفعلون في سائر أمور الاستقسام .

وقد جمع المفسرون ما تمكنوا من جمعه عما علق في أذهان الناس من الأزلام، لورود الإشارة اليها في موضعين من سورة ( المائدة ) في . وأورد علماء الحديث والأخبار ما وصل الى علمهم أيضاً عن (الاستقسام بالأزلام). ويظهر مما ذكروه أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في أيامهم وزناً كبيراً للاستقسام بالأزلام لاعتقادهم أنه يحكي ارادة الأرباب ويتحدث عن مشيئتها . لذلك كانوا لا يفعلون فعلاً ولا يعملون عمال الا بعد أخذ رأبها بالاستقسام . فإن جاء أمر فعلوا ، وان جاء شهى امتنعوا .

وجاء في سورة المائدة : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق لكم » "، وذلك مع أمور بهي عنها الاسلام . منها تحريم أكل الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكي ، وما ذبح على النصب . وجاء ذكر الأزلام في موضع آخر مع ذكر الحمر والميسر والأنصاب والأزلام ، حيث جعلت رجساً من عمل الشيطان ، لذلك ، على المسلم الجتناما والابتعاد عنها أ . فالاستقسام بالأزلام من الأمور التي نزل الأمر بالنهي عنها في شريعة يهود كذلك إذ اعتبرت رجساً ) ، ومن أعمال الوثنين " .

ويكون الاستقسام عند الأصنام في الغالب لاعتقادهم ان النتيجــة تمثل ارادة الصنم ومشيئته ، غير ان ذلك ليس بشرط ، فقــد كان أصحاب الأزلام بحملون أزلامهم معهم ، ويستقسمون حيث يطلب ذلك منهم . فهم في ذلك مثل أصحاب

١ تفسير الطبري ( ٦/٦٤ وما بعدها ) ٠

ب صورة المائدة ، الآية ٩٠،٣ ، تفسير الطبري (٦/٤٩) ، روح المعاني (٦/٩ وما بعدما) ، الطبري (٦/٩) .

م الآية ٤ أ، تفسير البيضاوي (١١٨/١) ، تفسير الطبرسي (٣/٣٨ وما بعدها) ، (٣/٣٨ وما بعدها) .

ع المائدة : الآية ٩٣ ، تفسير البيضاوي (١/١٣٢) ·

Hastings, p. 567.

(الفأل) والقارئون للرمل والسحرة في الوقت الحاضر ، يتنقلون بين الناس عارضين فنهم عليهم في مقابل حلوان يقدم اليهم . وهذا النوع ، من أصحاب الأزلام ، هم من الطبقة المرتزقة على شاكلة هذه الجاعة المذكورة في هذه الأيام . وقد كان منهم من يستقسم لنفسه بنفسه " وذلك بأن يستقسم بالأزلام التي عنده في بيته ، والتي قد يحملها معه " تماماً كما يفعل أهل ( الاستخارة ) في الاستخارة بالمسبحة ( السبحة ) أو بوسائل الاستخارة الأخرى في الوقت الحاضر .

قال أهل الأخبار: « والأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر ونهي وافعل ولا تفعل ، قد زُلمت وسويت ووضعت في الكعبة ، يقوم بها سدنة البيت ، فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى السادن فقال: اخرج لي زلماً، فيخرجه وينظر اليه ، فاذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه ، وان خرج قدح النهي قعد عما أراده ، وربما كان مع الرجل زلمان وضعها في قرابه ، فاذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما ها .

و « قالوا : كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه ، ولا يدرون ما الأمر فيه ولم يصح لهم أخذوا قداحاً لهم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل ، نعم لا خير ، شر بطيء سريع ، فأما المداراة فإن قداحاً لهم فيها بيضاً ليس لهم فيها شيء ، فكانوا بجيلونها فن خرج سهمه فالحق له ، وللحضر والسفر سهان ، فيأتون السادن من سدنة الأوثان ، فيقول السادن : اللهم أيها كان خيراً فاخرجه لفلان ، فيرضى بما يحرج له ، فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له القداح وفيها : صريح ، وملصق ، فإن خرج الصريح ألحقوه بهم ، وان خرج الملصق نفوه ، وان كان صريحاً ، فهذه قد الح الاستقسام » لا . « وان كان بن اثنين اختلاف في حق سمي كل منها له سها وأجالوا القداح ، فمن خرج سهمه فالحت له » "

وذكر ان أقداح ( هُبل ) سبعة ، وضعت قد امه . فان أراد أحدهم سفراً أو عملاً أو تجارة أو زواجاً أو بتــاً في نسب مشكوك فيه أو دفع ديــة أو ان

١ اللسان ( ١٢/ ٢٧٠ وما بعدها ) ٠

م نهایة الارب ( ۱۱۷/۳ وما بعدها ) ، تفسیر ابن کسیر (۱/۲) ، الدرالمننور (۱/۲) . الدرالمننور (۱/۹۳) .

۲ صبح الاعشى (۱/۲۰۱) ٠

مخرجوا ماء "، أتوا هُبلَل ، ومعهم مائة درهم وبجزور فأعطوها صاحب القداح حتى بجيلها لهم ، وكانت أزلامهم سبعة قد اح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمها، وهي مستوية في المقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على واحد منها (أمرني ربي ) وعلى واحد (منكم) وعلى واحد ( من غير كم ) وعلى واحد ( ملصق ) وعلى واحد ( العقل ) وواحد غفل ليس عليه شيء ، فاذا أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له استقسم لهم صاحب القداح بقدحي الأمر والنهي ، فان نجح قدح الأمر اثتمروا وباشروا فيما تصدوا له من حرب أو سفر أو زواج أو ختان أو بناء أو نحو ذلك مما يتفق لهم ، وإن خرج قدح النهي أخروا ذلك العمل الى سنة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة أخرى .

ويروى ان السؤال إن كان يخص اقداماً أو احجاماً ، استعمل صاحب القداح قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح ( نعم ) عمل به ، ومضى الى ما قصد ، وإن جاء ( لا ) أي النهي توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعاً في نسب أحد منهم ، استقسم بالأزلام الموسومة بـ (منكم) و ( من غيركم ) و (ملصق) ، فان ظهر (منكم ) ، اعتبر المتنازع على نسبه منهم ، وإن خرج ( من غيركم ) اجتنبوه ونفروا منه ، وأن ظهر ( ملصق ) ، بقي أمره على ما كان عليه قبل الاستقسام ، وأما اذا كان السؤال نزاعاً في ( العقل ) : أي دية القتيل ، بأن اشتبه عليهم القاتل ، أحضروا من أنهم بالقتل بالقدحين الموسومين بـ ( العقل ) وبـ ( الغفل ) ، واستقسم مهما ، فن خرج عليه العقل تحمل الدية ، وإن خرج ( الغفل ) أجالوا ثانياً حتى غرج المكتوب عليه العقل تحمل الدية ، وإن خرج

ولما أراد (أبو سفيان) الحروج الى (أحد) ، استخار هبل . بأن كتب على سهم نعم ، وعلى آخر لا ، وأجالها عند هبل ، فخرج سهم نعم ، فخرج يقومه الى (أحد) . وقال يقول : أعل هبل . وقال عمر : الله أعلى وأجل ، قال أبو سفيان : أنعمت فعال عنها ، أي اترك ذكرها ، فقد صدقت في فتواها ، وأنعمت ، أي أجابت بنعم .

ولصاحب الأزلام وخازنها حق يتقاضاه مسن الطالبين في مقابل عمله . فكان سادن ( هبيل ) يتقاضى مثة درهم أجراً عن الاستقسام ، كما سبق ان ذكرت، فان تكرر ذلك زيد أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غير العرب يدفعون حلواناً الى صاحب الأزلام ليتنبأ لهم . فلما انطلق (شيوخ مديان) ( مدين ) و ( مؤاب ) الى ( بلعام ) ليستقسم لهم ، حملوا حلوانهم معه ، فقدموه اليسه مقابل ما قام به من عرافة اليهم ا .

وقد أشر الى الاستقسام في شعر الشعراء الجاهليين ، وقد ذكرت في قصة الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي حينا جاء الى الصنم ( ذي الحلصة )، ليستقسم عنده بشأن الأخذ بثأر أبيه . فلما خرج النهي عنه ثلاث مرات ، غضب على صنمه ، وكسر الأزلام ورماها في وجهه ، كما يقول الرواة قائلاً : « لو كان أبوك المقتول لما نهيتني» ، وأنشد :

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا لم تنه عن قتـــل العداة زورا

وأشار الحطيئة الى ذلك بقوله :

لم يزجر الطير، إن مرت به سنحاً ولا يفيض على قسم بأزلام؛

وقال طرفة:

وهناك طرق عدة عرفت عند الشعوب القديمة في التكهن بالسهام، ومنها رمي السهام في الهواء لمراقبة حركاتها وكيفية سقوطها، ومنها رمي حزمة من السهام أمام الصنم، فالسهم الأول الذي يقع قبل بقية الأزلام، يكون هو السهم الذي

العدد ، الاصحاح النابي والعسرين ، ( الآية ٧ وما بعدها ) ، . Hastings, p. 567. الاشتقاق (٢٧٨) .

اللسان ( ۱/۷۱ وما بعدها ) .

ع اللسان (۱۲/ ۲۷۰) ، الاصنام (٤٧) ، نهاية الارب (٣/ ١٧٧) ٠

ه اللسان (۲/۲۷۰) .

أمر به الصنم في زعمهم ، فيعمل بموجب ما كتب عليه .

ولخص (الألوسي) الأزلام التي كانت عند العرب على ثلاثة أنحاء: أحدها: قداح الميسر العشرة ، وثانيها : لكسل أحد ، وهي ثلاثة على أحدها مكنوب ( افعل ) ، أي أمر ، وعلى الثاني ( لا تفعل ) وعلى الثالث ( غفل ) . فاذا أراد أحدهم الأمر جعلها في خريطة ، وهي ( الربابة ) وأدخل يده فيها وأخرج واحداً ، فان طلع الآمر فعل أو الناهي ترك أو الغفل أعاد . وثالثها : للأحكام وهي التي عند الكعبة . وكانوا يتحاكمون عند (هبل) في جوف الكعبة . وكان عند كل كاهن وحاكم للعرب مثل ذلك . وكانت سبعة مكتوب عليها ما سبق .

و (القُرعة) أي (السهمة) ، نوع من أنواع التنبؤ بالغيب التابعة للاستقسام بالأزلام. و (السهمة) هي رضاء محكم (السهم) ، أي محكم وقوع السهام على الأشياء. وهي جواب فصل بمثل ارادة الآلهة للسائل أو للمختصمين في أمر من الأمور. وقد قيل للسهم: الحظ والنصيب " لأنه يتكلم عن حظ الأنسان ونصيبه.

والتنبؤ بالتفرس في الأشباح الستي تظهر على الماء ، أو الزيت المصبوب في الأقداح ، أو الحركات التي تظهر على سطح السائل بعد رمي شيء فيه ، لمعرفة الأسرار والمغيبات والاجرام كالسرقات والقتل ، والزنى ، ودراسة سطح المرآة : هذه وأمثالها كانت معروفة عند البابليين والعبرانيين ، وعند غيرهم من الشعوب. وعقيدتهم أن الأرواح هي التي ترشد الى اظهار المخفيات ، وان هناك مأمورين من بينهم واجبهم اخبار العراف والعائف والكاهن بما يطلب منهم معرفته ليقوله للسائل .

ومن ضروب التنبؤ ( الطرق ُ ) ، وهو الضرب بالحصى للكشف عن المستقبل، يقوم بذلك الرجال والنساء . ويقال للقائمين بذلك الطراق والطوارق . وورد ان الطرق : الضرب بالحصى والحط في التراب ، وهما ضربان من التكهن . وقيل أيضاً : الطرق : أن يخسط الرجل في الأرض بإصبعين ثم باصبع ، ويقول :

Hastings, p. 567.

<sup>·</sup> بلوغ الارب ( ٣/٦٧ وما بعدها ) ·

٣ ناج العروس (٨/٢٥٣) ، « سهم » ٠

Ency. Religi., 4, p. 807.

النهاية (٣/٤٠) ٠

ابني عيان اسرعا البيان،وزعم بعضهم أن الطرق ان يخلط الكاهن القطن بالصوف فيتكهن . وقد نهسي عنه في الإسلام . ورد في الحديث:انه قال : الطرق والعيافة من الجبت الم

ويدخل في ضروب التنبؤ (الحط) « وهو الذي يخطه الحازي . يأني صاحب الحاجة الى الحازي فيعطيه حلواناً ، فيقول له : اقعد حتى أخط لك ، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ، ثم يأتي الى أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد ، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطبن خطبن، وغلامه يقول للتفاؤل : « ابني عيان » أسرعا البيان » ، فان بقي خطان فها علامة النجح ، وإن بقي خط واحد فهو علامة الحيبة ... وقيل : الحط هو ان نخط ثلاثة خطوط ، ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ، ويقول : يكون كذا وكذا . وهو ضرب من الكهانة » لا . وكانت العرب تسمي ذلك الحيط الذي يبقى من خطوط الحازي الأسحم . وكان هذا الحط عندهم مشؤوماً . وقد كان الحط من علوم العرب القديمة " .

وعلم الخط هو علم الرمل . وينسب الى ( ابن عباس ) قوله : علم قديم تركه الناس . وخط الزاجر في الأرض ، رسم خطآ باصبعه ، ثم زجر . وذكر ان ( الخطيطة ) الرملة التي يخط عليها الزاجر ، وان الأسحم اسم خط من خطوط الزاجر ، وهو علامة الخيبة عندهم . وذلك ان يأتيي الى أرض رخوة وله غلام معه ميل ، فيخط الاستاذ خطوطاً كثيرة على عجل لئلا يلحقها العدد ، ثم يرجع فيمحو منها خطين خطين ، فان بقي من الخطوط خطان ، فها علامة النجر وقضاء الحاجة ، وبمحو وغلامه يقول للتفاؤل : ابني عيان أسرعا البيان ، واذا عا الحطوط ، فبقي منها خط ، فهي علامة الخيبة ،

اللسان (۱۰/۲۱۵) ، (طرق ) ناج العروس (۲/۷۱٪) ، (طرق ) ، لعمرك ما تــدري الطوارق بالحصى ولازاجرات الطير ما الله صانـــع النهاية (۲/۲٪) ، اللسان (۸۲/۱۷) ، سنن أبي داوود (۱۲/٪) .

۱ النهایة (۱/ ۳۰۳، ۳۲۸) « خطط » ، (۳/ ۶۰) « طرق » ، ناج العروس ( $\Gamma/V/3$ ) ، اللسان (V/V/3) ،

٣ اللسان ( ٢٨٧/٧ وما ىعدها ) ، ( خطط ) ٠

<sup>؛</sup> ناج العروس (٥/١٣١) ، (خطط ) •

#### الأحلام:

والأحلام (Dreams) و (الرؤيا) (Visions) باب من أبواب الكهانة كذلك، فهي تفسير لما سيقع في المستقبل من حوادث . وقد تخصص بذلك أناس تعــاطوا تعبير الرؤيا والأحلام. وإذ كان اعتقاد الشعوب القديمة ان الأحلام حقيقة ، لا كما نتصورها نحن ، كان الاهتمام بها كبيراً ، والاعتناء بها شديـداً ولا يزال يخصها كثير من الناس بالعناية .

وقد فسرت بعض الشعوب القديمة الأحلام بأنها الآلمة أو الأرواح تتجـــلى في الإنسان في أثناء منامه ، فتطلعه على أشياء كثيرة تتعلق بحياته وبمصره ، وتساعده بدلك على حلّ مشكلات عديدة عويصة لديه ، أو تهديه الى أمور كم يكن يعرف عنها شيئاً ، أو تحذره بقرب حلول كارثة أو خطر به أو بغيره ، أو محصول خبر له أو لغبره . وقد ترجع به الى أيام ماضية وحوادث قديمة سالفة كان قـــــ نسيها وذهبت من ذاكرته . ونجد في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وفي الكتابات الهبروغليفية والمسهارية أشياء عديدة من القصص المتعلق بالأحلام . وفيها أن كثيرًا من الملوك والحاصة كانوا يقيمون وزناً عظماً لما يرونه ، أو يراه الناس من أحلام . وقد نجح كثير منهم كما خسر كثير منهم أيضاً بسبب تأثير الأحلام فيهم ، حتى إن يعضهم أتخذ له مفسراً للأحلام أو جملة مفسرين ، ليكونوا في خدمته حتى اذا ما رأى حلماً فسروه له .

ولما كانت بعض الأحلام مزعجة ، رجع الكهان المتخصصون بالأحلام أسبابها الى فعل الأرواح الشريرة . أما الأحلام المريحة الطيبة ، فقد جعلوها من إلهــــام الآلهة في الانسان . ولأهمية الاعتقاد بالأحلام ، وضعت قواعد وتعاليم للأشخاص الذين يريدون معرفة مستقبلهم بالرؤيا والأحلام . وقــد نصح في بعضها باجتناب الأكل الثقيل ، وبشرب بعض الأشربة المعينة وبالنوم في المعابد ، للحصول على الرؤيا الصادقة . والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلك القواعد أناس تخصصوا بهذا الفن ، يلجأ اليهم من يرى حلماً ليجد تفسيره عندهم . فلكل شيء في الرؤيا والحلم معنى خاص ، لا يمكن ان يعرفه إلا ذوو الحبرة والعلم' .

وقد عثر على كتابة لحيانية في موضع ( الحريبة ) ، تبين منها وجود صم في معبد هذا الموضع تخصص بتفسير الأحلام .

مفدمة ابن خلدوں (۱۰۳/۱) Jaussen — Savignac, Mission, II, p. 417, Euting 825, Arabien, S. 89.

وفي كتب التفسير والسير والأخبار والأدب أمثلة عديدة من الرؤيا ، تشير الى ال الاعتقاد بالأحلام كان معروفاً عند الجاهليين ، وان أثره كان عميقاً في حيامهم. وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في كيفية تفسير الأحلام وتوجيه تعبير الرؤيا، غير ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام ، وكان يقوم به متخصصون بتفسير الأحلام . وقد عرف في الاسلام واشتهر به ( ابن سيرين ) ا

وقد عرف بعض العلماء الاسلاميين الحلم بأنه عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء المزعجة ، وخصصوا الرؤيا بما يراه الانسان في منامه مسن الحير والشيء الحسن . وهم بذلك على طريقة القدماء في جعل الأحلام نوعين : أحلام من فعل الشيطان والأرواح الحبيثة ، وأحلام من إلهام الآلهة في الانسان ، وهي التي تنكشف من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء يرغب صاحب الحلم في الحصول عليها وتحقيقها، ويرجع العلماء الرؤيا الى النفس ، تطلع على الواقعات فتتذكرها ، وتوحي بها

ويرجع العلماء الرؤيا الى النفس ، تطلع على الواقعات فتتذكرها ، وتوحي بها الى صاحبها . وهم يعتقدون بها ، وجعلوها جزءاً من النبوة ".

ر كتاب البعبر) ، عمده العارى، (٢٤/ ١٢٦) ، العهرسيب (٤٣٩) . ( الكبب المولفة في تعبير الرؤيا) .

٢ النهاية ( ١/٩٨٦ وما بعدها ) ، باج العروس (٨/٢٥٥) ، (حام ) ٠

س مقدمة ابن خلدون ( ١/٢٠١ وما بعدها ) ٠

### الفصل السادس والثانون

## الطيرة

وقد كان للطبرة شأن كبير في حياة الجاهليين.وهي معروفة عند جميع الشعوب، ويقال لها في العبرانية : طير « Tayyar » ، فهي من نفس الأصل الذي أخذ العرب منه التسمية أ . ويقال لها في الانكليزية « Augury » ، ويرى بعض الباحثين أن الطبرة انتقلت الى العبرانيين من العرب أ . وهناك نوع آخر من التطبر يقال له « Haruspicy » في الانكايزية ، ويقصد به الطبرة من الحيوانات الميتة ، أو مراقبة الحيوان في أثناء ذبحه لمعرفة المستقبل من حركاته وهو يرتجف رجفة المهرت .

ويقول علماء الأخبار ، إن الطهرة من زجر الطيور ومراقبة حركاتها ، فإن تيامنت دل تيامنها عهلى فأل ، وأن تياسرت دل على شؤم ، فهي اذن تشمل التيمن والتشاؤم ، إلا أنها خصصت بالتشاؤم فيما بعد . فصارت تعني هذا المعنى عند الاستعال . قال ( الجاحظ ) : • وأصهل التطير إنما كان من الطير ومن جههة الطير ، إذا مر بارحاً أو سانحاً ، أو رآه يتفلى وينتف ، حتى صاروا

Ency. Religi., 4, p. 807.

Ency. Religi., 4, p. 778, 807, Hastings, p. 568.

Ency. Religi., 4, p. 778.

<sup>؛</sup> اللسان ( ٤/٢١٥ وما بعدها ) ، معردات ، للاصفهائي (٣١٢) ، صبح الاعشى (١/٣٩)

اذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم ، أو الأعضب أو الأبتر ، زجروا عنــد ذلك وتطيروا ، كما تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال . فكان زجـــر الطير هو الأصل ، ومنّه اشتقوا التطيّر ، ثم استعملوا ذلك في كل شيء » أ.

قال أحدهم :

عوى الذئب فاستأنست ُ للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطسير

كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير .

وقد عد العلماء الطبرة والزجر في معنى واحد ، لأن أصلها انهم كانوا اذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطبر حتى يطبر ، ثم المحكمون من حركاته على ما سيحدث ويقع ، فالزجر والطبرة من ثم شيء واحداً . وقد قبل لمسن يزجر الطبر ( زاجر ) « لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة » " .

والطيور هي مادة التطير ، وذلك بمراقبة حركاتها وسكناتها . وهو ما يقال له في العبرانية : ( نيحوش ) (نحوش) « Nihush » من أصل (نيحيش) (نحش) . وتقابل لفظة ( نحش ) كلمة ( حنش ) في العربية وتعني (الثعبان) . وقد ذهب بعض علماء التوراة ان لكلمة ( نحش ) ، صلة بالثعبان ، ذلك لأن الثعبان كان من الآلهة القديمة ، بينما يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما للثعبان بهذا الموضوع ، لأن العبرانيين لم يتعبدوا البتة للثعابين ، فلا صلة للثعبان به أ .

ويدخل في باب الزجر ، زجر الطير والوحش. ويذكر بعض العلماء ان الأصل في الطيرة ، هو زجر الطير ، ثم صار في الوحش ، وقد بجوز ان يغلب أحسد الشيئين على الآخر فيذكر دونه ويرادان جميعاً ° .

وقد يراد بالطيرة ( التشاؤم ) الذي هو خلاف التيامن . غير أن ( التشاؤم )

الحيوان (١/٤٣٨) ، ( هارون ) ٠ العمده (٢/٢٥٩ وما بعدها ) ٠

صبح الاعسى (١/ ٣٩٩)

٣ ناج العروس (٣/٤/٣) ، اللسان (٥/٤٠٧) ، (طبر ) .

Ency. Religi., 4, p. 807, Hastings, p. 568.

العمدة (٢/٠٢٢) .

هو في الواقع أوسع مجالاً وأكثر ساحة من الطيرة ، لأن التشاؤم طيرة وزيادة الوأعني بالزيادة تشاؤم المتشائمين من أمور أخرى كشيرة مثل التشاؤم مين ذوي العاهات أو القبح من البشر ، والتشاؤم من سماع الكلام السيء أو الأخبار السيئة عند الصباح أو من رؤية ميت أو سماع نياحة أو مشاهدة محلوق مشوه أو سماع اسم موضع يدعو التشاؤم أو اسم شخص فيه معنى التشاؤم وأمثال ذلك ، فتكون كل هذه الأمور مدعاة للتشاؤم عند المتشائمين . « حتى صاروا إذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم ، أو الأعضب أو الأبتر ، زجروا عند ذلك وتطيروا عندها كما تطيروا من الطير اذا رأوها على تلك الحال » . . .

ويقول علماء اللغة : الشؤم : خلاف اليمن . ورجل مشؤوم على قومه ؟ . وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالجهة اليمنى ، ونتشاءم من الجهسة اليسرى ، ولذلك كانت إذا أرادت أن تعمل عملا عمدت الى ( الزجر ) وهو رمي الطير عصاة ، ثم يصيح الرامي ، ليفزعها ويزجرها ، وعندئذ يراقب حركة طيرانها ، فإن تيامنت أي جرت بمنة تفاءل به ، وان تشاءمت أي تياسرت ، تشاءم به . فالتيمن هو بالتيامن والتشاؤم هو بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن ( زاجر ) أيضاً ، لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي في تلك الحاجسة برفع صوت وشدة ٣ . ولاعتماد الزاجر على الطيور في الغالب في هذا النوع من التكهن قيل له : ( الطسيرة ) . قال علماء اللغة : « وقيل للشؤم طائر وطير وطيرة ، لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها والتطير ببارحها ونعيب غرامها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها ، فسموا الشؤم طيراً وطائراً وطسيرة لتشاؤمهم بها » أ .

ولا بد ان يكون للتطير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها الأجداد ، فقد كان من المتعارف عليه عند كثير من الشعوب القديمة ان بعض فصائل الطيور هي أرواح الموتى بعد مفارقتها الأجداد ، وانها لذلك تعي وتفهم، وان في استطاعة بعض الناس فهم منطقها وتكليمها . ومن هنا ظهرت فكرة

الحيوان ، للجاحظ (٣/ ٤٣٨) « تحقيق محمد عبدالسلام هارون » ٠

اللسَّانَ (١٢/ ٣١٤) .

٣ تاج العروس (٣/٤/٣) ، اللسان (٥/٧٠٤) ، (١٢/١٤) « شأم » ·

<sup>؛</sup> تاج العروس (٣/٤٣٤) ، (طير ) ٠

( منطق الطير ) . وقد كان ( سليان ) يحادث الطير ا . فاذا كانت الطير على هذه الصفة ، ففي حركاتها وسكناتها منطق لمن لا يحسن منطقها ، يشير الى ما يجب على الانسان ان يفعله أو يتركه من أعمال .

وقد كان للتطير والتفاؤل شأن كبير في حياة الجاهليين . كما كان لهما مثله في حياة شعوب أخرى عديدة : ومن بينهم اليونان والرومان والفرس . والتطير هو نظير التشاؤم في المعنى كما قلت . أما نظير التفاؤل ، فهو التيامن . وفي روايات أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطيرة وقعت لبعض القبائيل عند إقدامها على الحرب ، فخسرت لنطيرها . ويحدث من التطير النحس ، وأما من التفاؤل فيكون السعد .

وفي الأخبار: «كانت العرب اذا خرج أحدهم من بيته غادياً في بعض الحاجة ، نظر: هل يرى طائراً يطير ، فيزجر سنوحه أو بروحه ، فاذا لم ير ذلك ، عمد الى الطير الواقع على الشجر ، فحر كه ليطير ، ثم نظر الى أي جهة يأخذ ، فزجره . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «اقروا الطير على مكناتها: لا تطيروها ولا تزجروها »٢ . وذكر « أنهم كانوا في الجاهلية اذا خرج أحدهم لحاجة ، فان رأي الطير طار عن يمينه تيمن به واستمر ، وإن طار عن يساره تشاءم به ورجع ، وربما كانوا يهيجون الطير ، ليطير فيعيدون ذلك »٣ .

وقد أيطل الرسول الطيرة . « وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يتفساءل ولا يتطير . وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل ، فيتأول منها ما يدل على برثه، كأن سمع منادياً نادى رجلاً اسمه سالم ، وهو عليل ، فأوهمه سلامته من علته، وكذلك المضل يسمع رجلاً يقول يا واجد ، فيجد ضالته . والطيرة مضادة للفأل. وكانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة واحد . فأثبت النبي الفأل واستحسنه وأبطل الطيرة ونهى عنها » أ .

وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقولون : « إن الطيرة في المرأة والدار والدابة» "

Ency. Religi., 4, p. 808

٢ جامع الأصول (٨/٨٥٤) .

س ارشاد الساري (۸/ ۳۹٦) ٠

<sup>،</sup> أمآلي المرتضى (٢ /٢٠٢) ٠

و ( الكدس ) التطير ، و ( الكدسة ) عطسة البهائم ، وقد تستعمل للإنسان : ومنه الحديث : اذا بصق أحدكم في الصلاة ، فليبصق عن يساره أو تحت رجله، فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثوبه . والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس وغيرهما . ومنه قيل للظبي وغيره إذا نزل من الجبل وغيره كادس .

ومن الألفاظ المستعملة في ( الزجر ) ( سنح ) و (برح ) . وللفظة (برح ) معان عديدة ، وهي من الكلمات السامية الواردة والباقية في عدد من لهجاتها . ومنها لفظة (البارح) وهي ضد (السانح) . و لا السانح ما مر من الطبر والوحش بين يديك من جهة يسارك الى يمينك ، والعرب تتيمن به ، لانه أمكن للرمي والصيد . والبارح ما مر من يمينك الى يسارك، والعرب تتطير به ، لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف ، " .

وقد ذكر بعض اللغويين عكس المعنى ، كما ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمون بالبوارح ويتيمنون بالسانح . أما غيرهم من العرب ، فقد كانت تتيمن بالبارح، وأن بعضاً منهم لم يكن له رأى في شيء من هذا " . وذكر ان أهل ( العالية ) بتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح .

قال ذو الرمة وهو من نجد :

خليلي ، لا لاقيمًا مــا حييمًا من الطير إلا السانحات وأسوأًا

وقال النابغة ، وهو نجدي أيضاً ، يتشاءم بالبارح :

رعم لا لاقيتما البوارحان رحلتنا غداً وبذاك تتَنْعاب الغراب الأسود

وقد عبر (كثير)عن رأي أهل الحجاز بقوله:

أقول إذا ما الطير مرت مخيفة سوانحها تجري ولا استثيرها °

وذكر أن هذيلاً كانت تتشاءم بالسنيح . أما غيرها،فكانت تتشاءم بالبارح' .

١ تاج العروس (٤/ ٢٣٠) ، (كدس) .

م النَّهَايَةُ (١/٥٥) ، المعاني الكبير (٣/١١٨٧) ٠

٣ الاعاني (١٥٧/٩) « أحبّار النّابغة وسيه » ، « الاعاني (١٥٧/٩)

العمدة (٢/٣٢) .

ه البرفوقي (ص ١٩ وما بعدها)٠

۲ المعاني (۱۱۸٦/۳) ٠

ويقال للمتطبرين من الرجال ( الحثارم ) .

وذكر ان ( بني لهب ) ، « هم أعيف العرب وأزجرهم للطير » <sup>٣</sup> . وهم بطن من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الأخبار قصص عن عيافتهم وعن زجرهم للطبر <sup>٣</sup> .

ومن الطيور التي تطبر منها أهل الجاهلية : الغراب وطيور الليل ، وهي البومة، والصدى ، والهامة ، والضّوع ، والوطواط ، والخفاش ، وغراب الليل<sup>4</sup> .

وقاعدتهم في الطيرة ، انهم يشتقون من اسم الشيء الذي يعاينون ويسمعون . من ذلك قول سو ار بن المضرب :

تغني الطائران ببين ليسلى على غصنين من غرَّب وبان فكان البسان أن بانت سليمى وفي الغرب اغتراب غير دان فاشتق الاغتراب من الغرب ، والبينونة من البان .

#### وقال عنبرة :

ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى بينهم الغراب الأبقع حرّ ق الجناح كأن لحيْيَي وأسه جلمان بالأخبار همُش مُولع فزجرته ألا يفرخ بيضه أبداً ويصبح خائفاً يتفجع إن الذين نعَبْت لي بفراقهم هم أسهروا ليلى المّام فأوجعوا

فقال : وجرى بينهم الغراب ، لأنه غريب ، ولأنسه غراب البين ، ولأنه أبقع . ثم قال : حرق الجنساح تطيراً أيضاً من ذلك . ثم جعسل لحيي رأسه جلمين ، والجلم يقطع . وجعله بالأخبار هشاً مولعاً ، وجعل نعيبه وشحيجه كالخبر المفهوم .

وأشأم الطيور عند الجاهليين ، ( الغراب ) : « ليس في الأرض شيء يتشاءم

١ المعاني (١١٨٧/٣) ٠

الاشتقاق (ص ٢٨٨) ، صبح الاعسى (١/٣٣٩ وما بعدها) .

<sup>·</sup> صبح الأعشى (١/ ٣٩٩ وما بعدها)

<sup>؛</sup> الحيوان (٢/٢٩٨) ، ( هارون ) ·

ه الحيوّان (٣/٤٤٢ وما بعدها) ، (هارون) ٠

به إلا والغراب أشأم منه ، ° ، ولذلك قالوا إذا نعب : خيراً خيراً ، وذلك من باب التفاؤل بالأضداد ٢ . « والعامة تتطير من الغراب ، إذا صاح صيحة وأحدة، فإذا ثبي ، تفاءلت به » ، « واذا صاح الغراب مرتن ، فهـو شر ، واذا صاح ثلاث مرات ، فهو خير ، " . وورد ( غراب البين ) و (الغراب الأبقع) و ( الغراب الأسود ) . ويراد بذلك التشاؤم بفراق الأحبــة ، ويقال للغراب الأسود ( حــاتم ) ، والحتمة السواد ، وهـــو مشؤوم ، لأنه يحتم بالفراق . « والعرب تتشاءم من الغراب،ولذا اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب والغريب » ٦٠ « فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم ، ألا تراهم كلما ذكروا ما يتطيرون منه شيئاً ذكروا الغراب معه ؟ وقد يذكرون الغراب ولا يـــذكرون غيره ، ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب لم عكنهم أن يتطيروا منـــه إلا من وجه واحد ، والغراب كثير المعاني في هذا الباب ، فهو المقدّم في الشؤم» ٧. وروي أن ( ابن عباس ) كان إذا صاح الغراب ، قال : اللهم لا طبر إلا طيرك ، ولا خسير إلا خيرك ، ولا إله غيرك . قال الجاحظ : « وليس في الأَرض بارح ولا تطيح ، ولا قعيد ، ولا أُعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه ، يرون أن صياحه أكثر أخباراً ، وان الزجر فيه أعم. قال عنترة:

اللسان (٢/٤٣٨) ، الحيوان للجاحظ (٢/٣١٦) .

الحيوان ، للجاحظ (٣/٢٥) وما بعدها) ، حياة الحيوان ، للدميري (٢/٥٥) .

، قال عنترة

ظَعَن السندين فراقهم أتسوفع وجسرى بينهم الغراب الأبضع خرق الجنساح كأن لجى رأسه جلمان بالاخبسار هش مسولع النسان (١٦/ ٢٠١) ، القاموس (٤/ ٤٠٢) ، « غراب البين » ، الحيوان للجاحظ (٣/ ٤٣١) ، البيان والمبيين (١/ ٨٣) « لجنة » ، قال النابغة :

رُعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود

الحيوان ، للجاحظ (٣/٣٤) \*

اذا ما رأت عبسُ من الطبر جائما شديد سواد الزف ظلت تفــزع الاستقاق (١٦٦/٢) ، اللسان (٣/١٥) ، الحيوان للجاحظ (٣/٣٦) ، (هارون) ، بلوغ الارب (٢/٣٨) وما بعدها) .

و العيوان للجاحظ (٢/٣١٦) ، حياة الحيوان ، للدميري (١٩٠/٢) ٠

٧ الحيوان للجاحظ (٢/٣١٦) ، حباة الحيوان (٢/٤٤٢) ٠

تاج العروس (٤٠٧/١) ، « عزب » ، قال رؤبة : فازجر من الطير الغراب الغاربا

٧ الحيوان للجاحظ (٣/٧٥٤ ، ٤٥٨) « طبعة عبد السلام محمد هارون » ٠

حَرِق الجِناح كأن لحيي وأسه جلمان ، بالأخبار هش مولعا وفي الغراب وشؤمه يقول الأعشى :

ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أو تيس برح

وقد كنوا عنه بكني عديدة ، دلالة على مقدار اهتمامهم به . فقالوا له : أبو حاتم ، وأبو جحادف ، وأبو الجراح ، وأبو المرقال ، وأبو حذر ، وأبو زيدان ، وأبو زاجر ، وأبو الشؤم ، وأبو غياث . ووضعوا الأمثلة عـلى لسانه وعنه . وقصوا عنه الحكايات . من ذلك ، انه أراد ان يقلد القطاة في مشيها ، فحاكاها ، لكنه لم يفلح في المشي مشيها ، فلـم أراد العود الى مشيته الأولى ، أضل مشيته ، إذ نسيها ، فنسي المشيتين : فلذلك سمَّوه : أبا المرقال ". وضربوا المثل بالغراب الأعصم ، فقالوا : أعز من الغراب الأعصم، للشيء القليل الوجود. وأوردوا له قصصاً مع الديك ومع حيوانات أخرى . ورموه بالفسق والفجور " .

وفي الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين اشارات الى شؤم الغراب. جاء في شعر ( حسان بن ثابت )

وبيِّن في صوت الغراب اغبراهم عشيةً أو في غصن بان فطربا

فصوت الغراب ، يشير الى الغربة والاغتراب ، لذلك كره٠٠ .

وهو من ألأم الطبر وأخبتها ، وهو من عبيد الطبر ، وليس من أحرارها ، فهو دنيء النفس ، إذا صادفته جيفة ، نال منها ، وهو لا يتعاطى الصيد . فهو حيوان خبيث الفعل وخبيث المطعم ، المذلك عد العرب أكله عاراً يعبر من يقدم

الحيوان (٢/٣١٦) ، ( هارون ) •

العمادة ( $7/^{17}$ ) ، تاج العروس ( $7/^{17}$ ) ، ( عاف ) ، اللسان ( $9/^{171}$ ) ،

الحيوان ، للجاحظ (١٢٩/٣) ، حياة الحيوان ، للدميري (١٧٢/١) ٠

حياة الحيوان (١٧٣/٢) .

الحيوان (٣/ ١٣١) ، حياة الحيوان (٢/ ٢٧٣ وما بعدها) ، (٣/٧/٣) ، (هارون) ، ( فسبق الغرأب وتأويل رؤياه ) •

البرقوقي (ص ١٩) ، بلوغ الارب (٢/٣٣٤ وما بعدها) ٠

عليه . وكانوا يتعايرون بأكل لحمه ' . وليس ذلك ، لأنه يأكل اللحوم ولأنسه سبع  $_{\rm II}$  ، لو كان ذلك منهم  $_{\rm II}$  لكانت الضواري والجوارح أحق بذلك عندهم  $_{\rm II}$  إنما امتنعوا عن أكله ، لأنه يأكل الجيف والقاذورات ، ولذلك عده العبرانيون من الحيوانات النجسة ، والحيوانات النجسة ، هي في الغالب الحيوانات التي لا يجوز أكل لحومها  $_{\rm II}$  والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب السامين .

ونعت الغراب بـ ( الأعور ) ، قيل إنه نعت بذلك لحدة نظره " ، وقيل إنما سمّوه ( الأعور ) تفاؤلا " بالسلامة أ . ووصف بالحذر ، فقيل : أحذر من غراب ، وقيل انه نعت بذلك على التشاؤم به ، لأن الأعور عندهم مشؤوم ، وقيل لحلاف حاله ، لأنهم يقولون : أبصر من غراب ، ويقدال سمي الغراب أعور ، لأنه إذا أراد أن يصبح يغمض عينيه " .

ويذكر أهل الأخبار ان غراب البين نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف واللؤم . أما الآخر ، فانه ينزل في دور الناس ، ويقع على مواضع اقامتهم اذا ارتحلوا عنها وبانوا منها ، ولذلك سمي بغراب البن أ

وللعرب عادات بالنسبة الى الغراب ، ترى انه اذا على منقدار الغراب على انسان ، حفظ من العين . أما اذا على طحاله على انسان ، هيج الشبق. وان دمه اذا جفف وحشي به البواسير ، أبرأها . واذا أكل مشوياً ، نفع القولنج . واذا غمس الغراب الأسود بريشه في الحل ، وطلي به الشعر ، سوده . واذا طلي به انسان مسحور ، بطل عنه السحر . واذا جفف لسان الغراب (الزاغ ) ، ثم أكله انسان عطشان ، ذهب عطشه .

فها بالعبار ما عيرتمونا شواء الناهضات مع الخبيص فما لحم الغيراب لنا بزاد ولا سعرطان أنهار البريص الحيوان ، للجاحظ (٢/٣١٣ وما بعدها) ، (٣١٣/٢) ، (هارون) ، (لؤم الغراب رضعفه) •

٢ الحيوان للجاحظ (٣١٧/٢) ، ( التعاير بأكل لحم الغراب ) ٠

١ المعردات ، للراغب الاصفهاني (ص ٢٥٨) ٠

<sup>¿</sup> الحيوان ، للجاحظ (٢/٤/٣ وما بعدها) ·

<sup>،</sup> تاج العروس (٣/٤٢٨) ، ( عور ) ٠

٦ الحيوان ، للجاحظ (٢/٥١٦) ، حياة الحيوان ، للدميري (٢/٦٤٦) ٠

ر حياة الحيوان ، للدميري (٢/ ٢٤٥ ، ٢٥٥) ٠

ونسب الى المرقش السدوسي ، ذكر الغراب في شعره ، إذ قبل انه قال : ولقد خدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم واذا الأشائس كالأيسا مين ، والأيامين كالأشائم المسائم الشائم المسائم الم

ويبين هذان البيتان رأي هذا الشاعر في التيامن والتشاؤم .

وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً بالحصب والسواد ، قالوا : وقعوا في أرض لا يطير غرابها ، فهذا يعني ان الأرض كلها خصبة مزروعة سوداء ، لا ترى فيها قطعة بيضاء ، ولا ترى إلا الزرع والحيرات والثمر . واذا أرادوا التعبير عن انتقال مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة ، وعن التهام الشيب لسواد الرأس : قيل : طار غراب البين .

وقد يكون في جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب، انه كان يضر بإبلهم ، فهم يذكرون انه اذا وجد دبرة في ظهر البعير ، أو قرحة في عنقه ، سقط عليها ونقره وعقره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البعير ، غرزوا في سنامه إما قوادم ريش أسود ، وإما خرقا سوداً ، لتفزع الغربان فلا تتقرب منه ولا تسقط عليه . وقد يضعون الريش في اسنمتها وتغرز فيها ". والعرب تسمي الغراب لذلك ( ابن دأية ) ، لأنه ينقر دبرة البعير أو قرحة عنقه ، حتى يبلغ الى دايات العنق وما اتصل بها من خرزات الصين ، وفقار الظهر أ .

والغراب من الطيور التي ورد ذكرها في التوراة . والعبرانيون مثـــل العرب اعتقدوا بالطيرة منه ، أي بتأثير حركاته وسكناته في احداث الفأل والشؤم .

وقد ذكر ( الجاحظ ) جريدة بأسماء الجهات التي يقف عليهــــا ( الغراب ) فينعب ، وما سيقع من وقفته تلك ومن نعيبه ، وما يجب أن يفعله أو يتجنبــــه

۱ المعاني (۱/۱۸۷/۳) .

ا تاج العروس (١/٤٠٧) .

الحيوان ، للجاحظ (٣/٤١٦ وما بعدها) ، ( هارون ) •

الحيوان (٣/٥١٤ ، ٤٣٩) ، ( هارون ) ٠

<sup>،</sup> الملوك الاول ، الاصحاح السابع عشر ، الآية ٦ ، التكوين ، الاصحاح المامن ، الآية ٧ ، التكوين ، الاصحاح المامن ،

وكان (أمية بن أبسي الصلت) ممن يتطير من الغراب ، ويذكر أهل الأخبار أنه بينا كان يشرب مع اخوان له في قصر (عيلان) بالطائف ، إذ سقط غراب على شرفة القصر ، فنعب نعبة ، فقال أمية : « بفيك الكثكث » ، أي التراب وتشاءم منه ، وقد مات فعلاً في مكانه بعد نعيبه للمرة الثالثة ٢ .

وفي شعر أمية قوله :

بآية قام ينطق كـــل شيء وخان أمانة الديك الغرابُ

وذلك أن من أحاديث العرب ، أن الديك كان نديماً للغراب ، وأنها شربا الخمر عند خمّار ولم يعطياه شيشاً ، وذهب الغراب ليأتيه بالشمن حين شرب ، ورهن الديك ، فخاس به ، فبقي محبوساً . وأن نوحاً حين بقي في اللجمة أياماً بعث الغراب ، فوقع على جيفة ولم يرجع ، ثم بعث الحامة لتنظر هل ترى في الأرض موضعاً يكون للسفينة مرفأ ، واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقها ، فرشاها بذلك . وفي جميع ذلك وغيره قال ( أمية ) ذلك البيت وأبياتاً أخرى ، تطرق فيها الى قصص اسرائيلي آخر ، أخذ علمه به من أهل الكتاب . و فقد كان داهية من دواهي ثقيف ، وثقيف من دهاة العرب ، وقد بلغ من اقتداره في نفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة ، وهو يعلم كيف الحصال التي يكون الرجل في نفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة ، وهو يعلم كيف الحصال التي يكون الرجل ودرس الكتب ، وقد بان عند العرب علامة ، ومعروفاً بالجولان في البسلاد ، ووابة ، " .

ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب ، وضربوا به المثل في ذلك ، فقالوا : « حتى يشيب الغراب ويبيض القار » ، ضربوا به مثلاً في الاستمرار على العمل

١ نهابة الارب (٣/ ١٣٤ وما بعدها) ٠

٢ نهامة الارب (٣/ ١٣٩) ، حياة الحموان (١٧٣/٢) ، الحيوان (١٣١/٣) .

٣ الحيوان (٣٢٠/٢) .

وعدم الملل من شيء . ويقولون : ذهب الغراب يتعلم مشي العصفور أو القطاة، فلم يتعلمها ، ونسي مشيته . فلذلك صار يحجل ولا يقفـــز قفزان العصفور ، أو مشية القطاة ٢ .

والبوم من الطيور التي يتشاءم منها بعض الناس ، ولعل ذلك بسبب منظرها الكثيب ولصوتها الحزين وظهورها في الليل ، والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها بد ( أم الحراب ) و ( أم الصبيان ) على النظرة السيئة التي كان يراها العرب لها " . ويقال إن من أنواعها الصدى والهامة . ولعل اعتقادهم ان الصدى والهامة أو ذكر البوم منها ، هي روح الميت المرفرفة على القبر هو الذي حمسل أولئك المتشائمين على التشاؤم منها .

والعاطوس ، وهي سمكة في البحر أو دابــة من الحيوانات التي كان العرب يتشاءمون منها ، وكذلك ( الأخيل ) وهو ( الشقراق ) ، « يتطبرون منه ، ويسمونه مقطع الظهور : يقال اذا وقع على بعير ، وان كان سالماً يئسوا منه ، واذا لقي المسافر الأخيل تطير وأيقن بالعقر إن لم يكن موت في الظهر » . وهم يتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن . ويتشاءمون من (العراقيب ) ، الشقراق . وتقول العرب : اذا وقع الأخيل على البعير ليكشفن عرقوباه . وقيل : كل طائر يتطير منه للإبل ، فهو طير عرقوب لأنه يعرقبها .

ويتطيرون بالصرد ، ومن أسمائه الأخطب،ويقال (الأخيل) كذلك . و(الواق) أيضاً الصرد <sup>^</sup> . ويتشاءمون من ( الأفكل ) ، وهو الشقران ، فإذا عرض لهم كرهوه وفزعوا منه وارتعدوا <sup>^</sup> .

١ اللسان (١١/ ٦٢٩) ، الحيوان (٣/ ١٣١) ، حياة الحيوان (٢/ ١٧٧) ٠

۲ الحيوان (٤/٣٢٥) ٠

٣ حياة الحيوان (١/١٨١ وما بعدها) ٠

ع فال طرفة بن العبد :

لعمري لقد مرت عواطيس جمة ومر فبيل الصبح ظبى مصمع تاج العروس (١٢١/ ، ١٢١) ، العمدة تاج العروس (٢/ ١٢١ ، ١٢١) ، العمدة (٢/ ٢٦٠) ، اللسان (٢/ ١٤٢) .

ه بلوغ الارب (٢/٣٣٧) ، البرقوقي (٣٤٨) ، ديوان حسان (ص 22 ) «هرشفلد» ·

بلوغ الارب (٢/٢٣٨) ، العمدة (٢/٢٦٢) .

<sup>،</sup> ناج العروس (١/٣٧٨) ، (عرفب) •

٨ العمدة (٢/١٢٢) ٠

ه تاج العروسُ (۱۵/۸) ، (افتكل) .

والثعلب والأرنب من الحيوانات التي استعان بها الزاجر ، في الزجر ، والواقع آن أهل الزجر قد توسعوا في علمهم حتى شمل كل المخلوقات ، فحركات الإبل والحيل وسكناتها كلها ذات معان ومفاهيم يعرفها المشتغلون بالطيرة، وكانوا يستعينون بغيرها من الحيوانات .

وقد ذكر بعض الأخباريين أن العرب تتشاءم من الأفراس بالأشقر . وذكروا أيضاً أنها تطبرت من : « ألمرأة ، والدار ، والفرس » . وفي الحديث : « إن كان الشؤم ، ففي الدار والمرأة والفرس » " . وورد : « إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس والمرأة والدار » . وذكر أن ( عائشة ) ، قالت : « وإنما قال : ان أهل الجاهلية كانوا يتطبرون من ذلك » ، أي ان الرسول انما قال ذلك حكاية عن أهل الجاهلية فقط .

وكماً يتغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج ، كذلك يمكن التغلب على النحس وشؤم ناصية المرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحيان ، ولهذا جرت العادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصولها عتبة بيته طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء لها ، كما جرت العادة بذبح الذبائح حين الانتقال إلى دار جديدة ، أو حين الشعور بوجود أرواح فيها، ويقال لهذه الذبائح (ذبائح الجان) .

وقد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطبرة من تفكيرهم ، من ذلك انهم تجاهلوا بقدر إمكانهم ، المسميات التي تبعث على التشاؤم بتسميتها بضدها من الكلمات التي لا يتشاءم منها ، فسمو اللديغ بالسليم ، والبرية بالمفازة ، وكنوا الأعمى أبا بصير والأعور جمتعاً ، والأسود أبا البيضاء ، وسمو الغرب بحاتم ، وذلك لتشاؤمهم من الغراب . والتسمية بالأضداد لدفع الطبرة عن الأذهان ، ليست عادة جاهلية حسب ، انما هي معروفة في الاسلام كذلك . كما أنها معروفة عند غير العرب من الأم قدعاً وحديثاً .

Reste, S. 202.

<sup>،</sup> مجمع الامثال (۲/۸۸)

 <sup>«</sup> لا عدوى ولا طيرة ، انما الشؤم في ثلاث في العرس والمرأة والدار » ، جامسح الاصول (٨/٣٦) ، عمدة القارىء (٢١/٢٨) .

القسطلاني ، ارشاد (٥/٧٧ وما بعدها) .

ه ناج العروش (۲/۱۳۸) ۰

<sup>-</sup> الحيوانُ (٣/ ٤٣٩) ، « عبد السلام هارون » ، بلوغ الارب (٢/ ٣٣٨ وما بعدها) ·

#### التثاؤب والعطاس:

ويدخل في الطبرة بعص ما يصدر من الانسان والحيوان من حركات ، مثل التثاؤب والعطاس . والتثاؤب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس ، فقد كان أثره في ايجاد الشؤم شديداً ، وهو من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر المنسوب الى الجاهلين . ذكر ان امرأ القيس قال :

وقد اغتدي قبل العطاس بهيكل شديد منيع الجنب نعم المنطق

وانه أراد بذلك انه كان يتنبه للصيد قبل ان ينتبه الناس من نومهم، لثلا يسمع عطاساً فيتشاءم بعطاسه .

وقيل ان العرب كانت تتطير منه ، فإذا عطس العاطس ، قالوا : قد ألجمه، كأنها قد تلجمه عن حاجته " .

ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والكادس ما يتطبر به من الفال والعطاس وغيرهما . وقيل الكادس : القعيد من الظباء ، وهو الذي يجيء من خلفك ، ويتشاءم به ، كما يتشاءم بالبارح" .

والعطاس فضلاً عن ذلك دواء في نظر أهل الجاهلية ، لذلك كانوا يتجنبونه بقدر إمكانهم ، ومحاولون جهـــدهم حبسه وكتمه . فإذا عطس أحدهم وكان وضيعاً مغموراً أسمعوه كلاماً مراً فيه رد للشؤم على صاحب العطاس، كأن يقولوا له : « وريّاً وقحاباً » . والوري هو داء يصيب الكبد فيفسدها ، والقحاب هو السعال ، أو: « بك لا بي : أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي » . أما إذا كان العاطس معروفاً محبوباً شريفاً ، قالوًا له : ﴿ عَمِراً وشباباً ﴾ . وكلما كانت العطسة شديدة كان التشاؤم منها أشدا ويقال للدعاء على العاطس (التشميت) و ( التسميت )° .

العمده (۲/ ۲۰۲۱) ، ارشاد الساري (۹/ ۱۲۵ وما بعدها) .

المعاني الكبير (٣/ ١١٨٥) . ناج العروس (٤/ ٢٣٠) ، (كدس ) .

المعاني الكبيرَ (٢/٥١٥) ، بلوغ الأرب (٢/٣٣٢) . اللسآن (٢/٧٥٣) ، تاج العروس (١/٥٥٥) ، « شمت » ·

وقد نهمى الإسلام عن التشاؤم بالعطاس ، وعكسه ، فجعله محبوباً ، بحديث: « إن الله بحب العطاس ، ويكره التثاؤب » ا

واذا مات رجل قالوا : عطس الرجل ، و ( عطست به اللُّجم )، واللجمة ما تطبرت منه ، ويقال للموت : لجم عطوس ً .

### بعض من أنكر الطيرة:

وكان بين الجاهليين أناس أنكروا الطيرة ، ولم يحفلوا بها . منهم المرقش من بني سدوس ، حيث قال :

إني غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم فاذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم فكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم

وممن كان ينكر الطيرة ويوصي بذلك ، سلامة بن جندل ، والحارث بن حلزة . ونجد الشاعر ( الخُنيم بن عدي ) يمدح ( مسعود بن بحر الزهري ) ، بقوله : وليس بهيّاب اذا شد رحنه يقول عداني اليوم واق وحاتم ولكنه بمضي عسلى ذاك مقدماً إذا صد عن تلك الهنات الخثارم

فهو يمدحه ، ويقول إن ممدوحه لم يكن من الخشارم ، أي المتطيرين ، بل كان اذا أراد أن يمضي أمراً ، صد عن تلك الهنات ، فلا يحفل بواق وحاتم ،

وكان النابغة من المتطيرين ، خرج مع ( زيّان بن سيار ) يريدان الغزو ، فبينا هما يريدان الرحلة ، إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة تجرد ذات ألوان، فتطيّر وقال : غيري الذي خرج في هذا الوجه ! فلما رجع زبّان من تلك الغزوة سالماً . أنشأ مذكر شأن النابغة ، فقال :

١ جامع الاصول (٧/ ٣٩٦ وما بعدها) ٠

٢ اللسّان (٦/١٤٢)٠

٣ الحيوان (٣/ ٤٣٦ ، ٤٤٩) ، ( هارون ) ٠

ع الحيوان (٣/٤٣٧) ، ( هارون ) ٠

تخبر طبره فيهما زيماد التخبره ومما فيها خبمير أقام كأن لقان بن عاد أشار له محكمته مُشر تعمل أنه لا طهر إلا بــــلى شيء يوافق بعض شيء

عملي متطير وهمو النبور أحاييناً وباطله كثــــر ا

واسم النابغة زياد <sup>٢</sup> .

وهناك نوع آخر من التنبؤ يقال له في الانكليزيــة « Hepatscopy » ، ويراد به استخراج الغيب من دراسة كبد الأضاحي التي تقدم الى الآلهة . وقـــد اشتهر به الكلدانيون على الأخص،وتوسعوا فيه فشمل أيضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء. وكان معروفاً أيضاً عند العبرانيين واليونان والرومان والمصريين وغيرهم". وللكبيد أهمية خاصة عند العرب ، وهو في نظرهم معدن العداوة ومقر الحقد ، لذلك يقال للأعداء : سود الأكباد ، لأن الحقد قُد أحرق أكبادهم حتى اسودت .

وقد تشاءموا من بعض الأيام ، مثل ( الأيام النحسات ) . وهي كل أربعاء يوافق أربعاً من الشهر ، مثل أربع خلون ، وأربع وعشرين ، وأربع بقين . كما تشاءموا من بعض الشهور ، مثل شهر شو"ال ، ولذلك كرهت التزوج فيـه ° . وورد يوم نحس و ( أيام نحسات ) ، وهي المشؤومات . والعرب تسمي الربح الباردة إذا دَبِرت نحساً . والنحس : الجهد والضر ، وخلاف السعد من النجوم وغبرها " . وقد كان أهل نجد يتيمنون بالسانح ، ويتشاءمون بالبارح ، ويخالفهم أهل العالية ، فيتشاءمون بالسانح ، ويتيمنون بالبارح<sup>٧</sup> .

ويدخل في هذه الأيام تشاؤم بعض الجاهليين من يوم معين وتفاؤلهم من يوم آخر . فیکون یوم التشاؤم یوم بؤس ، یغضب فیه من یتشاءم منه علی کـل من يراه أول مرة أو في ذلك النهار ، وقد يلحق بــه سوءاً كالذي روي من قصة

الحيوان (٤٤٧/٣) ، ( هارون ) ٠

الحيوان (٥/٥٥٥) ، ( هارون ) ٠

Ency. Religi., 4, p. 808, Hastings, p. 568, Diodorus Sici., II, p. 29.

اللسان (۲۷۸/٤) ٠

مروج الذهب (۱۰۸/۲ وما بعدها) ٠

اللسان (٢٢٧/٦) .

العمدة (٢/٣٢٢) .

( يومي البؤس والنعيم ) عند ( المنذر بن ماء السهاء ) أو ( النعمان بن المنذر ) . ويكون يوم التفاؤل ( يوم نعيم ) يفرح فيه صاحبه ويهش لكل من يراه ولا سيا لأول قادم عليه . وعبر عنها به ( يوم بؤس ) و ( يوم نُعُم ) . وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال لها ( براقش ) " .

#### الفأل:

والفأل ضد التشاؤم والطيرة . ويكون برؤية شيء أو سماع أمر أو قول أو غير ذلك يُتفاءلُ منه ، كأن يسمع مريض رجلاً يقول يا سالم فيقع في ظنه انه يبرأ من مرضه ، أو يسمع طالب حاجة رجلاً يقول يا واجد فيخال انه يجد ضالته ، فيتوقع صحة هذه البشرى ، ويقال لذلك في الانكليزية Omen . وهو معروف عند العبرانيين وقد ذكر في التوراة .

وأصل كلمة (الفأل) على ما يظهر للنشاؤم والتفاؤل ، أي انها كالطبرة أريد ما الحالتان ، ثم تخصصت بالحسن ، كما تخصصت الطبرة بالشؤم . وقد نهي في الحديث عن الطبرة . أما الفأل ، فقد ورد ان الرسول كان يتفاءل ولا يتطبر لما في التفاؤل من أثر طيب في أعمال الانسان .

وضد (الشؤم) (اليمن) ، ومن معاني اليمن (البركة) ، و (الميامن) على نقيض (المشائم) ، و (الميمون) ضد (المشؤوم) . وورد (ميمون النقيبة) ٥ و (ميمون الناصية ) . ويلاحظ ان للناصية علاقة متينة بالشؤم والتيمن ، فكما يقال (ميمون الناصية ) قيل (شؤم الناصية ) كذلك ، وهي كناية عن الانسان . فقد كان في رأيهم ان من الناس من هم شؤم ، ويجلبون الشؤم على من يراهم،

ر البلدان (٦/٣٨٦ وما بعدها) ، الأغانى (٥/٢١٣) ، ابن قتيبة : الشعر (١٤٤) ، القالي ، الإمالي (٣/١٩٥) ٠ بم اللسان (٢/٩٧٩) ٠

۲ اللسان (۲/۹۷۹) · ۳ الحیوان (٥/٤٥٤) ، ( هارون ) ·

ب جامع الاصول (۲۷/۸۶) ، « كتاب الطيرة » ، اللسان (۲۷/۱۶) ، ارشاد السارى Ency., II, p. 46, Reste, S. 203. ft. ، (۳۹۷/۸)

ه في الحديث « أصدق الطيرة الفأل » ، النهاية (١٩٥/٣) .

٦ النهاية (٣/٥١) ، جامع الاصول (٨/٧٦٤) ٠

٧ ناج العروس (٩/ ٣٧١) ٠

۸ ناج العروس (۱۰/ ٤٩١) ٠

وان منهم من تجلب رؤيته الخير لمن يراه . ويكون للحسن والقبح ولسياء الوجه والجسم دخل كبير في تكوين رأي عن الشخص الذي يُتشاءم أو يُتفاءل منه . وقد قلت إن بعض العاهات التي تكون في بعض الناس ، تجعل غيرهم يتشاءمون منهم عند وقوع نظرهم عليهم في الصباح .

وهناك كلمات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) ، مثل ( شائم ) و ( شؤم ) و ( مشؤوم ) و ( مشؤم ) و ( الأشأم ) و أمثال ذلك أ .

ولا يقتصر استعال هذه الألفاظ على جنس معين ، بل تقال لكل ما مجلب الشؤم على الانسان . فمن البشر – كما قلت – من هم شؤم على غيرهم ، بجلبون الشر لمن يتشاءم منهم ، يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولما كان التشاؤم قضية اعتبارية تتعلق بالنفس والمزاج ، كان بعض الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء شؤماً عنسد ناس ، بينما هم ليسوا كذلك عند جماعة آخرين . ولكن الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك ، فهذه المزعجات تؤثر على النفس ، فتجعلها تتشاءم منها ، وتتوقع حدوث النحس من رؤيتها ، ولا سيا في الصباح ، وعند الهم " بالشروع في عمل مهم .

وكانوا يحبون أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين من يتفاءلون بذلك . لأن في اليمين اليمن ، وفي اليسار العسر .

وللأسماء والكلمات أثرها في الفأل وفي الطيرة ، فالأسماء الحسنة الجميلة تبعث على التفاؤل ، أما الأسماء الحبيثة والرديثة فإنها تولند النشاؤم . وقد عرف هذا النوع من التفاؤل في الإسلام ، ولم ينه عنه . بل قيل ان الرسول كان يتأثر من الأسماء ، وكان يقول إذا أعجبته كلمة : « أخذنا فألك من فيك » ، وانه يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع : يا راشد ، يا نجيح ، وأنه قال : « لا عدوى ولا طيرة ، ويعجني الفأل » .

وللطبرة سمت العرب ُ المنهوش السليم ، والبر"ية المفازة،وكنتُّوا الأعمى أبا بصير ،

<sup>،</sup> ناج العروس (٨/٤٥٣) .

٢ الحيوان (٥/٦١٥) ، ( هارون ) ٠

٣ جامع الاصول (٨/ ٣٩٤) .

والأسود أبا البيضاء ، وسموا الغراب بحاتم ، إذ كان يحتم الزجر به على الأمور المورد ورد ان العرب اذا تطيروا من الانسان وغيره قالوا: صباح الله لا صباحك ولإيمان العرب بباب الطيرة والفأل عقدوا الرتائم ، وعشروا اذا دخلوا القرى تعشير الحار ، واستعملوا في القداح الآمر ، والناهي ، والمتربص ، وهن غير قداح الأيسار ". ومن أبواب الفراسة النظر إلى خطوط الكف للاستدلال بها على طبيعة صاحب الكف وعسلى ما سيحدث له من أحداث . وقد أشار الى الكف والى أسرارها الأعشى في قوله :

أنظـــر الى كف وأسرارها هل أنت ، إن أوعدتني ، ضائري ؟؟

ولمراقبة الكلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهـ الطبيعية التي تحدث للأجرام السياوية كالكسوف والحسوف ، أهمية كبيرة في التكهن . وقد كان الجاهليون يعتقدون ان للكسوف والحسوف أثراً في حياة الانسان ، فاذا وقعا دلا على موت انسان عظيم أو حياتـ ، أو ولادة مولود صاحب حظ كبير . وكذلك كان رأيهم في تساقط النجوم . وقد أشير اليه في أشعار القدماء من الجاهلية ، منهم عوف بن الجزع وأوس بن حجر وبشر بن أبسي خازم .

وقد كان في زعم الكهان من صنف المنجمين أن في استطاعتهم التأثير في الأجرام الساوية وفي احداث الضباب والأمطار والعواصف والرياح ، وقد نهي عن التصديق بها في الاسلام ، لتعارضها مع الايمان بسيطرة الله وهيمنته وحداء على الكون .

وكان للجاهليين اعتقساد بأثر فعل النجوم في الانسان ، ولهذا كانوا يراقبون السهاء لتفسير ما يرون فيه من تساقط نجوم ، ومن أخبار الشياطين عما يستمعون اليه من وحي السهاء . وذكر أنهم كانوا يفزعون إذا تساقطت الشهب بكثرة غير

ر الحيوان ٣(/٣٩٤) ، ( هارون ) ، (٤/٣٥٢) · ب اللسان (٢/٢٠٥) ·

٣ الحيوان (٣/ ٤٤) ، ( هارون ) ٠

ع المعاني الكبير (٣/١١٨٥) .

اللسان (١١/ ٢٠٨) ، الروض الانف ١/١٣٥) ٠

٦ الروض الانف (١/١٣٥)٠

معهودة . وقد حدث أن تساقطت النجوم بكثرة ففزعوا وجزعوا وقالوا : « هلك من في السماء . فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيراً ، وصاحب البقر يذبح كل يوم بقرة ، وصاحب الغنم كل يوم شاة حتى أسرعوا في اتـــلاف أموالهم . فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. امسكوا عن أموالكم ، فإنه لم يمت مسن في السهاء . ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي . والشمس والقمر كذلك ١٠٠٠ فكأنهم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بكثرة معناه اختلال نظام السهاء وموت من فيه ، واحتمال فناء العالم تبعاً لذلك .

وكانوا إذا خافوا من شيء وأرادوا الاستعاذة ، كأن يكـــون الانسان مسافراً فرأى من يخافه قال : حجراً محجوراً ، أي حرام عليك التعرض بسي . وقسد ترك هذا الاستعال في الاسلام .

وقد ورد الحديث في النهي عن التطير . جاء : « الطيرة شرك . ولكن الله يذهبه بالتوكل »٣ .

السيرة الحلبية (١/١١) وما بعدها) .

الصاحبي ( ٩٣ ) •

جامع الاصول (٨/٧٦) . « كتاب الطيرة » ، سنن أبي داوود (٤/٧١ وما بعدها) ، « بأب في الطيرة » ، عمدة القارى، (٢٧٣/٢١) ، « باب الطييرة » ، اللسيان (۱۰/ ۰۰٪) ، (شرك) ٠

## الفصل السابع والثانون

# من عادات وأساطير الجاهليين

ولأهل الجاهلية عادات وأساطير كثيرة ، وقد اختص العرب بقسم منها ، أما القسم الثاني فهو عام معروف ، عرف عند الساميين والعجم ، وهي مما يقال له ( الشعبيات ) أو ( الفولكلوريات ) في مصطلح الافرنج لهذا العهد .

فن ذلك ما كانوا يفعلونه في أسفارهم إذ كان أحدهم اذا خرج الى سفر عمد الى شجرة من ( الرتم ) ، فعقد غصناً منها ، فاذا عاد من سفره ووجده قد انحل ، قال : قد خانتني امرأتي ، وإن وجده على حالته قال لم تخني . ويقال للذلك العقد ( الرتم ) و ( الرتمة ) . وذكر ان الرجل منهم كان اذا سافر عمد الى خيط فعقده في غصن شجرة أو في ساقها ، فاذا عاد نظر الى ذلك الحيط ، فان وجده محاله علم ان زوجته لم تخنه ، وإن لم مجده أو وجده محلولا قال : قد خانتني . ويقال : بل كانوا يعقدون طرفاً من غصن الشجر بطرف غصن آخر . وستعمل ( الرتمة ) لتذكير الانسان بشيء ، يستعملها من يكثر نسيانه . وهي

وتستعمل (الرتمة) لتذكير الانسان بشيء ، يستعملها من يكبر نسيانه . وهي خيط يعقد في الاصبع للتذكير . وقد يعقد على الحاتم " .

ومن اعتقادهم في السفر ان من خرج في سفـر والتفت وراءه لم يتم سفره .

١ المستطرف (٧٨/٢) ٠

م بلوغ الآربُ (٢/٦/٣ وما بعدها) ، نهابة الارب (١٢٥/٣) ، اللسان (١١٦/١٥) ، صبح الاعشى (١٩٨/٠٤) •

٣ تاج العروس (٨/٣٠٣) ، (رتم) ٠

فان التفت تطير ، وفسره بالعودة . فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الذي يريد العود . ومنها التصفيق : كانوا اذا ضل الرجل منهم في الفلاة ، قلب ثيابه ، وحبس ناقته ، وصاح في أذنها كأنه يومىء الى انسان ، وصفق بيديه : الوحا الوحا ، النجا النجا النجا ، هيكل ، الساعة الساعة ، إلي الي ، عجل ، ثم يحرك الناقة فيهتدي . قال الشاعر :

وأذن بالتصفيق من ساء ظنه فلم يدر ِمن أي اليدين جوابها ٢

وذكر انه كان يقلب قميصه ويصفق بيديه كأنه بومى، بهما الى انسان فيهتدي ". وكان أحدهم اذا أراد دخول قرية ، فخاف وباءها أو جنها ، وقف على بابها قبل ان يدخلها ، فنهق بهيق الحار ، ثم علق عليه كعب أرنب ، كأن ذلك عوذة له ورقية من الوباء والجن . ويسمون هذا النهيق التعشير .

وروي ان (عروة بن الورد) خرج الى (خيبر) ليمتار ، فلما قربوا منها، عَشَرَ من معه ، وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم . فيقال : إن رفقته مرضوا، ومات بعضهم ، ونجا (عروة ) من الموت والمرض؛ .

وكان مسافرهم إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق الليل ، عمد اللي واد ذي شجر ، فأناخ راحلته في قرارته ، وهي القاع المستديرة، وعقلها ، وخط عليها خطاً ، ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي . والى ذلك أشار القرآن «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » . وذكر أنهم كانوا إذا نزلوا الوادي ، قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شرما فيه ، فتقول الجن : ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ٧ .

ومن عادات بعض العرب أنهم إذا خافوا شر إنسان وأرادوا عدم عودته اليهم، أوقدوا خلفه ناراً ، إذا تحول عنهم ، ليتحول ضبعه معه ، أي شره . وكانوا يقولون : أبعد الله دار فلان وأوقد ناراً اثره ، والمعنى لارجعه الله ولارده^

١ المسنطرف (٢/٨٠) ، بلوغ الارب (٢/٨٢٣) .

نهاية الآرب (٣/ ٢٢٢) ، صبح الاعشى ١/٥٠٥) ٠

٣ المُسْتَطَرُفُ (٢/ ٨٠) أ بلوغ الارب (٣/٦/٣) .

<sup>،</sup> بلوغ الارب (٢/٥/٦ وما بعدها) .

ه بلوغ الارب (٢/٣٢٥) .

<sup>،</sup> الجن ، الآية ٦ ·

۷ تفسير الطبري (۲۹/۲۹) ۰

٨ اللسآن (٣/٢٦٦) ، ( وقد ) ٠

وإذا غاب انسان ، فلم يقفوا على أثره ، ففي الوسع الاهتداء اليه، وذلك بأن يذهبوا الى بثر قديمة أو حفر تديم ، ثم ينادوا في البثر أو الحفر اسم الغائب ثلاث مرات ، فإن سمعوا صوتاً علموا أنه حي معافى ، وإن لم يسمعوا شيئاً علموا أنه قد مات ا

وإذا أرادوا ضمان عدم رجوع الثقلاء ومن لا يرغب في عودتهم ، فإن الثقيل اذا غادر المحل ، عمد صاحب البيت والمكان الى كسر شيء من الأواني أو رمى حجراً خلفه ، وفي ذلك ضمان بألا يعود ٢ .

ومن خرافاتهم أن أحدهم كان إذا اشترى داراً أو استخرج ماء عين أو بنى بنياناً وما أشبهه ، ذبح ذبيحة للطبرة . وقد عرفت عندهم بـ ( ذبائح الجن ) . وكانوا يفعلون ذلك مخافة أن تصيبهم الجن وتؤذيهم . وقد نهي في الإسلام عن ذبائح الجن " .

وأوجدوا لدوام الحب علاجاً ، هو شق الرداء والبرقع . زعموا أن المرأة إذا أحبت رجلاً أو أحبها ثم لم تشق عليه رداءه ، ويشق عليها برقعها ، فسد حبها، فإذا فعل ذلك دام حبها أ

وإذا صعب على المرأة العثور على خاطب لها ، فإن في الإمكان تيسير ذلك بنشر جانب من شعرها ، وتكحيل إحدى عينيها ، وتحجيل احدى رجليها، ويكون ذلك ليلاً ، ثم تقول : « يا لكاح ، أبغي النكاح ، قبل الصباح » ، فيسهل أمرها ، وتتزوج عن قريب .

ومن آرائهم أن الرجل منهم اذا عشق ولم يسل وأفرط عليه العشق ، حملـــه رجل على ظهره كما بحمل الصبي : وقام آخر فأحمى حديدة أو ميلاً وكوى بــه بن إليتيه فيذهب عشقه " .

ولدوام الحب بين الرجل والمرأة ، يشق الرجل برقع من يحبتهما وتشق المرأة رداءه ، فيصلح حبها ويدوم ، فإن لم يفعلا ذلك فسد حبتها .

بلوغ الارب (٣/٣ وما بعدها) •

٢ بلوغ الارب (٢/٣٣٠) ٠

٣ اللسَّان (٢/٤٣٧) ، (ذبح) ، نمار القلوب (ص ٦٩) ٠

ع نهایة آلارب (۳/ ۱۲۲) ·

بلوغ الارب (۲/۳۳۰) .

بلوغ الأرب (٢/ ٣٢١) .

٧ بلوغ الارب (٣٢٢/٢)٠

واذا غاب عن النساء من محببنه أخذن تراباً ، ليرجع سريعاً ١ .

واذا أرادت المقسلاة ان يعيش ولدها ، ففي الشريف سبع مرات ، وعندئذ يعيش ولدها . وأ: يقتل غدراً . وقد ذكر ذلك في شعر لبشر بن أبي -ومن عقائدهم ان صاحب الفرس المهقوع اذا ركبه وطمحت الى غيره . والهقعة : دائرة تكون بالفرس . في الأكثر".

وكان الصبي اذا بترت شفته ، حمل منخلاً على رأسه ونادى بـ « الحلاء الحلاء ، الطعام الطعام » فتلقي له النساء كسر الحبز والتمر واللحم في المنخل ، ثم يلقى ذلك للكلاب ، فتأكله فيرأ من المسرض فان أكل صبي من الصبيان من ذلك الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة ، بترت شفته .

وتعالج (الخطفة) و ( النظرة ) عند الصبيان بتعليق سن ثعلب ، أو سن هرة على الصبي ، فان تلك الأسنان تهرّب الجن . ويهربها كذلك تنقيط شيء من صفع (السمرة) (حيض السمرة ) ، وهي شجرة من شجر الطلع ، بين عيني النُّفَسَاء، وخط شيء منه على وجه الصبي خطأً ، فلا تجرؤ الجنية على التقرب من الصبي ، ويقال لذلك ( المفرات ) . فاذا قال لها صواحباتها في ذلك ، قالت :

> كانت عليه نفره \* ثعالب وهرره \* و الحيض حيض السمره°

ومن عاداتهم في إبعاد الجن عن الصبيان ، تنفير المولود ، وذلك ان يسميه باسم غریب منفر ، فینفر الجن منه ، ولا یتقربون منه .

بلوغ الارب (۲/۳۳۹ وما بعدها) .

بلوغ الارب (٢/٣١٧ وما بعدها) ٠

بلوغ الارب (٢/٣٢٣) ٠

بلوغ الارب (٢/٣٢٨) .

نهاية الارب (٣/١٢٤) ، بلوغ الارب (٢/٣٥) ، ساج العروس (٣/٨٧٥ وما

بلوغ الارب (٢/٣٢٥) .

وعادة أخذ الغلام اذا ثغر ، السن الساقط ووضعه اياه بين السبابة والإبهام ، واستقبال الشمس ، وقذف السن في عينها ، لا تزال معروفة حتى الآن ، وهم يقولون في ذلك : « ابدليني بسن أحسن منها ، ولتجر في ظلمها إياتك » ، أو « أبدليني أحسن منها ، أمن على أسنانه العوج ، والفلج ، والشَّعَل ». قال طرفة :

بدلته الشمس من منبيته برداً أبيض مصقول الأنشرا

واعتقد قوم منهم ان من ولد في القمراء، تقلصت غرلته، فكان كالمختون ". واعتقدوا ان طول الغرلة من تمام الحلقة وأقرب ما يكون الى السؤدد أ

ومن عقائدهم ، أن المولود إذا ولد يتناً ، كان ذلك علامـة سوءً ، ودليلاً على الفساد . واليتن خروج رجل المولود قبل رأسه ° .

ومن عقائدهم ان الرجل كان اذا ظهرت فيه القوباء عالجها بالريق ، واذ أصيب او أصيب دابته بالنملة ، وخط عليها ابن المجوسي اذا كان من اختـه تهرأ وتنصلح وترأب .

وزعموا أن من أصيب بـ ( الهُدَبِد ) ، وهو ( العَشَا ) يكون في العين ، عمد الى سنام فقطع منه قطعــة ، ومن الكبد قطعة ، وقلاهما ، وقال عند كل لقمة يأكلها بعد أن يمسح جفنه الأعلى بسبابته :

فيا سنامـــاً وكتبِد ألا اذ هَبَا بالهُدَبِدُ ليس شفاء الهدبـــد إلا السنام والكبـــد

ويزعمون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك<sup>٧</sup>.

وقد زعم الجاهليون أن الطاعون الذي كان يقع كثيرًا في الجاهلية فيحصد الناس

بلوغ الارب (۲/۸/۲) \*

۲ نهایة الارب (۳/۱۲۲) ۰

بلوغ الارب (٢/ ٣٣١) \*
 تاج العروس (٨/ ٤١) ، (غرل) ، بلوغ الارب (٢/ ٣٣١) \*

ه الحيوان (١/ ٢٨٦) ، ( هارون ) ·

٣ بلوغ الارب (٢/ ٣٢٩) ، وتعرف ( القوباء ) بــ (كوباية ) بلغة العامة لهذا العهد ٠

γ انه لا يبرى داء الهديد مسل القلايا من سنام وكبد ناج العروس (٢/٥٤٥) ، ( الهديد ) ، بلوغ الارب (٢/٣٤٠) ٠

حصداً ، هو من وخز الجن ،وأنه من فعلهم في الإنسان ودعوه ( رماح الجن )، وذكر ذلك في الشعر فقال أحد الشعراء :

لعمرك ما خشيت على عدي "رماح بني مقيدة الحمار ولكني خشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جارا وكانوا يرون أن أكل لحوم السباع يزيد في الشجاعة والقوة ٢.

وفي حركات الإنسان دليل ومعان تنبىء عن أشياء . فإذا اختلجت العين دل، ذلك على توقع قدوم شخص غائب محبوب . ولا تزال هذه العادة باقية عنه الناس اليوم " .

ومن عاداتهم أن أحدهم اذا خدرت رجله ، ذكر أحب الناس اليه، فتنبسط. وكانوا يعقدون الرتم للحمى ، ويرون أن من حلها انتقلت الحمى اليه . قال أحد الشعراء :

حللت رتيمة فكثت شهراً أكابد كل مكروه الدواء م

وقد زعموا أن في البطن حية ، اذا جاع الانسان، عضت على شرسوفه وكبده . وقيل : هو الجوع بعينه ، ليس أنها تعض بعد حصول الجوع .

وكان من عادة الجاهليين حمل ملوكهم على الأعناق إذا اشتد بهم المرض. وهم يعتقدون أنهم بذلك سيتغلبون على المرض ، ويعللون ذلك بأنه أسهل على المريض، وأكثر راحة له من وضعه على الأرض .

واعتقدت العرب ان دم الملوك والرؤساء يشفي من عضة الكلب^ ، وزعموا ان الكلّب جنون الكلاب المعتري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان

الفلوب ( ۱۸ ) ٠

٢ بلوغ الارب (٢/٣٢٣) ٠

م بنوغ الارب (٢/ ٣٢١ وما بعدها) .

<sup>،</sup> ناج العروس (٣/ ١٧٠) ، ( خدر ) ·

ه بلوغ الارب (۲/۳۱۷) .

r بلوغ الارب (٢/٣١٣ وما بعدها) ·

٧ بلوع الارب (٣/٢٠ وما بعدها) ٠

م بلوغ الارب (۲/۳۱۹)

دواءه قطرة من دم ملك يخلط بماء فيسقاه ، وقيل إن الرجل َ الكتَلَيب يعض انساناً فيأتون رجلاً شريفاً ، فيقطر لهم من دم اصبعه ، فيسقون الكلب فيبرأ ا .

ومن عقائدهم أنهم كانوا أذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن أن يأخذوا بثأره ، فيأخذون روثة ، ويفتونها على رأسه ، ويقولون : روثة راث ثائرك . وقد يذر على الحية المقتولة يسير رماد ، ويقال لها : قتلك العين فلا ثائر لك . وفي أمثالهم لمن ذهب العنن دمه هدر : "هو قتيل العنن .

واعتقد الجاهليون بـ ( السفعة ) ، و ( السفعة ) العين تصيب الانسان : عين إنسية وعن جنية ، و (السفعة) النظرة من الجن " .

واذا طالت علة الواحد منهم ، وظنوا ان به مساً من الجن ، لأنه قتل حية أو يربوعاً أو قنفذاً ، عملوا جالاً من طن ، وجعلوا عليها جوالتي وملؤوها حنطة وشعيراً وتمراً ، وجعلوا تلك الجال في باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب الشمس ، وباتوا ليلتهم تلك ، فاذا أصبحوا ، نظروا الى تلك الجال الطن، فاذا رأوا انها بحالها ، قالوا : لم تقبل الهدية ، فزادوا فيها ، وإن رأوها قد تساقطت وتبدد ما عليها من المبرة قالوا : قد قبلت الدية ، واستدلوا على شفاء المريض ، وفرحوا ، وضربوا بالدف؛ .

ومن أوابدهم تعليق الحلي والجلاجل على اللديغ ، يرون انه يفيق بذلك، ويقال انه انما يعلق عليه ، لأنهم يرون انه ان نام يسري السم فيه فيهلك ، فشغلوه بالحلي والجلاجل وأصواتها عن النوم . وذهب بعضهم الى انه اذا علق عليه حلي الذهب برأ ، وإن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات° .

ومن آرائهم في إطفاء نار الحرب انهم كانوا ربمـــا أخرجوا النساء فبلن بين الصفين ، يرون ان ذلك يطفىء نار الحرب ويقودهم الى السلم .

تاج العروس (١/ ٤٦٠) ، (كلب) ٠

بلوغ الأرب (٢/٨٥٣) .

٣ بلوغ الارب (٢/٥٣٦) ٠

ع بلوغ الارب (٣٥٩/٢) ٠

والى هذه العفيدة أشار النابغة الذبياني بعوله : فبت كاني ساوريني ضئيلة من الرفس في أنيابها السم نافع

يسهد من ليل التمام سليمها بحلى النساء في يديه قعافع بلوغ الارب (٣٠٤/٣) ٠

بهرح الارب (۱/۲ ۱) بلوغ الارب (۱/۶) ٠

ومن وسائل إبعاد الجن عن الناس ، وإبعاد عيونهم عنهسم ، تعليق كعب الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تصبه عين ولا سحر ، وذلك لأن الجن تهرب من الأرنب ، لأنها ليست من مطايا الجن ، لأنها تحيض . وذكر أيضاً ان من علق على نفسه كعب أرنب ، لم يقربه (عمار الحي ) ( جنان الحي ) و ( جنان الحي ) و ( جنان العشرة و ( جنان الدار ) و لا ( شيطان الحياطة ) وجان العشرة ( جار العشيرة ) وغول العقر ( غول القفر ) ، وكل الحوافي وان الله يطفىء نار السعالي المعالي . و ( الحياطة ) شجرة شبيهة بالتين تأوي اليها الحيات الحيات .

وكانوا إذا خافوا عـــلى الرجل الجنون وتعرض الأرواح الخبيثة له ، نجسوه بتعليق الأقدار عليه ، كخرقة الحيض وعظام الموتى . وذكروا أن أنفع من ذلك أن تعلق طامث عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك . ويشفي التنجيس مــن كل شيء ، إلا من العشق .

ومن مذاهبهم قوطم في الدعاء: « لا عشت إلا عيش القرراد ». يضربونه مثلاً في الشدة والصبر على المشقة يزعمون أن القرراد يعيش ببطنه عاماً وبظهره عاماً . وكانوا يتبركون بأشياء ، منها المدمى من السهام ، الذي ترمي به عدوك ثم يرميك به . وكان الرجل إذا رمى العدو بسهم فأصاب ، ثم رماه به العدو وعليه دم ، جعله في كنانته تبركاً به . ذكر أن ( سعداً ) قال : « رميت يوم أحد رجلاً بسهم فقتلته ، ثم رميت بذلك السهم أعرفه ، حتى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث مرات ، فقلت : هذا سهم مبارك مدمى فجعلته في كنانتي ، فكان عنده حتى مات » . كان أحدهم يلقى الرجل نخافه في الشهر الحرام ، فيقول : حجراً محجوراً ، أي حرام محرم عليك هذا الشهر ، فلا يبدؤه بشراً . وكانوا يقولون ذلك اذا نزلوا مكاناً وخافوا فيه من الجن .

وكان من عاداتهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء ، فعافت قدموا ثوراً ، فضر بوه، فورد ، فاذا فعلوا ذلك، وردت البقر . وفي ذلك قال الأعشى:

ر نهابة الارب (٣/٣٣ وما بعدها) ٠

عنجرد تحلف حين أحلف كمدل شبطان الحماط أعرف

بلوغ الارب (٢/٤٢٣) ، اللسان (٩/٢٤١) ٠

٣ بلوغ الارب (٢/٣١٩) ٠

بلوغ الارب (۲/۳۳۹) .
 اللسان (۱۶/۲۷۷) ، ( دمی ) .

٦ - تاج العروس (٣/١٢٣) ، ( حجر ) ٠

ومـــا ذنبه إن عافت الماء باقر وما أن تعاف الماء إلا لتضربا '

ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء ، وان الشيطان يركب قرني الثور ٢ .

ويظهر أن هذا الاعتقاد من الاعتقادات التي كانت شائعة بين الجاهلين، بدليل وروده في أشعار عدد من الشعراء. وكانوا يزعمون أن الجن هي التي تصدّ الشران عن الماء حتى تملك .

ومن عاداتهم أيضاً أنهم كانوا اذا وقع العُرُّ في ابلهم ، اعترضوا بعسراً صحيحاً لم يقع ذلك فيه ، فكووا مشفره وعضده وفخذه . يرون أنهم اذا فعلوا ذلك ذهب العر عن ابلهم .

وذكر أن العر قروح مثل القوباء ، تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر ، فتكوى الصحاح لئلا تعديها الميراض . تقول منه: عرت الإبل ، فهي معرورة . قال النابغة الذبياني :

فحملتني ذنّب امرىء وتركته كذي العر" يكوى غيره وهو راتع ° وفي المعنى المذكور قول الشاعر :

فألزمتني ذنباً وغيري" جر"ه حنانسَيْكَ لا تكو الصحيح بأجربا وقول آخر :

كمن يكوي الصحيح يروم برءاً به من كل جرباء الإهاب وذكر ان الفصيل كان اذا أصابه العر،عمدوا الى أمه فكووها، فيبرأ فصيلها .

كتاب المعاني الكبير (٢/٩٢٨ وما بعدها) ٠

٢ بلوغ الارب (٢/٣٠٣) ٠

وقى ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة :

<sup>&</sup>quot; اني وقتلي سليكا ثم أعقله كالنور يضرب لما عافت البقر الدميري ، حياة الحيوان (١٨٢/١) ، الحيوان (١٨/١ وما بعدها) ، ( هارون ) ٠

عَتَابُ الْمَانِيِّ الْكَبِيرِ (٢/٩٢٨) ، اللسِّانَ (٦/٢٠ وَمَا بِعِدِهَا) ، صبح الاعسَى (١٧/١) ، عدها) ، بلوغ الارب (٢/٥٠٠ ومَا بِعِدِهَا) ، الحيوان (١٧/١) ،

<sup>(</sup> هارون ) ٠ ناج العروس (٣/٠٣٠) ، ( العر ) ، اللسان (٤/٥٥٥) ، ( عرر ) ٠ ركلفتني ذنب امسرىء وتركبه كذي العر بكوي غسره وهو رافع بلوغ الارب (٢/٥٠٣) ٠

٦ بلوغ الأرب (٢/٥٠٠ وما بعدها) ٠

بلوغ الارب (۲/۳۰۸) .

ومن ذلك انهم كانوا يفقأون عين فحل الإبل ، لئلا تصيبها العين . وكانوا اذا كثرت إبلهم فبلغت الألف ، فقأوا عين الفحل ، فان زادت الإبل على الألف فقأوا العين الأخرى . وذلك المقفأ والمعمى .

وكانت العرب اذا أجدبت ، وأمسكت الساء عنهم ، وتضايقوا من انحباس المطر ، وأرادوا ان يستمطروا ، عدوا الى السلع والعشر ، فحزموهما، وعقدوهما في أذناب البقر ، وأضرموا فيها النيران ، وأصعدوها في موضع وعر ، واتبعوها، يدعون الله ويستسقون ، وانما يضرمون النار في أذناب البقر تفاؤلا للبرق بالنار . وكانوا يسوقونها نحو المغرب من دون الجهات . ويقال لهذا الفعل (التسليع ) . وذكر ان التسليع في الجاهلية انهم كانوا اذا أسنتوا ، أي أجدبوا ، علقوا السلع مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجبال وأشعلوا في ذلك السلع والعشر النسار يستمطرون بذلك . ونجد من الرواة من يقول : حدروها من الجبال وأشعلوا في ذلك السلع والعشر النار ، ومنهم من يقول : ثم يضرمون فيها النار، وهم يصعدونها في الجبل ، فيمطرون .

وقد أشير الى هذا الفعل في الشعر ، قال أمية بن أبي الصلت :

سَلَعُ ما ، ومثله عُشَرٌ ما عائلٌ ما ، وعالت البيقورا
وقال الورك الطائي ( وداك الطائي ) :

لا در ّ در ّ رجال خابسعيهم يستمطرون لدى الأزمات بالعشر أجاعل أنت بيقوراً مسلّعة ذريعة ً لك بين الله والمطرأ

ومن السلع « المُسكَّعةُ ، كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطب السلع والعشر في المجاعات وقحوط القطر ، فتوقر ظهر البقر منها ، وقيل : يعلقون ذلك في أذنابها . ثم تلعج النار فيها يستمطرون بلهب النار المشبه بسنى البرق . وقيل :

ر بلوخ الارب (۲/۲۰٪) ، (وذلك المقفأ والمعمى) ، الحيوان (۱۷/۱) ، ( هارون ) · ب بلوخ الارب (۲/۲٪ وما بعدها) ·

س اللسان (٨/ ١٦١) ، (سلع ) ، ناج العروس (٥/ ١٣٨٤) ، (سلع ) .

اللسان (۱۲۱/۸) ، (سلع) ، نأج العروس (۱۳۸٥) ، بلوغ الارب (۲/۳۰) ، اللسان (۱۲/۸) ، الورك الطائي » ، ناج العروس (۱۳۸۵) ، « وداك الطائي » ، ناج العروس (۱۳۸۵) « (سلع) ، ابن فارس، رسالة النبروز (۱۸) ، (الورل الطائي) ، (۱۸) ، (الورك الطائي) ، اللسان (۲۷۶) ،

يضرمون فيها النار ، وهم يصعدونها في الجبل ، فيمطرون ، ١٠

وقد تعرض ( أبو الحسن أحمد بن فارس ) لموضوع ( البيقور ) ، فقال : « كانت العرب اذا أمسكت السماء قطرها ، استمطروا ، فعمدوا الى شجرتسين يقال لهم السلع والعشر ، فعقدوهما في أذناب البقر فأضرموا فيها النار ، وأصعدوها في جبل وعر وتبعوا آثارها ، يدعون الله عز وجل ويستسقونه . قال ابن الكلبي : وانما يضرمون النار تفاؤلا للبرق » . « كانوا اذا فعلوا ذلك توجهوا نحو المغرب من بين الجهات كلها قصداً الى العين ، والعين قبلة العراق . قال العجاج :

سار سترى من قبل العين فجر عُدُرَّ السحماب والمرابيع البكر » ٢

### عقيدتهم في الحيوان:

وللجاهليين عقائد في الحيوان . فمنهم من كان يعتقد أن للجن بهذه الحيوانات تعلقاً ، ومنهم من يرى أنها نوع من الجن ، ومنهم من كان يرى أن لبعضها ، مثل الورل والقنفذ والأرنب والظبي والبربوع والنعام ، صلة بالجن ، وأنها مراكب لها ، يمتطونها كما يمتطي الإنسان الحيل والبغال والإبل والحمير " .

ومن مراكب الجن ، ( العضرفوط ) ، قال الشاعر :

وكل المطايا قد ركيبنا فلم نجد ألذ وأشهى من وخيد الثعالب ومن فسارة مزمومة شمريسة وخود بردفيها أمام الركائب ومن عضرفوط حط بي من ثنية يبادر سرباً من عظاء قوارب أ

والعضرفوط دويبة من دواب الجن ، ويقال : العضرف وط ذكر العيظاء ، وقيل : دويبة تسمى العيسودة ، بيضاء ، ناعمة ا

واعتقدوا أن السموم لما فرقت على الحيوانات ، احتبست العظايـة ( العظاءة )

ر اللسان (۱۲۱/۸) ، (سلع )

۲ ابن فارس ، رسالة النيروز ( ۱۸ وما بعدها ) ٠ ٣ بلوغ الارب (٢/ ٣٦٠) ٠

ناج العروس (٥/١٨٣) ، (العضرفوط) .

وكل المطايا قد ركبنا علم بعجد ألند وأشهى من ركوب الارانب ومن عصرفوط عن لي فركبنه أبادر سربا من عظاء فوارب

بلوغ الارب (۲/۳۲۰) ۰ ۲ اللسان (۲/۱۰۳) ، ( عشر فوط ) ۰

<sup>111</sup> 

عند التفرقة حتى نفد السم ، وأخذ كل حيوان قسطاً منه عـلى قدر السبق اليه ، فلم تنل العظاية نصيباً منه ، فخسرته . لذلك صارت تمشي مشياً سريعاً ثم تقف، لما يعرض لها من التذكر والأسف على ما فاتها من السم .

و ( الظباء ) ماشية الجن ، في زعم بعضهم وهي تُسمع وتكلم ، ولهم قصص عنها ٢ .

وتزعم العرب أن (الهديل) ، فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً ، وضبعه أو صاده جارح من جوارح الطير ، فما من حمامة الا وهي تبكي عليه".

وللخرز عند الجاهلين وعند الأعراب حتى اليوم ، شأن كبير في السحر وفي دفع أذى الأرواح والعين ، وفي النفع والحب ، وأمثال ذلك . وسأتحدث عنها في المكان المخصص بالسحر .

وضرب المثل ببخل (أبي حباحب). من محارب خصفة ، وكان بخيلاً ، فكان لا يوقد ناره الا بالحطب الشخت لثلا ترى ، وقيل : اسمه (حباحب)، فضرب بناره المثل ، لأنه كان لا يوقد الا ناراً ضعيفة ، مخافة الضيفان، فقالوا : نار الحباحب .

وأم حباحب: دويبة ، مثل الجندب ، تطير ، صفراء خضراء ، رقطاء برقط صفرة وخضرة ، ويقولون اذا رأوها : أخرجسي بُردى أبي حباحب ، فتنشر جناحيها ، وهما مزينان بأحمر وأصفر .

وللعرب أساطير عن الكواكب ، من ذلك ما ذكروه من ان (الدَّبران) خطب (الثريا) وأراد القمر ان يزوجه منها ، فامتنعت وأعرضت ، وقالت للقمر : ما أصنع بهذا السبروت الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصه، ووضعها قدامه ، وأخذ يتبعها يريد اقناعها بالزواج منه . ومن ذلك قولهم في ( المرزم ) ، وهو ( الشيعرى ) ، يطلع بعد الجوزاء ، وطلوعه في شدة الحر . تقول العرب : اذا

ر بلوغ الارب ( ٢/ ٣٦٠ وما بعدهـا ) ، الدميري ، حيـاة الحيوان (٢/ ١٢٢) ،

ر العلماء) ب بلوغ الارب ( ٢/ ٣٦١ وما بعدها ) ، حياة الحيوان ، للدمسيري ( ١٠٢/٢ ومسا بعدها ) ، ( الظباء ) .

بعد الدمري ، حياة الحيوان (٢/٢٨٢) ، ناج العروس (٨/١٦٤) ، ( هدل ) ، بلوغ الارب (٢/١٦٤) ·

ع اللَّسَانُ (١/٢٩٧) ، (حبحب) ٠

اللسان (۲۹۸/۱) ، (حجب) ،

طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى ، وهما الشعريان : ( العبود ) التي في ( الجوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) التي في الذراع . تزعم العرب الهما أخت (سهيل) . وقد عبدت طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : انها عبرت السهاء عرضاً ، ولم يعبرها عرضاً غبرها ، فأنزل الله : « وانه هو رب الشعرى » ، وسميت الأخرى ( الغميصاء ) ، لأن العرب قالت في حديثها انها بكت على أثر العبور حتى غمصتا .

وزعموا ان (سهيلاً) كان عشّاراً على طريق اليمن ظلوماً فسخه الله كوكباً . وعرف بأنه نجم بماني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ ً .

و (الشمس) آلفة عند كثير من الجاهليين، فتعبدوا لها، وعدّت صباً عندهم". ومن أساطيرهم ما تحدثوا به عن ( برد العجوز ). حدثوا ان عجوزاً دهرية كاهنة من العرب كانت تخبر قومها ببرد يقع في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء أثره على المواشي ، فلم يكترثوا بقولها ، وجزوا أغنامهم ، واثقين باقبال الربيع، فلم يلبثوا إلا مديدة حتى وقع برد شديد ، أهلك الزرع والضرع ، فقالوا هذا برد العجوز . يعنون العجوز التي كانت تُنذر به .

وحدثوا: أن عجوزاً كانت بالجاهلية ، ولها ثمانية بنين ، فسألتهم أن يزوجوها وألحت عليهم ، فتآمروا بينهم ، وقالوا : إن قتلناها لم نأمن عشيرتها ، ولكن نكلفها البروز للهواء ثماني ليال ، لكل واحد منا ليلة . فقالوا لها : ان كنت تزعمن أنك شابة ، فابرزي للهواء ثماني ليال ، فإننا نزوجك بعدها ، فوعدت بذلك ، وتعرت تلك الليلة والزمان شتاء كلب ، وبرزت للهواء . وفعلت مشل ذلك في الليل الآخر ، فلما كانت الليلة السابعة ، ماتت .

ونسب العرب اليها برد الأيام الثمانية ، وأسماؤها : الصن ، والصينبر، والوبر، وآمر ، ومؤتمر ، ومعلـّل ، ومطفىء الجمر ، ومكفىء الظعن .

ومن الأمور التي تداولوها قولهم في ( زمن الفطحل ) . وضربهم المثل به . قالوا : أيام كانت الحجارة رطبة ، وإذ كل شيء ينطق . وهو دهر لم يخلـق

باج العروس (٣/٥/٣) ، ( شعر ) ·

y ماج العروس (٧/٤٨٣) ، ( سهل ) .

٣ تاج العروس (٤/ ١٧٢) ، (شمس) .

<sup>،</sup> التعالبي ، ثمار ( ١/٣١٣ وما بعدها ) ·

ه المعالبي ، ثمار ( ١٤٢ وما بعدها ) ٠

فيه الناس بعدا .

وكانوا يعتقدون بالمسخ . وهو تحويل صورة الى أخرى أقبح منها ، وتحويل انسان الى حيوان أو حجر . ولهم اعتقادات في مسخ الأطفال ، وتبديل (الجن) لهم بأولادهم من ذوي العاهات . وقد زعموا أن (اللات) صنم ثقيف ، كان في الأصل يهودياً يلت السويق في (الطائف) فمسخ حجراً ، عبد فصار (اللات). وللعرب قصص وضعوه على ألسنة الحيوانات نجده في كتب الأدب . ولهم أمثلة وراءها قصص في سبب ضربها . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من ذلك . وقد صوروا بعضها بليدة غبية . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من ذلك . والمخمها بليدة غبية . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من ذلك . والمخمها بليدة غبية . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من ذلك . والمخمها بليدة غبية . وبعد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من ذلك . والمخلوا بهم الأمثال والمثل ببلاغة (سحبان وائل) وبقدرته على الخطابة " . وبفصاحة (قس بن ساعدة الايادي ) . وجعلوهما المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة عند العرب .

ووضعوا ( باقل ) مثلاً للعي والبلادة ° . فما رووه عنه ، أنه اشترى ظبيساً بأحد عشر درهماً ، فمرّ بقوم فقالوا : بكم أخذت الظبي ؟ فمدّ يديه ، وأخرج لسانه ، يريد بأصابعه عشرة دراهم وبلسانه درهماً فشرد الظبي حين مسدّ يديه ، وكان الظبي تحت إبطه ، فجرى المثل بعيه ، وقيل : أشد عياً من باقل ، وأعيا من باقل، كما قيل أبلغ من سحبان وائل تل . وذكر أنه كان من ربيعة ٢ .

واتخذوا ( بيهس ) الفرّاري، الملقب بنعامة ، مثلاً للحمق ، فقالوا: أحمق من يهمس . وهو أحد الاخوة السبعة الذين قتلوا، وترك هو لحمقه^ . زعموا أنه هو القائل:

ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها

وإنما لقب بيهس بنعامة لأنه كان شديد الصميم، وإذا دعا الرجل من العرب

تاج العروس (۸/۲۳) ، ( الفطحل ) •

م راجع كتاب الحيوان للجاحظ ، وكتاب كليلة ودمنة وكنب الادب الاخرى ·

٣ الثعالبي ، نمار ( ١٠٢ وما بعدها ) ، الدينوري ، المعارف (٦١١) ٠

ع النعالبي ، ثمار ( ٦٠ ، ٩٨ ، ٢٢٢ ، ١٢٤ وما بعدها ، ١٤٢ ) ٠

ه الميداني ، الامثال (٢/٣٤) ، المعالمي ، تمار (١٠٢) -

۲ النعالبي ، ثمار (۱۲۷) ٠

٧ ناج العُروس (٧/ ٢٣٤) ، ( بعل ) ٠

 $<sup>\</sup>Lambda$  = العروس ( $\frac{3}{4}$ (۱۱۳) ، ( بهس )  $\frac{1}{4}$ 

على صاحبه بالصمم، قال: اللهم اصنجه صنجاً كصنج النعامة. والصنج أشد الصمم! وضرب المثل محمق (هبنقة)، واسمه (يزيد بن ثروان) أحد بني قيس بن ثعلبة ، الملقب به ( ذي الودعات) . لقب به لأنه جعل من عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف مع طول لحيته . فسئل عن ذلك " فقهال : لثلا أضل ، أعرف ما نفسي ، فسرقها أخوه في ليلة وتقلدها ، فأصبح هبنقة ورآها في عنقه، فقال : أخي أنت أنا " فن أنا ؟ فضرب محمقه المثل . فقيل أحمق من هبنقة! وضربوا المثل محمق دغة . وهي بنت منعج ، زو جت وهي صغيرة في بني العنبر ، فحملت ، فلم ضربها المخاض ظنت أنها تحتاج الى الحلاء ، فبرزت الى يعض الغيطان ووضعت ذا بطنها " فاستهل الوليد ، فجاءت منصرفة وهي لا تظن يعض الغيطان ووضعت ذا بطنها " فاستهل الوليد ، فجاءت منصرفة وهي لا تظن ويدعو أباه ، فسب بها بنو العنشر ، فسموا بني الجعراء" .

وقيل هي امرأة من بني عجل بن لجيم . وقيل هي : دغة بنت معيج بن إياد ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العنبر أ . وذكر ان اسمها : مارية بنت ربيعة ، من عجل ، وكانت عند ( جندب بن العنبر ) فولدت له ( عدي بن جندب ) ، وكانت حمقاء حسناء أ .

وضربوا المثل بـ ( جوف حمار ) . وقالوا : هو أكفر من حمار ، وأخلى من جوف حمار . وهو رجل من عاد ، يقال له حمار بن مويلع، وجوفه واد له طويل عريض . لم يكن ببلاد العرب أخصب منه ، وفيه من كل الثمرات ، فخرج بنوه يتصيدون : فأصابتهم صاعقة فهلكوا ، فكفر . وقال : لا أعبد من فعل هذا ببني ، ودعا قومه الى الكفر فمن عصاه قتلـه ، فأهلكه الله تعالى وأخرب واديه ، فضرب العرب به المثل في الحراب والحلاء . قال الأفوه الأودي :

وبشؤم البغي والغشم قديماً قد خلا جوف ولم يبق حمار ٦

۱ الثعالبي ، ثمار (٥٤٤) ٠

٢ قال الفرزدق:

فلو كان ذا الودع بن نروان لالتوت به كف أعني يزبد الهبقـــا تاج العروس (٥/٤٣٥) ، (ودع) ٠

النعالبي ، ثمار (٣٠٩) .

<sup>،</sup> باج العروس (١٢٨/١٠) ، ( الدغية ) ٠

ه الدننوري ، المعارف (٦٢٠) ٠

<sup>·</sup> الثعالبي ، ثمار (٨٤) ، الميداني (١/٢٥٧) ·

وذكر ان الجوف واد بأرض عاد ، فيه ماء وشجر ، حماه رجل اسمه حمار وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فماتوا ، فكفر كفراً عظيماً وقتل كل من مر به من الناس . فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه فضربت العرب به المثل . فقالوا : أكفر من حمار ، ووادر كجوف الحار وكجوف العير وأخرب من جوف حمار الم

وورد أنه (حمار بن مالك) ، وهو رجل من عاد وقبل من العالقة . كان مسلماً أربعين سنة في كرم وجود ، فخرج بنوه عشرة للصيد ، فأصابتهم صاعقة فهلكوا . فكفر كفراً عظيماً . وقال لا أعبد من فعل ببني هذا . وكان لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه الى الكفر ، فان أجابه وإلا قتله . فأهلكه الله وخرب واديه لا بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر ، فان أجابه وإلا قتله . فأهلكه الله وخرب واديه لا واذا وعد أنسان وعداً ، فعليه الوفاء به ، لأن من شمائل الكريم الوفاء بالوعود والعهود . قالت العرب : «خلاف الوعد من أخلاق الوغد » . وكانت العرب تستعيبه وتستقبحه . وقد ضربوا المثل برجل من العرب في مخالفته المواعيد، فقالوا : مواعيد عرقوب » . وعرقوب صاحب المواعيد " ، قيل : انه من الأوس ، كان أكذب أهل زمانه . فضربت به العرب المثل في الخلف ، فقالوا : مواعيد عرقوب . وذلك انه أناه سائل ، وهو أخ له ، بسأله شيئاً . فقال له عرقوب : العدة أطلع نخلي ، « وفي رواية : اذا أطلعت هذه النخلة » ، فلما أطلع، أناه على العدة ، قال : اذا أرطب ، فلما أرطب أناه ؛ قال : اذا أرهب ، فلما أتم ، عمد اليه عرقوب وجدة ، ليلا ، ولم يعطه منه شيئاً . فصارت مثلا في إخلاف الوعد. وورد: قال : اذا أرطب ، فلما شيئاً . فصارت مثلاً في إخلاف الوعد. وورد:

وأكذب من عرقوب (بثرب) لهجة وأبين شؤماً في الحواثج من زحل

وورد «مواعيد عرقوب أخاه بيترب» ، بالتاء وهي باليامة . ويروى بالمثلثة، وهي مدينة الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بني سعد. والأول أصح، وبه فسر قول كعب بن زهير :

كانت مواعيد (عرقوب) لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل

١ - ١٠ العروس (٣/١٥٦) ، ( حمر ) ، (٦/٦٢) ، ( الجوف ) ٠

م فبشؤم الجور والبغي فديما ما خلا جوف ولم بسو حمار الج العروس (١٥٦/٣) ، (حمر ) ٠

٣ - باج العروس (ُ ٢/٣٥هُ وماً بعدهاً ) ، ( وعد ) ٠

وورد: « هو أكذب من عرقوب يترب » ، وتقول : « فلان اذا مطل تعقرب واذا وعد تعقرب » . ومن أمثالهم : « الشر ألجأه الى مخ عرقوب » « وشر ما أجأك الى مخة عرقوب » ، أي : عرقوب الرجل لأنه لا مخ له . يضرب هذا عند طلبك من اللئم أعطاك أو منعك . وهو لغة بني تميم . ومسن المستعار : ما أكثر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشيم الجبال وأطرافها وهي أبعد الطرق ، لأنك تتبع أسهله أين كان . والعراقيب من الأمور كالعراقيل عظامها وصعامها الم

وضربوا المثل في الاقامة على الذل برجل من ضبة ، زعموا أنه عرف عندهم بر (قضيب) فقالوا : أصبر من قضيب . و (قضيب) رجل آخر تمار بالبحرين، كان يأتي تاجراً فيشتري منه التمر ، ولم يكن يعامل غيره ٢٠٠٠ .

وضربوا المثل بـ (حديث خرافة) . زعموا أنه كان رجلاً من ( بني عادة) أو من ( بني جهينة ) سبته الجن ، فكان يكون معهم ، فاذا استرقوا السمع أخبروه فيخبر أهل الأرض ، فيجلونه كها قال . وقيل: « استهوته الجن واختطفته ثم رجع الى قومه، فكان يحدث بما رأى، يعجب منها الناس، فكذبوه ، فجرى على ألسن الناس وقالوا : هذه خرافة . ويقال أيضاً للخرافات الموضوعة من حديث الليل : حديث خرافة . وذكر أن ( عائشة ) قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثيني :قلت ما أحدثك حديث خرافة . قال : أما انه قد كان» وذكر أيضاً أنه قال لها : « ان أصدق الأحاديث حديث خرافة » أ

١ ناج العروس (٢٧٨/١) ، ( عرفب ) ٠

ومنه قولهم :

وسلم و المنطق و المنطق المنطق الكنيب القيام عند غنام لا دراعي من الفال الني نلوى الكنيب لا دراعي المنطق المنطق المنطقة الفيام من قضيب أي لم نطلبوا بقتلاكم ، فأنتم في الدل كهذا الرجل ، ناج العروس (١/٤٣٣) ، وفضب ) •

لانتم ، يوم جاء القوم سيرا على المخراة أصبر من فضيب

اللسان (۱/ ٦٨٠) ، ( فضب ) · ناج العروس (٦٨٦٨) ، ( حرف ) ·

ابن قسيلةً ، المعارف ( ٦١٠ ومّا بعدها ) ، ( حدث خرافة ) ٠

## الفهس

| ٥     | • | • |   | • | أديان العرب             | . 71 |
|-------|---|---|---|---|-------------------------|------|
| 45    | • |   | • |   | التوحيد والشرك .        | . 77 |
| ۸۳    | • |   |   |   | أنبياء جاهليون .        | . 77 |
| 1.4   | • |   |   |   | الله ومصير الانسان .    | . 78 |
| 147   |   |   |   |   | الروح وألنفس والقول     | . 70 |
| 174   | • | • |   |   | الآلهة والتقرب اليهسا   | . 77 |
| ۱۸٤   |   | • |   | • | التقرب الى الآلهة .     | . 77 |
| 717   |   |   |   |   | رجال الدين              | ٠ ٦٨ |
| 777   |   |   |   |   | الأصنام                 | . 79 |
| Y 9 • |   |   |   |   | اصنام الكتابات .        | ٠ ٧٠ |
| ٣٣٦   |   |   |   |   | شعائر الدين             | . ٧١ |
| ٣٤٧   |   |   |   |   | الحج والعمرة            | . ٧٢ |
| ٣٩٨   |   |   |   |   | بيوت العبادة            | . VY |
| 849   |   |   |   |   | الكمبة                  | . V£ |
| ६६९   |   |   |   |   | الحيفاء                 | . Vo |
| 011   |   |   |   |   | اليهودية بين العرب .    | . ۷٦ |
| 084   |   |   |   |   | اليهود والاسلام .       | . ۷۷ |
| 079   |   |   |   |   | شعر اليهود              | . VA |
| ٥٨٢   |   |   |   |   | النصرانية بين الجاهليين | . ٧٩ |
| 774   |   |   |   |   | المذاهب النصر انية      | . A• |

| <b>አ</b> ሦለ |   |   | •   | •       |        |       | لديني  | التنظيم ا | ۸۱ |
|-------------|---|---|-----|---------|--------|-------|--------|-----------|----|
| 777         |   |   |     | يــة    | الجاها | في    | ر انية | أثر النص  | ۸۲ |
| 191         | • |   | •   |         |        | سابئة | والص   | المجوس    | ۸۳ |
| ۷٠٥         | • |   |     |         | اح     | الأرو | عالم   | تسخر      | ٨٤ |
| Y00         | • |   |     |         |        | ب     | - العر | في أوابد  | ۸٥ |
| 747         |   | • |     |         |        |       |        | الطيرة    | ٨٦ |
| ۲۰۸         |   |   | ن . | لجاهليه | بر ا۔  | وأساط | ات     | من عاد    | ۸۷ |
| ۸۲۳         |   |   |     |         |        |       |        | الفهرس    |    |